nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

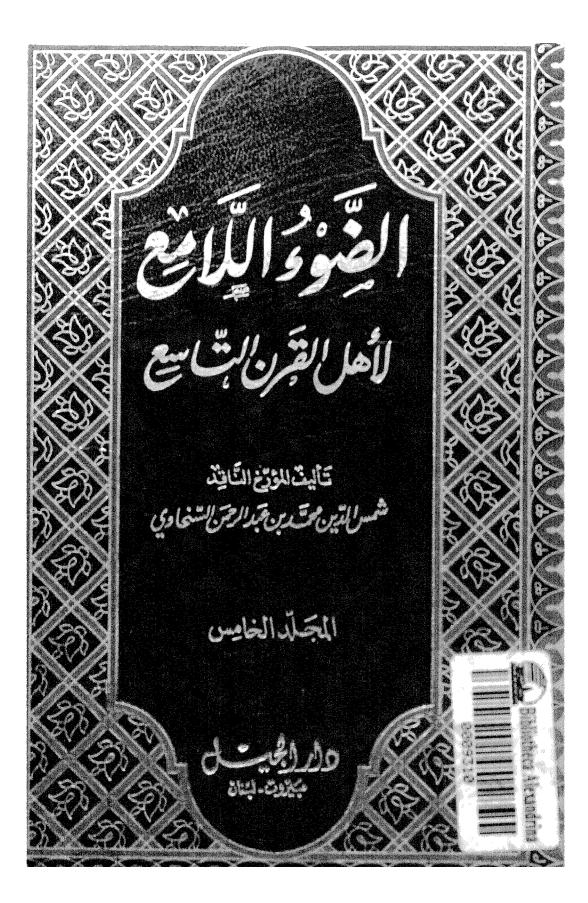







الضوواللامع المناسع ال

تَأْلِينَ المؤرِّخ التَّافِرْدَ شمس الرِّبِ مِحسَّرِ بِنِ عَبِرُ الرَّمِنَ السَّنِحَ وِي

الجزو الشاسع

*وَلارُ لالجيت* سيروت

ا (محمد) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن أبى بكر الولوى أبو عبدالله بن أبى المين الطبرى المسكى وأمه أم كانوم ابنة الجمال محمد بن أحمد ابن ابرهيم بن البرهان الطبرى . سمع من أبيه وعمه وابن صديق وغيرهم و ناب فى الامامة عن أبيه حينا. مات في جمادى الاولى سنة سبع بمكة و دفن بالمملاة ذكر ه الفاسى - الامامة عن أبيه حينا. مات في جمادى الذى قبله .

٣ (محمد) أبو الوفاء الطبرى أخو اللذين قبله . أمه أم هانيء ابنة أبى العباس ابر عبد المعطى .

٤ (محمد) أخو الثلاثة قبله ، أمه فاطمة ابنة أبى بكر بن على بن يوسف المصرى.
 ٥ (محد) أخو الاربعة قبله . أمه غصون الحبشية فتاة لابيه بيض للاربعة ابن فهد فلعلهم ما توا صغاراً .

٢ (على) الزكى أبو الخير أخو الخسة قبله ، أمه تفاحة الحبشية فتاة ابيه. سمع من الجال بن عبد المعطى والقروى وجماعة واستقر هو وأخوه عبد الهادى فى الامامة بعد أبيهما شركة لابن عمهما الرضى أبى السعادات عبد الآتى بعدد فلم يلبث أن قتل ليلا خطأ ظنه بعض العسس لصاً فضر به فصادف منيته ، وذلك فى صفر سنة ثلاث عشرة بحكة . ترجمه ابن فهذ باختصار عن هذا ، وكذا ذكره شيخنا فى أنمائه ببعضه .

٧ (عمد) بن محمد بن أحمد بن الركات الطبرى بن محمد بن ابراهيم بن أبى بكر الرخى أبو السعادات بن الحب أبى البركات الطبرى المسكى ابن عم الأولين ،وأمه أم الحسن فاطمة ابنة أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطى . ولد فى ذى الحجة سنة سبعين وسبعينة بحكة وسمع بها على الجالين محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى و محمد بن عمر بن حبيب الحلبي ، وعنى بحفظ القرآن والفقه ، وناب عن المعطى و محمد بن عمر بن حبيب الحلبي ، وعنى بحفظ القرآن والفقه ، وناب عن أبيه في الأمامة في حياة أبيه سنين ثم نزل له أبوه عنها قبل وفاته فشاركه فيها عمه أبو الحين محمد و باشرها الى أن رغب عن ذلك لابنه الحب محمد . ومات في ليلة مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين و عشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة الصبح ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى مطولا .

٨ (محمد) الطبرى شقيق الذي قبله . سمع في سنة اثنتين وستين وسبعمائة مع

أبيه على حسنة ابنة محمد بن ابرهيم بن محمد الفاسى الشيخ هبة . مات سنة ثمان وستين . ه (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن محمد الفاسى الشيخ هبة . مات سنة ثمان و ستين . ١٠ (محمد) بن الشمس محمد بن احمد بن أحمد بن حسن المسيرى الأصل المكى الماضى . أبوه . قرأ فى القرآن و كفلته أمه بعد أبيه و سمع مى عكة فى سنة ست و ثمانين و بعدها . ١١ (محمد) بن محمد بن احمد بن احمد بن صلح بن احمد الصيداوى الرفاعى . و يعرف بابن شيخ الرميلة . ممن سمع منى .

ريوسبر بن الجال محمد بن احمد بن الضياء محمد بن التقي عمر بن محمد بن التقي عمر بن محمد بن المحمد بن الله بن المحمد بن الله بسم في سنة ثلاث و تسعين و سبعها أنه من فاطمة ابنة أحمد بن المحمد الحرازي بعض المصابيح، وأجاز له في سنة ثمان وثمانين النشاوري و ابن الميلق والعراقي و الهيشمي و الا بناسي و آخرون . مات بمكم قبل الثلاثين بعسر البول و الحصى مع معالجته بأنواع .

واسروى الشافعي الشعودي الماضي أجمد بن محمد بن محمد المحب بن الشمس البكرى القاهري الشافعي السعودي الماضي أبوه ويعرف بابن العطار . اشتغل وبرع في الميقات والفرائض والحساب وأخذ عنه غير واحد ، وتكسب كأبيه بالشهادة عند حوض ابن هنس ثم كتب بأخرة في ديوان المواريث الحشرية ولم يحصل على طائل . مات قريب الثمانين فيما آظن عن بضع وخمسين رحمه الله وايانا .

الرومى القاهرى الحذفي والد الصدر عبد الآتى ، وسمى شيخنا والده عبدالله وهو الرومى القاهرى الحنفي والد الصدر عبد الآتى ، وسمى شيخنا والده عبدالله وهو سهو بل عبد الله أخ لصاحب الترجمة ، قال شيخنا فى انبائه : ناب فى الحكم وكان حسن التوددويتعمم دائما على أذنيه . مات سنة خمس وعشرين .

١٥ (عد) تتى الدين أخو الذي قبله ويعرف كسلفه بابن الرومي .

١٦ (جد) بن مجد بن أحمد بن أبى بكر بن رسلان البدر أبو السعادات بن أوحد الدين بن العجيمي البلقيني الاصل الماضي أبوه وجده . ولد بالمحلة ونشأ بها ففظ القرآن وكتباً ، وعرض على جماعة كالامين الاقصرائي والعزالحنبلي واستقل بعد أبيه بقضاء المحلة مع صغر سنه وخلوه ثم صرف بابن أبى عبيد وقتاً وعاد على مال مقرر مجملة وكانت سيرته في العود أشبه منها قبله فيما قيل ثم بلغني عنه كائنة قبيحة في سنة ثمان وتسعين رسم عليه بسببها على مال وقيل انها مفتعلة .

الماضي أبوه ويعرف كهو بابن الاشقر . ممن سمع على شيخنا .

١٨ (عمد) بن محمد بن احمد بن جعفر بن محاسن الشمس البعلى المؤدب ويعرف بابر الشحرود . ولد سنة اثنتين وستين وسبعهائة ببعلبك ونشأ بها وسمع على عبد الرحمن بن محمد بن الزعبو بومحمد بن على اليو نانية الصحيح وعلى حسن ابن محمود بن بشر وأحمد بن ابراهيم بن بدر الالفي البعليين المائة انتقاء ابن تيمية منه وعلى موسى بن ابراهيم أخى ثانيهماالاول من أمالىقاضي البيمارستان وحدث سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ورفيقه الابى فىسنة خمسعشرة وكان مؤدب الاطفال بباب جامع بعلبك، وذكر هشيخنا في معجمه فقال عجمد بن محمد ابن احمدبن الشحرور أجازلا بنتى رابعة ،وذكره ابن أبي عذيبة وكانه تأخر الى بعدالثلاثين ١٩ (عد) بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن الامين عهد بن القطب أبي يكر محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون الكمال أبو البركات بن الجال أبي عبد الله القيسى القسطلاني الاصل المسكى المالسكي ابن أخت الجمال المرشدي والماضي أخوه على وأبوهما ويعرف كسلفه بابن الزين .ولد في جمادي الاولى سنة إحدى وعمانات بمكة ونشأ بها فتحفظ القرآن واشتغل قلملا وأسمع على ابن صديق في آخر الخامسة أشياء وكذا على الشهاب بن مثبت وقبله بأشهر على التقى عبد الرحمن الزبيرى ثم على الزين المراغى وأبى الحسن على بن مسعود بن عبد المعطى وابن سلامة والشمسين الشامي وابن الجزري في آخرين وأجازله العراقي والهيثمي والفرسيسي والجوهري والمجد الشيرازي وعائشية ابنة ابن عبد الهادي وجماعة ، ودخل الشام وناب في القضاء بها في ســنة أدبع وعشرين حسبًا كان يذكر عن الشمس الاموى المالكي ، وكذا ناببالقاهرة في الصالحية النجمية وغيرها عن البساطي في سنة ثلاثين بل أذر له السلطان في القضاء بمكم قبل ذلك في آخر سنة ست وعشرين بعناية السراج الحسباني حين كان التقى الفاسي قاضيها وعز ذلك عليمه ، ولم يزل يستميله حتى عزل نفسه في ذي الحجة منها واســتنابه هو في أواخره والتزم له بمائة أفاوري إن عزله فباشر حينئذ النيابة عنه بصولة ومهابة وعفة ونزاهة وحرمة وافرة فأقبل الناس عليه وأعرضوا عن مستنيبه فعز عليه ذلك أيضاً وداسله في أثناء رجب السنة التي تليها بقوله قد منعتك منعاً لأختبرك به فكان ذلك حاملاً له على توجهه الى القاهرة ثم سعيه حتى صرف به التقي في آخر سنة ثمان وعشرين بل وورد معه مرسوم بالكشف عما أنهاه من كون التقي أعمى وكان التقى حينتذ بالين وحين حضوره وذلك فى أيام الموسم وبلوغه ذلك اختنى فحينتذ استدعى أمير الحاج بالكمال وألبسه الخلعة وقرىء توقيعه فى يوم العيد بوادى مى ؛ واستمر الى أن أعيد التقى فى أثناء التى تليها ثم أعيد هذا فى أوائل سنة ثلاثين واستمر الى أثناء سنة أربع وتكرر صرفه بعد ذلك مرتين بأبى عبد الله النويرى ومرة بالحيوى عبد القادر . ومات قاضيا فى ربيع الاولسنة أربع وستين . وهو بمن سمع بالقاهرة على شيخنافى سنة أربع وأربعين وقبل ذلك بالمدينة النبوية على أبى الفتح المراغى ؛ وحدث سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء ، وكان صارماً فى الاحكام درباً بهاعبل البدن ثقيل الحركة لذلك . لكن صار صرف التقى به من المصائب ولذلك كتب شيخنا فيها بلغنى للملك الاشرف برسباى مانصه إن ولا يتهمع وجوده من الالحاح فى حرم الله . عما الله عنه وايانا . (كال) بن محمد بن أبي الخير بن حسن ابن الزين محمد . جماعة إخوة . يجيئون فيمن جدهم احمد بن تحمد بن حسن .

ر عمد) بن محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن الحب ابن الشمس بن الشهاب المغربي الاصل المقدسي المالكي خال الكال بن أفي شريف والماضي أبوه وجده وأبوه ويعرف كسلفه بابن عوجان . مات في لياة الاحدثاني رمضان سنة ثمانين عن خمس وأربعين سنة . (محد) بن محد بن احمد بن المحدود . مضي قريباً فيمن جده احمد بن جعفر بن محاسن .

(عد) بن مجمد بن أحمد بن صغير الطبيب . ممن عرض عليه الكمال محمد بن عجد بن عمد على بن صغير سنة ستعشرة ، وسيأتي فيمن جده عبد الله بن أحمد .

ولد سنة سبع و ثلاثين وسمعمائة وأسمع على زينب ابنة ابن الخبار والبهاء على بن العز ولد سنة سبع و ثلاثين وسمعمائة وأسمع على زينب ابنة ابن الخبار والبهاء على بن العز عمر المقدسي و فاطمة ابنة العزوغيرهم وكذا سمع الكثير من أصحاب الفخر بن البخادي بعناية زوج أخته الحافظ الشمس الحسيني ، وأجاز له جماعة ، وكان يباشر ديوان الاسرى والاسوار مشهور آبال كفاءة فى ذلك . ذكره شيخنافي معجمه وقال: أجاز فى سنة سبع و تسعين . ومات فى سابع عشرى ذى الحجة سنة إحدى . وذكره فى انبائه أيضاً ، و تبعه المقريزي فى عقوده .

٢٢ (عد) بن محمد بن أحمد بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة أبو السعود بن أي الفضل بن الشهاب القرشي المسكى الشافعي ويعرف كسلفه با بن ظهيرة ، وأمه خديجة ابنة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي . حفظ القرآن وكتباً وحضر دروس ابن عمد الحمال بن ظهيرة وسمع ابن صديق والشريف عبد الرحمن الفاسي عكة ومريم

الاذرعية بالقاهرة وأجازله النشاورى والصدر الياسو في و ابن الناهي و ابن العلائي وابن عشرين العلائي وابن عشرين المدائية والمنعوض وابن و ابن عشرين المدائية والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الدائية المناه الدائية المناه الدائية المناه الدائية المناه الدائية المناه الدائم المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه الدائة على حقته وجنو نه ومع ذلك فلم يخلص المشار اليه الافى أثناء سنة سبع وتسعين وقاسى ذلا توجعنا له سببه المناه المناه اليه الافى المناه المناء المناه المناء المناه المنا

٢٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالمعطى بن مكى بن طراد ابن حسن الجمال أبو الفضل بن الجمال أبي عبد الله الانصاري الخزرجي المسكى سمع من أبيه والعزبن جماعة والحسن بن عبدالعزيز الانصاري والحمال الاميوطي وأجأزله ابنقواليح والكال بنحبيب وأخو هالبدر والصلاح بن أبي عمر وابن النجم الابي في سنة احدى عشرة . ومات في التي بعدها . (محمد) بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد الزفتاوي . هكذا رأيت من ساق نسبه وأحمدالا ولزيادة ؛ وسيأتي في محله . ٢٥ (عد) بن محمد بن أحمدبن عبد الله الشمس أبو الفتح بن المؤذن الازهرى الرسام نزيل الغنامية . بمن قرأ على في البخاري وغيره؛ ولازمني مدة بعقل وسكون وتميز في صناعته و تحوها كالتجليد والتذهيب والكتابة وعمل المزهرات وقص الورق ولصق الصيني وغير ذلك مع عقل ودربة . وصنف صحائف التصحيف ولطائف التحريف نظا ونثراً ومقامة سماهالطف الصمد في كشف الرمد والدرة المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة ؛ وشرع في بديمية التزم أن تكون الشواهد على الانواع من كلام من عاصره أومن عاصروه ؛ وقف الجوجري على مقدمته وعظم وقعه عنده ؛ وهو ممن نظم في كائنة البقاعي في ابن الفارض أبياتاً ضمنها بعض أبيات التائية كان من قوله فيها :

وإنى مع التاويج مع هجو ناقد غنى عن التصريح للمتعنت وانى مع التاويج مع هجو ناقد غنى عن التصريح للمتعنت وهجوالبقاعي لستأرضاه فخرة لدى فأغنى من سراب بقيعة فانى تركت الهجو فيه وغيره وأعددت أحوال الارادة عدتى

الى آخر كلامه الذى كان الوقت فى غنية عماصد من الفريقين . وهو القائم برسم برقع السكعبة والمقام من سنة خس وممانين الى الآن بحيث انفرد بالسكيفية التى يمشى عليهافيها ، وكتب الى السلطان أبياتاً محركة له للامر بحجه لكونه لم يمج فكان منها فعشر سنين لى رسام ليلى ولم أرها ولاطيف العشى وقد قرأ على كثيراً فى البخارى وغيره وامتدحى بأبيات ، ومولده تقريباً فى سنة سبع وخمسين بالقاهرة وحفظ القرآن وكتباً ، واشتغل عند الشهاب الصير فى والديمى وقرأ فى النحو على البحيرى المالكي وكتب على الجمال الهيتى . ومن عاسن نظمه مما سمعته منه :

تلقت أكف الكرم من لو لو الندى نفائس حب نظمته عناقيدا وجاء حكيم حلها وأعانها حباباطفافي جوهر الكائس معقودا ٢٦ (على) بن محمد بن احمد بن عبد الله الشمس المرداوى الصالحي الحنبلي ويعرف بابن القباقي . سمع في سنة نمان وأربعين وسبه بائة من العاد أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد المقدسي أجزاء ومن الجمال يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوى جزءا ، وحدث . سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ووصفه بالشيخ الصالح الامام العالم ومعه الموفق الابي في سنة خمس عشرة ، ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لاولادى .

الخنجى الشيرازى الشافعى نزيل مكة . ولد سنة ست وستين بخنج وارتحل بعد الخنجى الشيرازى الشافعى نزيل مكة . ولد سنة ست وستين بخنج وارتحل بعد بلوغه الى شيراز فاشتغل بالصرف والنحو والمعانى وغيرها على جماعة أجلهم المولى أبو يزيد الدوانى حتى شارك ورجع لبلده فأقام بها الى بعد التمانين ثم سافر لمكة فحصح وقطنها وزار المدينة واحتمع بى بمكة فى الحباورة الرابعة فقرأ على فى الحصين والمشكاة وسمع غيره ثم لازمنى فى التى بعدها حتى سمع صحيح مسلم وأشياء وكتب بعض تصانيفى ، وكتبت له اجازة فى كراسة وصفته فيها بالشيخ الفاصل الاوحد الكامل العلامة الفهامة المفنن المزين المتوجه للسلوك والانجماع والموجه لل يرجى له به الانتفاع لطف الله به فى إقامته وسفره وصرف عنه كل كدرموصل لضرره ، وازم عبد المعطى حتى أخذ عنه العوارف وغيره كالاحياء وهو مع فضيلته فقير قانع سالك متجرد حسن الخط وربما تكسب بذلك ، وذكر لى أن فضيلته فقير قانع ينتمى لا يرهيم الخنجى محدث شيراز بقرابة ونعم الرجل .

۲۸ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمان المحب أبو المين بن البدر الانصارى الابيارى الاصل القاهرى الصالحي الشافعي والد عبد العزيز وأخو عبد الرحمن وأحمد وغيرهما بمن ذكر في محله بم ويعرف بابن الامانة ، ولد في يوم الجمعة سادس عشر جمادى الاولى سنة عشرين وتمانمائة بالصالحية ونشأ فحفظ القرآن وتلافيه

على يونس المزين وأخذ عن أبيه والعلاء القلقشندى ، وسمع من شيخنا وغيره كابن الجزرى ، وأجاز له جماعة ، وتميز فى الفقه ودرس بأماكن وربما كتب على الفتوى ، وناب بأخرة فى القضاء وما حمدت له ذلك سيما وهو منجمع عن الناس مديم للمطالعة والتودد . وكتبت عنه فى المعجم جواباً منظوماً .

٩٦ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشمس اللخمي السنتراوى ٢٩ القاهرى ابن عم جهة شيخنا ، عمن قرأ عليه وسمع عليه المنهاج الاصلي والبساطي وأبي القسم النويرى سمع عليه بقراءة الحب الطبرى الامام في مختصر ابن الحاجب وابن إمام الكاملية سمع عليه شرحه للبيضاوي وأبي القضل المشدالي سمع عليه العضد وعنه أخذ في المنطق والهندسة والكلام ، وكان دخوله القاهرة في أثناء سنة سبع وثلاثين وسمع بها من شيخنا وناصر الدبن الفاقوسي وسمع بمكم على أبي الفتح المراغى ، وكان فاضلا خيراً منجمعاً غالباً . مات في يوم الاربعاء تاسع رمضان سنة ست وسبعين بمكة. أدخه ابن فهد ووصفه في طبقة بالامام العالم ونعم الرجل كان رحمه الله .

مر (عد) بن على (٢) بن علد بن عمر بن عبد الله بن عثمان الجال الهلالى البلبيسى المسكى الشافعي والد عبد الرحمن الماضي ويعرف بابن النحاس . ولد في شوال سنة آدبع وتسعين وسبعائة ببلبيس وقدم مع أبويه لمكة قبل إكاله سنة فأرضعته السيدة زينب ابنة القاضي أبي الفضل النويري فلما ترعرع لزم خدمتها وخدمة زوجها الجمال بن ظهيرة ثم ولده المحب وعرف به وتزايد اختصاصه به بوتأثل دنيا بالتجارة وغيرها واستفاد عقاراً ونقداً وعروضاً . ومات في عصر يوم الاثنين أمن عشرى دبيع الاول سنة سبع وستين عكة وصلى عليه بعد الصبح من الفد ودفن بالمملاة ، وقد سمع من الزين المراغي والقاضي الزين عبد الرحمن الزرندي ورقية ابنة ابن مزروع بالمدينة ومن مخدومته زينب وزوجها الجمال بحكة عفاالله عنه .

٣١ (محمد) بن على بن محمد بن عمر بن عبدالله ناصر الدين أبو الفضل بن العلاءالقاهرى الحنفى الماضى أبوه والآتى ولده الجلال محمد و يعرف بابن الردادى (٣) وهو بكنيته أشهر . فشاً خفظ القرآن وكتبا واشتغل قليلا وقرأ على السراج (١) بفتح أوله و ثالثه بينهما مهملة ، كاسيأتى . (٣) هذه الترجمة وما بعدها

(۱) بفتح اوله وقائله بينهما مهمله بالمسيالي. (۱) شده الله بهوبه بنشاه من حقها أن تكون تابعة (لمحمد بن على بن محمد في الجزء الثامن ص ٢٠٥) إعتماداً على شرط المؤلف في ترتيب كتابه على الاسماء في الآباء والاجداد .وكان يجب أيضاً أن تسكون ترجمة (٣٥) الآتية وما بعدها قبل هذه التراجم . (٣) بفتح ثم دال مشددة .

قارى الهداية وابن مهنا، وسمع من شيخنا وغيره، ومماسمه ختم البخارى في الظاهرية القديمة ومعه ولده، وناب في القضاء دهراً تجملاواشتغل بالتجارةوذكر للقراءة وربما ساعد فيه لمجاورته له . مات في حامس شوال سنة ستين عن أزيد من سبعين سنة ودفن بتربة سودون المغربي تجاه تربة كوكاى رحمه الله وعفاعنه. ٣٢ (محمد)ناصر الدين أبو اليسر أخو الذي قبله . ولد في ثامن عشر شوال سنة ثهان وثهانين وسبعهائة وحفظ القرآنوالعمدةوالكنزوالمنظومةللنسفيوشذور الذهب وغيرها، وعرض في سنة اثنتين فما بعدها على خلق منهم الزين العراقي والدميري وابن خلدون ونصر الله بن أحمد البغدادي ولازم قاري الهداية ومما بحثة عليه الـكنز؛ وقال في سنةاثنتي عشرةأنها قراءة تفهم وبحثدلت على جودة قريحته وأهليته للافادة . وكسذا اشتغل علىغيره وتميز ، ورأيت له حواشي على الهداية متقنة مع تصحيحه للاصل بخط جيد ؛ وناب في القضاء ولــكنه لم يعمر بل مات في ليلة السبت ثالث ربيع الاول سنة تسع عشرة قبل أن يتكهل وقال لي الجلال ابن أخيه أنه مات في حياة أبيه في طاعون سنة ثلاث وثلاثين، وما تقدم أصح ، ووفاة أبيه سنة ثمان ودفن بتربة العلاء التزمنتي بالقرب من جامع آل ملك عند أبيه رحمه الله وإيانا.

سه (على) الشرف أخو اللذين قبله . مات في رمضان سنة أربع وستين عن أزيد من سبعين سنة ، وهو بمن سمع ختم البخارى بالظاهرية عفاالله عنه وايانا. هم (محمد) بن على بن محمد ـ واختلف فيمن بعده فقيل عيسى بن عمر بن أبى بكر وقيل عمر بن عيسى بن محمد وكلاها قرأته بخط شيخنا ـ الشمس السمنودى بكر وقيل عمر بن عيسى بن محمد وكلاها قرأته بخط شيخنا ـ الشمس السمنودى الاصل المصرى الشافعي والدالمحمدين البهاء والمحب الآتيين ويعرف بابن القطان حرفة أبيه وأخيه . ولد سنة سبع وثلاثين وسبعانة وكان يذكر أن أصله كناني وحبب اليه العلم فأخذ الفقه عن السراج بن الملقن وعلق عنه قديما شرحه على الحاوى وكذافيما أظن عن الولى الملوى والاصلين والجدل وظنا الفقه أيضاً عن العاد الاسنوى وحضر دروس البهاء أبي البقاء السبكي وولده البدر والعربية والقراآت الاسنوى وحضر دروس البهاء بن عقيل وبحث الشاطبية على أولهما وعن ثانيهما أخذ قطعة من تفسيره الذي انتهى فيه الى آخر المائدة وفي الاصول أيضاً وفي الفقه وغير ذلك وحدمه وزوجه ابنة له من جارية ، في آخرين في هذه العلوم وغيرها ، قال شيخنا في معجمه : ومهر في فنون كثيرة ولم يكن له بالحديث

عناية ، وقد حدث بصحيح مسلم عن الصلاح البلبيسي سمعناه عليه وكان يمكنه أن يسمعه من القلانسي بل ومن ابن عبد الهادي مع أنه كان يذكر أنه سمع كثيراً ولكن لم يضبطه ، وقد لازم السماعمعنا من المطرزوالفرسيسي والشهاب الجوهري وغيرهمن شيوخناقلت بلسمع من شيخناتر جمة البحاري من تأليفه قال وكان له اختصاص بأبي فأسند اليه وصيته فلم تحمد تصرفه ، وناب في الحسكم أخيراً وتهالك عليه ، ودرس بالشيخو نية في القراآت سنة اثنتي عشرة ، وصنف كتاباً في القراآت السبع معاهالسهل سمعتمنه بعضه وكتابافي الفرائض والحسابيعني والهندسة سماء جمع الشمل سمعت عليهم نه دروساً وقرأت عليه في الحاوى الصغير كثيراً في الابتداء ، وقال في الانباء أنه سكن مصرودرسوأفتي وصنف وكان ماهراً في القراآت والعربية والحساب انتهىي .وممن قرأ عليه القرآآت الصدر مجد ابن محمد بن محمد السفطى الآتي وأبو بكرالضرير وكان يرجحه في الفن على سائر شيو خەفيە وقال لى حفيده البدر أنهوقف على مؤلفه السهل وهو في مجلد وأنه بسطهفي مجلدين وسماه بسطالسهلوأنه ذيل على الطبقات للاسنوىوشرح الفية ابن ملك في أزيدمن أربع مجلدات وكتب على مختصر المزني شرحاً سماه المشرب الهني ووجدله من التفسير شيء ورأيت بعضهم نسباليه هادى الطريقين في أصول الفقه (١) وأنه وقف على أوله وكذا نسب اليهقوله :

تراه اذا ماجئته متهللا كا نك معطيه الذى أنت سائله فلو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله

فالله أعلم ، وقال العينى انه باشر عدة وظائف منها مشيخة القراآت ، وذكره التقى بن قاضى شهبة فى طبقانه . مات فى أو اخر شو ال سنة ثلاث عشرة .كذاأرخه شيخنا فى انبأنه وأما فى المعجم فقال فى سابع عشر رمضان ، وقال المقريزى فى أول شو ال ، قال وكان من أعيان الفقهاء النجاة القراء ، ولكنه فى عقوده قال فى سابع عشر رمضان ، قال ومهر فى فنون عديدة من فقه و نحو وقر آآت وغيرها ولم يكن له عناية بالحديث ولا شهرة بديانة لا يزال دنساً وفى عبارته لكنة وعامية ولم يزل نعرفه ويتردد الى و يحدثنى عن جدى رحمه الله .

٣٥ ( محمد ) بن على بن محمد بن أحمد الرضى أبو حامد بن النو والفيشي الاصل

 <sup>(</sup>١) قلت: ومن مؤلفاته «الاحسان العميم في انتفاع الميت بالفرآن العظيم » قد أطال فيه نفسه وجلب النقول الحديثية والفقهية ، ومن طالعه علم أنه كان أوحد في علم الحديث. كتبه محمد مرتضى. كما في حاشية الاصل بخط العلامة الزبيدى.

المكى الماضى أبوه ويعرف كسلفه بالحناوى . ممن سمع منى هناك وعرض على ف سنة ست وتمانين ثمانية كتب وكتبت له ثم أنه قرأ على بعد فى شرحى للألفية دروساً وحضر عند المالكي وغيره وتدرب بأبيه فى التوقيع وقرأ على بالمدينة النبوية حين كنا بها فى أثناء سنة ثمان وتسعين غالب الشفا .

٣٦ (يحد) بن على بن محمد بن أحمد \_ وقبل عبد الله بدل أحمد واقتصر بعضهم على مجدبن على بن أحمد \_ الشمس أبو عبد الله القاهري الحنفي المقرىء ويعرف بابن الزرانيتي \_ نسبة لقرية من قرى مصر \_ وبابن النزولي ولـكنه بالاولأكثر . ولدكما قرأته بخطه سنة ثمان وأربعين وسبعهائة واشتغل بالعماوم وعنى بالقرآآت من سنة ثلاث وستين وهلم حِراً فـكان من شيوخه فيها السيف أبو بـكر برـــــ الجندي والشرف موسى الضرير والشمس العسقلاني والتتىالبغدادي والتنوخي وابن القاصح ؛ وسمع الختم من سيرة ابن هشام على ابن نباتة وفضل الخيــل للدمياطي على الحراوي والصحيح على الصدربن العلاء بن منصور الحنفي وكان ضابط الاسماءفيه وكذاسمع على العزأبي المين بن الكويك وابنة الشرف وجويرية الهسكارية والمطرزوالتنوخيوآبن الشيخة والحلاوى والسويداوى والتتي الدجوي والجمال الرشيدي والشهاب الجوهري وابن أبي زبا والشمس المنصفي الحنبسلي وخلق ؛ وارتحل في سنة ست وسبعين الى حلب فسمع بها وبحمص وحماة ودمشق وغيرها ومن شيوخه في الرحلة الزين عمر بن على بن عمرالبقاعي والشمس محمدبن على بن أبي الكرم المحتسب والشهاب أحمد بن محمدبن أحمد بن الصيرفي وسويد بن مجد بن سويد الرزاز وعلى بن أحمد بن على بن قصور وعلى بن عمر بن عبد الله العطار وأبو عمر أحمد بن على بن عنان وأبو عبدالله مجد بن على بن خليل بن البحشور والاربعة حمويون والكال أبو حفص عمر بن التقى ابرهيم بن العجمي والعلاء أبو الحسن على بن أبي الفتح المعرى والكال والبدر ابنا ابن حبيب والشهاب ابن المرحل والشمس أبو الفضل عدبن عبدالله بن عبدالباقي والجال بن العديم والشمس أبو عبدالله مجد بنطلحة بنيوسف والشهاب احمدبن قطلو والزين عبد اللهبن على ابن الزين عبد الملك بن العجمي والعلاء طيبغًا عتيق العلاء بن الكميت والصارم ابرهيم بن بلبانوالعزأبوالثناء محمودبن فهدالحلبيون. ورافق في كثيرمن مسموعه الجال بن ظهيرة والولى العراقي والبرهان الحلبي ثم شيخنا .ومن شيوخه بمـكة النشاوري والاميوطي ، وأجاز له الصلاح بنأبي عمر وابن أميلة وأحمد بن عبد الكريم ويوسف بن عبد الله الحبال وعبد الوهاب السلار وآخرون ، وتميز في

القراآت وتصدى لنشرها وانتفع به الأغة فيها وصار المشار اليه بها فى الديار المصرية ورحل اليه من الاقطار وتزاحم عليه الطلبة وتصدر تلاميذه فى حياته وأم مجامع ال ملك ثم بالبرقوقية بل ولى مشيخة القراء بها . وكان ممن قرآ عليه شيخنا الرين رضوان ووصفه بالامام المقرىء المحدث الرحال المكثر من القراءة والسماع وكذا حدث بالمثير سمع منه الفضلاء وممن سمع منه ابن موسى الحافظ ورفيقه الموفق الابي ، وذكره شيخنا فى معجمه وقال انه سمع من انهظه حديثاً واحداً من جزء هلال الحفار يعنى الذي أودعه فى متبايناته ، وأكثر الناس عنه بأخرة ، وأضر قبل موته بسنوات وأجاز جماعة فى القراآت ، وقال فى إنبائه : الشهر بالدين والخير وسمع معنا الكثير وسمعت منه شيئاً يسيراً ثم أقبل عليه العلمة بأخرة فأخذوا عنه القراآت ولازموه وختم عليه جمع جم وأجاز لجاعة وأجاز رواية مروياته لأولادى و نعم الرجل كان ، وكذا قال غير واحد أنه كان رجلا صالحاً صيناً حسن الاداء الى الغاية ، وقال المقريزى صحبناه بمكة ثم تردد وبدى الأخرة سنة خمس وعشرين بالقاهرة ودفن خارج باب النصر بالقرب من مدرسة ابن الحاجب رحمه الله وإيانا .

١٣٥ على بن على بن محمد بن أهمد أبو عبد الله الريمي المياني . ممن سمع مني بمكة . ١٨ (علد) بن بن على محمد بن أبي بكر بن السمعيل بن على بن المهلهل بن النبيه تاج الدين المخزر مى المغربي ثم الحجازي الفوى القاهري الشافهي ويعرف بالقلانسي . ولد في يوم الاربعاء تاسع ذي القدة سنة المدي وعشرين و ثمانياتة بفوة و نشأ بها ثم انتقل إلى القاهرة فقر أبها القرآن عند التاج الاخميمي و بفوة عند الشهاب المتيجي وحفظ العمدة و الفية ابن ملك و الملحة و الرحبية و غالب الحاوي وغيرها و قرأف الفقه على البدر النسامة و البرهان الكركي و العلم البلقيمي يسيراً و في العربية على المنافرة بالفلات و البرهان الكركي و العلم البلقيمي يسيراً و في العربية على المناشرة بالصلاح بن نصر الله ، و ناب عن قر اقحا الحسني أمير آخور في الا و قاف التي تحت نظره لكو نه كان شاهد ديو انه وموقعاً عنده وكذا تكلم المخاص في نظر الوجه البحري بل استقرفي نظر الاسطبل السلطاني و سنة ثلاث و أد بعين و أقام فيه مدة ثم انفصل عنه بشهس الدين الملقب بالوزة و تضعف حاله بسببه و تحمل ديو ناكثير من الفضائل مع الكرم وحسن الشكالة و المحاضرة و التواضرة والتواضع والتودد

والبشاشة ، وله مجاميم لطيفة منها جود القريحة ببذل النصيحة في مجلد لطيف والنصيحة الفاخرة لمتبع الفئة الفاخرة في ثلثمائة بيت وروضة الاديبونزهة الاديب في مجلدين واختصر حلبة الكيت وسماه المنعش وقرضه له الشهاب الحجازى ؛ لقيته فوة فكتبت عنه أشياء أودعت في معجمي ماتيسر منها ، ثم قدم القاهرة فأقام بهامدة حتى مات في رجب سنة ثمان وستين رحمه الله وعفا عنه .

٣٩ (محمد) بن على بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أحمد الجمال أبو المحاسن بن النور القرشي العبدري المسكى قاضيها الشافعي الشيبي . ولد في رمضان سنة تسع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها وسدم من القاضي علىالنويري الاكتفابفوت ومن الجمال الاميوطي بعض السيرة لآبن سيد الناس ومن ابن صديق الصحيح وأجازله النشاوري والصدر المناوي والتنوخي والبرهان بن فرحون والزيري العراقي والعلم سليمان السقاء ومريم الاذرعية في آخرين وتفقــه بالجال بن ظهيرة وغيره ، واشستغل في فنون ونظم الشعر الحسن وتمهر في الادب وكتب بخطه فيه الـكـثير وتوغل في الاعتناء به وصرف أوقاته له حتى كان لايمرف الا به وجمع فيه كـتاب قلب القلب فيها لايستحيل بالانعكاس فىثلاث مجلدات وتمثال الامثال في مجلدين وطيب الحياة في مجلد ذيل به على حياة الحيوان الدميري مع اختصار الاصل وغير ذلك كبديع الجال بلشرح الحاوى الصغير وعمل اللطف في القضاء ، ودخل بلاد الشرقو بلاد البمينوأقام بهامدة ورزق من ملكها الناصر الحظ الوافر ، وكان لطيف المحاضرة والمحادثة لا تمل مجالسته وولى سدانة الـكمعبة بعد قريبه محمدبر على بن أبى راجح سنة سبع وعشرين فيحمدت سيرته ثم قضاءمكة ونظر الحرم في وسط سنة ثلاثين لمادخل القاهرة عوضاً عن أبي السعادات ابن ظهيرة وأبي البقاء بن الضياء فحمدت سيرته وما نهض المنفصل لاستمالة أحد على عودهسيما وقد اختلى صاحبالترجمة بالزيني عبد الباسطداخلالبيتوتهدده بالتوجه فيه للدعاء عليه إن ساعده ، قالشيخنا في انبأنه بعد ثنائه على سيرته : ولم يكن يعاب إلابمايرمي به من تناول لبنالخشخاش وأن تصانيفه لطيفة ، وأورد من نظمه قوله في الجلالالبلقيني لما أعيد بعد الهروي في سنة اثنتين وعشرين :

عود الامام لدى الانام كعيدهم بل عود لاعيد ماد مثاله أجلى جلال الدين عنا غمة زالت بعون الله جل حلاله وذكره التق بن قاضى شهبة فى طبقاته ووصفه بالقاضى العالم وخالف فى مولده فأرخه سنة ثمان وعشرين وقال أنه اشتغل بالعلم

وأخذ عن مشايخ ذلك الوقت بمصر والشام وغيرها وأثنى على سيرته في القضاء وان كستابه الامثال صنفه للناصر صاحب البين وأنه صنف في آخر عمره في أحكام القضاء كستاباً سماه اللطف في القضاء في مجاميع كسثيرة منها تعليق على الحاوى وحوادث زمانه وأنه رحل الى شيراز وبغداد . وقال غيره كان فاضلا ديناً خيراً ساكناً عاقلا كريما متواضعاً بارعاً في الادبيات تصانيفه دالة لفضله واتساع باله، كل ذلك مع حسن الشكالة والسمت والشيبة النيرة وأبهة العلم وملازمة الطيلسان وممن اثنى عليه المقريزي في عقوده وغيرها حيث قال : وكان مشكور السيرة صحبته في مجاورتي سنة أربع وثلاثين وهو قاض فنعم الرجل . مات في ليسلة والمقريزي وبيع الأول على المعتمد \_ ومن قال ربيع الآخر كابن شهبة والمقريزي ومن تبعهما فوهم \_ سنة سبع وثلاثين عن نحو السبعين رحمه الشوأعيد أبو السعادات للقضاء والنظر ، واستقر في مشيخة الحجبة قريبه على بن أحمد بن على بن محمد بن على العراقي الماضي .

٤٠ (محمد) بن على بن عمد بن بهادر الكال بن العلاءبن ناصر الدين القاهري الشافعي القادري ويعرف بالطويل . كان أبوه من اجناد الحلقة النازلين في آخر عمره بقرب الجعبرى من سوق الدريس فنشأ ابنه هــذا فحفظ القرآن وألفيتي الحديث والنحو والمنهاج والبهجة الفرعيين وجمع الجوامع ، وعرض على جماعة وقرأعلى عبد القادرالفاخورى في شرحالالفية لابن عقيلوكاً نه تخرج به في جل أوصافه وعلى البدر حسن الاعرج في الفقيه والفرائض وفي التقسيم عند ابن الفالاتي ثم عند العبادي والمقسى والبكري بل لازم المناوي وكذا أخذ عن أبي السعادات الملقيني فيالفقه والعربية وعن ابن قاسم المغنىوحواشيه بلوعنالتقي الحصني قطعة من القطب وعن العلاء الحصني في العضدو الحاشية وعن الحكال بن أبي شريف في الاصول أيضاو كذا التفسير ثم قرأعلى أخيه البرهان في التقسيم ، وعرف بالذكاء واستحضا رمحافيظهمع نوعهوج ،وناب في القضاء عن شيخه أبي السعادات وجلس خارج باب النصر قريبا من الاهناسية ثم أقامه واختص معزولا بسبب واقعة شنيمة شهيرة اختفى بسببها أياما ثم ظهر بفتح الدين بن البلقيني ثم البدربن المكيني وقرأ بين يديهما في الخشابية وغيرها وكان له الحل والربط فيهما ،هذامع مباينته لكل من شيخيه الجوجري وأبي السعادات وأنكر التتلمذ لأولمها وقد تسلط عليه جلال الدين ابن أخي الشهاب الابشيهي ممن هو في عداد من يشتغل معه بحيث ضج منه ، وكذا حضر في سنة تسع وثمانين تقسيم وله الحال بن كاتب جكم ثم استمر مديماً للحضور عنده وانتردد له وشاركه في تقسيم التنبيه عند شيخه البكرى ، وقد تنزل في الجهات وخطب بجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردى الاستادار خطابة جاه م سلطان شاه بعد تجديده له من خطيبه قبل لمزيد اختصاصه به وملازمته حضور مجلسه سفراً وحضراً بحيث قرره في قراءة شماك بقبة البيبرسية وقرر ولده في امامة المجلس بها بعد المحب صهر ابن قر وراج به يسيراً حتى أنه جلس في الازهر للنقسيم عدة سنين بل أقرأ بعض الطلبة في غيره فنوناً ، وحج واستنابه الزين زكريا في القضاء في أثناء سنة تسعين وعين عليه بالشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكأنه أنما رام بذلك تضمنه للمدالة ، وأعلى من بالشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكأنه أنما رام بذلك تضمنه للمدالة ، وأعلى من الشيخة سعيد السعداء فلم يسعد ، نعم وقف بها كتبا كثيرة جعله خازبها ، لمشيخة سعيد السعداء فلم يسعد ، نعم وقف بها كتبا كثيرة جعله خازبها ، وأقبل عليه البدر بن مزهر إقبالا كليا بحيث كان يحضر الحتوم عنده ويفيض عليه الجلعة السنية بل زبر الجلال المشار اليه أو فر زبر عن تسليطه عليه . وبالجلة فهو مع تمام فضيلته وأرجحيته على رفقته أهوج زائد الصفاء وحاله الآن أشبه فها قيله ، وصنف بعضهم الصارم الصقيل في قطع الكل الطويل .

٤١ (عد) بن العلاء على بن عد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد الا نصارى المقافعي ابن عم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حامد الماضى . مات في تاسع شو ال سنة خمس عن خمس وعشرين سنة .

المحمدين الشمس والحب الآنيين وصهر عبد الله بن محمد بن طيان . له ذكر المحمدين الشمس والحب الآنيين وصهر عبد الله بن محمد بن طيان . له ذكر فيه من انباء شيخنا فانه قال : ومات صهره ابن حسان والد صاحبنا شمس الدين بعده بيسير وكان من أهل القدس قلت وكان فاضلا خيراً ويقال أنهسافر لدمشق فصادف تلك الوقعة التي بين المؤيد ونوروز فقدر نهيه لشخص من الجند عن شيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . هيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . هيء لا يحل فضربه في بن عهد بن داود بن شمس بن عبد الله الجمال البيضاوي المسكي أخو اسماعيل وحسين وهو أسن ويعرف بالزمزمي . ولد سسنة إحدى وستين أخو اسماعيل وحسين وهو أسن ويعرف بالزمزمي . ولد سسنة إحدى وستين الضياء أخو اسماعيل وخسين وهو أسن ويعرف بالزمزمي . ولد سسنة إحدى وستين المندي وفاطمة ابنة أحمد الحرازي بعض المصابيح للبغوي ، وأجاز له الصلاح الصفدي والمنيحي وعمر الشحطي ومحسد بن عبد الله بن عهد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المادي

وزغلش وابن الجوخى وابن الهبسل والبيانى وست العرب فى آخرين تجمعهم مشيخته تخريجالتق بن فهد ، و دخل بلاد المين و انقطعها وصاد يحج فى بعض السنين ، وحدث سمع منه النجم بن فهد وغيره و ذكر مشيخنا فى معجمه باختصار . ومات فى آخر ليلة الجمعة خامس عشرى رمضان سنة سبع و ثلاثين بزبيد من المين و دفن بتربة الصياد رحمه الله و إيانا .

٤٤ (مجد) بن على بن مجمد بن رضو ان الطلخاوى قيم جامع الغمرى كأ بيهو أخو
 حسن الماضى . ممن حج وجاور غير مرة وسمع على أشياء ، ولابأس به .

و الشافعي أخو الشرف الانصاري واخوته ووالد الكال محمد . ممن اشتغلولازم الشافعي أخو الشرف الانصاري واخوته ووالد الكال محمد . ممن اشتغلولازم القاياتي والونائي وغيرهما بلقرأ على ابن حسان حتى مات وكان من محافيظه المنهاج وتوضيح ابن هشام ، وفضل وحج غير مرة وابتني هو وأخوه البهاء أحمد بمكة في طرف المسعى تجاه أول الميلين الاخضرين داراً حسنة يتشاءم بها . مات بعد تغير عقله في ليلة ثالث شعبان سنة ستين بمكة وقد جاز الاربعين رحمه الله ، وانقطع نسله إلا من ابنة كانت تحت الخطيب أبي بكر النويري واستولدها ابنة وفارقها فتزوجها ابن عمتها عبد السكريم الاسنائي فاتت تحته وتركت له ابنة أيضاً .

(محمد) بن على بن مجد بن ضرغام . يأتى فيمن جده محمد بن على بن ضرغام .

15 (كل) بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن بلال الشمس العدوى القاهرى الملاحى جدى لأمى ووالد على الماضى ويعرف بابن نديبة \_ بضم النون ثم مهملة مفتوحة بعدها مثناة تحتانية ثم موحدة تصعير ندب \_ لسكون قريبة لأمه كانت فيما بلغنى كثيرة الندب . ولد قريب التسعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بهاوحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعى وغيرها عند الفقيه عثمان القمنى ، وعرض على جماعة وتفقه بالجمال الاقفهسى والحناوى وعنه أخذ العربية وكذا أخذ في الفقه وغيره من الفنون عن البساطى وانتفع في العربية أيضاً بالفخر عمان والشمس البرماويين وسمع الحديث على ابن الكويك فمن قبله وتكسب بالشهادة دهراً ، وكان ثقة ضابطاً خيراً متواضعاً متودداً حسن الشكالة والطريقة فاضلا مفيداً معتمداً حتى ضابطاً خيراً متواضعاً متودداً حسن الشكالة والطريقة فاضلا مفيداً معتمداً حتى كان الجمال الزيتوني يحب الارتفاق به وكذا بلغنى أن القاياتي كان يشهد معه عين سكناه بالقرب منه وعرض عليه القضاء فأبي ، وحج مراداً وجاور في بعضها . مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في المقالة والمانا .

٧٧ (علا) بن على بن عبد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكمال بن العلاء البلقيني الاصل القاهري الشافعي شقيق عبد الرحمن الماضي أمهما حبشية لأبيه . مولده في ذي القعدة سنة تسعو ثلاثين ، نشأ في كنفهما فحفظ القرآن وغيره واشتغل علىأخيه يسيرأ وكذا حضر عندعمه أبى السعادات وجلس عند أبيسه شاهداً ولم يحمد فيها ولاتصون وارتفق معها بالنسيج على السرير وورث فتح الدين بن العلم البلقيني وعمه أباالسعادات وعمة أبى السعادات زينب ابنة الجلال بالعصوبة ومع ذلك فلم ينجح وأهانه السلطان بسبب شهادة في أثناء سنه خمس و تسعين . ٤٨ (محمد) بن على بن محمد بن عبد الكريم بن صالح بن شهاب بن محد الشمس أبو عبد المريم وعلى المكناني الهيثمي القاهري الشافعي . ولد في ذي القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل فى فنون وأخذ عن البرهان آلابناسي والمكهال الدميري وحضر دروس البلقيني وسمع من بعض الشيوخ؛ وتمانى النظم فقال الشعر الحسن والنثر الجيد وأنشأ الخطب الحسنة ، وتكسب بالشيهادة وخطب ببعض الجوامع ء وكان لطيف المحاضرة حسن الصحبة والخط عارفاً بالشروط كشير التلاوة مطَّرب النغمة ، قالشيخنا في معجمه : سمعت من نظمه كثيراً وطارحني بأبيات ومدحني بعدة قطع ، ثم توجه لمسكة في وسطسنة اثنتين وثلاثين فجاور بها بقيتها ، وحج ورجع مع الركب فمات مبطونا بالشرفة في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة ثلاث و ثلاثين ودفن يوم السبت بسفح عقبة ايلة ، وهو في عقود المقريزي وأنه كانعارفا بالورافةوفيه دعابة مسحبته سنين عفاالله عنه . ٤٩ (محمد) بن على بن محمدبن عبد الكريم الشمس بن النور الفوى الشيخوني الشافعي الماضي أبوه . ولد سنة خمس وثمانين وسبعائة تقريباً أو قبلها بقليــل بالقاهرةونشأ فحفظ القرآن وتلابه لآبى عمرو وحفصعلىالغمارى وغيرهوأخذ في الفقه عن أبيه وغيره وأسمعه على ابن أبي الحجد والنجم بن الـكشك والتنوخي وابن الشيخة والمطرزوالا بناسي والعراقى وابنه الولى والهيثمي والغمارى والجوهري والنجم البالسي والبرشنسي وابن الكويك في آخرين وأجاز لهجماعة ، وحدث باليسير سمع منهالفضلاء، وحج فأول القرن سمعت عليه وكان من قدماءصوفية الشيخونية ومنزلا في جهات مع تكسبه من الشهادة أيضاً . مات في يوم الخيس ثامن عشري صفر سنة ستين رحمه الله وإيانا .

ه (عد) بن على بن عهد بن عبد الله الشمس بن النور البهرمسي المحلى الشافعي صهر الغمري والماضي أبوه و يعرف بابن البهرمسي ، وبهرمس من المحلة ، ولد تقريباً صهر الغمري والماضي أبوه و يعرف بابن الضوء )

سنة عشرين بالمحلة وحفظ القرآن واشتغل عند ابن قطب وغيره، وتعانى النظي الموزون وكتبت عنه منه مرثية في شيخنا أو دعتها الجواهر (۱)، وخطب بجامع صهره وسمعت خطبته. وكان يقظام تساهلا. مات في ربيع الآخر سنة ثمان و خمسين عفا الله عنه. (علا) بن على بن محمد بن عبد الله بن الزراتيتي . مضى فيمن جده عهد بن أحمد اده (محمد) بن على بن على بن عبد الله القليوبي ثم القاهري الصحر اوى الحفاد . ولد سنة ثلاث و ثما نما قو حفظ القرآن و أجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخر و في استدعاء الزين رضو ان و استجازه الطلبة بل حدث قليلاوهو مديم التلاوة مذكور بالخير . مات من عبد المقومي الماضي و أبو هما . نشأ فحفظ القرآن وغيره وسمع مني و رعا اشتغل وهو مقيم في ظل أبيه مع تعبه من قبله و لكنه في الجملة أشبه من أخيه . مات في حياة أبويه في صفر سنة سبع و تسمين .

٣٥ (عد) بن على بن محمد بن عثمان بن اسمعيل الشمس أبو المعالى الصالحي الاصل المسكى . ولد في ذي القعدة سنة تسعوستين وسبعهائة بمكة وأحضر بها في الثانية على الجال بن عبدالمعطى بعض ابن حبان وسمع بها من احمد بن سالم المؤذن والقروى وابن صديق وغيرهم ، ودخل القاهرة والشام غيرمرة فسمم من التنوخي والبلقيني والعراقي والهيشمي وغيرهم بالقاهرة ومن أبي هريرة بن الذهبي والشهاب أحمد ابن أبى بكر بن العز وابرهيم بن أحمد بن عبد الهادى وآخرين بالشام، وأجازله النشاوري والاميوطي والكال بن حبيب وأخوه البدروالبهاءالسبكي وخلق ، وحدث سمع منه النجم بن فهد والبرهــان بن ظهيرة وآخرون . ومات بمـكة في جادي الآخرة سنة ست واربعين رحمه الله . (محمد) بن على بن على بن عمان البلبيسي . مضى فيمن حده أحمد بن عثمان بن عبدالر حمن فيحر رأيهما الصواب . ٥٤ (عد) بن على بن محمد بن عقيل \_ بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فقيل محمد ابن الحسن بن على وقيل أبو الحسن بن عقيل ـ النجم أبو الحسن بن نور الدين ابن النجم البالسي ثم المصرى الشافعي والد محمد الآتي ويعرف بالبالسي . ولد سنة ثلاثين وسبعائة وسمع على أبى الفرج بن عبدالهادى والنو رالهمدا بى وغيرها، وحدث سمع منه شيخنا وذكره في معجمه فقال كان جده من كبار الشافعية ي وأما أبوه فكان موصوفاً بالخير والديانة وسلامة الباطن ونشأ هو على طريقة الرؤشاء وباشر عند بعض الامراء ثم ترك وانقطع بمنزله بمصر ، وكان حسن (١) في الأصل « الجوامع» .

المذاكرة جيد الذهن درس بالطيبرسية وغيرها مع قيام في الليل وكثرة ابتهال ، وقال في الانباء: تفقه كشيراً ثم تعالى الخدم عند الامراء ثم ترك ولزم بيته ونعم الرجل كان خيراً واعتقاداً جيداً ومروءة وفكاهة لزمته مدة، وأضر قبل موته بيسير . مات في عاشر المحرم ، وقال في المعجم في يوم الجمة منتصف سنة أدبع وله أدبع وسبعون سنة ، وتبعه فيه المقريزي في عقوده .

٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن على بن ضرفام بن على بن عبد السكاف بن عيسى الشمس أبو عبد الله القرشي التيمي البكري المصري الحنني المؤدب نزيل مكة ويعرف بابن سكر ــ بمهملة مضمومة ثم كاف مشددة وآخر دراء ــوهو لقب على الثانى من آبائه . ولد فى تاسع عشر أو ضحى يومالسبتسادسعشرى ربيع الاول سنة تسع عشرة وسبعائة بالقاهرة، وسمع على عبد القادر بن عبيد العزيز الايوبى والموفق احمد بن احمد بن عُمانالشارعي وصلح بن مختارالاشنهـي. ويحيى بن يوسف بن المصرى وأبى الفرج بن عبدالهادى وأبى الفتوح بن يوسف الدلاصي واقش الشبلي والاحمدين ابن أبي بكر بن طبيء وابن منصور الجوهري وابن على المشتولي وابن كشتندى والحسن بن السديدوعبدالحسن بن الصابوني فى آخرين من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن علاق والمعين الدمشتى وابن عزون بمصر والقاهرة وكذا سمع باسكندرية وبالحرمين والمين ، وجد فىالطلب والتحصيل بحيث كاد أن ينفرد بتوسعه في ذلك حتى سمع من رفقائه وممندونه حتى من تلامذته وأصاغر الطلبة ، وأجاز له من دمشق الحفاظ المزى والبرزالي والذهبي وأبو بكر بن الرضي ومحمد بن ابى بكر بن أحمد بن عبد الدائم وزينب ابنة الكمال وطائفة ، واشتغل بالفقهوغيره لحصل طرفا وشارك في عدة فنون بل كان عني بالقرآآت فقرأ على أبى حيان والشمس محمد بن مجد بن السراج السكاتب المجود وغيرها وانتصب للاقراء بالحرم المكي عند أسطوانة في محاذاة باب أجياد كان ممه خطوط من عاصره من أمراء مكة وقضاتها بالجلوس عندها بحيث يتأثر ىمن يجلساليها ولو فى غيبته لخيالوهمى قام بذهنه فىذلك وتعدى هذا الخيال حتى في تحديثه فانه لم يحدث الا باليسير من مروياته متستراً في منزله غالبا مـم تبرم يظهر منه غالبًا في ذلك حتى أن الجمال بن ظهيرة لم يتفق له السماع منه انمآ روى عنه في معجمه شعراً لغيره ، وخرج لنفسه جزءاً صغيراً وكذالغير ه بدون مراعاة لاصطلاح الخرجين بل يدرجني الاسانيد ما لم يقع الاسماع به مماهوعندالمسمع ولو بالاجازة ويتسامح في اثبات من يبعد عن مجلس السماع بحيث لا يسمم الآ

صوتا غفلا أو لا يسمع شيئاً بالكلية بدون تنبيه على ذلك حسما بينذلكالتقي الفاسي وهو نمن سمع منه وكذا ثنا عنه غير واحد منهم شيخنا ، وقال في معجمه أنه سمع من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب ثممن أصحاب الفخر والابر قوهي ثم من أصحاب الدمياطي وطبقته ثم من أصحاب الحجار ودونه فأكثر جدا الى أن سمع من اقرانه ثم من تلامذته ثم من أصاغر الطلبة وجمع مجاميع كشيرة ولم ينجب وصار يذاكر بالوفيات وأخبار الرواة وكتب بخطه السقيم الكشير الوهم كشيراً وحدث بالكشير، ثم حصل له تخيل فانجمع وازداد به حتى كاد يوسوس، وكان يتغالى مذهب الحنفية ولايتقنه ويقرىء القراآت غالب أوقاته ، وفي طول اقامته عممة يتلقى القادمين من البلاد النائية فيستفيد ما عندهم من الاخباد والاسانيد في الكتب الغريبة ويدون ذلك عاليّا أو نازلا حتى صار يتمذر عليــه ان يذكر له كتاب ولا يعرف له فيه اسنادا . وقال في إنبائه أنه كتب بخطه مالا يحصى من كتب الحديث والفقه وأصوله والنحو وغييرها وخطه ردىء وفهمه بطيء وأوهامه كثيرة مع كثرة تخيـلهجداً وضبطه للوفيات ومحبته للمذاكرة وتغير بأخرة تغيراً يسيراً . وقال المقريزي أحد من دوى عنه بحيث ساق عنه عدة حكايات وأشعار في عقوده : كان عُسرا كثير الخيال لا يسمح بعارية كتاب ولا بمطالغته ولقد صحبته بمكة وقرأت عليسه من مسموعاته كثيراً ولزمته منذ مجاورتي بمكة في سنة سبع وتمانين وسبعانة وكان أحد من شاهدته من الافراد أفادني كشيرا. ومازال بمكة حتى مات في سحر يوم الادبعاء خامس عشري صفر سنة إحدى ودفن من يومه بالمعلاة عند الشيخ خليل المالكي بوصية منه وكان استيطانه لمسكة من سنة تسع وأربعين وخرج منها فى بعض السنين الى البمين والى المدينة والى بحيلة رحمه الله وإيانا (١).

(جد) بن على بن على بن على بن عمان البدرشي . فيمن جده على بن المسل المالتي المالكي ويعرف بالازرق ولد بمالقة ونشأ بها وحفظ القرآن وغيره وتلا لابن كشير على قاضيها أبى اسحق ابرهيم ابن أحمد البدوى ولنافع على أبى عمرو على بن محمد بن أبى بسكر بن منظور والخطيب أبى عبدالله محمد بن أبى الطاهر بن محمد بن بسكروب الفهروى وعنه أخذ في مبادىء العربية والفقه والفرائض وكذا أخذ عن الاولين العربية والفقه والفرائض وكذا أخذ عن الاولين العربية والفقه والفرائض

وعن ثانيهما الفقه والحساب ولازم ابرهيم بن أحمد بن فتوح مفتى غرناطة بها في النحو والفقه والاصلين والمنطق بحيث كان جل انتفاعه به وحضر مجالسأبي عبد الله عهد بن محمد السرقسطي العالم الزاهد مفتيها أيضا في الفقه وكذامجالس الخطيب أبى الفرج عبد الله بن أحمد البقني والشريف قاضي الجاعة أبي العباس أحمد بن مجهى بن أبى عبد الله النامساني الشارح جده لجمل الخونجي والخطيب المفتى أبى عبد الله محمد بن يوسف بن المو اق العبدري وأحذ الادب عن محمد بن زكريا ابن جبير في آخرين لقيهم بقاس وتلمسان وتونس كقاضي الجماعة أبي يحيى بن محمد بن أبى بكر بن عاصم فانه جالسه كــشيراً وانتفعبه . وولىقضاء غربيمالقة فى أيام سعد بن على بن يوسف بن نصر صاحب الاندلس ثم قضاء مالقة نفسهاعن أبي عبد الله محمد بن سعد ثم قضاء وادياش عن أخيه أبي الحسن على بن سعد ثم نقله الى مالقة ثم لقضاء الجماعة بغرناطة . ومات أبو الحسن وهو على قضائها فاستمر به أخو هأ بو عبد الله ثم خرج معه الى وادياش وهما منفصلان فوجهة قاصدا الى السلطان أبي عمروعثمان بن محمد بن أ بي فارس لمساعدة الا ندلسيين على عدوهم الكافر فلم يلبثأن مات أبو عمرو فارتحل صاحبالترجمةالى الديار المصرية ليحج فحج في البحر سنة خمس وتسعين فأقام بالمدينة أربعةأشهر ثم بمكة شهرين وعاد بعد حجه الى مصر في البحر أيضا فدخلها في منتصف ربيع الآخر من التي تليها فنزل بتربة السلطان عند أحمد بن عاشر فتكلم له في ولاية قضاء القدس؛ وقصدني في أثناء ذلك ورأيته من رجال الدهر وأظهر الاغتباط باجتماعه بي وطالع بعض تصانيني وغيرها وسافر في رمضان قاضيا وقد وليه في ثانيه فوصله في سابع عشر شوال ووقع النَّناء عليه من الكمال بن أبي شريف وغير ه فلم يلبث أن تعللُ فدام فقده ودفن حارج باب خان الظاهر رحمه الله .

٥٥(محمد) بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن منصور بن حجاج بن يوسف الصلاح بن النجاح الحسنى العلوى صاحب صنعاء المين والماضى أبوه ٤ ملك بعده بعهد منه ولقب بالناصر ولـكن لم يتم له شهر بعـده بل مات خامس عشرى ربيع الاول سنة أربعين .

٥٨ (عد) بن على بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله ابو السعادات ضيف الله بن النور بن الفاكهى المكى الماضى أبوه . ولد فى سنة اربع وسستين وتمايمائة بمكة ونشآبها وحفظالقرآن ونور العيون والتنبيه ممن حضر على الاميوطى

وسمع فى سنة تسع وستين على التتى بن فهد ، وكذا سمع منى بمكة واشتغل ولزم الفقه وأصوله والعربية وغيرهماولازم خاله السراج معمراً فى العربية وفضل وتميز مع عقل ودين وقيام على اخو ته وأقاربه وأكثر من الحضور عندالبرها فى ابن ظهيرة وأثنى على عقله بل قرأ على ولده الجالى فى التقسيم وغيره . مات بعد تعلل نحو شهرين فى ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين .

وه (محمد) بن على بن محمد بن على بن محمود بن العلامة نور الدين على بن فرحون الشمس اليعمرى المدنى المادح ويعرف بابن المجلد وربما يقال له المجلد وهى حرفة أبيه وأخيه العز عبد العزيز الذى سمع منى بالمدينة ومحمد أكبرهما بو تكسب بالعطر قليلا وحفظ القرآن . مات فى ثانى ربيع الثانى سنة إحدى و تسعين . ٦٠ (علا) بن على بن محد بن على بن يوسف بن الحسن بن يوسف فتح الدين بن نور الدين الزرندى المدنى . اشتغل وفضل فى الققه وغيره بحيث تأهل المتدريس مع خبره وانجباعه فلا يخرج الاللجاعة فالباً ، وأوصى أن يدفن بالقرب من قبور الشهداء عند مشهد السيد حزة جو ار الجلال الخجندى فقعل بهذلك . ومات تقريباً سنة ثمان وستين . مشهد الشه المقسى ثم الصحر اوى الشافعى الناسخ المؤدب و يعرف بابن القطان . ممن سمع منى .

٦٢ (عد) بن على بن عد بن على السيدالشمس بن السيد الرين الحسيني الجرجائي الحنفي الماضي أبوه . كان أستاذاً علامة شرح الهداية فأخذ حاشية أبيه عليها وزاد وكذا عرب رسالة أبيه في الصغرى والكبرى في المنطق و تخرج به الأئمة فكان ممن أخذ عنه الشمس الشروائي والشهاب بن عربشاه وقال أنه كان نزيل سمرقند بمدرسة ايدكو تمور .

٩٣ (عد) بن على بن علد بن على الشمس القدسى الرباطى نزيل مكة وشيخ دباط ربيع والبيارستان المنصورى بها ، عرض له برص فانتفخت يده فوضع عليها المراهم فانتفخت واستمرت المادة تخرج منها حتى مات في دبيع الاولسنة أدبع و ثلاثين على بن على بن على بن عمر بن عبد الله بن أبى بكر الجال أبو الفضل الفاكهى المكى الشافعى سبط الجال علا بن أحمد بن حسن بن الرين القسطلاني ووالد النور على واخوته ، ولد فى رجب سنة خمس عكة و نشأ بها ففظ القرآن وصلى به وأدبعى النووى والتنبيه وكان يتردد الى المين وولد له بها مات بالخلاف السلياني منها فى رمضان سنة ثلاث وخمسين .

٥٥ (عد) الجال الفاكهاني المسكى المالسكي أخو الذي قبله لأبيسه وهو سبط

ابرهيم بن احمد المرشدي. ولدسنة اثنتي عشرة أو التي بعدها بملة وحفظ أربعي النوويوتنقيح القرافي والرسالة ، وكان مباركا ساكنامنجمعاً عن الناس.مات عِكَمْ فَى ضَحِيُّ يُومُ الثلاثاء ثالث شوال سنة تسع وخمسين . أرخه ابن فهد . ٣٦ (عد) القطب ابو الخير المصرى الاصل المسكى الحنفي اخو أحمد واللذين قبله وشقيق ثانيهما ويعرف بابن الفا كهاى . ولد في تاسع عشر جمادى الثانية سنة ست عشرة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد الكيلانى وبعضه على الزين بن عياش وأربعي النووي والمجمع وعرضه بتمامه في مجلسين على حاله الجلال عبد الواحد وأماكن منه على جماعة وبعض مختصر الاخسيكتي وأخذ عن خاله في تفسير القرآن من أثناء آل عمران لعله الى العنكبوت وسمع فيه بقراءة خاله على البساطي ثم سمعه على خاله الآخر الجمال محمد وعبد الرحمن ابي شعرة وأخذ الفقه عن خاليه وبالقاهرة عرب ابن الديري وابن الهمام وعبد السلام البغدادي والشمس بن الجندي وقرأ عليه طائفة كبيرة من شرحه على المجمع وسمع على ابن الديرى مجالس من التفسير والنحو عن خاله عبد الواحد واني القسم النويري وامام الدين الشيرازي وابن الجندي وأصول الفقه عن ابن الهمام قرأ عليه تحريره وخاله عبد الواحد سمع عليه وكتب عنه في أماليه وغيرها وكانأحد طلبة الجالية (١).

١٧٧ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد المحسن بن حمدان بن عباس الشمس بن القطب السبكي ثم الحمصي الخطيب بها الشافعي سبطالتي السبكي ي جدته ست الخطباء ابنة التي . سمع في سنة اربع وسبعين وسبعائة عليها وعلى ابرهيم بن حسن بن فرعون وعمر بن على البقاعي الصحيح انا الحجار زادت جدته ووزيرة وكذا سمع من ابي عبد الله بن مرزوق والبدر بن مكتوم وفتح الدين بن الشهيد وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى ووصفه بالامام العالم الخطيب والابي كلاها في سنة خمس عشرة وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابني رابعة. مم القاهري المالكي والد البدر محمد الآتي . ذكره شيخنا في إنبائه مقتصراً على أسمه واسم ابيه وقال كان حسن الصورة له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته اسمه واسم ابيه وقال كان حسن الصورة له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته وقد ولى الحسبة مرارا وبيده التحدت في البيارستان نيابة عن الاتابك على

<sup>(</sup>۱) الى هنا ينتهى ماكان يجب أن يلحق بتراجم (محمدبن على بن محمد ج ٨ص (١) الى هذا المقحم نفسه تقديم وتأخير تخالف شرط المؤلف فى الترتيب .

قاعدة ابيه ، مات فى ثالث شعبان سنة ثلات وثلاثين وقد جاز الخسين . قلت ودفن بالثربة المنسوبة لهم خلف الصوفية الكبرى وكانت ولايته الحسبة فى سنة ثلاث عشرة بعد محمد بن محمد بن محمد بن النعبان الهوى .

١٩ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد النور بن احمد الحب بن الشمس ابن البهاء أبي الفتح الفيومي ثم القاهري الشافعي الخطيب ابن أخي الصدر محمد ابن احمدخطيب الفخرية وسبط الشمس العاملي ، ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره وقرأ على شيخنا في البخاري وكذا على السيد النسابة والعز عبد السلام البغدادي وحضر الدروس عند جماعة وقرأ على العامة في الازهر وغيره بعد جده وخطب نيابة عنه باشرفية الخانقاة قبل أن تظلع لحيته وحكى ذلك للواقف فأرسل جماعة من خواصه منهم كاتب السر فصلوا هناك وسمعوا خطبته فوقعت منهم موقعاً ثم رجعوا وأعلموه وأنه ابن ابنته فوافق على ذلك ، وتكسب بالشهادة عند حبس الرحبة وغيره ، وكتب بخطه الكثير ومن ذلك القول البديع وحمله عني ، وحج وجاور ودخل الفيوم ورشيد واسكندرية وخطب بأ كثرها بل استمر ينوب في الخطابة بالجيعانية وتميز فيها مع تودده وسكونه .

٧٠ (محمد) بن عد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد البدر بن الصدر بن البهاء أبي الفتح الانصارى المهلى الفيومى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وابن عم الذى قبله ويعرف بابن خطيب الفخرية . ولدكما قرأته بخط أبيه عندغروب لية الاربعاء ثامن عشرى جمادى الثانية سنة ثلاثين و ثانمائة بقاعة الاسنوى من القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج والآلفية وقطعة من ابن الحاجب الاصلى ، وعرض على شيحنا والقاياتي والعيني وابن نصر الله الحنبلى بل سمع مع أبيه على شيخنا وأخذ في الابتداء عن أبيه ثم قرأ المنهاج بحناً على العلم البلقيني وحضر بعض دروسه في القطعة و نحوها وكذا قرأ على الحلى غالب شرحه لجع الجوامع وتلقي شرح البهجة عن المناوى تقسيما بينه وبين الربن عبد الرحيم الابناسي في مجلس خاص أقاما فيسه مدة ولازمه في التقسيم العام في غير ذلك وأدمن من ملازمة التقيي الحصي في الاصلين والمعاني والبيان والعربية والصرف والمنطق فأكثر عنه وكذا لازم الشروائي والشمني. في علوم وقرأ على الكافياجي في علم الهيئة في آخرين كابن الهمام أخذ عنه بعسد وجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام ، وحجو استقر في الخطابة بالفخرية ابن رجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام ، وحجو استقر في الخطابة بالفخرية ابن

أبي الفرج والامامة بالفخرية القديمة بعد أبيه وسكن الثانية منهما وكذا استقر في خطابة مدرسة خوند بموقف المكارية المجاورة لزاوية أبي السعود داخل باب القنطرة وتصدى للاقراء فأخذعنه الطلمة ، وذكر بحسن التصور والتدبر والتحقيق. مع التأني وعمل حاشية على شرح جمع الجوامع حين بلغه انتقاد ابن أبي شريف على الشرح في حاشية عملها سمعت بعض المحققين يرجح كتابته فيها على غيره وكذا عمل على العضد والمختصر وشرح العقائد وغيرها حواشي ، كل ذلك مسع مزيد التدين والتحرى وضعفالبنية والانجماع عنالناس وعدممزاحمتهم فيالوظائف وقد أصيب حين نهب المماليك بيت رأس نوبة النوب برسمباى المحمدي قرآ وذهب له من الـكتب والمالية جملة عوض عن بعضها وظفر ببعض الـكتب وتألم هو وأحبابه لذلك سيما في كـثيرمن حواشيه ومفاداته . مات في صفرسنة ثلاث وتسعين وأوصى بدفنه عندصاحبه الزين الابناسي بجوار ضريح الشيخشهاب وكان الزين يقول هو قاياتي وقته ويبالغ في وصفه بغير ذلك و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا . ٧١ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن و حشى بن سبع بن. ابرهيم أمين الدين بن أمين الدين العباسيثم القاهري الشافعي نزيل سعيدالسعداء ويعرف بأمين الدين العباسي . ولد في سنة تمان وثلاثين وتمانمانة بالعباسة من الشرقية وتحول هو وأخوه عمادالدين عبد الرزاق مع أخيهما التاج عبد الوهاب فسكنا البديرية وأكمل صاحب الترجمة بها القرآن وحفظ البهجة وألفية ابن ملك وجمع الجوامع وغيرها ، وعرض على جماعة وأخذ في الفقه عن الشريف النسابة. والزين البوتيجي ولازم الفخر عمان المقسى والجلال البكرى والزين ذكريا والبرهان العجلوني وعليه قرأ في البخاري وغيره وحضر عند العبادي بل أخذ عن العلم البلقيبي والمناوى وعن النابي مع أحمد الخواص وأبي الجود أخذ الفرائض وكذا أخذهامع الحسابعن الشريف على تاسيذابن المجدى وعن الخواصمع الابدى أخذ العربية ولازم في الاصلين وغيرهما كالمعابى والبيان التقى والعلاء الحصنيين بل أخذعن العز عبدالسلام البغدادى والكافياجي والشمني وامام الكاملية ثم الكمال بن أبي شريف وأبي . السعادات البلقيني وسمع الحديثءلي جماعة وعامت الآن سماعه للبخاري في الظاهرية القديمة وتردد للمحب بن الشحنة ولاأستبعد أخذه عن ابن حسان وكتب على البرهاناانهر نوىويكس وغيرهما وصحب الصلاح المكينى واختص بهوقر أعليهالفقه والحديث وكذا اختص بقحماس لـكونه ناب عن أخيه في اقراء مماليكه ،وحج غير مرة وجاور بل سافر على الصر بعناية المكيني وسمع على التقي بن فهدوغيره

هناك وكذ! زار بيت المقدس والخليل ، ودخل الشام فأخذ عن البدر بن قاضي شهبة وخطاب وآخرين ، وتنزل في سعيد السعداء وغيرهامن الجهات كالمزهرية، وكان خبيراً بدنياه مقبلا على بني الدنيا متلمذاً لهم ولو كانوا قاصرين ولم ينفك عن الاشتغال وملازمة العمل والاخذعن من دب ودرج حتى أشير اليه بالفضيلة التامة والتفنن ، وكتب بخطه أشياء منها البخاري وتقويم البلدان وكذا تقويم الابدان بل كتب على مجموع الكلائي وغيره وأقرأ الطلبة مع عقل وسكوب وأوصاف . مات في صفر سنة سبع وثمانين ودفن بالقرب من الروضة خارج باب النصر بحوش يشهر بتربة القباني ووجد له مما لم يكن يظن به زيادة على ألف دينار سوى كـتبهوأ ثانه بهوخلف أربعة أو لادفيهم أنثى واسم أكبرهم أحمدر حمه الله وسامحه. ٧٧ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البرلسي التاجر أبوهو يعرف أبوه الجابن وهيب . حضر على مع أبيه في سنة أربع وتسعين بمكة وهو في الثانية أشياء . ٧٧ (عد) بن محدبن احدبن عثمان الشرف الششترى المدنى . سمع مع أبيه و أبي الفرج بن القارى ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر و ابن أميلة ، وحدث ذكر والتقى بن فهد في معجمه. ٧٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن الغياث إسحق بن محمد أصيل الدين بن البدر البغدادي الاصل المصري الشافعي ابن أخت الشمس بن الريني الآتي ويعرف والده بابن الغياث . ولد في مستهل شعبان سنة احدى و عانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرضها على ابنالملقن والابناسي والمنهاج وحده على الدميري وأجازوه ، واشتغل وسمع على العراقي والهيثمي والتنوخي وعزيز الدين المليجي وابن حاتم والمطرز وابن الشيخة والمجداسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم، وحدث سمع منه الفضلاء؛ وحج مراراً ثم قطن مكة آخراً حتى مات في يوم الجمعة ثاني عشري جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين رحمه الله .

٧٥ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن على بن عبد بن عبد السلام الجال بن أبى الحيرالكاررونى المكى المؤذن بها بل رئيس المؤذنين و والدعبدالسلام الماضى وأبى الحير الآتى فى الكنى . ولد بها فى صفر سنة أربع و تسعين وسبعائة، وأجاز له العراقى والهيشمى وابن الشرائحى والشهاب بن حجى وابن صديق والحجد الشيرازى وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والرين المراغى وعبد القادر بن ابرهيم الارموى وخلق ، وولى رياسة المؤذنين بالمسيجد الحرام ولقيته بمسكة ست ومخسين وكتب على استدعاء ابنى وأجازلى . ومات بمكة فى ربيع الأول سنة سبع وخمسين . أرخه ابن فهدّ وقال بعضهم سنة ثلاث وستين وهو غلط ، واستقر بعده

ابناه في الرياسة رحمه الله .

٧٧ (عد) بن عد بن أحمد بن على بن عبد الكافى أبو حاتم بن أبى حاتم بن أبى حاتم بن أبى حامد بن التقى السبكى . ذكره شيخنافى انبائه وقال : اشتغل قليلا وناب فى الحسكم من سنة تسعين عن ابن الميلق الى أن مات في احدى الجاديين سنة عان وله أدبع وخمسون سنة . قلت وقال العينى أدبع وأدبعون و وصفه بعضهم بالهضل فالله أعلم ٧٧ (عمد) بن محمد بن أحمد بن على الانصارى المصرى الاصل المكى ويعرف أبوه بابن جن البسر ورث عن أبيه بعض دنيا فأذهبها وصاد الى فاقة زائدة بحيث محبوع الأجلها ثم توفى غريقاً فى البحر الملح ببلاد اليمن سنة عشر ورؤى فقيل ما حالك فذكر عفو الله عنه فسئل عن سببه فقال الجوع أوكما قال . ذكره الفاسى ما ماكل فذكر عمد بن أحمد بن عمر بن ابرهيم أبو المين بن البدر القمنى القاهرى الماضى أبوه . سمع منى عكم فى سنة ست و ثمانين و بعدها و تسكر رت مجاور ته وكان يتحرى الاخبار و ينقلها .

٧٩ (محمد) التقى القمنى أخو الذى قبله . ممن تكررت مجاورته أيضاو لازمنى
 فى السماع فى سنة ثمان وتسعين ثم التى بعدها وعاد فيها بحراً الى القاهرة فى مركب
 ابن كرسون و لا بأس به عقلا و أد با مع فهم و احساس و فاقة .

القرافي الاصلالقاهرى المالكي الماضى أبوه . ولد في شوال سنة ست وثلاثين القرافي الاصلالقاهرى المالكي الماضى أبوه . ولد في شوال سنة ست وثلاثين وثمانية بالقاهرة ونشأ في كنف أبو يه فحفظ القرآن واحتفل أبوه بصلاته عقب ختمه وكذا حفظ غيره ، واشتغل عند أبيه قليلا ، وسمع على شيخنا والرشيدى وطائفة واستقر في جهات أبيه بعده بل خلفه في قراءة منتقى ابن أبي جمرة من البخارى عند ضريحه استهلال كل سنة ، وحج غير مرة وجاور وناب في القضاء وأهين من الاشرف قايتباي وقتاً ورسم عليه أخرى بسبب شكوى امرأة و تكلفه في المهم وأهين من الاشرف قايتباي وقتاً ورسم عليه أخرى بسبب شكوى المرأة و تكلفه في المهم الذي بالغ في شأنه لارضاء أمه ابنة سعد الدين الكاخي المذكورة بعدم التوفيق بل أخذ السارق عمامته وضربه محيث كاد أن يعدم . وبالجلة فليس أيضاً بحمود السيرة مع لين كلامه و تميزه في صناعة الشروط .

مر المحمد) بن محمد بن أحمد بن عمر بن كميل ـ كحميد ـ ابن عوض بن رشيد ـ ككبير ـ البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الـ كال المنصوري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن كميل ثم بابن أحمد . ولد بعد سنة عشرين وثما مائة

بالمنصورة و نشأ خفظ القرآن والحاوى وكتباً واشتغل قليلا وحضر عندالقاياتي فيها ذكر وسمع على شيخناوحضر دروسه ، و ناب في القضاء عن قريبه الى البقاء ثم بعد موت والده عن شيخنا واستقل بقضاء بلده بلومنية ابن سلسيل ودمياط في وقتين مختلفين بل اجتمعاله وقتاً في آن واحد . و تزوج أخت أوحد الدين بن العجيمي قاضى المحلة واستولدها أولاداً نور الدين على وجسلال الدبن على وأبو السعادات على الآني ، وكان بديع الذكاء فاضلا بحيث زعم أنه كستب على جسامع المحتصرات وغيره وعمل كستاباً عمط عنو ان الشرف بزيادة علمين جيد السكتابة ذا قدرة على تنويع الخطوط محيث يفضى الى التزوير مع خبرة تامة بالاحكام وصناعة التوثيق و نظم حسن امتدح به الاكسابر كالجالى ناظر الخساص وابن السكويز وغيرها وكست عنه وربما قيل أن كشيراً منه لأبيه ولسكن لم أكن أقصر به عن ذلك مع على بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقداها نه الاشرف قايتباى حين اجتيازه بفارسكور على بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقداها نه الاشرف قايتباى حين اجتيازه بفارسكور على بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقداها نه الاشرف قايتباى حين اجتيازه بفارسكور عادي الأولى سنة ثمان و سعين و حمل في يومه الى المنصورة فدفن بها . ومن نظمه : هادى الا ولى سنة ثمان و سعين و حمل في يومه الى المنصورة فدفن بها . ومن نظمه :

أريد منك الآن ياسيدى ثوبآمليحاً ناصعاً (۱) في البياض فعبدك الآن غدا عاريا من كل شي عفاقض ما أنت قاض وقوله : ياشمس دين الله أنت مصدق فيما تقول وان غيرك يكذب أوما عامت بأن قطية أهلها سفهاء مافيهم رئيس يصحب

۸۲ ( على ) بن محمد بن أحمد بن عمر الشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبدالله ابن المحيوى أبى العباس البلبيسي قاضيها الشافعي ويعرف بابن البيشي بموحدة مكسورة بعدها تحتانية ثم معجمة . ولد بعد سنة سبعين وسبعائة ببلبيس ونشأ بها فحفظ القرآن وكان المجد اسمعيل البلبيسي قاضي الحنفية بمصر قريبه من جهة النساء فانتقل عنده بالقاهرة سنة اثنتين وتسعين فجود بعضه على الفخر الضرير الامام بالازهر وكذا حفظ العمدة والمنهاج والفية النحو ؛ وعرض في سنة أدبع وعانين فما بعدها على قريبه المجد والابناسي والتاج أحمد بن عد بن عبد الرحمن البلبيسي الشافعي الخطيب والزين العراقي والسراج بن الملقن والصدر المناوى والتقي بن حاتم والتاج على بن أحمد بن النعمان وناصر الدين بن الميلق المناوى والترب بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والهد بن العمدة به المهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراح البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن الحمد بن النعمان و المعرب المهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراح البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والهم المهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراح البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراح البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف ونظم والبدر بن السراح البلقيني وأحد المهمن تصنيف وتأليف ونظم والمهم والمهم و المهمن تصنيف وتأليف والمهم والمهم و المهم و المهم

و نثر فى آخرين أوردت منهم فى المعجم جملة ؛ وبحث جميع المنهاج فى التقسيم الذى كان أحد القراء فيه على الابساسى وغالبه على البيجورى وبعضه على ابن الملقن وكذا حضر دروس البلقيني وأخذ عن الزين العراقي ورأيته أثبته فى بعض مجالس أماليه فى أول سسنة ثلاث و تسعين وكان بحضرة الهينمي ثم عن ولده الولى أبى زرعة : وحج مع أبيه صغيراً ولازم مطالعة الروضة فكان يستحضر أكثرها مع استحضار الحاوى وكتب بخطه الحسن أشياء ؛ وناب فى القضاء ببلده عن التق الزبيرى قبل القرن واستمر ينوب لمن بعده بل اقتصر القاياتي أيام قضائه عليه فى الشرقية جميعها إجلالاله و درس المنهاج والحاوى وغيرهما وأفتى وصار المعول عليه . وكان اماماً عالماً فقيها غاية فى التو اضع وطرح التكلف أجازلى . ومات بعد بيسير في ذى القعدة سنة ثلاث و خمسين و لم يخلف فى الشرقية مثله رحمه الله وإيانا. هيسير في ذى القعدة سنة ثلاث و خمسين و عكم المسكى الشهير بهبيهب . شيخ بيسير في ذى المسجد و المعلاة وغيرها . مات بها في ليلة الجمعة رابع عشر شعبان سنة أربع و سبعين . أرخه ابن فهد .

(محد) بن محمد بن أحمد بن أبى الفضل . اثنان الشرف أبو القسم والكمال أبو الفضل النويريان المكيان الخطيبان بها . يأتى كل منهما قريبا .

٨٤ (محمد) بن مجل بن أحمد بن قاسم بن أحمد بن الشيخ قاسم بن حرز الله أبو ناصر الدين بن الشمس السنهوري ويعرف بالضعيف . كان أحدخلفاءالشيخ محمد ابن هرون . مات ببلده في المحرم سنة احدى وستين . أرخه المنير .

۸۵ ( عمد) بن محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف أبو عبد الله السلاوى المغربي المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال : ولدسنة أربع عشرة وسبعائة وسمع بتونس من الوادي آشي الموطأ وغيره ثم حج فسمع من الزبير بن على الاسواني بالمدينة و محلب من محمد بن عبد الكريم بن صلح العجمي واشتغل بالعلم وسلك طريق التقشف ، وكانت له مهابة اجتمعت به قبل طلبي للحديث وأخذت من فو المده وآدابه . ومات باسكندرية في ثالث رجب سنة ثلاث ، وتبعه المقريزي في عقوده وقال انه أنشده يحمه على العزلة :

قالت الارنب السبوق كلاماً فيه ذكرى ليفهم الآلباب أنا أجرى من الكلاب ولكن خيريومى أن لا ترابى الكلاب ٨٦ (محمد) بن محمد بن أحمد بن أبى القسم بن أحمد بن عبد الرحمن الشمس المراغى ثم المصرى المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال: أحدالفضلاء في الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع المعرفة التامة بأمور الدنيا اجتمعت به مراراً قبل طلب الحديث وسمعت من فوائده وكان يذكر أنه سمع من ابن سيد الناس والطبقة . مات في سابع عشر ذي الحجة سنة احدى عشرة وأظنه قارب الثمانين بل جازها . وخلف كتباً كثيرة جداً تلف أكثرها بالارضة وغيرها، وهو منسوب إلى المراغة من عمل الحميم وجده الأعلى أبو القسم كان مشهوراً بالصلاح وله زاوية هناك وأتباع ويلقب وقار الدين .

القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده وعمه . ولد في سنة سبع وثلاثين وتمامائة القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده وعمه . ولد في سنة سبع وثلاثين وتمامائة ونشأ فحفظ القرآن واشتغل عند يحيى الدماطي في الفقه وأخذ النحو عن أبي الخير الفراء الحنفي وجود الخط على عمه الكال وكتب به قليلا ، وحج غير مرة وجاور وشارك في الفضائل وتكسب في البز مع خير وديانة و تعفف و تقنع .

وساور وسار على المدار المدار المدار المدار المدار المدار الما الما الما المدار عبد المنعم الماضي عبر الدين السمس الانصاري السفطي المصري الشافعي الآثاري الماضي أبوه استقر بعده في مشيخة الآثار ففاقه في التردد الى الاكابر والالحاح ولم يشابهه في الاشتغال والفضل مع آنه ناب في القضاء ولسكنه لم يمتع فانه لم يلبث أن مات في رجب سنة سبعين بعد أن عزل من المشيخة لتعديه وتفريطه في بعض الآثار الى رام التغيير في كتاب الوقف فقيحه العز قاضي الحنابلة والدر الى صرفه و تقرير الولوي البار نباري عوضه و حمد صنيعه عفا الله عنه .

۸۹ (علا) بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفوز بن الشمس. ابن الولوى المحلى سبط الشيخ محمد الغمرى والماضى أبوه وجده . قر أالقرآن وخطب بجامع جده لابيه فى المحلة وسمع منى ومن غيرى ، وأجاز له جماعة باعتناء أبيه ولم أرخاله يرضى أمره .

و ( على ) بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن المشهور بالشهيد الخطيب الشرف أبو القسم بن الحال أبى الفضل بن المحب أبى البركات بن الحال أبى الفضل بن الشهاب القرشي الهاشمي العقيلي النويري المحلى الشافعي والد الحجب أحمد الماضي وهو بكنيته أشهر . وأمه أم الحسين ابنة القاضي على النويري . ولدفي خامس عشري ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و نما عملة و نشأ بها فقر أ القرآن وجوده والاربعين والمنهاج كلاهما النووي والبعض من كل من المنهاج الاصلى والشاطبية وألفية النحو يم

وعرض على أبن الجزرىوالجمالالشيبي وأبي شعروالعلم الاخنائي في آخرين وأخذ. في الفقه يسيراً عن الشمس البرماوي وعبد الرحمن بن الجال المصرى وغير هماو أحضر في الأولى على الزين المراغى وسمم على الشمسين البرماويوابن الجزري والشيبي والولى العراقي والمقريزي وطائنة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وعبدالرحمن بن طولوبغا والشمسبن المحبوالجمال بن الشرائحي والشهاب بن حجي وأخوه النجم والشهابالحسباني والشرف برس المكويك والجمال الحنبلي والسكمال بن خير والتاج بن التنسى وخلق ودخل مصرغير مرة أولها في سنة اثنتين وأربعين وسمع من شيخنا وغيره ، وجاور بالمدينة النبوية وقتا وولى الخطابة بالمسجدالجرام المكي شركة لأخيهوصرفا عنهغير مرة بولقيته بالقاهرة ومكة كشيراً وسمعت خطبته مراراً وكان بليغاً في أدائها ؛ وأجاز لبعض أولادي ، وكان متواضعا خيراً متودداًخاضعاً للصلحاءوأهل الخبر مديماً للتلاوة. خصوصاً بعد ذهاب بصره فانه أضر قبيل الخسين بعد أن كان في الاصل أعشى وحسن له القدح في سنة احدى وسبعين وأجاب فما أفاد بل استمرعلي ذلك حتى مات بعد أن فجع بأخيه وظهر مزيدجزعه عليه بعد أن تعلل مدة في ليلة الخيس سلمخ شعبان سنة خمس وسبعين بمكة ودفن بالمعلاة عوضه الله الجنة وإيانا. ٩١ (محمد) أبو الفتحالنو يرى شقيق الذي قبله. بيض له ابن فهدو كأ نه مات صغيراً.. ٩٢ (عُد) الكِمَالُ أبو الفضل الخطيب شقيق اللذين قبله والاول أكبر وهذا أشهر وهو أيضا بكنيته أعرف . مات أبوه وهو حمل فولد بعد موته بْمَانية أيام وذلك فى ليلة خامس ربيع الآخرسنةسبع وعشرين وثمانائة عكمونشأبها فيكفالة أخيه الاكبر فحفظ القرآن وقال انه تلاه لابي عمروعلى موسى المغراوي والمنهاج وغيره، وعرض على جماعة و محث عكة في النحو و الاصول على الجمال بن أبي يزيد المشهدي السمر قندى الحنني والجمال والبرهان البنكاليين الهنديبن وسمع مجالس من وعظ أبي شعر الحنبلي وكذا سمع على أبي المعالى الصالحي وأبي الفتح المراغي والتقي بن فهدوآخرين، وأجاز لهفى سنة تسم وعشرين التدمرى والقبابي والنجم بن حجى وابن ناظر الصاحبة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والسكلوتاتي والشمس الشامي وعائشة ابنة ابن الشرآئحي وعائشة ابنة العلاء الحنبلي وطائفةوارتخلبهأخوهالي القاهرة سنةاربع وأربعين ثم رحل هو بنفسه للطلب في سـنة ست واربعين أو التي قبلها فأخُذّ. الفقه ارباما عن شيخنا والقاياتي والونائي وغيرهم وعن الاخيرين أخذ في النحو وعن أولهم أخذ في الحديث وأخذ أصول الدين عن السيد فخر الدين الشيرازي

زيل الاقبغاوية وسمع منشيخنا والعز الحنبلي والشمسجك بن أبي الخيرالمنوفي نزيل القرافةبالقرب من جامع محمود وبالمدينة النبوية من المحب المطرىوالشهاب الجريري وغيرهما ولازم بلديه أبا القسم النويري المالكي فيأصول الفقه والنحو والصرف والمنطق حتى كان جل انتفاعه به بلكان يمرنه في دروسه الفقهية قبل قراءته لها على شيوخه ومر وهو في بلده مع أبي العباس الواعظ على المنسك السكبير لابن جهاعة ومسم السراج عمر البلبيسي على شرحه للورقات في آخرين كالعز عبد السلام البغدادى والسكال بن الهمام وسلامالله والنور البوشى الخانكي ببلده وغميرها، وما أكثر من الطلب لمكنه كان غاية في الذكاء مع قوة الحافظة وأذن له فىالتدريس والافتاء وصحب الشيخ مدين وغيره من الأكابر كالسيدين صفى الدين وعفيف الدين الايجيين بل صاهره ثمانيهماعل أخته ولما مات والدهاستقرت الخطابة باسم ولديه وناب عنهمافيهاقريبهماأبو البمين النويرى ثم انتزع حصةصاحب الترجمة خاصة في سنة ثلاث و ثلاثين فلما قدم القاهرة في سنة تسعو أربعين وهي القدمة الثالثة أكثر التردد للمكال بن البارزي وللبدر البغدادي الحنبلي وله في تقديمه اليد البيضاء وللامير دولات باي المؤيدي وغيرهم من الاكابرفأعيد الى ماكان معه من الخطابة ورجع صحبة الكال في سنة خمسين فباشرها بفصاحة وقوة جنان وأحيا سنة شريفة كانت قد اميتتمن بعد الشهاب بن ظهـيرة فانه خطب عسجد الخيف من مني يوم النحر ويوم النفر الاول ثم انتزع الخطابة كلهاقريبهما أيضاني ذى القعدة من التي تليها ثم أعيد إليها في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وخطب صاحب البرجمة أيضاً بمنى يوم النحرويوم النفر الأول ثم انفصلاء نهافي شعبان سنة خمس وخمسين بالبرهاني بن ظهيرة ثم أعيدا في سنة سبع وخمسين ثم انفصلا في صفر سنة ست وستين به أيضا شريكا لأخيه الكال أبي البركات ثم أعيدا إليها فى صفر سنة ثهان وستين ولم يلبثا ان عزلا فى ربيع الاول منها بالبرهانى أيضاً شركة لأخيه الفخر ثم أعيدا إليها في شعبان سنة تسع وستين واستمرا حتى ماتا وكذا كان ممه بمكة تدريس الافضلية كل ذلك مع ما ترتب له من المرتبات التي تساق إليه وما يصل إليه من المبرات والانعامات لمزيد حظه في ذلك بحيث ابتني بمكة داراً وزاوية بجانبها وحفر بئراً وغير ذلك ، وجرت بينه وبين البرهاني بن ظهيرة خطوب وحوادث طويلة أشرت لبعضهافي غير هذا الموضع بل انثني عنه صاحب الحجاز بحيث كان يتخيل من الاقامة معه هناك ولزم من ذَّلك استيطانه القاهرة وتعب كل من الفريقين أماأولئك فلمكثرة كلفهم في ابعاده وعدم تحكنه

وأما هذا فلمفارقته وطنه والــكن كان بالقاهرة على هيئة جميلة الى الغاية رتب له على الذخيرة كل يوم دينارسوى مايصله من الامراء كالخسمائة دينار دفعة بل الالف فضلا عن دون ذلك خصوصاً الامير جانم الاشرفي فانه كان في قبضة يده حتى أنه سافر الشام حين كان نائبها فأنعم عليه بما يفوق الوصف وأنشأ برسمه الامير أزبك الظاهرىخلوة هائلة بسطح جامع الازهر ورام بعض المجاورين المعارضةفيها لما حصل من التعدى فهاتم والكن قد أزيلت بعد ذلك ، وكثر تردد غير واحد من مقدى الالوف فن دونهم من الامراء والخدم سيا مقدم الماليك مثقال بل وسائر الناس من كبار المباشرين والأعمة من العلماء والفقهاء والفضلاء والصوفية الى بابه وهو لاينفك عن وضعه بين يدى كل منهم مايليق به من أكل وحلوى ونحو ذلك ولم يكن صنيعه هذا مختصاً بالقاهرة بل كــذا في غيرها كمكة حتى أنه أضاف بها الامير تمربغا الظاهري حين كان مقيما هناك بنواحي مني فتكلف على ذلك وتوابعه فيما بلمني ما أهاب النطق به وزاد في الاحسان اليه حسبماكان الامير يذكره ويعترفمن أجله بالتقصير في حقه ؛ وكذاكان ابن الهمام يذكر مزيد خدمته له ، إلى غير ذلك ممالا ينحصر ، وعقدمجلس الوعظ ببلده ثم بجامع الازهر فأدهش العامة بكثرة محفوظه وطلاقته وفصاحته غيرأنه لم يكن يتحرى في عزو المنقول وربما خاض الاعداء في ذلك و تعدوا الى عدم الضبط مطلقاً وكان الـكبار يحضرون عنده فيه ، وكـذا عقد مجلسا للتذكير بمنزله في كل ليلة ثلاثاء وكمثر اجتماع الغوغاءفمن فوقهم فيهوكنت ممن حضرعنده فى كليهما وكذاحضرت عنده في غيرهما وكان يظهر من التودد لي مالا أنهض لضبطه بل وأستحي من مبالغته معي في مزيد التو اضع لكو نه لم يكن يتحاشى عن تقبيل اليد في الملائم، هذامع مزيدشهامته وارتفاع مكانته وحلالته غير أنذلك كاندأ به وديد نهمم العاماء والفضلاء والصالحين وربماأفرطبه مزيدالاعتقاداني غاية لم أكن أرضاها له ، وكان يقدمني في الحديث على غيرى وحصل جملة من تصانيني وقر أبعضها من لفظه بحضرتي ويراسلني. بخطهبالاسئلةعن كلرمايشكل عليه ويحلف اننى عنده فى الحجبة كاخيه أبى القسم وانهلا يحبك الامؤمن ولايبغضك الامنافق الى غير ذلك مما يكتني منه ببعضه جوزى خيراً ، واقتنى من نفائس السكتب ونفيس الثياب والاثاث شيئاً كـثيراً ونزوج ابنة ابن الخازن فكانت تبالغ في التأنق له في اصطناع الاطعمة و تحوها لمن يرد عليه وقطعها أوقاتاً طيبة يغبط بها ، وزار بيت المقدس غير مرة وكذا دخل الشام وغيرها وماحل ببلد الاوعظمةأهلهاء وحدث ووعظودرس وأفتىوجم مجالس (٣ ـ تاسع الضوء)

تسكلم فيها على بعض أحاديث من البخارى أطال فيها النفس بل كان يذكر أنه كتب. عليه شرحاً وكذا جمع خطباوكر اسة في بعض الحوادث قرضها له الامين الاقصرائي. والزين قاسم الحنفيين وغيرهما وكتب عنه البقاعي ماقال انه من نظمه في الشمائل. النمو بة لصهر ه البعيد عفيف الدين وهو:

أبدى الشريف الالمعى عجائباً عنها تقصر سائر الافهام وأجاد صنعاً في شمائل جدم فالله يبقيه مدى الايام بلحكى عنه من نظمه وعجائبه غير ذلك ومدحه قديما بقوله:

الى الماجد الحبر الجواد عد أبي الفضل جو از الثناابن أبي الفضل رئيس ترقى ذروة المجد أمرداً فليس له في بطن مكة من شكل ثم نافره بعد ذلك وقال مع قوله أنه شاب حسن المنظر مقبول الشكل من بيت. أصلوعراقة وعلم وشهامة ودين وشجاعة لـ كمونه قدم عليه في جنازة : ان عنده. من التوغل فيحب الرياسة والرقاعةعلى شدة الفقر مايحوجه الىالمجازفة والتشبح عالم يعط فشاع كـذبه حتى صار لايو ثق بقوله وكذا قال انه شمخ وتـكبر وزاد. في التماظم مضموماً الى الكذب فمقته غالب الناس وان أبا القسم النويري أفسد. طباعه وانه كانت له حظوة عند الاكابر والسلطان وقرر فى وظائف وزعم أنه قرأ عليه في ايساغوجي ، وفي كلامه مجازفات كشيرة نسأل الله كلة الحق في السخط والرضا . وبالجلة فكان اماماً وافر الذكاء واسع الدائرة فىالحفظ حسن الخط. فصيحاً طلق اللسان بهجا وجيهاعند الخاصة والعامةمتو اضعا مع الشهامة كريماالى. الغاية مقتدراً على استجلاب الخواطر والتحبب الى الناس على آختلاف مراتبهم. باذلا جاهه مع من يقصده غير باخل بتربية أصحابه خصوصاً الفضلاء عظيم التنويه بذكرهم حسنة من محاسن الدهر وقل أن ترى الاعين في مجموعه مثسله. ولكن الكال لله ، وقد عرض عليه قضاء الشافعية بالديار المصرية فأبي وكان. أمره فيها فوق ذلك وكذا استقر في تدريس الشافعية بعد ابن الملقن مسئولاً: فيه ثم عرض نزاع فيه فأعرضعنه . ولم يزلف ارتفاع حتى مات مبطو نامطعو ناه غريبًا لم يغب ذهنه بل يقال أنه استمر يُلحق في وصيته الى وقت صعود روحه. في ضيحي يوم الخيس ثالث عشري رمضان سنة ثلاث وسبعين ، وكنت عنده، أول النهار لعيادته ، وبلغ السلطان شــدة توعكه فهم لعيادته بعــد أن أعلم. بضيق درب الاتراك محل سكنه وما انثني عزمه عن ذلك بل أرسل بعض خواصه بين يديه فوجد قدمات فرجع وأعلمه فتألم ونزل الى سبيل المؤمني فانتظر حتى شهد الصلاة عليه وممه القضاة والخلق تقدمهم الشافعي وأشار بدفنه في قبة الامام الشافعي ويقال ان ذلك كان بوصية منه فراجعه الزيني بن مزهر وتلطف به حتى بطل بعد أن كان حفر له داخل القبة من جهة رأس الامام وأنكر الناس هذا الصنيع وما كان قصده فيما أرجو إلاصالحاً فقد سمعته غير مرة يقول: أنا سمى الامام وبلديه وابن عمه ومقلده ومحبه وخادمه وغريب وهو لايأبي أن أكون تحت قدميه : ولكن لمأفهم منه داخل القبة بل أظن ذلك من تحريف الساعي فيه وحينتذ توجه الانكار وخشي المعارض مر التطرق لذلك وربما تصير البقعة ممتهنة يتطرق غيره لها والأعمال بالنيات وآل الامر الى أن دفن بجوار قبرولده المتوفى قبله بأيام بالتنكزية محل دفن الونائي بالقرافة ، واجتمع في جنازته وحين دفنه من لا يحصي رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

٩٣ ( على ) بن على بن احمد بن محمد بن المحب أحمد بن عبد الله الشرف او المحب أبو بكر بن الزين بن الزين بن الجمال الطبرى المكى الماضى أبوه ، وأمه أم كلثوم ابنة الخطيب عبد الله بن التاج على الطبرى . ولد فى سنة سبعين وسبعائة وحضر عند ابن حبيب والجمال بن عبد المعطى وأجاز له العفيف النشاورى وغيره ، وكان حياً سنة ثلاث وسبعين وأظنه وسبعائة ويكون مات طفلا أوفوق ذلك إن مات في بقية ذاك القرن فان لم يكن كذلك فلعله من شرطنا .

١٩٤ (١٤) بن محد بن عدبن أحمد بن عدبن أحمد بن على البدر الدمشقى الاصل القاهرى الشافعي سبط الجال عبد الله المارداني، أمه فاطمة و يعرف بالمارداني (١). ولد في ليلة دابع عشر ذى القعدة سنة ست و عشرين و ثما ثما ته بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وجوده على النور امام الازهر بل تلاه عليه ببعض الروايات والفية النحو و بعض المنهاج و أخذ عن ابن الحجدى الفرائض و الحساب و الميقات و لازم دروسه و كذا لازم العلاء القلقشندي في الفرائض و الفقه و ثما أخذه عنه الفصول لابن الهائم و تقسيم الحاوى و بهجته و المنهاج و المهذب بل و قرأ عليه البخاري و الترمذي و غيرها وحضر أيضاً دروس القاياتي و البوتيجي و المحلي و العلم البلقيني و الشرواني و الحواص و قرأ في العربية على الكريم العقبي ، وسمع على شيخنا و الصالحي و الرشيدي وغيرهم بالقاهرة و أبي الفتح المراغي عكة وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط في الخرين و كان أول اشتغاله في سنة تسع و ثلاثين ، و حج غير مرة و جاور في الرجبية المزهرية و كذا زار بيئت المقدس غير مرة أيضاً منها في سنة تسعين مع الرجبية المزهرية و كذا زار بيئت المقدس غير مرة أيضاً منها في سنة تسعين مع

<sup>(</sup>١) نسبة لجامع المارداني .

أبى البقاء بن الجيمان ودخل الشام مرتين وحماة فما دونها وتميز فىالفنونوعرف بالذكاء مع حسن العشرة والتواضع والرغبة فىالممازحةوالنكتةوالنادرةوامتهان نفسه وترك التأنق في أمره وأشير إليه بالفضيلة فتصدى للاقراء وانتفع به الفضلاء في الفرائض والحساب والميقات والعربية وبحوها . وممن أخذعنه النجم بن حجى وصار بأخرة فريداً في فنون وباشر الرياسة في أماكن بل تصدر بجامع طولون يرغبة نور الدين بن النقاش له عنه وعمل فيه اجلاساً في صفر سنة تسعوسبمين، وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبر في على مائتين منها المنصورية كأنه عملها لجاعة المنصورية والسرالمودوع في العمل بالربع المقطوع وعمل متناً في الفرائض سهاه كشف الغوامض واختصره في نحو نصف حجمه بل وشرخه وشرح فيه كلامن تصانيف أدبعة لابن الهائم الفصول والتحفة القدسية والمقنع وساه القول المبدع والألفية المسماة كفاية الحفاظ مع توضيح للالفية أيضاً وكذا شرح الجعبرية والرحبية والاشنهية واكنه لم يكمل ومنظومة الموفق الحنبلى والحوفى ورتب مجموع الكلأني مع اختصاره والاتيان فيه بزوائدمهمة ، وله فالحساب مقدمة سماها تحفة الاحباب في الحساب المفتوح واختصرها وشرح فيه من تصانيف ابن الهائم الحاوى واللمع وفي الجبرو المقابلة ثلاثة شروح على الياسمينية وشرح في النحو الشذوروالقطر والتوضيح ولكنه لم يكمل وجر دشرحشو اهذه منشو اهدالعيني الىغير ذلك من المهات، ونازع في مسئلة الجهر بالتسميع وخالف في ذلك الزين زكرياو تنافس معه بسببها وكذا انتقده في شرحه للفصول و نازع ابن السيد عفيفالدين في دعواه تقديم أذان المغرب قبل تمكن الغروب وكلم المحتسب بكلهات مناسبة كاأنه داد بينه وبين ابن عاشر شيخ التربة الاشرفية قايتباى مناقشات وباسمه بعض وظائف الجنابلة وبالجملة ففضيلته منتشرة ومحاسنه مقررة ولكنه لم ينصف في تقريرشيء يناسبه كما هو الغالب في المستحقين .

ه ( على ابن على بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الفهرى الشاطبى المرية أو المروى نسبة المرية من بلاد الاندلس ويعرف بالشاطسى ولد في سنة أن وستين بالمرية و نشأ بها فحفظ القرآن و تلابه لنافع على محمد الروطى بعد أن جوده على أبيه ومعظم المختصر وجميع رجز ابن عاصم فى العربية و اشتغل فيهما عند عبد لله الزليحي و محمد بن معود وعنه ما أخذ القرائض فى الحساب والعروض وسافر من الاندلس لبعض ضروراته ولازال حتى دخل مصر فى أول سنة خمس و تسعين فنزل بتربة السلطان و حضر الى فى أثناء ربيع الا خرمنها فسمع منى المسلسل و أنشد فى قوله:

وتارة عسرة من بعد ميسرة ٍ وتارة صحة من بعدها وهن واليوم تصبح لاأهل ولاوطن بيناك في عزة وأنت محترم أصبحت في ذلة وأنت ممتهن بيناك فوق الثريا رفعة وعلا أصبحت محتالثرى وخفضك الكفن أعمار أولاد آدم بذا ظعنت وليس الا به للغابر الظعر

يانهس لاجزعاً بذا انقضى الزمن مسرة ساعة وساعة حزن وأمس تمسى لدى أهل وفىوطن كم أسوة فيهم لعاقل فطن لكن فديتك أين العاقل الفطن

٩٩ (محمد) بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن عبد الرحمن بن عجد ابن أبي الفضائل عُمَان بن أبي الحسن على بن يوسف الشرف بن الشمس الاسيوطي ثم القاهري الشافعي ويعرف بالاسيوطي وأبوه بخادم أكمل الدين وكان صوفياً بالشيخونية . ولد في رجب سنةست وثمانين وسبعائة ونشأ فحفظ القرآن وكتباً وسمع على التنوخي وابن أبي المجد وابن الشيخة والعراقي والهيشمي والفخرعمان الشيشيني والشمس بن الحكار والنجم البالسي والبرشنسي و ناصر الدين بن الفرات ووحيد الدين حفيد أبي حيان وآخرين ، وحدث سمع منه الفضلاءوكان فاضلا خيراً متعففاً يتكسب من طبخ السكر ونحوه ويعتكف بالازهر في رمضان مع شكلهو تأنقه جاور بمكة كـثير آوكان يروم قضاءها ويكثر من ثلب قاضيها أبى السعادات لذلك . ومات في يوم الثلاثاء سابع عشرى شوال سنة احدى وأربعين رحمه الله. ٩٧٠ (محمد) الفخر الاسيوطى أخو الذي قبله . ولد في أواخر سنــة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث وتسعين وسبعائة ورأيت وصفه بالخامسة في صفر سنة سبح وتسعين بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن وكتبآ وعرض على جماعة وأحضر على الزين ابن الشيخةوغيرهوسمع على التنوخي وابن أبي المجدوالابناسيوالعراق والهيثمي والتقي والنجم الدجويين وسعد الدين القمني والحلاوي والسويداويوالتاجأبي العباس بن الظريف والجال والزين الرشيديين والفخر عُمَان الشيشيني والنجم البالسي و ناصر الدين بن الفرات والشهاب بن الناصح والشمس بن الحكاد وأبى حيان حفيد أبي حيان والفرسيسي في آخرين ، واشتغليميراً وحضر دروس الشمس البرماوي والعز البلقيني وغيرهما وأجلس مع العدول بمراكزمتعددة الى أن مهر في التوثيق ودرب كشيراً من أحكام القضاة با لممارسة وانطبع في ذلك ، وناب عن الجلال البلقيني في سنة اثنتين وعشرين ببعض أعمال الجَيزة ثم بالقاهرة عن شيخنا فن بعده ولكنه لم يرج إلاف أيام شيخنابسبب انهائه لولده بحيث جلس

عنده الشهادة يسيراً شيخنا ابن خضرتم ترك والبقاعي ، و بالغالفخر في الاحسان اليه واشباع جوعته وأسكنه تحت نظره مدة ، وقرأ عليه البقاعي ثم نافره جريا على عادته ؛ وقد حج مراراً وجاور في بعضها بعض سنةوحدث بأكثرمروياته سمع منه الفضلاء ؛ حملت عنه أشياء . وكان مقداماً عالى الهمة شديدالعصبية متودداً لأصحابه كثير الموافاة لهممذكور أبالحجازفة وعدم التحرى مات فى جمادى النانية سنة سبعين وصلى عليه بجامع الأزهر في مشهد حافل و دفن ظاهر باب المحروق عفاالله غنه . ٩٨ (عد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدر ان بن رحمة البهاء ابن العلم بن الـكال بن القاضي الشافعي بدمشق العلم أخي قاضي المالكية بمصر التتي السعدى الاحناني ثم القاهريالمالكي والد البدر محمد الآتي ويعرف بابن الاخنائي(١) . حفظ مختصرالشيخ خليل وأخذالفقه عن الجمال الاقفهسي والبساطي وفي القرآآت عن الشمس الشراريبي وسمع على الزين العراقي ولازم أماليه وكان يحفظ من أناشيده فيها . وناب في القضاء دهر أوهو الحاكم بقتل بخشيباي الاشر في حداً كما أرخه شيخنا في سنة اثنتين وأربعين؛ وكان حافظاً لـكثير من فروع مذهبه متقدماً في قضائهمن بيت جلالة وشهرة عرضت عليه بعض المحفوظات. ومات في شعبــان سنة ست وخمسين عن أزيد من ثمانين سنــة ودفن بتربة جوشن رحمه الله وإبانا.

۹۹ (عد) بن محمد بل أحمد بن أبى الخير محمد بن حسين بن الزين عدبن الأمين محمد بن القطب عد بن أحمد بن على القطب أبو بكر بن الكال أبى البركات القسطلانى الاصل المكى الشافعي الماضي أبوه و قريبه الكال أبو البركات محمد بن الحال أبى عبد الله عجد بن أحمد بن حسن ويعرف كسلفه بابن الزين . أجاز له في سنة ست وثلاثين و ثهانها له جماعة و سمع في التي تليها من محمد بن على الزمزمي .

السكال أبو الفضل أخو الذى قبله ووالد الفخر أبى بكر . ولد في المحرم سنة أربع وثلاثين وثمانائة وأمه ست السكل سعيدة ابنة على بنجد بن عمر الفاكهى وسمع من خال والدته الجال المرشدى وأبى الفتح المراغى وغيرها، وأجازله فى سنة ستوثلاثين أيضاً جماعة . ومات بالهدة هدة بنى جابر من أعمال مكة فى يوم السبت سادس عشر شعبان سنة ثلاث وتسعين وحمل اليها فوصلوا به تسبيح ليلة الاحد فجهز ثم صلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة على شقيقه أبى السعود بعد أن رام ابناه دفنه على أبيه فأبى أخوه بالمعلاة عند سلفه على شقيقه أبى السعود بعد أن رام ابناه دفنه على أبيه فأبى أخوه

<sup>(</sup>١) بالسكسر نسبة لاحنا مقصورة بقرب اسكندرية ، كما سيأتي .

عمهما الامين الآتى قريباً . وخلف ثلاثة أولاد ذكور وُعان بنات رحمهالله . ١٠١ (محمد) أبو المكارم شقيق الذى قبله . أجاز له أيضاً فى سنة ست وثلاثين جماعة . ومات بمكة فى سنة سبع وثلاثين عن محو سنتين .

۱۰۲ (عد) أبو السرور شقيق اللذين قبله . بيضله ابن فهد بل ذكر أنه ولد في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بمني . ومات بمكة في التي تليها .

۱۰۳ (علا) أبو السعود شقيق الثلاثة قبله . سمع أبا الفتح المراغى وأجاز له ابن الاميوطى وأبوجعفر بن العجمى وجماعة . مات فى جمادى الاولى سنة سبع وخمسين بمكة عن ثمان عشرة سنة (١) .

١٠٤ (عد) قطب الدين أبو بكر أخو المذكورين . ولد في صفر ســنة ثلاث وأربعين . ومات صغيراً عكم .

۱۰۵ (محمد) بجم الدين شقيق الذي قبله . ولد سنة ست وأربعين وثمانهائة أو التي بعدها ، وأمه أم حبيبة ابنة على بن محمد بن عمر الفاكهي ، وسمع أبا الفتح المراغي ، وأجاز له في سنة أربع وخمسين جماعة وكان مالكيا اشتغل قليلاو تعانى الرمل والطب ، وسافر لجهة الهند وحصل له فيما قيل هناك بعض رواج بالطب . ومات غريبابها قبيل التسعين .

۱۰۲ (محمد) أمين الدين أبو البركات بن الزين القسطلانى المسكى الشافعى شقيق اللذين قبله . ولد سنة تمات (٢) وأدبعين وسمم أبا الفتح المراغى ، وأجاز له فى سنة أدبع وخمسين جماعة ولازمنى فى سنة ست وتمانين بمكة دواية ودراية سسكون و تؤدة و يكثر الطواف و هو مشهور بين أهل بلده .

۱۰۷ (عد) الحب المدعو مبادك شقيق اللذين قبله وأصغره . ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة . (محمد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن روزبة . فيمن جده أحمد بن محمد بن محمود بن ابرهيم بن روزبة .

الدر البدر بن البدر الانصارى الدمشق ثم القاهرى الشافعى والد الجلال محمد والزين أبى بكروغيرها ويعرف كسلفه بابن مزهر . ولدسنة ست و ثما نين و سبعانة بدمشق و نشأ في كنف أبيه ثم مات و هو صغير فكفله زوج أخته المحيوى أحمد المدنى و تولى التوقيع عنده ثم استقر كابيه في كتابة سر دمشق و اتصل بنائبها شيخ سنين و قدم معه بعد قتل الناصر فلما تسلطن قربه و استقر به في نظر الاسطبل السلطاني ثم ولى نيابة كتابة سرها و دام مدة قربه و استقر به في نظر الاسطبل السلطاني ثم ولى نيابة كتابة سرها و دام مدة (١) في الاصل « ثمانية عشر » . (٧) في الاصل «سبع» وفي الحاشية «ثماني» .

قائما بأعباء الديون سيمافى أيام العلم داود بن الـكويز لبعده عن الانشاء والفضيلة وكون صاحب الترجمة فصيحاً مفوها الى أن استقل بالوظيفة في جمادي الآخرة. سنة ثمان وعشرين عوضاًعن النجم عمر بن حجسي فباشرها بحرمة وافرة فعظم في الدولة جداً ونالته السعادة وأثرى جداً لمزيد رغبته في الجمم ، واستمر حتى. مات بعد ضعفه قريب شهرين فأكشر بعدعصر يوم السبت سادس عشرى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ونزل السلطان من الغد فصلى عليه ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي عن محوالحمسين وشهد غسله سعد العجلوني وقال ما أكرمك من قادم على الله رحمه الله وإيانا وعفاعنه. وكان مديمًا للتلاوة والأوراد محباً في إغاثة الملهوفونصر المظلوم وتقريب العاماء. واعتقاد الصالحين حتى أنه لشدة اختصاصه بالشيخ أحمد الزاهد أدرجه الشيخ ف أو صيائه كما سبق في ترجمته ولما زوج ابنته لابن سلام اختار اشهو دالعقدالشمسين البوسيرى وناهيك به عاماً وصلاحاً والزراتيتي شيخ القراء كثير البرللتقي بن. الفتح بن الشهيد بحيث كان العز القدسي يتعجب من كثرة برها مع ماكسان. بين أبويهما واغفال الزين عبد الباسط لذلك مع الاختصاص به الى غير هذا . قال شيخنا في انبائه: وكانت مدة ولايته نيابة واستقلالا نحو تسع سنين لانه-باشر ذلك عقب وفاة ناصر الدين بن البارزي في ثامن شوال سنة ثلاثوعشرين. وباشر في غضونها نظر الجيش نيابة عن الزين عبد الباسطلما حج في سنة ست وعشرين ، وأطال في ترجمته بالثناء الحسن وغيره • وتحو هقول العيني الدي أوردته في مكان آخر ممالا احتياج بنا اليه ، وذكره ابن خطيب الناصرية في ذيله وقال. أنه اختص بالمؤيد حين كان نائب حلب وعمل موقعاً عنده فلما جرى بينه وبين ابن أيدمر نائب الغيبة الفتنة كان سفيره في الصلح فأمسكه وحبسه عندهبدمشق. فلما مأت الناصر وتوجه المؤيد إلى القاهرة أطلقه واستصحبه معه الى الديار المصرية فولاه نظر الاسطيلات وقال أنه باشركتابة السر بحرمة وافرة وأنه كان شكلا حسناً ذا مروءة وعصبية ، وقال المقريزي في عقوده أنه كان من الشره في جمع المال على حالة قبيحة لا يبالى بما أخذ ولا من أين أخذ مع الهيج والبعد عن جميع العلوم العقلية والنقلية رضي من دينه وأمانته بجمع المال حتى كان كا قيل : \* جنىوصلها غيرى وحملت عارها \* خفف الله عنه وغفر له فلقدكان معتنياً بأمرُ ي وله على أياد . انتهبي رحمه الله وإيانا .

١٠٩ (عد) بن عد بن أحمد بن عهد بن عثمان بن عبد الله أو أيوب الحب أبو اليسر

ابن ناصر الدين بن أصيل أخو أحمـد الماضى . ولد فى سادس رمضان سنة ست وخمسين وثمانهائة وحفظ القرآن أوكثيراً منه ، وتزوج بعد أبيه بابنة الزين عبد الرحمن المنهلي ، وحج وربما اشتغل ولكن اشتغاله بأنواع اللهو أكثر .

۱۱۰ (محمد) بن محمد بن عمد بن عهد (۱) بن حامد بن عمد بن عبد الرحمن النجم بن الشمس المقدسي الشافعي والدالكال محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن حامد مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين .

۱۱۱ (عد) بن مجد بن أحمد بن عجد بن مجد بن سعيد بن عمر بن يوسف بن على بن اممعيل الجال أبو النجا بن البهاء أبي البقاء بن الشهاب أبي الخير بن الضياء القرشي العمري الصاغاني الاصل المسكي قاضيها وابن قضاتها الحنني الماضي أبوه وجده والآتي ابنه أبو القسم محمد ويعرف كسلفه بابن الضياءوذكر سلفه أنهممن ذرية الرضى الصاغاني فالله أعلم . ولد في يوم الاثنين سادس صفر سنة تسع وعشرين وثماممائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن والشاطبية وعقيدة النسني فأصول الدين والوافي في الفقه والمنار في أصوله كلاها له وألفية الحديث والنحو وكافية ابن الحاجب وتلخيص المفتاح والاندلسية في العروض، وعرض على جماعة من المسكيين والقادمين كابي السعادات بن ظهيرة والسراج عبد اللطيف الحنبلي والزين ابن عياش وعد السكيلاني والعلاء الشيرازي وابني الاقصرائي ، وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبيه والامين الاقصرأتي وقرأ عليه في المتوسطوانن أخته الحب وغيرهم كعمه أبي حامد وابن قديد وحضرفي المتوسط أيضاعند ابن الهمام. وسمع من أبيه وعمه وأبي الفتح المراغي وطائفة ، وأجاز له الواسطي والشمس الشامي والكاوتاتي والزين الزركشي ونور الدينالشلقامي (٢) والنجمين حجي والزين بن الطحان والتاج بر بردس وأخوه العلاء والقبابي وابن المصرى والتدمري والتقي الفاسي والجمال الكازروني والنورالمحلي ويونسالواحي وعائشة وفاطمة الحنبليتين وخلق ، ودخل مصرمراراً أولهما معوالده في سنة ستوأربعين وسمع مر شيحنا وابن الديري بلحضر دروسه في الفقه وغيره وكذا زارمع أبيه بيت المقدس و دخل الشام و الرملة وغزة وحضر فيها دروس الشمس الايامي في الفقه. والنحو وغيرهماثم دخل القاهرة بعد موت أبيه في سنة خمس وحمسين وفيها آخذعن الاقصرائيين ثم دخلها ثالثا وكذاز ارالمدينة النبوية غيرمرة وناب فى القضاءعن والده. ثم من بعده بتفويض من السلطان حبن كان عمه قاضيا فلما مات عمه في سنة أعمان (١) سقطمن الاصل «بن محمد» والتصحيح مهاسياتي. (٢) بضمتين كاسبق وسيأتي .

وخمسين استقل به . وذلك فى شوالها وقرىء توقيعه فى أواخر ذى القعدة ثم انفصل عنه فى الحرم سنةست وستين وترك المباشرة من ثانى عشر ربيع الأول حين بلوغه الخبر ثم أعيد فى أثناء السنة واستمر ، وأكمل تصنيف والده الذى جعله كالحاشية على الكنز وانتهى فيه الى الحوالة فكتب صاحب الترجمة من ثم الى آخره فى مجلد ، و تصدى للتدريس والافتاء ودرس بدرس يلبغا الذى تلقاه جده من الواقف ثم بعده ابنه أبو البقاء ثم ابنه هذا وفى درس ايتمش والزنجيلي وخير بك ومدرسة الاشرف قايتباى من واقفهما ولم يلبث ان مات قبل مباشرة وخير بك ومدرسة الاشرف قايتباى من واقفهما ولم يلبث ان مات قبل مباشرة الاخير فى يوم الاحد ثالث عشر المحرم سنة خمس وثمانين ودفن من يومه على أبيه فى المعلاة بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند باب الكعبة وكان الجمع فى جنازته حافلا جدا رحمه الله .

١١٢ (عد) بن محمد بن أحمد غياث الدين أبو الليث بن الرضى أبي حامد الصاغانى المدكى الحنني سبطالتتي بن فهد ، أمه أم هانىء وابن عم الذى قبله ووالد على الماضي وأخو الخطيب المحب النويري لأمه . ولد في يوم الخميس سادس عشر جهادي الآخرة سنة سبع وأربعين وعماعاته عكه ونشأ بها فحفظ القرآن وأدبعي النووىوألفية الحديث والنحو والمجمع في الفقه لابن الساعاتي والمنادفي أصوله والعمدة في أصول الدين كلاها لحافظ الدين النسفى والتلخيص ، وعرض على جماعة وسمع مر أبي الفتح المراغي والزين الاميوطي وجده التقي ووالده الرضى وعمه أبي البقاءوغير هم كالمحب بن الشحنة بمكة ، وأجاز له خلق باستدعاء خاله النجم عمر ، وأخذ ببلده عن ابن عمه الجمال المذكور قبله واشتدت عنايته بملازمته في كمثير من كتب الفقه والاصلين والعربية والحديث قراءة وسماعاً ، وارتحل الى القاهرة في أول سنة اثنتين وسبعين بحراً فلازم الامين الاقصرأني حتى قرأ عليه الى البيوع من شرح الحجمع لابن فرشتا وسمم عليه في فتاوى قاضى خان في التقسيم وفي التلويح على التوضيح لصدر الشريعة وفي تفسير البيضاوي وتوضيح ابن هشام وفى رمضانها جميع البخارى والمصابيح والمشارق والشفاوكذا سمماليسير من أوائل شرح الحب بن الشحنة على الهداية عليه وق الفقه على سيف الدين ولازم ابن عبيد الله في قراءة قطعة من النكاح من شرح الحجمع لابن فرشتا وفي سماع قطعةمن شرحابن فرشتاعلى المشارق ومن الهداية ثم قرأعليه في مجاورته بمكة المنارفي الاصول وسمع الكثير في الفقه تقسيما وربع العبادات الى النسكاح من الهداية ومؤلفه في المناسك وجميع المشارق للصغاني ، ولازم ابن أمير حاج الحلبي أيضاً في مجاورته حتى قرأ عليه منسكه وتفسير سورة والمصرلهوفرائض مجمع البحرين والى انتهاء مباحث السنة من المنار وسمع عليه غير ذلك في الفقه والاصلين وقرأ على البدر بن الغرس في مجاورته أيضاً قطعة من النصف الثاني من النكاح من المجمع و يحو الناث من شرح العقائد للتفتازاني وسمع عليه غير ذلك في الفقه وأصوله وجميع الرسالة القشيرية وعلى الزين قاسم الجمالي في أيام الموسم اليسير من اول شرح الجمع لابن فرشتا، واجتمع في القاهر قبالشمني في مرضموته ولم يأخذعنه شيئاً وقرأ بمكة على أحمد أن يونس المغربي الجرومية وشرحها للسيدوقطر الندى وشرحه للمؤلف وغالب ألفية ابن ملك والتهذب في المنطق وشرحه التذهب المخبيصي وغمير ذلك في المنطق وغيره سماعاً وقراءة وأخذ الألفيةو توضيحها وقطعة من التسهيل سماعاً عن المحيوى عبد القادر المالكي في آخرين ممن اخذعنهم كالزين خطاب بمكة، وأذنله الامين الاقصرائي وابن عبيد الله في الافتاء والتدريس وعظهاه جداً وكذاكتب له إجازة ابن أمير حاج وقاسم وآخرون وسمعمني ختم القولاالبديموغير ذلكوشارك فيالفضائل ودرس بدرس ايتمش خلف مقام الحنفية بعد موت أخيه السراج عمرالمتلقى له عن ابيهما عنواقفه بل وأقرأ الطلبة قليلا. مات في يوم الجمعة ثالث عشري صفر سنة خمس وتسعين وصلي عليه في عصره ثم دفن عند قبورهم من المعلاة رحمه الله وإيانا .

۱۱۳ (عد) بن ابى الفتح عد بن احمد بن ابى عبد الله عدبن محمد بن عبد الله عدبن محمد بن عبد الرحمن الحسنى الفاسى الاصل المكسى الشافعى قريب التق الفاسى ، سمع على الجمال الاميوطى فى سنة أدبع و ثهانين وسبعهائة ختم السيرة لابن سيد الناس وعلى النشاورى فى التى بعدها أشياء كاربعى الثقنى البلدانيات وأدبعى ابن مسدى وعلى ابن صديق مسند عبد ، وأجاز له ابن حاتم والتنوخى والحب الصامت وأبو الهول الجزرى وخلق وكان مات ببلدكلبرجا من الهند بعد الثلاثين بيسير . ذكره ابن فهد . وخلق وكان مات ببلدكلبرجا من الهند بعد الثلاثين بيسير . ذكره ابن فهد . وغمد بن محمد بن محمد بن عمان بن موسى الطوخى . مضى فى محمد بن أبى بكر بن احمد بن عمد بن عمد

118 (عد) بن عد بن احمد بن عد بن عد الفارسي الاصل المقدسي ثم الدمشقي أخو أحمد الماضي وهذا الاصغرويير فبابن المهندس . ذكره شيخنا في انبائه . نشأ صيناً جيداً وسمع من الميدومي وغيره وصحب الفخر السيوفي و بمكم العفيف اليافعي وكنانت له في نشأته أحوال صالحة ثم باشر بعض الدواوين وحصل أموالا ولم محمد سيرته . مات في شو السنة ثمان ودفن بربته التي أنشأ ها شرق الشامية البرانية بدمشق -

١١٥ (محمد) بن مجد بن أحمد بن مجل بن محمود بن ابرهيم بن أحمـــد بن روز بة ناصر الدين أبو الفرج بن الجال أبي عسد الله بن الصني السكارروني ثم المدني. الشافعي ويعرف بابن السكازروني . ولد في ليلة النلاثاء سابع ربيع الأول سنة خمس وتسمين وسبعائة بالمدينـة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا بهلعاصم وأبى. عمرو على الزين بن عباش والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة وأخذ فى الفقه عن الزين المراغى وانتفع بأبيه فيــه وفى غيره وقرأ عليه البخارى وغيره وكذا أخذ بحناعن النجم السكاكيني الحاوى والالفيسة والتلخيص والاصول وأذن له في سنة احدى وثلاثين بالافتاء والتدريس ووصفه بجوهرة العلماء ودرةالفضلاء لسان العرب وترجمان الادب الافضل الامجد، وأُحَدُ أيضاً النحو والاصول عن أبي عبد الله الوانوغي ، وارتحــل الى القاهرة مرارا فأخذ أولا عن ابن الـكويك وأجاز له ثم في سـنة ثلاث وأربعين فسمع على الزين الزركشي بعض صحيح مسلم وقرأ في سنة خمس وأدبعين على شيخنا الخصال المكفرة من تصانيفه وغيرها وكان قد أحضر في المدينة النبوية سينة ثمان وتسمين على أبي استحق ابرهيم بن على بن فرحون الشفا والموطأ ليحيي ابن يحيىوفي التي تليها على ابن صديق البخاري بفواتات يسيرة وسمم على الزين المراغي الاربعين لابي سعد النيسابوري والاربعين التي خرجها شيخنا له من مروياته وكذا سمع على الرضىالمطرى والدالحجب وسليمانالسقائم سمع على أبى الفتح. المراغي وغيره ،وأجازله الزين المراقي ، ودخل دمشق وحضربها دروس الشهاب الغزى والشمس الكفيري وابن قاضي شهبة ، وزار القدسو الخليل ودخل حلب فأجاز له حافظهاالبرهان ، وحدثودرس أخذعنهالفضلاءوممن قرأ علبهالبخارى. ابنه عبد السلام الاول و ناصر الدين عجد بن أبي الفرج المراغي ومسدد ، أجاز لى. ومات فى دى الحجة سنة سبع وستين و دفن عندو الده بالبقيع رحمه الله وايانا .

۱۱۱ (عد) بن محمد بن أحمد بن عد بن مسعود ناصر الدين أبوالفرج بن الزين أبى المعالى بن الشهاب المغربي الاصل المدني المالـكي ويعرف بابن المزجج . ودخل القاهرة ولقيني بمكم فلازمني في سنة ست وتمانين حتى أخذ عني الموطأ وغيره دراية ورواية وكانت له بعض مشاركة . مات في ربيع الاول سنة خمس وتسعين بالمدينة ودفن بالبقيم رحمه الله .

۱۱۷ (علم) بن عمد بن أحمد بن عمد بن موسى الشمس أبو الوفاء بن الخواجا الشمس المسكى الاصل الغزى الشافعي قاضيها ويعرف بابن النحاس . ولد في يوم

الجمعة سلخ جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وتمانمأنة بفزة ونشآ بهــا فحفظ القرآن عند الزين عبد الرحمن بن ذي النون وصلى به في جامعها القديم وكساه أبوه بسطا تساوى مائة دينار ، وقرأ في المنهاج وغيره من المتون كالفية النحو، وعرض ربع العبادات منه على خطيبمكة أبى الفضل النويري حين وروده عليهم فىسنة تسعوستين ، ولازم الشمس بن الحمصى فى الفقه والعربية وغيرها ، وارتحل لبيت المقدس غير مرة وقرأ في بعضها يسيراً على الـكال بن أبي شريف وكذاقرأ على أخيه البرهار ، ودخل القاهرة في حياة والده للتحارة وقرأ فيها على البرهان العجلوني وعد الطنتدائي الضرير ، وعاد الى بلده فداوم عالمها الحمصي سيما بعد تزوجه بأمه بعد وفاة بيه حتى أذن له في التدريس وحسن له الدخول في قضاء بلده ببذل على يد ابرهيم النابلسي حتى وليه في مستهل صفر سنة تسع وسبعين عوضاً عن المحيوىعبد القادربن جبريل ووصلاليه التشريففيمنتصفه فباشره أحسن من الذي قبله فيماقيل الى أن طلب في سابع ذي الحجة الى القاهرة لشكوى بعضهم فيه فحضر وتمثل بين يدى السلطان هو وولده أبو الطيب العشاري وبان بطلان ماأنهى عنه ومع ذلك صرف بعد بحو أربعة أشهركان مقيمافيها بالقاهرة و نائبه هناك يباشر عنه بل استمر مقيما بعد صرفه وهو يتردد الى العبادى والبكرى وأبى السعادات البلقيني وزكريا والجوجري وابن قاسم لقراءة الفقه وأصوله والعربية وكذا قرأ علىالتقريبالنووى بحناً مع الارسين له وأشياء بقراءته وقراءة غيرهوأذنت له وكذا كل من د كر ، وتـكرر رجوعه غير مرة ثم قدومه القاهرة وتوجه في بعض المرات في ركاب السلطان الى غزة فبرز كثير من أهلها للشكوى من خصمه والسؤال في عود هذا فبادر لتوليته وذلك قبيل الغروب من يوم الاربعاء تاسع جمادى سنة اثنتين وثمانين فدام إلى صفر سنة سبع و ثمانين فاستقر الشرف العيزري (١) ولم يلبث أن أعيد في محرم التي تليها ثم انفصل به في شعبان سنة تسع و استدعى به البدري أبو البقاء بن الجيعان لانتمانه اليه فسافر معه لمسكة أول شوال مبتدئا بالزيارة النبوية التي مكث فيها أياماً ثم حج وكانت حجة الاسلام وعاد معه الى القاهرة ، وانكشف حاله بعد الثروة الزائدة من نقدوعقار ونحو ذلك واستغنى بما يتجدد له فى كل يوم من ربح بسبب للماملات وغيرها وتحمل ديونا جمة بسبب ماكان فى تلك الحالة أوجهمنه بمدها ، وكان قدخطب بجامع بلده القديم وجامعه الجاولى وعقد الميعاد بأولهما من سنةخمس وثمانين فى الآشهر النلاثة

<sup>(</sup>١) نسبة الى العيزرية من ضواحي شرق بيت المقدس .

قراءة وتفسير آفأ جادواز دحم الناس بمجلسه حتى كان العيزرى و ابن جبريل يشهدانه وأعانه على ذلك قوة ذكائه وسرعة فطنته وقوة حافظته وتولعه بالنظم ، كل ذلك مع قبول شكله وظرفه ولطيف عشرته واقبال الخواطر الصافية بالميل اليه وهو الآن في سنة تسع وتسعين والتي قبلها في غاية ما يكون من الذل والاهانة بالحبس و نحوه أحسن الله خلاصه ولطف به .

السعادات بن الشمس بن الشهاب العقبي الاصل القاهرى الصحراوى الشافعى المساضى أبوه وجده . ولد في سنة سبع عشرة و تجاعاته بتربة قحباس و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع والشاطبية والألفية وعرض على جماعة واعتنى به عم والده الزين رضوان فأحضره وهو في الرابعة على الشرف بن السكويك والجلال الملقيني ثم على الشموس الزراتيتي وابن الجزري والشامي وعلى ابن قاسم السيوطي والنورين الفوى والمحلى سبط الزبير والفخر عثمان الدنديلي والشهاب المتبولي وكذا سمع على الولى العراقي أول أماليه وجملة وعلى الشمس البيجوري جزءالدمياطي والنيني ورقية التعليية في آخرين وأجاز له جهاعة وحدث بأخرة سمع منه غير واحد من الطلبة وهو أحد صوفية الشيخونية وكذا البرقوقية بأطبحراء ممن يعرف بالخير، وقد حج مراراً وجاور في كثير منها وقصدني، غير مرة . مات سنة بضع و تسمين .

(محمد) بن مجد بن أحمد بن محمد المحب الطوخى . مضى فى ابن أبى بكر . ١١٩ (مجد) بن محمد بن أحمد بن محمد الجيزىالمسكى الماضى أبوه . ممن سمم منى. فى سنة ست وثمانين بمكة وليس بمرضى إتهم بقتل وغيره .

المالكي . شاب أو كهل قدم مكة فعرض عليه ظهيرة بل أخذعنه في الفقه وأصوله المالكي . شاب أو كهل قدم مكة فعرض عليه ظهيرة بل أخذعنه في الفقه وأصوله والعربية والمنطق في سنة إحدى وستين وسمعت سنة احدى وسبعين أنه في الاحياء . (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن مرهر . مضى فيمن جده أحمد بن عبد الخالق . ١٢١ (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن مسعود البهاء بن العلم السنباطي أمين الحكم بهاوأ حد عدو لهاو و الدالعلم عبد الآتي . ملت بها سنة ست عشرة و كان خير آسليم الباطن . ١٢٢ (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن معين بن أبرهيم الشمس المناوى ثم القاهرى الجوهرى والده الشافعي ويعرف بابن الريقي . ولد في العشر الاخير من رمضان سنة ثمان وستين وسبعانة وسمع من جويرية و ابن حاتم والتنوخي و ابن الشيخة سنة ثمان وستين وسبعانة وسمع من جويرية و ابن حاتم والتنوخي و ابن الشيخة

والحجد اسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء ، ومما سمعه على الاولى مجلسا البختري والشافعي بل سسمع من القاضي فتح الدين بن الشهيد نظم السيرة النبوية له ، وأم بالناصرية من بين القصرين . قال شيخنا في إنبائه : وحصلت له ثروة من قبل بعض حواشي الناصر فرج من النساء وأكثر من القراءة على البرهان البيجوري حتى قرأ عليه في الروضة والشرح الكبير والصغير وغيرها وكذا لازم دروس الولى بن العراقي مع كثرة التلاوة والاحسان للطلبة. ومات في ليلة الحيس خامس شو السنة أربعين بالقاهرة وكانت جنازته مشهودة ، المحلا في المحلف أبو النجا البن الخطيب البهاء بن الشهاب الابشيهي المحلى الشافعي المنضي أبوه . ولد سنة ثان عشرة وثما عائمة تقريبا بالحلة وحفظ بها القرآن وصلى به والعمدة وأربعي النووي والتبريزي والملحة ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا ، و ناب في القضاء عن أوحد الدين العجيمي ، وكان عفيفاً بارعا في الصناعة . مات قبيل الثمانين بيسير ولشدة بياضه وحسن شكالته كان يلقب خروفاً رحمه الله .

١٢٤ (محمد) بن محمد بن أحمد بن موسى بن أ بي بكر بن أبي العيدأوحدالدين و ناصر الدين وشمس الدين وخير الدين وهو الذي استقر أبو الخير بن الشمس السخاوى ثم القاهري ثم المدني المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن القصبي ولد في سنة اثنتين وأربعين وتماعائة بسخاونشأ في كنف أبيه لحفظ القرآن والعمدة والبرهانية في أصول الدين لأبي عمروعثمان السلالجي والشاطبية وألفية الحديث ومختصر الشيخ خليل وكـذا الرسالة والرحبية فىالفرائض والتنقيح فى الاصول. للقرافي والجرومية وألفية ابن ملك وكفاية المتحفظ في اللغة لأبي إسحق ابرهيم الاجداني وعروض ابن الحاجب وبديعية شعبان الا ثاري ، وعرضه أبو على من دب ودرج حتى على الظاهر جقمق وأنعم عليه فكان منهم من الشافعية العلم البلقيني والمحلى والمناوي ومن الحنفية ابنالديريوابنالهمام والشمني والاقصرائي وعبد السلام البغدادى ومن المالكية أبو القسم النوبرى والسنباطى القاضى وأبو الجود البنبي ومن الحنابلة العز الكناني وابن الرزاز بل حضرمع والده بالكاملية عند شيخنا ، وسمع على جماعة كثيرين كالرشيدي والنمابة بالكاملية وغيرها وتلاللسبع على الزين جعفر السنهورى وللنصر الى آخر القرآن وللفاتحة الى (المفلحون) على التاج عبد الملك الطوخي والشهاب السكندري كلهم بالقاهرة والى (سيقول السفهاء) على الشمس عدبن يوسف الدير وطي بهاو الى أول الاعراف

على أبي الحسن بن يفتح الله السكندري بهاو للزهر اوين على الشمس بن عمران الغزى بها وللفاتحة وأوائل البقرة على محمد بن عثمان بن على الشامى بالمـــدينة ويعرف بابن الحريري ، وقرأ في الفقه وغيره على المحيوى بن عبد الوارثوكذا أخذ عن القرافي ويحيى العلمي والسنهوري واللقاني في آخرين منهم أحمدالا بدي وشارك الاكابر في الاخذ عنه وعن كثيرين ، ولازم أحمد بن يونس في كشير من الفنون وكذا الامين الاقصر أبي وبالمدينة الشهاب الابشيطي في الجبروالمقابلة والصرف والعربية وغيرها وأخذ عن التتي الحصني في فنون كالاصلين والمنطق والعربية والمعانى بل قرأ على العلاء الحصني غالب التلخيص وحضر دروسه في غير ذلك وقبل ذلك حضر دروس عبد السلام البغدادي وقرأ في الاصول على أبي العباس السرسي (١) الحنني ورأى ابن الهمام قصده للزيارة بالزاوية فكان كل منهما حريصًا على تقبيل بد الآخر لاجلال كل منهما له ، وتميز في الفضائل وأذن له القرافي فمن بعده وكذا الحسام بن حريز وأخوه ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، وأحد عني اشياء وتناول مني القول البديع وقرآه بالمدينة النبوية ؛ وأكشر من التردد للقاهرة وزار في بعضها القدس وآلحليل وكــذا دخل الفيوم وناب في القضاء بها وأوقفني على شرح لأماكن من المحتصر وأكمل منه من القضاء الى آخر الكتاب وقرىء عليه بالمدينة ، وله نظم و نثرومحاسن مع عقل تام ودرية . زائدة وتواضع وخبرة ؛ ولما زاد ضعف أبيه راسل يسأل في آستقراره عوضه وذلك في سنة اثنتين وتسعين فأجيب . وكان كلة إجهاع في عقله وسياسته في الاصلاح بين الاخصام وهو أحدالقضاة المطلوبين للقاهرة في سنةست وتسعين ثم عادوا في التي بعدها ، وقد حضر عندي بالمدينة النبوية في الروضة وغيرها بقراءة ولده وغيره سنة ثمان وتسعين دراية ورواية .

۱۲۵ (محمد) بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة القطب بن المحب الجوجرى (۲). ثم القاهرى الازهرى الشافعى . ولد فيما كتبه بخطه سنة احدى وثمانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند موسى بن عمر اللقانى (۳) وكتباً ، وعرض على جماعة كابن الملقن والبلقينى وأجازوا له وتلا لابى عمرو على البرهان ابراهيم بن موسى الهوى (٤) وتفقه بالابناسى والشمس الغراقي والشهاب العاملى

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نسبة لسرس من المنوفية ؛ كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) نسبة لجو جر من الغربية. (٣) بفتح ثم قاف و نون نسبة للقانة من البحيرة، على ما سيأتي. (٤) بضم ثم تشديد نسبة الى هو فى الصعيد الاعلى، كما تقدم وسيأتى.

واستغل بالنحو على أبى الحسن على الاندلسى وحضر دروس البقليني فى الكشاف وسمع على التنوخى والمطرز والابناسى والعراقي والهيشي والغمارى والسويداوى والفرسيسى والنجم البالسى و ناصر الدين بن الفرات والشرف القدسى فى آخرين، وهو أحد من أدب البدر بن التنسى واخوته والعلم البلقيني وغيرهم ممن صاد من أعيان الزمان ، وسافر الى دمياط والصعيد وغيرهما ، وحج فى سنة سبع وثلاثين ، وحدث بالكثير سمع منه الفضلاء وأكثروا عنه بأخرة حملت عنه جملة ، وكان فاضلا ساكنار اغبافي الاسماع صبو راعلى الطلبة قانعاً باليسير ، تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للجملون من الشارع دهراً . ومات فى جهادى الاولى سنة خمس وستين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر ، ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

۱۲۲ (محد) بن محمد بن أحمد بنشرف الدين الشرف السنهورى الشافعي سبط ناصر الدين محمد بن فوزويمرف بابن شرف الدين . أخذ القراآت عن ابن أسد وعبد الغنى الهيشمي ولكنه إنما أكثر عن بلديه الزين جعفر.

١٢٧ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عزالدين الحب أبو عبد الله القاهري الشافعي والد الرضى محمد وعبد الرحيم وأحمد المذكورين ، ويعرف بابن الاوجاقي . ولد سنة سبعين وسبعائة أو التي قبلها بالدرب المعروف بوالده في خط باب اليانسية خارج باب زويلة من القاهرة ونشأبها فأخذ الفقه عن البلقيني والملقن والابناسي والحديث عن العراقي في آخرين منهم في العربية المحب بن هشام والغماري والشطنوفي وأكثر من ملازمته وكذالازم البدر الطنبدي وانتفع به كثير أوحضر عند البرهان بنجاعة والصدر المناوى والبدر بنأبي البقاء والتقى الزبيرى قضاة الشافعية وعندالجمال محمو دالقيصرى والزين أبى بكر السكندرى من الحنفية وبهر ام وعبدال حمن ابن خير والركراكي وابن خلدون من المالكية ونصر الله والشرف عبد المنعم من الحنابلة وأخذالقر آآت العشرةعن بعض أئمة القراءو سمع على الشرف بن الكويك والفوى ومن قبلهما ؛ وأجاز له الزين المراغى والجال بن ظهيرة ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى ، وصحب الشهاب بن الناميح وبعد هذا كله قصر نفسه على الولى العراقى محيث كتبعنه جل تصانيفه كشروح التقريب والبهجة وجمع الجوامع وكالنكت ومايفوق الوصف معجملة من تصانيف أبيه بخطه الحسن الصحيح وحمل ذلك عنه ولازمه في الامالي حتى عرف بصحبته وكان الولى يبجله ويحترمه لسابقته وفضيلته ولما مأت لزم الاقامة بمسجده بالشارع على طريقة جميلة من اقراء العلم والقرا آت غير متردد لأحد من بني الدنيا ولا

مزاحم للفقهاء فى شىء من وظائفهم و تحوها بل يتعيش بالمزارعة والتجارة ؛ كل ذلك مع الورع والعفة والاينار واتباع السنة والصبر والاحمال والاحسان للارامل والايتام والاحسلاح بين الناس وملازمة الصيام والاكتار من التلاوة بصوت حسن وخشوع زائد حتى كان يقصدمن الاماكن النائية لسماعها فى قيام ومضان ، وقد حج واستمر على طريقته حتى مات بعد مرض طويل فى عصريوم الثلاثاء ثامن عشرى رجب سنة خمس وأربعين ودفن بتربة صهره أبى أم ولده الشريف أحمد الحسينى بجوار ضريح إمامنا الشافعى رحمه الله وإيانا .

۱۲۸ (عد) بن محمد بن أحمد البدر بن الغزى الدمشقى . ولد بها ونشأ وكستب الخط المليح وعرف الحساب وباشر المرستان النورى وغيره مع مروءة وفضيلة وأخلاق حسنة وآداب جميلة ومعرفة بالامور التي بدمشق . ذكره المقريزى في عقوده وساق عنه عن الشمس محمد بن ابرهيم بن بركة المزين شيئاً .

(عد) بن محمد بن أحمد البدر بن مزهر . فيدن جده أحمد بن محمد بن عبدالخالق . ١٢٩ (عمد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الأمين بن الشهاب المصرى المنهاجي الشافعي ابن سبط الشمس بن اللبان . ولد سنة سبعين وسبعائة بمصر ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيراً وكان أبوه متمولا وله أيضا نسبة بالبرهان المحلي التاجر الكبير فلما مات سعى ولده هذا في حسبة مصرفو ليهامر تين أوثلاثا ثم توصل الى أن استنابه الجلال البلقيني في القضاء بمصر مع الجهل المفرط ، وكان يجلس في دكاكين الشهود ويتعانى التجارة والمعاملة فيكان يرتفع وينخفض إلى أن مات في سنة تسع وأربعين غير معدم وليكن سرق غالبه . قاله شيخنا في انبائه ؟ وأظنه والد الشهاب أحمد الحكرى الملقب بابن الحمار أحد النواب أيضاً .

۱۳۰ (عد) بن عمد بن أحمد الشمس بن فتح الدين الشربيني الازهري الشافعي فقيه بني يحيى بن الجيمان . ممن لازمني في قراءة مسلم وغيره واشتمل وفهم قليلا وسمع ختم البخاري في الظاهرية مع خير وتقلل .

١٣١ (عد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الخص السمسار بسوق أمير الجيوش . كان خيراً محبا فى الصالحين راغبا فى حضور المواعيد ونحوهامذكوراً بينالناس. بالنصح فى سمسرته ممن استكتب القول البديع وغيره من تصانيفي وغيرها . ومات فى ليلة ثانى عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين رحمه الله .

۱۳۲ (عد) بن محمد بن أحمد الشمس البقاعي الدمشق . أخذ القراآت عن ابن المجدد بن على بن اسمعيل القدسي بالقاهرة سنة سبع وخمسين .

۱۳۳۷ (محمد) بن مجد بن أحمد الشمس البسكرى المغربي المالكي المقرى عزيل المدينة النبوية وأخو أحمد الماضي ويعرف بابن ثابر . حفظ الشاطبيتين وألفية ابن ملك وغيرها وانتفع في القرآآت بالشمس الششترى المدنى ، وارتحل الى القاهرة فتلا بعض القرآن بالعشر على الزينين زكريا وجعفر والشهاب الصيرف والشدس النوبي و ناصر الدين الاخميمي وكتبوا له ، ولقيني بالمدينة فسمع مني أشياء وكتبتله ، (محل) بن محمد بن أحمد الشمس الحموى الحنفي ويعرف بابن المعشوق . ممرف أخذ عن شيخنا وسماتي في محمد بن أحمد ناصر الدين .

المنه المعين المعين المعين المعين المعين المعامرى الغزى الشافعي ويعرف بالحجازى . ولد سنة أربعين أو التي تليها بغزة و نشأبها فحفظ القرآن والمنهاج والبهجة وغيرها وانتفع بعالم بلده الشمس بن الحمي بحيث تميز في فنون و برع في التوثيق مع سرعة الكتابة وجودة الفهم والمداراة والعقل وإجادة النظم والنثر ، و ناب في القضاء ببلده ودخل دمشق وحلب وأخذ عن بعض علمائهما وكذا أخذ في القاهرة عن العبادي والبكري والجوجري وزكريا وابن قاسم وسمع على الشاوى والزكي المناوي في آخرين ولازمني فقرأ على بحنا ألفية العراقي والنخبة وشرحها وشرحي لمنظومة ابن الجزري من نسخته مع أماكن من شرحي للالفية وجميع الابتهاج لمنظومة ابن الجزري من نسخته مع أماكن من شرحي للالفية وجميع الابتهاج دواية ودراية ، وأذنت له مع غير واحدني الافادة ، وخطب ووعظ ورعا نظم ، وقرأ الحديث على العامة في بلده وأحيا طريقة شيخه ابن الحصي وأفاد ماحمد وقرأ الحديث على العامة في بلده وأحيا طريقة شيخه ابن الحصي وأفاد ماحمد بسببه . ولم يلبث أن مات بعد تعلله بالكبد وغيره في العشر الثالث من جادي الثانية سنة خمس وثمانين وما تخلف عن جنازته كبير أحد وتأسفت على فقده الثانية سنة خمس وثمانين وما تخلف عن جنازته كبير أحد وتأسفت على فقده كثيراً رحمه الله وعوضه الجنة .

۱۳۵ (محمد) بن محمد بن أحمد الشمس القليوبي ثم القاهري الشافهي زيل القصر بالقرب من الكاملية ووالد أبي الفتح محمد المكتب الآني ويعرف بالحجازي . أخذ عن النور الادمي والولي العراقي وابن المجدى وعنه أخذ الفرائض والحساب وغيرها من فنونه وأذن له في إصلاح تصانيفه في آخرين كالبدر العيني قرأ عليه شرحه للشواهد وأصلح فيه بتحقيقه شيئة كثيراً بعد توقفه في ذلك أولاو سمع الكثير على ابن الجزري ومن قبله على الشرف بن الكويك ومن قبله على الجال الأميوطي أظنه عكم وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء وتصدى لنفع الطلمة ، وممن قرأ عليه اما الكاملية والولوي البلقيني والاسيوطي وأبو السعادات والزواوي والبيجودي

وز كريا وعلى الطبناوى واختصر الروضة اختصاراً حسناً ضم إليه من كلام الاسنوى والبلقيني والولى العراقي وغيرهم أشياء مفيدة وكتب على الشفا تعليقاً لطيفاً وعلى الحاوى مختصر التلخيص لابن البناء في الحساب شرحاً وغير ذلك ، وكان إماماً عالماً فاضلا ماهراً في الفرائض والحساب والعربية محباً في الامر بالمعروف حريصاً على تفهيم العلم مع لطف المحاضرة والنادرة والخبرة بالامور الدنيوية بحيث كان مشارفاً بالجالية ومباشراً بوقف ينبغا التركاني ، ومحاسنه كثيرة ، حجوجاور ، ومات في أواخر جمادي الا خرة سنة تسع وأربعين وصلى عليه القاياتي حين كان قاضياً بمصلى باب النصر ودفن بتربة خلف الاشرفية برسباي رحمه الله وايانا .

(عد) بن محمد بن أحمد الشمس المناوى بن الريفى مضى فيمن جده أحمد بن معين.
١٣٦ (عد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الجوجرى ثم الخانكى أحد تجارها وأخو عبد الغنى الماضى وذاك أصغرها . حج هو وأخوه وكان في سمعه ثقل فلما انتهوا لرابغ قيل له فبادر واغتسل للاحرام فيحم واستمر حتى دخل مكة . ومات في ليلة الجمعة ثانى ذى الحجة سنة اثنتين و تسعين و دفن من الغد .

۱۳۷ (محد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الطلخاوى ثم القاهرى. أقام تحت نظر قريبه البدر حسن حتى حفظ كتبا وعرضها واشتخل قليلا وحلس عنده للشهادة . مات فى سنة تسعين بطلخا ، وكان عاقلا .

۱۳۸ (عد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الفارسكورى ثم الدمياطى الغزولى. بمن سمع منى .

۱۳۹ (عد) بن محمد بن أحمد ولى الدين أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله ابن الشهاب السمهودى القاهرى الشافعى . ولد سنة تسع و ثما نين وسمعا ئة و نشأ فحفظ القرآن و المنهاج و عرضه على البلقيبي في سنة اثنتين و أجازه و الصدر المناوى وآخرين و اشتغل أجاز لى . ومات .

(علا) بن محمد بن أحمد السلاوى . فيمن جده أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف . 1٤٠ (علا) بن محمد بن أحمد البغدادى الحلبى ويعرف بالصابونى . ممن سمم منى . 1٤١ (محمد) بن محمد بن أحمد الساحلى الاندلسى نزيل مالقة ويعرف بالساحلى وبالمعجم . رأيت ابن عزم قال أنه شيخ قدوة مسلك له كلام فى العرفان ومنسك لطيف و تؤ ثر عنه كر امات بل له أيضاً بغية السالك الى أشرف المسالك و مهزة التذكرة و نزهة التبصرة . مات سنة ثلاث أ و بعدها بقليل . (محمد) بن محمد بن أحمد العدوى . 1٤٢ (عهد) بن محمد بن أحمد الغزولى . ذكر هالتقى بن فهد فى معجمه و بيض له . 1٤٢ (محمد) بن محمد بن أحمد المقدشى بالشين المعجمة . ذكر ه شيخنا فى معجمه و قال

ولدسنة أدبع عشرة وسبعائة، وسمع أكثر صحيح مسلم على أبى الفرج بن عبد الهادى وحدث به سمعه منه الفضلاء سمعت عليه أحاديث منه ، ولو كان سماعه على قدر سنه لأتى بالعوالى ، وكانت فيه دعابة ويلقب بين أصحابه قاضى القضاة لكونه كان لسلامة صدره وكثرة عبادته وديانته يلهج بها كشيراً فاذا قيل له ياسيدى ول فلاناً يقول وليته قاضى القضاء ، مات في سادس عشرى رجب سنة اثنتين وقد قارب التسعين و يحوه قوله في الانباء : وكان ذا خير وعبادة وفيه سلامة فكان أصحابه يقولونه أدع لفلان فيقول وليته قضاء العسكر فكثر ذلك منه فلقبوه قاضى القضاة ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله .

المعرمى المياء (على) بن علم النابق أخو عبد القادر الماضى وأبو هاو نزيلو جامع الغمرى . من سمع منى أشياء (على) بن عمد بن أسعد القاياتي . سقط من نسبه عدا آخر كاسياتي . المعرى الونائي الأصل القاهري الشافعي سبط النور التاواني والماضى أبوه العمرى الونائي الاصل القاهري الشافعي سبط النور التاواني والماضى أبوه ولد في ليلة الجمة ثاني رمضان سنة تسع وعشرين و ثما عائة و نشأ فحفظ القرآن وصلى به في جامع الاقر و ممن حضر ختمه شيخنا وروى عنه فوق المنبر حديثاً وحفظ الاهتمام والتنبيه و تصحيحه للاسنوي و جمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وعرض على غير واحد كشيخنا بلقرأ عليه ألفية الحديث والقاياتي والعلم البلقيني والمحلى والسعد بن الديري والعيني والبدر بن التنسي وعبادة وابن الهمام والعز والمحلى والسعد بن الديري والعيني والبدر بن التنسي وعبادة وابن الهمام والعز عبد السلام البغدادي والمحب البغدادي، واشتغل على أبيه ، وبعده تشاغل عبد السلام البغدادي والحب البغدادي ، وتمول جداً خصوصاً حين اختلاطه بالزراعة والمعاملات في ذلك وفي غيره ، وتمول جداً خصوصاً حين اختلاطه بتمربغا و تمراز ، وصارمشاراً اليه بحيث ان الاشرف قايتباي أخذ منه نحو عشرة الاف ديناد وأكبر ، وهو على الهمة محب في الاطعام .

المحدوث المساوى المحدوث السمعيل بن محمد الشمس أبو عبد الله البنهاوى و يعرف أولا بالاشبولى ثم القاهرى الشافعي تزيل الحسينية . ولد تقريباً سنة تسع و سبعين و سبعائة وأنه كتب مخطه أنه في سنة تسع و سبين لان تاريخ عرضه في سنة احدى و عشرين سبقديم المثناة الفوقانية و يبعد في الغالب عرض من يزيد على احدى و عشرين سنة . وكان مولده بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن و العمدة و التنبيه ، وعرض على الا بناسى و أبن الملقن و ولده و السكال الدميرى و محمد بن محمد بن أبى حامد أحمد بن التتى السبكي و ابن أبى البقاء و الشمس الا نصارى القليو بي و محمد بن أبى بكر بن سليمان البكرى و أجاز وه و أجاز له أيضاً المجد المحميل الحنفي و الحلاوى و التتى الدجوى و سمع على المناسى و أجاز وه و أجاز له أيضاً المجد السمعيل الحنفي و الحلاوى و التتى الدجوى و سمع على المناس و الم

ابن الشيخة والتنوخى وابن الفصيح والعراق والهيشمي ونصر الله العسقلانى القاضى الحنبلى فى آخرين ومما سمعه على أولهم مسند الطيالسى وحدث به غير مرة سمعه منه الفضلاء وكنت عن سمعه مع غيره عليه ، وكان فقيراً قانماً صوفياً بسعيد السعداء والبيبرسية داغباً فى الاسماع مات فى جهادى الاولى سنة أد بع و خمسين رحمه الله المعداء والبيبرسية داغباً فى الاسماع مات فى جهادى الاولى سنة أد بع و خمسين المشافعى المنافعى المنافعى المنافعى المنافعى المنافعى المنافعى المنافعى سبط البرهان النابلسى و يعرف كأبيه بابن خطيب السقيفة (١) . ممن حفظ المنهاج و اشتغل و مولده قبل النمانين بسنتين .

ابن العاد الحلي الاصل الحيجازي المدنى المولد المسكى شمالقاهرى الشافعي الماضى ابن العاد الحلي الاصل الحيجازي المدنى المولد المسكى شمالقاهرى الشافعي الماضى أبوه ، ويعرف بابن الحلي وبابن أخت الغرس خليل السخاوى . ولد في سنة تسم و تسعين و سبعمائة بالمدينة و نشأ عكمة في كنف أبيه فحفظ القرآن و سمع على ابن صديق الأمالي والقراءة لا بني عفان ، وقدم القاهرة و ولى نظر دار الضرب وقتاً وسافر محمل الحرمين في بعض السنين و صبحب الظاهر جقمق بانضامه لخاله وأثرى ، وكان خيراً دينا حسن الخط منجمعاً عن الناس مديماً للجماعة في سعيد السعداء وشهود السبع بها غالباً وله بستان فيه منظرة وأماكن سفل قنطرة الحاجب و لجاعة من الفضلاء اليه بعض التردد كالشهاب التوتى والعلم سليمان الحوف ورعا كان صاحب الترجمة يقرأ عليه وعلى غيره ، اجتمعت به في بستانه و سمعت منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالي المذكورة . ومات في ربيع الأول منة من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالي المذكورة . ومات في ربيع الأول

المجد) بن محمد بن اسمعيل الشمس البكرى الدهر وطى الاصل المصرى المالكي ويعرف بابن المكين وهو لقب جده . اشتغل فى الفقه والنحو ومن شيوخه فيه البهاء بن عقيل قرآ عليه الآلفية وسمع من أبى الفرج بن القارى شيئاً من مشيخته ومن الشرف أحمد بن عبد الرحمن بن عسكر الموطأ وحدث ببعضه روى لنا عنه غير واحد منهم شيخنا وقال انه ناب فى الحسكم بمصر مدة طويلة ودرس بالبرقوقية وكذا بالمسلمية بمصر . ومات فى ربيع الأول سنة ثلاث عن محمو ستين سنة ، وزاد فى الابناءانه عين القضاء الاكبر فامتنع مع استمراره على النيابة . وقال العينى : كان دينا ذا وقار وسكون رحمه الله .

١٥٠ (عد) بن محمد بن اسماعيل الشمس الغانمي المقدسي . بمن سمع منشيخنا. (١) بضم السين المهملة وفتح القاف تصغير سقيفة ، كا سيأتي . (عد) بن محمد بن اسمعيل البرادعي . صواب جده سليمان وسيأتي .

(عد) بن محمد بن اسمعيل البعلي الشاذمي بن المرحل (١).

۱۵۱ (محمد) بن محمد بن اسمعيل الوفائي الصوفي . نشأ فقرأ القرآن وغيره عند البدر الانصاري سبط الحسني وأسمعه على شيخنا والرشيدي وغيرها وتنزل في صوفية سعيد السعداء ثم أقبل على شائه ولا بأس به .

المحمد بن محمد بن أيوب بن مكى بن عبد الواحد الشمس الفوى الشافعى ويمرف بابن أيوب . ولد تقريباً سنة اثنتين وثلاثين بفوة ونشأ بها فقرأ القرآن وكتبا وتفقه بالبدر بن الخلال وكذا أخذ بالقاهرة وتكرر قدومه لها عن جماعة بل قرأ على شيخنا النخبة وسمع عليه وعلى الرشيدى وغير واحد بقراء تى وقراءة غيرى ورعا قرأ ، وتميز في العربية وغيرها وله نظم وامتدحني بقصيدة في حياة شيخنا ثم كتبت عنه بجامع ابن نصر الله في بلده قوله :

حاولت مُسلواناً فَــلم أستطع صبراً على العيش الذي أمرا وقال لى المحبوب تيهاً لقــد أتيت أمراً في الورى إمرا وانقطع في بلده للاشتغال والــكتاب (٢) بالآجرة وربما اتجر .

معجمتين بينهما تحتانية \_ بن تخشيش \_ بفتح الموحدة ثم معجمة ساكنة بعدها معجمتين بينهما تحتانية \_ بن أحمد الجال بن ناصر الدين الجندى . سمع فى سنة ست وتماعاتة من ابن صديق ربانيات الصحابة ليوسف بن خليل وغيرها، و دخل بلاد الهند صحبة والده للتجارة وكذا القاهرة للاسترزاق ثم انقطع بعد الثلاثين بقليل بجدة و تأهل بها وباشر حسبتها عن قضاتها . ومات بها بعد أن أجاز لى فى رمضان سنة تسع و خمسين .

العباسى زوج أحت البدر محمد بن بدير بدر الدين العباسى زوج أحت البدر محمد بن محمد بن محمد بن عبد الملك الدميرى ورفيقه في مشارفة البيارستان ويعرف بالعجمى . كان مشكور السيرة محبباً الى الناس . مات في شو ال سنة ست وأربعين وكثر التأسف عليه رحمه الله وأظن جده صاحب المدرسة البديرية بباب سرالصالحية . محمد المحددة ثمراء بعدها محتانية ثم معجمة الشمس البعلى الخضرى بمعجمتين الاولى مضمومة . سمع في سنة خمس و تسعين ببلده على عبد الرحمن بن الزعبو بالصحيح وحدث ببعضه سمع منه بعض أصحابنا . ومات قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكى . يأتى فيمن جده عبد المؤمن . قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكى . يأتى فيمن جده عبد المؤمن .

۱۵۹ ( محمد ) بن محمد بن أبى بسكر بن اسمعيل بن عبد الله الشمس أو العهاد الجعبرى القاهرى الحنبلى القبائى الماضى أبوه . ولد بعدسنة ثانين وسبعائة تقريبه بالقاهرة ونشأ بها فقرآ القرآن وحفظ الحرقى وعرضه على السكال الدميرى وأجاز له فى آخرين وسمع البخارى الا اليسير منه على ابن أبى المجدوختمه على التنوخى والعراقي والهيشمى ، واشتغل بالتعبير على أبيه وغيره و تعلم أسباب الحرب كالرمى وجر القوس الثقيل وعالج و ثاقف وفاق فى غالبها و نظم كثيراً من الفنون الخارجة عن الا بحركالمواليا ثمرةى فى المنام أن فى فه شعراً (۱) \_ يعنى بفتح المعجمة والمهملة من قلبه حب الشعر وعادت عليه بركة سماعه للحديث فتركه و نسى ما كان قاله الا النادر ومنه :

يا راشق القلب مهلا أصبت فاكفف سهامك و يا كثير التجنى منعت حتى سلامك وكان كأبيه صوفياً بسعيد السعداء بل قبانى المخبز بها أجازلى ومات فى شوال سنة إحدى وخمسين رحمه الله .

الزين المحرقى ثم القاهرى والد المحب محمد والبهاء أحمد الله بن فتح الدين بن المحرقى ثم القاهرى والد المحب محمد والبهاء أحمد المذكورين وأبوه ، ويعرف كسلفه بالمحرق ومن سمى والده صدقة كالمينى فهو غلط سيا وقدعرض البدر العمدة فى سنة ثمان عشرة وثما نمائة على شيخنا والبيحورى والبرماوى وعل بن عبد الماجد سبط ابن هشام وابن المجدى ، واتفقوا على أنه فتح الدين عبد ، واستقر بعد أبيه كما سلف فيه فى عدة مباشرات . ومات فى ربيع الأول سنة ست وخمسين رحمه الله .

۱۰۸ (علد) بن علد بن أبى بكر بن الحسين بن عمر أبو الرضى بن الجال أبى المين بن الزين العثمانى المراغى المدنى الشافعى أخوحسين الماضى وأبوها . سمع على جده ، وقتل مع أخيه وأبيهما بدرب الشام . (عد) بن عهد الزين أبو بكر ابن ناصر الدين أبى الفرج المراغى المدنى ابن عم الذى قبله . يأتى فى السكنى . ابن ناصر الدين أبى الفرج المراغى المدنى ابن عم الذى قبله . يأتى فى السكنى . قبله . ولد فى صفر سنة أربع وثلاثين وتماعاته بطيبة و نشأ بها فحفظ القرآن عند أبى بكر المغربى وانتفع ببركته بحيث أنه لم يحتج الى اعادة ، والمنهاجين الفرعى والاصلى والجرومية وألفية ابن ملك والشاطبية و نصف الفية الحديث الأول ،

<sup>(</sup>١) في الاصل هشعر» . (٢) في الاصل «كثير» .

وعرض على جماعة كالمحب المطرى وفتح الديرس بن صلح والجمال بن فرحون والشمس محمد بن عبد العزيز وأبى الفرج بن الجال الكاذرونيين في آخرين فيهم ممن لم يجـز السيدعلي شيخ الباسطية المدنية ، وأجاز له باستدعاء والده شيخنا وجهاعة وباستدعاء ابن فهد خلق وجود القرآن على ابن عبد العزيز المشار اليه بل تلاه بالسبع على السيدا برهيم الطباطبي وتفقه بالكازرونيين وقرأ البخاري على ثانيهما بل أحضر على والده الجمال الكازروني في أثناء الرابعة وأثناء الخامسة بعض الصحيحين وابن ماجه والشفا وكذا أخذالفقه أيضامع العربية عن أبى الفتح ابن تقى وأصول الفقه عن أبي السعادات بن ظهيرة والامين الأقصر أبي وقر اعليه الشفا وأصولالدين عنابن الهمام بلسمع عليه في فقه الحنفية ولازم الشهاب الابشيطي (١) في الفقه والعربية والاصلين والفرائض والحساب وغيرها وانتفع به كثيراً وكان يجله وأباه كشيراً ومما قرأه عليه المنسك لابن جماعة ، ولبس الخرقة من الصدر العكاشي الرواسي وقرأ على المحب المطرى البخاري وبعض الشفا ، ولازم والده من سنة خمس وأربعين حتى مات بحيث قرأ عليه الـكـثير جدًا وسمع على عمــه الشرف أبي الفتح أشياء وماتيسر له القراءة عليه وقرأ على النقي بن فهد عـكة يسيراً وصار لـكـشرة ممارسته للسماع والقراءة بارعا في الفاظ الـكـتب الشهيرة مجيداً لقراءتها فصيحاً بحيث كان ابنالسيد عفيف الدينينوه به فيذلك ،وتصدر بعد أبيه للاسماع فكان يقرأ عليه من شاء الله من أهل بلده والقادمين عليها وهم متفقون عبى وجاهته وجلالته وخيره ومتانة عقله بحيثصار مرجعا في مهماتهم وغيرها من أمور المدينة سيماوآراؤه جليلةومقاصده حسنة جميلة وتوددهالفقراء والغرباء متزايد وبذله لما تحت يده من الكتب وهو شيء كثير لطالبه من أهل البلدوغيرهمنتشرة ؛ وله في الحريق الواقع بها اليد البيضاءبل همته علية وبهجته حلية مع نقص حركته فانه من صغره عرض له عارض بحيث أقعم حتى صار يمشى أولًا على عكاذين ثم بأخرة صار يوضع على تكةلها بكر تسحب بها الى باب المسجد ويحمله من ثم حامل الى اسطوانة التوبةمن الروضة فيجلس بها فى أيام الجمع و تحوها وكذا أشهر الحديث وتحوّ ذلك وباقى الأيام في بيته ولا يترك مع ذلكَ الحج في كل سنة ، وقد لقيته مراراً بمكة ثم بالمدينة في مجاورتي بها وسمع منى أشياء وعظم اغتباطه بى وهم بابطال اسماعه حين إقامتي وممار يحض الناس على الاخذعني ووالى فضاله وتفقده بحيث استحييت منه وأضافي في مكانهم الشهير (١) بكسر الهمزة ؛ على ماضبطه المؤلف في غير هذا المكان .

من العوالى واستأنس بى كسيرا وسمعت من لفظه مانظمه عمه الجال أبو الى من العول المرت الدينة حدث بها عن أبيه عنه ، وأمره فى جميع ما أشرت اليه يزيد على أبيه ولذا كثرت ديونه لسكثرة تجمله ومواساته بخلاف أبيه ، ولم يزل على وجاهته الى ان مات فى ضحى يوم الاحد منتصف الحرم سنة احدى و تسعين بعد تمرضه ثلاثة أيام أسكت فيها نحو يومين ، ولم يخلف بعده هناك فى مجموعه مثله وحصل الاسف على فقده رحمه الله وإيانا .

١٦٠ (محمد) بن عدين أبي بكربن خلد البدر السدرشي(١) الاصل القاهري الحنبلي سبط القاضي نور الدين البويطي ؛ أمه آمنة ويعرف بالسعدي . ولدفي الشهوال سنة ست و ثلاثين و ثمانها له بحو ال مدرسة الملقيني ومات أدوه وهو ابن ثلاث فنشأ فى كـفالة أمه وأمها وحفظ القرآن والوجيز وألفية النحو والتلخيص ومعظم جمع الجوامع فيما ذكره لى وجود فىالقرآنعلى الزين جعفر السنهورى وربما قرأعليه في غيره وأخذ النحو عن الابدى والراعي وأبي القسم النويري ومن ذلك عنه جل شرحه لمنظومته التي اختصرفيها الالفية والشمني ومنهعنه حاشيته على المغني وكذا أخذه هو والصرف عن المز عبد السلام البغدادي بلقرأ عليه جزءاً من تصانيفه والبعض من النحو وغيره عن أبي الفصل المغربي ولازم التق الحصني في الاصلين والمعانى والبيان والمنطق وغبرها وحضر عند الشرواني دروساً في المختصر وغيرهوعند ابن الهمام ما قرىء عليه قبيل موته من تحريره في الاصول وقرأ على الكافياجي مؤلفه في كلمة التوحيد وغيره وعلى أبى الجودالبنبي مجموع الكلائل وكستب عنه شرحه بل أخذ في الفرائض أيضاً عن البوتيحي وفي الحساب عن السيد على تلميذا بن المجدى والشهاب السحيني وفي الميقات عن النور النقاش وفي الأدب عن ابن صلحوغيره وجود الخطعل البرهان الفرنوي وكتب اليسير على أبى الفتح الحجازي بل كتب قبلهما يوماً واحداً على الزين بن الصائغ ولازم شيخنا في كشير من دروس الحديث وغيرهاوكتبعنه من أماليه وحمل عنه أشياء مرن تصانيفه وغيرها وأخذ في شرحالًا لفية الحديثيةقراءةوسماعاً عن المناوى وسمع على السيد النسابة والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والأمين الاقصراني والقطب الجوجري وابن يعقوب والابودريوابني الفاقوسي وامام الصرغتمشية وعبدالكافي بنالذهبي وعبدالرحيم الاميوطي والتقي بن فهدوشعمان ابن عم شيخنا وخال أمه النور البلبيسي وخلق أعلاهم سارة ابنة ابر جماعة (١) بكسراوله وثالثه وسكون ثانيه واعجام رابعه .كما سيأتى .

بالقاهرة ومصر وبعض ضواحبهما بل وبعض ذلك عكة حين حج حجة الاسلام وتفقه بالنور بن الرزازوكذا بالجمال بنهشام لـكن قليلا مع دروس فى النحو الى غير هؤلاء تمن تذاكر معهم وتميز بضم مامعه لما عندهم ، ولازم شيخ المذهب العز الكنانى في الفقه وغيره وقرأعليه الكثير قبل القضاء وبعده في الدروس وغيرها واختص به فتوجه لتقديمه وتوجه بمزيد إرشاده وتفهيمه وأعانه هو بنفسه بحيث حقق منه ماكان في ظنهوحدسه وبمجرد ترعرعه وبدوصلاحه وحسن منزعه ولاه القضا وأولاه من الجميل مايرتضي فتدرب فيه بمن رد عليه من أعيان الموثقين وتقرب لذلك بما حصله من الفقه والفنون المشاد اليها بالتعيين فذكر بالجيل وشكر بما لا يقبل التأويل وأذن له في الافتاء والتدريس غير واحد وأحسن فى تأدية ماتحملهالمقاصدفأفتي ودرس وأوضح بالتقييد والتقريرما كان قدالتبسونظم ونثر وبحث ونظر ، واستقر في حياته في افتاء دار العدل وتدريس الفقه بالمنكو تمرية والقرا سنقرية مع مباشرتها والحديث بمسجدى رشيد وقطز وبعد موته في تدريس الفقه بالشيخونية ثم في قضاء الحنابلة بالديار المصرية لاتفاقهم على تقدمه على سائر حنابلتها وسار فيه أحسن سيرة وترقى فى سائر أوصافه علمآ وفهمآ وخبرة تامة بالاحكام وحسن نظرفي المكاتيب وعقلا ومداراة واحتمالا وتواضما وعفة ومحاسن جمة حتى خضع له شييخ حنابلة الشام العلاء المرداوي حين راسله يتعقب عليه أشياءوقعت في تصانيفه وأذعن لـكونه مخطئًا فيها والتمس منه المزيد من بيان مايكون من هذا القبيل ليحصلُله بذلك الآجر والثواب، وقد كتب بخطه جملة وأجاب في عدة وقائع بما استحسنت كـــتابته فيه كل ذلك لحسن تصوره وجودة تدبره ، وعند ى من فوائده القدعة والحديثة ماتطول الترجمة ببسطه ومع ذلك فكانقاضي الحنفية الشمس الامشاطي يناكده ويحيل عليه في الاستبدالات ويروم إما اختصاصهبها أو إشراكه معه فيها بعد مزيد إجلاله والتنويه به ومساعدته قبل الولاية وبعدها وكون السبب في عزل ابن الشحنة واستقراره عقب توقفه عن الموافقة له في بعض القضايا ، ولم يزل يسترسل في المناكدة الى أن اتفقت قضية مشعرة بمعارضة للملك فانتهز الفرصة ودس من لبس بحيث صرفه ثم أعاده بعد أيام وللاتابك فيه اليد البيضاء وتزايد السرور بعوده ، ولم يلبث ان مات الحنني فتزايد في الارتقاء ودعوت له بطول البقاء وأثنى عليه السلطان فمن دونه واستقرفى نقابته التقيمن القزازى الحنفي في سنة تسعين ثم صهره الرضي الاسحاقي وكلاهما ممن أجاد ، وقرأ عليه غير.

واحد من الفضلاء فى العربية وغيرها ، وحدث بمسندامامه بتمامه وختم فى مجمع حافل ولخص لامامه ترجمة حسنة التمس منى المرور عليها ، الى غير ذلك، وحرص على ازدياد من الفضائل بحيث كتب بخطه من تصانيفه أشياء واستكتب كذلك سيا وبيننا من الودما اشتهر وتجددله تدريس البرقوقية والمنصورية وغيرها وناب فى تدريس الصالح وأكثر من زيارة الصالحين أحيا المواتاً مع خشوع وخضوع وتلاوة للقرآن و توجه و التجاء .

١٦١ (عل) بن عدين أبى بكر بن خلد الشمس أبو البركات البلبيسي الاصل القاهري الأزهري الشافقي الفرضي ويعرف بالبلبيسي الفرضي . ولد سنة إحدى وأربعين وتمانمائة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة ومختصر أبى شجاع والجرومية والرحبية وغيرها بمالم يتمه وتفقه بالعبادى والفخر المقسى ولازمهمافى تقاسيمهما بل قرأ على ثانيهما في بعضها وكذا أخذ فيـه عن الجوجري والبرهان المجلوني وفي الابتداء عن السراج المحلى الواعظوحضر قليلا عند المناوي وأخذالفرائض عن البوتيجي والعز الدنديلي والشهاب السجيني والبدر المارداني والسيد على تلميـــذ ابن المجدى وأبى القسم محمد المغربى وقال أنه أمثلهم بحيث زعم البـــدر المارداني ترجيحه على شيخه ابن الحجدي مع كون سنه ثلاثاو عشرين سنة والعربية عن داود المالكي والشمس القصي والعقائد عن الملاء الحصني وأصول الفقه عن ابن حجى والمنطق والصرف وغيرهماعن الشمس بن سعد الدين وعن المارداني اخذ الميقات وتدرب به في المباشرة وعرب المظفر الامشاطي في الطب وقرأ على تقريب النووى بحثاً بل قرأ على بمكة في مجاورتينا شرح الفية العراقي الناظم كذلك بعدكتابته له بخطه ولازمى فى البلدين فى غير ذلك وكان توجهه اليهافى. البحر وطلع من الينبوع للمدينة فجاور بها أشهراً وصام رمضان ورجع فحج وحاور التي بمدها وسمع من جهاعة وفيها سمعه ختم البخاري بالظاهرية وعنسد أم هانيء الهورينية مع ماقرىء معه عندها يومئذ وأشياء في الكاملية وغيرها كحزء الجمسة على العلم البلقيني وتميز في الفضائل خصوصاً الفرائض والحساب وأقرأهمامع تقسيم الفقه كلسنة وكذا أقرأ عكة وتنزلف الجهادت كسعيد السعداء ونحوها وآلكسب بالنساخة للخيضري وغيره ومماكتبه له شرح البخاري للعيني فى مجلدين والام للشافعي فى مجلد وخطه صحيح جيد مع تقنعه وتعففه وزيارته للصالحين وتوجه لخانقاه سرياقوس وغيرها لشهود أوقاتهم وكان يرتفق بالشرق ابن الجيمان لـكونه ممن يجتمع عليه ويتذا كر معه في الفقه وغيره وكذا اجتمع يمكة على قاضيها أبي السعود الشافعي والحنبلي ولم يحمد علمه ، ومعمر وقرأ عليه في توضيح ابن هشام ولايتأبي عن الاستفادة والتحصيل من كل ، وقد كتبت له إجازة بالتقريب في القاهرة ثم في مكة بشرحالالفية وبالغت في الثناء عليه فيهما وفي عرض ولده على بالموضعين ونعم الرجل .

الديرى الناصرى ـ نسبة لدير الناصرة ـ ثم الصفدى تريلها الشافعى القادرى الله المناصرى ـ نسبة لدير الناصرة ـ ثم الصفدى تريلها الشافعى القادرى الماضى أبوه . لقينى بمكة فى موسم سنة خمس وتمانين فسمع منى المسلسل وغيره وقرأ على فى البخارى وتناول منى القول البديع وكتبت له إجازة ثم راسلنى فى طلب نسخة منه فجهزت له .

۱۶۳ (محد) بن مجد بن أبى بدربن سليمان الهيشمى ثم القاهرى ابن أخى الحافظ النور على الماضى . سمع مع عمسه على جماعة كالعرضى ومظفر الدين بن البيطار وحدث باليسير . ذكره شيخنا في معجمه وبيض لوفاته .

١٦٤ (محمد) بن محد بن أبي بكر بن عبد الرحمن ولي الدين أبوِ عبــد الله ابن القطب بن الزين المحلي الشافعي ويعرف بابن مراوح \_ بحاءمهملة كمسامح \_ وبابن قطب أبضاً وهو به أشهر . ولد تقريباً سنة خمس وستين وسبمائة بالمحلة ونشأبها فحفظالقرآن والعمدة والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وبعض ألفية ابن ملك ودخل القاهرة فأكمل حفظها فيهاوعرضهاماعدا التصحيح على الابناسي وابن الملقن وأجازاه وحضر دروس أولهما وبحث عليه التنبيه وكذآ لازم العراقي وبحثعليه ألفيته الحديثية وسمع عليه ألفية السيرة وكتبعنهعدة مجالسمن أماليه والسراج البلقيني وسمع عليه غالب الصحيحين والسنن لابي داود وجميع الترمذي وسمع أيضا على التآج بن الفصيح والصلاح البلبيسي وابن الشيخة والحلاوي في آخرين وبحث قطعة من الكافية لابن ملك على الغمارى ولازم العز بن جماعة قريباً من عشر سنين وأذن له في التدريس في الفقه وأصوله والنحو والاعراب والمعاني والبيان والبديع وفي الافتاء ، وكان اماما عالماً فقيهاً فاصلا مفنناً خيراً نيراً ربعة تصدى للاقراء بجامع المحلة وصار شيخها بدون مدافعوا نتفع بهاهل تثلث النواحي وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، وقدم بأخرة القاهرة وحضر مجلس الاملاء عندشيخنا وكان يشبه به في الهيئة مات في شعبان سنة ست و أربعين بالحلة رحمه الله و ايانا . ١٦٥ (عد) بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشمس الدمشتي امام مدرسة أتابكها شاذبك ويعرف بابن البلادري . ثمن سمع مني بمكة في ربيع الاول سنة

ثلاث و تسعين المسلسل وغيره .

١٦٦ (عمد) بن مجلد بن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بن ابرهيم بن على بن أبي الطاعة الشرف أبو الفضل القداسي ثم القاهري الشافعي خطيب الصالحية بالقاهرة وامام جامع الاقمر ووالد هاجر الآتية ويعرف بالقدسي وبخادم السنة. ولد سنة نيف وأربعين بسيت المقدس، وقدم القاهرة صحبة العماد بن جماعة فاستوطنها وعنى بسماع الحديث والافادة على شيوخه وكتابة أجزائه والحرص على تحصيلها بكل ممكن وتحرير طباق السماع والتأنق فيها والمنه كان يعاب مع كثرة تودده للطلبةو إفادتهم بحبس أسمعهتم ولذامع شدة حرصه لم ينجب وقدأم بالاقمر وخطب بالصالحية بل ناب عن المقريزي في خطابة جامع عمرو ، ذكره شيخنا في معجمه بهذا وقال انه سمع منه المسلسل وجزء البطاقة بسهاعه لهماكما ذكر في بيت المقدس على الميدومي ولـكن لم نقف على أصل سماعه وكـدا سمع عليه الجزء الاخير من أبى داود تجزئة الخطيب بسماعه من ابن أميلة وسمع من لفظة قصائد وأناشيد منها القصيدة التي أو لها ﴿ مَا شَأَنَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَشَاكَى \* في مدح أم المؤمنين عائشة بسماعه له من العز أبي عمر بن جماعة ، قال في الانباء: وكمنذا سمع السكثير من أصحاب الفخروابن عساكر والابرقوهي ثم من أصحاب وزيرة والقاضي والمطعمثم من أصحاب الواني والدبوسي والختني و سحوهم مم من أصحاب بن قريش و ابن كشتغدى والتفليسي و نحوهم ، وعني بتحصيل الاجزاء وافادة الطلبة وكـتابة الطباق والدلالة على المشايخ وتسميـع أولاده والاحسان إلى من يقدم عليه من الغرباءخصوصا الشاميين وكتب بخطه الحسن مالا يحصى وكان يحبس عن الناس أسمعتهم فلم يمتع بما سمع ولا عاش لهولدذكر بعد أن كان يبالغ في تسميمهم ويجتهد في التحصيل لهم ، وكانيتعاني نظم الشعر فيأتى منه بما يضحك الاأنه كان ربما وقع لهديوان غير شهير فبأخذ منه مايمدح به الاعيان خصوصا القضاة آذا ولوا ويستعين بمن يغيرله بعض الاسماء وربما عُمرعلي القصيدة في ديو ان صاحبها ، وأعجب ماوقع له أنه أنشد لنفسه عند ماولى ناصر الدين بن الميلق القضاء:

إن ابن ميلق شيخ رب زاوية بالناسغر وبالاحوال غيردرى قد ماقه قدر نحو القضاء ومن يسطيع رد قضاء جاءعن قدر فوجد البيتان بعد من نظم البدر بن جهاعة لكن أولهما:

\* والعبد فهو فقيررب زاوية \* والباقي سواء . مات في شوال سنه ست بعد

أن جرت له محنة مع القاضى جلال الدين البلقيني لكو نه مدح القاضي الذي عزل به فضربه أتباعه وأهآنو مفرجع متمرضاً فمات وتمزقت أجزاؤه وكتبه شذرمذر فلم ينفع بها ولم ينتفع .قلت وقدروي لناعنه غيرواحد ورأيت بخطهم) قال آنه من نظمه : ذكرتم فطأب الكون منطيبذكركم فياحبذا وصف لقد نشر النشرا وإنى لأهواكم على السمع والثنا وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى وهو فى عقود الْمُقريزى وقال ازالبشتكى كان يدعى أنه ينظمه رحمه الله وعفاعنه . ١٦٧ (محد) بن محمد بن أبى بكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر ، وربما قدم عبد الله على أبى بكر وحينتُذ فهو الشرف بن المعين أو العفيف بن البهاء بن التاج بن المعين المخزومي الدماميني ثم السكندري المالكي ، كان أبوه ناظر اسكندرية ونشأهو فتعانى الكتابة وباشر فأعمالها ثم سكنالقاهرة وكانحاد الذهن فباشر عند الجمال محمود الاستادار واشتغل بالعلم في غضون ذلك فبرع فىالفقه وأصوله والعربية وغلب عليه الحساب وتعانى الديونة ثم قدم القاهرةوخدم الجمال محمود ابن على الاستادارفاشتهر وأثرى وعرف بالمكارم والسماح وبدل الكثير حتى ولى حسبة القاهرة في رمضان سبع وتسعين عوضاً عن البهاء بن البرحي فدام أزيد من أربعة أشهر ثم صرف وأعيدبعد أياموباشر قليلا في اشتداد الغلاء وتشحط الحوانيت من الخبز ثم صرف ثم ولى وكالة بيت المال ونظر الكسوة في رجب التي تليها ثم أضية تالحسبة اليهما بل كان سعى بعد موت الكاستاني في كتابة السر بقنطار ذهب وهو عشرة آلاف دينار فلم يسعفه برقوق بذلك ، وكذاسعي في القضاء وعين له فقام عليه المالـكية حتى انتقض؛ ثم ولى نظر الجيش في ثامن ربيع الاول سنة تسع وتسعين بعد موت الجمال محمود القيصرى وباشرها معالوكالة الى أن صرف عن نظر الجيش في سابع ذي القعدة سنة يما عائة بسعد الدين بن غراب رفيقه عند مجمود هذا ودام في الوكالة ثم أعيد للجيش ثم استقر فيهــا وفي نظر الخاص معاً لما هرب إبنا غراب فلما خلصا قبضا عليه ثم أفرجا عنه فولى قضاء اسكندرية حتى مات في سابع عشرى المحرم سنة ثلاث. ذكره شيخنا في إنبائه ملخصاً والمقريزىمبسوطاً ، وقال شيخنا : كان فيه مع حدته وذكائه كرم وطيش وخفة وكان يعادى ابن غراب فعمل عليه حتى أخرجه من القاهرة لقضاءا سكندرية ولم يلبث ان مات بها مسموماً على ماقيل ، وقال المقريزى أيضاً أنه صحبه فخبر منه معرفة تامة بصناعة الحساب ودربة بالمباشرات وذكاء وحدة وكرماً مع طيش وخفة وتهوركثير عفا الله عنه ، وأثنى عليه العيني فقال وحصل طرفاً من العلوم فى أثناء مباشراته وجمع كتباً كثيرة جداً وكان عارفا بالعلوم الديوانية جيداً ذكياً كريماً ذامروءة تامة وفتوة محسناً الى أصحابهمتمصبا لمن يلوذ ببابهذاخلق جميل وسماط جزيل وآدب ورياسة ودربة وسياسة رحمه الله وعفا عنه .

١٦٨ (عد) بن محمد بن أبي بكر بن على بن عبدالله بن أحمد البدر بن البهاء المشهدي القاهري الازهري الشافعي سبط القاضي الشمس عجد بن أحمد الدفري المالكي والماضي أبوه ويعرف بابن المشهدي . ولد في ثامن عشرشو السنة اثنتين وستين و عَاعَاتُه و نَشأ في كنف أبويه وأحضره أبوه في النَّانية ختم ابن ماجه على البوتيجي ومن معه ثم حفظ القرآن والعمدة وبعض المنهاج واشتغل عنده وعندابن قاسم والجوجري ويحيي بن حجي والشرف عبد الحق السنباطي وقرأ عملي قطعة من ألقية العراقى باشارة أبيه ثم لازم الزين زكريا وكذا الخيضرى وسمع قليلاعلى القمصي وأبن الملقن والملتوتي والشهاب الحجازي وأم هابيء الهورينية وهاجر القدسية وتميز وشارك في القضاء بل وأذن له ابن قاسم والجوجري وكذا والده في الحديث واستقر بعده في أكثر جهاته لم يخرج عنهمنهاسوىالمزهريةوالنيابة بالبرقوقية ولم يكن يقصرعنهما بالنسبة للوقت ، وقد لازمني بعدذلك في شرحي اللالفية وغيره . وكتب بعض تصانيني ، وهو كثير السكون والعقل والأدب والفضيلة مع تقلله وكتب على نظم العراقي للاقتراح شرحاً قرضته مع جماعة . ١٦٩ (بحد) بن مجد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضواز، الـكال أبو الهذا ابن ناصر الدين المرى ــ بالمهملة ــ القدسي الشافعي أخو ابرهيم وسبط العــــلامة قاضى المال كمية بالقدس الشهاب أحمد بنعوجان عهملة ثمرواو وجيم مفتوحات ويعرف بابن أبي شريف كرغيف . ولد في ليلة السبت خامس ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتماعائة ببيت المقدس ونشأ به في كنف أبيه وهو من أعيان المقادسة وعقسلائهم فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعى وألفية الحديث والنحو ومختصر ابن الحاجب و وقدم القاهرة فعرض بعضها على شيخنا والمحب بن نصرالله البغدادي والعزعبد السلام القدسي والسعد بن الديري وأجاذوه في آخرين و تلا للسبع ماعدا حمزة والـكسأني على أبي القسم النويري وعنه أخذ علم الحديث والاصول والنحو والصرف والعروض والقافية والمنطق وغيرهامن الملوم وكان مما أحذه عنهمنظومته المقدمات في النحو والصرف والعروض والقافية وشرحها له بعد كتابته له مايين سماع وقراءة وجميع ايساغوجي وجزءمن مختصر ابن الحاحب الاصلى وألفية العراقى ومنأول شرح الفية النحولابن الناظم وأخذ

القرآآت أيضا عن الشمس بن عمران ولازم مراجـًا الرومي في المنطق والمعـاني والبيان وغيرها وتفقه بماهر وابن شرف وجاعة وقرأ على ماهر الفصول المهمة ف الفرائض والوسيلة في الحساب الهوائي كلاهما لابن الهائم بسماعه لهما محمًّا غير مرة على مؤلفهما في آخرين كالشهاب بن رسلان ومما أخذه عنه في تفسير البن عطية والعز القدسي وأبي الفضل للغربي ، وارتحل الى القاهرة غير مرة منها فى سنة تسم وثلاثين وأخذ فى بعضها عن ابن الهمام والعز عبدالسلامالبغدادى والعلاء القلقشندي والقاياتي وشيخنا فكان عما أخذه عن الاولين طائفة من مختصر ابن الحاجب الاصلى وعن الثالث من أول شرح الفية العراقي الى المعلل معسماع قطعة من تأول شرح المنهاج الفرعى وعن الرابع فى الاصلين والفقه وغير هاومدحه بقصيدة جيدة وعن الخامس شرح النحبة لهوغيره من فنون الحديث ولازمه في أشياء رواية ودراية سماعاً وقراءة في آخرين بالقاهرةو ببلده بمن أخذعنهم العلم حتى تميز وأذن له كلهم أوجلهم فى الاقراء وعظمه جداً منهم ابن الهمام وعبد السلام وشيخنا حيث قال أنه شارك في المباحث الدالة على الاستمداد ويتأهل أن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الامام الشافعي من أراد ويفيد ني العلوم الحديثية مايستفاد من المتن والاسناد علما بأهليته لذلك وتولجه في مضايق تلك المسالك، وسمع في غضون ـذلك الحديث وطلبه وقتاً وربمــا كتب الطباق ولــكنه لم يمعن فكان ممن سمع عليه ببلده الشمس بن المصرى سمع عليه سنن ابن ماجه والاربعين العشاريات له وخلق من أهله كالتتي القلقشندي والواردين عليه كعبد الرحمن بن الشيخ خليل القابوني قرأ عليه فيرجب سنة تسعوأربعين جزء النيلوبالقاهرة الزين الزركشي سمع عليه ختم مسلم ، وحجو جاور في سنة ثلاث و خسين و سمع على الشرف أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد والبرهان الزمزمى وأبى البقاء بن الصياء بمكة وعلى الحب المطرى وغيره بالمدينة ، وأجازله باستدعائه واستدعاء غيره جماعة ترجم لهالبقاعي أكثرهم ووصفه بالذهن الثاقب والحافظة الضابطة والقريحة الوقادة والفكر القويم والنظر المستقيم وسرعة الفهم وبديع الانتقال وكمال المروءة مع عقل وافر وأدب ظاهر وخفة روح ومجد على سمته يلوح وأنه شديد الانقباض عن الناس غير أصحابه قال وهو الآت صديقي وبيننا من المودةمايقصر الوصف فيه . ولكن لم يستمر البقاعي على هــذا بل ناقض نفسه جرياً على عادته في السخط والرضا فُقرأت بخطه وقد كتب الكال على مجموع له فرغه داعيا فلان : ما أرقعك وأسوأطبعك ليت شعرى داعيا له أو عليه . وكذا قرأت بخطه أبلغمن هذا وقد (٥ ـ تاسع الضوء)

صحبته قديماً وسمعت بقراءته على شبخنا في أسباب النزول لهوفي غيره وسمع هور بقراءتی علیه وعلی غیره کالـکرل بن البارزی أشیاء ثم تــکور اجتماعنا خصوصاً؟ في بلده وسمع معي أشياء هناك أثبت لي بعضها بخطه وبالغ في الوصف بل حضر عندى بعض الختوم وقال أن اللائق بكم الجـــاوس بجامع الحاكم أو نحوه إشارة. لضيق المكان وكثرة الجماعة وقرض لأخي بعض تصانيفه وكتبت عنه في بلدهمن نظمه وورد علينا القاهرة مرارآ قبل وبعد آخرها في سنة ست وسمعين وأقرأ الطلبة في شرح جمع الجوامع للمحلي وغيره ونافره غير واحد منهم بحيث كاد أن يمتنع من الاقراء لتحريفهم تقريره وعدم ادراكهم لمقاصده، واستقرفيها بسفارة الزيني بن مزهر في مشيخة الصلاحية ببيت المقدس بعد صرف خليل المجدلي وسر الخيرون بذلك ثم انفصل عنها بعد يسير لقصور يده بالنجمحة يدالجال بنجاعة وقدم بعد ذلك فى رجب سنة احدى وثمانين ونزل ببيت البدربن التنسى واجتمع عليه جماعة من الفضلاء ولازم المتردد لمجلس الزيني فاستقر به في تدريس الفقه بمدرسته التي جددها تحجاه بيته ثم لما مات الجوجري ساعده في النيابة عن ولده. في تدريس الفقه بالمؤيدية وكذا ناب في تدريس الحديث بالكاملية عن من اغتصبها وكنت أنزهه عن هذا ۽ ودرسوأفتي وحدث ونظم ونثر ۽ وصنف فكان مماصنفه. حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلى استمد فيها من شرحه للشهاب الكورانى وتبعه في تعسفه غالباً وأخرى على تفسير البيضاوي لكنها لم تكملوشرحاعلي الارشاد لابن المقرى وفصول ابن الهائم والزبد لابن رسلان ومختصر التنبيه لابن النقيب والشفا لعياض ولم يكملا . ولم أحمد كـتابته فيمسئلة الغزالى|نتصاراً للبقاعي ولم يلبث أن أمرهالسلطان بالرجوع لبلده وعينه لمشيخة مدرسته هناك بعد موت الشهاب العميري وعز ذلك عليه كثيراً وعلى كشيرين وأكثر من الانجاع وتقلل من الدخول في الامور ومع ذلك فلا يخلو من متمرض يحسده. أو معرض لايوده . وبالجلة فهو علامة متين التحقيق حسن الفكر والتأمل فيها ينظره ويقرب عهده به ، وكتابته أمننمن تقريره ورويته أحسن من بديهتهمم وضاءته وتأنيه وضبطه وقلة كلامه وعدم ذكره للناس، ولكنه ينسب لمزيدً. بأو وإمسالهُمع الثروة وتجدد الربح من التجارة وغيرها والكمال لله . ومما كتبته من نظمه قوله يخاطب الحكال بن البارزي:

يامن به اكتست المعالى رفعة مدحازها فعدت لأكرم حائز مالنحسود الى كمالك مرتقى كم بين ذاك وبينه من حاجز

هل يستطيع معاند أو حاسد إبداء نقص فى الكمال البارز ١٧٠ (عهد) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابراهيم الطاهر بن الجمال الانصارى المكى الشافعي الماضى أبوه ويعرف هو وأبوه بالمصرى . مات في المحرم سنة ثمان وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۷۱ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف أبو الفتح بن العلامة النجم الا نصارى المدرى (۱) الأصل المسكى الشافعى ابن عم الذى قبله و الماضى أبوه أيضا و يعرف بابن المرجانى . ولد فى سنة تسع و عالمائة بمكة وحفظ القرآن ومنهاج النووى وجمع الجو امع وأحضر بها على الزين أبى بكر المراغى صحيح البخارى ومسلم وابن حبان بفو ات فيها و بعض أبى داود وكان كثير التلاوة والسكون منعز لا عن الناس متعاهداً لمحافيظه حتى مات لم يتزوج قط ، وسافر الى الشام ثم عاد لمسكة ومات بها فى جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ودفن بقبر أبيه . ذكره ابن فهد أيضاً وهو ممن سمع على شيخنا إما بمكة وهو أشبه أو بالقاهرة .

ولد في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ست و تسعين وسبعائة بمني و نشأ بمكة في ولد في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ست و تسعين وسبعائة بمني و نشأ بمكة في كنف أبيه فأحضره في الثانية على الشمس بن سكر أشياء وسمع المكثير على ابن صديق والزين المراغي و محمد بن عبد الله البهنسي والشهاب بن مثبت و الجال بن ظهيرة و الزين الطبري و ابن سلامة و ابن الجزري والشمس الشامي في آخرين ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي و أبو الخير بن العلائي والتنوخي و ابن أبي الحجد و ابن الشيخة و خلق ، و حدث سمع منه الفضلاء و أكثر وا عنه بأخرة و صادخا ممة مسندي مكة الجازي وما سمعت عليه شيئا مع كثرة لقبي له في الحجاورة الثانية و كان قد تفقه بو الده والشهاب الغزي ، و دخل القاهرة و دمشق و ناب في القضاء بجدة عن غير و احد و أخذ من قضاة مكة و غير هم و كذا ناب يسيراً في المامة المقام و دخل سواكن و تزوج بها و ولد له فيها بل ولي قضاءها ، وينسب مع هذا التريد بحيث بالغ بعضهم فقال المعروف بمسيامة الحرمين . مات في ظهر يوم الحيس منتصف ذي القعدة سنة ست و سبعين بمكة و دفن بالمعلاة رحمه الله و عفاعنه . الخيس منتصف ذي القعدة سنة ست و سبعين بمكة و دفن بالمعلاة رحمه الله و عفاعنه .

۱۷۳ (محمد)الرضی أبو حامد بن المرشدی مجد بن ابی بکر ابن عم اللذین قبله . بیض له ابن فهد وهو ممن سمع علی ابن الجزری فی سنة ثمان وعشرین بعض سنن ابی

<sup>(</sup>١) بِـكسر أوله وسكون ثانيه ثم واونسبة لذروةسربام من صعيد مصر.

داوبل وأجيز له في استدعاء مؤرخ بسنة ثمان وثمانهائة جماعة ومات .

القاهرى . ولد بالظاهرية القديمة فى العشرين من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثمامأنة وحفظ القرآن والربع من المنهاج وسمع الحديث بالظاهرية وغيرها ، وتدرب فى صناعة القبان وزنآ بشعبان وتكسب به دهره وسافر بسببه لجهات ، ودخل الأبلستين فما دونها وحضر وقعتى سوار . ومن نظمه وقد عرض له ديج :

یارب إن الربح أضعف بنیتی فأضرها وأضربی تبریحی فاکشف بفضلك كر به عنی و لا تجمل دعائی را محا فی الربح

ومنه: قال حبيبي حين قبلته ونلت منه رتبةً عليا

تعشقنى قم فاسقنى خمرة ولات بالف لام يا

ومنه: شاهدت في وجه حبي غرائباً وفنونا عيناه مع حاجبيه صاداً وواواً ونونا

وهو القائل: تفتى بمود كنيس لمن طغى وتولى

وتدعى نقل علم والله ما أنت إلا

وله فى التصحيف عمل وكذا فى الموسيقى والنغها والنقرا علماً وعملاكاد أن يجمع عليه فىذلك وله تقدم فى العوم بل هو بهلوان ونحو ذلك بَر لقينى فى أول سنة ست وتسعين فسمع منى المسلسل .

١٧٥ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أيوب الشمس بن الشمس بن التقى المتمدى القدسى الشافعي ويعرف بابن الموقت ، ولد سنة ثمانين وسسبعمائة ببيت المقدس وأخذ عن جده ، مات سنة تسع وخمسين .

۱۷۲ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن عد بن على بن ابر هيم الشمس أبو الفضل الن الشمس أبى التقى القاهرى الاصل الطر ابلسى الادهمي ممن سمع منى الناسال من عبد بن أبى بكر بن عبد بن حسين البدر بن الشمس الاهناسي الماضى أبوه و أخوه على . باشر نظر الدولة عوض عبد القادر في أيام أبيه ثم تشكى فأعيد عبد القادر ، و حيج غير مرة و جاور و لزم بيته و الظلم كمين في النفس .

الدين القاضى شمس الدين الم بن محمد بن محمد البدر بن القاضى شمس الدين الانصارى القاهرى الشافعى ويعرف بابن الانبابى . ولد سنة أربع و أربعين و مما ما تقريباً وحفظ العمدة والمنهاج و ألفيتى الحديث والنحو وغيرها وعرض على ابن البلقينى و المناوى وسعد الدين بن الديرى فى آخرين واشتغل قليلا عند الباى

والمناوى ثم الشمس الأبناسي وقرأ العمدة على الديمى ونابعن أبيه ببعض الجهات ثم عن المناوى فمن بعده ، وأضيفت اليه عدة جهات واستقل بأوقاف الحنفية بعد أبيه ، بل استقر في صحابة ديوان جيش الشام في ربيع الثاني سنة خمس و ثمانين ، وحجم على والده ثم يمفرده وزاربيت المقدس ودخل حماة فمادونها و بلغناأنه وقعت كائنة في سنة تسع وتسعين بسبب شيء أخرجه .

١٧٩ (عد) بن محمد بن أبي بكر البدرأبو البركات بن الشمس بن السيف الصالحي نسبة فيما بلغني للعلمي صالح البلقيني لملازمته له وقراءته عليه في تدريب والده ، وكذا فرأ على الشهاب السيرجي في الفرائض، كان والده امام الاشقتمرية بالتبانة ومن أهل القرآن ممن يذكر بالخير فولد له هذافي سنة ست وثلاثين وتماعائة ونشأ فحفظ القرآن وغيره وجلس وهو شابعند بعض الخياطين بسوق الذراع المعروف بالفسقية مدةحتي التحي ، وتدرب في الشروط بناصر الدين النبراوي ثم بمحيى الدين الطوخي وتميز فيها مع حسن الخط ؛ وجلس عند الشافعية بجامع الصالح ثم. توجه لدمشق مع الحيوى بن عبد الوارث نقيباله ورجع بعدمو ته فعاد لجامع الصالح ثم. لباب الاسيوطي وصاروجيها في الصناعة معروفاً باتقانه لهاو حذقه فيهاو رام الجاوس مع جماعة الزين يزكريافماسمحوا بذلك شحاويبسابل لميكتفوا بذلك وصاروا يعاكسونه فيها يجيء به اليهم مع كونه ليس فيهم نظيره بلكاد انفراده مطلقا فكان ذلك سببالقيامه عليهم حتى أتلفهم وخربت الأوقاف ولم يقتصر عليهم بلصارمن رءوس المرافعين بحيث تعرض للشهاب العيني مرة بعد أخرى وأفحش مع ابرهيم بن القللقشندى وأخذ منه خزانة المكتب بالاشرفية وغيرها والامر فوقهذا الى أن رافع فيه شخص مصرى يقال له أبو الخير بن مقلاع وأنهى فيه أموراً شنيعة والترم باستخلاصشيء كشير منه فرسم عليه ثم أفرج عنه على مال يقوم بهوقدر يستخلصه وابتدأ به الصعف من ثم و دام بحو شهرين أو أكثر . ثم مات في سادس وجب سنة ست وتسعين وصلى عليه بجامع المارداني في يومه ودفن بالقرافة ويقال أنه لم يكن معجنازته كبير أحد نعم صلى عليه المالسكى والحنبلي وسركشيرون به ولم يذكر بخير عفا الله عنه . (محمد) بن مجد بن أبى بكر الصلاح القليوبي كاتب الغيبة وابن كاتبها . يأتي فيمن جده مجد بن على بن ابرهيم بن موسى .

۱۸۰ (محمد) بن محمد بن أبى بكر الشمس بن النظام القاهرى الشافعى المقرى م تزيل سعيد السعداء والبراذعى أبوه ويلقب مشاقة . نشأ فحفظ القرآن وتعانى التجويق حتى صار فى آحاد الرؤساء وسمع على شيخنا وغيره ؛ اشتغل عندالزين البوتيعبى وأكثر من شهود مجالس للخير حتى أنه حضر عندى فى الاملاء وغيره كثيراً ، ولم يتميز ولاكادم مخيره وكبتابته الكثيرة التى قل الانتفاع بها وانجاعه على شأنه بالخانقاه غالباً وصاهر ابن هامم على أخته فاستولدها ولذا تعبكل منها به وأدخل حبس الحرمين حتى مات ؛ ومما كتبه الحلية لأبى نعيم بل كان يكتب شيئاً من الوقائع . مات فى ثانى رجب سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه ثم دفن بحوش الصوفية وأظنه جاز الستين رجمه الله وإيانا .

۱۸۱ (عد) بن عدبن أبى بكر الشمس المقرى الفراش بالمعينية في دمياط. ممن سمع منى م المرحد) بن عمد بن أبى بكر ناصر الدين بن الامير ناصر الدين بن الملك الحافظ الدمشتى الصالحى . ذكره التق بن فهد في معجمه هـكذا وقال ذكر أنه سمع من العاد بن كثير ولقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فسمع منه هو والموفق الآبى .

۱۸۳ (محمد) بن عد بن أبي بكر أبو الخير المليجي ثم القاهري الشافعي الحريري . مات في ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين فجأة ، وصلى عليه من الغد بالا وهر بعد الصلاة ، وكان قد لازم العلاء القلقشندي والحلي في الاخذ عنهما مع أخذه عن غيرها بل سمع البخاري بالظاهرية القديمة وغيردلك، وكتب بخطه أشياء وفضل مع سلوكه طريق الخير وتكسبه في حانوت بالوراقين وأظنه زاد على الاربعين ونعم الرجل رحمه الله . ( محمد ) بن عجد بن أبى بكر أبو الفتح النحريري ثم القاهري المالكي.سيأتي بزيادة محدثالثوالرابع اسمعيل. ١٨٤ (محمد) بن محمدبن أبي بكر الحلمي التاجر ويعرف بابن البناء . من سمم مني . ١٨٥ (محمد) بن محمد بن جعفر الشريف الشمس الحسيني الدمشقى . قال شيخنافي ا نبائه: مات في رمضان سنة تسع بالقاهرة وكان من صوفية سعيد السعداء بل جاور بِمَكَةَ عَدَةُ سَنِينَ ثُمُ وَلَى قَضَاءَ طَرِ اللَّهِ مَدَةُ طُو يَلَةً مَعَ كُو نَهُ لَمِ يَكُن يَعْرَفُ شَيْئًا مِن العَلْمِ حتى أنه قال في الدرسوهو قاض عن سعيد أبي جبير ، لكنه كان كثير الرياسةُ والحشمة ومكارم الاخلاق وتقريب العلماء وللشعراء فيهمدأئح،ثم نقل الى قضاء حلب فاستمر فيها محوعشر سنين وعزل منها في سنة أربع و ثمانها له بجمال الدين الحسفاوي (١) ثم أعيد واستمرحتي مات الاأن الاميرجكم كان أرسل بعز له فوصل الخبر وقدمات ، وهو في عقو دالمقريري وأورد عنه حكاية وقال أنه كان جارنا يعني بحارة برجوان من القاهرة وما عامت عليه إلاخيراً وكان خادم الصوفية بسعيد السمداء .

<sup>(</sup>١) بفتح أوله والفاء بينهما مهملة وآخره واو من حلب .

۱۸۶ (محمد) بن محمد بن جلال الاسلام الكال العمادى الخوارزى المشهور وبمولانا مفتى خواجا الحنفى . قال الطاووسى : لقيته بخوارزم وأجازلى وذلك في شهور سنة خمس وثلاثين . (محمد) بن مجد بن جمال الدين ولى الدين المدعو عبد الولى الواسطى ثم القاهرى . مضى فى عبد الولى .

۱۸۷ (محمد)بن محمد بن الشيخ جميل الشمس البغدادى الاصل الدمشقى الصالحي الحنبلي نزيل القاهرة . ولدكما زعم في سنة تسع وستين وسبعائة بصالحية دمشق ، ومات في يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ستوخمسين بالقاهرة .

(محد) بن محمد بن جوارش . فی محد بن محد بن افوش .

۱۸۸ (عد) بن عد بن حامد بن محمود بن سليان الشمس الانصارى القاهرى المقرى، مقيق عبد الغنى بن القصاص الماضى وذاك الأكبر. ولد سنة ثلاثين وثما عائة وحفظ القرآن وجوده على أخيه بل قرأ لابى عمرو على ابن عياش حين حج مع أخيه وزار القدس، وتكسب بالشهادة ثم تركها مع الحير والانجاع والحضو وللدروس أخيانا وللملازمة للقراءة بمشهد الليث وربما بره أخوه.

(محمد) بن محمد بن حامد . فيمن جده احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن احمد بن احمد المحمد المحمد) بن محمد بن حجاج التاج بن الشمس الجوجرى الاصل الدمياطى المالكى سبط العلاء بن مشرف ووالد العلاء على زوج ابنة الشهاب البيجورى والمنتمى أيضاً للشمس بن جنين . ولد بعيد الثلاثين وثمانائة بدمياط وحفظ القرآن وكتباً من فروع المالكية وغيرها ، وناب في قضاء دمياط عن بنى ابن كميل . ولمامات المحمد الدين آخرهم راموا منه ومن الشهاب الاشموني الدخول في القضاء ففرا المتراز وأقاما معه في البحيرة سنة ثم رجعا معه إلى القاهرة فكفوا عنهما ولسكن لم يسمح لها بدخول دمياط ثم شفع في هذا واستمر ذلك في خدمة تمراز حتى لم يسمح لها بدخول دمياط ثم شفع في هذا واستمر ذلك في خدمة تمراز حتى مات بحلب وعاد هذا للنيابة عن من ولى بعده الى أن مات في شوال سنة ثلاث وتسعين وختم على بيته حتى أخذ منه سمائة دينارمع وضع ابنه في الحديد والترسيم على أخيه وخدمه وجماعته (١) . (علم) بن محمد بن بوسف الحب أبو عبند على أخيه وأبو هاو يعرف كأبيه بابن الفاقوسي . ولد في وقت سحر ليلة السبت ثاني الماضي وأبوها و يعرف كأبيه بابن الفاقوسي . ولد في وقت سحر ليلة السبت ثاني

عشر رجب سنة اثنتين وثمانين وسبعائة بدرب السلسلة من باب الزهومة

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

بالقاهرة واعتنى به أبوه فأحضره على الجسال الباجي والهيوى القروي والشمس. ابن منصورالحنني وابن الخشاب والشرف القدسي وأسمعه على العراقي والهيثمي والسبرهان الآمدي والتقي بن حاتم والتنوخي و ابن أبي المجدو الحلاوي والسويداوي. وعبد الكريم حفيد القطب الحلي في آخرين بروأجاز له أبو هريرة بن الذهبي. والحال بن النحاس وأبو الهول الجزرى وابن عرفة والجال عبد الله مغلطاى والبهاء عبد الله بن أبى بكر الدماميني وعمر بن ايدغمشوالبرهان بن عبد الرحيم ابن جماعة والنجم بن دزين والشمس العسقلاني والعز أبو المين بن الـكويك. والصلاح البلبيسي والشمس بن ياسين الجزولي وجويرية الهكارية في آخرين من أماكن شتى ، وحفظ القرآن في صغره وكـتبا وجود القرآن في ختمتين على الفخر امام الازهر واشتغل يسيراً ووقع في ديوان الانشاءوالوزر وغيرهما وباشر خزن. كتب السابقية بعد أبيه ، وحج قديماً في سنة تسم وثماعاته ، وزار القــدس والخليل ودخل البلاد الشامية حلب فما دو نها غير مرة والثغرين 4 وحدث بالقاهرة. سمع منه القدماء حملت عنه جملة وأفردت ماوقفت عليه من مروياته في كراسة ،. وكانُّ ساكناً منجمعاً عن الناس خصوصاً في آخر أمره فأنه كان فيه أحسن حالًا · مما قبله لـكنه افتقر جداً وضاق عطنه . ومات مبطونا في ليلة الثلاثاء خامس عشرى رجب سنة ثلاث وستين وصلى عليه من الغد في باب النصرودفن بتربتهم وكان على مشهده سكينة رحمه الله وإيانا .

المالكي شقيق عائشة ابن أخى الوجيه عبدالر حمن وسبط الجلال البلقيني ، أمه عزيزة المالكي شقيق عائشة ابن أخى الوجيه عبدالر حمن وسبط الجلال البلقيني ، أمه عزيزة ويعرف بابن سويد . ناب فى القضاء عن ابن حريز بمنية ابن خصيب و اتجر فى الرقيق وغيره ، وسافر الى الشام فى التجارة ثم انهبط و صار الى فقر مدقع حتى . مات فى أو اخر جمادى الأولى سنة تسمين بالمدرسة البلقينية ولم يدفن بها ، وقد . جاز السبعين وكان أعور عفا الله عنه .

۱۹۲ (محمد) محمد بن حسن بن عبد الله البدر بن البهاءبن البدر بن البرجي سبط السراج البلقيي والماضي أبوه . له ذكر فيه .

۱۹۳ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمدالشمسالحلبي. الحنفي الماضي أبوه والآتي ابنه الشمس مجد ويعرف بابن أميرحاج وبابن الموقت . ولد سنة احدى وتسعين وسبعمائة \_ وقيل في التي بعدها والاول أولى \_ محلب ونشأ بها فقرأ القرآن عند جماعة منهم الشمسان الغزى والجشمسي نسبة لقرية

من أعمال حلب ــ وسمع بعض الصحيح على أن صديق وقرأ المحتار على البدر بن سلامة والعز الحاضري وغيرهما وتعانى الميقات وباشر ذلك بالجامعالسكبير بحلب وتنزلطالبا بالحلاوية بل استقر بعد أبيه في تدريسالجردكية ثم نزل عنهاو باشر التوقيع عند قضاة حلب ثم صار جابيا في الاسواق ، وحج وزار بيت المقدس وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بحلب فقرأت عليه المائة لابن تيمية، وكان صالحه راغبافي الانجماع عن الناس . مات في شو ال سنة ثمان وستين بحلب رحمه الله و إيانا. ١٩٤ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد الدريز بن عبد الرحمن الشمس. أبو الخبر بن الجال أبي الطاهر البدراني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابنالبدراني.ولد سنةعشر وثمانهائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وغيرها وعرض علىجماعة وأسمعهأ بوهعلي الولى العراقي والواسطى والفوى وابن الجزرى والسكلوتاتى والقمني والمحلي سبطالزبيرالمدنى في آخرين بل لا أستبعد إحضاره له عند ابن الكويك ومن يقاربه ، نعم وقفت. على إجازة ابن الكويك والجال الحنبلي والعزبن جماعة والكمال بن خير ، بل وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والجال بن الشرأ مخى وعبـد القادر الأرموى وجماعة من المصريين والشاميين وغيرهم له في عدة استدعاآت ، ولما ترعرع أقبل على الاشتغال وأخذالفقه عن الشرف السبكي وغيره والمربية والصرف عن العز عبدالسلام البغدادي والشهاب الحناوي والفرائض عن البوتيجي وجماعة والاصول عن القاياتي والحديث عن شيخنا قرأ عليه شرح النخبة بتمامهوأذنله في إفادته،وكتبالخط المنسوب وتخرج في الشروط بالقرآفي وتعانى التوقيعوباشره بباب العلم البلقيني وقتاً ثم بباب المناوي وغيرها بل و ناب في القضاءعن كل منهاوأم بجامع كال بالحسينية وقرأالحديث في وقف المزى بجامع الحاكم كلاهابمد أبيه وكذاتنزل في سميدالسمداء ؛ وحج صحبة الرجبية ولزم مشهد الليث في كل جمعة غالباً فكان يقرأ في الجوق هناك وربما قرأ في غيره وكان ذلك السبب في مصاحبته لا بي الخير بن النحاس بحيث اختص به أيام ترقيه و تكام عنه في شيء من جهاته وباع نسخة بخطأبيه من البخارى ومن الترغيب للمنذري حتى أخذ له فرسا ونحو ذلك ولم ينتج له أمر ، هذا مع تمام العقل والتودد والمروءة والتواضع والمشاركة في. الفضائل وقد رأيته كشيراً وسمعت من فوائده وكان برجليه التواء. ومات في سنة ست وخمسين ودفن بجانب أبيه بتربة سعيد السعداء رحمه الله وايانا . ١٩٥ (عد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد العزيز ناصر الدين أبو البركات.

ابن الشمس أبى الطيب البدراني الاصل القاهري ثم الدمياطي الشافعي ابن عم الذي قبله والماضي أبوه ويعرف كالبيه بابن الفقيه حسن ولد فرابع عشر رجب سنة ست وعشرين وعماعاته بالقاهرة وحفظ القرآن والحاوي وجم الجوامع والفية النحو وايساغوجي والفية ابن الهسائم في الفرائض وبعض التلخيص وعرض على شيخناوالبساطي والحب بن نصرالله وغيرهم وسمع على الاول والآخير والزين الزركشي والمقريزي والكلوتاتي وجماعة ، وأجاز له غير واحد واشتغل بالفقه عند البدرشي والمعلم البلقيني والقياتي مم العبادي وطائفة وبالفرائض على البوتيجي وأبي الجود وبالعربية على الشهابين الابدي والبحائي وبالعروض على الجواص وأذن له العلم وغيره في التمريس واستقر بعد والده في نظر جامع الزكي وخطابنه وامامته بل ناب في القضاء ببلده وغيرها وآقرأ الطلبة بها وقرأ الحديث وخوامعها ثم انسلخ من ذلك كله ولزم خدمة معين الدين الابرص فأبدي مالاير تضي له بل ولم يحمد هو عاقبته ، ولولزم طريقة والده لكان أدوج له وأضبط لدينه لما اشتمل عليه من الذكاء وكثرة الادب وحسن العشرة ولطف الذات بحيث أنني

بحق حسنك ياذا المنظر النضر أدرك فؤادىوداو القلب بالنظر فقد تفتت من حرالجوى كبدى وأصبحت مهجتى فى فاية الضرر

الى غير هذا مما أودعته فى الرحلة السكندرية ، وآل أمره الىأن تسحب فأقام بمكة فلم ينتظم أمره بهما فتوجه الى اليمن وهو الآن سنة خمس وتسعين فى زيلع كثير العيال غير مرضى الفعل والمقال .

۱۹۶ (علا) بن محمد بن حسن بن على بن عمان البدر أبوالفضل بن الشمس النو اجى القاهرى الشافعى الماضى أبوه . حفظ القرآن و المنهاج وعرضه على في جملة الجاعة بعداستقراره بعدا بيه في جهاته كـتدريسى الحسنية والجالية . ولم يلبث أن مات في أو ائل سنة ثلاث وسبعين عوضه الله الجنة .

۱۹۷ ( علد ) بن محمد بن حسن بن على بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة ابن على المن على المديد النون المغربي ابن على الدارى الشمنى بضم المعجمة والميم و تشديد النون المغربي الاصل السكندرى ثم القاهرى المالكي والد التتى أحمد أيضا ، ومحماه شيخنا على ابن حدن بن محمد بن محمد بن خلف الله والصواب ما ثبته وكذاهو في معجمه لكن يزيادة محمد أيضا قبل خلف الله ، ولد في أول سنة ست وستين وسبعائة الأنهم كونه كما قرأته بخطه لم يكن يخبر به أخبر بعض خيار أصدقائه وثقاتهم حسمانقله

ولده عنه أن الفرنج لما أخذت اسكندرية كان عمره سنة وكــان أخذهم لها في يوم الجمعة ثالث عشرى المحرم سنة سبع وستين . وقال شيخنا في معجمه انه ولد قبل السبعين ، وفي انبأله سنة بضع وستين ، واشتغل بالعلم في بلده ومهروسمع من البهاء الدماميني والتاج بن موسى وغيرهماكاً بي محمد القروى ، وآجاز له خلق باستدعائه وأخذعن العراقي وتخرج به وبالبدر الزركشي وغيرهما وسمع الـكثير من شيوخنا فمن قبلهم ، وتقدم في الحديث وصنف فيه ، وقال الشعر الحسن واستوطن القاهرة وكسان خفيف ذات اليد وأصيب بالسفة في بعض كتبه وأجزائه وتنزل في طلبة المحدثين بالجالية أول ما فتحت ثم تر كت له التدريس في سنة تسع عشرة قدرس به ثم عرضت له علة في أواخر التي تليها ثم نقه ورجع الى منزلة وتمرض به حتى مات في ليلة الخيسحادي عشر ربيع الأول سنة احدى وعشرين بالجامع الازهر وقد سمعت من فوائده كثيراً وشرح بخبة الفكر بل نظمهاأيضاً وكتب عنه شيخنا العراقي في وفياته وفاة التاج بن موسى . وكان جده الاعلى محمد بن خلف الله شافعياً متصدراً مجامع عمرو كتب عنه الرشيد العطار في معجمه وضبطه . قلت وكانت وفاة أبي صاحب الترجمة باسكندرية في سنة احدى وسبمين وسبعيائة ورأيت بخط الكمال مجاميع وأجزاء واستفدت منها وطالعت شرحه للنخبة بل عمل متناً مستقلا رأيته أيضاً . ومما كتبته من نظمه :

جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبواهم في الخلد أعلى المنازل فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونقيهم عنه ضروب الاباطل وإنفاقهم أعمارهم فى طلابه وبحنهم عنه بجد مواصل لما كان يدرى من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل ولم يستبن ماكان في الذكر مجملا ولم ندر فرضاً من عموم النوافل لقد بذلوا فيه نفوساً نفيسة وباعوا بحظ آجل كل عاجل فجبهم فرض على كل مسلم وليس يعاديهم سوى كل جاهل ومن يكن آخذاً للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم

وقوله :من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ﴿ يَكُنْ مِنَ الرَّيْفُ وَالتَّصِحِيفُ فَيَ حَرَّمُ

وهو في عقود المقريزي وقال أنه برع في الفقه والاصول وكان من خيار الناس مع قلة ذات اليد ، وخبط في نسبه فقال : محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف الله . والصواب ماتقدم .

١٩٨ ( جد ) بن عد بن حسن بن على خير الدين أبو الخير القاهر ى الشاذلي الماضي أبوه .

ولدسنة ثلاثعشرة وتماعائة وهو ذووحاهة وسمت وتوجه للوعظ على طريقة أبيه -(محمد) أبو الفضل أخو الذي قبله . صوابه عبد الرحمن وقد مضى .

١٩٩ (محمد) بن محمد بن حسن بن قطيبا الشاب محب الدين بن الرئيس بدر الدين الانصاري المستوفى بالحرميز القدس والخلميل . ولد سمنة سبعين تقريباً . ومات بعد غروب ليلة الاثنين سلخ ربيع الآخر أو مستهل جمادى الاولى سنة خمس وتسمين وصلى عليهمن الغد بعد الظهر تقدم الناس قريبه أبو الحرم القلقشندي ودفن عى أبيه بمقابر ماملا واستجازله الصلاح الجعبري جمعاً من شيو خه وقال أنه كان شابا حسناكثيرالملاطفة والتوددكثر التأسف عليه قال ووالده خالى لأمي رحمهالله. ٢٠٠ (عد) بن محمد بن حسن بن عهد بن عبد القادر الصفي بن الشمس الحسني البغدادي الاصل القرافي الحنبسلي الماضي أبوه . ولد في ثاني عشر المحرم سينة. سبعين بالقرافة ونشأ بهاني كنف أبيه فحفظ القرآن والخرقي والحاجبية وعرض على في جملة الجاعة وأجزت له واشتغل قليلاعندالبدر السعدى والشيشيني وأخذ عن ملا على فى العربيــة و تولع بالرماية و تخرج فيها بابن أبى القسم الاخميمي النقيب حتى تميز فيها وذكر بجودة الفهم ومتانة العقل والصلاح بحيث كان هو المعول عليه عندأبيه ، وحجمع أبيه سنة تسع و ثمانيز في ركب أبى البقاءبن الجيعان. ٢٠١ (عهد) العفيف أخو الذي قبله وذاك الاكبر. ولد في رابع عشري جمادي الاولى سنة خمس وسبعين بالقرافة ونشأ في كنف أبيه فحفظ ألقرآن والشاطبية والخرقي وألفية ابن ملك ، وعرض على في جملة الجماعة وأجزت له ، وحضر مع أخيه عند المشار إليهم فيه وحج مع أبيه أيضا في ركب أبى البقاء .

٢٠٧ (على) بن محمد بن حسن بن يحيى بن أحمد بن أبى شامة الشمس الصالحي الدمشقى الحنبلي . سمع بقراءة ابن خطيب الناصرية على عائشة ابنة ابن عبد الهادى جزء أبى الجهم وأشياء ؟ وحدث سمع منه الفضلاء .

٧٠٣ ( على ) بن محمد بن حسن البدر بن الفخر القرشى التيمى القاهرى الشافعى ويعرف بابن طلحة أحد العشرة . ولد فى منتصف جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وسبعها بنة بالقاهرة وحفظ القرآن والتنبيه والفيسة النحو وعرض واشتغل قديماً وتنزل فى الجهات و تسكلم فى أنظار كالقطبية برأس حارة زويلة والمسجد المقابل للبرقوقية ووقف سابق الدين منقال القطب الطواشى ، وكان فاضلا منجمماً عن الناس خيراً . مات فى ليلة الاثنين سابع عشرى ذى الحجة سنة سبع وأربعين بالقاهرة . وأظن له رواية فقد رأيت بعض الطلبة أثبته مجرداً بدون ترجمة .

١٠٤ (عد) بن علد بن حسن الشمس بن الشمس السيوطي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه . قال شيخنافي إنبائه اشتغل بالفقه والحديث والعربية و تقدم ومهر في عدة فنون ورافقنا في السماع كثيراً . مات بعد أبيه يعنى شابا في السنة التي مات فيها سنة أنمان أحسن الله عزاءنا فيه . وقال في معجمه : اشتغل كثيراً ومهر وسمع معنا من بعض الشيوخ و تعانى النظم و الحلط الحسن .

(عد) بن محمد بن حسن المحب بن المحب الاميوطى الاصل الحسيني الماضي أبوه وجده . ممن سمع مني مع أبيه وعمل رسولا في الدولة ونسب اليه المرافعة . ٢٠٦ (عد) بن محمد بن حسن الحموى العطاد . ممن سمع منى بمكة سنة ست وتمانين . (عد) بن عهد بن حسن السكرى بن الجنيد . في ابن عبد الرحمن .

٧٠٧ (عد) بن محمد بن حسن الدوركي موقع الحكم. قال شيخنا في معجمه: ولد في حدود الاربعين وسبعمائة وأسمع على الميدومي سمعت عليه جزءاً من روايته عن شيوخه بالاجازة تخريج ابن أيبك وبيض لوفاته وتبعه المقريزى فى عقوده والظاهر أنه من شرطنا. ٢٠٨ (محمد) بن محمد بن حسن القلقشندي المؤدب . مات سنة بضم وتلاثين. ٢٠٩ (عد) بن محمد بن حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن على ناصر الدين بن ناصر الدين بن حسام الدين بن الطولوكي الحنني ابن أخي البدر حسن الماضي من بيت وجاهة . ولد في رمضان سنة احدى وخمسينوثمانمائةواشتغل يسيرآوتردد إلى في بعض مجالس الاملاء بل قرأعلى قليلاوكانمبتلى الجدام وحج في سنة احدى .وثما نين ظناً وجاور فلم يلبث أن مات في التي بمدها ودفن بالمعلَّاة رحمه الله . ٢١٠ (عد) بن محمد بن حسين بن حسن الاصبهائي . سمع من الزين المراغي الختم من ابن حبانو أبى داود .ومات بمكة في شعبان سنة خمس و سبعين . أرخه ابن فهد. ٢١١ (عد) بن عبد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة قاضى مكة الحكال أبو البركات بن أبي السعو دالقرشي المخزومي الملكي سبط الشهاب بن ظهيرة القاضي أمه أم كمال ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد سنة خمس وستين وسبعائة وحضر على المز بن جماعة وجده لأمه وسمع البهاء بن عقيل والكمال بن حبيب، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وأبن الهبل وابن النجم وابن كثير وابن القارى وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء كالنجم بن فهد و ناب في الحسبة عكة عن جده لامه ثمفيها مع القضاءعين قريبه الجال بن ظهيرة في ربيع الآخرسنة ممان وثمانهائة عقب وصوله من مصر بولايته فباشر ذلك بصولة ومهابة واشتهرذ كرهثم استوحش من الجال بخيث أنه لمامات استقر في قضاء مكم استقلالا مع نظر الاوقاف بها

والربطولم تتم لهسنة حتى صرف بالمحب بن الجمال ثم أعيد ثم صرف به أيضاو استمر مصروفاً حتى مات في ليلة الاربعاء ثانى عشرى ذى الحجة سنة تسم عشرة بمكة بعلة ذات الجنب ودفن بالمعلاة عوكان عفيفافي قضائه حشما فيخورا جليلا قبل القضاء وبعده وذكره التق الفاسي مطولا وعين وفاته كما تقدمو الكنه خالف في السنة وأنها سنة عشرين وتبعه المقريزي في عقوده ، وأما شيخنا فانه في الانباء خالف في مولده وألهسنة أدبع وستين وقالأنه لم يعتن بالعلم بل كانمشتغلا بالتجارةمذكوراً بسوءالمعاملة وولى حسبة مكة ونيابة الحسكم عن قريبه الجمال فعيب الجمال بذلكوأنكر عليه من جهة الدولةفعزله فسعى هو في عزل الجمال وبذل مالا في أوائل الدولة المؤيدية فلم يتم له ذلك حتى مات الجمال فتعصب له بعض أهل الدولة فوليه دون سنةثم وليه مرة ثانية في سنة موته دون الشهرين ومات ممزولا رحمه الله وعفا عنه . قلت والمعتمد في وفاته ماقدمناه ، وبلغني عن التبي الفاسيأنه أول من بذل في قضاء مكة وكذاً بلغني عن القطبأ بى الخير بن عبد القوى بزيادة وكان عفيفا ، وشحوه قول التقي المقريزى في ولده أبي السمادات أنه قدم القاهرة في موسم منة احدى وأربعين وقد أرجف بعزله فعملت مصلحته بنحو خمسما تةدينارحيث قال ف كان ذلك أي البذل سيما للقدر المعين من المنكرات التي لم ندرك مثلها قبل هذه الدولة انتهمي . ورحمهما الله كيف لو أدركما ماحل بقضاة الدنيا من المحن والبلايا نسأل الله السلامة .

۲۱۲ (محمد) القطب أبو الخير بن أبى السعود بن ظهيرة المسكى المالسكى شقيق الذى قبله . ولدفى ذى القعدة سنة ادبع وسبعين وسبعمائة بمكة وسمع من بعض شيو حها ، وأجاز له النشاورى وابن حاتم وابن عرفة والحجب الصامت وآخرون وحضر دروس الشريف عبد الرحمن الفاسى وقرأ عليه بعض كتب الفقه وحصل كتبا حسنة وولى امامة مقام المالكية بمكة بعد وفاة على النويرى القاضى من جهة أمير مكة أدبعة أشهر وأياما ثم عزل من مصر بولدى المنوف وكان يرجو عودها بل ويحب ولاية القضاء بمكة فلم يتفق، ومات في آخريوم النفر الثانى سنة أدبع عشرة بمكة ودفن في صبيحة رابع عشر ذى الحجة بالمعلاة عن أدبعين سنة فأزيد بيسير . ذكره الفاسى مقدماً له على أخيه .

٣١٣ (محد) بن محمد بن حسين بن على بن أيوب الشمس المخزومى البرقى الاصل القاهرى الحنفى والد النور على الآتى ويعرف بالبرقى . ذكره شيخنا فى إنبائه وقال : كان مشهوراً بمعرفة الاحكام مع قلة الدين وكثرة التهتك بمن باشر عدة

أنظار وتداريس . مات ف جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين .

۱۹۱۶ (علد) بن محمد بن حسين، بن على بن محمد بن يعقوب بن يوسف بنعبد العزيز الشمس أبو عبد الله بن حميد الدين أبى حامد البكرى المغربى الاصل الخليلي المولد والمنشأ المالسكي إمامها و نزيل مكة ويعرف بابن أبى حامد . ولد في رجب سنة أربع وستين و عاعائة بالخليل ولشأ بهافحفظ القرآن والشاطبية و الرسالة المالسكية والورقات والجرومية والالفية وغيرها ، وأخذ عن البرهان بن قوقب النحو وسمع عليه الموطأ وغيره وكذا قرأ النحو مع بعض الشاطبية على العلاء ابن قاسم البطأ عي وحضر عندالسكال بن أبي شريف فى التفسير والنحو وغيرها فى آخرين و دخل القاهرة فى سنة ست و عائين فحضر عندالسنهورى فى الفقه وغيره وكذا قرأ على العلم سليمان البحيرى الازهرى وسمع منى المسلسل وغيره فى سنة وكذا قرأ على الملمسل وغيره فى سنة التي تسعين ثم الهيمى عليه المنتجرى الازهرى وسمع منى المسلسل وغيره فى سنة التي تأميا الشاهرة فى سنة شدت و تسعين وكان قرأها وغيرها على القطب الشاهرة فى سنة ثلاث و تسعين وأقرأ عكم ابن محتسبها سنقر ثم انجمع عنى نفسه بحيث كتب عنه و تكسب بالسكتابة و ولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كتب نسختين من شرحى للالفية وشرح ابن ماجه للدميرى وغير ذلك .

۲۱۵ (محمد) شاه بن الشمس محمد بن حمزة الرومى الفنارى الحنفى الماضى أبوه. ذكره شيخنافى انبائه وقال: كان ذكيا حج سنة بضع وثلاثين ، ودخل القاهرة ثم رجع الى بلاد ابن قرمان فمات سنة أربعين .

٢١٦ (محد) بن محد بن حيدر الشمس البعلى الحنبلى نزيل بيروت وابن أخت الجال بن الشرائحى ويعرف بابر مليك بالتصغير . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . ذكره البقاعي مجرداً .

٧١٧ (على) بن محمد بن خلدبن موسى الشمس بن الشرف الحمصى الحنبلى أخو عبد الرحمن ووالد أحمد الماضيين وهذا أسن من أخيه ويعرف بابن زهرة .حضر في الخامسة في شعبان سنة خمس وسبعين على ابرهيم بن فرحون قطعة من آخر المصحيح وحدث بها وولى قضاء الحنابلة بحمص فكان أول حنبلى ولى بها .ومات سنة ثلاثين وجده كان شافعياً فتحنبل ولده لسبب ذكره شيخنا في انبأه .

۲۱۸ (علا) بن محمد بن خضر بن داود بن يعقوب البدرأبو البركات بن الشمس الحلمي الاصلالقاهرى الماضى أخوه الخضر وأبوها و يعرف كأبيه بابن المصرى . ولد سنة ثمان وعمامائة بالقاهرة ونشأ بها في كحف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج

والفيسة النحو ؛ وهرض على الولى العراقي والشمسين البرماوي وابن المارى والبيجوري وقرأ عليه المنهاج بتمامه وأسمعه أبوه على الجمال الحنبلي مسند أحمد وسيرة ابن هشام وجمع الجوامع مع المسلسل وغيره وعلى الشرف بن السكويك المسلسل وصحيح مسلم والشفا وعلى الشموس البوصيري والشامي والبيجوري والشهاب البطائحي والولى العراقي وقاري الهداية في آخرين ، واشتغل قليسلا وجود المنسوب على الشمس المالكي ، وباشر التوقيع عند الزينين عبد الباسط والاستادارواحتص به م نافره ، وحج وجاور وحدث باليسير حملت عنه مشيخة أبي غالب بن البناء ، وكان أحد صوفية سحيد السعداء ثم بالبرقوقية متودداً مقبلا على شأنه ، مات في شعبان سنة ثمان وستين ودفن بتربة سعيد السعداء .

(محمد) بن محمد بن خضر بن سمرى العيزرى . يأتى بزيادة محمد ثالث .

۱۹۹ (محمد) بن مجد بن الخضر الدلاء بن الشرف الدمنهورى ثم القاهرى الشافعى الموقع . اشتغل يسيراً على الشهاب السيرجى وغيره و تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للصالحية وداخلها ، وحج غير مرة و جاور ولقينى هناك فقرأ على منسك البدر بن جماعة وغيره وحضر عندى في الاملاء ثم صار بالقاهرة يتردد الى أحياناً وكتب بخطه أشياء ، وكان محباً في الفائدة ثم كبر وضعفت حركته ولا ذال في تناقص حتى مات في سنة اثنتين و ثمانين أو التي بعدها عفا الله عنه .

على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالاتى ويعرف على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالاتى ويعرف بابن كميل بالتصغير . ولد قبل المخاكائة بيسير بالمنصورة ونشأ بها فقرأ القرآن عند النور الطيبي وحفظ المنهاج والالفية وعرضها على الولى العراقي والبيجورى والبرماوى وأجازوه وأخذعن الاولين وكذاعن الشرفين عيسى الاقفهسي والسبكى في الفقه ولازم الشمس البوصيرى كثيراً فيه وفي العربية وغيرهما بل وقرأ في العربية أيضاً على الشمس بن الجندى واختصبه ولازمه . وقطن القاهرة في أوقات متفرقة وولى قضاء بلده وكذا دمياط دهراً بل ولى قضاء المحلة أياما ، وحدث باليسير حملت عنه بالمنصورة أشياء . وكان تام العقل متواضعاً ذادهاء وخبرة واستمالة رؤساء وقته بالهدايا وغيرها بحيث تقال عثراته وتستر زلاته وينقطع أخصامه عن مقاومته حتى أن قريبه البدر بن كميل كان يكثر السمى عليه ويتوسل عند عن مقاومته حتى أن قريبه البدر بن كميل كان يكثر السمى عليه ويتوسل عند الجال ناظر الخاص بقصائد يمتدحه بها ويهتز لها طربا ومع ذلك فلا يتحول عن الجال ناظر الخاص بقصائد به من الجذام في سنة نمان وستين عفا الله عنه .

٢٢١ (على) بن مجد بن خليل بن ابرهيم بن على بن سالمالتقى أبو الفتح بن الشمس الحرانى الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بأبن المنمنم بنونين وثلاث ممات . ولد سنة احدى وتسعين وسبعائة بالقاءرةو نشأبها فحفظ القرآن وكتباً واشتغلو سمع على التنوخي والتتي الدجوى والسعدالقمني والمطرز والغادي والابناسي والحلاوي والسويداوي والشهاب الجوهري والعراقي والهيثمي وابن الناصح والفرسيسي والشرف بن البكويك والشمس الاذرعي الحنبي وآخرين وحدث باليسير أخذعنه الفضلاء ولقيته غيرمر قفشافهي وسمعت الثناء عليه من العلاء القلقشندي وكان نقيب الشافعية بالشيخونية . مات في جمادي الأولى سنة خمس و خمسين رحمه الله . ٢٢٢ (محمد) بن مجد بن خليل بن عبدالله البدر بن الشمس بن خير الدين الصير امى البابر تى الاصل القاهري الحنفي الماضي أبو دوجده ويعرف كابيه بابن خير الدين. ولد بالقاهرةفي ليلة نصف شعبان سنة سبع وثلاثينوثهانهأتةونشأ فحفظ القرآن والكنز وكتبا وعرض على جماعة وجد في التحصيل فأخذ عن الشمني والاقصر ألى وابن الهمام والكافياجيوالزين قاسم والتقى الحصنيوأبي الفضلالمغربي، وتميزوأشير اليه بالفضيلة والفهم الجيد والعقل وكسثرة التودد والحرص على الفأمدة والخبرة بالسعى فيما يرومه مع خبرة تامة بالكتب وممارسة لها ،وسمع مع ولدى بقراءتى في صحيح مسلم والنسائي وغيرهما ودرس الفقه بالبكتمرية وتنزل في غيرها من الجهات وكان يكثر الترددالي وآخر ماجاء بي في رمضان قبل موته بقليل وحكي لي حكاية شنيعة من جهة زوجته وكان مغرماً بجبها بحيث أدى الحال الى فراقهما .وأظنه كمد ذلك . واستمر حتى مات في حياة أبويه في يوم الاثنين ثامن عشري ربيع الاول سنة سبعين وصلى عليهمن يومه في مشهد حافل جداً ثم دفن وأثنوا علمه جملا رحمه الله وعوضه ووالديه الجنة .

۲۲۳ (علد )بن عجد بن خليل بن محمد بن عيسى الشمس بن ناصر الدين العقبي الاصل القاهري الصحراوي الماضي أبوه .

٣٧٤ (عد) بن محمد بن خليل بن هلال العز بن العز بن الصلاح الحاضرى الحلبي قاضيها الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال قال البرهان الحلبي : ولى القضاء فسار سيرة جميلة . ومات بالطاعون سنة خمس وعشرين رحمه الله .

وسبعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية ابن معطى وسبعيانة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية ابن معطى والقوائد الغياثية والهداية في المندهب واشتغل على أبيه وناب عنه وصمع على را ٢- تاسيرالضوء)

الشهاب بن المرحل ونسيبه الشرف الحسراني وابن أيدغمش وابن صديق في. آخرين ، وأجاز له الشمس العسقلاني ومجمد بن مجمد بن عمر بن عوض وابن الطباخ. وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء . وكان خيراً منجمعاً عن الناس متمولا . مات في دبيع الآخر سنة إحدى وأدبعين رحمه الله .

٢٢٦ (عد) بن عمد بن خليل الشمس أبو اللطف بن الشمس القدسي الحنفي. ويعرف بأبن خير الدين . كان أبوه قاضي الحنفية بالقدس مع نقص بضاعته و نشأ ابنه فحفظ الكنز والمنار وغيرها واشتغل وناب في القضاء بالقدس وغير ه وسمع معناهناك. ٢٢٧ (عمد) بن محمد بن داود خير الدين أبو الخــير الرومي الاصل القاهري. الحنفي نزيل المؤيدية ويعرف بابن الفراء وهي حرفة لأبيه . ولد فيما زعم سنة أربع عشرة وثمانمائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بها فحفظ الكنزوالمنار وغبرهاولازم ابن الهمام فى الفقه و الأصلين و العربية و الصرف و المعانى و البيان و المنطق وغيرها وكذا أخذ كثيراً من هذه الفنون عن العزعبد السلام البغدادي والفقه أيضاً عن السعد بن. الديري وأصوله عن الجلال المحلى والعربية عن الزين السندبيسي بل زعم أنه أخذ عن الشمس بن الديرى وحضر ميعاده وعن التفهني شريكا لسيف الدين وعن قارى الهداية والبساطي بقراءة ابن الهمام وأنه سمع على شيخنا وغيره نعمقد سمع بأخرة مع الولد بقراءتي وغيرها كثيرا حتى سمع على كثيرا من القول البديع ولازم مجالس الاملاء وغيرها وتنزل في الشيخونية وبعض الجهات وحج وأشير اليه بالفضيلة التامة فتصدىللاقراء في الازهر وفي المؤيدية وغيرهماو انتفع به الطلبة مع عدم توجهه لشيء من الوظائف التي وصل اليها من لعله أفضل من كثير منهم وأقدم بل يظهر الاعراض عنهما واشتغاله بالتكسب في سوق الحاجب بحيث حصل دنيا وكتبا مع قلة مصروفه واقتصاده في ما كله و ملبسه وعدم سلوكه مسالك الاحتشام وملازمته لمحمدبن دوادار قانباي واكناره من الترددالي وانفرادهجل عمره ولكثير من المتساهلين فيه كلام وأخبرني أنه وقف كـــتبه بالشيخونية وعدة. عقارات اشتراها على جهات وقربات كمشهد الليث وكان ممن يلازمه . مأت في شعبان سنة سبع وتسعين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

۲۲۸ (علمد) بن عجد بن داود أبو عبد الله الصنهاجي المغربي النحوى المالكي و يعرف بابن آجروم بالمد ولذا يقال لمقدمته الشهيرة الجرومية رواها عنه أبو عبد الله مجد ابن ابرهيم الحضرمي القاضي قال لى بعض فضلاء المغاربة أن وفاته تقرب من سنة عشر وثمانها تة وفيه نظر وأورد أبو عبد الله الراعي اسناده بها فقال أنا محمد بن

عبد الملك بن على بن عيد الملك بن عبد الله القيسى اللسورى الغر ناطى المالكي حدثنى الخطيب أبوجعفر أحمد بن مجد بن سالم الجذامى عن أبى عبد الله الحضرمى عنه . قلت وقد ترجمته في التاريخ الكبير فيمن لم يسم جده بما ينازع فيه . ٢٧٩ (محمد) بن محمد بن دمر داش الشمس الغزى الحنفي الماضى ابنه أحمدوهو زوج أخت الشمس بن المغربي قاضى الحنفية بمصر . له ذكر فيه .

ويعرف بابن سلم وبابن الضياء والقسم الغرناطي الميقاتي . ماتسنة بضع وستين الرهيم الضياء الحضر مى الاصل المكي ويعرف بابن سالم وبابن الضياء وسمع بالمدينة على الزبير بن على الاسدواني الشفا وعلى الجال الطبرى وخالص البهائي وعلى بن عمر الحجاد ، وأجاد لهعيسى الحجي والزين الطبرى والاقشهرى ، وحدث بالقاهرة سمع منه الفضلاء كعبد اللطيف أخى التي الفاسى وقال أنه ترك السماع منه قصدا ، واستوطن القاهرة أواخر عمره حتى مات في سحر يوم الجمعة سادس عشرى شعبان سنةسم ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر وقد بلغ الممانين أوجازها بيسير ، وهو في عقود المقريزى وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال كان مدموم السيرة عفا الله عنه .

۲۳۲ (جد)بن محمدبن سالم الحموى بن الرومى خادم السراج بن البادزى . سمع منى بحكة فى سنة ست وثمانين .

و المحرورة الفيل وأحد التجار الكبار بالقاهرة . صاهر الدين السكنددى تم المصرى الزيل جزيرة الفيل وأحد التجار الكبار بالقاهرة . صاهر البرهان ابرهيم بن عمر ابن على المحلى على ابنته بعد موت أبيه كا سبق فى ترجمته فعظم أمره تم لما مات خلف أمو الا عظيمة فتصرف فى أكثرها الحب المشير وغيره و تمزقت أمو اله وكان عمر داراً جليلة بجزيرة الفيل فاستأجرها القاضى ناصر الدين البارزى وشيدها وأتقنها وأضاف اليها مبانى عظيمة الى أن صارت دار مملكة أقام بها المؤيد مدة ثم بعد ذلك عادت الدار الى أصحابها وفرق بين المساكين . ومات فى أو ائل سنة سبع وسبعين وسبعائة .

وسلام الحموى الحلم بن سلمان بن عبد الله الشمس بن العلامة الشمس المروزى الاصل الحموى الحلم نزيل القاهرة أخو الزين عبد الرحمن الماضى ويعرف كهو بابن الخراط كان من أهل الادب أيضاً ، ودخل القاهرة مع الناصرى بن البارزي ومن شعره : شكونا للمؤيد سوء حال وأجرينا الدموع فما تأثر

فأضحكه كنانا اذ بكينا وأنزلنا على كختا وكركر

وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال: الشاعر المنشىء أخذ عن أبيه وعيره وقال الشعر فأجاد ووقع في ديوان الانشاء وكان مقرباً عند ناصر الدين بن البارزى . وقال في معجمه سمعت من نظمه كثيراً ومات بالطاعون سنة ثلاث وعشرين قبل اكمال الخسين وعاش أخوه بعده مدة مع كونه أسن منه رحمه الله .

۲۳۵ (بهد) بن محمد بن سليمان بن خلد بن يحيى بن زكريابن يحيى ناصر الدين السكردى الزمردى الاصل القاهرى و يعرف أبو ه بشقير ، جاور بمكم كشيراً وكان يجتمع على فى المجاورة الثالثة ثم الرابعة وذكر لى أن والده كان من نقباء الحلقة و يقرأ القرآن مع صلاح كبير وجلس هو بحانوت فى القبو يبيع السلاح صادق المقال راغباً فى الانفراد و يتوجه فى مجاورته لجدة للتكسب .

٢٣٦ (عد) بن عدبن سليمان بن عبا. السلام البدر الفر نوى الازهرى المالكي ، ولدسنة ثلاث وستين وتمانانة تقريبا بفرنو ةمن البحيرة ونشأ بهافحفظ القرآن والبعض من الرسالةوالمختصر ثم قدم بمد بلوغهالقاهرة فنزل بالازهروأ كمل حفظالمختصر وألفية النحو وجمع الجوامعوتفقه باللقانى والسنهورى ولازمهفيه وفىالأصول والعربية وانتفع بمجماعة من طلبته كالعامى سليمان البحيرى واشتغل وتميز وسمع على بحضرة أمير المؤمنين مصنفى فمناقب العباس وضبط الاسماء وكتب الطبقة وكذا سمع على عدة أجزاء واختص بالتقى بن تڤيوشاركهولده في الاشتغال. وهو عاقل متودد يكثر التردد الى وسمع على الرضى الاوجاقى وأبى السعود الغراقى وجماعة من طبقتهما فمن يليهما كالديمي والسنباطي بل سمع في الخانقاه على الوفائي. ٢٣٧ (عد) بن محمد بن سليان بن مسعود الشمس بن الشمس الشبراوي الأصل القاهري المقرىء نزيل القراسنقرية وإمامها كابيه الماضي وربيب الشهاب الحجازي. ولدفى سنة اثنتي عشرة وتمايمائة بالقر اسنقرية ونشأ فحفظالقرآن وتقريب الاسانيد وتنقيح اللبابو ألفية شعبان الآثارى وعرضعلى المحببن نصرالله والعز البغدادي الحنيليين وشيخنا والآثاري في آخرين، وتنزل في الجهات وقراء رياسة بل كان أوحد قراءالصفة بسعيد السعداء وبالبيبرسية وقراء الشباك بهاو الداعي بينيدى مدرس القبة فيها ممن سمم على شيخنا وآخرين وسافر للحج وجاور قليلا وكبر وضعف بصر مثم كف . (عمد) بن محمد بن سليمان الشمس بن العلامة الشمس الحوى الشاعر نزيل القاهرة وأخو الزين عبدالرحمن . مضى فيمن جده المان بن عبدالله قريباً . ٢٣٨ (عد) بن عد بن الشرف سليمان الشمس البعلي البرادعي الحنبلي من بني

المرحل. ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابنتي رابعة من بعلبك ومرس مسموعه المأنَّة من الصحيح لابن تيمية سمعها على كاثم ابنة محمد بن معبد . قلت ولقيه ابن موسى في سنة حمس عشرة فسمع منه هو والموفق الابي ورأيت بخطي في موضع آخر كتبت اسم جده اسمعيل وهو غلط والصواب سليمان .

٢٣٩ (محمد) بن عدبن سلمان ناصر الدين بن الشمس بن العلم الابيارى البصروى الاصل الحلبي الشافعي ويعرف بالبصروي . لقيه ابن قمر في سنة سبع وثلاثين ببيت المقدس فاستحازه لى وكان يزعم مع التوقف في مقاله انه سمع البخارى على ابن صديق وقرأ عليه ابن قمر بمجرد قوله فيما يظهر بعضه وقال آنه ولى كتابة سرحلب في أيام الناصر عن نوروز ثم قضاءهاثم كتابة سر الشام في أيام المستعين ثم أضيف اليه معها قضاءطرابلس واستناب فيه ، ثم في سنة خمس وثلاثين ولى قضاء بيت المقدس وقطن به وقتاً وطلب منه للقاهرة ونوه باستقراره في كتابة سرهاليتحرك الكال بن البارزي لوزن ماطلبمنه ، ثم ولى قضاء حمص وكتابة سرها . ومات في غزة فجأة في جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين ، كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة في العلم عفا الله عنه .

٧٤٠ (عد) بن محمد بن سليمان الحنفي المعبر . عرض عليه الصلاح الطر ابلسي المحتار والاخسيكتي والملحة ولقبه صدر الدين وقال:

هنيئاً لصدر الدين بالفضل كله بحفظ كتاب جل بين الأعمة على مذهب النعمان سيد عصره عليه رضا الرحمن رب البرية كتابك يامحمود مختار للورى مسائله فاقت على كل رتبة امام جليل ليس ينكر فضله وبين أحكام الكتاب وسنة وكم غاص بحر العلم يبغى جو اهراً فرصعها للطالبين الاجلة وتوجهم تاجاً عظيماً من الهدى وأركبهم نجباً من النور زمت وقد نال كل الفضل أيضا بحفظه لأخسيكتي بحر الاصول الشريفة

وأتبعم حفظاً لملحة نحونا الى يحوها يسعى النحاة الاجلة أصول وفقه ثم نحو فهذه فضائل لاتحصى لذا الطفل تمت ملاة وتسليم على أشرف الورى وآل وصحب مع جميع الأغة وقال الصلاح أنه كان عالمًا فقيها مدرساً ورعاً زهدًا متقدماً في التعبير .

٧٤١ (عد) بن عد بن أبي شادي المحلى ثم القاهري سبط الغمري . ممن اشتغل في الفقه والعربية وغيرهما وقرأ على في التقريبالمنووي درايةو في البيخاري رواية ولازمنى ؛ وكان ساكنا خيراً ولخاله اليه مزيد الميل . مات شاباً فى ربيع الثانى ظنا سنة ثلاث وتسعين عوضه الله الجنة .

٢٤٢ (محمد) بن محمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن أحمد ناصر الدين بن ناصر الدين بن صلاح الدين الحلبي ثم القاهري الشافعي ابن عم عمر بن أحمد ومحمد بن على ويعرف كسلفه بابن السفاح بمهملة أوله وآخره بينهما فاء مشددة . ولدمزاحم القرن تقريبا واشتغل وتميز وقرأ فى البخارى على شيخناووصفه بالفاضلالبارع حفظه الله تمالى ، وسمع بقراءته على الشرف بنالـكويك السنن الـكبرى للنسائى وكان أفضل أهل بيته بحيث استقر بعناية عمهالشهاب أحمدحين كانكاتب سرمصر في تدريس الحديث بالظاهرية القديمة وفقه الشافعية بالفاضلية وبالحسنية بعدموت على حفيد الولى العراقي وعمل اجلاسا بأولهافكان ممن حضر عنده فيه شيخنا والتفهني والمحب البغدار والسكبار مراعاة لعمهولما تم الدرس قال شيخنا للتفهني أنه مليح السرد قيل وأشار بذلك الى التذنيب على المدرس لنسبته لتعاطى مخذل وبالجلة فكان سريعالحركة خفيفا منجمعالقيته غير مرةوسمعت كلامه بلوكتب بالاجازة على بعض الاستدعا آت وماكان في زمرة من يؤخذ عنه . مات في العشر الاخير من ذى القعدة سنة ست وستين و دفن عندأهله بالقر افة الصغرى عفا الله عنه و إيانا ٠ ٢٤٣ (محمد) بن محمد بن صلح بن اسمعيل الشمس بن الشمس السكنائي المدنى الشافعي سبط البدر عبد الله بن محد بن فرحون وأخو ناصر الدين عبد الرحمن ووالد عبد الوهاب الماضي بعدهم ويعرف بابن صلح . ولد سنة سبعين وسبعهائة بالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبا فىفنون وتلا بالسبع أو بعضها علىوالده وأذن له في الاقراء وسمع على البدر بن الخشاب قاضي المدينة وغيره : وأجاز له جاعة وناب عن أخيه في الحكم والخطابة والامامة بالمدينة وقرأفي البخاري على الشرف أبي بكر في سنة خمس وتسمين وسسبمهائة وكان ذا نباهة في الفقه وغيره مع خير وديانة قدم مكة غير مرة للحج والعمرة منها في المحرم سنة أربع عشرة فأدركة أجله بها بعد قضاء نسكه في أول صفر هاو دفن بالمعلاة . ذكر والفاسي في مكة . ٢٤٤ (عد) بن محمدبن صلاح بن أبى بكر الشرف أبو الطيب بن الشمس العباسي ـ نسبة للشيخ أبي العماس البصير المدفون بزاويته بالقرافة ونزيل المكان الذي صاد معروفاً به في باب الخرق ـ الشافعي . ولد في ليلة ثاني عشر دبيع الأول سنة إحدى وإربعين بالزاوية الثانية ونشأ بها فحفظ القرآن وتلابه لغير وأحد من القراءعلى الزين عبد الغني الهيثمي والشاطبية والتنبيه والملحة ، وعرض على جماعة

واشتغل على البامى والشمس الابناسى والفخر عثمان المقسى وحضر دروس المناوى والمحلى وغيرها واستقرفى النظر على الزاوية بعدموت أبيه ، وحج مراراً وجاور غير مرة منهاسنة أربع وتسعين وكان قد وصل فى أوائلها وكنت بها فلازم فيها التردد الى وسمع على ومدخنى ببعض الابيات ، وهو ممن تكسب بالشهادة وقتاً وتميز بها ورافق غير واحد من المعتبرين ثم أعرض عنها .

٥ ٧٤ (عبد) ويقال له مسعود ايضاً \_ بن محمد بن صلاح بن جيريل بن رشيد نظام الدين بن غياث الدين بن صلاح الدين الاردبيلي الشافعي . شيخ صالح خير حج في سنة ست وثمانهائة فلقيه العفيف الجرهي فيها بعدن وذكره في مشيخته . ٢٤٦ (محمد) بن مجد بن عامر الشمس القاهري المالكي ويعرف بابن عامر ـ ولد في ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن وكتبا واشتغل في الفقه وغيره ومن شيوخه البساطي والشهاب بن تقي وكان يذكر أنه سمع على التقى الدجوى وناب في القضاء مدة عن البساطي وامتنع البدر بن التنسى من استنابته ، ثم ولى قضاء دمشق عوضاً عن الامين سالم فى أواخر شعبان سنة خمسين ثم عزل في رمضان من التي تليها بالشهاب انتلمساني فلما قام سرور المغربي على قاضي اسكندرية الجال بن الدماميني حسن للظاهر عزله والاستقرار بهذا عوضه فقعل ثم لم يلبث!ن اعيد الجال ورجع ابن عامرالى محل اقامته بالقاهرة معزولاً ، كل ذلك في سنة اربعواربعين فتصدى للافتاء واستقر في تدريس الفقه بالشيخونية بعد الزين عبادة وعمل اجلاسا ثم انتزع منه ليحيى العجيسي ورام البدر المشار اليه تعويضه عنه بتدريس الجمالية وظيفته فماتم فتألم ابن عامر ولزم بيته الى ان عين لقضاء صفد فتوجه اليها وباشره حتى مات فى أوائل جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ، وقد لقيته غير مرة وقصدته في بعض النوازل وسمعت كلامهوكان يستحضر فروع مذهبهولكن لم يكن من المحققين بل ولامن المتفننين وربما نسب للتعاطى على الافتاء ، وقد كتب على مخصتر االشيخ خليل شرحاً سماه التفكيك للرموزوالتكليل على مختصر الشيخ خليل لم يكمل وقفت على مجلد منه انتهى فيه الىالحج وكتب عليه ١٠نصه :

کل الشروح لیس فیها مثل شرحی المحتصر فیه علی تحقیق الحق تدقیق النظر فن کان ذافهم ولب وبصر فلیلزم قراءته ولیتدبره بالفکر فالجهل یزری صاحبه و به یحتقر والعلم زین لمرن به اتزر ورام من ابن عمار فیا بلغنی تقریضه فامتنع لیکثرة أوهامه ولیکن قد کتب علیه

شيخنامانصه كاقرآته مخطه على المجلد المشاراليه : الحمدلله الفتاح العليم :

لعمرى لقد أوضحت مذهب مالك بتفكيك رمز لأنح المسامر وجودت ماسطرت منه مهذباً ومن أين التجويد مثل ابن عامر وكتب تحتهما الحسام بن بريطع الحنفى مانصه: الحمدالة الوهاب السكبير:

لقد غدا التكليل أعجوبة وأصبح التفكيك تحبيرا وصعمه دراً فتى عامر فزاده الرحمن تسميرا

وترجمه بعض المؤرخين بقوله رجل جيد خــير عالم فاضل حسن السيرة سمح الحدث وأجازله خلق .

٧٤٧ (عد) بن محمد بن عبادة بن عبد الغنى بن منصور الشمس الحراني الاصل. الدمشقي الصالحى الحنبلي والدالشهاب أحمد الماضى ويعرف بابن عبادة بضم المين . ذكره شيخنا في انبائه فقال: اشتغل كثير ا وأخذ عن الزين بن رجب ثم عن . صاحبه ابن اللحام وكان ذهنه جيداً وخطه حسناً وكذا شكله مع البشاشة وحسن الملتقي ثم تعانى الشهادة فهر فيها وصار عين أهل البلد في معرفة المكاتيب مع حسن خطه ومعرفته وآل أمره الى أن ولى القضاء بعد اللنك مراراً بغير أهلية فلم تحمد سيرته وكثرت في أيامه المناقلات في الاوقاف وتأثل لذلك مالا وعقارا وكان مع ذلك عرباعن تعصب الحنابلة في العقيدة . مات في رجب سنة عشرين وله سبع وخمسون سنة وقد غلب عليه الشيب .

٧٤٨ (محمد) بن محمد بن عباس ناصر الدين العناني الازهري من معم مني . ٧٤٨ (محمد) بن محمد بن عباس أبو الخير الجوهري الاصل القاهري الحنفي الضرير أحد صوفية المؤيدية وخال ابن عز الدين المعبر . ممن جاور بمكم و تلا القرآز، على الزين بن عياش ، وهو في سنة ست و تسعين حي . (جلا) بن محمد بن عبدالباق . الشمس المنوفي المديني المكي الصوفي . ممن أخذ عني وينظر فأظنه تقدم فيمن امم أبيه . ١٥٥ (جلا) بن محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف البدر أبو عبد الله بن البهاء أبي البقاء الا نصاري الخزرجي السبكي القاهري الشافعي ويعرف بابن أبي البقاء . ولد في شعبان سنة احدى وأربعين وسبعائة و تفقه بأبيه وغيره بابن أبي البقاء . ولد في شعبان سنة احدى وأربعين وسبعائة و تفقه بأبيه وغيره وسمع على الذهبي وعلى بن العز عمر وعبد الرحيم بن الي اليسر في آخرين كابرهيم ابن عبد الرحيم بن سعدالله بن جماعة ببيت المقدس وزينب ابنة ابن الخباز و نفيسة ابنة ابرهيم بن الخباز ، وأول مادرس بدمشق بالا تابكية في شوال سنة اثنتين وستين عند قدوم المنصور بن المظفي دمشق في فتنة بيدمر وحضر عنده الاكار

وولى خطابة الجامع الاموى بعد ابن جماعة ؛ وقدم مع أبيه مصر وناب في. القضاء بها ثم عاد لدمشق في سنة ثمان وسبعين وناب فيها عن أخيه يوماً واحداً واستقر في تدريس الحديث بالمنصورية ثم بعد أبيه في تدريس الفقه بهامع التدريس المجاور لقبة الامام الشافعي ، ثم استقرفي قضاءالشافعية بالديار المصرية في شعبان سنة تسموسبعين عقب قتل الاشرف شعبان بعد صرف البرهان بن جاعة بمال بذله مع انتزاع درس المنصورية منه للضياء القرمي والشافعي السراج الملقيني فكثر فيه القول لذلك فتكلم بركة في صرفه وأعيد البرهان في أو ائل سنة احدى و ثمانين فكانت مدةولايتهسنة وثلث سنة ودام قدرثلاثسنين بالقاهرة بدون وظيفة ثم أعيد الى القضاء في صفر سنة أربع وثمانين وامتحن فيها بسبب تركة ابن مازن شيخ عرب البحيرة وغرم مالاكثيراتم عزل في شعبان سنة تسعو ثمانين ثم أعيد ثم صرف فى رجب التى تليها ثم أعيد فى ربيع الاول سنة اربع و تسعين ثم صرف فى شعبان سنة سبع وتسمين ودام معزولاعن القضاء ومعه تدريس الايوان المجاور للشافعي ونظر الظاهرية حتى مات في ربيع الآخر سنة ثلاثوكان قدفوض اليه قضاء الشام بعد موت أخيه ولى الدين عبد الله ثم صرف قبل مباشرته له ، وكان حسن الخلق. فَكُهَا كُنْيِرِ الانصراف بحيث قال الشمس بن القطان أنه كان لايغضب اذا وقع عليه البحث بخلاف أبيه - لـكن قال شيخناعقب حكايته كذا قال وفسدت أحو اله بعد أن نشأ له ابنه جلال الدين وكثرت الشناعة عليه بسببه حتى كان الظـاهر يقول لولا جلال الدين ماعزلته لأن جلال الدين لايطاق ، قال الجمال البشميشي: كان يقرر التدريس أحسن تقرير مع قلة مطالعته وكان يعرف الفقه وأصوله والنحو والمسانى والبيان وليست له في التاريخ والآداب يدمع دمانة الخلق وطهارة اللسان وعفة الفرج ولسكنه كان يتوقف فى الامور ويمشى مع الرسائل واستكثر من النواب ومن الشهود ومن تغيير قضاة البلاد ببذل المال . وقد ذكره شيخنا في رفع الاصر والانباء والمعجم وقال فيه أنه قرأ عليه أشياء وانه كان لين الجانب في مباشرته قليل الحرمة ، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال أنه كان. إنسانا حسناعالما حاكما عاقلادينا عنده حشمة ورياسة وفضل معحسن المحاضرة والاخسلاق وطيب النفس وذكر أنه اجتمع به وصحبه بحلب ، والمقريزي في عقوده وأنه صحبه أعواماً ، وكان من خير القضاة لولا حبه للدنيا وكثرة لينه وتحكم ابنه عليه ،كشير التلاوة حسن الاستعداد يجيد إلقاء الدروس من غير. مظالعة لاشتغاله بالمنصب وشغفه بالنساء عديم الشر لايكاد يواجه أدانى الناسم

بسوء رحمه الله و إيانا وعفا عنه .

۲۰۱ (عد) بن عبد بن عبد الدائم بن موسى البرماوى المساضى أبوه . ذكره شيخنا فى انبائه فقال انه كان قد مهر وحفظ عدة كتب وتوجه مع أبيه الى الشام فات بالطاعون فى سنةست وعشرين ولم يبلغ العشرين فاشتد أسف أبيه عليه بحيث لم يقم بالشام بعده وكره ذلك وقدم القاهرة عوضهما الله الجنة .

٢٥٢ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفاء المحب أبو الفضل بن أبى المراحم القاهرى الشاذلى المالكي والدابراهيم الماضي ويعرف كسلفه بابن وفا . خلف أباه في التكلم و المشيخة فدام مدة مع عدم سبق اشتغاله وكونه لم يحفظ في صغره كتاباً و لـ كمنه كان شديدالذكاء متين الدوق فهما وربما قرأ يسيراً في النحووغيره ، وحج ثم عرض له جذب أوغيره بحيث صار يهذي فى كلامه ولا يحتشم مع أحد فتحامى لذلك كثيرون عن الاجتماع به أو رؤيته وربما طلع الى السلطان وشافهه بما حسن اعتقاده فيه مر ِ أجله بحيث أهانمن تعرض له بسوء بل سمعت أنه في أوائل هذا العارض قال أنه تحول شافعيا . مات عن نحو خمسة وثلاثين عاماً في ليلة رابع جمادي الاولى سنة ثهان وثبانين وصلى عليه من الغد بجامع المارداني ثم بسبيل المؤ مني و دفن بتربتهم من القرافة رحمه الله و إياناً. ٢٥٣ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن جلال الدين بن فتح الدين بن وجيه الدين المصرى المالكي الماضي أبوه وجده وأمه أمة لأبيه وجدته لأبيه هي ابنة الفخر القاياتي ويعرف كسلفه بابن سويد(١١) . ممن نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي والاصلي وألفية النحووغيرها ، وعرض على خلق واشتغل قليلا عند أبيه ثم لما مات أقبل على اللهو ومزق ميراثه وهو شيء كثير جداً وتعدى الى أوقاف و تحوها ؛ وحدث نفسه بقضاء المالكية ولا زال يتمادى الى أن أملق جداً وفر الى الصميد ثم الى مكة فدام بها ملازماً طريقته بلكان يذكر عنه مالا أنهض لشرحه مع جرأة وإقدام وذكاء وتميز فى الجملة واستحضار لمحافيظه وتشدق في كلماته ولما كنت هناك في سنة ست وثمانين لازمني في قراءة كتب كثيرة كالموطأ ومسندالشافعي وسننالترمذي وابن ماجه وماسردته فيالتاريخ الكبير وحصل شرحى للهداية الجزرية وبحث معيى معظمه وكذا سمع على الكثير من شرحى للا ُلفية بحثاً وغير ذلك من تصانيفي وغيرها ولم ينفك عن الحضور (١) قلت ولد سنة ٨٥٦ ومات بأحمداباد كجرات سنة ٩١٩ وهو الذي لقبه السلطان محمو دشاه عملك المحدثين . كتبه عدمر تضى الحسيني . كاف حاشية الاصل بخطه .

مع الجماعة طول السنة بل أدركني بالمدينة النبوية فحضر عندي قليلا ونسب اليه هناك الاستمر ارعلى طريقته وبالغت ف كلاالبلدين في إلفاته عن هذا و بالغني أنه توجه الى اليمين ودخل زيلم ودرس وحدث ثم أوجه الى كنباية وأقبل عليه صاحبها وختم هناك الشفا وغيره . وقبأمجه مستمرة وأحوالهواصلة لمكة الى سنة ثهان وتسعين . ٢٥٤ (عد) بن عدبن عبدال حمن بن حيدرة بن محمد بن علم بن موسى بن عبدالجليل ابن ابرهيم بن مجد ألتقي أبو بكر الدجوى ثم القاهرى الشافعي . ولد سنة سبسع وثلاثين وسبعهائة واشتغل في فنون من العلم ومهر وكان يستحضر السكثير من هذا الفن الا أنه ليسله فيه عمل القوم ولاكانتله عناية بالتخريج ولا ممرفة بالعالى والنازل والاسانيد وشان نفسه بملازمته لعاله مودع الحسكم بمصر . ذكره شيخنا كذلك في معجمه وقال أنه قرأ عليه أحاديث من مسلم بسماعه لجميعه في سنةسم وأربعين على أبى الفرج بن عبد الهادى وثلاثيات مسند أحمد بسماعه لجميع المسند على العرضي وسمع من لفظه المسلسل بسماعه من الميدومي وذكر غير ذلكوأنه سمع على الميدومي السنن لابي داود وفي جامع الترمذي على العرضي ومظفر الدين بن العطار قال وكان يذا كرني بأشياء كثيرة من التاريخ وغيره وكتب لى تقريظا على بعض تخاريجي أطنب فيه وأسمع صحيح مسلم مراراً عند عدة من الامراء وكان السالمي يعظمه وينوه به ، ورأيت بخط شيخنــا العراقي والمحدث الجال الزيلمي وصفه بالفضل في بعض الطباق . وقال في الانباء أنه تفقه واشتغل وتقدم وكان ذاكرأ للعربية واللغة والغريب والتاريخ مشاركا فىالفقه وغيره كشير الاستحضار دقيق الخطاءقال وكان يغتبط بى كشيرا و بحضني على الاشتغال، وقدنوه السالمي بذكره وقرره مسمعاً عند كثير من الامراءو ممن قرأ عليه صحيح مسلم طاهر ابن حبيبالموقع . وذكره المقريزي في عقوده وان ممن قرأ عليه فتح الله وقال إنه كان عنده علم جم معالثقة والضبط والاتقان وكثرة الاستحضار بحيث لم يخلف بعده منه ماتف أو اخر ربيع النابي وقيل في السنعشر جهادى الاولى سنة تسع قلت وبالثاني جزم المقريزي . وروى لناعنه جماعة وسمعت الثناء عليه بغزير الحفظ من خلق كالعلاء القلقشندي ولكنه غير معدو دمن الحفاظ على طريقتهم رحمه الله وإيانا . ٢٥٥ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القوى الشمس القاهرى الشاذلي السكرى ويعرف بالجنيد لـكونه فيما قيل ينتمي اليه . كان فيما بلغني يحفظ القرآن وقرأ المنهاج وأحضر لبيته البقاعي ليقرىء أولاده فلم ينتج منهم أحمد -ومات تُقْريبًا بعيد الحسين أو مزاحمها قبل شيخنا فهيما أظر . وأولاده الجلال عبد الرحمن ثم البدر ثم التقى عهد ثم الزبن قاسم ثم كريم الدين عبد الكريم. وهم أشقاء أمهم فاطمة ابنة الشمس محمد بن كشيش الجوهرى التى اتصل بها بعد أبيهم الشريف جلال الدين محمد الجرواني ، كان وجيها . سمع هو وبنوه على شبخنا . ويحرر اسم حده أهو كما هنا أو حسن .

٢٥٦ ( محد ) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف الحب بن الولوى ابن التق بن الجمال بن هشام القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده . ممن نشأ في كسنف أبيه فحفظ القرآرح وكستبآ واشتغل في الفقه وأصوله والعربيةوغيرها ومن شيوخه العبادي والتتي الحصني ؛ وتميز في الفضائل ولسكنه لم يتصون. بحيث أتلف ماور ثه مر أبيـه ورغب عن تدريس الفقـه بالمنصورية المتلقى له عن أبى السعادات البلقيني وكذا رغب عماكان أعرض عنه سبط شيخنا لهمن مشيخة خان السبيل فالأوللابن عز الدين البلقيني والثانية للمدر بن القطان وصار الى املاق زائد حتى أنه سافر الىالشام وقطنها في ظل ابنالفرفور وتحوه ،وكان. قد قرأ على السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمسذموم وتردد الى في غيرهذا وماحمدت سرعة حركته وطيشه مع مشاركته في الجلة ، وهو بمن لازم الخيضري لينال فأمدة فلم يحصل على كبير شيء وقصاري أمره أنهزوده وهومتو جه الشام بدينار . ٢٥٧ (بحد) بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصني أحمد بن محمد بن ابرهيم الجمال أبو السعود الطبري المركي . ولد في شوال سينة إحدى وستين وسبعمائة وسمع من العز بنجماعة تساعياته ثم أسمعه أبوه بعد على الجال بن عبد. المعطى والسكمال بن حبيب وفاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي وجماعة ، وأجاز له ابن النجم وابن الجوخي والصفدي وسست العرب والتاج السبكي وغييرهم، وحدث سمع منه التقى الفاسي وغيره ممن أخذت عنهم كالتتي بن فهد وترجماه وكان يؤم تمسجد التنضب بوادي كخلة ويخطب به ويتولى عقد الانكحة نيابةعن قضاة مكمَّ بعد أبيه . ومات هناك في المحرم سنة خمس عشرة .

۲۰۸ (علا) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن عبد الكافى الشمس السنباطى ثم القاهرى الشافعى السكتى . قدم القاهرة وقرأ القرآن والتنبيه أو بعضه واشتغل عند البو تيجى والبدر النسابة وغيرها وسمع الكنير من شيخنافى الاملاء وغيرها و مشى مع الطلبة و تنزل فى سعيد السمداء وغيرها ثم انسلخ من صورة الاشتغال و تردد لغالب الرؤساء فى حوائم بهم وصاد يحضر ثم انسلخ من صورة الاشتغال و تردد لغالب الرؤساء فى حوائم بهم وصاد يحضر (۱) قلت: وحضر أيضاً على ابن الفرات فى الاملاء مع المصنف . محمد مرتضى.

الترك فى السكتب ويقدم على الزيادة الفاحشة مع مزيد تساهل وأوصاف غير مرضية وبرتام بأمه . مات فى صفر سنة ثهان وثهانين بعد توعكه مدة وقد جاز الخسين ظناً وتحج عت أمه فقده سامحه الله وايانا .

٢٥٩ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الـكالأبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور الفاهري الشافعي امام الكاملية هو وأبوه وجده وجد أببه ووالدُّمجمد وأحمد وعبد الرحمن المذكورين ووالده في محالهم ويعرف بابن امام الكاملية . ولد فر صبيحة يوم الخيس ثامن عشر شوال سنةُ نمان وثمامائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشهاب البنبي وسعد العجلوبى والغرس خليل الحسيني وغيرهم وجود بعضه على الزراتيتي وحفظ بعض التنبيه وجميع الوردية والملحةوأخذ الفقهعن الشموس البوصيرى والبرمارى وابنحسن البيجوري الضرير والشهاب الطنتدائي وناصرالدين البادنبارى والشرف السبكي وهو أكثرهم عنه أخذاً وحضر دروس الولى العراقي والنور بن لولو ــ قال وكان من الاولياء لـ والنحو والفرائض والحساب عن الشمس الحجــازي وعنه وعن السبكي والبار نباري المذكورين والنور القمني والقاياتي أخذالنحو أيضابل سمع بقراءة الحجازى علىالعيني شرحه للشواهد وبفوت يسير بحثأو أصلحفيهالقارىء كثيرآ مما وافقه عليه المؤلف بعد الجهدني أول الامر وكتبه في نسخته واعتمده بعدذلك وعن القاياتي والونائي أصول الفقيه رعن أولهما والبساطي أصول الدين وعن البارنباري والمز عبد السلام البغدادي المنطق وحضر عند شيخنا في الفقسه والتفسير والحديث وسمع عليه وكذا على الولى العراقي وابن الجزرىوالبرماوي والواسطى وابن ناظر الصاحبةوابن بردس والحجازي وغيرهمكابي الفتح المراغي والتق بن فهديمكم والتق القلقشندي وغيره ببيت المقدس وآخرين بالمدينة النبوية وأحب السماع بأخرة وتزايدت رغبته فيه جداً حتى كمل له سماع السكتب الستة وغيرها من الكتب والاجزاء على متأخرى المسندين وبورك له في اليسير من كل ما تقدم خصوصاً وقد صحب السادات كابراهيم الادكاوي وأدخله الخاوة وفتح عليه فيها ويوسفالصفي والغمري والكال المجذوب وعظم احتصاصه به فانتفع بهم وظهرت عليه بركاتهم وزاد فىالانقياد معهم والتأدب بحضرتهم يحيث كان أمره في ذلك يجل عن الوصف ، وأقرأ الطلبة في حياة كشير من شيوخه أو أكثرهم وقسم المكتب الثلاثة وغيرها لمكن مع الاسترواح ومع ذلك فما كلف الاماثل عن الآخد عنه ، وقد وصفه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة

الفهم والاسئلة الدالة على الاستعداد ، ودرسالمحدثين بالقطبية التي برأسحارة. زويلة وبعدموت الجلال بن الملقن بالكاملية وفي الفقه بالايوان المجاور لقبة الشافعي حين استقر فيه وفي النظر على أوقافه بعد زين العابدين بن المناوي وتزايدسروره بذلك جداً وفي أيامه بسفارة الامين الاقصرائي جدد السلطان عمارته وخطب قديماً لتدريس الصلاحية ببيت المقدس فما أجاب عوكذا عرض عليه قضاء الشافعية بمصر فصمم على الامتناع مع طلوع الاقصر ألى به الى الظاهر خشقدم ومشافهته له فيه . وصنف على البيضاوي الاصلى شرحاً مطولا ومختصراً وهو الذي اشتهر وتداوله الناس كتابة وقراءةوقرضه الانمة من شيوخه كشيخنا والقاياتي والونأيي وابن الهمام وكنت ممن كتبه قديماً وأخذه عنه وكدا كتب على مختصرابن الحاجب الاصلى شرحاً وصل فيه الى آخر الاجماع وعلى الورقات والوردية النحوية وصل فيه الى الترخيم وأربعي النووى وخطبة كل من المنهاج والحاوى و بعض التنبيه وأفرد على المنهاج من نكت العراق وغيرها نكتاً واختصر كلا من تفسير البيضاوي وشرح البخارى للبرهان الحلبي وشرح العمدة ورجالها للبرماوي مع زيادات يسيرة في كلها و مخريج شيخنا لمحتصر ابن الحاجب وكتب في الخصائص النبوية شيئًا وكذا على سمورة الصف والحديث المسلسل بها مجلدًا سمادبسط الكف قرىء عليهمنه السيرةالنبوية بالروضةالشريفة اذ توجه من مكة للزيارة في وسط سمنة تسع وستين وكان في القافلة البدر بن عبيد الله الحنني وقال له يافلان أنا درست سنة مولدك . وأفرد لكل من ابن عباس والبخاري ومسلم والشيخ أبي اسيحق والنو وي والقزويني وعياض والعضدوغيرهم ترجمة وكذاعمل طبقات الاشاعرة. ومصنفاً في القول بحياة الخضر ومختصراً لطيفاً في الفقه ومناسك وجزءاً في كون الصلاة أفضل الاعمال وآخر لطيفاً في التحذير من ابن عربي وغير ذلك ، وقد حج وجاور غير مرة وكــذا زاربيت المقدس والخليل كـثيراً، وسافر لزيارة الصالحين بالغربية و محوها في حال صغره مع والده ثم في أواخر عمره ، وصحبته قديماً وكان يحلف انه لايوازيني عنده من الفقهاء أحد ويكثر الدعاء لى بل ويسأل لى فى ذلك من يعتقد فيه الخير ويقول انه قائم بحفظ السنة على المسلمين وما أعلم نظيره الى غير ذلك مما يبيح به سفراً وحضراً وسمع بقراءتى جملة بل استجازني بالقول البديع من تصانيفي بعد أن سمع مني بعضه وكان عنده بخطى نسخة منه فكان يذكرني انه لايفارقه غالبًا وكذا سمع مني بعض أدبعي الصابوني وأفردت جملة من احواله وأمانيده التي حصلت له أكثرها في تصنيف كثر

اغتباطه به وراج أمره بسببه كثيراً ، وكان إماماعلامة حسن التصور جيدالادراك. زائد الرغبة في لقاء من ينسب الى الصلاح والنفرة مدن يفهم عنه التخبيطور بما عودى بسبب ذلك ، صحيح المعتقد متو أضعاً متقشفاً طارحا للتكلف بعيداً عن الملق والمداهنة ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف تام العقــل خبيرا بالامور قليل المخالطة لأرباب المناصب مع اجلالهم له حلو اللسان محبب اللانفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً منالـكتابةعلىالفتوىومنالشفاعات والدخول فى غالب الامور التى يتوسل به فيها ركونا منه لراحة القلب والقالب وعـــدم. الدخول فيما لا يعنيه ؛ حسن الاستخراج للاموال من كثير من التجاد وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن ، كشير البر منها لكثير مر الفقراء . والطلبةمتزايدالأمر في ذلك خصوصًا في أواخر أمره تحيث صارجماعة -من الحجاذيب المعتقدين والايتام والأرامل وعربالهتيم ونحوهم يقصدونه للاخذ حتى كان ل كثرة ترادفهم عليه قدرغب في الانعزال بأعلى بيته وصاد حينتَذيستعمل الاذ كار والاوراد وماأشبه ذلك وحسن حاله جدا وبالجملة فكان جمالا للفقهاء والفقراء ولازالت وجاهته وجلالته فى تزايد الى أن يحرك للسفر الى الحجاز مع ضعف بدنه وسافر وهو فى عــداد الاموات فأدركه الاجل وهو سائر فى يوم. الجمعة خامس عشرى شوال سنة أربع وستين وصلى عليه عندرأس ثغرة حامد في جمع صالحين من رفقائه وغيرهم ودَّفنهناكو بلغني أنه كان يلوح بمو ته في هذه السفرة ولذا مانهض أحدالى انثناء عزمه عن السفرمع تزايد ضعفه وعظم الاسف على فقده الاطائفة قليلة من معتقدى ابن عربى فانه عمن كان يصرح بالانكار عليه حتى رجع اليه جماعة كـشيرون من معتقديه لحسر مقصده ورفقه التام في التحذير منه ، ولم يكن يسمح بالتصريح في ابن الفارض نفسه مع مو افقته لي على إنكار كشير من تائيته رحمه الله وإيانا .

١٩٠٥ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير البدر أبو السعادات ابن التاج أبى سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفص الكنابى البلقينى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وجده وجد أبيه . ولد فى دابع عشر ذى الحجة سنة احدى وعشرين وتماعائة أو سنة تسع عشرة واستظهر له بالقاعة الحجاورة لمدرسة جد أبيه من القاهرة وكان أبوه حينئذ بمى ومعه ولده العلاء فأخبر أنه دأى فى تلك الليلة وهو هناك أن دوجة بيه وضعت ذكراً فتفاء لى بذلك وعد وقوع الرؤيا فى ليلة الولادة من الغريب . ولما ولد دخل جده للتهنئة به وتعل فى

فيه وحنكه ودعا له وشمله بلحظه ثم تكررت رؤيتــه له ، ونشأ في كفالة أبويه وكان معهما وهو طفل حين حجا في سنة خمس وعشرين فختن هناك بعد أن طاف به السراج الحسباني أسسوعاً ووفت أمه بنسدرها للمسجد النبوي وهو قنديل من فضة إن ولد لها ذكر ؛ ورجع فحفظ القرآن وصلى به على العادة قبل الثلاثين وصلى معه في الختم وطول الشهر الاجلاء ثم حفظ العمدة وقرأ المنهاج وأانية النحو ونصف مختصر ابن الحاجب الاصلي ، وعرض على جماعة منهم عم والده العلم بل قرأ عليه من أول المنهاج الى آخر النفقات في مجالس آخرها سلخ ذى القعدة سنة أربع و ثلاثين ولازمه للتفقه أتم ملازمة حتى قرأعليه التدريب وجملة من الحاوي وغيره وكذا أخذ طرفاً من الفقه عن البدر بن الامانة والزين البوتيجي واشتدت ملازمته فيه للقاياتي والونأتي ومها حضره عنده ما أقرأه في تقسيم الروضة والشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة والشرف السبكي في عدة تقاسيم كان قارئاً في بعضها بل قرأ عليه الحاوى بتمامه والعلاء القلقشندي وكان أيضاً أحد قراء التقسيم عنده وقرأ الأصول على البساطي والقاياني والشرف السبكي والمحلى والكافياجي والشرواني فعلى الاول مجلسا منالختصر وعلىالثاني جملة منه وعلى الثالث بعض المنهاج الاصلى وعلى الرابع غالب شرحه على جمع الجوامعوأشار إلى استغنائه بمام أهليته عن قراءة بقيته وعلى الخامس غالب العضد وكذا على السادسمع غالب الحاشية والعبرى وعنه أخذغالب شرح المواقف وكذا أخــذ في علم الكلام عن السكافياجي والفرائض والحساب عن ابن المجدى فرأ عليه الفصول لابن الهائم وسمع غيره وعن البوتيجي وأبى الجود وحرص على ملازمته بحيثكان ربما يجتمع عليه فى اليوم أدبعة أوقات والشهاب السيرجى قرأ عليه منظومته المربعة والشمس الحجازي أخذ عنه النزهة والعربية عن الحناوي والراعى وهو أول منفتح عليه فيهاكما بلغنى ومما قرأه عليه شرحه للجرومية المسمى المستقل بالمفهومية والى شرح قوله في الابتداء \* كذا اذا يستوجب التصديرا\* من تصنيفه فتوح المدارك الى إعراب الفية ابن ملك وعن ابن قديدقر أعليه غالب التوضيح وقطعة صالحة من ابن المصنف وأحذ في التوضيح أيضاً عن أبي القسم النويرى وسمع على الزين عبادة الحاجبية الى مبحث التنوين وامتنع الزين من ختمها على قاعدة أبناءالعجم غالباً وعن القاياتي في المغنى وقرأ على العجيسي بعض الألفية وعلى الشرواني ف بحو العجم شرح اللب والتصريف عن العز عبدالسلام البغدادي قرأ عليه شرح تصريف العزى للتفتازاني وعليه قرأ غالب التلخيص في المعانى

والمياذوغالب شرح الشمسية في المنطق وجميعه على الشرواني وعلى أبي القسم في شرح ايساغوجي والمتن عمىالكافياجي وعنه أيضأأخذ المعانى وأخذالعروض والقوافى عن النواجي ومما قرأه عليه الخزرجية وعروض ابن القطاع والتصوف عن أبي الفتح الفوى قرأ عليه رسالته ولقنهالذكر وكذا تلقنه منالغمرىوألبسه طاقيته ومن الزين مدين الاشمو بي وعمر الستيتي وغيرهم والقراآت عن فقيهه ابن أسد تلا عليه لا بي عمرو ونافع وابن كـثير وعلوم الحديث عن شيخنا وقرأ عليه شرح النخبة له وسمع عليه غيره دراية ورواية وكذا سمع على الزين الزركشي غالب مسلم بقراءة الجمال بن هشام في الشيخو نية والبدرحسين البوصيري مجلساً مر الدارقطنى بقراءة أبي القسم النويرى وعائشة الكنانية شيئًا بقراءة ولدها العز وابن بردسوابن ناظر الصاحبة بقراءة البقاعي وأربعين شيخاً من العاماء والمسندين ختم البخارى بقراءة ابن الفالاتي ولم يمعن فيه ، وأجاز له المقريري وغيره بل أجاز له في جملة بني أولاد جده خلق في استدعاء مؤرخ برجب سنة ستو ثلاثين ، ولم يزل مشتغلا بالملوم مستبصراً في المنطوق منها والمفهوم مع قيام والده عنه بجميع احتياجه وسلوكه الطريق الموصل لاستقامته دوناعوجآجه بحيث لم تعرف له صبوة ولا عدت عليه نقيصة ولا هفوة حتى أشير اليه بالتقدم والاستحقاق للاقتباس منه والتفهم وشهد له بذلك الاكابر وأثنت عليه بالا لسن المحابر فكان ممن شهد له بالبراعة في الفقه وأصوله والفرائض وغيرها مما ظهر له من مباحثه على الطريقة الجدلية والمباحث المرضية والاساليب الفقهية والمعانى الحديثية عم والده وأذن له هو والشرف السبكي في الافتاء والتدريس وقال ثانيهما أنه صار نور حدقة فضلاء عصره ونور حديقة نبلاء مصرهوسما اسمه فرمحافل النظربين أقرانه ونما رسمه في مجالس التحقيق بين علماء زمانه وأنه نمن بحث في كتب المذهب من مبسوط ومختصر حتى ظهر له التحقيق المعتبر وله في حل الحساوي الصغير ما يفوق به على كثيرممن هو بين أهل زمانه كبير بحيث علقتالتعليقة عليه بذهنه الصحيح ولسانه الفصيح وكذا أذن له في إقراء ماشاء من كتب الفرائض السيرجي وباقراء كتب المنطق اكلمن يستفيد كائنا من كان الكافياجي وباقراء العربية الراعي ؛ ووصفه المقريزي نزين الزمان وتاجه وعـين الاوان وسراجه مطلع العلوم لنا مجوما وأهلة ومرسسل الفوائد والفرائد علينا غيومآ مستهلة ، وأثنى ابن قديد على صفاء ذهنه والحلي على بديع فهمه وجو دةمضمونه جل أرسل له مرة في واقعة خالف فيها عم والده يأمره حسما قرأته مخطه بالنظر (٧ \_ تاسع الضوء)

فيها ليكون متأهبا لهافي العقد الذي سيجتمع فيه بسببها وكذا بلغني عن كلمن شيوخنا الونائي والقلقشندي والمحلى ونحوه قولشيخنا أنه فاق أقرانه نظرأو فهما وشأى أشياعه معرفة وعاماً وأرتقي في حسن التصور الى المقام الاسني وفاق في حسن الخلق والخلق حتى استحق المزيد من الحسني فهو البدر المشرق في ناديه ومفحر أهل بيته حين يقصدهالمستفيد ويناديه . وحامللواء الفنون الآلية بحيث ضاء ذهنه كنار على علم وصار أحق بقولمن قال : ومن يشابه أبهوجده فما ظلم ، وأعلى منهذاكله أن والده رغب لهعما كان باسمهمن نصف تدريس التفسير بجامع طولون فعمل به حينئذ اجلاسا حضرهسعد ألدين بن الديرى والبساطي والمحب ابن نصر الله وغيرهم من الا كابر تكلم فيه على قوله تعالى (رب أوزعنىأن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه ) الآية وقال المحب اذذاك قليل من الفهم خير من كثير من الحفظ وسأل المدرس سؤ الا فانتدب الشمس القرافي للجواب عنــه بمانازعه فيه المدرس ووافقه الحنفي اذقال فحينتمذ سؤال المدرس باق وكذا رغب له والده حينتذهما كانباسمه أيضامن نصف التصدير في الحديثبالاشرفيةالقديمة ثم كملا له بعد موت عمه أبي العدل. وناب عن عم والده في القضاء سـنة إحدى وأربعين بالصالحية وكـذا بأبيار وجزيرة بني نصر وطنتدا وغييرها غوضا عن السفطى وببلبيس وعملها عوضا عن على الخراساني المحتسب وبفوة ومرصفا وسنيت وعملها وبغير ذلك ثم ولى قضاه العسكرونظر أتابك العزى وتدريس الحسامية بأطفيح والنظرعليها كمل ذلك بعد وفاة أبيه ، وكــذا نيــابة النظر على وقف السيغي بعــد أبيه وعمه والنظر على جامع الانور ووقف بيلبك الخازنداري وغيرهـــا والتدريس في الفــقه بالمنصورية برغبة الحب القمني له عنه والنظر على سعيد السعداء بعد الزيني بن مزهر بالبذل ؛ ثم دبر بعض الحسادمن دس الاستشلاء عليه حتى انفصل عنه قبل تمام السنة واستمر الاسترسال من المتعصب حتى انتزع عم والده منه النظر على وقف السيني بل وتعدى لغيره من وظائفه ولكنه لم يتم بل اجتهد في عوده وتفويض المشار اليه النظر له واستحكم سعد الدين بن الديرى شيخ المذهب الحنني بصحة التفويض وأفتاه بأن مذهبه انقطاع ولاية المفوض ولوكانت شرط الواقف ولذا لم ينهض أحد من القضاة بعده لا نتزاعه منه الاالزين زكريا بواسطة مرافعة بعض المستحقين بل وانتزع منه ألف دينارفأزيد مصالحة عن الفائض من متحصله مدة تكامه عليه وممار البدرى يتكلم عنه بطريق النيابة لكون الحنفى المتولى لم يو افق على ماأفتى به

ابن الديرى وكادالبدر يقدغبنآ سيماوقدعجزالمناوىعن ماهودون هذامعه ولما توفىعم والدهسعى فالنيابة عن بنيه فى تداريسه و محوها لـكمو نه صهره زوج ابنته فأجيبُ ثم عورض فكان ذلكحاملاً له على الاستقرار في الربع من جميعها وهي الخشابية والشريفة والقانبيهيةوالبرقوقية ميعادأ وتفسيرا والآفتاء بالحسنية وما باسمه من مرتب و نظروغير ذلك ثم بعدمدة استقر في الثمن منها أيضا وتكلف في المرتين دون ثلاثة آلاف دينار رغب المساعدة فيهاعن تدريس الفقه بالمنصورية وحصته في القانبيهية وغير ذلك وباشرها شريكا لفتح الدين ابن المتوفى هذا بعد أز، كان البدر البغدادي قاضي الحنابلة تكلم سراً مع الظاهر جقمق حين عين الخشابية للمناوى في توعك عم والدهالذيكانُ أشرفُ فيه على الموت أن لا تخرج عنه بدون مقابل وفي غضون مباشرته لما تقدم ولى القضاءعوضاًعن الصلاح المسكيني بتكلف بحو سبعة آلاف دينار وذلك في حادى عشر الهيرم سنة احدىوسبعين فأحسن المباشرة في أول ولايته وأعلن كل من رفقته الابتهاج بمرافقته والمنفصل مجتهد بمكره واعمال حيلته فى إدهاب بهجته واخاد الارهاب منصولته بنفسه وأعوانه مع إخفائه وكتمانه والبدر مساعده بشدة صفاء خاطره وسده بعدم المداراة الطريق عن المعين له و ناصره مع ما عنده من طيش وبادرة و توجه لتحصيل ما يوفى منه تلك الديون المتكاثرة بدون دربة ورتبة بما الظن لوصول الخصم منه لما ليس لهذا به نسبة ، الى أن انفصل قبل تمام ثلث سنة وتعطل عليه العود لهذه الخطة التي هي عندهم حسنة وذلك في ثاني جهادي الاولى من السنة واستمر في المكابدة والمناهدة بسبب الديون الزائدة مع شموله الوفي فيها باللطف الخفي غيرآ يسمن رجوعه ولاحابس نفسه عن التلفثاليهني يقظتهوهجوعهخصوصاً وهو يجد الحجال للتحكم غير مرة ويعد بالمال العالم بأنه لايترك له منه ذرة بل حضر في كائنة أفتى فيها عقد مجلس بحضرة السلطان وغيبة المتولى حينتُدإظهارا للتفكير به وتنبيهاومع ذلك فماوصل ، إلى أن انفصل بعدتعلله أزيد من شهرين بقرحة جمرة فى كــتفه ثم باسهالخفيف عصر يوم السبت ثانى ربيع الاول سنة تسعين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم تقدم الناس الجلال البكري معحضور القضاة الا الشافعي بتقدم الزيني بن مزهر له ثم أدركه الشافعي فصلي عليه عند باب مدرستهم ثم دفن فيهاعند جذه وجمهو رسلفه و تأسف كثير ونعلى فقده. وكان اماما علامة فقيها نحو ياأصو ليامفننا بحاثاء ناظر آمشاركافي الفضائل حسن التصو دطلق اللسان فصيح العبارة مقتدراً على التصرف والجمع بين ماظاهر هالتنافر شديد الذكاء

حسن الشكالة وضيئا الطيف العشرة زائدالاعتقاد في الصالحين كشيرالزيارة لهم أحياءً وأمواتاً بميداً عن الملق والمداهنة سريع البادرة والرجوع شديد الصفاء، تصدى للتدريس قديما بجامع الازهر وبغيره من الأكن والبلاد وأخذ عنه الأكابر التفسير والحديثوالفقه والفرائضوالاصلين والعربية والصرفوالمعانى والبيان والمنطق وغير ذلك وقرىء عنده البخاري ومسلم غير مرة ، وشرع قديمًا في كتاب جعله كالمحاكمات بين المهمات والتعقبات وقف على ما كــتبه منه شيخنا واستحسنه وحضه على إكاله وكذاشرح مقدمة شيخه الحناوي في النحو في مجلد لطيف وقف عليه مؤلف المتن وله أيضًا جزء لطيف في العربية وبعض قو اعدفقهیةوحواش علی شرحالبیضاویاللاسنوی وعلی خبایا الزوایا للزرکشی وغير ذلك بلكتب على الروضة من محلين ولا تخلودروسه من عنديات وأبحاث مبتكرة ولكن لسانه أحسن من قلمه وبيانه أمتن من عدمه وينسب اليه العمل عسألة ابن سريج في الطلاق وقد تزوج قبل مو ته بيسير بابنة السبر باي زوجة الصلاح المكيني مع بقاء آية العلم البلقيني التيكان تزوجها بعدأختها بمقتضي اعتقاده في عصمته وأقر في مرض موته بحقوق و محوها ، ومحاسنه كثيرة وكنت أوده ولكن الكمال لله وما أحببت لزكريا ماعمله معه وقد سمعته يقول أنا قتيل زكريا ومرة الصاني ، ثم تصرف في تركته مع فتح الدين وغيره أقبح تصرف ولذا لم يلمث أن قوصص الكل ولم يظهر للقدر المأخوذ منه بالتجبر والتكبر عمرة فانه بعد ابتياع بدل به حل و بيع و بذل فيما الله عالم به بل تمنى المستحق لوقف السيفي دوام ذلك كما كان رجمه الله وإيانا وقال الشهاب الطوخي بعد موته:

رعى الله قبراً ضم أعظم عالم بتحقيقه حاوى الجواهر كالبحر فذ غاب فيه أظلم الجو بالورى وكيف يضى الجومع غيبة البدر

۲۲۱ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن فريج ناصر الدين أبو عبد الله القاهرى الشافعى ويعرف بابن الصالحي - نسبة للصالحية التى بظاهر القاهرة ، وقال المقريزى الى الصالحية من منازل الرمل بطريق الشام . ولد سنة بضع وخمسين وسمع فيما ذكر من الحال بن نباتة وغيره و تعالى الادب فنظم الشعر المتوسط و كتب الخط الحسن ووقع عن القضاة ثم ناب فى الحكم عن الحنفية ثم عن الشافعية ثم وثب على منصب قضاء الشافعية لماغاب الصدر المناوى فى السفر مع السلطان لقتال عرلنك واستقر بعد اليأس من المناوى وشغور المنصب عنه أزيد من شهرين فى تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة

أربع واستقر الجلال البلقيني عوضاعنه بمالكثير بذله بعناية سودون طاز ثم أعيد الصَّالَحَىٰ بِمِناية السَّالَمَى في شو ال التي تليها فلم يلبث أنمات بعد أربعة أشهر بعلة القولنج الصفراوي في ثاني عشر المحرم سنة ست وصلى عليـــ بجامع الصِّالح خارج بابي زويلة وحضر جنازته أمير المؤمنين ومن الامراء قطلوبغا الكركي ولم يحضر من الاعيان سواهم ودفن في تربته عند المشهد النقيسي وأسف أكثر الناس عليه لحسن تودده وكرم نفسه وطيبعشرته ومشاركته في العلم في الجلة معرلين جانبه وتواضعه وقبوله للرسائل بحيث كثر النواب في زمنه وكثرة بره للفقراءوالاغنياءحتىأنه ربماأدى الى إحسان بعضالمستحقين من الايتام ونحوهم ولَّانهم ألفوا من الصدر المناوى البأو المفرط التي حرت العادة بعـــدم احتماله ولو عظم المتلبس به . رحمه الله وعفا عنه . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عن هذا . وقال المقريزي في عقوده كان جده نصرانياً من أهل الصالحية يقال له فريج فلما أسلم تسمى عبد الرحمن ، وكان أبو هممن يشهدبالحوا نيت واتصل بالمتوكل على الله محمد ولازمه ونشأ ابنه فجلس شاهداً وكتب الخط الجيد وتعلق بخدمة الزمام مقبل فولاه شهادة ديوانه وعدة وظائف ووقع فىالحسكم مم نابف القضاء من بعد التسعين وصار يعرف الرياسة والحشمة وقرض الشعر وهو و نثره متوسطان مع حسن شكالة ومعرفة بالنحو و بالوراقة ومشاركة في الفقه . ولما مات شنعت القالة فيهمن أرباب الأموال التي بذلهافانه ليميترك شيئاً وقد جني على نفسه وعلى غيره . (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عهد بن أحمد بن خلف الدكالي المالكي .

١٦٦٧ (على) بن عمد بن عبد الرحمن بن عمد بن أحمد بن خليف بن عيسى بن عباس بن بدر بن على بن يوسف بن عمان المحب أبو المعالى وربما لقب بالعقيف وبالشمس وبالجال بن الرضى أبى حامد بن التي بن الحافظ الجال الانصارى الخزرجي المطرى الاصل المدنى الشافعي الماضى أبوه وهو سبط الزين أبى بكر المراعى ويعرف بالمطرى . ولد في رمضان سنة ثمانين وسبعات بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووى والمنهاج الفرعى والآصلي والجمل للزجاجي وأكثر من نصف التلخيص وعرض وتفقه بأبيه وجده لآمه والجمال بن ظهيرة والشمس البوسيرى وأخذ النحو عن أبيه ويحيى التلمساني والشمس المعيد وبه انتفع وسمع ببلده من جديه والجمال الاميوطي والبرهان بن فرحون والقاضي على النويرى والزين العراقي والهيشمي في آخرين وأحضر في أواخر سنة ثلاث و ثمانين على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع

يمكة من أبيه وابن صديق والجال بن ظهيرة والزين الطبرى وطائفة وحج أزيد من ثلاثين مرة ودخل القاهرة بعدسنة عشر فسمع بها على الجال الحنبل والشرف ابن السكويك ، وزار بيت المقدس والخليل ، وأجازله التنوخي وابن الذهبي وابن العلائي وآخرون وخرج له صاحبنا النجم بن فهد مشيخة ، وحدث بالسكثير وحسين الفتى بن فهد وابنه النجم والسكال امام الكاملية والشمس الزعيفريني وحسين الفتحي وابن الشيخة في آخرين من أصحابنا ، وكتب عنمه البقاعي ماكتبه من نظمه على الاستدعاء ووصفه بالثقة الامين وأجاز لى وكان اماما عالما مدرساً ناظها ناب في القضاء والخطابة والامامة والرياسة عن والده ثم تلقى الرياسة عنه وكذا ناب عن جده لآمه ، وكتبت في المعجم والوفيات وغيرها من نظمه مات في ليلة السبت رابع عشرى شعبان سئة ست وخمسين بطيبة ودفن بالبقيم مات في ليلة السبت رابع عشرى شعبان سئة ست وخمسين بطيبة ودفن بالبقيم بعد الصلاة عليه بالروضة ، ولم يخلف بعده بها منه رحمه الله وايانا .

٣٦٣ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر أبو الحرم بن الشمس الصبيبي المدنى الشافعي آخو أحمد الماضي وأبوها وجدالشمس محمد بن فتح الدين ابن تقى لامه . قرأ البخاري بالروضة على أبيه في سنة ست ومحاعاتة وعلى الجمال الكازروني في سنة احدى عشرة و به انتفع ، وكان صهره أبو الفتح بن تتى يرجحه على أخيه و وصف بالفقيه الفاضل . وله نظم رأيت منه تخميس البردة .

الهرساني الماضى أبوه . مات عكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين ، أرخه ابن فهد . الهرساني الماضى أبوه . مات عكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين ، أرخه ابن فهد . و ٢٦٥ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عهد بن صلح بن اسمعيل الزكي برفقت الدين أبي الفتح بن ناصر الدين بن التقى الكناني المصرى الاصل المدنى الشافعي الماضى أبوه وجده و يعرف كسلفه بابن صلح . ولد في ومضان سنة ست وثلاثين وثما ثمائة بطيبة و نشأ فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وجمع الجوامع وعرضها على جهاعة و اشتفل قليلاوقر أعلى المناوى وغيره ، واستقر بعد أبيه في الخطابة والامامة بالمسجد النبوى مع النظر عليه وجمع له معها القضاء حين سفر أخيه صلاح الدين لليمن سنة ثمانين وكان قدم القاهرة في سنة خمس وسبعين وسافر منها اللي الروم بل دخل القاهرة و الروم قبل أيضا. وكان وجيها عظيم الهمة متودداً للغرباء اغتيل في ليئة السبت ثالث عشرى ذى الحجة سنة اثنتين و ثمانين عندباب المسجد النبوى على يد بعض العياسي بمعاونة جماعة منهم لكو نه حكم في الدار المسجد النبوى على يد بعض العياسي بمعاونة جماعة منهم لكو نه حكم في الدار المشجودة منهم وفاز بالشهادة ، ولم يلبث أن مات قاتله بعد مصيره عبرة مخواج المأخوذة منهم وفاز بالشهادة ، ولم يلبث أن مات قاتله بعد مصيره عبرة مخواج

طلع على قلبه بل مات قبله بعض من عاونه فى القتل وعمى آخر كان من رؤوسهم وصاروا الى أسوأ حال . رحمهالله وعفاعنه .

٢٦٦ (عد) صلاح الدين بن صالح أحو الذي قبله . ولد في سادس عشري رمضان سنة احدى وأربعين وتماعا أقبالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبا واشتغل وتلا فيها بالقرآآت على السيد الطباطي والشمس الششترى وفي المين على الفقيه محمد المعروف ببدير تصغير بدربل ولقي باليمين سنة احدى وتمانين فقيهه عمر الفتى فأخذ عنه كمشيراً من تصانيفه أوسائرها وكذا من تصنيف شيخه الروضمع التمشية عليه ولازم الشهاب الابشيطي في الفقهوأصولهوالفرائضوالعربيةوأخذ في الفقه والدربية عن التاج أحمدالخفري الشيرازي أحد جماعة ابن الجزري حين قدومه المدينة ونزوله عندهوفيهما والاصول عن أبى الفتح بن اسمعيل الازهرى حين مجاورته عندهم بل استجاز له والده شيخه الكمال بن الهمام وقال له وقد سأله على سبيل الايناس له وهو بحديقة الحسنية قبلي مسجد قبا عن نخلة حمراء منها ما اسمها فقال له حلية فقال فائتني بشيء من ثمرها حتى أفيدك بفأندة في اسمهافبادر وأحضر له قفة صغيرةفابتهج وقال آعا اسمهاحليوية فقلبت الواوياء ثم أدغمت الياءفي أختهاو قر أاليسير من شرح الورقات على مؤلفه الكمال امام الكاملية وبمكة وغيرهاعن الشمس الجوجري بلحضر بالقاهرةفي سنة احدى وستين جملةمن دروس العلم البلقيني والمناوى والمحلى ومماأخذ عنه في شرحه على المنهاج مع النجم بن حجى وبحيى الدماطي وكذاسمع بهاعلى السيدالنسابة مصاحباللشمس بن القصبي المستقر في قضاء المالكية بالمدينة بعد وتركرر دخوله للقاهرة بعدها وقرأ في بعض قدماته على الفيخر الديمي وكان في ثلاثة منها مطلوباً ويحصل عام الخيروالفضل بحيث خطب مسئولا بجامع الأزهر وأم بالملك مسئولا في صلاة المغرب وكذا دخل الشام ولقى فيها حميَّد الدين الفرغاني وحضر عنده وبيت المقدس وسمع فيه على التقي أبي بكر القلقشندي وبمكة على أبي الفتح وبالمدينة على أخيه أبي الفُرَج المراغيين وقرأ على والده القــاضي فتح الدين الشَّهَا والشَّمَائِلُ وأَجَازُ لَهُ الْحُسْمَةُ الْأُولُونَ بالاقراء زاد الخامس وبالافتاء بل حضر عنده في دروسه وخطب ببيت المقدس وبالخليل وأم بالأقصى واستقل بقضاءالمدينة بعد المتعفاء عمه الولوى عهد وكذا بالنظر على المسجد الحرام عوضاً عن أخيه الذى قبله وشارك بقية إخوته وولده في الخطابة والامامة وقرره الامير خير بك من حديد في تدريس الشافعية من دروسه ولما كنت بالمدينة سمع مني أشياء وحضر عددة من بالسي وسمعت

خطابته وصليت خلفه وحمدت تودده وعقله واحماله وتواضعه حسما شاهدته مدر (محمد) مجد الدين بن صلح أخو اللذين قبله . ولد سنة احدى وخمسين وثما بمائة بالمدينة وحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه وألفية النحو ، وعرض على أبوى الفرج الكاذروني والمراغي وجو دالقرآن على ابن شرف الدين الششتري وشادك بعد اغتيال أخيه زكى الدين إخوته وولده في الخطابة والامامة وباشر ذلك فأجاد . وقدم القاهرة والشام وجال سمع منى بالمدينة وكان بالشام حين كوني بطيبة في المجاورة الثانية سنة نمان وتسعين الكونه كان توجه الى الروم في آخر سنة سبع بمزم العود .

۲۲۸ (عد) شمس الدين بن صلح أخو الثلاثة قبله . شارك آخوته وولد أخيه أيضاً بعد اغتيال أخيه ولم يباشر ذلك . مات في صفر سنة احدى وتسعين بطيبة عن بضع وأربعين سنة . ودخل الشام ومصروالر وم والمين وغيرها وكان ذكياشهما كريماسا كناصاهر ومسعو دالمغر بي على ابنته وأنجب أباالقسم رجلاله أولاد . ٢٦٩ ( عمد ) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر جلال الدين ابن الصدر بن التق الزبيرى الحلى الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبوه وجده . ابن الصدى الثانية سنة أربع وثمانين وكان صوفياً في البيرسية مع غيرها، من الجهات منعزلا على شأنه وأظنه قارب الستين عقا الله عنه .

٧٧٠ (علد) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد بن عبد الحمن بن عبد القادر تاج الدين بن أفضل الدين بن صدر الدين بن المسند الشهير عزيز الدين القرشى الاسدى الزبيرى المليجى الاصل القاهرى الازهرى الشافعى أخو عبد الرحمن الباضى وأبوهما، ولدسنة أربم و تماعانة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره وسمع على الشرف بن الكويك والولى العراقي وكتب عنه وعن شيخنافي أماليهما، وتكسب بالشهادة واستقر هو وأخوه بعد أبيهما في خطابة الحسنية وشهادة الاوقاف الازهرية وشهادة الخاص به وكان أحد صوفية البيبرسية وخطيب جامم المحادداني لسكنه رغب عنها قبل موته مع سكون وخدير، أجاز في بعض الاسدعاآت وكان كثير الاجلال لى وأخبرني بمنام رآه لى كنبته في المعجم، مات بعد تعلله مدة في أوائل شوال سنة اجدى وعانين رحمه الله وايانا،

۲۷۱ (محد) بن محمد بن عبد الوحمن بن أبى الخير مجد بن أبى عبدالله محمد بن عبد الرحمن الجال أبو البركات بن أبى الخير الحسنى الادريسى الفاسى المسكى المالكى . ولد فى مستهل سنة احدى وتسعين وسبعهائة بمكة وبها نشأوحة ظعدته

مختصرات فى فنون واشتفل و ناب فى الحسكم بمكة وولى امامة المالسكية بها . ومات معزولا عنهما فى المحرم سنة ثلاث وعشرين ودفن بالمعلاة عقب الصلاة عليه بقرب سقاية العباس مع أنه أوصى أن لا يصلى عليه إلا خارج المسجد الحرام عند باب الجنائز رحمه الله . ذكره الفاسى .

۲۷۲ (على) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير محمد أبو الخير بن أبى السرور الحسنى الفاسى المسكى المالسكى ابن عم الذى قبله . ولد فى ربيع الاول سنة ست عشرة بمكة وسمع بها من ابن الجزرى وابن سلامة وعبد الرحمن بن طولوبغا والشمس البرماوى فى اخرين ؛ وأجاز له جماعة ودخل مع أبيه وأخيه عبدالرحمن القاهرة فقدرت وفاتهم بها فى جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين .

۲۷۳ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود السكال أبو البركات بنالشمس أبى عبد الله المغربي الاصل المقدسي المالسكي الماضي أبوه وجده ويعرف كأبيه بابن خليفة وهو لقب جده عبد الرحمن . ولد في سابع رمضات سنة إحدى وخمسين و ثما ثمائة ببيت المقدس وحفظ القرآن والرسالة و بعض المختصر وجود القرآن على أبيه و بعضه على عبد الكريم بن أبي الوفا واشتغل في النحو وغيره على عبد الوهاب الانصاري وأبي العزم الحلاوي في آخرين ، وحج مرتيز ودخل الشام غير مرة والقاهرة في حياة أبيه ثم بعده في سنة تسعين ولقيني حينئذ فسمع مني المسلسل و بقراءة غيره مجلساً من الشفا بل قرأ هو في البخاري وحضر تقرير بعض الدروس و ذكرلي أنه سمع قبل ذلك على الجمال بن جماعة والشمسين القلقشندي وأبن الموقت وغيره وأفادني تحقيق وفاة أبيه واستقر بعده في امامة جامع المغاربة بالمستجد الاقصى ومشيخة المدرسة السلامية وغير ذلك ورجع .

الشمس أبو الفضل بن الشمس أبو الفضل بن الشمس أبو الفضل بن الشمس أبى عبد الله الجوهرى بلداً الشافعى الاحمدى نزيل القاهرة والهاضى أبوه والآتى ولده محمد ويعرف كسلفه بابن بطالة . ممن حفظ القرآن والتنبيه واشتغل اوحج مرادا وجاور وابتنى الزاوية الشهيرة بقنطرة الموسكى وقرر مدرسها البرهان الابناسى الصغير وجعل بها فقراء مم بطل ذلك وكان مكرما للواحدين . مات في سابم ومضان سنة احدى وثلاثين وقد قارب الخسين و دفن بالمقام الاحمدى رحمه الله وايانا .

و ۲۷۰ (محد) بن محد بن عبد الرحسيم بن محد بن أحمد أبى بكر بن صديق الماضى الحال أبو الفضل بن المعين أبى الخير بن التاج أبى اليسر القاهرى الحنفي الماضى أبوه وجده ويعرف بابن الطرابلسي . ولد بالقاهرة ونشأ فتحفظ القرآن وكتباً

وعرض على جماعة واشتغل قليلاو آجاز له باستدعاء الزين رضوان مؤرخ برمضان سنة سبع و ثلاثين جماعة منهم البدر حسين البوصيرى والجال عبد الله بن عمر بن جماعة و أخته سارة و ناصر الدين الفاقوسى والتاج الشرابيشى والبدر بن دوق وشيخنا و لا أستبعد أن يكون سمع منه فى آخرين . و ناب فى القضاء و أستقل بجهات أبيه بعده كتدريس العاشورية والازكوجية ، وحيج مع الرجبية وغيرها وكان ذا ذوق و نظم . مات بعد تو عك مدة طويلة بالفالج و تحوه فى ليلة الحنيس تاسع عشر ربيع الاول سنة تسع و تمانين وصلى عليه من الغد ثم دفن بتربة الصوفية الكبرى وسمعت أنه تاب وأناب رحمه الله وعفا عنه .

۲۷٦ (عد) بن عجد بن عبد الرزاق بن مسلم التاج بن البــدر القرشى البالسى المصرى الشافعى الماضى أبوه ويعرف كهو بابن مسلم . ممن استنابه زكريا بنواحى قناطر السباع وبلغنى أنه ينظم .

السيدحسن بن عجلان بها . مات بها في ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين .أدخه ابن فهد . السيدحسن بن عجلان بها . مات بها في ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين .أدخه ابن فهد . ٢٧٨ (علا) بن عهد بن عبد السلام بن عهد بن دوزبة فتح الدين أبو الفتح بن التق السكازروني الاصل المسدني الشافعي والد الشمس محمد الآتي ويعرف بابن تقي لقب أبيه الماضي . ولا في سنة ثلاث عشرة و ثما مائة بطيبة و نشأ بها فخفظ القرآن و كنتباً وأخذ عن قريبه الجال السكازروني في الفقه والدربية وغيرها وعن أبي السعادات بن ظهيرة والمنهاج الأصلى بحثاً ووصفه بالعلامة وأثني عليه وأنه تشرف محضوره واستضاء بنوره وحضر .هو في الثالثة على الزين المراغي بعض الصحيح ثم سمع على ولديه أبي الفتح وأبي الفرج بل قرأ على أولهما البخاري في المحربن وأجازله الشرف بن المقرى ودخل القاهرة غيرمرة وأخذ بها عن شيخنا والمناوي وجهاعة وبرع في الفقه والعربية وغيرها وتصدي للاقراء فانتفع به الطلبة واختص بالشهاب الابشيطي بل قرأ عليه كثيراً . مات في سادس عشري رمضان واختص بالشهاب الابشيطي بل قرأ عليه كثيراً . مات في سادس عشري رمضان سنة سبع وسبعين بعد أن أصابه طرف فالج من أول السنة رحمه الله وإيانا .

٢٧٩ ( عبد الله بن الشمس أبى عبد السلام بن موسى بن عبدالله العز والمحبوالشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله بن الزين والعز المغربى الصنهاجي الاصل المنوف ثم القاهرى الشافعي والد أحمد الماضي ويعرف بالعز بن عبدالسلام، قدم جدجده عبد الله من المغرب فقطن الخربة من عمل منوف ثم انتقل ابنه الى منوف فقطنها وخطب. هو وابنه وحفيده بتلك الناحية وبها ولد العز وذلك في سنة خمس

وسدمين وسبعائة تقريباوقرأ فيها القرآن والتنبيه وألفية ابن ملك والمنهاج الاصلي، وقدمالقاهرة بعد بلوغه فعرض على الابناسي وابن الملقن والبلقيني والقويسني وأجازوه ، وتفقه بالا بنامي والبيحوري والبهاء أبي الفتح البلقيني بلحضر دروس السراج البلقيني وكانشيخنا يحكى أنهرآه يبحث في مجلسه وكذاأ خذعن ولده الجلال وأذركه في الافتاء والتدريس في سنة ست وتمانمائة ومن قبله أذل له الابناسي وكتبله إجازة طنانة أثبتهاف الممجم وأخذالفر ائض عن الشمس الغراق وغيره والمنهاج الاصلى عن النور بن قبيلة البكري وعلوم الحديث لابن الصلاح عن الجال بن الشرائحي حين قدومه القاهرة وبحث في النحو على الحب بن هشام وعمر الخولاني وسمم على البلقيني وابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيثمي والابناسي والجوهري وابن القصيح والقاضى ناصر الدين الحنبلي في آخرين ،ودخل دمياط واسكندرية وغيرها وما تيسر له الحج في حياته فحج عنه بعد مماته بايصاء منه و ناب في القضاء في سنة خمس عشرة عن شيخه الجلال بعد أن خطبه له مدة سنين وهو يأبي بل سأل والده في إلزامه اياه بذلك فأجاب، واستمر ينوب لمن بعده حتى صار من أجل النواب لايقدم شيخنا عليه منهم كبير أحــد بل لم يشرك القاياتي في أيام قضائه معه في الصالحية غيره وأكثر من التعايين عليه لكونه كان خبره حين جلوسه أعنى القاياتي عنده شاهداً مجامع الصالح بل سمعت أن العز توجه مع القاياتي حتى أجلسه بمجلس تحت الربع مع الشهود لكونه لم يقبل عمن ولى حينتذ فلما عاد شيخنا امتنع من ولايته فيها إجابة لسؤال العز عبد السلام البغدادي له في ذلك فى أبيات نظَّمها أثبتها في الجواهر لسكونه لم يرع حق شيخنا بترك القبول واقتصر شيخنا في الصالحية على الشهاب السيرحي وقال للعز عين لك مجلساً تختاره فامتنع وصمم بحيث أعاد السؤال له مع نقيبه وغيره فلم يجب الى أن توفى شيخنا وكذًّا امتنع من النيابة عن المناوى لتوهم دس شيء عليه فيما يتعلق بالاحكام ، واشتهر بمعرفة الفقه ومزيد استحضاره وقصد بالفتاوى والمداومة على التلاوة في الليل مع النقة والامانة والتعفف والتحرى في قضأته وعدم المحاباة حتى أن الظاهر جقمق لمَا سأله بعــد كشفه مع المحيوى الطوخي عن كائنة البقاعي التي ومي فيها عــلى جيرانه بالنشاب ماذا يجب عليــه قال التعزير ولم يتحول عن ذلك كرفيقه فحمد عدم مداهنته بل شافهه لما أمره بالسكوت حين تكلم في عقد مجلس بسبب نقضحكم العلاء بن اقبرس في واقعة بقوله كيف أسكت ولي ستون سنة أحدم العلم ،ولم يتعرض لهوعينه بعد لقضاء حلب وبلغ المزسدلك فاختنى الى أن استقر

غييره وأعطاه مرتباً على الجوالى بسفارة الجمال ناظر الخاص من غير سؤال له لكونه كان علم تصميمه في الحق وثبوته عليه فيما احتاج اليه فيه من القضايا ولم يجب وعظم عنده وأكثر من الثبوت عنده في تعلقاته وحكى التاج الاخميمي عنه مشاهدة أنه حضر مجلس الحب بن الاشقر كاتب السر لسماع دعوى في قضية واحتيج فيها الى البينة فشهد الحب عنده فقال له مثلك مايشهد في هذه القضية مفهما له عدم قبوله فكف عن الشهادة ، وكذا حكى بعض الثقات أنه شاهده وقد وضع له شخص بين يديه ثلاثين ديناراً ذهباً بسبب اثبات شيء ظهر له فيه فزيره وكاد أن يعزره ، ولشريف أوصافه ظهرت بركته في بعض من مسه ببعض المكروه فابتلى بالجذام أثم ابتلاء بحيث علم من نفسه ذلك وترامى عليه بعد نفوذ السهم ليرضي بباطنه عنه فما أفاد حتى مات ، وقد اجتمعت به كثيرا وقرأت عليه بعض الاجزاء وخطبناه مرادا للاسماع في المجالس العامة فما وافق معتذرا بكثرة الاراقة . مات بعد عصر يوم الاثنين رابع عشر دبيع الآخر مستنة خمس وستين وقد زاد على التسعين ممتماً بحواسه وقوته ودفن من الغد سنة خمس وستين وقد زاد على التسعين ممتماً بحواسه وقوته ودفن من الغد بالتربة المرجوشية بعد أن صلى عليه تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل بالتربة المرجوشية بعد أن صلى عليه تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل تقدمهم الامين الاقصرائي رحمه الله وابانا .

١٩٠٠ (عد) بن محمد بن عبد العزير بن احمد بن محمد بن أبى بكر المنتصر أبو عبدالله بن الامير أبى عبد الله بن أبى فارس بن أبى العباس الهنتانى الحفصى الماضى أبوه وجده ملك المغرب بمد جده فى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين فلم يتهن فى أيام ملكه لطول مرضه وكثرة الفتن سيا مع قصر مدته فانه مات فى يوم الحميس حادى عشرى صفر سنة ثمان وثلاثين بتونس واستقر بعده شقيقه عنمان الماضى . ذكره شيخنا فى انبائه وخالف غيره فجعل سنة وفاته سنة تسع وثلاثين وكانه أشبه وسمى جده عثمان وهو غلط ولقبه بالمصور وقال : ملك تونس وبلاد إفريقية . ١ ٢٨١ (محمد) بن عهد بن عبد الله ناصر الدين . ولد سنة ستين وسبمائة أو محوها وتعانى الكتابة وولى التوقيع وباشر فى الجيش وصحب حمزة أخاكانب السر . وكان جميل الوجه وسيا محباً فى الرياسة لكنه لم يرزق من الحظ الا بالصورة . ومات مقلا فى صفر سنة اثنتين . ذكره شيخنا فى إنبائه .

۲۸۲ (محمد) بن محد بن عبد العزيز الرضى أبو البقاء بن البدر بن العز الوكيل جده ويعرف الجسد بالفار . ولد حفظ العمدة وأدبعى النووى ومنهاجه مع مختصر أبى شجاع وألفية ابن ملك مع الجرومية وحدود الأبدى وعرضها على في

جملة الجاعة بل قرأ على جميع العمدة والاربعين ولازمنى فى التفهيم وكذا لازم عبد الحق السنباطى ثم ترك و حج فى سنة ثلاث و تسعين و جار روكان يتسبب هناك بباب السلام ١٨٣ (عمد) بن محمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج ناصر الدين المدعو أمير الحاج حفيد الفخر صاحب الفخرية . استقر فى نقابة الجيش والتكلم على المدرسة و أوقافها بعد ابن عم أبيه احمد بن الناصرى محمد بن أبى الفرج فى سنة اثنتين و ثهانين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشرفى موسى بن شاهيين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشرفى موسى بن شاهين الشجاعى بن الترجمان عن نقابة الجيش ، ثم لم يلبث أن أعيد لها واستمر الى الآن ، وحج فى موسم سنة ثمان و تسعين .

٢٨٤ (على) بن محد بن عبد المنى الشمس المرجى القاهرى الشافعى و يعرف بالمرجى . نشأ فحفظ القرآن وكتباً واشتغل بالفقه وغيره ولازم العبادى والبحكرى وآخرين وسمع على القول المرتقى فى ترجمة البيهقى من تأليفى مع حتم الدلائل النبوية للبيهقى ولازمنى فى غير ذلك بل سمع بقراء بى على البدر النسابة و الجلال بن الملقن والشهاب الحجارى وأم هانى الهورينية وآخرين ، وجلس مع الشهود رفيقاً للزين عبد اللطيف الشارمساحى ثم غييره الى آخر وقت وكتب بخطه المكثير وأذن له فى الاقراء فأقرأ قليلا ، وحج فى سينة خمس و ثمانين وجاور فى التى تليها ، وكان متديناً كثير الوسواس والتحرى مع بعض رءو نة وخفة و رغيبة فى اسباب التحصيل بحيث أنه جلس فى باب السلام مع الشهود أيضا وسافر لجدة وكان معه عبد يستقى هناك . مات بالقاهرة فى صفر سينة ثمان و ثمانين و لم يبلغ وكان معه عبد يستقى هناك . مات بالقاهرة فى صفر سينة ثمان و ثمانين و لم يبلغ الخسين فيمانظن و مهانين و الله و إيانا

مه (محمد) بن مجد بن عبد الغنى بن نقيب القصر المدروف بابن شفتر ووالد أمير حاج القارىء بالنعمان . مات في المحرم سنة .

۲۸۲ (کل) بن محمد بن عبد الغنى التاجر أبو الفتح بن الشمس بن كرسون . أصيب فى سنة سبع و تسعين وهو قادم من القاهرة الى جدة برآو بحراً بموت جمع من بنيه وعياله ثم وهو متوجه من جدة الى الهند بغرق ماله وعياله وسلم هو وولد له صغير ، وعاد بعد الى القاهرة ثم قدم منها فى أثناء التى تليها وسافر من جدة الى بربرة فى أو اخرها ومعه البدر الجناجى (۱) ثم عادفى ربيع الثانى من التى تليها فبا في المان معه من الحب بأربعين الطنم فها دون ذلك ثم وصل مكة فى جهادى الأولى فمكث أياماً ثم وجع فى البحر الى القاهرة أخلف الله عليه .

<sup>(</sup>١) بحيمين أولهما مفتوحة بينهما نون خفيفة من الغربية ، كاسيأتي.

۲۸۷ (عد) بن علد بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث زين الدين ابن البدر بن المحيوى البكرى الماصى الماضى أبو هوجده وجداً بيه ويعرف كهم بابن عبد الوارث عرض على المختصر و تنقيح القرافى و الفية النحو سنة أربع و ثما نين ، ١٨٧ ( حمد) بن عبد بن عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلى ثم الدمشقى و يعرف بابن الفخر ، كان خيراً فى عدول دمشق ، مات فى شعبان سنة احدى عشرة ، ذكره شيخنا فى انبائه ،

٧٨٩ (عد) بن محمد بن عبد القادر بن عد بن عبد القادر بن عمان بن عبد الرحمن الكال بن البدرالجعفري المقدسي النابلسي الحنبلي الماضي أبوه . ولد بنابلس ونشأ بها فحفظ القرآن والوجيز وغيره وعرض على العز الكناني واشتغل على أبيه ثم بدمشق وغيرها على التقى بن قندس وغيره؛ وقدم القاهرة فأخذ عن العز الكناني وقرأ عليه كثيراً من كتب الحديث وغيرها وطلب قليلا ولازمني حتىقرأالقول البديع وغيره من تصانيفي وغيرها وكتب عني في الاملاء بل استملى على في بعض الاوقات وناب عن المز ومن بعده وكــذا ناب بدمشق بل ولىقضاء بلده استقلالا ثم قضاء بيت المقدس وغيرها ولم تحمد سيرته ونسب اليه مزيد الرشا مع خبرته بالاحكام وتميزه في الصناعة وفي القضابل ومشاركته ومزيدتو دده وكرم أصَّله . مات في إحدى الجماديين سنة تسعو ثمانين باسكندرية غريبار حمه الله وعفاعنه. • ٢٩ (محمد) بن عهد بن عبد القادر الغزى المقرى الشافعي ويعرف بالقادري . لقيه الشمسالعذول بمكةفي مجاورتهما بها سنة اثنتين وثمانينوروى له عنالشهاب أحمد بن أحمد التو نسي نزيل غزة وأرخ أخذه عنه في جمادي الثانية سنة ستين وأنه أخذ عن عبدال حمن بن أبي الحسن على التلمساني بن البناء في سنة احدى وعشرين وثمانهانة ، وصاحب الترجمة ممن قرأ على الشمس بن النجارالدمشقي للثلاثةعشر في رمضان سنة ستين أيضا بقراءته على الزين طاهرفي سنة احدى عشرة بدمشق وعمر مائة وعشرينسنة وأخذ عن التتى بن الصائغ كما قالهما تاسيذه .

٢٩١ (عد) بن محمد بن عبد القوى الجال أبو اليسر بن القطب أبى الخير المالكي المكي أخو يحيى الآتى ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى سنة ثلاث وعشرين بمكة وحضر على ابن الجزرى فى سنة مولده أحاسن المنن فى الخلق الحسن والخلق الحسن والأسم الحسن له ثم سمع عليه فى سنة ثمان وعشرين المصعدالاحمد فى ختم مسند الامام أحمد له أيضاً ، وسافرالى القاهرة وغيرها كالهند وهرموز وفوض اليه بها القضاء فى الحسكم بقتل من امتنع حكامها عن قتله . مات فى شوال

سنة ثمان وتسعين بمكة عفا الله عنه .

٢٩٢ (عمد) بن عبد بن عبد السكريم بن عبد بن أحمد بن عطية بنظهرة أبو المين ابن الطويلالقرشي المكي وأمهست الاهل ابنة عبدالكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة . ولد بمكة ونشأ بها وسمع من المراغى وابن الجزرى وطائفة وأجاز له في سنة خمس وتماعائة ابن صديق والعراقي والهيشمي وآخرون ، وناب في القضاء بمبدة عن ابن عمه أبي السعادات . ومات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وثلاثين . ٢٩٣ (جد) بن الجمال أبي المكارم محمد بن الشرف أبي القسم عبد المكريم الملقب بالرافعي ابن أبي السعادات محمدالقرشي المكي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ، وأمه ابنة عم أبيه . أحضره أبوه على في سنة ست وتمانين عكة ثم عرض على في سنة سمع و تسعين الاربعين و الجرومية وسمع على فيها بورك فيه كأبيه ٢٩٤ (عد) بن عهد بن عبد اللطيف بن احمد بن محمود بن أبي الفتح الشرف أبو الطاهر بن العز أبى البمين الربعي التكريتي ثم السكندري القاهري الشافعي ويعرف كسلفــه بابن الــكويك . ولد فيذىالقعدة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة بالقاهرة ، وأجاز له في سنة مولده المزى والذهبي والبرزالي وزينب ابنة الكمال وعلى بن العز عمر وعلى بن عبد المؤمن بن عبد وابراهيم بن القريشة وأبوعمر ابن المرابط وخلق وأحضر على ابراهيم بن على القطبي وأسمع على أبي نعيم الاسمردي والميدومي وأبي الفرج بن عبد الهادي ويوسف بن جبريل الموقع والقاضي عز الدين بن جماعة وأتى الحرم القلانسي وكذا أحمد بن كشتعدي على مايحرر ، وعمرحتي تفرد بالرواية عن أكثر شيوخه ، وخرج له شيخنامشيخة بالاجازة وعوالى بالسماع والاجازة وأكثر الناس عنه وتنافسوا في الآخذ عنه وحبب اليه السماع لانقطاعه في منزله وقرأ عليه شيخنا جملة وكذا أكثر عنه الزين رضوان وفيمن روى عنه الآن أعنى سنة ست وتسعين جماعة كحفيد شيخنا الشهاب العقبي وابن الشهاب البوصيري . ذكره شيخنا في معجمه وقال أنه نشأ في عز وسعادة ولازم العز بن جماعة وباشر له عدة جهات في الاوقاف وغسيرهما مع النزاهة والتعفف ومما حضره على الميدومي في الرابعة المسلسل وكذا مر مسموعاته على الفرج بن عبد الهادي وأبي الحرم القلانسي صحيح مسلم وعلى ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القسم التونسي وعبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الدر الربعي وأحمد ابن الحافظ الشرف الدمياطي ملفقاً السمن لابي داود وعلى أبي الفتوح يوسف بن محمد الدلاصي الشفا وعلى ابرهيم ومحمد وفأطمة بي

الفيوسى مشيخة الرازى وعليهم وابرهيم القطبى والبدرالفارقى سداسيات الرازى وعلى المنز بن جماعة حضوراً جزء ابن الطلاية وعلى أبى نعيم الاسمردى والقطبى جزء ابن عرفة وجزء البطاقة الى غيرها، وعمن سمع عليه الشفا المقريزى وذكره في عقوده وقال أنه نشأ في عز وسعادة وهو من أخص جيراننا وأعز معارفنا وأصحابنا . مات في خامس عشرى ذى القعدة سنة احدى وعشرين ونزل أهل مصر والقاهرة بموته درجة ولم يبق بهما بعده من يروى عن ما عدا العزبن جماعة من مشايخه لا بالسماع ولا بالاجازة بل ولا في الدنيا من يروى عن أكثر شيوخه وهو ممن أجاز لمدركي حياته رحمه الله وإيانا .

٢٩٥ (محمد) السراج أبو الطيب بن الكويك أخو الذي قبله وهو أصغرهما ذكره شيخنافي معجمه فقال اسمع على الميدومي والعزبن جماعة وغيرهماسمعت منه المسلسل. ومات في وسط سنة سبع وتبعه المقريزي في عقوده رحمه الله. ٢٩٦ (محمد) بن محمد بن عبد اللطيف بن احمد البدر أبو الفضل بن الشمس المحلى الاصل القاهرى الحنني الماضى أبوه سبط الشهاب الحسيني فآمه ابنته وآمها ابنة الشمس البوصيري وهو بكنيته أشهر . ولد في ثالث عشري شوالسنة ثلاث وثلاثين وثهانهائة بالحسينية ثم تحول مع أبويه الى الشر ابشية بالقرب من جامع الأقر فسكنها وحفظ القرآن والعمدة والنخبة لشيخنا والكنز وألفية ابن ملك ، وعرض فى سنة أربع وأربعين فما بعدها على خلق كسعد الدين بن الديرى والأمين الاقصرائي والزين عبادة والعلاء القلة شندى فى آخرين ممن أجاز ولازم النيهما أتم ملازمة في الفقه والاصلين والتفسير والعربية وغيرها وكذا لازم الزين قاسما في كثير وفي الفقه واصولهوغيرهما ابن عبيدالله وسمف الدين وعنهأخذ فيالتفسير أيضا وفىالفقه خاصة ابن الديرى والعضدى الصيرامي والمزعبد السلامالبغدادي وفي العربية الشمني واحمد الخواص وفيأصول الدين الشرواني والعلاءالحصني وعنــه أخذ فى المنطق وعن السيد الحنني شيخ الجوهرية وأبى الجود الفرائض وسمم جملة من دروس ابن الهمام وابن قديد ولازم التتي الحصني في أصول الدين والمنطق والمعسانى والبيان والنحو والصرف وجود فى القرآن على الزين جمفروتلقن من الشيخ مدين وأدناه في اقراءكتب الاصول والفروع الاقصر أبي وشهدله بعلمه بكال استعداده وتوقد فطنته وسلامة سليقته وجودة فضيلته وكانقد اختص به ولازم خدمته ومرافقته له بحيث عرف به ومما قرأه عليه البيخارى وسمع على شيخنا المحدث الفاصل للرامهرمزى والمحاملية أت وعلى الشمس البالسي

غالب الترمذي وكذا على الجلال بن الملقن في آخرين ، وحج غير مرة وجاور مرتين احداهاسنة والآخرى أشهرا وسمع هناك على التقي بن فهد وأخد عن ابي البقاء بن الضياء ، وزار بيت المقدس والخليل وأخذ فيه عن البرهان الانصاري وباشرديوان الاميرأزبك الظاهري فنمي وكثرت جهاته ودكب الخيول النفيسة وتضاخم جداً ثم تحرك له الامير وأخذ منه جملة ولولا الامينازاد ومن ثم لزم الانجماع عنه وعن غيره الا نادراً مع إجراء الامير عليه جامكيته فيما قاله لى بل أضاف اليه فيما بلغني خزن الكتب التي حبسها بالجامع الازبكي وقنع بماتأخر مع اظهاره التقشف ومشيسه أو ركوبه الحمار وإقبساله على أسماب الطاعات من حج وزيارة ومباشرة لجماته كالطلب بالصرغتمشية ونحوه وربما توجه لتغرى بردى القادري لاقرائه بل أقرأ غييره من الطلبة ومسه من يشبك من مهدى الدوادار الكسر يسبب معارضته المغربي القلجاني القائم في إعادة الكنيسة بعض المكروه وغضب شيخه الأقصر الى وكان في المجلس وقام فلم يلتفت له.وقد كثر اجتماعه بي واستحازيي وسأل في قراءة شيء وأخبرني بأنه كتب على خطبة المنار لابن فرشتا شرحاً وكذا شرح غاية مهديب الكلام في تحرير المنطق والكلام التي عملها التقتازاني لولده ، وهو جامد يابسوفي نفسه بقرائن الأحوال أشياء وعلى كل حال فهو أحسن حالا من أيام الامير . وقد تعلل مدة ثم مات في صفر سنة ست و تسعين رحمه الله و إيانا . ٣٩٧ (عد) بن محمد بن عبد اللطيف بن اسحق بن أحمد بن اسحق بن ابرهيم الولوي أبو البقاء بن الصياء بن الصدر بن النجم الأموى الحلى المولد ثم السنباطي ثم القاهري المالكي سبط الموفق القابسي أحد من يقصد ضريحه بالزيارة في المحلة ويعرف بقاضي سنباط. ولد في سنة سبع وتمانين وسبعمائة في المحلة السكبري ونشأ بهما فقرأ القرآن والموطأ وعرضه على السرّاجين البلقيني وابن الملقن في سنة سبع وتسمين وأجازاله وكذاحفظ العمدةفي الفروع للشرف البغدادي وألفية ابن مالك وغيرهما وعرضها أيضاً في سنة اثنتين وثماماتُه ؛ وأخذ الفقه بالمحلة عن السراج عمر الطريني وبالقاهرة عن ابن عمه العز مجد بن عبد السلام الاموى والقاضيين الجال الاقفهسي والبساطي والنحوعن الشهابين المغراوي والعجيمي الحنبلي ويحيى المغربي وحضر عند العلاء البخاري وتوجه فيمن توجه لدمياط من أجله وكذا قرأ على الشمس البوصيري لما شاع أن من قرأعليه دخل الجنة وسمم صحيح البخاري. بفوت على ابن أبى المجــد والختم منه على التنوخي والحافظين العراقي والهيثمي وكذا سمع على الغارى والشرف بن الكويك والولىالعراقي وشيخنا وأكثر من ( ٨ \_ تاسع الضوء )

ملازمته لاسيما في رمضان غالباً . ولم يزل يدأب في الاشتغال حتى أذن له الجال. الاقفهسي في التدريس والافتاء بما يراه مسطوراً لاهل المذهب وذلك في سينة تسع وثما بمائة و ناب فيها فىالقضاء بسنباط وغيرهاعن الجلال البلقيني ثم بالقاهرة عن قاضى مذهبه الشمس المدنى واستمر ينوب لمن بعدها ، وحج فى سنة تسع عشرة مع شيخه الاقفهسي وجرت له محنة بسبب أبي زوجته الصدر بن العجمي فانه لما فقد وأشيع أنه وصل كتابهوقرأه صاحب الترجمة وذلك في أواخررجب سنة ثلاث وعشرين طلب وسئل فاعترف بقراءة الكتاب فالتمس منه إحضاره فذكر أنهرماه في البشر ففضب السلطان منه وأهانه بالضرب تحت رجليه ثم اعتقل في البرج أياماً الى أن شفع فيه الشهاب الادرعي الامام ؛ وولى قضاء اسكندرية في سنة تسع وأربعين عوضا عن الشهاب التلمساني وعين لقضاء القاهرة غيرمرة فلم ينم الآبعدوفاة البدرين التنسى فباشره بعفة ونزاهة وتواضع وأمانة ، واستمر حتى مات غير أنه انفصل في رجب من سنة ست وخمسين ثم أعيد بعد يومين ولما التمسمنه البقاعي الحكم بصحة التزام مطلقته ابنة النور البوشي وهوأنه متي تحركت لطلب ولدها المرضع منه أوالتمست نظره كان عليها خمسائة دينارأو نحو ذلك صمم على الامتناع لعلمه بقو له عَلَيْكُ «من فرق بين و الدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته » فحمدالمسلمون ولومن في فلبه أدنى رحمة امتناع القاضي وأخذ الغريم من ثم في إطلاق لسانه وقامه جرياً على عوائده فيمن يخالفه من مقاصده وكذا أحضروا الى بابه أبا الخيرين النحاس في أيام محنته وادعى عليه عند بعض نوابه فصمم فىشأنه ولم يمكن من قتله ولكن ببايه عزر الشمس الديسطى المالكى وبالغ ابن ألهوني في أمره ، وقد حدث ودرس وأفتى سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان فقيهاً فاضلا مستمراً لحفظ الموطأ الى آخروقت ، متواضعاً خيراً لين الجانب متودداً بالكلام ونحوه متثبتاً في الدماء لا يزال متوعكا كثيرالرمد مع مزيد التقلل ووجود من يكلفه وقد رأيته بعد موته بمدة في المنام ولاوجم بعينيه في منام حسن أثبته في موضع آخر ، وهو من قدماء أصحاب الجــد أبي الام. وله نظم حسن فمنه من أول قصيدة عملها حين حج :

یا حجرة المختار خیر الوری محمد الهسادی سواء السبیل لعل قبل الموت آنی آری ضریحه السامی و آشنی الغلیل مات فی یوم الحمیس تاسع رجب سنة إحدی و ستین و صلی علیه من العد تجاه مصلی باب النصرود فن بتر بة بنی العجمی أصهاره و ماوافق أو لاده للمبادرة بتجهیزه رحمه الله و إیانا

٢٩٨ (عد) بن محمد بن عبد اللطيف البدر أبو السعادات المحلى الشافعي سبط المسقسلاني ويعرف بابن دبوس وهو قريب مجد بن على بن أبي بكر بن موسى المساضى . اشتمل بالفقه والنحو يسيراً ، وناب فى قضاء بلده قانعاً منه بالاسم وقرأ في البخاري على وعلىالديمي وآخرين ، وكتب بخطه وصار له به وبشيء من متعلقاته بعض المام وتطفل في كل عام بقراءته عند جماعة كالزين بن مزهر وكان يلبسه في الختم جندة بل كان يقرأ على العامة في الازهر ، وقد حج في سمنة سبع وثمانين ورجع فلم يلبث ان مأت ببلده في جمادي الاولى من التي بعدها وقد قارب الحسين فيما أحسب رحمه الله.

٢٩٩ (محد) بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم بن عربشاه أخو الشهاب احمدالماضي. كان ممن اشتغل بالعربية والفقه وغيرها وفضل ثم عرض له بعض خلل فكانت تصدرمنه أشياء غيرلائقة لكنها ظريفة بحيث يمد منعقلاء الحجانين ومسأخوه يسبب بعضها من الظاهر ماكان سبباً لموته فانه طلع معه اليه ومعه زناد واسمــه باللغة التركية جقمق فقدح به بحضرته فحقد ذلك على أخيه لتوهمهأنه بمواطأته والرجلأعقلوأحشم . ماتسنةاثنتين وستين.وقد رأيت صاحب الترجمةوسمعت من ظرائفه وحكى لنا من ماجرياته مع ابن قاضى شهبة لطيفة رحمه الله.

٠٠٠ (عد) بن عبد بن عبد الله بن أبرهيم الشمس بن الشمس المسوفي الاصل المدنى المالكي الماضي أبوه . ولد في أول ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثمانياً له بالمدينة وحفظ بها القرآن والرسالة الفرعية والجرومية وألفية النحو وغيرها ، وعرض واشتغل يسيراً وفضل ونظم . وسافرالي الشام وحلب وماردين الى الرها مم رجع ومات بها في جمادي الاولى سنة خمس وثمانين في حياة أبيه عوضهماالله الجنة ، ومن نظمه مماكتبه لى أبوه بخطه وأنشده بحضرتى من لفظه :

اذا مسنى ضيم أنوه باسمه أقول حبيبي يامجد سيدى عسى نفيحة باسيدالخلق أهتدي فى أبيات أوردتها فى المدنيين .

بجاه النبي المصطفى أتوسل الى الله فيما أبتغي وأؤمل وأقصد باب الهاشمي عهد وفي كل حاجاتي عليه أعول حللت حمى من لايضام نريله فعنه مدى مادمت لاأتحول فيدفع ذاك الضيم عنى وينقل ملاذي عياذي من به أتوسل بها من ضلالي إنني متعطل

٣٠١ (عد) بن عهد بن عبد الله بن ابرهيم الخواجا أبو الفتح بن حمام الدمشقي

الاصل المكي . سمع على الشوائطي الشفا ، وكان تاجراً سفاراً الى الهند خيراً وصولًا حسن العشرة . ومات بمكة في يوم الاربعاء ثاني عشر جمادي الأولى سنة خمس وسبعين بمكة . أرخه ابن فهد . (محمد) بن محد بن عبدالله بن احمد الشمس الشهير والده بالصغير بالتصغير طبيب مشهور .مضى في ابن احمد بن عبدالله بن احمد. ٣٠٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن احمد ناصر الدين أبو المين بن الشمس أبي عبد الله بنالجال بن الشهاب الزفاوي الاصلالقاهري الشافعي الماضي أبوه وابنه احمد . ولد فيها قرأته بخط ولده في سنة خمس وثهانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض في سنة ثمانهائة فما بعدها على ابن الملقن والابناسي والشمس بنالمكين المالكي وعجد ابن احمد السعودي الحنفي وأجازوه في آخرين ممن لم يجز كالبلقيبي والصدر المناوى وصمر على المجــد اسماعيل الحنني والتاج بن الفصيح والحافظين العراقي والهينمي وأقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي وأجاز له عائشة ابنة ابن عمد الهادي وآخرون، واشتغل فيالفقه على الشمس والحجد البرماويين والولىالعراقي والعز عبد العزيز البلقيني والشرف السبكي والشمس الحسباني والفخر البرماوي ولازمه جداً ولكنه لم ينجب وناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وتميز في صناعته وتصدى لذلك وكان سمحاً فيه وجيها ، وجلس بالقبة الصالحية في أيام شيخنا وقتاً وأضيف اليه عدة بلاد بل ولى قضاء اسكندرية مرة عوضاً عن الجال بن الدماميني وأم بتمرياي رأس نوبة النوب وقبله بالبدري المشير بالديار المصرية ، وحجمراراً وسافر الى حلب فسنة آمد صحبة شيخناً وحضر أماليه بها وغير ذلك بل وسمع على البرهان الحلبي أيضا وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه أشياء وكذا قرأ عليه البقاعي السنن المكبرى للنسائي وقدمه على السيد النسابة بعد أن كان يطلق لسانه فيه ويصفه بكل قبيح حتى انه صنف فيه أشلاء البازعلي ابن الخباز . مات في ليلة الجمعة تاسم جمادي الأولى سنةست وسبعين بعد أن طال تعلله بالاسهال وغيره وقاسى شدة عسى يكفرعنه بسببها وصلى عليه من الغديمدالجمعة بالازهرودفين بتربة أزلان خارج الباب الجديدعفاالله عنهورحمه وإيانا. (محد) بن محد بن عبدالله بن ابى بكر بن عبد، تقدم فيمن جده أبو بكر بن عبدالله بن عبد ٣٠٣ (محمد) من محمد بن عبد الله بن ابي بكر محيى الدين ابو زكريا بن الشمس الانصاري القليوبي الاصل القاهري الشافعي الشاذلي الماضي ابوه ويعرف بمحيي الدين القليو بي وجده بابن ابي موسى . ولد قبل القرن وحفظ القرآن والمنهاج

وكتباً وأخذ فى الفقه وأصوله والعربية وغيرها عن الشمس البرماوى وكدا اخذ عن البرهان البيجورى والولى العراقى في آخرين ولازم الاشتغال والتحصيل بالقاهرة وبحكة فانه جاوريها في سنة أربع عشرة وسمع بها من الزين ابى بكر المراغى المسلسل والبردة وأربعى النووى وصحيح مسلم بفوت فيه وكذا سمع بالقاهرة المسلسل من لفظ الشرف بن الكويك وعليه بعض الشفا بل قرأعليه جميع المنهاج في سنة ثمانى عشرة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وخلق وأقر أالطلبة فى النقه والعربية وغيرهما وتكسب بالشهادة وكتب بخطه أشياء بل أظنه جمع لنفسه شيئا ولكنه لم يكن بالمتقن أجاز لنا وكانت له حلقة بالكاملية و بالباسطية ، مات بالبيمارستان المنصورى فى اول ذى القعدة سنة اسنتين وستين بعد تعلله مدة رحمه الله وعفا عنه وقد اشترك مع اخوة له اربعة كل منهم اسمه عهد فر بعاالتبس مايرى لبعضهم من السماع فى الطباق بهذا فاعلمه .

٣٠٤ (محمد) بدر الدين احد الاربعة اخوة الذين قبله . سمع من لفظ الكاو تاتي على الفوى في سنن الدارقطني سنة سبع عشرة ووصف بالفقيه الفاضل (عمد) بن عجد بن عبد الله بن جو ارش . في عجد بن محمد بن اقوش . ه • ٣ ( محمد) بن عهد عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضميدة بالمعجمة مصغر القطب أبو الخير الربيدي بالضم البلقاوي الاصل الترملي الدمشقي الشافعي والدالنجم أحمد الماضي ويعرف بالخيضري نسبة لجد أبيه . ولد في ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة احدى وعشرين وتماعائة ببيت لهيا من دمشقو نشأ يتيما في كـفالة أمه وهي أخت التقي أبي بكر بن على الحريري الآتي ولذا فارق سلفه الذين هم من عرب البلقا وانحاز لطائفة الفقهاء فقرأ القرآن عند الشموس الاذرعي وابن قيسون وابن النجار وصلىبه على يديه التراويح على العادة فيما ذكر وقال إنهحفظ التنبيه وألفية الحديث والنحو والملحة ومختصرابن الحاجب الاصلى وانه عرض التنبيه على قضاة مصر الا الجنني في توجههم الى آمد سنـــة ست وثلاثين وقرأت بخطى فى موضع آخر أنه عرض على كل من شيخنا والحب ابن نصر الله بدمشق حينئذ خطبة التنبيه والطهارة منه وسمع عليه ماحينئذ وقال أنه حضر دروس التقي بن قاضي شهبة وأخذ عنه وقرأ في الفقه على المحيوي يحيى القبابي والبرهان بن المرحل البعلى والعلاء بن الصيرف وعليه محث فيأصوله أيضا قال وبهانتفعت لملازمتيله أكثر من غيره . واشتغل في النحو على الشمس محمد البصروى والعلاءالقابوني وطلب الحديث بنفسه فسمع من شيوخ بلده والقادمين

اليها وتدرب في ذلك بحافظ بلده ابن ناصر الدين فبه تخرج وتعانىالــكتابةعلى طريقته وانتفع عرافقة صاحبنا النجم بن فهدك ثيراً ومن شيوخه ببلده وقدزاد عددهم على المَاتَّتين الزين بن الطحان وابن ناظر الصاحبة وعائشة ابن الشرائحي. وارتحل الى بعلمك في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وقرأ بها على العلاء بن بردس والبرهان بن المرحل وغيرها ودخل القاهرة مرارا أولها في هذه السنة ثم في سنة خمسوأربعين ولازمشيخنا أتم ملازمة وأخدعنه جملة من تصانيفه وغيرها ومماقرأه عليه تعجيل المنفعة وتعليق التعليق والاصابة بعد أن كتبها بخطه وكان قد سلف الثناء عليه بين يديه من بعض من رآه من تلامذته وأنه لم يرفى حلقة ابن ناصر الدين أنبل ولا أفتح عينما منه فكان ذلك مقتضياً لمزيد أقباله عليه والتفاته اليه والتنويه بذكره آلمقتصي لعلى فخره خصوصاً ولم يكن عنده إذذاك اشبه في الطلب منه هذا مع أنه كان كما أشرت اليه أولا قدلقي شيخناقبل بدمشق وسمع عليه وكتب بعض تصآنيفه وقرأ بالقاهرة أيضا على المحب بن نصرالله والمقريزي وابن الفرات في آخرين.وحج في سنة ثلاث أول سنيه التي قدم فيهاالقاهر ةوقرأ عِكُمْ عَلَى زَيْنَبِ ابْنَةَ البَّافَعِي وَغَيْرِهَا وَبَالْمَدِيْنَةَ النَّبُويَةُ عَلَى أَبِّي الفَتَحَ المراغي وغيره وكذا زار بيت المقدس غير مرة وأخذ فيها عن الشهاب بن رسلان وقرأ على الجال بن جماعة والتقي ابى بكر القلقشندي ودخل دمياط وقرأ بها على الشمس ابن الفقيه حسن إلى غيرها من الاماكن واكثر. وأجاز له البرهان الحلمي الحافظ والقبابي والتدمري وآخرون ومع ذلك فلم يتميز في الطلب فضلا عن أعلى منه في الرتب من حفظ وضبط وغريب ومعرفة باصطلاح وشيء يذكر به بين العلماءغير أن له يقظة في الجملة وكـ تنابة يروج بها عند من لايحسن او يحسن ممن يداري او يترجى والرجل بحمدالله حين كان موجوداً لم يكن يتحاشى عن السكلام في شيء ولا يتوقف لاجل تحرير أوتحقيق وقدأ نصف العز الكناني قاضي الحنابلة حين اجتماعه به والامر يحتاج الى منصف عارف دين . وقول شيخنا في انبائه بمد وصفه لهبالفاضل البادع انه سمع الكثير وكتب كتبآ كثيرة وأجزاء وجدوحصل في مدة لطيفة شيئًا كثيرًا وخطه مليح وفهمه جيد ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره يحتاج الى تأويل في بعض الكامات وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على اطلاقه والدليل لعدم تمييزه أنه قرأ على أبن الفرات الادب المفرد للبيخادي باجازته من العز ابي عمر بن جماعة بسماعه له على ابيه البدر مع أن بالقاهرة حينيد غير واحد ممن سمعه على العزبن الكويك وغيروا حدممن سمعه

على الشرف أبى بكر بن جماعة بل كان خاله ممن سمعه عليه بسماعهما له على البدر فاعراضه عن هذا الساع المتصل الى مافيه إجازة مع تفويتهمن مروى ابن الفرات ما انفردبه في سائر الآفاق عدم توفيق بل رأيته كـتب سنده بالالفية عن ابن الفرات إجازة مشافهة عن العز بنجماعة اجازة إن لم يكن سماعاً أنابها أبى أنابها المؤلف وهذا عجيب فابن الفرات انما روى عن ابن جماعة بالاجازة المكاتبةمارآه ولا سمع منه حرفاً وأماسهاع البدر لها من ناظمها فيحتاج الى تحقيق فلو رواها عن شيخنا ابن حجر أوغيره ممن سمعها على التنوخي بسماعه لها على ابن فانم بسهاعه على الناظملاستراح من إجازة اخرى بل لورواها بالاجازة عن القبابي عن ابن الخباز عنالناظم لكان أعلى بدرجة وأغرب من هذاا نني رأيت بخطه المسلسل بالاولية فأسقط من السند أبا صلح المؤذن وكذا رأيت بخطه سنده بالبخارى وفيه عدة أوهام الى غير هذا مها لم أتشاغل به وقد استعار من شيخنا نسخته بالطبقات الوسطى لابن السبكي فجرد مابها من الحواشي المشتملة على تراجم مستقلة وزيادات في أثناء التراجم مما حردته أيضا في مجلد ثمضم ذلك لتصنيف له على الحروف لخص فيه طبقات ابن السبكي مع زوالد حصلها بالمطالعة من كــتب أمده شيخنا بهاكالموجود من تاريخ مصر للقطب الحلبي وتاريخ نيسابور للحاكم والذيل عليه لعبدالغافر وتاريخ بخارا لغنجار واصبهان وغير ذلكمما يفوق الوصف وسماه الاءم الالمعية لاعيان الشافعية وكذا جرد مالشيخنا من المناقشات مع ابن الجوزي في الموضوعات مما هو بهوامش نسخته وغيرها ثمضم ذلك لتلخيصهالاصل وسماه البرقااللموع لكشف الحديث الموضوع ولخصأيضا الانساب لابي سمد بن السمعاني مع ضمه لذلك ماعند ابن الاثير والرشاطي وغيرها من الزياداتو نحوها وسماه آلا كتساب في تلخيص الانساب وماعامته حرر واحداً منها واشتد حرصي على الوقوف عليها فما أمكن نعم رأيت أولهافي حياة شيخنا وانتقدت عليه اذ ذاك بهامشه شيرًا وشافهته بعيد التسعين بطلبها اقائلاله اعاتركت توجهي لجمع الشافعية مراعاة لكروالافغير خافء نكما نني اذا نهضت اليه أعمله في زمن يسير جداً فأجاب بأنه استعار كتباً ليستمدمنها في يحرير هاكتار يخ بغداد للخطيب وتاديخ غرناطة لابن الخطيب فتعجبت في نفسي من طلب تراجم الشافعية من ثانيها و تألمت المكون هذين الكتابين كاناعندى أنتفع بهامن أوقاف سعيد السعدا وفاحتال حتى وصلا اليه مع عدم انتفاعه بهما وقد فهرسه شيخنا بخطه لـكونه كان يرى ذلك  ذلك بخطه بظاهر ورقة سأله صاحب الترجمة فيها الاذن له بالافتاء والتــدريس تضمن المنع من اجابته مع اظهار عتب زائد وتأثر شديد سيما حين رآه ينقل عن المقريزي أشياء ابما عمدة المقريزي فيها على شيخناوقال:

ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال ولوكانو اذوى دحم وقد رأيت بعد موته بخطه كراسين من هذا الكتاب فكان مما رأيته فيهما نكت الهميان قاله بالمثناة وفيمن نسب الى قنا من الصميد ولدبقناة باثباتالهاء وفيمن نسب الجبرتي الجيزي والحصي الجهني أوحزامي بالكسر والتخفيف حزامي بالفتح والتشديد أو شكر بالمعجمة بالمهملة وفي ابن ماك باللام وانما هو بالكاف وقال في ابن أسدان الاستادار أعطاء مشيخة مدرسته وخطابتها وإمامتها وهو غلط إلا في الامامة وسمى جد النسائي بحراً وانما هو على بن سنان بن بحروجدالزواوي أحمد وانماهو نصر الله وتبع ابن السبكي فيذكر بعض من أورده صاحب طبقات الحنفية فيهم تبعآ للحاكم وكرر واحدآ لكون جدهالاعلى مماهفى أحدالموضعين تماماً وفي الآخر عامرًا مع كون أحدها تحرف وآخر بمنياً لـ لمونه نسب في أحدها الحكمي وفي الآخر المصبري وأدخل في الكتاب جاعة بمنأخذعنهمأو رافقهم ليسوا من هذه الزمرة وترجم البقاعي بترجمة طويلة صدرها بصاحبنا الشيخ الامام العلامة المقرىء المحدث النحوى الاصولى الفقيه وعمل فيمار أيته نخطه لشيوخه معجما سهاه الرقم المعلم فى ترتيب الشيوخ بالسماع والاجازة على حروف المعجم وماعلمت كيف عمل فكثيراً ما ارسل اسأله عن شيوخ بعضهم في العلم او عن ضبط وفاته أو نسبه او تحوذلك مما لاتتم الترجمة بدونه فلا يدرى وكأنه ان كان اكمله اقتصر فيه على نقل ماكتبه له النجم بن فهد في مسموعهم و محوه وكذا قيل انه جرد من فتح البارىلشيخنا أسئلةمع الاجوبة عنها غالبا يستروح الواقف عيلها حيثالم يتعب في استخلاصها سماه المنهل الجاري من فتح الباري بشرح البخاري ما علمته أكمله وسمعت فضلاء الطلبة يتحاكون شأنه فيهوشرع قديما في شرح الفية العراقى سماه صعو دالمراقي ولماكنت بدمشق أعلمني ناظر جيشها بأن النجم ابن قاضى عجلون لم يزل يردمايراه منه وسألنى عن المفاضلة بينهما فسكت ثم اوقفني بعض المكيين ممن لقيه بدمشق منه على كراسة وورقتين وآنه لم يصنف اذ ذاك غيرها وعليها خطه بالتبليغ له بالقراءة وأظنه كتب أزيد منها فالطلبة المتسارعون للمتجوهين قد كانوا بالقاهرة يجتمعون عليه فيه وبلغني عنالكال ابن أبي الصفا توهين أمره فيه جداً سيماً بعد استعارته شرحي من بعض الجماعة

وسمعت البقاعي يقول انه أرسل يطلب منه السكراريس التي كتبها على شرح المصنف وانه منعه إياها لكونه لا يفهمها فان كان ولا بدفليحي القراء بهارجاء فهمه لها وهذا لا ينافيه وصفه له بعد ذلك حين كانبدمشق بالشيخ الحافظ قاضى القضاة كاتب السر وان كانت له مناقضات والسكوت أجمل وأكمل ولقد قصدته حين قدومه مرة للسلام عليه فسألني عن شرحي لها فأعلمته با كالهواقر ألهوكان بنيه حاضراً فأخذ يقول قد عمل القاضي عليها شرحاً فمادر لزبره واسكاته قائلا ما نسبة ما أعمله لما يصدر عن فلان ونحوهذا والظاهر آنه قصد بذلك كني عن طلبه منه وان كان دأيه الثناء بحضرتي بل وفي مراسلته وغيرها كما شرحته في موضع آخرالي غيرها كالصفا بتحريرااشفا ومجمع الدشاق على توضيح تنبيهالشيخ أبي اسحق ماعامت كيف عمل فيهما ومن تسمية ثانيهما يعلم الحال واللفظ المكرم بخصائص النبي مُلِيَّتِكُيُّهُ وقد صنف الناس فيهاكثيراً وأنسكر أن يكون وقف على مصنف الجلال البلقيني وهو عجيب وامام المكاملية والروض النضرفي حال الخضر استمد فيه من الاصابة لشيخنا بلرأيت شيخنار حمه الله أفرده بالتصنيف وكتبت منه ما ليس فيها وافتراض دفع الاعتراض رد فيه على من تعقب عليه في الروض من البمانيين والدواء المعلم في مواطن الصلاة على النبي عَلَيْكِيٌّ طالعته وأوضحت أمره فيه وزهر الرياض في رد ماشنعه القاضي عياض على الامام الشافعي حيث أوجب الصلاة. على البشير النذير في التشهد الآخير وتقويم الأسل في تفضيل اللبن على العسل وسبقه الحبد صاحب القاموس لضده فله تنقيف الاسل في تفضيل العسل وبغية المبتغى فى تبيين معنى قولالروضة ينبغى وخرج من مرويات أسماء ابنةالمهرانى ثلاثين حديثاً عن شيوخها وأول ماولى مشيخة دار الحديث الاشرفية بدمشق انتزعها كما قال الشهاب بن اللبودي بلديه من السراج ابن شيخه العلاء أبي الحسن ابن الصيرفي فان السراج كان استقرفيها بعد أبيه في رمضان سنة أربع وأربعين وتمم له ذلك شيخنا لكونه لم يكن هناك في الجلة أقرب إلى الفن منه وأملي فيها قليلا وأعانه على استمرارها معه البهاء بن حجى فان القطب كان ممن انتمى اليه وأقبل لخراعته ولطيف عشرته عليه بل بواسطته داخل الاكابروالرؤ- اء كصر, مـ الكال بن البادزي والزين عبد الباسط والجال ناظر الخاص وتزامد ميله فيه لشكله النضر الوجيه ولطيف منادمته وخفيف مماجنته بالنسبة لمقامهم حتى استقر به في وكالة بيت المال ببلده عوضاً عن النجم بن قاضي بغداد الحنفي وفي نظر الجوالي فيها بل رقاه لكتابة سرها عوضاً عن أوحد الرؤساء الصلاح بن

السابق وتكرر صرفه ثم يعاد ثم أضيف اليه قضاء الشافعية بها عوضاً عن الولوى البلقيني قبل موته بيسير جدا بحيث كانأول شيء باشره قبل مجيء خلعته ضبط تركته وعددت ذلك من بركة شيخنا .وتكرر انفصاله عن القضاء وكتابة السر محيث انقصل عن القضاءمرة بالعلاء بن الصابو في وعن كتابة السر بالشريف ابراهيم القبيياتي وآل أمره الى ثبوت قدمه فيهما بل صارت أكثر الامور الشامية معذوقة بهوالسعت دائرته في الاموال والجهات والاملاك والوظائف والكتب وغيرها مها يطول شرحه بعد مزيد الفاقة والتقلل حتى ان شيخنا كان قد رتب له في بعض قدماته لزرآ يسيرآجدا وكان يتمنى فىكل يوم مائة درهم فلوسآولذا كثرت فيه المقالات والمرافعات ولصق به في طول مدته أشياء فظيعة بحيث كتب فيه البلاطنسي وكان فالتعصب وقوة النفس عكان الى الجمال ناظر الخاص أزيد من خمسين سطرا فيها مثالب وقبائح من جملتها قيامه مع أهل الرفض وتضمن ذلك خذلانه لأهل السنة بل حكى لى أبن السيد عفيف الدين عن رؤية بعض الشاميين له مناما قصه على فيه بشاعة لم أرإثباته مع أنه قد شاع وذاع وقتا وتألم القطب بسببه كـثيراً وتكررقدومه القاهرة بالكرآهةأو الاختيار وخدمته للسلطان فمن دونه بمايزيد فيها قبل على مائة ألف دينار وكثر التألم بسببه والنظلم ممن يجتهد في طلبه الى أن رأف عليه السلطان وعرف من حاله ماأغناه عن مزيد البيان وأقبل عليه في سنة إحدى وتمانين بكليته والصل بجنابه ورويته وممار بحسب الظاهر الى غاية في التقريب ونهاية من الميل والترحيب ثم ألزمه بالاقامة في حرمه وأفهمه مافيــه ارتفاع عامه وصاريصعد اليه في أوقات معينة بسبب أشياء واضحة بينة ويسايره في أماكن النزه وغيرها ويسامره بما يتوهم من نفسه انطباعه فيه لاسيما في حسن البزة وعطرها مع خلط ذلك بطريقته فى الخراع لربط السالك له بساحتهم حين التفرق والاجتماع بحيث انجفض بهـذا كله النابلسي المرافع ومأنهض للتوصل للكثير مهاكان به يدافع بل تقاعد عنه الزبون وتباعد عن بآبه من كان بذل الاموال فى التوصل لأغراضه عليه يهون فانقطع حينتك عنه الواصل وارتفع ماالالممن أجله متواصل خصوصاً حين سافر ولد صاحب الترجمة الالكن في العبارة والترجمة مع كونه لم يستكمل العشرين من السنين الى بلده بعد أن أكرمه هو وغالب الاعيان بما لم يكن في باله ولاخلده ليباشر عن أبيه القضاءوكـتابة السر وغيرهما من الامر الظاهر والمستتر وزوج السلطان والده ابنة أمير المؤمنين ليتآكد رسوخ قدمه بيقين وكان المتكفل عمهم التزويج والمتفضل بما يتم به الرقى فى التدريج الدوادار

الكبير المسعف الذي فضلا عن الفقير الى غير ماذكر من الاكرام والتبحيل والانعام كل ذلك والمخلطون ببابهمر تبطون لتوهمار تقائه إلى المناصب وبقائه فيهاهو له ناصب وتأكد ذلك بعد مسك غريمه ومصادرته في قبض المال وتسليمه وفعل ذلك بولده الذي صار ناظر جيش الشام حتى قتلا في المحنة والسلام وكان ذلك ابتداء عكسه وانتهاء ما تعب في تخمينه وحدسه فانه سافر في الركاب السفرة الشمالية بعد أن نافر من الأصحاب من معوله الالتجاء إلى مولاه في كل قضية فما كان بأسرع من تغير الخواطر الكثيفة عليه وعلى ولده ذي الآراء المعكوسة والعقول السخيفة ورجع مبعداً منهوراً مشدداً عليه مقهوراً فأفاق حينته من حكرته وذاق ما اعتمده في سرعة كلامه وحركته ولم يلبث بعد الابعاد أن عاد اتلك المسامرة والمسكاثرة والاجتماع في بعض الليالي على تلك الألفاظ الملحنة والابتداع لماليس له أصل في السنة الحسنة فتردد الناس لمابه وتودد له العدو فصلا عن الصديق بحسن خطابه وعقد بالازهر وغيره بحضرة جهاعة من أهل الافتراء والمراء أو المفهلين المسكرمين للغريب فضلا عن القريب بالقرى مجالس للاسماع والقراكان الوقت في غنية عنها لـ كثرة ما وقع فيها من الكايات التي لا متحصل منهابل كان قبل خطب بالجامع مراراً وأسمع فيه الحديث جهارا بل واستحضر الشاوىباقى المسندين لولده بيقين في سنة ست وسبعين فأسمعه عليه بحضرته الصحيح وبان بذلك الالكن من القصيح إلى غير ذلك علبها أو عليه بانفر اده و تحاكى الطلبة عما كان يقع مالا أثبته مع كثرته لمزيد فساده وعمن كان يحــكي ما يبدو منه في رويته فضَّلًا عن بديهته محضرته من الكامات التي لا تصدر من آحاد الطلبة عند الملك ودواداره البرهان الكركي الامام الفائق في علمه وتفننه وخبرته حتى سمعت من يقول أنه لذلك أسر الساس بمحنته وتقرر في خطابة جامع الروضة وباشر ذلك جماً بماله من عزم ونهضة ثم استناب فيه بعض الفضلاء المذكورين بالتوجيه وكذا حدث ببلده وأملى ودر سووعظ وخطب وأفتى بالوجاهة والاعتلاء وولى السميساطية وغيرها من مـدارس الشام خارجاً عما يتعلق بالقضاء مرخ المدارس التي لا تسام كالغزالية والعذراوية بل كان يذكر بصدقات زائدة واحسان للغرباء بنية صالحة أو فاسدة وأنه بني بجانب بيته مدرسة إما انشاءً أو تجديداً الى غيرها من الماكر التي لااحتياج بنا لذكرها تعديدا وبني أيضاً بالقرافة عندباب مقام الشافعي تربة قرربها فيماقبل صوفية معشيخ لهم من الطلبة صرف الله عن مشيختها بعض من خطبه لذلك من الفضلاء النبلاء بحيث قيل ان المناسب لهاكان ابن داو دالمنوه

بهعند السلطان بتقديم شيء مهمل سماه بالتاريخ لايعبأ بهمن عليه يعول ولكن في جماعته المقرب لهم عنده بعض من يرمى من القبائح بعده مع فضائل يمتاز بها على ابن داود وخبرة بالوسائل المبلغة للمقصود ولذا رقاه للقضا وآل امره الى ان صار ارضا . وبالجملة فهو ممن فيه رأئحة الفن بل هو من قدماء الاصحاب وأحدالعشرةالذين ذكرهم شيخنا فيوصيتهوان فعل معيماأرجو أن بجازي بمقصده عليه ، وقد صرف عن القضاء وبقى مع ابنه كتابة السر مع غيرها من الجهات واستفيض مرافعةولده فيه وآل امره النصرف عن كتابةالسر واستمر ابوه على طريقته فملازمة خدمة السلطان حتى مات فربيع الثاني سنة اربع وتسعين بالقاهرة ودفن بتربته عندباب الشافعي وتأسف السلطان فيما قيل عليه رحمه الله وإيانا (١٠). ٣٠٦ (عد) بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعدالشمس بن الشمس المقدسي الحنفي أخو سمدوعبد الرحمن وابرهيم الماضي ذكر هم وأبوه وابنه عبد الله ويعرف كسلفه بابن الديرى . ولد في ربيع الاول. سنة سبمين وسبعائة بالقدس ونشأبه فحفظ القرآن وتفقه بأبيه وبالكالاالشريحي وعن ابيه أخذ الاصول و ُخذ النحو عن الحب الفاسي وعبد الله الزعبي المغربي. وسمع باخبار اخيه شيخنا على الشهاب أبى الخير بن العلاني وكذاسمع على الشهابين ابن منبت وابن المهندس وغيرها ؛ وولى تدريس المعظمية وغيرها وصاد المرجوع اليه في بيت المقدس إقراءً وافتاء ؛ وقدم القاهرة مراراً ، وكان امامامفوها ناظماً ناثر احسن العشرة لين الجانب كــثير المفاكهة لا يمل جليسه حج قبيل موته ثم عاد الى بلده وهو متمرض فلم يلبث أن مات فى أواخر جمادى الآخرة سنة تسم وأربعين ودفن بمقبرة ماملا وشيعه خلق منهم العز القدسى شيخ الصلاحية.ومما كتبه عنه بعض الجاعة من نظمه:

أمبيحت في حسنكم مغرماً وعنسكم والله لاأسلو إن شئتم قتلي فياحبذا القتل في حبيكم سهل من مات فيسكم نالكل الذي وزاده ياسادتي فضل فواصلو إن شئتم أو دعوا فكل ما (٢) لاقيته كحلو من رام سلواني فذاك الذي ليس له بين الورى عقل

بلغني أنه كان لفاقته يأخذ على الفتوى رحمه الله و إيانا

٣٠٧ (عد) بن عد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ناصر الدين بن. (١) في هامش الاصل « فكاما » . (١) في الاصل « فكاما » .

الشمس بن الجمال الدمشق والد محمد الاستى ويعرف كسلفه بابن تيمية . ولد في سنة سبع وخمسين وسبمائة ، قال شيخنا في انبأه كان يتعانى التجارة ثم اتصل بكاتب السر فتح الله وبالشمس بن الصاحب وسافر في التجارة لهما وولى قضاء اسكندرية مدة وكان عارفا بالطب ودعاويه في الفنون أكثر من علمه انتهى ورأيت من قال انه كان ينوب في قضاء اسكندرية عن قضاتها في الايام المؤيدية وغيرها وله مرتب في الخاص انتقل بعده لولده . مات هو وابن النيدي وكانا متصادقين في يوم الاحد سابم رمضان سنة سبع وثلاثين بالقاهرة وقد جاز السبعين بل قيل أنه قارب الثمانين

٣٠٨ (محمد) بن مجد بن عبد الله بن عبدال حمن بن عبد الله الشمس بن الشمس ابن المجال الدمشتى الحنفي و يعرف بابن الصوف . ولد فى ثالث عشر ذى الحجة سنة ثمانين وسبعهائة بصالحية دمشق . ذكره البقاعي مجرداً .

٣٠٩ (محد) بن محمد بن عبد الله بلكا بن عبد الرحمن أبو الطاهر بن المحب القادرى الماضى أبوه . ولدسنة خمس وأربعين و نما هائة و نشأ فى كنف أبو يه فحفظ القرآن وأسمعه السكثير على غير واحد وأجاز له جهاعة واستقر فى جهات فى حياة آبيه و بعده ، وحج و جاور فى سنة تسعين و تخلق بالاخلاق الصالحة من أدب وخير و تواضع مع شكل مقبول ثم حج فى موسم سنة ثمان و تسمين و معه من تأخر من بنيه و أمهم مع ابنة الظاهر جهة الاتابك كان الله له .

المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعاً له ، وكتب الخطالمليح المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعاً له ، وكتب الخطالمليح وبرع فى الحساب الديو الى وباشر الكتابة فى ديوان الجيش والانشاء و تخصص بالعز حمزة بن فضل الله كاتب السر، وكان يقول الشعر محباً للرياسة مترامياً عليها جميل الوجه لا يكتب شيئاً ولوكش الا حفظه لكنه عديم الحظ وامتحن باخراج وظائفه وماله مع كثرة عياله حتى مات فى صفر سنة اثنتين عوضه الله ورحمه.

٣١١ (محمد) بن مجل بن عبد الله بن عُمَان بن سابق بن اسمعيل البدر أبو عبدالله الدميرى المالكي . كان مجاورا بمكّف سنة خمس و تسعين وقرأ على عبد الرحيم بن الأميوطي ثم رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين .

٣١٢ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن عُمان بن عفان البدر بن الشمس الحسيني الاصل بلدا القاهري الموسكي الشافعي الماضي أبوه وعمه الفخر عثمان المقسى

ولد فى ثامن شوال سنة خمس وستين وحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو بعد الجرومية وجمع الجوامع وعرض على فى الجماعة وكذاعر ض على العبادى والجوجرى وابن قاسم وقرأ فى الفقه على الشمس بن سمنة الاقفهسى وفى البخارى وغيره على وباشر قراءة ذلك بجامع الازهر وغيره وخطب بالمزهرية وغيرها كجامع عمرو عوضاً عن أبيه ، وحج فى سنة ست وتمانين والغالب عليه سلامة الصدر .

سرح (عد) بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن عياد ابن صالح العلاء اللخمي الخليلي ثم القاهري الشافعي . ولد سنة خمس و تسعين وسبعهائة وقدم القاهرة فقرأ القرآن وسمع من شيخنا واسحق بن محمد بن ابرهيم المتميمي والفرياني الكذاب ولازم درس البدر بن الأمانة والسبرهان بن حجاج الابناسي وقرأ النحو على الشطنوفي والفرائض على أبى الجود ، وحج وباشر الشهادة وكان حياً بعد الخسين استقدته من خط الدوماطي وذكر في شيوخه الشهادة وكان حياً بعد الحسين استقدته من خط الدوماطي وذكر في شيوخه الشهادة وكان حياً بعد الحسين استقدته من خط الدوماطي وذكر في شيوخه

٣١٤ (عد) بن عدين عبدالله بن عدين عبدالله بن هادى بن عدين أبي الحسن بن أبي الفتوح ابراهيم من حسان السيد عفيف الدين أبو بكر بن النور أبي عبد الله بن الجدلال. أبي محمد بن المعين أبي عبد الله بن القطب الحسيني بل والحسني أيضاً منجهة أمه المكراني الاصلى النيريزي المولد الايجبي الشيرازيالشافعيأخوالصفيعبد الرحمن والمحب عبيد الله ووالد العلاء محمد الآتي من بيت جلالة وسيادةذ كرت في ترجمته من الوفيات من أسلافه جمعاً . ولدفي يوم الثلاثاء ثامن صفر سنة تسعين وسبعائة بايج وأخذ فيما قيل عن والده في الفنون والتصوف والحديث وغيرها وفيه نظر وكذا أخذعن العز ابرهيم الايجبى تلميذ الشريف وعن غيرهبلواشتغلءلىأخيه الصني ، وأجاز لهما التنوخي والبرهان بن فرحونوا بنصديقوالمراقي والبلقيبي وابن الملقن والحلاوى والمراغى وصاحب القاموس وجمعءدةمواليدللني وليتجاز وحاشية على الشمائل للترمذي بل أفردهو الشمائل النبوية بالتآليف وله أيضاحا شية على أربعي النووي ونظم كشيرا واستوطن مكة مدة فلم يظهرمنها إلا للزيارة النبوية نعم ظهر منها مرة لملاده فو دع أقاربه وأولاده ورجع اليها فمات وذلك بمنى في حادي عشر ذي الحجة سنة خمسوخهسين بعد أن أتم المناسك ، وصلى عليه بمسجد الخيف وحمل الى المعلاة فدفن بنها عند مصلب ابن الزبيروكان قد حدث بأشياء أحذ عنه جماعة كولده والطاووسي وأثني عليه في مشيخته بقوله :كان. ذا ذهن وقاد وطبع نقاد وقصائد وأشعار وتصانيف وحواش انتهى . أجاز لى

وكان تام الزهد وافر الورع كثير الكرامات والمحاسن معظما للسنة وأهلها حريصاً على اشاعتها ونقلها متقنعا عابدا منقطع القرين وقد تزوج بأخت الخطيب أبى الفضل النويرى وعظم اختصاص كل منهما بالآخر رحمه الله وايانا .

٩١٥ (عد) السيدأبو سعيد الحسيني الايجي أخو الذي قبله وهو أكبر إخوته . اشتغل بالتوجه و نحوه ثم ساح وطاف الآفاق الى أن استقربالر وم وعظمه ملكها بحيث بني له خانقاة و يقال أنه كان يعلم الكيمياء و راسل أخاه السيد صفى الدين أن يرسل له بأحد أولاده ليرشده لذلك فعر ض ذلك على ولده النور أحمد فأجابه بقوله لا أترك الاكسير الحاضر وأتوجه للغائب فأعجب ذلك والده واستمر أبو سعيد غائباً عن بلاده بحيث لم يرأخاه المشار اليه الا بمكة شم بعد الحج انفصل الى الروم ثم عاد عازماً لبلاده فات بصالحية دمشق تقريبا سنة ثلاث وأر بعين وقد جاز الثمانين وممن أخذ عنه ابن أخيه العلاء علا .

٣١٦ (عد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن مجد البدر أبو النجا بن الشمس بن الجمال الزيتو بي الشافعي الماضي جده . ولد في ثامن عشر شعبان سنة إحدى وثلاثين وثماتمائة وحفظ القرآن والمنهاجين وألفية النحو وإيساغوجي ءوعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري وابن الهمام كا أخبربه في ذلك كله ، وخطب بجامع الطواشي كأبيه وتولع بالنظم وتميزف الشعبذة وسلك طرق الخيال والحلقية واختص ببعض بني الجيعان وساعده هو أوغيره في خلعة بالمخاري مع المشايخ وبالصلاح المكيني ونادمها ومدح غير واحدبل وامتدح العلم البلقيني فاستنابه بسفارته وتبعهمن بعده وامتدحي في ختم البخاري بالظاهرية وبعده بماكتبته في محل آخر. ٣١٧ (محمَد) بن محمّد بن عبد الله بن مجدبن أبي القسم فرحون بن محمّد بن فرحون. ناصر الدين ولقبه بعضهم محب الدين أبو البركات بن الهتب أبي عبد الله بن البدر أبي محمد اليعمري المدنى قاضيها المالكي أخو عبد الله الماضي ويعرف كسلفه بابن فرحون . ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع على أهلها ومنهم بأخرة الزين المراغى ، وأجازله في سنة أربع وسبعين فما بعدها الصلاح بن أبى عمر وابن أمبلة وابن الهبل ومحمد بن الحسن بن عمار والاذرعي وآخرون؛ وولى قضاء المدينة بعد قريبه القاضي أبى اليمين عهد بن البرهان بن فرحون وكان عالماً فاضلا بشوشاً حسن المحاضرة أجاز للتقى بن فهد وولديه وكــذا لا بي الفرخ المراغي حين عرض عليه . ومات في المحرمسنة اثنتين وعشرين بالمدينة ودفن بالبقيع . أرخه شيخنا في انبائه . ٣١٨ (عد) بن محمد بن عبد الله بن عهد ناصر الدين بن الشمس العمرى أحد.

الموقعين كأبيه الماضى ويعرف أبوه بابن كاتب السمسرة . كان من محاسن الزمان شكالةوفضلا وفضيلة وذوقاً ومعرفة . مات في حدود الخسين رحمه الله .

٣١٩ ( محمد ) السكبير بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عثمان بن عرفة الحسانى الاربسى المغربي الماضى أبوه. سمع منى مع أبيه في سنة تسعين أشياء وكذا سمع مع والده يمكة والمدينة والقاهرة .

المالكي أخو أبي الخير الآتي وقاضي لية من أعمال الطائف أشيراليه في أخيه المالكي أخو أبي الخير الآتي وقاضي لية من أعمال الطائف أشيراليه في أخيه المالكي أخو أبي عدبن عبدالله أفضل الدين الفالي . ممن سمع بمكة في سنة ستو تمانين ١٣٢٧ (محمد) بن عهد بن عبد الله البندر البنهاوي الاصل القاهري الشافعي أخو ناصر الدين بن أصيل لامه وزوج ابنة الحال بن الهمام السكبري ويعرف بالبنهاوي حفظ القرآن والتنبيه وعرضه و تكسب بالشهادة بل باشر في جهات ، وحيج مع صهره الحال وكان مفرط السمن غير متميز في شيء سوى حرصه على جهاته مات في سنة سبع وسبعين و ترك من ابنة الكمال ولداً اسمه المحب محمد تعبت أمه بسبه سيا بعد موت عبد الوهاب الهمامي والافكان في حياته أشبه حتى أنه قرأعلى إذ ذاك في البخاري وغيره كاسياتي .

سه ۱۳۲۳ (عد) بن محمد بن عبد الله الزكل ابو البركات الاشعرى و يقال له الاسعر دى - ولكنه كما نبه عليه الزين رضوان خطأ التو نسى ثم القاهرى المالكي المقرىء . تلا بالثمان على أبى حيان فكان فيما قاله الزين رضوان خاتمة القراء من اصحابه يمنى ان لم يكن محمد بن محمد بن الى القسم الآتى من جماعة أبى حيان قال و درس للمالكية بصلاحية مصر وللاطباء عنصورية البيمارستان وممن قراعليه الشهاب السكندرى و رضوان و بكلامه المتقدم قوى الظن أنه من شرطنا .

۳۲۶ (محمد) بن محمد بن عبد الله الصدر بن الزين البكرى الدهروطى ثم القاهرى الازهرى الشبر اوى الشافعى الناسيخ قريب الجلال البكرى فالجلال ابن خال والده ويعرف بلقبه . ولد بدهروط فى سنة ثلاث وخمسين ونشأ بها وقرأ القرآن ثم تحول بعد بلوغه الى مصر وحفظ بها المنهاج وعرضه على المناوى وغيره وجاور بالازهر وحضر دروس العبادى والفخر المقسى فمن يليه ما كمحمد انضرير وعبد الحق وكتب بخطه أشياء منها غير نسخة من شرحى للالفية وأقام بشبرى النخلة على طريقة حسنة يشهد و يخطب بها أحيانا ويتردد منها للاشتغال وغيره ماشيا او راكبا وحج وجاور وحضر دروس الفخر أخى القاضى ثم جاء فى البحر فى سنة ثمان

وتسعين فحج وجاور السنة التي بعدها وقرأعلى مجلى في الفقه وعلى السيد عبد الله في العربية والاصول وسمع على أشياء وكتب بخطه من تصانيفي و أمم الرجل . ٣٧٥ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس ابو الفتح بن ناصر الدين بن الجمال الرحبي الأصل نسبة للرحبة من ناحية حلب القاهري الشافعي المقرىء الجوهري . تلا على الزين جعفر للسبع وأذن له وزوج ابنه بابنته ، وهو ممن تردد إلى وسمع مني يسيراً وكان خيراً ساكنا يتجر في سوق الصاغة . مات في ذي الحجة سنة ست و عمانين وأظنه قارب الستين رحمه الله .

٣٢٦ (عد) بن محمد بن عبد الله الشمس البرديني ثم القاهري الشافعي. حفظ القرآن وسمع من شيخنا ثم مني وخالط الأكابرو تردد للزين عبد الباسط بلاختص بالزين الاستادار وركب الحيول وتكلم في أشياء وهو خطيب جامع الحبانية وإمامه . مات في يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة سنة تسمين وصلى عليه من الفسد ودفن بتربته بالقرب من تربة الأشرف إينال بعد أن زوج ابنه لابنة القاضى ناصر الدين الأخميمي الحنفي رحمه الله وعفا عنه .

٣٢٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس الدمشق الحنفى ابن مؤذن الزنجيلية. ذكره شيخنا في إنبائه فقال اشتغل وهو صغير فحفظ مجمع البحرين وألفية النحو وغيرها وأخذ الفقه عن البدر القدسى وابن الرضى والفرائض عن الشيخ محب الدين ومهر فيها واحتاج الناس اليه فيها وجلس للاشغال بالجامع الاموى وكان خيراً ديناً . مات في شوال سنة تسع عشرة .

٣٢٨ (عد) بن محمد بن عبدالله الشمس السلفيتى \_ بمهملة مفتوحة ثم لام ساكنة بمدها فاء مكسورة ثم تحتانية ثم مثناة نسبة لقرية من أعمال نابلس \_ المقدسي الشافعي أحد أصحاب الشهاب بن رسلان . كان فقيها مفننا انتفع به جماعة من تلك النواحي وكان يقيم ببيت المقدس أحيانا وسمع معى فيه على التقى القلقشندى سنة تسعو خمسين . ٣٢٩ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس العوق المدنى الشافعي ابن أخت التاج عبد الوهاب بن محمد بن صلح وأحد فراشي المسجد النبوى ويعرف بالعوف المكون والده تزوج فيهم ويقال له أيضا ابن المسكين وهو بها أشهر . ولدفى سنة أربعين و عمامة وأحد الفق القرآن وأدبعي النووى والشاطبية والمنهاجين الفرعي والاصلى وجمع الجوامع وألفية النحو والتهذيب في المنطق للتفتازاني، وعرض على جماعة وأخذ الفقه وغيره عن أبي الفرج الكاذروني وقرأ على أبي الفتح المراغي بمكة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين الفتح المراغي بمكة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين الفتح المراغي بمكة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين

والعروض فقرأ عليه جمع الجوامع ومنهاج البيضاوى وشفاء الغليل في عام الخليل بل قرأعليه المنهاج الفرعى وأخذ أصول الفقه أيضا عن الكال امام الكاملية والعربية والصرف عن السيد على العجمى شيخ الباسطية المدنية والمنطق وغيره عن أبى يزيد ولازم احمد بن يونس المغربي في فنون و تلابالسبعيلي على الديروطي وابن شرف الدين الششترى وكذا قرأ على السيد الطباطي ولبس منه الخرقة وسمع على الحب المطرى وأبي الفتح المراغى وأخيه أبي الفرج وأبي الفتح بن صالح وقرأ البخارى وغيره على خاله التاج وبرع في الحربية والفرائض والحساب وشارك في النقلة وغيره وأذن له في الاقراء وتصدى للاقراء بالمسجد ويمن قرآ عليه ابنسه والشمس بن زين الدين بر القطان ، وكان قائماً بوظيفة الفراشة في المسجد والشمس بن زين الدين بن القطان ، وكان قائماً بوظيفة الفراشة في المسجد فيها وجمع في كل من ختم البخارى ومسلم والشفا والمنهاج وغيرها أشياء غير مهمة وكذا له نظم غير طائل كتبت منه في التاريخ المدني أشياء وكان خيراً مهمة وكذا له نظم غير طائل كتبت منه في التاريخ المدني أشياء وكان خيراً ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست وثمانين احتبس ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست وثمانين احتبس الدخان في جوفه فيكت أياماً يسيرة ثم مات رحمه الله وإيانا .

٣٣٠ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس بن الحجب التفه في ثم القاهري الكحال. ممن سمع على شيخنا وهو غير محمد بن يعقوب الآتي .

٣٣٩ ( عُمَد ) بن محمد بن عسمد الله ناصر الدين الغمرى ثم القاهرى الشافعى الكتبى ويعرف بابن الخردفوشى ، مات بالقاهرة فى ليلة مستهل ذى الحجة سنة سبم وسبمين عن نحو السبمين وصلى عليه من الغد وكان قد قرأ فى بلده القرآن وصحب الغمرى واختص به بحيث كان يقدمه للصلاة اذا حضر وأقرأ الأطفال بها ثم بالقاهرة حين قطنها ثم جلس بها فى حانوت بسوق السكتب وخطب بجامع الحسام من حارة زويلة وأم به وقتاً وتنزل فى صوفية البرقوقية وكتب عنى كثيرا من الأمالى ومن تصانيفي وغيرها وكان خيراً مباركاً كثير التلاوة رحمه الله وإيانا. ٢٣٣ ( عمد) بن محمد بن عبد الله الصالحي الحنفي أحد نواب الحسم بدمشق مات فى سنة ثلاث . أرحه شيخنا فى إنبائه .

٣٣٣ (محمد) بن محمد بن عبد الله القليوبي الشافعي والد عبد الغني الماضي ويمرف بابن الطويل. تفقه ظناً بالبلقيني وبغيره وبرع في الفقه وكان من الفضلاء. أفادنيه إمام الكاملية وغيره. (عد) بن مجد بن عبد اللطيف بن التي محمد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن التي محمد بن الحسين الحسين

ابن رزين العلاء بن العز العامري الحموى الاصل المصرى الخطيب والد التاج مجد الآتی و یعرف کسلهه بابن رزین . ولد سنة بضم و ثلاثین وسبعمائة وأسمع علی جده لأمه السراج الشطنوفي وعلى أبي الحرم القلانسي والعز بن حماعة وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء وذكره شيخنا فى معجمه فقال سمعت عليه سبعة أحاديث بقرآءة التقىالفاسي وحضرتها ابنتي زينخانون وولىخطابة جامعالازهر ولم يكن بالمرضى،وكذا قالف إنبائه خطب بالجامع الازهر وباشرأوقاقاًولم يكن متصاونا.مات فى رمضان سنة خمس . وهو فى عقو دالمقريزى فى موضعين عفاالله عنه . ۳۳۰ (عد) بن عبد بن عبد الملك بن محمد الشمس بن الحاج أبى عبد الله البغدادى الاصل الحمصى الشافعي والدعبد الغفار وعيد الملك الماضيين ويعرف بابن السقا . ولد في ليلة الجمعة مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعيين وتمانماتة بحمص ونشأ بها فحفظ القرآن والغاية لأبى شجاع والكتب التي بينتها في ثاني ولديه، وحج في سنة أربع وستين وقدم القاهرة في سنة ست وستين فأشتغل في الازهرعلى السنتاوي وابن الوروري والطنتدائي الضرير ونحوهم وعرضعلي في جلة الجاعة وسمع منى المسلسل وغيره كبعض مجالس الاملاء وقرأ في سنة احدى وسبعين على الديمي في البخاري وألفية العراقي تميزو كتب الخط الجيدو نسخ به أشياء. ٣٣٦ (عد) بن عهد بن عبد المنعم بن داود بن سليان البدر أبو المحاسن بن البدرأ بي عبد الله بن الشرف أبى المكادم البعدادي الاصل القاهري الحنيلي الماضي أبوه وجده والآتي ولده الشرف على . ولد بالقاهرة في جادي الاولى سنة احدى وتمانمائة وأمه هي ابنة أخي الفقيه برهان الدين بنالصواف الحنبلي . ونشأ فحفظ القرآن وتلاه كما أخبر لسكل من أبي عمرو ونافع وحمزة على حسبيب والشمس الشراريبي وحفظ الخرق وغيره وعرض ثمأخذ فىالفقه عنزوج أمه الفتح الباهي والعلاء بن مغلى ولكن جل انتفاعه إنما كان بالحب بن نصر الله وقال انه اشتغل في النحو على الشموس الثلاثةالبوصيري والشطنوفيوابن هشام العجيمي والبدر الدماميني وكذا أخذ عن العزعبد السلام البغدادي وطلب الحديث فقر أصحيح البخاري على شيخه المحب وصحيح مسلم والشفا معاً على الشرف بن الـكويك وسمع عليه غير ذلك وكذا سمع على الجال عبد الله والشمس الشامي الحنبليين والسكمال بن خير والشهاب الواسطى والزين الزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وأخسذ عن شيخنا ومن قبله عن الولى العراقي وناب فهر القضاء عن ابن مغلى فن بعده وكذا ناب عرب شيخنا وجلس لذلك في بعض

الحوانيت ببولاق وغيره ويقال ان سليما بشره بالقضاء الاكبر ونحوه صنيع خليفة حيث كان يخاطبه بذلك بل رأى هو النبي مَنْتَطَالَةٌ وبشره بأشياء منها القضاء وولى قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالصالح بعد أبيه بعناية المحب شيخه وكان ينوب عنه فيه فلما ولى ابن مغلى انتزع منه الصالح وكلم في ذلك فموضه عنه بقدركل شهر ثمرجع إليه بعدوعرف بالديانةوالامانة والاوصاف الحيدة وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط مع البراعة في المذهب ، فلما مات شيخه المحب استقلفي القضاءفسارفيه سيرة حسنةجدأ بعفة ونزاهة وصيانة وأمانة وتثبت وأمعان في نظر المسكاتيب والشهود مع التصميم على منع الاستبدالات وأشياء كانت فاشية قبله ولازال مع ذلك يستجلب الخواطر باللين والآحتمال والتواضع والبذل مع التقلل من الدنيا وعدم ادخارها اذا وقمت بيده ونصرالمظلوموإغاثة اللهفان والمداراة مع الصلابة عند الحاجة اليها حتىكان كما قيل لينا من غيرضعف شديداً بدون عنف فصار الى رياسة ضخمة وحرمة وافرة وكلة مقبولة وأوامر مطاعة وهرع الناس لبابه وقصد في المهمات الكبار وترامي عليه أصحاب الحوائج من الفقهاء والقضاة والمباشرين والأمراء وغيرهم ولم يتحاش أحد عن الحضور عنده بحيث كان اذا مرض أوحصل له أمريتر دداليه الخليفة فن دونه لايتخلف عنه منهم أحدِ لما ألفوه من كثرة موافاته لهم واعمال فكره في نصحهم بما ينفعهم في الدار الباقية وأما الجال بن كاتب جكم ناظر الخاص فكان لا يعدو أمره بحيث كانت تمجري كشير من صدقاته على يديه ولهذا تودد اليه جمهورالفقهاء والطلبة وغيرهم وبالغوا في الثناء عليه ولما مات الزين عبد الباسط أسند وصيته لجماعة هو منهم وأوصى له بألف دينار يفرقها بحسب رأيه وثوقاً منه بذلك ففرقها منغيرتناولْ لدرهم منها فيما بلغني بلسممت أنه أوصى له هو بألف أخرى فأعرض عنهاوكذا اتفق له مع البدر بن التنسى وابن السلطان حسن حيث أوصى كل منهما له بخمسائة دينارفأعرض عنها وكشيراً ما كان يتفرق ما يخصه من الوصايا على الطلبة وتحوهم وكندا كان الظاهر جقمق منقاداً معه الى الغاية حتى انه كان يأمر بما لايستطيع أحد مراجعته فيه فلا يزال يتلطف به ويترسل في حسن التوسل الي أن يصفى لكلامه ويرجع اليه وكفه عن أشياء كانت بادرته تلجئه الى الوقوع خيها خصوصا مع الفقهاء وتحوهم كالقاضى علم الدين في عدم تمكينه من إخراج الخشابية عنه والشفاعة فيه حتى رجع به من الصحراء حيث الامر بنفيه ولمسا تمينت الخشابية في بعض توعكاته للمناوى كان ساعيا في الباطن في عدم خروجها

عن بيتهم والتنصيص على استقرار البدر أبى السعادات فيها وترك مدافعته له عن شيخنا مع كو نه شيخه وله عليه حقوق في اخراج البيبرسية وغير ذلك اما لعدم انقياده معه أولغيره وهو الظاهر فانه لم يكن مع شيخنا كما ينبغى ولوقام معه لكان أولى من جل قوماته وكثيراً ما كان السلطان ينعم عليه مع أخذهمن رفقته وقد حج مراراً أولها في سنة ثلاث وأربعين ثم في سنة تسعوأر بعين ثم في سنة ثلاث وخمسين وفيها أقام بالمدينة النبوية نحو نصف شهر وقرأ هناكالشفا ثم بمكة دون شهرين وكان السلطان هو الحجهز له في الاخيرتين و لم يرجع من واحدة منهما الا مضاعف الحرمة مع أنه ماخلا عن طاعن في علاه مجتهد في خفضه ولم يزدد الارفِمة ولا جاهر أحداً بسوء كلهذا مع بعد الغوروالمداومة على التلاوة والتهجد والصيام والمراقبةوالحرصعلي المحافظة علىالطهارة المكاملة وضبط أفعاله وأقواله واجتهاده في احفاء أعماله الصالحة بحيث أنه يركب في الغلس الى من يعلم احتياجه فيبره وربما حمل هو الطعام وشبهه لمن يكون عنده بالمدرسة وأمره في هذا وراء الوصف ومزيد احتماله وحلمه ومغالطته لمن يفهم عنه شيئاً ومقاهرته إياه بالاحسان والبذل والخبرة بالامور وكنثرة الافضال وسعة ااكرم وكونه في غاية ما يكون من الترفه والتنعم بالما كل السنية والحلوى والرغبة في دخول الحمام في كل وقت ليلا ومزيد موافاته بالتهنئة والتعزية والعيادة ونحو ذلك بحيث لايلحق فيه ولقد بلغني أن الشرف يحيى بن العطار تعلل مرة ثم أشرف على الخلاص ودخل الحمام فليم في تعجيله بذلك فقال والله مافعلته إلاحياءً من فلان وأشار اليه لكثرة مجيئه في كل يوم فأحببت تعجيل الراحة لهبل بلغنيءن بعض الرؤساء أنه كان يقول ما كنت أعلم بكثير بمن ينقطع من جماعتي وحاشيتي الامنه وقيل لشيخنا في امعانه من ذلك فقال مشير ٱلتفرغه كل ميسر لما خلق لهو أتسكل ولده الشرف فصبر واحتسب وتزايد ماكان يسلكه من أفعال الخيرحي أنه فرق ماكان باسم الولد من الوظائف على جماعة مذهبه فأعطى افتاء دار العدل لابن الرزاز وقضاء العسكر للخطيب وكان رغب عنهما لولده عند ولايته للقضاء وأكثر من ملازمة قبره والمبيت عنده وايصال البر إليه بالخيمات المتوالية والصدقات الجزياة وقرر حماعة يقرءون كل يوم عند قبره ختمة ويبيتون على قبره فى أوقات عينها وحبس على ذلك رزقةوانتفع هو بذلك بعد مو ته حيث استمر . ولم يلبث أن مات في ليلة الحيس سابع جمادي الاولى سنة سبح وخمسين بعد تعلله أياماً وصلى عليه من الغد بباب النصر في مشهد حافل جدا تقدم أمير المؤمنين الناس ودفن

بحوش سعيد السعداء ظاهر باب النصر جوار قبر ولده وقد حدث بأشياء وقرىء عليه الشفا بمحل الآثار النبوى وحملت عنه بعض مروياته وكان فريدا في معناه رحمه الله وإيانا . وفي ذيل القضاة والمعجم زيادات على ماهنا وقرأت بخطالبقاعي مانصه حدثني غير واحد عن الحب بن نصر الله أن سلف البدر هذا نصارى وأن ذلك موجود علمه في تذكرته وأن البدر اجتهد في إعدام ذلك من التذكرة فلم يقدر فكان يستعيرها من أولاده فيغيبون منه الورقة التي فيها ذلك . قال ذلك البقاعي مع مزيد احسانه اليه لمكونه رفع اليه فقيرا بمن يستعطى كفه عن البقاعي من الخطبة يوم الجمعة أومزاحها فلم يمتثل الفقير بل اغلظ على البقاعي وطلب البقاعي من القاضى تعزيره فلم ير المحل قابلا فاقتصر على زجره باللفظ م أعطاه قميصا ودراهم فكاد البقاعي يقد غبنا وشرع في الوقيعة عليه على عادته .

۱۳۳۷ (عد) بن عد بن عبد المنعم بن عد بن عد زين العابدين بن الشمس الجوجرى الاصل القاهرى الشافعى سبط البدر حسن القدسى شيخ الشيخو نية كان و الماضى أبوه . نشأ فى كنف أبيه فقر أالقر آن وشرع في حفظ الارشاد و استقر في جهات أبيه بعده و ناب عنه فى المؤيدية الكال بن أبى شريف ثم أخوه وفى غيرها غيره وليسله توجه للاشتغال . ١٣٣٨ (محمد) بن محمد بن عبد المنعم الانصارى البعلى . سمع بها على بعض أصحاب الحجاد ولقيه فيها ابن موسى ورفيقه الأبى فى سنة خمس عشرة .

٣٣٩ (عد) بن مجد بن عبد المؤمن بن خليفة بن على بن مجد بن عبد الله الكرا أبو الفضل ابن البهاء المن أجمد بن الامين المي الحديث المن المباء ولد سنة ادبع وستين وسبعائة أو قبلها بقليل و امه فاطمة ابنة يمقوب الكورائي وسمع من العز بن جماعة عكة في سنة سبع وستين تساعياته الاربعين وغيرها ومن الاختين الفاطمتين ام الحسن و ام الحسين ابنتي احمد بن الرضى وغيرهما وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الحبل وطائفة وحدث سمع منه الفضلاء كالتقى ابن فهدو بنيه عو تنزل في دروس الحنفية عكة وأدب الاطفال عكتب بشير الجدار بالمسجد الحرام عدة سنين و تماني الشهادة ثم الوكالة في الخصومات وغيرها و كان طو الاغليظا . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين ودفن بالمملاة .

٣٤٠ (عد) الجال أو البهاء أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة تسعوستين وسبعائة بمكة بعد وصول الخبر عوت أبيه في القاهرة وأحضر في الرابعة على الجال ابن عبدالمعطى بعض ابن حبان وسمع من الاميوطى والنشاوري وعلى النويري وغيرهم ودخل القاهرة غير مرة فسمع من التنوخي وابن الشيخة والحلاوي

وطائنة بل سمع بهافى ربيع الآخر من سنة وفاته على الفوى من لفظ السكاوتاتى السكير من سننالدار قطنى وكذا دخل دمشق وسمع فيها من أبى هريرة بن الذهبى وغيره ، وأجاز له على الزرندى والقيراطى وأحمد بن سالم المؤذن فى آخرين وتكرر دخوله لبلادالمين طلباللرزق حتى كانت منيته بهافى سنة سبع وعشرين أظنه فى أواخرها . ١٩٤٧ (عد) بن عهد بن عبدالوهاب بن على بن يوسف الشمس بن فتح الدين أبى الفتح الانصارى الرندى المدنى الحننى أحد الاخوة الحسة وأولهم موتاً . مات فى أول سنة ثلاث وأربعين عن بضع وثلاثين سنة ولم يعقب بل لم يتزوج .

٣٤٢ (عد) بن محمدبن عبدالوهاب الشمس المناوي القاهري صهر فتيح الله كاتب السر وسماه بدنة وسماه بعضهم عهد بن عبد الخالق . ذكره شيخنا في أنبائه وقال تقدم بجاه صهره فولى الحسبة وكالةبيت المال ونظر الاوقاف والكسوة وتنقلت به الامور في ذلك وولى الحسبة مراراً بالقاهرة وكان له بعض اشتغال ومشاركة ومعرفة بشيء من الهيئة،قليل العلم بحيث وجد بخطه على محضر تسمع الدعوة وناب في الحكم لما كان محتسباً وبعد ذلك ؛ وقال العيني أنه كان عرياً عن العلوم فظاً غليظاً وقال غيرهما كان يتزيا بزي الفقهاء . مات في شعبان سنة ثلاث عشرة. ٣٤٣ (محمد) بنجد بن عبيدبن محمد فتح الدين أبوالفتح بن الشمس البشبيشي الاصل المكي الشافعي الماضي أبوه . ولد في رجب سنة تسع وسبعين و تمانمائة بمكة ونشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى والجرومية والرحبية والبعض من المنهاج وجمع الجوامع والشاطبية وتدرب بأبيه في البخاري بحيثأتقن قراءته مع صغر سنه وكذا قرأ بالمين حين دخلها مع أبيه على الشرجي وعرض عليه بعض محافيظه وتكرر دخوله لها مع أبيه وكان قد سمع مني بمكة في سنة ست وعمانين وبعدها بل قرأ على في سنة ثلاث وتسعين بها الى أثناء الزكاة من صحيح البخاري قراءة أبدع فيهائم أكمله مع مسحيح مسلم وغيره وسيمع على أشياء كشيرة روابة وفي البحث وهو نادرة في قراءته مع صغر سنه ذو فطنة رذكاء يحفظ بعض غريب ومبهم وفقه الله وزاد في إصلاحه .

المحلى الشافعي العطار الواعظ الخطيب المحلى ثم الشافعي العطار الواعظ الخطيب ويعرف بابن الحياكمي . اشتغل وتودد الى الفضلاء وسمع على جمع من متأخرى المسندين ولازم الفخر الديمي وكذا قرأ على أشياء مما يحتاج اليه في الوعظ و تحوه وسألني اسئلة أفردت أجو بتها في جزء وكان أولا يتكسب بالعطر ثم ترك. مات سنة اثنتين و نمانين .

٣٤٥ (هد) بن عد بن عبيد أبو سعد بن القطان . انسان خير لقى ابن رسلان فأخذ عنه و كذا سمع من شيخنائم اختص بامام الكاملية وأقر أأو لا ده وسعالحديث على غير واحد من المسندين واشتغل عند غير واحد وكتب مخطه أشياء وكان يتردد الى بل قرأ على بعض القول البديع وأخبر في بمنام يتملق به اورد ته فيه وحج وزارو نعم الرجل كان مات قبيل السبعين ظناً وأظنه جاز الحسين رحمه الله وإيانا . ٢٩٣ (هد) بن عمان بن عمان الشرف العمرى الاشليمي القاهرى أخو احمد وعلى الماضيين وصاحب السبع الذي بالمكاملية و يعرف بالاصيلي لمكون اصيل الدين والد ناصر الدين بن أصيل عمه . ولد باشميم وقرأ القرآن ثم قدم على عمه فقرأ المنهاج واشتغل عند البيجوري والشرف السبكي وغيرهما و تنزل في الجهات و باشر الكاملية و القطبية و غيرهما و انجر فنمت دريهما ته واشترى الاملالت وعمل قبة فسقية الكاملية و سبعاً فيها وغير ذلك من القربات وحج و جاور مدة وكان مديماً للانجماع مخلوته في المكاملية . مات يوم الثلاثاء حادي عشرى جادي الثانية سنة اربع وستين وقد قارب السبعين ودفن محوش سعيد السعداء رحمه الثانية سنة اربع وستين وقد قارب السبعين ودفن محوش سعيد السعداء رحمه الله . وعلي أسن منه بدون ثمان سنين .

٣٤٧ (عد) بن عهد بن عثمان بن سليمان بن رسول البدر بن المحب بن الاشقر ممن سمع ختم البخارى بالظاهرية القديمة واستقر في مشيخة الخانقاد الناصرية بسرياقوس ونظرها بعدأبيه شريكا لأخيه الشهاب أحمد ثم انتزع جانبك الجداوى في أيام الظاهر خشقدم النظر و تبعه الشهاب العيني ثم بعد أربع سنين أخرج المسجد حتى بذل له صاحب الترجمة نحو ألف دينار مع مساعدة الصوفية له واستقل بها مدة مع خموله ومزيد فاقته وعدم توقيه .

٣٤٨ (عد) بن محمد بن عمان بن عبد الله الشمس الجنانى الصالحي المؤدن بالجامع المظفرى منها و يعرف بابن شقير . سمع من ابن قيم الضيائية الأول من حديث على بن المفرج الصقلى وغيره و من ابن النجم المجالس الآر بعة الاخيرة من السمعونيات و من عبد بن الحب عبد الله بن عبد الحيد بن عبد الهادى جزء ابن مخيت وغيره و من ست العرب حقيدة الفخر أول المزكيات وغيره و من عمر بن عمان بن سالم فى آخرين ، وحدث سمع منه ابن موسى و الموفق الابى في سنة خمس عشرة بدمشق . آخرين ، وحدث سمع منه ابن موسى و الموفق الابى في سنة خمس عشرة بدمشق . هيمى ابن بدران بن رحمة الشمس أبو عبد الله السعدى الاختائى الدمشقى الشافعى . ابن بدران بن رحمة الشمس أبو عبد الله السعدى الاختائى الدمشقى الشافعى . ولدسنة سبع و خمسين بدمشق و كان يذكر أنه من ذرية شاور وزير الفاطميين

ونشأ فاشتغل قليلا وناب في الحكم ببعض البلاد عن البرهان بن جماعة نم ناب بدمشق وولى قضاء غزة ثم حلب في سنة سبع وتسعين عوضا عن ناصر الدين خطيب نقيرين نحو سنتين فأكثر ثم دمشق في أيام الظاهر برقوق ثم ولدم ثم الديارالمصرية مراراً ثم أخرجه الجمال البيرى الاستادار لدمشق فوليها مراراً ايضائم امتحن غير مرة ، وكان شُكلاضخما حسن الملتقي كثير البشر والاحسان للطلبة عارفا بجمع المال كشير البذل لهعلى الوظائف والمداراة للاكابر معقلة البضاعة في الفقه وربما افتضح في بمض المجالس لكن بذله واحسانه يستره. ذكر هشيخنا في إنبائه وقال : اجتمعت به عندالسالمي وقطاو بغا الكركي في مجلس الحديث ولم يتفق اجتماعي معه فيمنزله لابدمشق مع اني كنت بها حين كان قاصيها ولا بالقاهرة وكان يقول أنا قاض كريم والبلقيني قاض عالم. مات في رجب سنة ستعشرة ولم يكمل إ الستين . وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخه : كان شكلا حسناً رئيساً ذاهمة عالية وحشمةو بذلكأ أثنى عليه غيره. وقال المقريزي في عقودهانه كان عارمن العلم تردد الى بدمشق مراراً وصحبته بها وكـان من رجال الدهر العارفين بطرق السعى وأماالآخرة فااحسب له فيهامن نصيب الأأن يشاءر بي شيئًا انه غفو ررحيم عفا الله عنه. ٠٥٠ (جد) بن عد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم بن ارهيم بن المسلم بن همة الله ناصر الدين أبو عبد الله بن الحكال بن الفخر بن الحكال الجهني الحموى الشافعي والد الـكال محمد والشهاب أحمد ويعرف كسلفه بابن البارزي . ولدفي يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين وسبمائة ومات أبوه وهو ابن سبع فنشأ في كنف أخواله وحفظ القرآن والحاوى وغيره واشتغل ببلده حتى تميز في فنون وتصرف في الادب والانشاء وولى قضاءها في سنة ست وتسعين نم كتابة سرها وناكده نائبها يشبك من ازدمر وأخذ منه مالا فراسله المؤيد شيخ وهو حينتًذ نائب طرابلس يشفع فيه فأطلقه فتوجه اليه بطرا بلسفأقام معه ومال اليه حتى صارمن خواصه وباشر نظر جيش حلبمدة يسيرة في سنة تسم وثمانمائة ثم عاد الى بلده فلمــا ارتقى المؤيد لسيابة دمشق ولاه خطابتها وبالغ فى إكرامه واستمر معه ؛ ثم ولى قضاء الشافعية بحلب عن الناصر فرج فباشره مدة مم اعتقل بقلمة دمشق الى أن قدمها الناصر لقتال شيخ و نوروز فأطلقه فلما كانت وقعة اللجون بين شبيخ والناصر خرج الى شبيخ فأكرمه وتوجه معه الى القاهرة فراعي له سالف خدمته ومخاطرته معه بنفسه في عدة مرار وكتب له التوقيع قبل سلطنته ثم بعدها بثلاثة أشهر ولاه كتابة سر الديار المصرية عوضاً عن فتح

الله في شوال سنة خمس عشرة وبالغ في إكرامه والاختصاص به بحيث لم يكن يخرج عن رأيه في غالب الأمور ولا يفارقه بل يأمر ه بالمبيت عنده في كثير من الليالي وصار مدار الدولة المؤيدية عليه وحصل أمو الاجمة وأخمد ذكر كثير من كان يناوئه و نال من الحرمة والوجاهة مالم ينله غيره من أبناء جنسه واستقر به خطيب جامعه وخازن كتبه وكان بيته متنزها له ، وسار على طريقة الملوك في مهاليكه وحشمه الى أن مرض في أوائل رمضان ولزم الفراش مدة ، ثم مات بعلة الصرع في يوم الأربعاء ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين و دفن بجوار الامام الشافعي تحت شباكه من القرافة على ولده الشهاب أحمد ومشى الناس في جنازته من منزله بالخراطين الى الرميلة ولم يصل عليه السلطان لانه كان حينته في غاية الضعف بل حضر جنازته كل من بالقاهرة من القضاة والعاماء والمشايخ والأمراء والحيفة و تقدمهم الشافعي ، وظهرت له أمو ال عظيمة احتاط السلطان على معظمها. والحيفة و تقدمهم الشافعي ، وظهرت له أمو ال عظيمة احتاط السلطان على معظمها. ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بوجه طلق و جاه مبذول إلاأنه في أواخر أمره ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بوجه طلق و جاه مبذول إلاأنه في أواخر أمره أخش في الارتشاء على الوظائف وكان شديد العصدية لاصحابه والاذية لاعدائه كاقيل:

فتى كان فيه مايسر ممديقه على أن فيه مايسوء الأعاديا قال وكان يتوقد ذكاءً مع بعد عهده بالاشتغال والمطالعة يستحضر كثيراً من محفوظاته الفقهية والادبية وغيرها وينشد القصيدة الطويلة التى حفظها من عشر سنين ولا يتلعثم حفظه أنشدني لنفسه:

طاب افتضاحی فرهواه محاربا فلهوت عن علمی وعن آدابی و بد کره عند الصلاة و باسمه أشدو فوا طرباه فی المحراب وقوله لما اعتقل ببرج الحیالة بدمشق:

مذ ببرج الخيالة اعتقاونى صحت والنفس بالجوى سياله يال قومى ويال أنصارى الغر ويال الرجال المخياله قال وأنشدنى لنفسه كثيراً ولغيره ولم أر من أبناء جنسه من يجرى مجراه ، وقال في إنبائه انه استمر يكرر على الحاوى ويستحضر منه وتعانى الآداب وقال الشعر وكتب الخط الجيد وكان لطيف المنادمة كثير الرياسة ذا طلاقة وبشر واحسان المعلماء والفضلاء على طريقة قدماء السكرماء ، وقال غيره: كان إماماً عالماً بارعاً نافراً مفوهاً فصيحاً مقداماً طلقاً خطيباً بليغاً ذا معرفة تامة ورأى وتدبير وسياسة وعقل ودهاء ، وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب : كان وتدبير وسياسة وعقل ودهاء ، وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب : كان رئيساً كبيراً ذا مروءة وعصبية له نظم رائق ونثر فائق وهو ممن قرض اللبن

الهض سيرة المؤيد له ، ومن نظمه ملغزاً في رمان وقد أهداه الصدر الادمى :

أمولاي ما اسم إن حذفت أخيره بقلب أطعناه وبان لك البشر ومصدره أن مبتداه حذفته حرام وفي معكوس ذا رفع الحجر ومن طرفيه ان حلا ورده حلا على أن فيه السمهري له وفر وها هو فاقصد مثل نصف حروفه وباقيه ان طاب التفكر ياحبر ويشبهه مستحسن وهو بارز ولا سيما ان كان يبرزه الصدر فلا زلت خمولا على هامة العلى وضدك موضوعاً ويصحبه الخسر وقد بالغ العيني في الحط عليه في غير موضع من تاريخه وكـذا في ترجمته ؛ وقال المقريزي في عقوده انه كان شديداً على أعدائه مبالغاً في نفع أصحابه وأصدقائه يتوقد ذكام ويستحضر محفوظاته الفقهية والأدببة مع بعد عهده عن الاشتغال بالعلم واستغراق زمنه في الخدمة السلطانية نهاراً ومنادمته ليلا ولطف معاشرته وحسن مذاكرته وغزارة مروءته صحبته سنين ونالنيمنه نفع وخير كشير ، وأنشد من نظمه أشياء وقال إز، المؤيد أخذ من تركته قريباً من مائة ألف دينار وولى ابنه كمال الدين .

٣٥١ (عد) بن عد بن عثمان بن عدبن عثمان البدر بن البدر البعلى الشافعي ويعرف بابن قندش بفتح القاف ثم نون بعدهامه الهمفتوحة ثم معجمة . ولد قبيل التسعين وسبعمأته بيسير ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس بن غازى الحنبلي واشتغل بالفقه عند الشرف بن السقيف وسمع البخارى على أبي الفرج بن الزعبوب وجلس بحوانيت الشهود ثم أعرض عن ذلك ولقيته ببعلبك فقرأت عليه المائة لابن تيمية ؛ وكنان خيراً منور الشيبة مجمود الطريقة . مات قريب الستين ظناً . ٣٥٧ (عيد) بن محمد بن عثمان بن مجد بن مجد بن أبي بكر الشمس أبو الفتح بن الشرف بن الفخر الونائي ثم المصرى الخانكي الشافعي ويمرف بالونائي . ولد على رأس القرن إما في سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث بو نا من الصعيد و تحول منها الى مصر القديمة فنشأ مها وحفظ القرآن والعمدة والشاطبيتين والسخاوية في متشابه القرآن والمنهاجين وألفية النحو والتلخيص وعرض على جماعة كمثيرين فممن أجازه منهم المزبن جماعة والولى العراقي وأبو هريرة بن النقاش والشمس البرماوي والبيجوري وشيخنا والزين القمني وابن المحمرة والامين الطرابلسي وقارى الهداية واشتغل بمصرعندقريبه السراج عمرالونائي وبالقاهرة عند البرهانين البيجوري والابناسي والبرماوي وسمم على شيخنا وغيره ، وأجاز لهابن الجزري وغيره ، وحج في سنة سبع وثلاثين ثم في سنة سبع وادبعين ولتي حسيناً الاهدل. فقرأ عليه جزء أبي حربة وأجازه وكذا زار بيت المقدس وسافر الشام وقطن الخانقاة وأخذ فيها الفقه وغيره عن عالمها البوشي وفي العربية وغيرها عن أبي القسم النويري وسمع على محمود الهندي وأظنه جود عليه القرآن ، وولى قضاءها قبيل سنة سبع وثلاثين فحمدت سيرته وكذا ولى تدريس الخانقاة برغبة الجلال. البكري له عنه وتنزل في قراءة مصحف بالاشرفية هناك وفي صوفية الخانقاة الناصرية واجتمع النساس على الثناء عليه ودرس وانتفع به الطلبة خصوصاً بعد وفاة البوشي ، كل ذلك مع لين جانبه وتواضعه وفتوته وإكرامه للواردين وميله للصالحين ومحاسنه جمة. مات في ثاني شوال سنة تسعين ودفن في عصر يومه بحوش ظاهر قمة الشيخ عمر النبتيتي رحمه الله وإيانا .

٣٥٣ (عد) بن مجدبن عُمان بن محمدبن نجم الدين المحب المناوى الطريني الشافعي. كاتب العليق و ابن أخت الشمس المامي بل يزعم انتسا به للطرينيين بالمحلة . مذكو ربحشمة وتواضع وميلللعلماء والصالحين وقدتز وجابنةالسيف الحننى بعدأبيهاواستولدها وماتت تمحته وابتني بسوق الدريس بالقرب من الاهناسية تربة دفن بهاابن كاتب غريب. ٥٥٠(عد) التقي شقيق الذي قبله و ذاك الاكبر . ممن يتردد اليه الديمي للقراءة. عليه فى شرح مسلم وغيره ، وحج مراراً منها فى سنة خمس وتسعين . (عد) بن عد بن عمان ملك تو نس و بلاد أفريقية ، تقدم فيمن جده عبد العزيز بن أحمد. ٣٥٥ (عد) بن محمد بن عرفات بن عدنا صر الدين البساطي الاصل القاهر ي الازهرى الشافعي ويمرف بابن الطحان حرفة أبيه. ولدتقريباً سنة ثلاث وخمسين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ المنهاجين الفرعي والاصلى وألفية النحو واشتغل فىالفقه والاصلين والعربية والمنطق والمعانى والبيان والرواية ومن شيوخه خلدالمنوفى وابن الفالاتى وابن قاسموز كريا والابناسى والتثي والعسلاء الحصنيين والكافياجي والعسبادى والبكرى والفخر المقسى والجوجرى والديمي وبعضهم في الأخذ أكثر من بعض بل حضر اليسير جداً عند المناوى ودخل في مشكلات العلوم ورافق في بعضها الامين العباسى والشرف الدمسيسى والفضلاء وتميز بذكائه بحيث حرجا لجوجرى منه وكانت لهمعه مطارحات نظافى مسائل عامية وكفه العبادي عن الفتيا خو فأمن اقدامه وتأخرعن أقرانه لمزيد تهتكهءنهم وأضيفت اليه أشياء بحيثطردهالزين ابن مزهر عن عشرة ولده وبالغ بضر به ومع ذلك فما أمكنه الانثناء عنه ثم ألحم الله الولد بعد أبيه ابعاده وانضم للشهابي بن العيني حينتُذ وبالغ بعض من هو في الجرأة

بمكان حتى قال عند قبر الزينى مامعناه لتقر عينك بمفارقة ولدك لابن الطحان ومع ذلك فحلف عندى انه ليس عنده احدق مرتبة البدر وقال حين ولد له فى أوائل سنة ست وتسعين ما معته من نظمه وفارقته وقد سكن قريباً من جامع الغمرى وصاد يحضر الجماعات بل يحضر عندى فى دلائل النبوة وغيرها ومحاضرته حسنة وأرجو أن يكون قد أناب نفع الله به .

٣٥٦ (محمد) بن محد بن عاد ان بن نبهان بن عمر بن نبهان بن عبافر الجبريني الحابي. ولد تقريباً سنة ثلاث وستين وسبعهائة وسمعمن قريبه أبى عبدالله عدبن على بن عل بن نبهان الاربعين لابن المجبر بسماعه من قريبه صافى بن نبهان بسماعه من الخرجة له وحدث بهاسمعها منه الأئمة ومات. (محمد) بن على بن على بن ابر هيم بن موسى بن طاهر خير الدين أبو الخير القليو بى المحبرى كاتب الغيبة . مضى في محمد بن أبى بكر فكان ابا بكر كنية ابيه. ٣٥٧ (مجد) بن محمد بن على بن ابرهيم أبو الفتح الطيبي القــاهـرى الشافعي القادري وهو بكنيته أشهر ، ولد في رجب نة إحدى عشرة و عامائة بالقاهرة وكسان أبوه صالحاً قانتاً فنشأ في كفالته فحفظالقرآن واشتغل يسيراً وسمع على الكال بن خير الـكثير من الشفا بل سمعه بفوت على الشرف بن الـكوياتُمم أربمي النووي في آخرين كالولى العراقي والواسطي سمع عليهمــا المسلسل وجزء الانصاري وعلى ثانيهما فقط جزء ابن عرفة وجزء البطاقة ونسخة ابرهيم بنسعد وابن الجزري وشيخنا وأجاز له جماعة ، وتكسب بالشهادة وجلس في حوانيتها وبرع فيها مع حسن الشكالة والبزة والعشرة وجودة التلاوة فى الجوق ولذا كان يتردد لزيارة الليث وترافق مع أبى الخير النحاس فيها فلما ارتقي النحاس اختص به ولزم القيام بخسدمته فأثرى وكثر ماله وركب الخيول واستقر به في دمشق ناظر الجوالى ووكيل بيت المال فلم يحسن المشي بل مشي على طريقة مخدومه في الظلم والعسف بحيث كتبت في كفره فها دونه محاضر وقدم البلاطنسي للشكوى منه ، وآل أمره الى أن ضربت عنقه صبرا في ليلة الاربعاء وابع عشر رمضان سنة أربع وخمسين تحت قلعتها ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير جوارأويس القرنى وكانت جنازته حافلة من العوام والفقراء وغيرهم وانتاب الناس لقـ بره أياماً وأكثروا من البكاء عليه بل صاروا يقولون هذا الشهيد هذا المظلوم هذا المقهور بعد أن حالوا بينااسياف وبين قتله بحيث لم يتمكن منه أياماً الى أنأخذ على حين غفلة منهم وكــذا حاول القاضى اعترافه ١٤ نسب اليه ولو بالاستغفاد والتوبة فلم يذعن وصاركما التمسمنه ذلك يكثرالتهليل والذكرونسب البلاطنسي

لمزيد التعصب في شأنه حين أفتي بكفره والافقد فتحت في أيام مباشرته مساجد ومدارس كانت معطلة وجددت عمارة كثير منها بعد اشرافها على الدثور وعند الله تمجتمع الخصوم ، وقد لقيته بمحلس شيخنا وغيره وأجاز سامحه الله وإيانا . ٥٩٨ (محمد) بن محمد بن على بن احمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن احمد بن على ابن ابرهيم الشمس المجاهدي الأيوبي لكونه من ذرية الصلاح يوسف بنأيوب وربما كتتب الصالحي الأيوبي الحموي ثم الحلبي الشافعي الصوفي ويعرف بابن الشماع . ولد في مستهل سنة إحدى وتسمين وسبمهائة بحياة وانتقل منها وهو مسغير مع أبيه لمصر فأقام بها وحفظ القرآن والتنبيه والربع الارل من المهذب للنووى وحضر دروس السراج البلقيني وتفقسه بالبيجوري والولى العراقي وأخذ منطق المحتصر وغيره عن العز بن جماعة ولازم البساطي في كشير مرت الفنونولق بحماة الجمال بنخطيب المنصورية فأخذ عنهأيضا الفقه وكذاالاصول والعربية وأخذها أيضاً عن العسلاء بن المغلى وصحب البرهان السلماسي الشهير بابنالبقال بالقاهرة وأخذ عنه طريقالقوم وذلك في رمضان سنة ثلاثوثهانمأتة وقال انهأخذ بتبرير في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة عن الجمال عبدالله العجمي شيخ الشهاب بن الناصح الذي قبل انه عمر مائة سنة وخمساً وتمامين سنة وأن أول شيء دخل جوفه ريق الشيخ عبد القادر الكيلاني حيث حنكه وألبسه لما أنت به أمه اليه وذلك بعيد عن الصحة، وكـذا صحب صاحب الترجمة الزين الخافى وغيره من شيوخ الوقت واجتمع بالعلاء البخارى والتقي الحصني يسيرآ ولبس الخرقة وتلقن الذكر من سعدالدين الصوفي بلباسه لها من طريق ابن العربي وسمع الحديث فيما ذكرعلي الولى العراق والعزبن جهاعة والبن خلدون واستوطن حلب من سنة ثلاثين متصدياً لتربية المريدين و ارشاد القاصدين حتى أخذ عنه جهاعة وصارت له فيها وجاهة وجلالةورسائل مقبولة وقد لقيته بها فكنبت عنه من نظمه قوله: صرفت عن الكثرات وجه توجهي الى وحدة الوجه المكريم الممجد فما خاب مصروف الى الحق وجهه وقد خاب من أضحى من الحلق يجتدي وقوله :لوكنت أعلم أن وصلك ممكن بتلاف روحي أوذهاب وجودي لمحوت سطرى من صحيفة عالمي وهجرت كونى في وصال شهودي

لمحوت سطرى من صحيفة عالمى وهجرت كونى فى وصال شهودى وكذا أخذ عنه التاج بن زهرة وأنشدى عنهقوله فى الوظائف السبعة التى ذكرها الفزالى ولم يخلها من كتبه الكلامية والصوفية :

تقديس ايمأن وعجز فافهم واسكت مكفآ ثم أمسك سلم

وكان إماماً علامة فصيحاً طلق اللسان رائق النظم والنثر بديع الذكاء حسن الاخلاق والمعاشرة والشكالة والبزة معتم المحاضرة سريع الجواب مجيداً لما يتسكلم فيه مثريا ذا مال طائل منعزلا عن الناس ببيته الذي أنشأه بحلب وهو من محاسن بيوتها متعففا عن وظائف الفقهاء وما أشبههامستغنياً بأصناف المتاجر ذايد طولى في علم الكلاموالفلك والحرفوالتصوف ولمنه ينسبالي مقالة ابن العربي ولذا كان البلاطنسي يقيم فيه ورأيت بخطه مايدل على التبرى من ذلك هذا مع أنه أورد سنده بلباس الخرقة في إجازة كتبها السيد العلاء بن عفيف الدين من طريقه وقال مانصه ومولانا ألشيخ محيى الدين المشار اليه لبسها مراراً بحيث روينا عنه إنه لبس الخرقةو تلقن الذكر وتأدب بنحو من سبعهائة شيخ من مشايخالطريقة وأَنَّمَةُ الْحَقَيْقَةُ وَسَاقَ طَرَفًا مِن ذَلَكُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ مُحَقِّيقَةً أَمْرُهُ ، وقد حج غير مرة وجاور بمكة بعد الثلاثين ودخل الهند وساح ورابط ببعض النغور وقتأوشرح قطعة من الحاوى الصغير ومن الارشاد للقاضى أبى بكر الباقلانى فى الاصولو أعرب جميع ألفية ابن ملك لأجل ولده أبي الطاهر وشرح البرهانية في أصول الدبن وعمل كتاباً في مصطلح الصوفية سماه منشأ الاغاليط وأفرد رحلته في مجلد وعقيدته بالتأليف وتبرأ فيها من كل ما يخالفالسنةوالجماعة ولم يزلعلي جلالته الى أن وقع بحلب فناء عظيم توفى فيه غالب من عنده من ولد وأهل و خدم فأسف وتوجه الى مكة عازماً على المجاورة بهاصحبة الركب الحلبي ولقيه ابن السيدعفيف الدين بالشام وهو متوعك فقال له قدكنت عزمت على المجاورة بمكة والآن وقع فى خاطرىمزيد الرغبة في المجاورة بالمدينة النبوية فكان كذلك فانه استمر في توعكه الى يوم دخوله لها وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاثوستين فمات ودفن بالبقيع بعد أن صلى عليه بالروضة النبوية رحمه الله وعفاعنه ورثاه زوج أبنة الفاضل جلال الدين بن النصيبي بقصيدة مطلعها :

أخفاك ياشمس العلوم كسوف من بعد فقدك ناظرى مكفوف هوه (مجد) بن مجد بن أبى بكر الادمى أخوعلى وعبد الرحمن المذكورين وأبوهم وجدهم . وهو أصغر الثلاثة .

٣٦٠ (عد) بن مجد بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله الامين أبو المحين بن الجمال أبى الخير بن النور الهاشمى العقيلي النويرى المكى الشافعي والد على وعمر الماضيين وجدها و يعرف بكنيته . ولد ني ليلة رابع عشر ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين وسبعائة عكمة وأمه أم الحسين ابنة القاضى

آبي الفضل النويري ونشأ بها لحفظ القرآن وجوده والرسالة لابن أبي زيد في فروع المالكية ثم تحول شافعياً وحفظ المنهاج وعرضه وحضر دروس الجال بن ظهيرة وكذا الشمس البرماوي والغراقي في مجاورتهما واعتنى به أخوه لأمه التقي الفاسي فأحضره في الخامسة على الشمس بن سكر جزءاً من مروياته تخريج التق أوله المسلسل وأشياء وعلى احمد بن حسن بن الزين وأبى اليمين الطبرى وسمّعممن جده القاضي على و الا بناسي و ابن صديق و المراغى و الشريف عبد الرحمن الفاسي والجمال بنظهيرة وأبن الجزرى وابن سلامة فآخرين وأجاز له ابن الذهبي وابن العلائى والبلقيي وابن الملقن والتنوخي والعراقي والهيشي والحلاوي وجماعة و ناب في خطابة بسلده عن قريبه الخطيب أبي الفضل بن الحب النويري ثم عن ولده أبي القسم ثم ولى نصفها شريكا له ثم جميعها وكذا ولى قضاء مكة وجــدة ونظر المسجد الحرام في أوقات مختلفة وقدم القاهرة مرتين وحدث بها وبمكم سمع منه الفضلاء أجاز لي ، وكان متعبداً كـ ثير الطواف والتلاوة ديناً خــيراً عفيفاً مع قلة مداراة ويبس في اعارة مصنفاة أخيه التقى ولشيخنا بهمزيد اختصاص بحيث أكـثر من مكاتبته مع الاجلال له في عبارته . ومات وهو قاض في آخر لبلة السبت حادى عشر ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين عمكة ونودى بالصلاة عليه من أعلى قبة زمزم ووقع عند الصلاة عليه وكذا عند دفنه مطرعظيم رحمه الله و إيانا. ٣٦١ (عد) بن عمد بن على بن أحمد بن عبد المزيز بن القسم الجال أبو المحامد ابن الولوي أبي عبد الله الهاشمي العقيلي النويري المسكي المالُكي ابن عم الذي قبله ووالدأبي عبدالله عد الآتي، وأمه عائشة ابنة على بن عبد العزيز بن عبد الكافي الدقوقي . ولد عكم ونشأ بها ، وسمع من النجم المرحاني والتقي الفاسي والجال المرشدي وابن الجرري وغيرهم ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وابن طولوبغا وخلق ، ودخل القاهرة غير مرة وحضر بها مجلس الزير عبادة وناب في القضاء والامامة بمقام المالكية عن أبيه ثم استقل بنصف الامامة ثم عزل عنها ثم أعيد حتى مات في صبيحة يوم الجمة ثالث عشرى ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين واستقرفيما كان معهمن الامامة ولده رحمه الله. ٣٦٢ (محمد) بن أبي البركات عد بن على بن أحمد بن عبد العزيز ابن عم اللذين قبله .ولد عُكَمَ في سنة اربع وعشرين وأمهخديجة ابنة ناصربن عبدالله النويري وأجازله في سنة تسع وعشرين فهابعدها جماعة . ومات بحصن كيفاسنة إحدى وخمسين . ٣٦٣ (محمد ) السكال أبو الفضل أخو الذي قبله ولد سنة سبع وثلاثين وأمه أم

الخير ابنة على بن عبد اللطيف بن سالم الزبيدى . مات فى أول سنة إحدى وسبعين بدمشق . أرخهما ابن فهد .

٣٦٤ (محمد ) بن محمد بن على بن أحمد بن محمد السكال بن البدر البعلى الحنبلى ابن أخى الشمس محمد البعلى ويعرف بابن اليو نانية. ولد فى ثانى عشر ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين وسبعائة وأحضر فى الرابعة على بشر بن ابرهيم البعلى فضائل شعبان لعبد العزيز الكنتانى وأجاز له فى سنة سبع وخمسين العرضى وابن نباتة والعلائى والبيانى وابن القيم وابن الجوخى وآخر ون وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابى وذلك فى سنة خمس عشرة ، ذكره شيخنا فى معجمه وقال أجاز لنا من بعلبك . وكذا ذكره فى الانباء لكن بزيادة محمد ثالث والصواب اسقاطه وقال انه سمع وقر أو درس وأفتى وشادك فى الفضائل مع المعرفة ، فاضاد أهل مله ، مات سنة خمس عشرة .

٣٩٥ (عد) بن عدين على بن احمد بن موسى البدر أبو البقاء بن فتح الدين أبى الفتح الا بشيهى المحلى الشافعى أخو أحمد الماضى وأبوها و والد الجلال محمد الآتى . مات فى أو اخرسنة اثنتين و ثما نين أو أو ائل التى قبلها وكان فاضلا خيراً أعرض عن النيابة فى قضاء بلده وكان مع أبيه حين مجاور ته بمكة فى سنة خمس و خمسين فسمع معه على أبى الفتح المراغى و التي بن فهد . ٣٦٦ (عهد) بن عهد بن على بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن البدر السكندرى الشافعى ثريل التاهرة و يعرف بابن أبى ركبة . نشأ متكسباً ثم أقبل على العلم و اشتغل ببلده على النو بى و قدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى فى تقريب النو وى تفهماو فى ببلده على النو بى و قدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى فى تقريب النو وى تفهماو فى البخارى و غيرها ثم قطنها و لازم ابن قاسم و حصل شرحه للمنهاج و استقرعنده فى صوفية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقى بن قاضى عجاون ؛ وكان خيراً ساكناً فقيرا قانعاً . مات قريبا من سنة تسعين .

بتمز وحضر عند المجد الشير ازى وأجازله بو تكرر دخوله زبيد وامتحن بهامدة ثم قدم مكة فى رمضان سنة تسع و ثلاثين فسمع بها من جماعة ، وحج ثم دخل القاهرة فلازم شيخنا وسمع بقراءته وقراءة غيره عليه وعلى غيره من المسندين حتى قال شيخنا فى إنبائه انه أكب على المماع ليلا و نهاداً وكتب بخطه كثيراً ثم بغته الموت فتوعك أياما . ومات فى ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة أربعين يعنى بالبيارستان المنصورى من القاهرة ودفن بمقابر الغرباء ، وكان اماما عالما نحويا ناظها ناثراً سريع النظم خيراً حدث بشىء من نظمه رحمه الله وإيانا .

٣٩٩ (على) بن على بن البارسلان الضياء السلجو ق البغدادى سبط ابن سكينة ، أجازله ابن أميلة وحدث سمع منه الطلبة ، وذكر ه التقى بن فهد في معجمه و وصفه بالامام ، ٣٧٥ (عمد) بن محمد بن على بن أبى بكر بن عبد المحسن بن عنان بن منجا الزين بن الشمس الدجوى الاصل القاهرى الشافعى و الدالمحب محمد الا تى ويعرف بالدجوى ، ولد فى المحرم سنة تسع وعشرين و عامماتة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و الحاوى و الفية النحو و عرض على جماعة و قرأ على العينى في تصريف العزى ولازمه و على السمس بن العاد فى الفقه بل حضر دروس العلم البلقينى و المناوى وغيرهما وسمع على شيخنا ابن أصيل وكتب يسيراً على ابن حجاج ، وتكسب بالشهادة و تميز فيها و عرف عزيد الهمة و الفتوة مع التقلل و مخالطة الناس و ناب فى القضاء بالشهادة و تميز فيها وعرف عزيد الملمة و الفتوة مع التقلل و مخالطة الناس و ناب فى القضاء فى سنة أدبع وستين عن البلقينى فمن بعده و خطب ببعض الاما كن ، و أنكل ولدا فى سنة أدبع وستين عن البلقينى فمن بعده و خطب ببعض الاما كن ، و أنكل ولدا فى سنة أدبع و سنة في سنة أدبع و سنة أدبع و

ملاة وتسليم من الملك البر على المصطفى المبعوث للناس بالبر منها: فقير وضيف جئت أبغى تـكرما فحد وتفضل واغن ياذا الغنى فقرى وتعرض فيها لمنام رآه له بعضهم وأن النبي عَيَّنَا الله الله ماء ليتوضأ به ، وكان كنير الاستحضار لنو ادر الشعر ومهمات الوقائع مجيداً لتأدية ذلك مات فى ليلة الاربعاء حادى عشرى رمضان سنة إحدى وتسعين بقرحة جمرة تعلل منها قليلا وصلى عليه من الغد مجامع المارداني لقربه من منزله ووصيته بذلك رفعاً للكلفة مم دفن بزاوية الشيخ أبى العباس البصير عند أولاده رحمه الله وإيانا .

۳۷۱ (عد) بن على بن على بن أبى بكر بن على المحب أبو السعود بن الحب السكنانى السيوطى الشافعى الماضى أبوه و يعرف كهو بابن النقيب. حفظ القرآن وغيره ولقينى بمكة فى سنة إحدى و سبعين فأخذ عنى يسيراً ثم قرأ على بالقاهرة الشفاولازم الجوجرى فى الفقه وغيره و فهم و هو ممتع باحدى كريمتيه ذو و جاهة ببلده و ربحا أقر أو أفتى.

٣٧٧ (على) بن محمد بن على بن أبي بكر بن يوسف بن على الشهس اليلداني الدمشتى الشافعي الخطيب والد على الآتي . ولد في العشر الأخير من شوال سنة أربع عشرة و ثما عائمة واشتغل في بلده عند العلاء بن الصير في والشمس على بن سعد وسمع على الفخر عثمان بن الصلف في آخرين ؛ وخطب بالثابتية تلقاها عن أبيه المتلتى لها أيضاً عن أبيه عن التدمري واقفها ، وتكسب بالشهادة ثم قدم القاهرة في جادي الثانية سنة ثمان وثلاثين ثم في سادس صفر سنة تسع وأربعين فقرأ على شيخناالبخاري ولازمه في سماع المقدمة وغيرها وكتب عنه في الاملى وحصل جملة من الفوائدو ناب عنه في الحطابة بجامع عمر و يوم عيد، وكان ناقص الفضيلة قريب الحال من بعض الوعاظ جهوري الصوت بالخطابة والقراءة مع سرعتها وسرعة الكتابة . مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث أن توعك ومات بعد شهر و دفن بمقبرة بالقرب من تربة الطويل رحمه الله وإيانا . (على ) بن محمد بن على بن حسان . فيمن جده على بن محمد بن حسان .

٣٧٣ (محمد) بن محمد بن على بن حسن بن ستى أبو النجاالدارى الخليلي شيخ المتصوفة المنسو بين للطائفة القادرية . مات به في يوم الأحدثاني عشر ربيم الاول سنة ست و تسمين -٣٧٤ (محمد) بن محمد بن على بن سالم الشمس الديري الاصل الحلبي الشافعي ويعرف بابن الخناجري حرفة أبيه . وله في صفر سنة تسع وستين وثمانمائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والجزرية في التجويد وعقيدة الغزاليونحو ألف بيت من البهجة وغاية الاختصار في الفقسه والحاجبية والوردية كلاهما في النحو وتصريف العزى وغير ذلك ، ولازم صاحبنا عبد القادر بن الأبار في الفقه والعربيةوالصرف وغيرها بحيث قرأ عليه المنهاج بحنآ وبعض المتوسط بلقرأه بتمامه مع تصريف العزى على ابرهيم القرملي والمنطق على على قل درويش، وتميز وفضل وربما أقرأ الطلبةمع حكون وتواضعوخير وتقلل بل أبوه هوالقائم بيت علم وصلاح ونفعها الله بمقصدها ، وتزوج وتسرى ورزق الاولاد ، وقد قدم علينا القاهرة في أثناء سنةست وتسمين ليحجفاجتمع بىوأخذ عني الكثير من السكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي والمعجم الصغير للطبراني واستفأد دراية ورواية وحدثته من لفظى بالمسلسل وحديث زهير وأربعي مسلم انتقاء شمخنا منه وغير ذلك وكستبت له إجازة أثنيت عليه فيها ، وسافر في أولرجب من جهة الطورمتأسفا على عدم الاستكثار ناوياً المودأو الاجتماع هناك وكتبت

معه للقاضي ولابن فهد وغيرهما ، وأبوه في الاحياء.

(عد) بن مجد بن على بن شعبان بن الجوازة . فيمن جده على بن مجد بن شعبان. ٢٧٥ (محمد) بن محمد بن على بن شعبان أبو البركات بن البدر القاهرى الريات جده وابن أخى عبد القادر الماضى ويعرف بابن شعبان . سمع على أبى الفتح المراغى سنة إحدى وحمسين مع أبيه وعمه .

٣٧٦ (عد) بن محمد بن على بن صلاح المجد أبو الفتح بن الشمس القاهري الحنفي إمام الصرغتمشية وابن امامها ويقال لابيه أيضا الحريري. ولد في أول سنة ممانين وسبعانة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية النحو وغيرها ، وعرض على أبى البقاء بن الناصح وآخرين . واشتغل بالفقه على أبيه والشهاب المبادى وبالنحو على الغمارى وزعم أنه تلا بالسبع ملفقا عليه وعلى العسقلانى والفخر الضرير وغيرهم، وحج به والده في صغر موسمم عليه بل سمع على جماعة كشيرين من شيوخ القاهرة والواردين اليها كالبلقيني والعراقي والهيثمي والابناسي والتقي الدجوى والغارى والمجداسمعيل الحنني ونصرالله الحنبلي القاضي والتنوخي والمطرز وابن الشيخة وابن حاتم وعزيز الدين المليجي والمسقلاني والحلاوي والسويداوي والجوهري وابن الفصيح والشهاب أحمدبن عبدالله بنرشيد والشمس الكفر بطناوي والنجم البالسي والشرف بن الـكمويك ومريم الاذرعيــة ثم الزير\_ بن النقاشوالفوى والزين القمني ، وأجاز له جماعة كابن عرفة وأبي القسم البرزلي وأبي عبد الله السلاوي وابن خلدون المالـكيين، وتعانى التجارة في الـكتب وصار ذا براعة تامة في معرفتها وخبرة زائدة بخطوط العلماءوالمصنفين بحيثانه يشترى الكتاب بالمن اليسير ممن لايعامه ثم يكتب عليه بخطه انه خط فلان فيروج وقد يكون ذلك غلطا لمشابهته له بل وربما يتعمدلًانه لم يكن بعمدة حتى أنه ربما يقع له السكتاب المخروم فيوالى بين أوراقه أو كراريسه بكلام يريده من عنده أو بتكرير تلك الكلمة بحيث يتوهمه الواقف عليه قبل التأمل تاماوقد يكون الخرممن آخر الكتاب فيلحق مايوهم به تمامه ؛ ولما مات وجد عنــده من السكتب مايفوق الوصف مما لم يكن في الظن أنه عنده ومن العجيب أنه كان يتفق الاحتياج لبعض الكتب فأذكر له ذلك فيجيء به الى موهما أنه من عند غيره ولا يمكن منه الاباجارة يومية أوتحوها وربما تكون الاجرة موازية للثمن أوأكثن لشدة تعسره وكذا كان يشارط في الدفع على التحديث مع عدم احتياجه ولذلك خلت رغبتي في السماع عليه خصوصاً وليست عليه وضاءة المتقين وقد قرأ عليه الطلبة أشياء مات في ثاني عشر المحرم سنة أربع وستين سامحه الله ورحمه وإيانا. (عد) بن محمد بن على بن عبدالله بن على بن محمد بن عبد السلام الكازروني المكي رئيس المؤذنين بالمسجد الحرام . مضى في ابن أبي الخير.

٣٧٧ (محمد) بن محمد بن على بن عبد الرزاق الشمس أبو عبد الله الغهاري ثم المصرى المالكي النحوى . ولد كماوجد بخطه \_ وعليه اقتصرغير واحد \_ في يوم الاحد خامس ذي القعدة سنةعشرين وسبعائة وقيل في التي قبلها ولازم أبا حيانحتي أخذ عنه العربية بل وتلاعليه للنهان وسمع عليه قصيدته عقد اللاكل وكثيراً من كتب القرآآت واللغة والحماسة وغيرها وعليه انتفع وبه تخرج وقرأ فبالادبعلى الجال بن نباتة وعنه أخذسيرة ابن اسحق، وارتحل فقرأ ببيت المقدس على الصلاح العلائى أشياءمن تصانيفهو عكة على خليل بن عبدالر حمن المالكي الكثير من كتب الحديث وبه تفقه وعلى الشهاب أحمدبن قاسم الحرازي واليافعي وصحبه في آخرين وباسكندرية على الجالبن البوري وابن طرخان ولو توجه لذلك في ابتدائه أو تيسرله من يعتنى به لأدرك الاسناد العالى مع أنه كان يذكر أنه سمع أبا الفرج بن عبدالهادي وكان أحفظ الناس لشواهد العربية وأحسنهم كلاما عليها وللغة مع مشاركة في القراآت والاصول والفروع والتفسير وقد تصدى للاقراء دهرأ واستقر بآخرة في مشيخةالقراء بالشيخو نية وأخذ عنه الاكابرو يخرج به خلق وصارشيخ النحاة بدون مدافع و كان ممن أخذ عنه شيخنا وأدرجه في شيوخه الذين كان كلُّ واحد منهم متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه وقال انه كان كـــثير الاستحضارللشو اهد واللغة مع مشاركة في القراآت والعربية ، وقال في موضع آخر أنه كان عارفا باللغة والعربية كــنير المحفوظ للشعر لا سيما الشواهد قوى المشاركة في فنون الادب ، وابن الجزري وقال في طبقاته للقراء انه نحوى أستاذ انتهت اليه علومالعربية في زمانه ؛ وقال انه قرأ عليه عقد اللاكي وسمعها ابناه أبو الفتح محمد وأبو بكر أحمد والتقىالفاسي.وأغفل ذكره في تاريخ مكة مع أنه جاور بها سنين لـ تمنه ذكره في ذيل التقييد وقال إنه كان واسع المعرفة بالعربية والحفظ لشواهدها مع مشاركة في الفقه وغيره وهو ممن قرض انتقاد البدر الدماميني على شرح لامية العجم ، وحدث بالكثير ولقيت خلقا من أصحابه الآخذين عنه رواية ودراية فمنهم سوى شيخنا الزين رضوان وهو ممن أخذ عنه القراآت والعربية والرواية وانتفع به . وكمانت وفاته في يوم الحميس حادى عشرى رجب سنة اثنتين بالقاهرة ووهم منأرخه في شعبان وحكاه بعضهم قولا

آخر ، ولم یخلف فی معناه مثله رحمه الله و إیانا ، و أنشدنا شیخنا رحمه الله غیر مرة أن شیخه الفهاری أنشده أن شیخه آبا حیان أنشده قوله :

وأوصانى الرضى وصاة نصح وكان مهذباً شهماً أبيا بأن لاتحسنن ظناً بشخص ولا تصحب حياتك مغربيا قال شيخنا وشيخه والرضى مغاربةوذلك من الغرائب ، ومماأورده الجال ابن ظهيرة عنه بالاجازة مما أنشده له أبو حيان من قوله :

عداتي لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عني الاعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا وحدثالمقريزي في عقوده عنه عن شيخه أبي حيان قال ألزمني الامير ناصر الدين محمد بنجنكلي بن البابا المسيرممه لزيارة أحمدالبدوي بناحية طنتدا فوافيناه يوم الجمعة واذاهو رجلطوال عليه ثوبجوخ عال وعمامة صوف رفيع والناس يأتونه أفواجا فمنهم من يقول ياسيدي خاطرك مع غنمي وآخر يقول مع بقري وآخر مع زرعي الى أن حان وقت الصلاة فنزلنا معه الى الجامع وجلسنا لانتظار اقامة الجممة فلما فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة وضم الشييخ رأسه فى طوقه بعد ما قام قأئماً وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه وحصر المسجد واستمروراسه في طوق ثوبه وهو جالس الى أن انقضت الصلاة و لم يصل نفعنا الله بالصالحين . ٣٧٨ (عد) بن عجد بن على بن عبد القادر ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين ابن العلاء المقريزي الاصل القاهري الشافعي ابن أخي التقي أحمد المقريزي الماضي. ولد في شوال سنة إحدى وتمانماً ته القاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والممدة والتسريزي وعرضهما على جماعة كالمزبن جماعة والشهاب الاوحدي والزين القمني وأجازوه والبيجورى والبلالى وغيرها نمن لم يجز وكان عرضه للعمدة فىسنة عشروحينئذ ففي مولده نظر ، وحدث سمع منه بعض الطلبة أجاز لنا وكان أحد الصوفية السعيدية و فى كلامه تزيد. مات في يوم الجمعة سادس الحرم سنة سبع وستين عفاالله عنه. ٣٧٩ (محمد) بن علد بن على بن عبد السكاف بن على بن عبد الواحد بن محمد بن صنيرالكال بن الشمس بن العلاءالقاهري الحنبلي الطبيب حفيد رئيس الاطباء ويعرف كسلفه بابن صغير كسكبير. بمن حقظ القرآن والعمدة والخرقي والفية النحو والموجز فىالطب واللمحة العفيفية فى الاسباب والعلامات في الطب وفصول ابقراط ومقدمة المعرفة له وتشريح الاعضاء والزبدفي الطب وعرضها في سنة ستعشرة على العز بن جماعة وغيره وأجاز له بل عرض قبل ذلك في سنة إحدى عشرة وتعانى الطب كسلفه وأخذ فيه عن أبيه والعز بنجماعة وتميز فيه بحيث تدرب به جهاعة ، وشارك في بعض الفضائل وعالج المرضى دهراً ، واستقر في نوبة بالبيمارستان وتربة برقوق وسافر مع الركاب السلطاني إلى آمد رفيقا لغيره من الاطباء صحبة رئيسهم ، وحج غير مرة وجاور وعدا عليه فتى له فقتل زوجته واختلس بعض متاعه فكان ذلك ابتداء ضعفه بل كف ولم ينقطع عن مباشرة نوبته وغيرها الى أن اشتد به الامر وأقعد وهومع ذلك صابر محتسب يكثر التلاوة جدا حتى مات في صفر سنة إحدى وتسعين وهو ابن ست وتسعين فيما قاله لى أخوه العلاء على وهو الذي ورثه مع زوجته، وعرضه في سنة إحدى عشرة يستأنس به لا نه ولد قبل القرن وكنت كالوالد عمن يثق بعلاجه لمزيد دربته و تؤدته ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته مع فضيلته بل عالج شيخنا في مرض مو ته قليلا و لكنه كان فيها قيل ضنينا بفوائده واستقر بعده الشمس التفهني ،

٣٨٠ ( على ) بن عدبن على بن عبد الواحد الاندلسى المجاراتي ماتسنة ست و خمسين . ٣٨١ ( عمد ) بن محد بن على بن عبيد بن شعيب الشمس الديسطى ثم القاهرى الفامى الشافعى والد الحب محمد الآتى و يعرف بالقلعى . ولد سنة بضع و تمانمائة و نشأ فحفظ القرآن وكتباً كالمنهاج وعرضه واستمر يحفظه فياقيل الى آخر وقت واشتغل قليلا و سمع على الزين الزركشى وغيره . مات فى مستهل ربيع الأول سنة ست و تسعين بعد ضعفه رحمه الله .

۳۸۳ (عد) بن عدبن على بن عثمان بن محمد الجمال الفومنى الكيلانى المكى الماضى أبوه . ولد فى رجب سنة خمس وأربعين بكلبرجا من بلاد الدكن ، و توجه به أبوه من عامه إلى مكة فقطنها معه ثم بعده ، وحفظ بها القرآن وسمع على التتى بن فهد فى سنة تسع وستين وقبلها عليه وعلى أبى الفتيح المراغى والزين الاميوطى والشو ائطى ثم على أبى الفضل المرجانى وحضر فى الفقه دروس خطاب وابن امام الكاملية ثم النور الفاكهى وفى العربية دروس ابن يونس وقرأ فيها على السراج معمر وفى بعض العقليات على قاضى كرمان نور الدين ، وله نظم كمتب عنه منه النجم بن فهد و أتلف ماخلفه له أبوه ثم انتمى للجمال محمد بن الطاهر فكان فى د فده وظه مع تزيد و كونه بالخير غير متقيد ، ومن نظمه على طريق القوم:

هنیئاً لمن أمسی عن العین خالیا وأصبح لاعمی بقول وخالیا وأضبحی فریداً فانیا فی فناء من الیه تود الکائنات کا هیا تجلی علیه الحق من کل وجهه وقال ادن منی یاقتیل جلالیا

وعش وانتعش في حضرة القدس يافتي فدونك قد وافي حميل جماليا: وقوله: لاتحملن هموم شتى لم تسكن الذا تسكون فليسهمك ينفع وأرح فؤادك في أمورك كلها واعلم بأن مقدراً لايدفع ٣٨٣ (محمد) بن محمد بن على بن عمر بن على بن أحمد الشرف بن البدر بن النور القرشى الطنبدى الشافعي حفيد اخي الجال بن عرب ووالدالقاضي أبى الحسن على ويعرف كسلفه بابن عرب. ممن اشتغل عند الصدر السويفي وغيره، و ناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وسافر مع شيخنا في سنة آمدوكان لملازمته لناصر الدين الزفتاوى أحدمن سافر معه أيضايقو للهمااللازم والملزوم مات سنة إحدى وخمسين. ٣٨٤ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن ابر هيم بن عبد الخالق الشمس النويرى المالكي نزيلغزةووالدأبى القسم محمدالاتي ولدسنة ستين وسبعهائة تقريباً.ذكر هالبقاعي مجرداً. ٣٨٥ (محمد) بن محمد بن أبي الحسن على بن محمد بن ابرهيم بن عمر الشمس أبو عبد الله الجعبرى الخليلي أخو عمر الماضي. ولد سنة اثنتين و ثما نمائة بالخليل وحفظ القرآن وبعض المنهاج وألفيه النحوو مجمع البحرين فى تجريدأحاديثالصحيحين في مجلد مرتب على الكايات لجده وقال انه عرض الاخير على الشمس المالكي الرملي حين إقامته عندهم بالخليل وقرأ في الفقه عليه وعلى التاج اسحقالخطيب وسمع على التدمري وابرهيم بن حجى وابن الجزري ماسمعه عليهم أخوه فيسنة تسم وعشرين وتلقى مشيخة الحرم شركة لأخيه عن أبيهما ثم رغب عن حصته لولده عبد الباسط وله نظم على طريقة الفقراء فانه من اغتبط بصحبتهم فمشاهدهم بخيث نان ذلك مانعاً له عن الاشتغال ، وحج مراراً وكـذا دخل القاهرة غير مرة منها في سنة تسع و عمانين وحدث بالمسلسل وجزءابن عرفة وغيرهاوأجاز. ٣٨٦ ( محمد ) بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرضى ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين الحموى الشافعي والد الزين أبي البركات محمد الآتى ويعرف بابن المغيزل. ولد سنة خمس وخمسين وسبعائة وأخذ عن الشرف يعقوب بن عبد الرحيم بن عثمان خطيب القلعة وغيرهوكتب الحسكم بحماة ، لقيه شيخنا في أواخر سنة ست وثلاثين وترجمه هـكذا في قريبه عبد آلله بن أحمد المذكور في نسبه من درره . مات قريب الاربعين ظناً . ٣٨٧ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن حسان الشمس بن الشمس الموصلي الاصل المقدسي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن حسان . ولد في صفر سنة ثماعائة تقريباً ببيت المقدس ونشأبه فحفظ القرآن وكتباً عرض بعضها

على أبن الهائم المتوفى في سنة خمس عشرة وأخذ الفقه والاصلين والعربية وغيرها عن الشمس البرماوي وبه انتفع وكان يجله حتى أنه أوصاه بتبييض شرحه للبخاري فيما بلغني وكذا أخذ عن ابن رسلان والعز القدسي والتاج الغرابيلي والعهاد بن شرف والزين ماهر وسمع من الشمس بن المصرى والقبابى وغيرهما كابن الجزرى سمع عليه جزءاً من تخريجه لنفسه فيه المساسلات وتحوها والبعض من كل من أبي داود والترمذي ومسند الشافعي والشاطبية ، ورأيت بخط ابن أبي عذيبة أن والده استجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى والشهاب بن حجى وغيرهما فالله أعلم ، وقدم القاهرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين امتنالاً لوصية شيخه البرماوى فانه حضه على ذلك ولـكن لم يسمح به الا بعد موته وقد أشير اليه بالتقدم فى علوم فقطنها ولازم شيخنا أتم مسلازمة حتى حمل عنه شيئًا كثيراً من تصانيفه وغيرها بقراءته وقراءة غيره دراية ورواية ومما أخذه عنه توضيح النخبة وشرح الفية العراقي أخذاً معتبراً وقيدعنه حواشي مفيدة التقطها البقاعي وغيره وكذا لازم القاياتي في العلوم العقلية وغيرها واشتدت عنايته بهما ولـكنها بشيخنا أكثر وقرأ على الشروانى علم الـكلام وغيره وكان يبجله جدا ويثنى على علمه وأدبه ، وأخذ أيضاً عن المجد البرماري والبساطي في آخرين كالعلم سليمان بن عبد الله البيرى نزيل القاهرة وطلب الحديث رقتاً وقرأ كثيرا مر كتبه وكتب الطباق ؛ ومن شيوخه في الرواية البدر حسين البوصيري قرأ عليه الادب المفرد للبخاري والشهاب الواسطى قرأ علبه الاجزاء التي كان يرويها سماعاً وغيرهاوالشهابالكلوتاتى وسمع من لفظه جملةوالزركشيويونس الواحى وعائشة الحنبلية وقريبتها ناطمية وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والتاج الشرابيشي وناصر الدين الفاقوسي والتقي المقريزي، وتصدى للاقراء فانتفع به الفضلاء ، وناب عن القاياتي في الخطابة بالأزهر وقتابل وعينه لتدريس الفقة بالبرقوقية عند تتي الكورانى فعارضه الونائى حتى استقر فيهالمحلى وتألم صاحب الترجمة لذلك وكذا ألح عليه حين عمل قاضيا في نيابة القضاء فأبى لسكنه ذكر في المترشحين للقضاء الأكبر كاد أن يوافق بحيث أنه لم يكن ينجر مع من يعرض عليه مشيخة الصلاحية القدسية ، واستنابه شيخنــا في تدريس الحديث بالقمة الميبرسية بعد موت شيخنا ابن خضر ثم استقل به بعدرفاته وولى مشيخة الصلاحية سعيد السعداء بعد موت العلاء الكرماني فسنة ثلاث وخمسين واختصر مفردات ابن البيطار والخصال المكفرة لشيخنا وخرج أحاديث القونوى

وعمل غير ذلك يسيراً ، (١) وكــان اماما عالما فقيها محققالفنون ذكيا محاثانظاراً فصيحا حسن التقرير مديما للاشتغال والاشغال منجمعا عن بني الدنيا قانعاباليسير متعبداً متين الديانة وافر العقل كــثير التحرىوالحياءوالحشمةوالادب متواضعاً بشوشا بهياً عطر الرائحة نقى الثياب تاركا للفضول وذ كرالناس بل اذا سمعمن أحد غيبة ولو جل بادره وهو يتبسم بقوله استغفر الله ، محبباً للخاص والعام سريع الـكتابة والقراءة راغباً في تقييد كـتبه بالحواشي المفيدةغالباً ،وقدرافقته في بعض ما قرأه على شيخنا وسمعت أبحاثه وكان شيخناكنير الاجلال لهوريما حرج من تصميمه فيما يبديه وصار بيننا مزيد اختصاص بحيث قال لى عقب كلام نقل أه عن شخص في حقه تألم منه ماخرجت من القدس وأنامحتاج لاحد في علوم الناس وقال لى كـنت عند مجيئي اذا انكشف ساقى وأنا في خلوتي أبادر لستره مع الاستغفاد الى غير هذا، وحمدت صحبته بل حدثني من لفظه بيعض الاحاديث بسؤالى له فى ذلك ، وكمتبت عنه قوله فى الخصال التى ذكر ابن سعد أن العباس أوصى بها عثمان رضي الله عنهما :

إصفح تحبب ودار اصبر تجد شرفا واكتم لسر فهدى الخسقد أوصى بهن عُمَان عباس قدع جدلا وانظر إلى قدرمن أوصى وما أوصى

وقوله في شروط الراوي والشاهد:

بلوغ واسلام وعقل سلامة من الفسق مع خرم المروءة في الحبر شروط وزدها في الشهادة سالماً من الرق فالمجموع يدريه من خبر مات في يوم السبت مستهل ربيع الأولسنة خمس وخمسين وصلى عليه من الغد ودفن محوش صوفية سعيد السعداء رحمه الله وإيانا فقد كان من محاسنالعلماء . ٣٨٨ (عد) الحب بن حسان شقيق الذي قبله . ولد سنة خمس عشرة وثمانمائة ببيت المقدس وماتأبوه وهو صغير فنشأوحفظ القرآن وسمم به على ابن الجزرى ماسبق في أخيه وحضر بعض الدروس، وقدم مع أخيه القاهرة واستجازله المجــد اسمعيل البرماوي والشهاب الواسطى والمحبّ بن نصر الله والسكلوتاتي والمقريزى وشيخنا بلسمع عليه أشياء وعلى البدر حسين البوصيري الأدب للبخاري وثلاثةمجالس من آخرسنن الدارقطني من عشرة بقراءة شيخنا ابنخضر ووصفه بالشيخ الفاضل في آخرين،وكـذا وصقه الزين رضو اذبالفاضل، وتنزل في الجهات (١) قلت : ورأيت بخطه فوائد على كـــ اب شيخه البرماوي في تلخيص الاحاديث المشهورة .كتبه عد مرتضى ؛ كما في حاشية الاصل . كسعيد السعداء وكان شاهد الشونة بها . وحج غير مرة وجاور وآخرما كان هناك في سنة ثمان وتسعين جاور بها وتردد الى واستجيز ثم رجع مع الركب مع سكون ولين وسلامة فطرة واحتمال وفتوة وتواضع .وقد كبروهش وسمع منه الطلبة بل حدث دفيقاً للسنباطي بالادب المفرد (١١) .

٣٨٩ (محد) بن محمد بن على بن محد بن حسن البهاء أبو الفضل بن ناصر الدين ابن العلاء البعلى الشافعي سبط الشيخ برهان الدين بن المرحل، أمه سلمي ويعرف بابن الفصى بفتح الفاء ثم صاد مشددة قرية قريبة من بعلبك يقال لها فصة . ولد فى ربيع الأول سنةسبعو خمسين ونمانمائة ببعلبك ومات أبوه وهوصغير فكفلته أمه وأخوه ناصر الدين على ، وأجاز له جده البرهان وغيره من المسندين في بعض الاستدعاآت وسمع من حسن بن على بن نبهان وحفظ القرآن والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة من أهل بلده، ثم ارتحل لدمشق للاشتغال فعرض أيضاعل البدو بن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بنقاضي عجلون وأخيه التقى بل قرأ محناً على كل منهم ربعاً من كتابه التنبيه ثم رجع الى بلده فحفظ المنهاج الفرعي في مائة يوم وتصحيحه الاكبر للنجم المشار اليه في أربعة أشهر و عادلدمشق بعدو فاةمن عد االتقى منهم فلازمه نحو ثمان سنين بل وأخذ عنه في أصوله بحيث كتب على جارى عادة الشاميين بالشامية البرانية وأذن له بالافتاء والتدريس، وفي غضو فإقامته الثانية بدمشق حفظ ألفية الحديث وعقائد النسفي وتلخيص المفتاح وتصريف العزىوالجل للخونجي وأخذ في العربيةعن الشهاب الزرعي وفي الصرف والمنطق عن ملا كمال الدين النيسابوري العجمي وفي أصول الدين عن شخص كردى ودخل مصر في بعض ضروراته فقرأ على الزيني زكريا قطعة من المنهاج ومن شرحه للروضة وأذن له ودام بها عشرة أشهر وتميز في حافظته مع تمتمة قليلة وشكالة جميلة وأدب وتواضع مع كون سلفه كالهم من مقطمي الآجناد ، وولى تديس النورية ببلده تلقى نصفه عن خاله البدر محل بن البرهان بنالمرحل المتوفى سنة تسع وسبعين والنصف الآخرنيابة وحج فسنةأربع وسبمين ترفى سنة تمان وتسمين وجاو رالتي تليهاعلى طريقة حسنةمن الانجماع وأقر أغير واحد من الطلبة ولقيى هناك فسمع منى وأنشد محضرتى مما قاله جوابًا لمطالعة :

ورد المثال فقلت عندوروده یا أذن دونك قد أتت أخباره والعین لم تقنع بذا فانشدله إن لم تریه فهذه آثاره

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

وقوله: اوليتنى منك الجيل تسكرها وملكت رقى بالايادى الوافره فعيم فعيم المناه فعيم والمنه فعيم المنه وهم الآن شيخ بعلبك ومدرسها ومفتيها وشيخ مدرسة النورية بها و ناظر جامعها الكبير. وهو الآن شيخ بعلبك ومدرسها ومفتيها وشيخ مدرسة النورية بها و ناظر جامعها الكبير. وهو (مجال الكل بن الشمس محمد بن على بن محمد بن سليمان الانصارى ابن أخى السرف الانصارى والماضى أبوه ممن سمع بقراء تى على البوتيجي وغيره فى ابن ماجه ومات. ١٩٩ (مجل) بن مجد بن على بن مجد بن السليمي بالتصغير بالبقاعى وحاء من البقاع ومات بقرية عين ثر مان من ضواحى د مشق سنة سمع و ستين قبل رمضانها. ١٩٩٧ (مجد) بن مجمد بن على بن مجد بن معبان الشمس الصالحى اللبان الادمى الاسكاف القبائي أبوه وأخو أحمد الماضى و يعرف بابن الجوازة (١١) ولد سنة التنتين و خمسين و سمع فى سنة ستين من محمد بن أبى بكر بن على السوقى قطمة من أول الموقف والاقتصاص للضياء ولم يو جدله سماع على قدر سنه مذكره شيخنا فى معجمه وقال: أجاز لى بولت قليه ابن موسى فى سنة خمس عشرة فقرأ عليه القطمة المشار اليها و سمعها معه الموفق الابى .

٣٩٣ (١٤) بن محمد بن على بن محمد بن عقيل بن أبى الحسن بن عقيل العز بن النجم بن أبى الحسن بن الفقيه الشهير النجم البالسي المصرى ثم القاهرى الحنى الحامى الماضى أبوه . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعائة بمصر القديمة وأحضر فى الخامسة فى ذى القعدة سنة ست وتسعين الجزء الاخير من الخلميات وسمع على أبيه الاربعيزمن مسموع ابن عبدالدائم من الترغيب للتيمى والاربعين من عوالى صحيح مسلم كلاهما انتقاء شيخنا وعلى الشهاب الجوهرى الختم من ابن ماجه، وأجاز له التنوخى والصدر المناوى والعراقى والهيشى وأبو عبد الله بن قوام وأبو العباس بن أقبرس وفاطمة ابنة ابن المنجا وفاطمة ابنة ابن عبد الهادى وخديجة ابنة ابن سلطان وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه ، وكان مم كو نه من بيت رياسة وعلم بتعانى إدارة الحامات وربما يوجه للخصومات مات فى ليلة الخيس مستهل شو ال سنة خمس وستين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

۳۹۶ (محد) بن محمد بن على بن على بن محمد البدر بن الحريرى الدمشقى. ابن أخى التقى أبى بكر الحريرى وأحدشهود دمشق. كــان صاحبخلاعة ومجون ونسكت ونوادر ، سمع ابن صديق وحدث . مات فجأة في يوم الحيس ثامن شوال

<sup>(</sup>١) بفتح ثم تشديد ومعجمة ،على ماضبطه المؤلف في غير هذا الموضع.

سنة خمس وستين بعد أن صلى الصبح ، ودفن بمقبرة الباب الصغير مجاوز الله عنه أرخه ابن اللبودي وقال انه أجازله.

۳۹۰ (محلا) بن محمد بن على بن محمد بن على الصدر بن الشمس الرواسي نسبة لجد له \_ العكاشي الاسدى الشقاني \_ بكسر المعجمة وتشديد القاف وآخره نون الاسفرائني من بلاد خراسان الشافعي مذهبا السهروردي القادري تصوفاً . ولد في صفر سنة ثلاث وتسمين وسبعائة بشقان قصبة من بلاد خراسان القيه البقاعي عكمة في سنة تسم وأربعين ولم يذكر من خبره شيئا .

الشافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر ولد كا بخط أخيه سنة أربع وأربعين المسافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر ولد كا بخط أخيه سنة أربع وأربعين وعماماة وكسب مرة أخرى سنة أربعين تقريبا وحفظ القرآن وعمدة النسفي والكافية ونظم قواعد ابن هشام لزيان المغربي وجمل الخونجي ومقدمة مختصر ابن الحاجب الاصلى والى الجراح من المنهاج الفرعي والى الاشتقاق من البيضاوي والى الحجرورات من الحبيصي على الحساجبية والى الحال من التسهيل وقطعة من الفوائد الغيائية وفي مذهب ملك الرسالة والى الرفاة من المختصر، وسمع على التقي بن فهدو الزين الاميوطي و أخذين الحلى والشرواني وابن يو نس والبلاطنسي وآخرين بن فهدو الزين الاميوطي و أخذين الحلى والشرواني وابن يو نس والبلاطنسي وآخرين وهو أغلب أحو الهو تلمذو تتشيخ وصنف و تلطف و كتب أوراقاً في الصلاة بالشباك وهو أغلب أحو الهو تلمذو تتشيخ وصنف و تلطف و كتب أوراقاً في الصلاة باللشباك شرحي للالفية وغيره وسمع مني وعلى أشياء وماحمدت طريقته ولا رضيت مباحثته مات بحكة في عصر يوم السبت سابع ربيع الاول سنة اثنتين و تسعين و دفن من مات بحكة في عصر يوم السبت سابع ربيع الاول سنة اثنتين و تسعين و دفن من الغد بالمعلاة بعد توعكه أسبوعاً . كتب لى بذلك ابن أخيه أحمد بن على وأني عليه وعلى ميتته رحمه الله وإيانا ومن نظمه . (كذا)

٣٩٧ (١٤) أبو البركات المالكي شقيق الذي قبله وهو أيضاً بكنيته أشهر . ولد سنة ثمان وأربعين بالمين وحمل بعد وفاة أبيه لمسكة فنشأ بها وحفظ القرآن وأربعي النووي ورسالة ابن أبي زيد وعمدة النسني في أصول الدين وعرضها على جهاعة ، ثم ارتحل مع أخيه على الى دمشق فحفظ بها ألفية ابن ملك وعرضها مع كتبه السابقة على جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن بن خليل الاذرعي واللؤلؤي وابن قاضي على جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن بن خليل الاذرعي واللؤلؤي وابن قاضي هبهة والزين خطاب والنجم بن قاضي عجاون ، وقواعد ابن هشام الصغرى وقطمة من الفوائد الغياثية في المعاني والبيان للعضد. وعاد لمسكة وسمع بها على

التقى بن فهد والبرهان الزمزمى والزين الاميوطى ، ودخل القاهرة وقرأ بها على السنتاوى التوضيح وعلى السنهورى فى الفقه وغيره: ثم دخل الشام أيضاً وناب فى القضاء وصمم وشدد ولكن لم يلبث أن شكى فرسم بمجيئه فدخلها وحاج عن نفسه ثم عاد وشكى أيضاً فجى وبه فلم يصل بلمات قبل دخولها بقليل فى سنة إحدى وثمانين أو التى تليها وحمل فدفن بمصر .

٣٩٨ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله الجلال أبو اليسر ابن ناصرالدين أبي الفضل بنالعلاء القاهري الحنني الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الردادى . ولد في رابع الحرم سنة أربع و ثلاثين وثمانياتة بالقاهرة ونشأفي كسنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به فى جامع آلحاكم والـكنزو المنار والعمدة ثلاثتها للنسني وألفية النحو وعرض على علماء وقتة ولازم ابن الديرى في قراءة قطعة من الهداية بحناً وبعض البخاري وغيرها دراية ورواية ثم أخاه البرهان في الخلاصة وجميع مسلم وأكثر عن الامين الاقصرائي في الفقه وأصوله وغيرهما قراءة وسماعاً وعن العز عبد السلام البغدادي فقرأ عليه محافيظه سرداً ثم بحثا وأشياء منهاجم البحرين وتصريف العزى وشرحه للتفتاز انى وقطعةمن أول شرح المنار ومن البيخاري وتصنيف له في الكلام على بني الاسلام على خمس ، ووصفه بسيدنا ومولانا الفاضل المحصل المجدوأن قراءته قراءة بحثوتأملوتدبروتفهم وتصحيح وأذن له في روايتها ونقــل مسائلها لمن أحب وأخذ عن حميد الدين النعماني أماكن من شرح المنار ومن شرح العقائد للتفتازاني وقال قراءة تدقيق وايقان. وتحقيقواتقان، وعن السكافياجي في المجمع وشرحه لابن فرشتا وفي المنارفي أصول الفقه وكــذا لازم الزين قاسما والبدر بن عبيد الله والامشاطى وابن الشحنة وغيرهم من أئمة مذهبه وكـذا ابن خضر في حدوده النحوية وسمع عليه أشياء وقرأعلى الابدى ابن عقيل بحناً وتدقيقاً واتقاناً وتحقيقاً وأذن له في اقرائه وسمع عليه الشفا وعلى الخواص المسكودي على الالفية وابن المصنف وغيرهما وعلى التقي الحصني الحاجبية في النحو والمتوسط شرحها والشمسية في المنطق والمراح في الصرف وإيساغوجي وشرحه للسكاتي وعلى الشمني المسكودي أيضاً وغيره قراءة وسماعاً وعلى الجمال بن هشام الشذور وشرحه وأكثر من ملازمة الشيوخ وأذن له غير واحد منهم بلسمع على شيخنا والعلم البلقيني والرشيدي والعزالحنبلي وجماعة وقرأ بعض الشفا على الشماب أحمد بن محمد بن نصر الديروطي ولازمني في قراءة الصحيح وغيره وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده وخلف أباه

فى التكلم على السميساطية والكرامية وغيرهما من جهاته وربما أقرأ مع جمود حركته واشتغاله بنفسه، وحج غيرمرة وجاور مع الرجبية وسافر لدمياط وغيرها وذكر بالامساك معمزيد الثروة المنكر لها ولم يحمد فى كثير بمارتبه أبوه الجهة البر ولذا روفع فيه فى سنة تسعين بسبب بعض المدارس وألزمه السلطان بعارتها مع تبرمه ما أنهى عنه مات فى شعبان سنة ست و تسعين وصلى عليه بمصلى باب النصر رحمه الله وإيانا. هم ٩٩ (على) بن محمد بن على بن عمد بن عيسى بن عمر بن أبى بكر ناصر الدين ابن الشمس الكنانى العسقلانى الاصل السمنودى ثم المصرى الشافعى سبط البهاء ابن الشمس الكنانى العسقلانى الاصل السمنودى ثم المصرى الشافعى سبط البهاء ابن عقيل والماضى أبوه ويعرف كهو بابن القطان . ولد سنة سبعين وسبمائة بمصر ونشأ بها فحفظ المنهاج والكافية الشافية وغيرها و تفقه بأبيه و لازمه حتى برع وكذا أخذ عن غيره و ناب فى القضاء عن الجلال البلقينى وكان بديم الجال . مات سنة احدى وعشرين . أفادنيه البدر ابن أخيه .

٤٠٠ (محمد ) البهاء بن القطان أخو الذي قبله ووالد البدر محمد الآتي . ولد فی ثانی عشر صفر سنة ثلاث أو اربع و ثمانین وسبعهائة ــ وربما جزم بالثانی ــ بمصر ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباوأسمع على الحافظين العراقي والهيشمي والابناسي والمطرزوعزيزالدين المليجي والشهاب الجوهرى والفرسيسي وناصر الدين بن الفرات والنجم البالسي والشمس بن المكين المال كي والشرف القدسي في آخرين منهم فيما أخبرني به التتي بن حاتم ، وأجازله الصلاح البلبيسي والحجد اللموى والشرف بن المقرى وطائفة وتفقه بأبيه وعنه أخذ في الفرائض والاصول والعربية وكذا أخذفالفقه والفرائض عنالشمسالغراقيوفالفرائض فقط عن الصدر السويفي وفي ألفقه فقط عن البيجوري والزين القمني بلحضر دروس السراج البلقيني وولديهفي الخشابية وغيرها وفيالعربية عن ابن عمارو تردد الى العز بن جماعة وغيره من شيوخ العصر وأخذ في التصوف عن الشمسالبلالي وصحب جماعة من الصالحين واختص بهم، وحجمراراً منها في سنة سبع وثماتمائة ، وزار بيت المقدس ودخل الشام غيرمرة أولها فى سنة عشرين وكذا دخل اسكندرية والصعيد وغيرها وناب في القضاء عن شيخنافمن بعده وتصدر بجامعي عمر ووالقراء ودرس بالخروبية البدرية عصر نيابة عن ابن الولوى السفطى في أيام قضائه ثم استقر به شیخنا فیه استقلالا ولسکن انتزعه منه المناوی لظنهأنه کان معه نیابةً وقرر فيه ولده زين الدين وما حمد في ذلك ثم انتزعها ولده منه في حياة أبيه ب وخطب بالجامع الجديد من مصر وعين لقضاء طرابلس فما تم ، وكان فاصلا خيراً ديناً متعبداً ورعامتقشفاً صلباً في ديانته قليل المحاباة سليم الفطرة محباً في الرواية حدث بغالب مروياته ودرسوافتي حملت عنه أشياء وكان يثني على كـثيراً ويتردد الى بسبب التعرف لمروياته . مات في ليه ثاني عشر أو خامس عشررجب سنة خمس وخمسين بمصروصلي عليه من الغد ودفن بالقرافة رحمه الله وإيانا .

٤٠١ (يجد) المحب أبو الوفاء بن القطان أخو اللذين قبله ووالد عبد الرحمن في الفقه عن أبيه والشمس الغراقي والشطنوفي وقرأ في الفرائض على ثانيهم وفي العروض على ناصر الدين البارنباري والشمس بن القطان المشهدي وفي النحو على الشطنوف وكذا على الشهاب الصنهاجي وفي الاصول عن العز بن جماعة ولازم النور الابياري والنظام الصيراي والبساطي ثم القاياتي والابناسي والونائي في فنوزوسمع على الواسطى والولى العراقي وغيرها كشيخنافي رمضان وغيره وكتبعنه في الاماليوأكـ ترمن الاشتغال حتى برع وأذن له في الاقراء وتعانى الادبوالنظر في التاديخ فحصل من ذلك الكذير وتقدم فيه حتى كان يستحضر منه جملة صالحة مع مشاركة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولكن كان الغالب عليه فن الادب وكتب بخطه السريع جملة ، بل صنف فيما سممته يقول سياق المرتاح وسباق الممتاح في المدائح النبوية في مجلد وغرف النهر وعرف الزهر في الأدب ورفيق الطريق وطريق الرفيق في الفقه والنحو ومنارة المنازل وزهارةالمعازل في أدبع مجلدات وغير ذلك مها يطول شرحه ووجد في مسوداتهمن منتقياته وتعاليقه ونحوها الكثير جدا لكنها تفرقت فلم ينتفع بها ، وتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء في أيم أبي السعاد ات البلقيني يوما و احداً وكان مفرط التساهل بعيداً عن الاتقان والضبط ومماكستبته عنه من نظمه الذي قد يقع فيه الحسن قوله :

لقد عرفونى بالحب واننى عما عرفونى دائما لجدير ولمننى جوزيت منهم بضده فبعدى عنهم راحة وسرور وقوله: إجعل وسيلتك التقوى و دفع أذى عند الكريم وللمسكين جد كرما وارحم ورغب برحمى سيارها فانما يرحم الرحمن مرن رحما إلى غير هذا نما أو دعته فى المعجم وغيره وكان يتردد إلى كثير آويسالنى عن أشياء ويبالغ فى التعظيم وامتدحنى بنظم ونثر، مات فى يوم الخميس ثامن عشر رمضان سنة إحدى و ثمانين و لم ينقطع أصلا بل راح الى البيمارستان فى يوم وفاته، وكان له مشهد حسن رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

المين بن الشمس بن البرق الحنى الماضى أبوه وجده وجد أبيه وهو بكنيته أشهر. المين بن الشمس بن البرق الحنى الماضى أبوه وجده وجد أبيه وهو بكنيته أشهر. ولد سنة تسع وأربعين و ثما غائة ونشأ فى كمنف أبويه فحفظ القرآن والقدورى والالفية وغيرها وعرض على جماعة ولازم دروس البدر بن عبيد الله فى الفقه وغيره وكذا حضر عند و تولع بالمباشرة ولازم يشبك الجالى الزرد كاش فى ذلك فحمدت طريقته وسياسته و تودده واحماله ولم يزل على طريقته الى أن خرج عليه بعض اللصوص بعد الاسفار فضر به وأخذ عمامته فانقطع لذلك أياماً والدماء تنزف من رأسه حتى مات شهيداً فى الحرم سنة ست و تسعين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من ضريح الشافعي وكان له مشهد حافل وكثر الثناء عليه جداً وخلف ولداً من ابنة عمه أبى بكر وآخر من سرية . مات فى الطاعون رحمه الله وإيا الوعوضه الجنة .

القاضى موفق الدين أجمد بن نصر الله الحنبلى فهى ابنة الشهاب الشطنوفى أخى الشمس المباشر ووالدالشمس أبى الطيب عدالماضى . ولدفى سنة سبع وأربعين وحفظ الشمس المباشر ووالدالشمس أبى الطيب عدالماضى . ولدفى سنة سبع وأربعين وحفظ القرآن والمختار وباشر أيضاً ، وحج فى سنة أربع و تسعين وجاورالتى تليها تمرجع . عد (عد) بن محمد بن على بن علد بن على بن عمان الشمس بن الشمس البدرشي الاصل أم القاهرى القرافى الشافعي الماضى أبوه ويعرف كهو بالبدرشى . عن حفظ القرآن والمنهاج وألقية ابن ملك وغيرها . ومات أبوه وهو صغير فأضيفت جهاته له و ناب عنه المحيوى الدماطى فى تدريس الازهر بل زوجه ابنته الى أن استقل و باشر فكان يتحفظ الدرس من القطعة عمر اجعة الجوجرى والبكرى والمناوى والسنتاوى وكذا الديمى فيا يتعلق بالحديث و نحوه لسكو نه وكذا البهاء المشهدى من المنزلين عنده وحج وجاور قليلا وانقطع بزاوية الجبرتى من المنزلين عنده وحج وجاور قليلا وانقطع بزاوية الجبرتى من القرافة على خير و استقامة و سكون .

٥٠٤ (عد) بن محمد بن على بن محمد بن عد بن مكين الشمس النويرى ثم القاهرى المالكى أخو الزين طاهر وعلى الماضيين وهو أكبرهما أخذ عن أول أخويه وعبادة الفقه وغيره وعن الشمنى والشروانى فنو نا وكذا أخذ عن الورودى وكان مذكوراً بالعلم، مات فيما قاله النور السنهورى قبل أول أخويه داخل السكعبة من غير سبق مرض وإنما حصل له بها خشوع فادق فيه الدنيا ونقل أيضا عن شيخنا أنه قال هذه واقعة ماسمه عنا مثلها ونقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى وكذا أخبرنى أبو الجود الصوفى ماسمه عنا مثلها ونقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى وكذا أخبرنى أبو الجود الصوفى

ابن عبد الرزاق وأنه كان حينئذ بجدة وكان ذلك فى أثناء سنة ثمان وأدبعين. فانه كان طلع فى البحر رحمه الله وإيانا .

٤٠٦ (عد) بن عمد بن على بن عد بن عد الشمس الحلي ثم البلبيسي القاهري. الشافعي الماضي أبوه والآتي ولده محمد ويعرف كهو بابن العماد وهو لقب جد والده . من بيت لهم جلالةووجاهة ببلدهم وجده ممن سمع على التاج بنالنعمان. والجمال الاميوطي بمكة ،ولدقبل الزوال من يوم الجمعة رابع عَشَر صفر سنة خمس. وعشرين وتمانمائة ببلبيسونشأ بها فيحفظ القرآن والعمدة والتبريزي والجرجانية وربع المنهاج عند فقيه بلده البرهان الفاقوسي وعرض بعضها على الجلال بن الملقن والشمس البيشي عالم بلده وغيرها ثم لما بلغ أثبت عدالتهوخطب أشهراً يجامع بلده ثم ترك وصحب الشيخ الغمرى وتلقن منه بل لقي ابن رسلان وقرأ عليه وتهذب بهديه وعادت عليه بركته وسمع على شيخنا واستفتاه وكذا سمع جملة على جماعة بقراءتي وقراءة غيرىبالقاهرةوغيرها وأخذ عنالشهابالزواوي وآخرين في الفقه وغيره وعن الزين خلد المنوفي في العربية وكــذا قرأ فيها على أبى العزم الحلاوى ولازم إمام الكاملية فلم ينفك عنه إلا نادراً واغتبطكل منهما بالآخر وسافر معه لمسكة والمدينة وبيت المقدس والخليل والمحلة وغيرها وتكررت مجاورته بمـكة وزيارته ، وسمع على أبى الفتح المراغى والتق بن فهد وجاور بالمدينة أيضا وتكسب بالنساخة وكتب بخطه الصحيح النير الخادم نحو مرتين والدميري والبخاري والشفا وأتقن تصحيحهما وقيد عليهما منالحواشي النافعــة ما يدل لفضيلته وقرأ البخاري لبعض أولاده على الشاوي وكــذا قرأ على الشفا ولازم كــتابة الأمالي عني مدة طويلة بلكــتبعدة من تصانيني وقرأ بعضها واختصر تفسير البيضاوي مع زيادات فأحسن وكذا كتب على المنهاج الى الزكاة وغيرذلك وامتدح النبي عليه بقصيدة أوردتها فىالمعجم سمعتها منه وكنذا سمعت منه غيرها وكان فاضلا جيد الفهم والادراك بديع التصور صحيح العقيدة تام العقل خبيرا بالامور زائد الورع والزهد والقناعة متين التحرى والعفة شريف النفس حسن العشرة نيرالهيئة على الهمة كثيرالتفضل على أحبابه والتودداليهم والسعى فيمايمكنه من مصالحهم ووصول البر اليهم بحيث جرت على يديه لأهل الحرمين وغيرهما صدقات جمة كشير الصوم والتهجد والاستغال بوظائف العبادةوالرغبة في الانفراد، وهو في بديع أوصافه كلة اجماع، ولم يزل منذ عرفناه في ازدياد من الخير الى أن مات بعد مجاورته مدة زار في أثنائها المدينة

النبويةوكان أحد الخـدام بهائم عاد لمـكة فاستمر حتى رجع مرغوماً لأجل زوجتهأم ولدله لـكونها أكثرت من منا كدته فعزم على التوجه بها لأهلها ثم عوده لمسكة فقدرت وفاته بعدوصوله بقليل وذلك قبيل ظهريوم الثلاثاء ثانى عشر ربيع الاول سنةسبع وثمانين بالقاهرة وصلى عليه في مشهد حافل جداً ثم دفن بجوار أبيه بتربة سعيدااسعداء وكثر الثناء عليه والتأسف على فقده رحمه الله وإيانا ونفعنا ببركاته. ٤٠٧ ( محمد ) بن مجد بن على بن محدالتتي بن البدر القاهرى الحنني الماضي أبوه ويعرف كهو بابن القزازي وقال أنه لسكنهم بحارة القزازيين فالله أعلم . ولد في سنة ست وثلاثين وكان جده من أهل القرآن فيما زعم ونشأهذا عقاداً ثم تدرب بناصر الدين النبراوى وجلس بباب البدر بن الديرى وابن عمه محمودبل وبباب القاضى سعد الدين وحضر دروسه ثم ناب في الحسبة عن العلاء بن الفيشي لخلطة بينه وبين أبيه الى أن استنابه ابن الصواف واستمرينو بلن بعده و حجو لزم خدمة الامشاطى وحضر دروسه وصارق أيام قضائه شبه النقيب له وباحبأخرة بعدم حمده له وكذا حضر دروس الزين قامم وابن عبيدالله وغيرهما بل حضر عندي بعض الدروس وتنزل فى الجهات وتميز فىالصناعة معإظهار تواضع وعقلوسكون وحج غير مرة و باشر نقيبا عند ابن عيد ثم عند الّغزى ثم أقبل القاضي على ابن عبيد الوقاد فانجمع عنها وباشرحينئذ النقابة عند الحنبلى مخطو بآمنه لهائم لماولى الاخميمي عادلنقابة الحنفيةوحمد في مباشراته واستقر بعد الكمال بن الطرابلسي في نو بته وصاهر نور الدين الصوفي مدة على ابنته ثم فارقها ويذكر بثروة . ٤٠٨ (عبد) بن محمد بن على بن محمد الحموى الشافعي ويعرف بابن الزويغة . ولد سنة أربع وسبعين وسبعائة وسمع مع الخطيب الجمال بن جماعة في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة على الجلال عبد المنعم بن الجلال وكذا سمع على أبى الخير بن. العلائي وغيره وكان صالحاً عالما فاضلاو اعظامشهورا . قدم من حماة لبيت المقدس زائرًا فمات به في سنة اثنتين وخمسين عن ثمان وسبعين. ذكر هابن ابي عذيبة . ٤٠٩ (محمد) بن محمد بن على بن محمد الشمس المصرى ثم المسكى التاجر سبط القاضي نور الدينعلي بن خليل الحكري الحنبلي ويعرف بزيت حار . ولد في يوم الاثنين ثامن المحرم سنة أربع وعشرين بمصر وتحول منهامع أبيه وهوابن الحو خمس سنين الى مكة فأقام بها حتى رجع إلى القاهرة مع خاله البدر محمد الحكرى واستمر معهوحفظ القرآن بل وأقرأه في الخرقي وتنزل في البرقوقيةفلماماتخاله وذلك فيسنة سبعو ثلاثين عاد الىمكمم أبيه فقطنها وتكسب بالقبانة ثم ارتقي فيها بقرضه جدة لم يخرج منها لغير جدة والزيارة الاف سنة خمس و تسعين مطاوباً وأو دع حبس أولى الجرأم حتى بذل ثم أطلق وعاد الى بلده ولم يفته الحج في طول المدة اللا فيها كما أخبر في وقال أيضاً أنه جو دعلى ابن عياش وعلى الديروطى ، وارتنى فى التجارة و صارله بمكة وجدة الدورو بعضها من إنشائه وهو بمن يكتر الطواف والتلاوة ويظهر الفاقة وربما كان قبل المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل و كذا كان يخلط. ويظهر الفاقة وربما كان قبل المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل و كذا كان يخلط. الاصبهائي ثم الشير ازى الشافعي تزيل مكة والماضى أبوه. لقينى بها فى سنة ست وثمانين ولم يبلغ الثلاثين فلازمنى مع أبيه وغيره دراية ورواية وهو فاضل فى العربية ممن قرأ فى القراآت على السيد قاضى الحنا بلة بالحرمين واشتغل بالصرف فى المربية ممن قرأ فى القراآت على السيد قاضى الحنا بلة بالحرمين واشتغل بالصرف وتودد و تقنع ولما سافر أبوه تخلف بحكة عنه ثم سافر و سمعت بوجودها وأنا بحكة فى سنة أربع و تسعين ثم لقيتها فى سنة ست بهاو فى الحجاورة بعدها ولازماني. وتودد و تقنع ولما سافر أبوه تخلف بحكة عنه ثم سافر و سمعت بوجودها وأنا المقدسي الشافعي سمط التقى أبي بكر القلقشندي والماضى أبوه. قدم القاهرة المقدسي الشافعي سمط التقى أبي بكر القلقشندي والماضى أبوه. قدم القاهرة فأخذ عنى شيئاً وكذا اشتغل على ثم عاد وهو فهم ببيه .

١٩٤٥ (على) بن على بن على بن منصور البدر بن الصدر الحنني ويعرف كأبيه عابن منصور. قال شيخنا في إنبائه: ولدسنة ستوخمسينوسبهائة تقريبا ، وولى قضاء العسكر في حياة أبيه و تدريس الركنية و خطب بجامع منكلي بغا وكان قليل البضاعة ذهب ما كان معه من دنيا في الفتنة . ومات في رمضان سنة احدى عشرة ، ١٩٠٥ (عمد) بن على بن هاشم بن منصور رخى الدين أبو بكر بن الظهير الحسيني الموسوى الحلبي الحنبلي ويعرف كابيه بابن منصور . قدم أبوه لحلب من الشرق و تصرف فيها بالرسلية بأبواب القضاة و عموها وولد له ابنه بها في عاشر صفر سنة ثملاث و ستين و تما عائة و نشأ بها فاشتغل وطلب الحديث وأخذ عن أبي دروالبقاعي و الحيضري و لازمه سيما بالقاهر قوتر دد لمن تجدد من المسمدين كالبهاء المشهدي (١) و الكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على كالبهاء المشهدي (١) و الكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على وابن الشهاب البوصيري وغيرهم ممن سمع على ابن الكويك والطبقة ولاز الوبن الشهاب البوصيري وغيرهم ممن سمع على ابن الكويك والطبقة ولاز ال يسترسل حتى أخذ عن الامين بالقاهرة وعلى ماتقدم وما سيأتي .

وكان قدومه القاهرة في سنة سبع وتمانين ثم بعدها ولما قدمت من مكة تردد إلى وقرأ على من مروياتي ومصنفاتي وكتب بخطه بعضها واستفاد مني تراجم وقال أنه يريد جمع شيوخه، وهو ذكي فهم سريع الكتابة والهذرمة في القراءة فيه قابلية وفطنة واكنه متجاهر غير متصون وقد كف قليلاوساعده الخيفري حتى استقر في كتابة سرحلب ونظر جيشها في أثناء سنة تسعين ببذل قيل نحو ألفين ثم في قضاء الحنابلة بها ثم صرف عن ذلك بعد إهانة شديدة ووضع في الحديد، وقدم القاهرة في أثناء سنة خمس و تسعين فقرأ على أشياء وحصل وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام وغيره من تصانيني و تزايد نفوري منه لعدم ثقته وديانته، وذكر لى أنه قرأ في الشام على جماعة من أصحاب عائشة ابن الرافضة بها بل رام التزوج فيهم فكفه السيد السمهودي وكان يجمع عليه، ثم رجع الى مكة وسافر منها إلى المدينة وصحب بعض رجع الى مكة وسافر منها إلى المدينة وسافر منها إلى المدينة وسافر منها إلى المدينة وسافر منها إلى المين وانقطم خبره عنا .

٤١٤ (عجد) بن مجد بن على بن وجيه الشمس أبو الفتوح وأبو البشائر بن العز السخاوي الاصل القاهري الشافعي القادري ثم الوفائي المعبر سبط الشمس عمد بن عباس الجوجري الشافعي المتو في أولولاية الظاهر حقمق بعد بشارته بالسلطنة ويعرف بابن عز الدين . كان أبوه وجده مالـكيا ومولده بعيد الاربعين بقليل تقريبا فقرأ القرآن وتحول كجده لأمهشافعيا وقرأ على الزين السندبيسي اليسير من شرحه للاندلسية وجميعه على أبى العباس الحنفي المقيم بزاوية الشيخ محمد الحنني واعتنى بالتعمير كابيه وجده فقرأ على أبى حامد القدسي مؤلفه التدبير فى علم التعبير ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الـكامل المحقق المدقق الاوحد الفريد في هذا الفن محقق الطرق مفيد الفرق مفتى المسلمين فيه وأذن له في اقرائه بل وأقرأ جميع كتب الفن لعلمه بكمال أهليته وتمام استعداده وأن يروى عنه سأبر مروياته ومؤ لفاته وأرخ ذلك في جهادي الأولى سنة سبع وسبمين ثم أذن له في جهادي الاولى من السنة التي تليها بالافتاء والاقراء فيه وكذا تدرب في التعمير بعلى المحلى وأخي الكال المحيريق وغيرهم بحيث تميز واشتهر وصاريطلبه السلطان وغيره لذلك ولم يحصل منهم على طائل بل هو في حاموت بالشرب يتمكسب بالقباش بنزر يسير ،وحج في سنة تسع وستين وزار القدس والخليل وصاهر الشرف يحيىالدمسيسي على ابنته فهاتت تحته وتركت منه ولداً اسمه أحمد كفله جدهوقداجتمع بى مرادا وأخذعني وكتبت له إجازة على مصنف التلواني سر

بثنائي عليه فيهاوأكثر من عرضهاعلي أهل الخير ونحوهم وهو مأنوسبارع في فنه. ١٥٥ (عد ) بن محمد بن على بن وهبان الشمس المدنى . ممن أخذ عنى بها. ١٦٤ (محمد) بن محمد بن على بن يعيى بن زكر باالشمس بن ناصر الدين المنيحى المقدسى الحنني . ذكره شيخنا في معجمه فقال لقيته ببيت المقدس وقرأت عليه المسلسل وجزء البطاقة بسماعه لهما على الميدومي وكذا سمع منه شيخنا التقي القلقشندي. ٤١٧ ( محمد ) بن محمد بن على بن يعقوب البهاء أبو الفتح بن القاياتي أخو أحمد الماضي وأبوهما . ولد في ليلة السبت عشري ربيع الأول سنة عشرين وثمانمائة كما قرأته بخط أبيه بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج والالفية وعرض على الونائي بحضرة التلواني وعلى شيخنا في آخرين بل أسمعه أبوه على الولى العراقي والواسطى وكذا سمع على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان وشيخنافي آخرين ، وأخذ عن غير واحد من جماعة أبيه شريكا لأخيه بل أخذ في الفقه عن البرهان بنخضر ورغب له والدهعن مشيخة سعيدالسعداء ثم انتزعت منهللـكرماني .ولزم بيته مع مباشرة تدريسالفقه بالاشرفية برسباي وغيرها من وظائف أبيه التي استقرت بعده باسمه واسم أخيه كالفقه بالغرابية والحديث بالبرقوقية فاسا مات أخوه استقل بهاواستقرعوضه في مشيخة البيبرسية ي وكانسا كناًجامد الحركة قريباً الى الخير وربما يكون في الفضيلةأميز من أخيه. مات في يوم الاربعاء ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين مطعوناً وصلى عليه من الغد في مصلي باب النصر ثم دفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله وإيانا. ٤١٨ (عمد ) بن مجد بر\_ على بن يوسف بن أحمد بن الباز الأشهب منصور الغراقي ثم القاهري الشافعي والد المحمدين أبي البركات وأبي السعود وأبي مدين الآتين . ممن قرأ القرآن وحفظ التنبيه واشتغل وكان صالحاً .

١٩٤ (عد) بن مجد بن على بن يوسف سعد الدين بن الشمس الذهبي الشافعي نزيل الكاملية والماضي أبوه ويعرف بالذهبي . ولد في سابع عشر المحرم سنة خمسين وثهانمائة ونشأ فأحضره أبوه في الرابعية ختم البخاري بالظاهرية على الاربعين وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل ولازم الجوجري حتى تميز في فروع الفقه وكذا أخذ عن العبادي وأذنا له بل أخذ عن السنتاوي وتحوه وانتمي لأحمد بن إمام الكاملية وتنزل فيها وفي غيرها من الجهات ، وحيج مع سكون وعقل وهو أحد الفضلاء وربما أقرأ .

٤٢٠ (عمد) بن مجد بن على بن يوسف البهاء أبو البقاء بن المحب الأنصاري

الررندى المدنى قاضيها الشافعى أخو عمر الماضى وهذا الاكبر ؛ قال شيخنا فى إنبائه : ولى قضاء المدينة وإمامتها وخطابتها فى سنة تسع وثمانمائة ثم عزل يعنى بعد زيادة على نصف سنة باشر فيها بنكد فدخل دمشق ثم الروم فانقطع خبره ثم قدم. ومات بالقاهرة فى الطاعون سنة اثنتين وعشرين. قلت وكان قد سمع على الجمال الاميوطى والزين المراغى والعلم بن السقا وتفقه بالجمال السكاز رونى وتروح ابنته واستولدها أولاداً وقرأ عليه يوسف بن محد الزرندى فى البخارى بالروضة والمنتق بن البراق والمناه المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه المن

(محمد) بن محمد بن على البدر أبو البقاء الا بشيهى . فيمن جده أحمد بن موسى . ٢٧٠ (محمد) بن مجد بن على التقى بن البدر الكنانى الصحر اوى . ولد تقريبا سنة تمان وسبعين وسبعيانة وسمع على الجال الحنبلى و أجاز تله عائشة ابنة ابن عبد الهادى وغيرها ؛ أجاز لى وكان خيراً يقرأ القرآن ويباشر أوقاف خو ند ابنة المؤيد مع وجاهة وحشمة . مات فى صفر سنة ثلاث وستين وقد جاز الثمانين رحمه الله (محل) بن محمد بن على الشمس بن الشرف الجوجرى ثم القاهرى الشافعى ولا التاج عبد الوهاب الماضى ويعرف بابن شرف . ولد بجوجر ثم محول منها والد التاج عبد الوهاب الماضى ويعرف بابن شرف . ولد بجوجر ثم محول منها عن البرماوى والبيجورى وغيرهما كابن أنس فى القرائض ، كل ذلك مع تكسبه عن البرماوى والبيجورى وغيرهما كابن أنس فى القرائض ، كل ذلك مع تكسبه بالتجارة على طريقة كاد انفر اده بورعه فيها . واستقر فى مشيخة البشتكية بعدوفاة بالتجارة على طريقة كاد انفر اده بورعه فيها . واستقر فى مشيخة البشتكية بعدوفاة يذكر أن شيخه فى الكتابة مثال خط سيدى عبد العزيز الديرينى . وكان المحلى يعظمه بحيث رأيت وصفه له فى اجازة ولده بقوله صديقنا الشيخ العالم الصالح ألي يعظمه بحيث رأيت وضفه له فى اجازة ولده بقوله صديقنا الشيخ العالم الصالح ألي مات سنة ست وخمسين رحمه الله وإيانا .

على الحنى الله بن محمد بن على صياء الدين أبو عبد الله بن الشمس الجلالى الحننى أخو حافظ الدين أحمد الماضى . ممن سمع على بقراءة اخيه أربعى النووى . ومات قبله صغيراً أظنه في طاعون سنة أربع وستين قبل أن يبلغ عوضه الله الجنة . عبد (محمد) بن محمد بن على الشمس البو تهيجي الضرير المالكي ويعرف بابن درباس

مات بمكة فى شعبان سنة ست وثلاثين .أرخه ابن فهد ووصف بالملامة الشمس الطمألى بلداً المعروف بالبوتيجى وأبوه أيضا بدرباس وابن الحبيشى وذكرأنه رآه فى المنام بعد موته واستخبره عن حاله فذكر ما يدل على الخير. وغلط بمضهم فأرخ وفاته سنة احدى وثلاثين .

عقدة . اشتفل قليلا وقر أالاسباع و نخوها ، أخذ عنى الشافعي ويعرف بأبى عقدة . اشتفل قليلا وقر أالاسباع و نخوها ، أخذ عنى الكثير من البخارى وغيره ولازم الاملاء . ومات شاباً في ربيع الثاني سنة تسع وسبمين رحمه الله .

٤٢٧ (عد) بن محمد بن على الشمس الواعظ بن العطار. ذكره البقاعي مجرداً. ٤٢٨ (عد) بن محمد بن على الاديب أبو عبد الله الهنتاتي الاديب ويعرف بالقفصي (١). مات سنة ثلاث وخمسين بتونس.

٤٢٩ (محمد) بن محمد بن على أبو الفضل بن الشرف الطنبيدى ويعرف بابن عرب لمحد أمه حجملك ابنة السراج عمر بن على بن عمر بن على بن أحمد ابن عرب ، باشر ديو ان الاتابك أزبك ؛ وكان جيد الكتابة بارعاً في المباشرة فيما بلغني مع عقل وسكون ، مات في يوم السبت ثامن جمادي الاولى سنة ثمان وثمانين ودفن بتربته التي أنشأها جوار مصلى باب النصر عفا الله عنه ،

٤٣٠ (محد) بن محمد بن على المطوعي الازهري . ممن سمع مني .

٤٣١ (محمد) بن محمد بن على النوبى خطيبها و يعرف فيها با بن حيدرة . ممن سمع منى أيضاً . ٢٣٧ (محمد) بن محمد بن عماد بن عثمان بن تركى \_ بضم الفوقانية \_ الكال أبو البركات بن الحب أبى السعادات بن العماد الحيرى النحريرى المال كى ويعرف بابن أبى السعادات ولد فى يوم السبت منتصف المحرم سنة أربع وسبعين وسبعائة بالنحر ارية وحفظ بها القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعى و بحت فيه على الشمس محمد بن على بن عديس ؛ و دخل دمشق فسمع بها على أبى العباس أحمد ابن عمر بن هلال الربعى الموطأ رواية يحيى بن يحيى والتيسير أنابهما الوادياشي والنغبة لأ بى حيان بقراء ته لها عليه و بحث عليه المختصر الفرعى وأذن له فى الاقراء وتردد الى اسكندرية كشيراً و بحث بها فيه أيضا على عالمها محمد بن يوسف المسلاتي وكذا بحث فيه بالقاهرة على الزير عبادة ، وحج غير مرة وحدث . مات بالنحر ادية في دبيع الأول سنة خمس وأربعين رحمه الله .

٤٣٣ (محمد) بن محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن ناصر الدين بن الشمس

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ثم فاء مهملة نسبة لقفصة من المفرب.

القمصى ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن النحال - بمهملة - قريب الجلال القمصى كان أسن منه فحفظ القرآن عند الشهاب أحمد والد الجلال وزوجه بابنته فاطمة وحضر مع ولده عند الصدر الابشيطى والسويني والبيجودى وغيرهم في الفقه وغيره وسمع على ابن أبى المجد صحيح البخارى بفوت والختم منه على التنوخي والعراقي والهيشمي وقظن البيجور مدة لنحل له فيها وقدم القاهرة مرارأوسم بها اليسير أجازلى . ومات بالبيجور سنة خمس وسبعين رحمه الله (۱).

٤٣٤ (محمد) بن محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن يوسف بن على بن عبدالعزيز الرضى أبو العز بن عز الدين الحلي الاصل القاهرى الموقع الماضى أبوه وجده وجد أبيه. ولد فى المحرم سنة ست و سبعين و سمع منى المسلسل وقر أهو على ثلاثيات البخارى و البردة و سمع من مسلم قطعة و من الموطأ دواية يحيى بن يحيى ومن السيرة وحمد) بن محمد بن عمر بن أحمد التقى بن البدر البرماوى الاصل تربل الظاهرية القديمة ثم بولاق و الماضى أبوه . ممن حفظ القرآن وغيره و تسكسب بالشهادة و خدم تمر الحاجب و قتاً و كذا لازم تمر از كثيراً ولم يحصل على طائل ، واستقرف جهات أبيه بعده و منه المامة الحامع الزينى ببولاق ، و حج فى الرجبية و سافر المعين و منى مع و الده قليلا بل سمعا بقراء تى ختم البخارى وغيره على أم هانى ء اله و رينية و من شاركها يو مئذ ، و تروج ابنة نور الدين البرقى (٢) بعد الشهاب أحمد بن اسماعيل الحريرى الحنفى ، و هو حسن الهيئة متأدب و لـ كنه الشهاب أحمد بن اسماعيل الحريرى الحنفى ، و هو حسن الهيئة متأدب و لـ كنه رسم عليه حين التعرض للمتكلمين على الجهات ، و تناقص حاله جدا .

٤٣٩ (عد) بن محمد بن عمر بن أسرائيل الشمس أبو عبدالله الغزى الحنى ويعرف بابن عمر . ولد فى صفر سنة احدى وتماعائة بغزة ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس صهرالشهاب عثمان الخليلي وحفظ المجمع والبديع وألفية ابن ملك وعرضهما على التفهني والعز الحاضري والبدر الاقصرائي الحنفيين والجلال البلقيبي والهروى وابن مغلي وأجازاه خاصة و تفقه بقارىء الهداية وكتب له انه قرأ المجمع في الفقه والبديع في أصوله بحناً وأنه سمع غيرها من أنواع الفقه وأصوله مشكله فأبقاه الله لافادتهما وأعانه على نشرهما وكذا قرأ المجمع على عمر بن يعقوب البلخي وسمع عليه شيئا من الهداية وأجازه و تفقه أيضا بالشمس بن الديرى ولازمه وكان قارئا عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى.

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .(٢) نسبة لبرقة بالقرب من اسكندرية .

و مما سمه عليه الشاطبية والجزء الذي خرجه لنفسه وقرأ عليه أشياء وأجاز له وروى له درر البحار عن مؤلفه الشمس القونوى وشرحه عن مؤلفه الشهاب أحمد بن عهد بن خضر الحنني وبرع في الفقه ، وحج وزار بيت المقدس والخليل ودخل الشام وحلب والقاهرة وغيرها وولى قضاء بلده في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين ثم انفصل عنه في سنة ثمان بعمر بن حسين بن بوبان \_ بموحد تين الاولى مضمومة \_ فأقام نحو عشرة أشهر ثم أعيد ، ولقيته بها في سنة تسع وهو قاض فقرأت عليه المسلسل بماعه له على ابن الجزرى وأحاديث من منتقى العلائي من مشيخة الفخر . وكان فاضلا متواضعا مائلا الى الرشا وآل أمره الىأن روفع فيه بسبب بعض القضايا فحمل الى القاهرة فأقام بها أشهراً ونالته مشقة ثم لم يلبث بعبل بها يسيراً . ومات بعد سنة سبعين رحمه الله وعفا عنه ، ثم دأيت فيمن قرض مجموع البدرى عهد بن عمر الغزى الحنني وأدخ كتابته في سنة إحدى قرض مجموع البدرى على بن عمر الغزى الحنني وأدخ كتابته في سنة إحدى وسبعين ويغلب على ظنى انه هذا وأطال كتابته نظما ونثراً فكان من نظمه :

فقير غريب عاجز ومقصر يريد عطاء من ذوى الفضل ياسرا يروح على اللخوان يرجو ثوابهم ويغدو لطى المدح فى الناس ناشرا وكذا كتب بخطه من نظمه مما يقرأ على رويين وأخذه من شيخنا:

صباح خير الرسل روحى غدا أشهى اليها من نسيم الصباح غدت صباح الوجه جنداً له فلد به ياشيخ تنس الصباح الامشقى المترخدى الأصل الدمشقى المشافعي المقرىء و يعرف بالصرخدى. ولد فى سنة أربعين و عاعائة تقريبا بدمشق و الشافعي المقرىء و يعرف بالصرخدى. ولد فى سنة أربعين و عاعائة تقريبا بدمشق و اشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه عند أحمد الزينوني بنونين وزاى مفتوحة نسبة لقرية من قرى البقاع به وجو دالقرآن مع قراءة عاصم على اسمعيل الحنبل الدمشقى نزيل صالحيتها و تلا به للكسائى وعاصم على الشمس بن النجاد ولا بى عمر و فقط على الزين خطاب و عليه قرأ البخادى و المصابيح بتهمها و حضر دروسه و دروس النجم بن قاضى عجلون و جمعاً للسبع على عمر الطبي الصالحي الضرير و خليل اللدى إمام الجامع الأموي و كانا شافعيين و قرأ على ابرهيم الناجي صحيح و حليل اللدى إمام الجامع الأموي و كانا شافعيين و قرأ على ابرهيم الناجي صحيح مسلم الا يسيراً من أوله و سمع عليه البخارى و الترغيب وغيرهما و حضر مجالس النظام بن مفلح بل قرأ على قريبه البرهان القاضي شيئا من القرآن فى آخرين ، و حجم غير مرة و جاور بحكة و قرأ بها على الشمس المسيرى فى الفقه وغيره و ابن أمير حاج الحلي الحلى الحذى رسالة الزين الحافى و سمع على النجم عمر بن فهد فى مسند حاج الحلي الحلي الحذى رسالة الزين الحافى و سمع على النجم عمر بن فهد فى مسند

أحمد وعلى أبى الفضل المرجانى فى البخارى وصحب العلاء بن السيد عهيف الدين والبرهان ابرهيم القادرى وغيرهما من السادات؛ ودخل مصر فى التجارة وتسكر سفره لجدة بسببها بل له حانوت فى بلده عولما كنت بمكة فى سنة ثلاث وتسعين رأبته يقوم بالناس التراويح فى رمضان فسكان من أكر القائمين زحاما لجودة قراءته على وكتبت له التى تليها بل أخذعنى الكثير من السكتب الستة وغيرها سهاعاً على ومنى وكتبت له اجازة فى كراسة وكذا حضر عند عبد المعطى المغربي فى الرسالة والعوارف، و نعم الرجل سمتاً وعقلا و توددا وخيرا، عبد عبد المحلى بن السكال محمد بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلمي وله فى سنة ثلاث و خمسين و سبعانة فيما كسبه بخطه وقال فيماقاله شيخنا أنه سمع أباه واستجيز لولده و غيره فى سنة ثلاث و عشرين . قاله شيخنا ، ثم قدم القاهرة بعد يسير سنة خمس وهو مهن باشر نقابة الحكم بدمشق فى أيام مسعود وكان مظلم الامر فى الشهادة سامحه الله .

٤٣٩ (محمد) بن عمد بن عسر بن رسلان بن نصير التقى بن البدر بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي والد الولوي أحمد الماضي وجده والآتي ولده الآخر فتح الدين محمد .ولد في سنة تسع وثمانين وسبعائة بالقاهرة.وماتأبوه وهو طفل فكفله جده وحفظ القرآن وصلى به التراويح على العادة وله نحو عشر سنين ودرس في المنهاج وحضر دروس جده وسمع عليه جزء الجمعة للنسأني وغيره ولازم السكمال الدميرى وعمه الجلال البلقيني ؛ ونبه قليلا حين ولايته القضاء والا فقدكان نشأ في إملاق وأكـثر عن البرهان البيجوري وكذا أخذ عبن الشمس الشطنو في والشهاب الطنتدائي وآخرين وسمع على الجمال بن الشرائحي وداخل الكبار وعرف بصحبة الزين عبد الباسط وتمول بملازمته جدا في مدة يسيرة وحصل الوظائف والاقطاعات والرزق ونابغي القضاء بمنية الامراء وغيرها من الضواحي ودرس بعدموت عمه فيالفقه بجامعطولون وكذا بالحجازية مع خطابتها ومشيخة الميعاد بها وحدث بجزء الجمعة سمع منه الفضلاء ، وأنشأداراً هائله بالقرب من مدرسة جده ؛ مات قبل تمامها ، وكان ذكياً ظريفاً حسن النغمة عملي الهمة خليماً ماجنا . مات في آخر يوم الثلاثاء حادي عشر شوال سنة أنمان وثلاثين ودفن عندأبيه وجده وأوصى بعمارة ميضأة وبغير ذلك من الترب. ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما تقدمقال وسيرته مشهورة وسبب تقدمه عند الزيني مشهور رحمه الله وعفاعنه وأيانا.

٤٤٠ (محمد) بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ناصر الدين بن الشمس أبى عبد الله بن النجم الحلمي الحنفي ويعرف بابن آمين الدولة . ولد في ربيع الاول سنة تسع وتسعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس الغزى وسعد الدين السعيد وغيرها وحفظ الخيتار وتصريف العزى والجمل الجرجانية وأخذ في الفقه عن آبيه والبدر بن سلامة والعز الحاضري وآخرين وسمع الصحيح على ابن صديق ، وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبدالكريم ابن محمد بن القطب الحلبي والبدر النسابة الكبير وابن خلدون وآخرون ، و ناب في القضاء عن والده وباكير وغيرهما بل باشر تدريس المقدمية ، وحـــدث سمع منهالفضلاء قرأتعليه بحلب المأنةانتقاءابن تيمية من البخاري وكــانعاقلاكريماً جيداً سيوسامن بيت حشمة ورياسة و ثروة وأوقاف مات ف حدو دالستين رحمه الله . ٤٤١ (عد) بن عهد بن عمر بن على بن أحمد بن محمد ناصر الدين بن الجمال أبي عبد الله القرشي الطنبدي القاهري الشافعي الماضي أخوه عمر وأبوهما ويعرف كسلفيه بابن عرب. مات في جمادي الاولى سينة عمان وسبعين ويقال انه جاز التسمين وانه نابعن الجلال البلقيني فمن بعده بعدأن حفظ في صغره التنبيه وعرضه واشتغل قليلا، وكان منجمعاً عن الناس مديماً للاقامة بمنزله كأخيه وأكثر أقاربه . ٤٤٢ (محمد) بن عجد بن عمر الشرف بن النجم بن عرب ابن عم الذي قبله ووالد النجم محمد الآتي . ذكر لي ابنه أنه حفظ التنبيه وتقدم في الشروط والاسجالات. وتكسب بالشهادة ءوحجمعا لرجبية فىسنة إحدى وخمسين وزاربيت المقدس ودلحل الشام وحلب صحبة إينال الجكري وكان امامه واختص به ولذا كان يخاف بعد مخامرته من الظاهر جقمق واختص بأرغون مملوك عبد الباسطوكان مع شيخوخته يتمثر اللعب بالشطرنج.مات في شو ال سنة أربع و ثمانين عن أزيدمن تسعين سنة أو نحوها. ٣٤ ﴾ (محمد) بن محمد بن عمر بن عنقة .. بفتحات .. الشمس أبو جعفر البسكري. ـ بفتح أوله وثالثه بينهما مهملة ساكـنة ـ المدنى. ولد سنة بضع وأدبعين وسبعهائة وسمع الكثير بنفسه بدمشق ومصر وغيرهما فحمل عن بقايا من أصحاب الفخرين البخاري والتقي الواسطى وغيرهما وكذا سمم قديما من الجال بن نماتة ثم حمل عن ابن رافع وابن كشير وقرأ بالمدينة النبوية على الشمس الششترى. ويحيى بن موسى القسنطيني والجمالين الاميوطي ويوسف بن البناء وصاهره. على ابنته والزين المراغى ، وأجاز له القلانسي وغيره وكتب عن الجال أبي الربيع سليمان بن داود المصرى بحلب ما أنشده يوم مخات التي عبد الرحمن بن الجسال

المطرى ، قال شيخنا فى إنبائه انه كان يسكن المدينة ويطوف البسلاد وحصل الاجزاء وتعب كثيراً ولم ينجب سمعت دنه يسيراً وكان متوددا. وقال في معجمه انه تنبه قليلاوكان شديد الحرص على تحصيل الاجزاء وتكثير الشيوخ والمسموع من غير عمل فى الفن سمعت من لفظه ترجمة عبد السلام الداهرى من مشيخة الفخر بسماعه من ابن أميلة عنه وحدثنى من لفظه بأحاديث خرجت بعضها فى تخاريجى وخرجت عنه فى المتباينات حديثاً وأنشدنى قال أنشدنى ابن نباتة لنفسه:

سافرت للساحل مستبضعاً ذكراً وأجراً حسن الجلة فياله من متجر كاســد مانفقت فيــه سوى بغلتى رجع من إسكندرية الى مصرفهات بالساحل في جمادي الآخرة سنة أربع غريبار حمه الله و إيانا. ٤٤٤ (عبد) بن عبد بن عمر بن قطاو بغا شجاع الدين بن الحسام بن الركن البكتمري المصري ثم القاهري الشافعي أخوالسيف محمد الحنفي والشرف يونس المالكي ومنصور الحنيلي المذكورين وأمهم أم هانيء الهورينية . ولد تقريباً سنة سبع وتسعين وسبعائة بمصر ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والعمدة والشاطبيتين والمنهاجين وألفية ابن ملك وظنا فصيح تعلب ، وعرض وأخذالفقه عن التق بن عبدالباري والزكي الميدومي وتردد لجماعة من العاماء وسمع معناعلي شيخنا فى رمضان أشياء بل لازمه فى الامالى ورأى النبى عَلَيْكُ في مجلسه وكذا سمع على أمه الكثير وعلى النوراليكتمري والحجازي والجلالبن الملقن والمحبين الفاقوسي والحلبي الالواحي والشمس الرازي والجمال بن أيوب والبهاء بن المصري وضبط الاسماء عند الزين رضوان وغيره بالشيخونية وكان يراجعني في ذلك ، وحج وجاور وزار بيت المقدس ، وكان خيراً كــثير التلاوة منجمعاً عن الناس طارحاً اللَّمَاكُ وَفَى لَسَانُهُ تَمْتُمُهُ وَلَكُنُهُ اذَا قَرَّا القرآنُ لَايَتَّلَعْتُم . مَاتَ بَبُولَاق في يُوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة ثمان وسبعين بعد توعكه مدة بل كف بصره من سنة فأزيد وسقطت أنامله وهو مع ذلك كلهصابر فحمل لبيت أمه بنواحي الصليبة وأخرجت جنازته منه وصلى عليه بسبيل المؤمني فى مشهدمتوسط ثهدفن عند أمه بتربة جدها لأمهاالفخر القاياتي عندباب مقام الشافعي ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا. ٤٤٥ (عد) سيف الدين الحنني شقيق الذي قبله ويعرف قديما بابن الحو ندار. ولد تقريبا سنة ثهان وتسعين أو التي بعدها ونشأ فحفظ القرآن وعمدة النسفي فى أصول الدين وعمدة الاحكام وتقريب الاسانيد كلاهما فى المتون والشاطبيتين والقدوري والمجمع والهداية ثلاثتها في الفقه والسراجية في الفرائض والمنار

والمنهاج والمغنى ثلاثتها في أصول الفقهوألفية ابن ملك والشافية لابن الحاجب في الصرف والعروض له وغيرها وعرض بعضها على الجلال البلقيني والكمال بن. العديم والشمس المدنى المالكي والعز البغدادي الحنبلي في آخرين وأخذ الفقه وأصوله عن التفهني وكذا العربية والفرائض وغيرها ولازم ابن الهمام في الفقه والاصلين والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به بل حضر معه على السراج قارى الهداية في الفقه وأصوله وغيرهما وقرأ شرح ألفية العراقي على المحب بن نصر الله الحنبلي وأذن له في اقرائه وكذا أذن له التفهني في الاقراء ثم ابن الهمام بل كان فيما بلمني يصفه بأنه محقق الديار المصرية ويرجحه على سائر الجماعة واجتمع بالادكاوي ودعاله وحكى لى أنه رآه في المنام والتمس منه الدعاء له بنزع حب الدنيا فبادر لمدحه والثناء عليه بكامات كان من جلتها أنت السيف الامدى والسيف الابهري وتحو ذلك بحيث صار في خجل ويشير الى قطع الكلام فيه والتنصل من الرقى به لهذا الحد فقالله الشيخ اذا أراد الله أمراً كمان ، قال السيف ومن العجيب أنني بعد ذلك لما أكثرت من الانجماع ولزمت العزلة قال لي شيخي ابن الهمام والله لو دخلت مكاناً وطينت عليه لظهرت ، وكذا بلغني عنه أن والده كان من جماعة بني وفا وأنهاستبطأ ثمرة صحبتهم ومحبتهم فاتفق اجتماعه بعد ترعرعه مع والده عند أبي الفتح أو غيره من آل بيتهم فقال ذاك الشيخ مخاطباً لابيه هذا وأشار لصاحب الترجمة هو الثمرة أو كما قال ولأجل هذا ارتبط السيف بالانتماءلهم واحدآ بعد واحدحتي مات وسمع على الزيون النفهني والقمني والزركشي وأمه في آخرين وكان كشير الاغتباط بسماع المقروء على أمه حسن الاصفاء له كشير البسكاء ، وحج مواداً أولها في سنة سبع عشرة وأول ما ولى تدريسالفقه بقبة الصالح برغبة ابن الهمام له عنه ثم بالناصرية والاشرفية القديمة والاقبغاوية الحجاورة للازهر برغبة العز عبدالسلام البغدادى له عنها ثم التفسير بقبة المنصورية برغبة أبى الفضل المغربي بل استنابه ابن الهمام في مشيخة الشيخونية في بعض حجاته وولى مشيخة الجامع الذي بالحبانية للزين الاستادار بالزام ابن الهمام له بقبوله ثم تركه محتجاً بأنه سأله أن يكون لصوفيته نظير ماعمله لمدرسته المجاورة لبيته فلم يوافقه هذا مع عدم تعاطيه من معلومها في تلك المدة شيئًا وكسذا سئل في مشيخة تربة قانباي الجركسي قبل شيخنا الشمني فامتنع، وعرض عليه في سنة سبعين تدريس الحديث بالعينية البدرية حين تجديدحهيده لذلك وغيره فيها فامتنع مع الالحاح عليه كما المتنع منالـكتابة علىالفتوى ورعاً

مع مشافهة الظاهر خشقدم في كائنة وقعت أيام قضاء البرهان بن الديري الممس منه ومن الشمني الصعود اليه مع الاقصرائي ليسمع كلامهم فيها واعتــذر من عدم الـكتابة بكونه لم يؤذن له فيها من أحدمن شيوخه وصمم على ذلك ، وقد تصدى الاقراء فانتفم به الفضلاء من كل مذهب وهرع الناس للأخذ عنه وكثرت تلامذته وصاروا رؤساء في حياته وبلغني أن رفيقه الزين قاسم قرأ بين يديه في درس الفقه بوقف الصالح وكنت أنا وأخي ممن حضر دروسه في الكشاف وغيره وكـتب على كل من التوضيح لابن هشام وشرح البيضاوى للأسنوى وشرح التنقيح للقرافى وشرح المنار وشرح العقائد وشرح الطوالع للدارحديثي وغيرهاحواشي متقنة بديعة المثال لوجردت كانت كافلة بايضاحها وقــــ جرد منها أولها لكنه لم يكمل. وبالجملة فهو إمام علامة فى الفقه وأصوله والعربية والتفسير وأصول الدين وغيرها بديع التحقيق بعيد النظر والمطالعة متــأن في تقريره مع سلوكه طريق السلف ومداومته على العبادة والتهجدوالجماعة وشهود مشهد اللَّيْث والانجباع عن الناس والانقباض عن بني الدنيا وعدم التردد اليهم جملة والسكون و ترك الخوض فيها لايعنيه وذكرى بالجميل غيبة وحضوراً وإكرامي الزائد حتى أنه تألم بسبب كائنة الكاملية وكان ممن كلم السلطان في الثناء على ولم يكن يميل إلا لأهل التقوى والادب ومن ثم امتنع من إجابتي حين توسل بي عنده ابن الشحنة الصغير في القراءة عليه وبالغ معى في الاعتذار والتلطف وابداء مايقبل أقل منه من مثله وصار ذلك معدوداً في مناقبه وقدقصد الاشرف قايتبای الاجتماع به وأحس بذلك فبادر وصعدالیه فأكرمه وأمر له بثلثمائة دينار واستغرب الناس هذا الصنبع ثم لما سمع أن الشيخ عزم على تزويج ابنته أمر بأن يكونالعقد بحضرته قصداً لاكرامه ففعل ولم يحضر الشيخ ولمامات البرهان ابن الديري استقر به عوضه في مشيخة المؤيدية بعد تمنع ثم بعد الكافياجي في الشيخونية وأعطى المؤيدية للتاج بن الديرى ولم يلبث أن ابتدأ به الضعف فأقام مديدة الى أنمات فى ليلة الاثنين رابع عشرى ذى القعدة سنة إحدى و مجانين وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمى وشهده السلطان ثم دفن بتربة جد أمه لأمها الفخر القاياتي بالقرب من مقام الامام الشافعي من القرافة رحمه الله وإيانا -٤٤٦ (عمد) بن عمد بن عمر بن محمد بن أحمد محيى الدين أبو زرعة بن الشمس

التميمي الدارى المغربي التو نسى الاصل المسكى الماضي أبوه ويعرف كهو بابن عزم (١٠).

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم ميم على ما ضبطه المؤلف في غير موضع .

ولدبمكة فى شوال سنة اثنتين وخمسين واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه واستجاذ له وأقرأه القرآن وكستبا واشتغل وتميز ؛ وارتحل الى القاهرة فأخذ فيها عن الجوجرى ويحيى بن الجيعان والسنهورى وآخرين وحضر عندى يسيرا ورجع فلم يلبث أن مات فى ربيع الاول سنة أربع وثمانين وتوجع أبوه لفقده ووصفه بالفقيه العاضل المجاز بالتدريس والافادة عوضه الله الجنة.

٤٤٧ (محمد) بن مجد بن عمر بن محمد وجيه بن مخلوف بن صلح بن جبريل بن عبد الله العز أبو المين بن البهاء أبي البقاءبن السراج أبي جعفر الشيشيني ثم المحلي الشافعي ابن أخي القطب محمد بن عمر الماضي ، ولد في ليلة حادي عشر المحرم سنة احدى وسبعين وسبمائة بالمحلة ونشأفحفظ القرآن فيها وفي شيشين والعمدة والمنهاج الفرعى وألفية النحو وغالب الشاطبية وعرض على جماعة أجازه منهم البلقيبي وابن الملقن والابناسي والدميري في آخرين وبحث في المنهاج على أبيه والثلاثة الاخيرين والعمادالباريني القاضي والبهاء أبى الفتح البلقيني وسمعمن ناصر الدين محمد بن أحمد بن فوز القاضى بالحلة حديث الديك المسلسل عازلت بالأشواق. وحدث أخذ عنه بن فهدوغيره ومات بالحلة في ليلة رابع عشرى شعبان سنة تسعو ثلاثين. ٤٤٨ ( جل ) بن محمد بن عمر الجلال بن فتيح الدين بن السر اج الشيشيني المحلى الشافعي ابن عمالذىقبله والآتى ولده العز محمد والمآضى ابوه. مات وهو صغير في حياة أبيه . ٤٤٩ ( محمد) بن محمد بن عمر بن محمد بن موسى بن عبد أكمل الدين بن خير الدين بن ناصر الدين بن شمس الدين الشنشي الاصل القاهري الطولوني الحنفي أحد النوابكسلفه ويعرف كهم بالشنشي (١) ولد في ربيع الآخرسنة خمس وخمسين وتدرب بأبيه وناب عن قضاة مذهبه وتنزل فى آلجهات كالصرغتمشية وكان يحضر عندى فى دروسها واختص بقاضى المذهب ناصرالدين الاخميمي وقدمه لـكــثير من الاستبدالات ، وله ثروة من قبل أبيه ويقال أن أمه وهي فيما قاله لى ابنه لشخص حنفي يقالله مجمودبن يوسف مثرية أيضاً ، وحج وهي معه في سنة سبع وتسمين وجاور التي تليها وربما توجه لجدة بل توجه للزيارة في قافلة الحنبلي وعادسريماً. ٠٥٠ (جد) بن عجد بن عمر بن عجد الشمس القرشي الهاشمي الجعفري الغزى الشافعي ويعرف بابن الاعسر. ولدسنة ثلاث وستين وسبعانة أوسنة إثنتين الشك منه وحفظ المنهاج وعرضه على الندر مجمود العجلوني نزيل بيت المقدس وتفقه عليه وأجازه بل أذن له بالافتاء يشرط التثبت والتقوى وكذا أذن له الجلال

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم معجمة ، على مأ سيأتى من ضبط المؤلف .

البلقيني في سنة تسع وعمانمائة وسمع عليه جزءاً من عوالي ولده وسمع في سنة خمس و تسعین من أحمد بن محمد بن على الجاكي الـكردى الصحيح وكـذا سمعه على العلاء على بن خلف قاضى غزة غير مرة قالا أنا الحجارومن التقي ألفاسي تحصيل المرام من تأليفه . وأجاز له في سنة اثنتين وثمانين البهاء بن عقيل وولي قضاء الحنفية بذرة فأقام نحو سنتين ثم صرف ورأيت من قال أن المشير عليه بالتحنف حينئذ شيخه ابن خلف ، و ناب في قضاء الشافعية بها أشهرا عن ابن مكنون فلما تحرك الرحبي الخارجي وطلب منأهل غزةمالاوراممصادرتهمقام فجمع الناس وحاربوه وتحزب معه أهل البلد بمدأن حصنوها وخندقوها ولمكن باطنه جماعة حتى مكنوه من الجهة الشرقية بحيث دخل البلد ورام حينتُذ القبض على صاحب الترجمة فنجا بنفسه الى القاهرة فأقام بها ثم ولى قضاء الشافعية بغزة استقلالا فأقام بهامدة وصرف عنها مرتبن الاولى بالملاء الخليلي والثانية بالشهاب الزهري ، وحدث ودرس وأفتى وكان فقيها فاضلا علامة قال التقي بن قاضي شهبة انه كان يرصد للكلف ما يتحصل من القضاء ويرضى هو بالاسم والنار وسمعت المؤيدفي اعقاب الفتنةحين كان نائب الشام بعده فيأجو ادالقضاةوممن أخذعنه الشمس بن الحمصي واستقر في القضاء بعده. ومات بغزة قاضياً في رجب سنة ست وأربعين رحمه الله وإيانا. ٤٥١ (محمد) بن مجد بن عمر بن مجد الطريني المحلي المالـكي أخو عمر الماضي وأبوهما . كان عنى طريقة أبيه بل ربما رجحه فلا يقبل هدية مع إطعامه ومداراته حتى كان هو المنظور اليه بالنسبة لاخيه . مات أذان العصر من يوم الثلاثاء تاسم عشرى جمادى الأولى سنة سبع وثمانين بجامع بنها العسل وحمل في مركب الى بوصير ثم على أعناق الرجال لصندفا الحجاورة للمحلة وصلى عليه قبيل ظهر الغد ودفن فى زاويتهم جوار أبيه وجده وعمه رحمهم الله و نفعنا بهم .

الدمشق الأصل القاهرى الماضى أبوه ويعرف بابن الزمن وأمه أمة . ولد فى الحرم سنة ثلاث وثانين و ثمانائة عكة ونشأ بهاو سمع منى بها فى سنة سبع و ثمانين ثم فى سنة سبع و ثمانين ثم فى سنة سبع و ثمانين ثم فى سنة سبع و تمانين ثم فى الشاهر قهو و عيال أبيه و فتاة الصفوى جوهر ٥٠٠٠ ( محمد ) بن محمد بن عمر بن محمد السكال بن التاج السكر دى القاهرى الحنفى تنزل بعدا بيه فى جهاته و لم يلبث أن رغب عنها و استقر فى الشيخو نية والصر غتمشية منها الشهاب بن اسماعيل الحريرى فى سنة تسعين .

٤٥٤ (محمد) بن مجد بن عمر بن محمد الشمس النشيلي الاصل القاهري الأزهري ( ١٥٠ ـ تاسع الضوء )

الشافعي الماضي أبوه و يعرف كهو بالنشيلي بمن اشتغل ولازم الخيضري كثيراً وكتب من مجموعاته أشياء وكذا تردد للزيني زكريا ولى وناب عنه في القضاء .

أبوه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين أبوه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين ابن الديرى وغيرها كالسراج قارى الهداية وتزوج بأبنته وناب فى الحسكم بل استقر بعد صهره فى تدريس الظاهرية العتيقة وغيرها من جهاته وكان متميزاً فى الصناعة حسن الخط جوده على الزين بن الصائغ ، لطيف العشرة والمازحة على الهمة . مات قريب السبعين ظناً عن نحو الستين رحمه الله وإيانا .

(عد) بن عمد بن عمر بن وجيه بن مخلوف.فيمن جده عمر بن عمد وجيه قريبًا.

٤٥٨ (محمد) بن محمد بن عمر الكل بن الشمس الحلبي الاصل القاهري التاجرابن التاجر ويعرف بابن شمس . مات في سنة اثنتين وتمانين وأبوه هو غريم الشريف الكيماوي المقتول أيام الظاهر جقمق . مات باسكندرية .

(محمد) بن عمد بن عمر الغانى. فيمن جده محمد بن عمر.

١٥٥ (محمد) بن محمد بن عمر الغزى الحنفى وليس هو بالذى جده عمر بن اسرائيل الماضى . ممن حفظ المجمع واشتغل على أبيه والاياسى وتميز وولى قضاء غزة بعد الشمس الضبعى فدام أربع عشرة سنة ثم صرف بابرهيم بن حرارة واستمر حتى مات فى أواخر سنة أربع وتسعين عن بضع وستين ، وقد حيج غير مرة وجاور ودخل القاهرة وكان ينتمى فيها ليشبك الفقيه ولم يكن فيها قيل بأس ، له رزق من قبل أبيه وغيره يتقنع به .

٤٦٠ (عد) بن عجد بن عميرة الصيداوى نزيل دمشق وأحد المتصوفة . مات سنة تسعوستين عن نحو الممانين. كتب عنه البدرى في مجموعه قوله :

وسائس حمدت فيه وجداً لما غدا كامل الرياسه فرحت للشرع أشتسكيه فقال لى خذه بالسياسه وكان بديع الخط حسن البزة والعشرة متجملا كربما ذا محاسن .

(محمد) بن مجد بن عنقة . فيمن جده عمر بن عنقة .

٤٦١ (جد) بن مجد بن عيسى الشمس بن أبي الفتح بن الشرف القاهري السكتبي ابن السكتبي الماضي أبو موجده ويعرف بابن أبي الفتح . فاضل متميز في التجليد والتذهيب والميقات والطب وغيرها من الفنون والحرف مع حشمة وأبهة وعقل وفتوة ومزيد فاقة . ومولده فى ثامن شعبان سنة خمسين وتماعائة بميدان القمح ونشأ فقرأ في القرآن وتدرب في التجليد بمحمد الحسيني وبابن السداد وغيره في التذهيب وفي شطف اللازورد بظهير المجمى وفي الميقات علماً وعملا بالنور النقاش ثم بالعز الوفائي وبه تدرب في عمل القبان وتحريره ؛ وأخذ عن الكافياجي في الهيئة وعن التقي الحصني في الصرف وعنالعلاءالحصني في المنطق وعن أبى السعادات البلقيني وحسن الاعرج فيالفقه وعن ابن خطيب الفخرية في النجو وغيره وكذاعن ياسين في النحو وعن الابناسي في المعانى وغيره وعن الأمشاطي في الطب ولازمني في تفهم الالفية وقراءة البخاري وغير ذلك بل سمع على بمكة حين طلعها من البحر في أثناء سنة ثلاث وتسمين بعض تصانيفي وغيرها ودام حتى حج ثم عاد بعد أن قرأ ؟كمَّ على السيد أصيل الدين عبد الله الايجبي في الايضاح للنووي ولازم غيره من الفضلاء وتحرك بعد موت شعبان الزواوى ليسكون رئيس القبانية فتحزبوا بأجمعهم عليه ومعهم المحتسب وجماعة بابه فأحضره السلطان يوم ختم البخارى من سنة خمسوتسعين بحضرة القضاة والمشايخ فأبدى فى صناعته مايشهد لانفراده وحصل الثناء عليه ودام النزاع الى أن قهرهم ببراعته وقهروه بفجورهم وفحشهم وكونالحتسب معهم ولولا علمهم باقبال الملك عليه لسكان مالا خير فيه وماكنت أحب له هذا وكـذا سأله الملك فى أن يكون ضابطا لأمر جدة شبه الناظر وسافر اليها بعد تكلفه ليرق ولم يظفر بطائل لمعاكسته حتى أنهرامفي توجهه اصلاح محراب جامع الطور فلم يمكن من ذلك مع انفراده بمعرفته ولما عاد الى القاهرة لم يوض الملك صنيعه واستمر هو على ركوب الفرس بالسرج ونحوه ولم يرض أحد من أحبابه له كل هذا.

(عد) بن محمد بن عيسى بن كرامة. ذكره ابن عزم هكذاوهو الآتي . ٤٦٢ (عد) بن عمد بن عيسى العفوى الزلديوى المفربي المالكي . كان عالماً

ولى قضاء الانسكيحة وانتفع به الفضلاء كاحمد بن يونس فانه قال لى أنه أخذ عنه العربية والاصلين والبيان والمنطق والطب والحديث وغيرها من الفنون العقلية والنقلية وأنه انتفع به أيضاً فى غيرها والتحق بأخذه عنه مع جماعة ممن أخذ عنه كابرهيم بن فائد ، قال وله تصانيف عسدة فى فنون منها تفسير القرآن وشرح على الختصر وعمر حتى زاد على المائة مات بتونس فى سنة إثنتين وتمانين حمه الله على المناهدويعرف بلقسى الحنفى المناهدويعرف بالمسعودى كتب الخط الجيد الفائق ونسخ به كثيراً وربما أخذى السماس أشرفياً ، وتكسب بالشهادة فى عدة حوانيت منها بالقرب من جامع الزاهد ولم يكن محموداً . مات فى ثالث عشر المحرم سنة ست وتمانين من قرحة جرة طلعت فى قفاه سامحه الله واياناً .

٤٦٤ (عد) بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المقدسي الحنبلي. ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعهائة وسمع من زينب ابنة الكالوابن أبى اليسروالصرخدىوغيرهم؛ وأجازله جماعة من مصر والشام. ذكره شيخنا في معجمه وقال أجازلي في سنة سبم وتسمين و في التي بعدها و مات بعد ذلك فكتبته هناما لحدس. (عد) بن مجد بن أبي الفتح ابن عبدالنو رالبدر بن خطيب الفخرية وابن عمه مضيا فيمن جده أحمد بن عبدالنور . ١٦٥ (عد) بن محد بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محد بن عبد القادر الشرف بن كريم الدينأبى المكارمالحلىثم القاهرى المالكي الماضى أبوه وعمه الولوى وابنه قاسىم . ولدسنةعشرين وثمانمائة تقريباً بالمحلة ونشأ بها فحفظالقرآن والعمدة والرسالة وعرض واشتغل قليلاو ناب فالقضاء بعدوالده وحج في سنة سمعين وكان يقصدني كـُـثيرًا وحمدت عشرته ثم رجعولم يلبث أنمات في التي تليهارحمه الله وعنما عنه . ٤٦٦ (عد) بن عد بن أبى القسم بن عمد بن عبد الصمد بن حسن بن عبد الحسن أبوالفضل ابن العلامة الورع الزاهد أبى عبدالله ابن العلامة الزاهد المنقطم الى الله المشدالى بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام نسبة لقبيلة من زواوة الزواوى البجائي المغربى المالكي ويعرف في المشرق بأبى الفضل وفي المغرب بابن أبي القسموأبو القسم يكنى أبا الفضل أيضاً . ولد في ليلة النصف من رجب سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وتمانماً له وجزم ابن أبى عذيبة بسنة عشرين ببجاية وقال فيما أملاه على البقاعي كما زعمه أنه ابتدأ بها في حفظ القرآن وهو في الخامسة فأ كمل حفظه في سنتين ونصف بل حفظ حزب سبح فبل أن يتهجى بغيراقراء أحد له وإنما هو بسماعه ممن يدرسهوتلا للسبع على أبيهوالامام الولى أبى عبدالله مجد بن أبى رفاع

ولنافع فقط على الشيخين هرون الحجاهد وأبى عُمَان سعيـــد العيسوى وغيرهما وحفظ الشاطبيتين ورحز الحرازى فى الرسم والكافية الشافية ولاميــة الافعال لابن ملك فى النحووالصرف وغالب التسهيلوجميع ألفيته وابنالحاجب الفرعى والرسالة وأرجوزةالتامساني في الفرائض ونحمو الربع من مدونة سحنون وطوالع الانوارفأصول الدين للبيضاوى وابن الحاجب الاصلى وجمل الخونجي والخزرجية فى العروض وتُلخيص ابن البنا فى الحساب وتلخيص المفتاح والديوان لاهرىء القيس وللنابغة الذبيانى ولزهير بن أبى سلمي ولعلقمة الفحل ولطرفة بن العبد ثم أقبل على التفهم فبيعث على أبى يعقوب يوسف الريني الصرف والعروض ثم على أبى بكر التلمساني في العربية والمنطق والاصول والميقات وعن أبي بكر ابن عيسى الوانشريسي أخذ الميقات أيضاً ثم على يعقوب التيروني والنحو ثم على أبى استحق ابرهيم بن احمد بن أبى بــكر فيه والمنطق ثم على موسى بن ابرهيم الحسناوي في الحساب ثم الحساب أيضاً مع الصرف والنحو والاصلين والمعانى والبيان وعلوم الشرع التفسير والحديث والفقه على أبيه ثم على أبى الحسن على بن ابرهيم الحسناوي أظنه أخا موسى في الاصلين ، ثم رحل في أولسنة أدبعين الى تلمسان فبحث على محمد بن مرزوق ابن حفيد العالم الشهير وأبى القسم بن سعيد العقباني وأبي الفضل بن الامام وأبي العباس احمد بن زاغو وأبي عبد الله عهد بن النجار المعروف لشدة معرفته بالقياس بساطور القياس وأبى الربيع سليمات البوزيدي وأبي يعقوب يرسف بن اسمعيل وأبي الحسن على بن قاسم وأبي عبد الله عد البورى وابن أفشوش فعلى الاول فىالتفسير والحديث والفقه والاصلين والادب بأنواعه والمنطق والجدل والفلسفيات والطب والهندسةوعلى الناتي الفقه وأصول الدين وعلى الثالث التفسير والحديث والطب والعلوم القديمة والتصوف وعلى الرابع التفسير والفقه والمعانى والبيان والحساب والفرائض والهندسة والتصوف وعلى الخامس في أصول الفقه والمعانى والبيان ومما قرأه عليه مختصرابن الحاجب الاصلي ، وكان مرجع الناس بتلك البلاد في أمر المحتصر فكان كما نقله البقاعي عن على البسطى اذا عرض للشيخ اشكال في الاصول أمر بعض تلامذته أن يذكره بحضرته لعلم يحله وعلى السآدس في الفقه وكـان أعلم الناس به ولــكن لم يكن له إلمام بالمربية فأمر بعض تلامذته فقرأ عليه بحضرته شرح الالفية لابن عقيل فصاد يعرفها فيما قاله البسطى أيضاً ، وتحوه حكاية أبي الفضل نفسه أن طلبة تلمسان أخذوه لاستفادة البوزيدي منه في العربية فنهي الشيخ وقيل له انه يزدريك

ويتشدق بك في الحجالس ويجمل كلامك ضحكة بحيث أنه امتنع من اقرائه فيما كان يقرأ فيه وقال انه متى حضر عندى تركت الاقراء جملة قال أبو الفضل فكنت اذا حضرت لا يخرج الى الناس فيسمعني لذلك الطلبة مايسوءني وتمادي له الحال على ذلك مدة الى أن خرج يوماً لقسم بلدله فاستأجرت حماراً ولحقته فسامت عليه فردوقال ماتريد فقلت القراءة وفتحتالسكتاب وشرعت أقرأ فاشتد عجبه وعلم بطلان ما نقل له عني واستغفر الله وصرت عنده بمكانة . وعلى السابع الحساب والفرائض وعلى الثامن في الحساب والجبر والمقابلة وغيرهما من انواعه والهيئة وحرالاثقال وعلى التاسع في التقاويم والميقات بأنواعه من فنون الاسطرلابات والصفائح والجيوب وآلهيئة والارتماطيقي والموسيقاوالطلسمات وماشاكلها وعلمالمراياوالمناظر وعلم الاوفاق وعلى العاشر في الطب ، ثم عاد إلى بجاية في سنة أربعوأ ربعين وقد برع في العلوم واتسعت معارفه وبرز على أقرانه بل على مشايخة بحيث كــتب ابن مرزوق لابيه فيها قيل أنه قدم علينا وكـنا نظن به حاجة الينا فاحتجنا اليه أكستر ، قال البقاعي : وحدثني الصالح أحمد الزواوي عن بعض فضلاء المغاربة أن ابن مرزوق قال ماعر فت العلم حتى قدم على هذا الشاب، فقيل كيف؟ قال لأنى كنت أقول فيسلم كلامى فلعا جاءهذا أسرع ينازعني فشرعت أتحرزوا نفتحتلي أبواب من المعارف أونحوهذا، ونقل البسطى عنه أنه قال إن عاش كان عالم المسلمين وأنه كان هو وأبو الفضل بن الامام يأمر ان تلامذ تهم بالقراءة عليه فأسرع اليه غالبهم فانتفعوا وكان منهم شخص يقالله أحمدبن زكرىلازمه وتحقق بصحبته فهو الآن المشاراليه في تلمسان وانه كانلايسامي أبا الفضل في تامسان الاالشريف أحمد بن أبي يحيى ولم يكن يثبت له في النحو سواه فكانا يتناظران في غالب الحجالسويجري بينهما الكلام وابن مرزوق يحكم بينهما وربما طال بينهم الجدل فيسكت ويدعهما حتى يسكمتا وهما كفرسي رهان غير أن أبا الفضل أسد كلاما وأشد تحقيقا وأنفذ نظرآ وأوسع دائرة في فنون العلم هذا مع كون أبى الفضل في سن ولد الشريف كما أخبره ، وتصدر للاقراء ببجاية الى أن رحل منها في أو اخرها أو أوائل التي بعدهافدخل بلد العناب وقسنطينة وحضر عند علمائها ساكتا ثم دخل تونس في أوسط سنة خمس وحضر عند جميع علمائها ساكتا ثم رحل في أواخرها نحو المملكة المصرية في البحر في مركب نصاري جنويين فارسوا على البر الشمالي في بلاد القطران ثم لججوا في البحر فسكن عنهم الريح ثم أتاهم ريح عاصف فساقهم الى جزيرة قبرس الى ناحية اليان فمروا على اللمسون والملاحة ثمأرسوا فىالماغوصة

ثم رحل منها في البر الى ا لافقسية مدينة الملك ورأى بها غرائب وحصل له مع بعض أساقفتهم مناظرة ، ثم رحل من قبرس في ذي القعدة منهافأرسوا إلى بيروت ثم رحل الى دمشق ثم طوف في بلاد الشام طرابلس وحماة ثم قطن القدس مدة وشاع ذكره الى أن ملاً الأسماع وصار بشرحه كلمة إجماع ، ثم حج سنة تسع وأربعين وجاور ثم رجع الى القاهرة مع الكمال بن البارزى فكان حظه وآن لم يبلغ كل ما يستحقه نوعا من علمه على غير قياس فزادت حظوته عند أهل المملكة السلطان وأركان الدولة سيما السكسال وصهره الجمال، ودرس للناس في عدة فنون فبهر العقول وأدهشالالياب فكان يقرأ القارىء بين يديه ورقة أو أكثر ثم يسرد ماتتضمنه من تصوير المسائلويستوني كلام أهل المذهب إن كان فقها وكلام الشارحين ان كان غير ذلك ثم يتبع ذلك بأبحاث تتعلق بتلك المسائل كل ذلك في أسلوب غريب ونمط عجيب بعبارة جزلة وطلاقة كأنها السيل وتحرز بديم محيث يكون جهد الفاضل البحاث عند غيرهأن يفهم مايلقيه ويدرك بعضادراكَ مايجليه ولقد حدثني غير واحد من ثقات الافاضل أن الطلبة قالوا له تنزِل لنا في العبادة فانا لا نفهم جميع ما تقول فقال شيئًا يكاد أن يكون كشفاً لا تنزلوني اليكم ودعوني أرفيكم الى فبعد كدا وكذا لمدة حدها تصيرون الى فهم كلامي فــكان الأمركما قال وقد حصلت بيننا إجتماعات وصحبة ورأيت منه من حدة الذهن وذكاء الخاطر وصفاء الفكر وسرعة الادراك وقوة الفهم وسمةالحفظو توقدالقر يحةواعتدال المزاج وسدادال أىواستقامةالنظر ووفور المقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب وغزارة العلم وحسلاوة الشكل وخفة الروح وعذوبة المنطقمالم أره من أحد قال وأخبرت عنه ان اباه أمره بمطالعة غزوة بدر والقائما في الميعاد فحفظها برمتها من سيرة ابن اسحق عا فيها من الاشعار وحاضر بها من العشاء الى نحو نصف الليل وأصبح فساقها حتى بهر الحاضرين وأن أخاً له كان يقرأ عليــه في بعض العلوم فيجتهد في المطالعة حتى يتوهم انه يفوق عليه فاذا وقع الدرسونفه علىمباحثات واشكالات ماخطرت له مع امتحانهم له مراراً فيجدونه في خلوته نائماً غير مكترث بمطالعة ولا غيرها ثم حضرت درسه في فقه المالكية بجامع الازهر في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين فظهر لى أنني مادأيت مثله ولارأى هو مثل نفسه وان من لم يحضر درسه لم يحضرالعلم ولا سمعكلام العربولا رأى الناسبلولا خرجالىالوجود قال ومن سمع كلامه في العلم علم انه يخبر عن مشاهدةوان غيره يخبر عن غيبة

وليس المخبر عن المشاهدة كالحبر عن المعاينة ولهذا نجد كلامه في القلب أثبت من كلام غيره لم أد أعظم تحريكا للهمم من حاله ولا أشد فعلا للقاوب من مقاله سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع مائة من غيره هيئة لعمرى لا يحاط بكنها وهو آية أبرزه الله في هذا العصر للعباد فهن قبلها يرجى له بركتها ومن أباها خشى عليه معاجلة العقوبة لايشبه كلامه في جزالته وجلالته الاكلام العرب العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى فحول الالباء على أنه محشو من دقيق المعانى بما يمنع لعمرى من التصنم ويشغل عن التكلف بل تلك منه سجية غير محتاجة الى روية وهمة علية ماجنحت قط في التحصيل لدنية:

صفات يغار البدر منها وينثنى لهـا خضعانـا رءوس المنابر لكنه مخل المروءة كثير الترفع على أصحابه سيما في الملاء عظيم التهاون بهم عديم النفع لهم لين الجانب لمخالفية غير بعيد من نفعهم وهو يستر هــذه النقائص ببعد غوره غاية الستر فلا يذوقها منه الا النحرير في أوقات الغفلات فاذا ظهر له منها شيء إنهتك الباقى فهو العمرىأعجو بة الزمان حفظاً وفهها وتوقد! وذكاءً وعلما وخبثاً ومكراً ودهاءً وتواضعاً وكبراً قال ومن عجائب حظه أنه تحبب لشيخنا ابن حجر بأنواع التحببوأتاه لبيته فلم ير منه إنصافا وظنأن الاشاعات بفضائله مغالاة أو غلط ممن لانباهة له فترفع حينئذ عن التردد اليه مع توقع أن يراه في بيوت بعض الاكابر فيريه من أنظاره ودقة فكره ما يكيع فكرهويملي عنده قدره بحيث كنت أظنأن ذلك يفضى الىصدالمر ادمن غيظو تعاد واجتهدت من الجانبين في الاجتماع على وجه جميل فلم استطع فأراد الله أنمرض ابن حجر بأمراض منها ضيق النفس في تحو نصف ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وطال. مرضه فذكره له المكمال والشرف بن العطار وأنه يتعين أن ينظره ليشخص مرضه وينظر علاجه فانه في الطب واحد عصره وفريد دهره وكان قد تمكرر على سمعه من معارفه وعظمته عند الأكتابر وعقله وسياسته وثباثه ورزانته ما قرر عنده امرهوملاً صدره حتى اشتهى أن يراه ولو نظرة فطلبه منهماوألح عليهما فسكلهاه فى ذلك فامتنع لـكراهته أن يشتهر بطب ولما تقدم من عدم انصافه فلم يزالا يتلطفان به ويترققان الى أن اجاب فعاده في يوم الاحد منتصف ذي الحجة وهو فى أشد المرض فابتهج به ابتهاجاكثيراً وعظمه تعظيما كبيرا ثم نقل عن ابن الهمام أنه قال : هذا الرجل لاينتفع بكلامه ولاينبغي أن يحضر دروسه الاحذاق العاماء وسئل عن النسبة بينه وبين أبي القسم النويري فقال جهد أبي القسم أن

يفهم عنه ، وعرب الزين قاسم الحنفي قال ما سمعت العلم من مثله ، وعن الأمين الاقصرائي أنه وصفيه بالشيخ الامام العلامة خلاصة الزمان والعاماء. وعن الشهاب الابدى أنه كـ تب لوالد صاحب الترجمة أن الله خول سيدنا وملاذ أنسنا أبا الفضل ولدكم الاسعد من الفتوح الالهية والمن الربانية بمــا امتحنه صالح دعائكم وحسن طويتكم واعتقادكم أن جعله الله بحرأ لعلوم زاخرة وعنصراً لفضائل فاخرة ومحاسن متوالية متضافرة فكم ابدى من دقائق خصعت لها الرقاب ونفائس هامت بها دوو الالباب ومباحث شريفة كشفت دونها الححاب فأبكت ذوى العقرلوحج أصحاب المعقول والمنقول فدانت له المملكة المصرية والاقطار الشامية والبلاد القاصية والدانية فحاز الرياستينوقام بالوظيفتين فالرؤساء حول دياره مخيمون وعظماء المذهب بفناء منزله محومون فالوصف يقصر عمسا هو فيه أبقى الله وجوده وزاد في معاليه. قلت وقد بالغ البقاعي بل جازف وصدر ترجمته بقوله: الامام العلامة نادرة العصروأعجوبة الزمانوجعله عمدة في الخوض في المناسبات التي خولف في شأنها حيث زعم أن أبا الفضل قال له الامر الكلي المقمدلع فانمناسبات الآيات في جميع القرآن وهو أنك تنظر الغرض الذي سيقتله السور وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد مرن المطلوب وتنظر عند إنجرار الكلام في المقدمات الى ما يستتبعه من إشراف نفس السامع الى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناه الآستشراف الى الوقوف عليها فهذا هو الامر الـكلي على حكم الربط بين حجيع أجزاء القرآن فاذا فعلت ذلك تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلًا بين كل آية آية في كل سورة سورة والله الهادي انتهى .وقد كان شيخ المذهب الحنبلي وقاضيه العزال كمناني رحمه الله يحلف أنقائلها فضلاءن ناقلها لاينهض لمتشيتها في أقصر السور.وسمعت البقاعي يقول غير مرة أنه لم يكن ينظر في دروسهالتفسيرية في غير القرآن وأنه يستلقى على قفاه ويتأمل فيأتى بصواعق لاينهض غيره الهاوأنه كان يفعل ذلك فى كل علم يقرؤه أو يقرئه لا يزيد على نظر الماتن وحكى عن على البسطى ذلك فقال كانْ أبو الفضل إذا قرأ علما لا يقرأه غيره ولا يزيد على تسكرير مطالعة المتن ولا يطالع شرحاً ولا غيره ،وناقض البقاعي قوله ونقله حيث قال أمهشرح جمل الخونجي قبل استكماله نماني عشرة سنة على طريقة حسنة وهي أنه ينظر في شروحهالابن واصل الحوى والشريف التلمساني وسعيد العقباني وابن الخطيب

القشنبليني وابن مرزوق فها أجمعوا عليه ساق معناه وكذا مازاده أحدهم وما اختلفوا فيه ذكر مادأى أنه الحق كل ذلك بعبارة يبتكرها ثم تمم ذلك بماوقع للمتقدّمين من علماء المسلمين فدن قبلهم في تلك المسئلة ممايري أنه محتاج اليه من التحقيقات ، وممر جازف في شأنه ممسا أظن أنه تبع فيه البقاعي ابن أبى عـذيبة مع كونه ليس بعمـدة فقال: الامام العـلامة أوحـد أهل زمانه قدم علينا القدس سنةسبع وأربعين فأقر أالعضدوك تبالمنطق والمعقولات وشهد له الأعة ببلدنا وبدمشق ومصر وطرابلس انه أوحد أهل الارض وأنه عديم النظير في جنس بني آدم وأنني عاجز الآن عن عبارة أصفه بها فان كل عبارة هو فُوقها ثم دخل مصرفولي تدريس القبة المنصورية فدرس بها العجبالعجاب وتعين لقضاء الشام ثم لمصر فأبى ولا يحضرنى الآن من يضاهيه في كـــثرة علومه ثم نقل عن العز القدسي أنه قال \* ولو سكتوا أثنت عليه الحقائب \* وعن ابن الهمام أنه قال سألته عن مسئلة في أواخر الاصول فأجابني عنها بأجوبة من لو طالع عليها ثلاثة أشهر لم يجب فيها بمثله ، وعن سعد بن الديرى قال كـنت اذا كُلُّته بكلام يفهم آخره قبل أن أتمه ؛ وكان اشتغاله ببجاية على أبيه أولا ثم انتقل عنه وجالفى بلاد الغرب ولزم ابن مرزوق ونظراءه ثم قدم الى هذه البلادوهو أحد الأعَّة في الدنيا في علوم عديدة سيما المعقولات ولما دخل مصر وارتجت له قال أبو القسم النويري أي شيء هـذا الطيل الذي طبل بمصر فبلغه فقسال : قوله ذلك عني يريد أني مزوق الظاهر فارغ الباطن فليحضر ليري انتهمي . وممن أخذ عنه بمكة عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وبالشام ابن قاضي عجلون وبالقدس الكال بن أبي شريف وبالقاهرة الشهاب البيجوري والديسطي وابن الغرزوكان خروجه من بلاده مغاضباً لآبيه وبغيردضاه واجتمعفى الشام بالشمس الشرواني ورام الاخذ عنه فامتنع معللا بما شاهده من سلوكه غير مايألفه من التأدب والتهذب، وكان الناس في صاحب الترجمة فريقان فقال لي المحبوى عبد القادر المالــكي والله أنه لا عهد له بالفقه بل سمعت قراءته الفاتحة في الصلاة فما أجادها وتكليم فيديانته بما وافقه غيره من ثقات أهل مكة عليه بما لاأحب الافصاح به ونحوه قول أبى القسم النويرى أنه لا يعرف مسئلة من المسائل يعني الفقهية ولما لتي أبو الفضل بمكم مجدا القفصي آحد نبلاء جماعة عمر القلشاني وتسكلم معه في مسائل أم الولد والمدبر لم يهتد لـكثير من ذلك بحيث علم من نفسه التقصير في الفقه وكانذلك باعناً له على سؤ المحمد الجزولي في التوجه هو وإياه الىالطائف

ليمر معه على البيان والتحصيل لابن رشد ففعلا ذلك وكذاكان صاحبنا الجال ابن السابق يقدح في علمه وديانته بعد أن كان ممن قلد في شأنه أولا وبلغني عن الشرواني أنه كان يتعجب من المصريين كيف راج عليهم ويقول أنهقال لي والله ماأخاف من مصر الا من ابن حسان قال فقلت له فأنت آمن لأن المشاراليه مع كو نه في العلم والدين بمكان في شأن غير شأنك ولا رغبة له في الحجادلة الا إن دعت ضرورة دينية أوكما قال ، وكانالعز الـكناني في وصفه متوسط الحال بل سممته غير مرة يقول إنه لانسبة له بالملاء القلقشندي ولاينهض لمقاومته في المناظرة أو نحو هذا ، وأما شيخنا الذي لم يسعد صاحب الترجمة بالأخذ عنه فانه لمسا بالغ عنده البقاعي في تقدمه في الطب وجاء بسبب ذلك اليه في مرض موته كا تقدم لم ينته في وصفه الى الحدالاعلى بل صرح بكو نه كالآحاد واليه المرجع في معرفة الناسحي أنه كان ينوه بأبي عبد الله التريكي لقرب اجتماعه به من الاجتماع الاو ل لصاحب الترجمة ولايلتفت لماتقدم،هذا معزعم البقاعي بيزيديه بماكنتواللهأستحيمن التلفظ به أنه لو نظر في الرجال ومتعلقاتها سنة ما كان يلحق تم مع تركه للاخذ عن شيخنا المرحول اليه من سائر الآفاق للدراية والرواية سمع على سارة ابنة ابن جماعــة جزء ابن الطلاية ببيتها وعلى أربعين من العلماء والمستدين ختم البخاري بالظاهرية القديمة وقد انتدب للرد عليه في سؤاله الذي أبرزه على لسان تلميــذه البقاعي فى تعليل الرافعي الشمس بن المرخم وأيده فيه التتى الحصني والكافياجي وغيرهما من المحققين هذا مع سكوته الزائد وعدم كلامه في المحافل بل ربما أقرأ في بيته والباب مجاف حتى لايدخل عليه أحد الى غيرذلك مما يؤذن بحقيقة الحال ، ولما كان بالقاهرة ثار على قاضى المالكية البدر بن التنسى وجر أعليه الديسطى وأخذا معهما الابدى ليتقويا به لشهرة عامه وديانته وعدم غرضه حين توقف البدرف قتل المكيمياوي المنتسب للشرف حتى قتل وقدالبدر غبنا وكان هذا يؤمل تقدمه بقتله لكو نه موافقاً لغرض السلطان فخاب أمله وللجمالي ناظر الخاص في تأخيره اليد البيضاء نعم ساعده الكمال بن البارزي وهو بمن كان يطريه حتى انتزع له تدريس التفسير بقبة المنصورية من المحيوى الطوخي وعمل له اجلاساً حضره فيه الأكابر ولم يجسر أحد على التكلم معه لاغلاظه على الزين قاسم الزفتاوي لما تكلم معه فحبن غيره وكنت ممن حضر هذا الدرس ورأيت من سرعة سرده وطلق عبارته وقوة جنانه في تأديته عجباً وان كان مقام التحقيق وراء ذلك ، ولم يلبث أن رغب عنه للسيف الحنني وعن تصدير له بالاقصى وجوالى وغيرهما

للبقاعي وتشتت في البلاد والقرى وركب البحر والبر وتطور على أمحاء مختلفة وهيئات متنوعة الى أن مات غريباً فريداً في عنتاب أواخر سنة أربع وستين لعله في شوالها أو الذي بعده ورثاه البقاعي بهلم يكله وبالجملة فكان غاية في جودة الذهن وسرعة الادراك وقوة الحافظة الاأنه كان سريع النسيان قليل الاستحضار ولاجل هذا لم يكن يشكلم في المجالس الانادرا خوفا من الاستظهار عليه بالمنقول واذا طالع محلا أتى فيه بما يبهر السامع وقد تسكر واجتماعي معه بعد المجلس المشار اليه وما كنت أحمد انحرافه عن شيخنا وأرغب في لقاء أبى عبد الله التريكي لمزيد حبه شيخنا وتقدمه على صاحب الترجمة في الشرعيات ومحبته في المباحثة والمناظرة والمذاكرة والبقاعي على العكس في هذا كله والله تعلى قبيله . هذا وهو لما عرض عليه أخى بعض محفوظاته وصفى في إجازته المنافرح من منه ولكن الانصاف مطاوب ، وله نظم فمنه بما قاله بتلمسان في سنة أربعين يخاطب بعض أخلائه بيجاية :

برق الفراق بدا بأفق بعادنا فتضعضعت أركماننا لرعوده كيف القرار وقد تبددشملنا والبين شق قلوبنا بعموده

لله أيام مضت بسبيلها والدهر ينظم شملنا بعقوده . في أبيات المسدل مضت بسبيلها وهو الاكبر . أخذ عن أبيه وغيره ، وكان متقدماً في العلم تصدر في بجاية وانتفع به جاعة منهم سليان بن يوسف الحسناوي وكان أتم عقلامن أخيه وأصح فهما وأحفظ مع اشتراكهما في التخليط، وخرج قاصدا الحيج فمات في تيه بني اسرائيل في ليلة العشرين من الحرم سنة تسع وخمسين . أرخه ابن عزم ووصفه بالفقيه وقال غيره أنه مات قبل الحيج بعد أخيه وبالجملة فكل منهما مات في حياة أبيه .

٤٦٨ (محمد) بن محمد بن أبى القسم الشمس المراغى المالكي أحد فقهائهم عصر. سمع ابن سيد الناس وبرع فى الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع معرفة بأمور الدنيا ومداراة أهلها. ذكره المقريزى فى عقوده وقال اجتمعت به غير مرة عند ابن خلدون أ. ومات فى ذى الحجة سنة إحدى عشرة وقد جاز الممانين وترك مالا وكتباكثيرة ، وينظر فأظنه فى كتابى وان المقريزي خبط فيه .

٤٦٩ (محمد) بن محمد بن أبى القسم أبو عبد الله المزجاجي الزبيدي المياني والد مجدالآتي . ولد في رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعهائة . ذكره شيخنا في انبائه وقال كان أحد مشايخ صوفية زبيد ممن تقدم عند الاشرف اسمعيل ثم عندولده

الناصر وكان يلازمه وينادمه ويحضر معه جميع مايصنعه من خير وشر من غير تعرض لا نكار مع كو نه متدينا حسن الوساطة مات في را بع عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وله ست وسبعون سنة . ذكره الخزرجي في تاريخه وهو بمن صحبه وقال انه صحب اسمعيل بن ابرهيم الجبرتي و اختص به حتى كان من أكبر أصحابه ولزم الزهدو النسك و العبادة و الا نجماع عن الناسرو حجو أدناه الاشرف سلطان الحين فرت على يديه أشياء حسنة و ابتني بزبيد مسجداً حسناً مع كثرة اشتغاله بطلب العلم . فرت على يديه أشياء حسنة و ابتني بزبيد مسجداً حسناً مع كثرة اشتغاله بطلب العلم وسبعانة وقال انه دخل على أبى حيان وهو صغير وسمع كلامه بل قال الزين رضوان انه ذكر أنه قرأ عليه من والضحى الى آخر القرآن ولكن قال شيخنا لم رضوان انه ذكر أنه قرأ عليه من والضحى الى آخر القرآن ولكن قال شيخنا لم انقس له على معاع منه ، وكان من أهل العلم بالقراآت و استجيز لرلده البدر قبل العشرين ، ومات في أوائل سنة ثلاث وعشرين .

٤٧١ (محمد) بن محمد بن القاضى الخزرجي الزمورى ثم المــدنى . عرض عليه أبو السعادات بن أبى الفرج الــكازرونى فى سنة ثلاث وثلاثين .

٤٧٢ (عد) بن عدين لاجين ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين بن حسام الدين الرومي الأصل القاهرى الشافعي القادرى ويعرف بابن الحسام وكذاببيرم لــكونه ولد في العيد وهو في التركي بيرم. كانجدهأستاداراً لاميرآخور وكـذا كــان أبوء أستاداراً لشاهين الافرم ثم لبيبغا المظفرى مع دواداريته أيضاً بل خدم بالاستادارية ابرهيم بن ألمؤيد وسافر معه ثم فارقه من قطيا حين رأى إسرافه للحوف من أبيه ، وماتُ في آخر سنة أربع وعشرين وتُعالمائة وترك ولده هذا طفلاً . وكسان مولده سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة تقريباً ونشأ يتيما فقرأ القرآن وبعض المنهاج وحود فى القرآن على ابن أسد وحضر دروس الجمال الامشاطى وهو الذي كان يكتب له لوحة من المنهاج وكذا حضر دروس الشاشي بل قرأ على التقى الحصني في النحو والصرفوأصول الدين وسمع عليه غير ذلك وجودالخط على ابرهيم الفرنوى وعبد الرزاق الشامي نزيل الأشرفية وسمع على شيخنا والزين الزركشي وسارة ابنة ابن جهاعةوالاشبولى وآخرين منهم في البخاري بالظاهرية القديمة وسافر لحلب وكسان بها فى شوال سنة سبع وستين فسمع بها على ابن مقبل وابرهيم الضعيف وعمد بن أمير حاج وأبى ذر وجهاعة وبدمشقعلي بعضهم ولم يتفق له زيارة بيت المقدس نعم حج وجاور غير مرة وكــان يحضر مجالس البرهان وتكسب بالشهادة وقتاكم أعرض عنها وتنزل في سعيد السعداء وغيرها واختص بمحمد بنجال الدين وقتا وأقرأ عنده بعض بنيه وهو الآن عند درجة الجالية مع خير وسكون، وتردد الى وقد قرأ عليه صديقه الصدرالزفتاوى في ثالث شوال سنة ثلاث وتسعين الفاتحة على سبعة وقوفات والبسملة آية منها بقراءته على الزين أبى حفص عمر بن محمد بن تغلب بمثناة ثم معجمة بقراءته على بهدبن الحداد الصوفى البيرى البسملة الرحيم الدين وتستعين المستقيم وعليهم عليهم الضالين وحمد) بن مجد بن عجد بن إبرهيم البدر بن الشمس القاهرى ويعرف بابن البهلوان الماضى أبوه وابنه أحمد خلفه فى الخطابة بجامع التاج بن موسى وحزن الكتب بالجالية ناظر الخاص وغيرهما ، وكان من صوفية البيبرسية ساكناً ومات في جادى الأولى سنة ثمانين و

١٧٤ (عد) بن محمد بن عهد بن ابرهيم الشمس بن التاج المنوف الشافعي والد المنوع و لله تقريباً سنة ثلاث وتسعين وسبعائة بمنوف و نشأ بها فقرأ القرآن عند الجال المليجي الخطيب وحضر بعض دروس الولي العراقي ووقفت على سماع له عليه في مسند أبي يعلى بل كان كما زعم حفظ التنبيه وعرضه على جماعة وانه حضر عند الزين العراقي و الهيثمي وغيرهما فالله أعلم القيته بمنوف وكان قاضيها غير محمود كولدد سامحه الله . و أظنه مات قريب الستين .

الازهرى الشافعى نزيل طيبة وأخو حسن الماضى ويعرف أبوه فى بلده بعز الدين البلبيسى ثم القاهرى الازهرى الشافعى نزيل طيبة وأخو حسن الماضى ويعرف أبوه فى بلده بعز الدين الصعلوك المؤذن ببلبيس وفى غيرها بالبلبيسى وكان يذكر قرابة بينه وبين الفخر وعمان الخزومى البلبيسى إمام الازهر ولد الشمس كا قرأته بخطه فى سنة إحدى وأد بعين وثما عائة تقريباً ببلبيس وتحول منها بعد بلوغه وقد قر أالقرآن عند البرهان الفاقوسى فنزل جامع الازهر وحفظ به المنهاج وألفية النحو والمنهاج الأصلى و نصف الشاطبية وغير ذلك وأخد عن السراج العبادى والفخر المقسى وابن الفالاتى وقليلا عن البكرى والمعجلوني والعربية عن ابرهيم الحلي أبى الصغير والتقى والعلاء المصنيين وعنهما أخذ أيضا فى الاصلين والصرف والمعانى والبيضاوى الاصلى الالبيسير عن إمام الكاملية وحضر عليه كثيراً من تقاسيمه الفقهية وجمع الجوامع بل قرأ عليه بالقطبية الاربعين النووية وما كتبه فى شرحيه على العمدة وغير بل قرأ على الديمى فى البخارى وغيره وسمع على الشاوى والملتوتى بل على السيد وقيره وقرأ على الديمى فى البخارى وغيره وسمع على الشاوى والملتوتى بل على السيد وغيره وسمع على الشاوى والملتوتى بل على السيد وغيره وسمع على الشاوى والملتوتى بل على السيد وغيره والميا وغيره وسمع على الشاوى والملتوتى بل على السيد وغيره وسمع على النويرى فى معام دروسه وقيره وغيره والميان النويرى فى معام دروسه

الحديثية وقرأ على النجم بن فهد فى البخارى وحضر دروس ابن ظهيرة ، وقدم مكة فى سنة ثمان وسبعين فحج وجاور ثم قدمها بعد سنة أيضاً ثم عاد ثم رجم الى مكة سنة شمس وثمانين وقطن مكة الى سنة ست وثمانين ثم عاد الى المدينة فقطنها وجلس للاقراء فى فنون فانتفع به جهاعة مع تعلله و تواضعه و انجهاعه وتقشفه و تقنعه واشتغاله بنفسه وعجيئه للحج كل سنة بل ربما جاء مكة فى القافلة قبل الموسم وهو ممن سمع منى فى مجاورتى الاولى بالمدينة المسلسل وغيره ثم فى الثانية ومعه ابنته حاضرة أشياء وكتبت له الوصف بسيدنا وحبيبنا الشيخى الاماى العالمي العلامة المفتى مفتى المسلمين مرشد الطالبين مربى المريدين قدوة المستفيدين نزيل بلد المصطفى وعديل أولى الجلالة والاصطفا من منح السعادة المستفيدين نزيل بلد المصطفى وعديل أولى الجلالة والاصطفا من منح السعادة بالاقامة بطيبة وسمح بالتجرد للعبادة المزيلة لكل كربة وأعرض عن زهرة الدنيا عن سائر المشاهد إذ كل الصيد في جوف الفرا وجميع الخيرات في أم القرى صلى الله على سائر المضاهد والتسلى بها طالم سائر الخلق من علم وتعلم من الانبياء والمرسلين فضلا عن الاولياء والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام اجمعين الى يوم الدين نفع الله تعالى به ودفع به وعنه كل أمر مشتبه الى آخر ما كتبت .

٤٧٦ (مجد) بن مجد بن مجد بن أبراهيم الشمس الحسبانى الدمشتى رئيس المؤذنين بجامعها الاموى وكبير شهود دمشق . ذكره شيخنا فى أنبائه وقال :كان عارفا بالشروط سريع السكتابة ذكياً يستحضر كثيراً من الفقه والحديث عمر كثرة التلاوة . مات فى شعبان سنة تسع عشرة .

٤٧٧ (علا) بن علا بن علا بن أحمد بن ابرهيم بن علا بن ابرهيم بن أبى بكر بن علا بن ابرهيم بن أبى بكر الحب أبو المعالى بن الرضى أبى السعادات بن المحب أبو المعالى بن الرضى الشافعى إمام المقام الماضى أبوه ووالد أبى السعادات واخوته ويعرف بالحب الطبرى الامام . ولد فى سابع عشر ربيع الأول سنة سبع وعاعاته بحكم المشرفة وأمه عائشة أبنة أحمد بن حسن ابن الزين القسطلاني ونشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووى ومن أول الشاطبية الى القرش وجميع المهناج الفرعى والنصف الأول من الحاوى وجميع المساطبية الى القرش وجميع المهناج الفرعى والخل للخو نجى و قدمة النسنى وكانت قراءته للمكثير منها على أبيه وعرض بعضها على الجال بن ظهيرة والنور ابن سلامة وشعبان الآثارى وأبى عبد الله الوانوغى والشهاب بن الضياء الحننى ابن سلامة وشعبان الآثارى وأبى عبد الله الوانوغى والشهاب بن الضياء الحننى

الجال وعد بنعلي النويرى في آخرين وسمع على الاولين والزين المراغي وابن الجزري والتقى ووالده الشهاب احمد الفاسيين والمرجاني والمرشدي وعبدالملك الدربندي والشمس الشامى وحسين واسمعيل أبني على الزمزمي وحسين الهندي ومجدبن حسين الـكازروني المؤذن وأحمد بن محمود وفاطمة وعلما ابنتي أبي اليمين الطبري في طائفة من أهل مكة والواردين عليها منهم الخطيب أبو الفضل بن ظهيرة سمع عليه الاربعين التساعية لابن جماعة ومما سمعه على ابن سلامة بقراءة الزين رضوان في جهادي الاولى سنة ثلاث وعشرين بمكة جزء القزازومسئلة الاجازةللمجهول والمعدوم للخطيب وغير ذلك وعلى المراغى ختم مسلم وعلى ابن الجزرى جملة من تصانيفه كالنشر والعدة والجنة وغيرها كجزء الانصارى وأجازله عم أبيه أبو الحين والزين الطبرى وابن الظريف وعائشة ابنة ابن عبدالهادي وعبدالقادر الارموى والتاج ابن بر دسوابن الشر أنحي وابن الكويك وابن طولو بغاو خلق و تلاختمة لأبي عمر وعلى ابن الجزري ثم الزين رضو ان المستملى و بعضه اللسوسي على الزين بن عياش واليسير على الزراتيتي وابن سلامة وحضر دروسه وكذادرو سالحال بن ظهيرة وابنه الحب في الفقه وادتحلف موسمسنة عمان وعشرين فأخذبالقاهرة عن الجلال البلقيني والولى العراق وكــتب عنه في القانبيهية من أماليه وشيخنا وحضر دروسه في المؤيدية وغيرها والشهاب الطنتدائي وااسراج الدموشى والشمس الشطنوفي والشرف السبكى؟ وسافر منها في أواخر التي تليها الى الصعيد وحضر بمنشية اخميم دروس الخطيب السوهائي والشمس الغزولي والى إسكندرية ودمياط بل وزار بيت المقــدس والخليل واجتمع هناك بالشمس الهروي وخليفة المغربي وغيرهما ، ودخل الشام في أو ائل سنة خمس وعشرين فخضر مجلس النجم بن حجى والشمس الكفيري والتقي الحصني وابن أخيه الشمس والتقي بن قاضي شهبة ولتي في آخرها بحمص وحماة جماعة كابن خطيب الدهشة والبدر العصياتي والشرف بن الأشقر وفي أوائل التي تليها بحلب حافظها البرهان فسمع من لفظه فى البخارى وغيره وقرأ علىالشهاب الاعزازى النحو وحضر عند ابن أمين الدولة وعبد الملك البابى ورجع فى سنة سبع وعشرين منها الى الشــام ثم الى القاهرة ثم الى مكة وقرأ فيهــا عَلَى النجم الواسطى بن السكاكيني الحاوى بحثاً في سنة أربع وثلاثين وكذا قرأ عليه ألفية ابن ملك والتمخيص وعروض الآندلسي النثر والنظم ومقدمة له في النحو بحثاً وعلى الشمس البرماوي أيضاً لمسا جاور في سنة تسم وعشرين الحاوي والبهجة وجدم الجوامع وشرحه لألفيته فى الاصول وشرحه لمقدمته في الفرائض وقطعة

من شرح المنهاج الأصلي له وعلى البرهان الزمزمي مجموع الكلائي في الفرائض والحاوى لابن الهائم في الحساب ومنظومة له في النحو تسمى المرشدة وعلى أبي القسم النويري في أصول الفقه وعلى غيره في أصول الدين وفيهما معاعلي السيد الرضى الشيرازي في آخرين عمن قرأ عليهم كابرهيم الكردي وإمام الدين وحضر دروس البساطي حين جاور في الاصول والعربية والتفسير وغيرها، وكذا أخذ عن الجمال المكازروني الكثير، وسافر من مكة لبلاد بجيلة غيرمرة أولها في سنة ثلاثين ثم في سنة أربع وثلاثين ثم في سنة احدى وسبعين ، ولقي فيها أحمد بن الشيخ موسى الزهراني ، وكسذا دخل تعز وعدن وزبيد وأبيات حسين وغيرها من بلاد الحين في سنة ثلاث وثلاثين واجتمع في تعز بالجمال بن الخياط الحافظ وفي زبيد بالشرف بن المقرى والناشري وفي عدر بالقاضي ابن كبنوفيأ بيات حسين بالبدر حسين الاهدلوأذن لههو والزهراني والسكاكيني والجال الكازروني والزمزمي والكردي وغيرهم ممن ذكره في الافتاء والتدريس لجميع ماقرأه من العلوم، ورغب له والده قبل وفاته بثلاثة أيام أو أكثر في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين عما بيده من الامامة بمقام ابرهيم ولميتفق لهمباشرتها لصغر سنه مع أنه كان ناب فيها أظنه في رمضان خاصة سنة سبع عشرة الى أن عاد من القاهرة في موسم سنة سبع وعشرين فباشرها حينئذ شريكا لابن عم والده عبد الهادي بن أبي اليمن عد بن أحمد بن الرضي الطبري ثم استقل بها إسد موته في صفر سنة خمس وأربعين الى أن مات وولى في أثناء ذلك قضاء مسكة وأعمالها كجدة عوضاً عن أبي السعادات بن ظهيرة في عشري ذي القعدة سنبع وأربعين ووصل العلمبذلك لمسكة في ليلة الحنيس ثانى عشر ذىالحجةمنها وقرىء توقيعه صبيحة اليوم المذكور بمني بحضرة أمير مكةالشريف أبى القسم وأمير الحاج: ولم يلبث ال صرف في ثامن عشري جمادي الأولى من التي تليها بالبرهان السوبيني ووصل العلم بذلك لمسكة في ليلة الاثنين تاسع عشرشعبان منها ثم أعيد في ثالث عشري رمضان سنة تسع وخمسين عوضاً عن أبى السعادات أيضاً وقرىء. مرسومه بذلك في يوم الجمعة عشرىشوالها ولم يلبث أن انفصل عنه بالمذكور في مستهل ذي الحجة منهاوجاء الخبر بذلك لمكة في أو اخرمحرم التي تليها واستمر منفصلا مقتصراً على الامامة وربما درس وأفتى بل وخطب مرة بالمسجد الحرام نيابة عن الاخوين أبى القسم وأبى الفضل في سينة اثنتين وستين وتناوب مع بنيه الثلاثة في مباشرة الامامة وربما غاب أحدهم فصلى عنه ثم خطب بأخرة حين

منخط على الحب النويرى مدة وربما ناب عنه كل من ولديه إلى السعادات ومكرم فيها حتى رضى عن الخطيب في موسم سنة اثنتين وتسعين، وهو إنسان خير منجمع عن الناس جداً ممتهن لنفسه في شراء حوائجه وحملها وكذا في لباسه وشئو نه كلها قائم بكلفة أولاده وأحفاده وأسباطه وسائر عياله وهم جمع كثيرون ولكثير من الناس فيه اعتقاد بل قرأت بخطه مااجتمعت بأحمد بن موسى صاحب الخلف إلا وبشر في بالولاية وكان يقول لى الولى يعرف نفسه قال وكنت إذ ذاك لاألتي لمقاله بالا وكان مجد بن اسحق الحضرى يقول لى أنت من النبي بمكان وقال لى أبو القسم النويرى وعهد الجرادق مااجتمعنا قط في مجلس الا و تخيلنا أنك لل أبو القسم النويرى وعهد الجرادق مااجتمعنا قط في مجلس الا و تخيلنا أنك كان البلاطنسي يضع منه لميله لابن العربي، وقد لقيته غير مرة في المجاورات كان البلاطنسي يضع منه لميله لابن العربي، وقد لقيته غير مرة في المجاورات الثلاث بل وفي الرابعة ، وحدث سمع منه الطلبة سيما بأخرة ختم صحيح مسلم وأجاز في بعض الاستدعاآت بل أنشدني من نظمه في الثانية منها مخاطباً لى وقد بلغه عن بعضهم كلاماً حيث ذكرلي شيئاً من أحواله :

وماً أنشأ العبد من لفظه مقالاً لأمر يظندونه ولكن رأى كونه شاكرا بجود وفضل تمدونه فأنت حبيب محب لنا من الحظ ذاك يعدونه ظنو الاتعدد للمسمى إذرأوا أسماءه كثرت وذلك باطل

ولم يزل على حاله الى أن انقطع بمنزله وكف . ومات فى أثناء صفر سنة أدبع وتسمين وشهدت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا (١) .

٤٧٤ (مجد) بن مجد بن عجد بن أحمد بن اسمعيل بن داود الصدر بن الصدرالقاهرى الحنني نزيل السيوفية والماضى أبوه ويعرف كسلفه بابن الرومى .

٤٧٥ (محمد) بن محمد بن احمد بن أبى طالب بن حمزة الشمس بن القواس المحزومى الحمص . كتبه البقاعي هكذا مجرداً .

٤٧٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن احمد بن المحب عبد الله بن احمد بن محمد ابن ابرهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن منصوو بن عبد الرحمن الشمس ابو عبد الله بن الشمس السعدى المقدسي الصالحي الحنبلي ويعرف كسلفه بابن المحب ولد في شوال سنة خمس وخمسين وسبعائة وأحضر في الثالثة سنع وخمسين على أحمد بن عبد الرحمن المرداوي مجالس المحلدي الثلاثة وغيرها

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

وفى الخامسة على ابن القيم ثلاثيات أحمد وغيرها وسمع من البدر أبى العباس بن الجوخى مسند أحمد إلا اليسير ومن ست العرب حقيدة الفخر وذيلها ومن أولهما وغيرها ومن ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر مشيخة الفخر وذيلها ومن أولهما الترمذى وأبا داود فى آخرين : وحج وجاور بالحرمين وحدث بهما وبدمشق وغيرها سمع منه الفضلاء روى لناعنه غير واحد كالابى وفى الاحياء من يروى بالدماع منه فضلا عن الاجازة ، وذكره شيخنا فى معجمه وقال: أجاز لى غير مرة ثم لأولادى وكان من المحكرين بدمشق ذا نظم و نثر ، بلقال شيخنا فى إنبائه أنه شرع فى شرح البخارى تركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين على العامة وله نظم ضعيف . مات بطيبة المحكرمة فى رمضان سنة نمان وعشرين وكان يذكر عن نفسه أنه وأى مناماً من نحو عشرين سنة يدل على مو ته بالمدينة مسعموه منه قبل خروجه لهذه السفرة وكان كذلك قال وهو بقية البيت من المالحية ، وهو فى عقود المقريزى رحمه الله وإيانا .

٧٧٤ (على) بن مجل بن عبد بن أحمد بن عبد الملك البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميرى ثم القاهرى المالسكى الماضى أبوه والآتى ولده الزين عبد . كان جده ناظر البيارستان وولى الحسبة وكذا والده واستمرهذا في مشارفة البيارستان، قال شيخنا في إنبائه: وكان مشكور السيرة كثير الحياء والتودد للناس وتزوج البدر عبد بن بدير العباسى العجمى الماضى أخته . مات في رمضان سنة ست وأربعين ولم يكمل الخسين ودفن بالتربة المعروفة بهم خلف الصوفية السكبرى وكثر النناء عليه والاسف على فقده رحمه الله .

ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن محمد بن صالح . بمن أخذ بالمدينة القرآآت عن محمد الكيلانى وعن غيره وسمع بها على زينب ابنة اليافعى و دخل القاهرة بعيد الاربعين فنزل عند الغمرى بجامعه وناله منه الخير الجزيل ويقال أنه أخذ عن شيخنا حينتذ . ورجع فتصدى للاقراء وانتفع به أهل المدينة وغيرها طبقة بعد أخرى و بمن أخذ عنه السيد المحيوى قاضى الحنابلة بالحرمين والشهاب بن خبطة و ناب فى الخطابة والامامة عن خاله وبنيه وربما صلى فى زمن الفترة بل قيل أنها عرضتا عليه استقلالا فأبى ، وكان خيراً صالحاً . مات فى جمادى الأولى سنة خمس وثمانين عن نحو السبعين وهو خاتمة شيوخ القراء بالمدينة رحمه الله وإيانا.

٤٧٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن مكتوم الشمس السلماني الاصل الجمعي القادري . ولد في شوال سنة ثمان وخمسين وسبعائة وسمع على الكمال أبي الغيث محمد بن عبد الله بن محمد الصائغ وعمر بن على بن عمر البقاعي وإسماعيل ابن معالى القصاب والشمس مجمد بن على بن أبي الـكرم الموقع وأحمد بن داود ابن محمد بن السابق و الجمال يوسف بن أحمد بن الشمس الساماني الخياط والفخر عَمَانَ بن عبد الله بن النحمان القصاب وسويد بن محمد بن سويد الرزاز بعض المخارى كما حددته في المعجم وحدث سمع منه الفضلاء. مات ولم يحر رله تاريخ بو ناته. ٨٠٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن على أبو اللطف الحسيني سكناً الحنفي ويعرف بابن شبانة بمعجمة وموحدة مفتوحتين وبعد الالف نون .فارق القزازة حرفة أبيه واشتغل قليلا في الفقهوالعربية عندالنظام والامشاطي وأجلسهشاهداً محانوت الجورة عندال كمال بنالطرابلسي ولازم البقاعي وكتب لهعدة تصانيف وأخذ عنه وأهين من أحله في كائنة ابن الفارض وخطب نيابة بجامع الظاهر ونسخ بالاجرة؛ وحج ودخل الشام وزار بيت المقدس واختنى بسبب شهادة اشترك مع ابن الرومي صهر ابن فيشا فيها وأمسك ذاك فعزر وسحن ومنع من المالكي وغيره واستمر هذا مع تطلبه مختفيا ثم ظهر وعاد لمرافقته مديدة ثم سافر الى الشام فكان بها شاهداً وتزوج وولد له هناك .

کبیر الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الکمال المنصوری کبیر الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الکمال المنصوری الشافعی سبط الشهاب بن العجیمی والد أو حد الدین و الماضی أبوه و جده و یعرف کسلفه بابن کمیل . ولد فی ربیع الأول سنة اثنتین وستین و تماعاته بالمنصورة و نشأ بها و حفظ ألفیة النحو و غیرها، و أقام بالقاهرة مدة و بحث الالفیة علی ابر اهیم بن أبی شریف مع بحث شرح إیساغوجی و تصریف العزی و من شرح جمع الجوامع للمحلی قطعة و قرأ فی تقسیم الفقه غیر مرة علی السنتاوی و کذا أخذ فی الفقه و غیره عن جماعة و سمع منی و من الدیمی و جلس عند قریبه الزین قاسم شاهداً و هو متحرك مشارك فی الفرائض و الحساب و غیره نمن أذن له شیوخه . قاسم شاهداً و هو متحرك مشارك فی الفرائض و الحساب و غیره نمن أبی الفضل عهد بن أبی الفضل الهاشمی العقیلی النویری المکی الماضی أبوه و أمه أم الهدی ابنة العزیز بن عبد العزیز بن علی النویری . مات صغیراً .

٤٨٣ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران

ابن رحمة البدربن البهاءبن العلم السعدى الاخنائي القاهري المالكي الماضي أبوه ولدفى جمادى الاولى سنة سبع عشرة وعماعائة وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي وألفيتي الحديث والنحو والشاطبية وعرض على جماعة وتفقه بالبساطي والزين عبادة ولازم الشمنى والحصنى وسمع شيخنا وغيره كالمناوى وكــتب على الزين ابن الصائغ وكتب في توقيع الانشاء وعند الجمالي ناظر الخاص بل ناب في القضاء مع دين وخير وحدة وانجماع وسكون وبراعة في فنون واستحضار وتوقف وَعَدَمُ سَرَعَةً فِي الفَاهِمَةِ، ودرس قليلا وكتب بخطه القاموس في مجلد وغيره، وحج وأسيب في نهب المماليك بنواحي الفخرية، وانجمع عن القضاء بعد بها لكون مستنيبه غين عليه قضية ثم راسله بالتوقف فيها فأعلم صاحب الواقعة بذلك فلم يسهل بالقاضي وتكالما فعزل نفسه ثم أعاده غيره وجلس بجامع الفكاهين وماكنت أحب له ذلك . وهو من خواصالمتوكل على التالعزى ونعم الرجل -٤٨٤ (عد) بن عد بنعد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن عثمان جلال الدين تم بدر الدين بن البدر بن البدر الانصارى الدمشتى ثم القاهرى الشافعي أخو أحمد وأبى بكر المذكورين وأبوهم في محالهم ويعرف كسلفه بابن مزهر. ذكره شيخنا في إنبائه وأنه ولدسنة أربع عشرة وتمايمائة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وغيرها ، وعرض على جماعة أجلهم شيخناو أثنى عليه وعلى أصله في إجازته واشتغل وأخذ عن البدر بن الامانة والشرف السبكي وكستب الخطالحسن. وكان بديع الذكاء جارى الزين القمني في مباحثة راج عليه فيها وكتب ابن سالم الشافعي لأبيه من أجله مقامة ، ولما مات أبوه استقر وهو ابن نحو ثمان عشرة سنة عوضه في كتابة السر ولقب بلقبه وألزم بحمل مائة ألف دينار فشرع في بيمموجوده فباشرها والاعتماد على نائبه الشرف الموقع فلم يلبث أن مات فى الطاعون يوم الاثنين عاشر رجب سنة ثلاث وثلاثين رحمه الله وإيانا.

(محمد) الزين أبو بكر أخو الذي قبله وهو بكنيته أشهر . يأتي في الـكني .

(محمد) بن محمد بن عهد بن أحمد بن عهد بن سعيد الشرف أبو القسم بن الضياء قاضى مكة الخنني وا بن قاضيها . وهو بكنيته أشهر يأتى .

دوزية الجلال والمجد أبوالسعادات بن ناصر الدين أبى الفرج بن المحمم بن أحمد بن روزية الجلال والمجد أبوالسعادات بن ناصر الدين أبى الفرج بن الجمال الكازروني المدنى الشافعي الماضي أبوه وجده . ولد في المحرم سنة تسم عشرة و ثما تما تأة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وغيرها وعرض في سنة ثلاث و ثلاثين على النجم.

السكاكيني وأجازه في آخرين وأخذ عن ابيه وجده ومما قرأه عليه البخاري مراراً وبحث على أبي السعادات بن ظهيرة حين كان عندهم بالمدينة المنهاج الاصلى وسمع على جده وأبي الفتح المراغي ،وارتحل الى القاهرة مع أبيه وصهره أبي الفرج المراغي بعد الاربعين فأخذ عن شيخنا بقراءته وقراءة غيره شيئاً وكتب عنه من أماليه جملة وكذا قرأ على العز بن الفرات تساعيات ابن جماعة الاربعين وعلى الزين الزركشي في مسلم وغيره وكان أصيلا فاضلا .مات قبل أبيه بيسير في دبيع الثاني سنة سبع وستين رحمه الله وإيانا .

٤٨٦ (محمد) الشمس أخو الذي قبله . ولد سنة اثنتين وستين وثمانائة أو التي قبلها بالمدينة ونشأ بها فسمع على أبى الفرج المرانحي ثم منى أشياء واشتغل في المنهاج وغيره وكتب بخطه أشياء .

٤٨٧ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسمو دالعلم بن البهاء بن العلم السنباطي القاهري العطاروالد محمد وعبد اللطيف المذكورين وأبوه . ولد سنة أربع وثمانين وسبعهائة أو التي بعدها بسنباط وجده الاعلى ممن كان له اختصاص بالمحب ناظر الجيش كان صاحب الترجمة كأ بيه من عدول بلده ويتكسب مع ذلك فيها بالعطر على طريقة جميلة من الخير والسدادو السكون ثم تحول الى القاهر قف سنة إحدى وثلاثين ببنيه وعياله فقطنها وحج ولزم طريقه فى الخير والتكسب والاقبال على ما يعنيه حتى مات في ذي القعدة سنة تسع وأر بعين و دفن بتر بة الصلاحية السعيدية رحمه الله وإيانا . ٨٨٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن منبع بن صلح بن طهمان بن ملاعب ابن فتوح بن غاذی بن بکنجین بن علندی بن کا کو بن مصلح بن الاشهب بن حارثة بن سهم بن سعد بن المومل بن قيس بن سعد بن عبادة المحب الانصاري الخزرجي الدمشتي الصالحي الوراق المؤذن بها . ذكره شيخنا في معجمه وقال هكذاأملي على نسبه والعهدة عليه وأخبرني أن مولده سنة خمس عشرة وسبعالة وكان يقول أنه سمع من الحجار ولسكن لم يظفر لناأصل سماعه عليه نعم سمع على الحافظين المزى والبرزالى والشمس بن المهندس وأبي محمد بن أبى التائب والشهاب بن الجزرى وأبى بكر بن محمد بن الرضي وزينب ابنة السكمال وروى لنا عنه جهاعة منهم شيخنا وقال أنهمات فحصار دمشق ف جمادي الثانية سنة ثلاث، وتبعه المقريزي في عقوده. ٤٨٩ (عد) بن عهد بن عهد بن أحمد بن موسى بن أبى بكر بن أبى العيد المحب ابن قاضى المالكية بطيبة خير الدين بن الشمس السخاوى بن القصى الماضى أبوه وجده . ولد في آخر سنة خمس وستين أو أول التي تليها بالمدينة ونشأ فحفظ

القرآن وكتبا كالرسالة والمحتصر والتنقيح والشاطبية وألفية ابن ملكوعرض على بالقاهرة في جملة خلق حتى على الاشرف قايتباي اقتفاءً لأبيه في عرضه كما تقدم على الظاهر جقمق واشتغل على أبيه وجده والسيدالسمهودي في آخرين بالقاهرة والمدينة بلحضر عندالسنهوري وفهم ولازمني رواية ودراية وقرأ على شرحي التقريب النووي بحثآمن نسخة حصلها وربماحضر أبوهممه وحمدت سكونه وعقله وأدبه مع صغر سنهولكن الولد سرأبيه وقدروجه أبوه ابنة أبى الفضل بن الحب المطرى. ٩٩٠ (عبد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الشمس أبوعبد الله بن الشمس أبى عبد الله بن المحيوى المدعو بشفيع بن القطب أو الشهاب بن الجال البكرى الدلجي الشافعي والدمحمد الآتي وصهر الشهاب الدلجيعلي أختهو احدة بعدأ خرى وأخو أبي يزيد لأمه . ولد في سنة ثلاث وأربعين بدلجة ونشأ فحفظ القرآن والرحبية في الفرائض وألفية النحو ومختصر التبريزي أو أبي شجاع واشتغل عند صهره وغيره وأقام بمكة تسعسنين على طريقة حسنة من الاشتغال والسكتابة وتعليم الابناء والاقبال على شأنه وأخذبها عن النورين ابن عطيف والفاكهي والشمس المسيرى وعبدالحق السنباطي ولأزمهم في الفقه والعربية والفرائض وغيرها وقرأ المنهاج بتمامه بحتاً بالمدينة النبوية على الشهاب الابشيطي ، ووقف عليه نسخةمنه وكذا لازمني حتى أخذعني شرحي للالفية مماعاً في البحث والقول البديع قراءة وحصلهمامع غيرهاوأ كذروك تبتله إجازة حسنة أوردت جلهافي التاريخ الكبير ثم رجع الى بلده ملاز ماطريقته في الحير والتو اضعولين الكلمة والرغبة في المعروف. ٤٩١ ( عد ) بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين الرضى بن الحب القاهرى ثم المصرى الشافعي اخو أحمد والتق عبد الرحيم ويعرف كسلفه بابن الاوجاق. ولدفى ربيع الاول سنة تسع وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو ، وعرض على جماعــة وأسمعــه أبوه على الجمــال عبد الله الحنبلي والشرف بن الكويك والشهاب البطائحي والولى العراقي والنور الفوى وآخرين وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وطائفة واشتغل يسيراً على الولى العراقى ثم الشمس البيدرشي وحضر دروس الشمس الشطنوق ولكنيه لم عهر وتكسب بالشهادة وغيرها وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان ساكناً.مات فى دبيع الاول سنة تسع و ثمانين و دفن بتربتهم بالقرب من مقام الشافعي رجمه الله و ايانا. ٤٩٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن أحمد الشمس ابو عبد الله بن الناصري أبي عبد الله المالتي السكندري الشافعي . ولد تقريباً سنة عشرين وتماعاته وحفظ

القرآن والمنهاج والشاطبية وغيرها وعرض على جاءة وأخذ عن القاياتي وشيخنا وكان ما ها وأعليه البخاري ثم عن ابن حسان وأخذالقر آآت عن الشهاب بن هاشم و تلا بالسبع إفراداً وجمعا وليمقوب أيضاعلى النوربن يفتح الله وقرأ عليه عدة من كتب الفن وكذا تلا بالسبع الى (والمحصنات) على البرهان الكركي الشافعي بوحج و دخل المين وغيرها في التجارة ثم أعرض عنها وانقطع بالثغر قاعابادارة غيطين له و نحو ذلك وصارشيخه وممن يشار اليه بالوجاهة والجلالة بهمع تفننه كما أحبر في بعض فضلاء جماعته في القراآت والفقه وأصوله والعربية والصرف والمعاني والبيان والميقات وعام معرفته بقوس الركاب وكذا العربي أيضا بحيث كانت بيده مشيخة قاعة القرافة والذهبي بالثمر تلقاهماعن والده،كل ذلك مع كثرة التواضع والتودد معالفقراء وميله التام للترك دون المتشبهين بالفقهاء وممن قرأ عليه في القراآت الشمس النوبي ولم يزل على وجاهته حق مات عن دون الستين ف عصر يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين بقصره بالرملة بالقرب من كوم العافية وسيدي عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين بقصره بالرملة بالقرب من كوم العافية وسيدي احد و نائب البلد وكانا ممن حمل نعشه ودفن بتربة والده بالجزيرة المذكورة ولم يخلف بعده في الثغر مثله. وخلف تركة طائلة رحمه الله وإيانا .

وهو بكنيته أشهر . ممن سمع مع أبيه على ابن الجدوري ابو الفتح بن الشمس القليوبي القاهرى الشافعي المسكتب الماضى ابوه وابنه عبد القادر ويعرف كابيه بالحجازى وهو بكنيته أشهر . ممن سمع مع أبيه على ابن الجزرى وكستب على الزين بن الصائع وغيره محيث مهر وتصدى المتكتيب واستقر في تسكتيب البرقوقية بل باشر التوقيع والقضاء وسافر على قضاء المحمل مرة بعد أخرى واختص بالمؤيد احمد في إمرته وأم به فيها ومات بعدها .

\$9\$ (عد) بن على بن على بن احمد النجم بن الشمس الغزى الاصل القدسى الشافعي ويعرف بالجوهرى . شاب اشتغل قليلا في البهجة والعربية وغيرها وقدم القاهرة فاجتمع بى في جمادى الاولى سنة تسعين وسمع منى المسلسل وحديث زهير . وعمد) بن محمد بن عمد بن احمد الشمس الدلجي الشافعي نزيل مكة . ولد سنة ستين و ثما ثمائة تقريباً بدلجة ونشأ بها يتيا فحفظ القرآن ثم تحول مع عمه الى القاهرة فقطن الازهر سنة وقرأ في التنبيه ثم بمفرده الى الشام فدام بها مدة دخل في أثنائها حلب فأقام بها اربع سنين وأخذ في دمشق عن الزين خطاب مقيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعي والتقي بن قاضي عجاون قي الفقه وغيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعي والتقي بن قاضي عجاون

وبه تفقه وعنه أخذ أصول الفقه وقرأ في المنطق وبعض المطول على ملا زاده. وأكمل المطول على غيره وفي المعانى والبيان على ملاحاجي والعربية والعروض على الحب البصروى بل قرأ عليه بعض شرحة على الارشاد ومصنفه في الفرائض وشرحه بـكمالهما ولازم البقاعي هناك حتى قرأ عليه صحيح مسلم وسمع فيغيره. بحثاً وغيره وفى حلب على قل درويش بعض شرحالعقائد وعلى عثمان الطر ا بلسي في السكشاف وسافر من الشام لمسكة فقطنها من سنة اثنتين وتسعين وحضر بها دروس القاضى وربما أقرأ ، وذكر لى انه اختصر المنهاج وله نظم وسمع منى وعلى. أشياء وكان يتأسف على عدم تحصيل تصانيني لمزيد فاقته ولما اشتد الغلاء بمكة. توجه في أثناء سنة تسع وتسعين بحراً إما للشام أو لمصرأولهما أنجح الله قصده. ٤٩٦ (محمد) بن محمّد بن محمد بن أسعد بن عبد السدريم بن سليمان بن يوسف ابن على بن طحا الفخر أبو المين بن العلاء ابي بكر بن الـكمال النقني القاياتي المصرى الشافعي . ولد في رجب سنة سبع وعشرين وسمعائة قال شيخنا ولم نجد لهمن المسموع ما هو على قدر سنه مع أن حده كانفاضلا محدثاله عمل قليل في النن وناب في الحكم ونشأ هذا وهو من بيت حكم وعدالة فحفظ المنهاج وكـتبه بخطه بل كـتب عليه ودرس بعدة أما كن معقلة بضاعته في العلم ولكنه كان دربا في الاحكام متودداً متواضعا محصلا للدنيا باشر التوقيع ثم النيابة فى قضاء مصر والجيزة وباشرها مسدة طويلة منفرداً ثم أشرك معمه غيره مسم استمراره على انه الكبير فيهم ، وعين للقضاء الاكبر فامتنع بل استمر نائباً حتى. مات ، وجاور بمكه مراراً وجرد بهما القرآآت السبع على كَبَر السن عنــد بعض المتأخرين بل قرأ بها كثيراً من الحديث يعني على النشارري والجمال الاميوطي وغيرهما وكلذا قرأ بالقاهرة على السويداوي وغيره ونسخ بخطه الكثير وحصل مجاميع حديثية من مسموعاته . قلت رأيتها وحصل لسبطته ام هانيء ابنة الهوريني مسموعاً كثيراً بمكم وغيرها قال شيخنا ورأيت ساعه في جامع الترمذي بخط المحدث جهال الدين الزيلمي على أبي الحسن العرضي ومظفر الدين بن العطار ولم يحدث بذلك ، وكذا سمع على المحدث نور الدين الهمداني وغيره الخلميات قرأتها بل كان يذكر أنه سمع على أبى الفرج بن عبد الهادى فقرأت عليه أربعين من صحيح مسلم عنه ولم اقف له على سماع على الميدومي مع امكان ذلك.مات في حادى عشر رجب سنة عان وقد جاز الممانين ودفن بتربته بالقرب من مقام الشافعي وخلف مالا طائلا وأوصى بثياب بدنه لطنبة العلم ففرقت فيهم وحدثنا

عنه جهاعة. وممن ذكره المقريزي في عقوده لكن باسقاط عهد الثالث رحمه الله وايانا. ٤٩٧ (جد) بن محمد بن محمد بن اسمعيل بن على البدر أبو عبد الله القرشي القلقشندى الشافعي . ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعهائة كما قرأته بخطه ، زاد المقريزى فى أولالمحرم بقلقشندة من ضواحى مصر وتحول منهاوهو صغير فقرأ القرآن والمنهاج وغيره وتفقه بالاسنوى ثم بالبلقيني ومهر في الفقه وفاق في الفرائض والحساب والجـبر والمقابلة مع قصر باعه فى العربية وسمع على العز ابي عمر بن جماعة فكان مما سممه عليه صحيح ابن حبان و ناب في الحركم بل عمل أمين الحسكم في سنة تسعين وكان الجلال البلقيني يثني عليه حتى قيل أنه قال مرة: ليس فى نوابى أمثل منه ؛ وقال أبوه السراج يوماً وقدأجاب عن مسئلة مشكلة بجواب حسن هو من قدماء طلبتي. هذا حاصل ماترجمه به التقي عبد الرحمن القلقشندى وعين غيره مولده فأول سنة إحدى وأربعين وقال أنهينسب لفضيلة ومشاركة وأما شيخنا فلم يزد في نسبه على محمد الثالث وقال انه كــتب بخطه ان مولده في سنة اثنتين وأربعين قال وحفظ المنهاج وكان يــكرر عليه ويذاكر به بعد أن شاخ وله اشتغال كثير ومعرفة تامة بالفرائض ثم تعانى الخدم بالشهادة وولى أمانة الحُـكم في سنة تسعين فاستمر فيها أكثر من ثلاثين سنةولقد شانته لأنه كان حسن الأخلاق كثير التواضع وذكر لى أنه سمع الكثير على العز بن جماعة ولم أظفر له بشيء ، وأجاز لى في استدعاء ابني محمد. وضعف بصره في سنة أربع وعشرين وكاد أن يكف ثم كف في التي بعدها وعاش الى سنة ثلاثين فمات فى ثالث عشرى محرمها . وقال المقريزي في عقو دهانه بمن جاور نا نحن وإياه بمكة ورافقنا في درس البلقيني رحمه الله .

٤٩٨ (عد) بن عدبن عد بن إسماعيل الصلاح بن العز بن البدر الحكرى القاهرى الشافعي الصوفي الخازن ويعرف بالصلاح الحكرى، ولد ظناكا قرأته مخطه في سنة أربع وستين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فاشتغل بالعلم والتصوف ولازم الزين العراقي في أماليه وغيرها وكذا سمع على الهيشمي وأبن أبى الحجد والتاجين ابن الفصيح وابن التنسى وناصر الدين الحنبلي القاضي والسويداوي والشهاب احمد بن يوسف الطريني والشرف بن الكويك في آخرين منهم بقراء ته القطب عبد السكريم حفيد الحافظ الحلبي، وكان خيراً ساكنا وقوراً منجمعاً عن الناس قانعا متعففاً مديما لمباشرة المتصوف بالصلاحية سعيد السعداء ضابطا لكتبهاأتم ضبطو بعده ظهر الخلل التام فيها وقد حدث باليسير سمع منه الفضلاء وقر أتعليه أشياء

. ومات في جمادي الثانية سنة إثنتين و ستين و دفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله و إيانا . ٩٩ ٤ (عمد) بن عهد بن عهدبن إسماعيل أبو عبدالله المغربي الاندلسي مم القاهري المالكي ويعرف بالراعي . ولد بغر ناطةمن بلاد الاندلسفي سنة اثنتين وثمانين وسبعهائة تقريبا ونشأ بها وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبى جعفر احمد بن ادريس بن سعيدالاندلسي وغيره وسمع على أبي بـ كرعبدالله بن مجد بن مجد بن مجد المعافري بن اللب ويعرف بابن أبي عامر والخطيب أبي عبدالله عدبن على بن الحفار ومحد بن عبد الملك بن على القيسى ومما أخذه عنه الجرومية بأخذه لهاعن الخطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الحذامي عن القاضي أبي عبد الله عمد بن ابرهيم الحضرمي عن مؤلفها وجميع خلاصة الباحثين في حصر حال الوارثين للقــاضي أبى بكر عبد الله بن يميي بن زكريا الانصاري بأخذه لها عن مؤلفها وأجازله أبو الحسن على بن عبدالله الجذامي وقاسم بن سعيد العقباني وأبو الفضل بن الامــام وأبو عبد الله حفيد ابن مرزوق والكال بن خير والزين المراغي والزين محد بن احمد الطبرى وأبو اسحق ابرهيم بن عجد بن ابرهيم بن العفيف النابلسي في آخرين من المغرب والمشرق ودخل القاهرة في سنة خمس وعشرين فحيج واستوطنهاوسمع بهامن الشهاب المتبولى وابن الجزرى وشيخنا واختص به وطائفة وأم بالمؤ يدية وقتا وتصدى للاقراء فانتفع بهالناس طبقة بعد طبقة لاسيماف العربية بل كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة إرشاده فيها وشرح كلامن الالفيةو الجرومية والقو اعدوغيرها بماحمله عنه الفضلاء ، وله نظم وسط كتبت عنه منه الكثير ومما لم أسمعه منه مأأودعه في مقدمة كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نسب اليه :

عليك بتقوى الله ماعشت واتبع أئمة دين الحق تهدى وتسعد فالسافعى فأحمد ونعانهم كل الى الخير يرشد فتابع لمن أحببت منهم ولا تمل لذى الجهل والتعصيب إن شئت تحمد فكل سواء فى وجيبة الاقتدا متابعهم جنات عدن يخلد وحبهم دين يرين وبغضهم خروج عن الاسلام والحق يبعد فلمنة رب العرش والخلق كلهم على من قلاهم والتعصب يقصد

وكان حاد اللسان والخلق شديد النفرة من يحيى العجيسى أضر بأخرة . ومات بسكنه من الصالحية في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه بالازهرودفن بالصحراء قريبا من تربة الزين العراقي رجمه الله وإيانا وذلك بعد أن أنشد قبيل موته بشهر في حال صحته بعض أصحابه من نظمه:

أفكر فى موتى وبعد فضيحتى وآبكي دماً عيني وحق لها البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي وقدذابتأكبادي عنايحوحسرة على بعد أوطاني وفقد أحبتي فمالى إلا الله أرجوه دائما ولاسيما عند اقتراب منيتي

فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي فنسأل ربى في وفاتي مؤمناً بجاه رسول الله خير البرية

٠٠٠ (عد) بن عدبن محد بن اسمعيل فتح الدين ابوالفتح بن الشمسالنحريري ثم القاهري المالكي والد الولوي عد الآتي . نشأ فتكسب بالشهدادة بل ناب في القضاء بقليوب ونواحيها وكذا بالقاهرة ولم يكن بذاك . مات .

٥٠١ (محمد) بن عهد بن عهد بن اسمعيل فتح الدين ابو الفتح بن الشمس السوهائي الأصل نسبة لسوهاء بضم المهملة ثم واو ساكنة وهاء مفتوحة بلدة من أعمال اخميم من صعيد مصر الأعلى صبطها المنذرى في معجمه \_ القاهرى الشافعي سبط الجالُ عبد الله بن محمد السملائي المالكي زوج حايمة ابنة النورأخي بهرام ويعرف بالسوهائي.ولد في العشر الاخير من رمضان سنة ست وعشرين وثمانمائة بسويقة صفية من القاهرة ونشأ فحفظالقرآن والمنهاجينالفرعي والأصلي وألفيتي الجديث والنحو مع فصول ابن معط وغيرها وأخذف ابتدائه الفقه والعربية عن الشمس عد بن على الميمونى ثم لازم العلم البلقيني في الفقه من سنة إحدى وخمسين والى ان مات وأذن له في التدريس والأفتاء وكذا لازم التتي الحصني في الأصلين والمنطق والجدل والمعانى والبيان والعربية بحيثكان جل انتفاعه به وأخذفي المنطق والهندسة وغيرهما عن أبى الفضل المغربى وفى أصول الفقه عن السكريمي وكذا عن أبي القسم النويري في سنة موته بمكة وجد في الاشتغال وسمع على شيخنا والسيد النسابةوغيرهما بالقاهرةوعلى أبى الفتح المراغىوالزين الأميوطى والتقى بن فهد وغيرهم بمكة وعلى أبى الفرج الـكاذروكى وغيره بالمدينة وتدرب في الصناعة بوالدموقال انه كان بارعاً فيها وكمذا تدرب بغيره وتكسب الشهادة وتسامح فيها .وناب في قضاء جدة في سنة سبع وخمسين عن أبي الفضل بن ظهيرة وفي العقود قبل ذلك عن شيخنا ثم في القضاء في الحرم سنة عمان وخمسين عن العلم البلقيني ونوه به وأرسله الى الصالحية ومعه نقباؤه بسفارة ربيبه الصلاح المسكيني واستمر ينوب لمن بعده وإشتهر إقدامه ورقة دينهودقة نظره فيما يوصل به المبطل بتزيينه مع فضيلته وتمام خبرته وكــثرة استحضاره وتحركه فى مباحثه وأنظاره ودهائه بصريحه وايمائه فصحبه بل قربه لذلك أهسل الغرض والهوى

وتجنبه من فى قلبه تقوى بحيث امتنع البدر البغدادى قاضى الحنابلةمن تنفيذ مكتوب هو أحد الشهود على الحاكم الاول وهو البلقيني فيه ثم صار بعد يمتنع المثبتون من تنفيذ أحكامه وأسفر عن جرأة زائدة وتهور تام ودخل في قضاًيا مشكلة وأمور معضلة وأهين من الامير أزبك وغيره وألبسه الاشرف قايتباى بعناية دواداره الكبير بعد عوده من السفرة الشمالية خلعة لقيامه بأعباء التمدى بالهدم الكائن بالقاهرة الذي ارتكب فيهكل محذور وانتصب للاملاك والاوقاف بالبهتان والزور وماكان بأسرع من أن أطفأ الله جمرة ناره وخذله بمدمزيد اقتداره ومأ وسعه بعد قتل الدوادار الا الفرار بالتوجه لبلاد الحجاز لظنه أنه به قد فاز وذلك في سنة خمس و نمانين، وكان قد جاور هناك قبل في سنة سبع وخمسين ثم في سنة اثنتين و ثهانين وما نفق له هناك سوق لجلالة عالم مكة ويقظته مع أنه أقرأ هناك الفقه والاصول وغيرهما بل زعم أنه شرع في شرح التدريب ورجع الآن بعد مجاورته سنة ست فيأول سنة سبع فتزايد خموله ولم ينهض لاستنابة الزين زكريا له مع شدة سعيه وتجرع فقرأ تآما وعاد حامده من الظامة له ذاما وأنعم عليه السلطان على رغم منه بعشرين ديناراً في توسعة رمضان وبجوالى مما لم يكن يكتني به ني اليوم والامر فوق ما وصفناه وربما أقرأ الطلبة في التقسيم وغيره ولا زال في فقر مدقع وذل موجم وتناول لليسير مرف الصغير فضلاً عن المكبير حتى مات في ليلة الخيس سادس عشرى شعبان سنة خمس وتسعين وصلى عليه من الغد سامحه الله وإيانا .

٥٠٢ (محمد) بن محمد بن محمد بن امام بن سراج الفاضل بيان بن عيان بن بيان السكرماني الفارسي السكازروني الماضي ولده على المدعو عيان . قال لى أنه ولد في صفر سنة ثلاث وعشرير وثماعائة وأنه أخذ عنه وكان فاضلا . مات في أو اخر شعبان سنة خمس وتسعين وثماعائة .

٥٠٣ ( عمد) بن مجد بن عمد بن أميز ـ بالفتح ثم الـ كسر ـ الشمس بن القطب البدر انى المالكي . ممن داوم الاشتغال على أبى القسم النويرى و أبى الجود وغيرهما بل قيل أنه أخذ عن شيخنا و تميز في الفضيلة وكان يستحضر في الفقه والعربية وينظم ألشعر وكتب بخطه الكثير كل ذلك مع حسن السمت والـكرم والانعزال عن الناس. مات ببلده في الطاعون سنة أربع وستين ولم يبلغ الثلاثين . استفدته من صهره مع موافقة الشهاب المنزلي في كثير منه رحمه الله .

٥٠٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن أيوب المحب بن البدر بن فتح

الدين المخزومى المحرق الاصل القاهرى الشافعى والدقتح الدين محمد الآتى وأخو البهاء أحمد الماضى وهذا أكبر . ولد فى عصر الجمة حادى عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وثمانهائة وباشر الجوالى وسعيدالسعداء بل والبيارستان وحمد عمله فيها مع تقدم فى المباشرة وهو أحد من رسم عليه بسبب أوقاف الزمام .

٥٠٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جوشن بن عرب ابو المين المصرى . سمع على الفخر القاياتي البردة والشقر اطسية وعلى النور الادمى البخارى وعلى غيرهما . ٢٠٥ (محمد) بن محمد بن عمد بن أبى بكر بن الحسين الزين أبو بكر بن الشمس أبى نصر بن ناصر الدين أبى الفرج بن الزين العثماني المراغى المدنية و نشأ فحفظ القرآن أبوه وجده . ولد في رجب سنة خمس وستين و ثما عائة بالمدينة و نشأ فحفظ القرآن و أربعي النووى ومنهاجه وقرأ على أبيه البخارى والشفا بل سمع على جده أشياء وابنة عم أبيه فاطمة ابنة أبى المين وغيرهما ولقيني بمكة فسمع مني ثم قرأ على بالمدينة الشفا وأكثر عنى وكتبت له إجازة هائلة وكذا قرأ على بمكة بعد في سنة أدبع و تسعين أشياء من تصانيفي ولازم القاضي عبد القادر الحنبلي بالمدينة ثم بمكة حين وردها عليه في قراءة اشياء وربها قرأ على السيد السنهوري في التقسيم وحضر دروس الشرف السنباطي في العربية ثم ابن قريبه في آخرين وخلف والده في القراءة بالروضة النبوية ، وهو ذكي فهم ظريف متودد زائد الحشمة والتأنق له ميل الى الاطعام مع زائد صفاء و نغمة طرية ومحاسن .

٥٠٥ (عد) بن عدب محمد بن أبى بكر بن الحسين الكال أبو الفضل بن الرين أبى بكر بن ناصر الدبن أبى القرح المثانى المراغى المدنى الشافعى ابن عم الذى قبله بل هو أحوه لأمه وهو بكنيته ولقبه أشهر . ولد سنة سبع وخمسين قبل موت أبيه بيسير وسافر الى الهند كمبايت ومند وقو قدم القاهرة في دبيع الأول سنة إحدى و تسعين بعدموت عمه و زوج أمه الشمس محمد فاجتمعى وسمع منى المسلسل بشرطه وحضر بعض الدروس. ومات بالروم في سادس جهادى الثانية سنة ادبع و تسعين و كان له مشهد عظيم و دفن بتر بة محمو دشاه من برصار حمه الله و عوضه الجنة . المسلسل بن محمد بن عهد بن أبى الحسن على بن عهد بن صالح الشمس الانصارى السوهائى الاصل القاهرى الحنى القادرى أخو أبى الرجا و خال الشمس الانصارى السوهائى الاصل القاهرى الحنى سنة خمس و ثما نائة بسوهاى يس المكتب و يعرف بالجدلى نسبة ولد فى سنة خمس و ثما نائة بسوهاى الكويك ولم يثبت ذلك عندى فانه أصلح فى الطبقة التى بالنسخة من الشفا الكويك ولم يثبت ذلك عندى فانه أصلح فى الطبقة التى بالنسخة من الشفا الكويك ولم يثبت ذلك عندى فانه أصلح فى الطبقة التى بالنسخة من الشفا

وكشط. اشتغلقليلا ولازم الأمين الأقصرائي بل اختص بغير واحد من الأمراء وأجاد اللعب بالشطر بج وجود الخط وكتب به أشياء منها شرح معانى الآثار للطحاوى وخطب عدرسة الجاى والجانبكية مسع وظائف فيهما وفى غيرها بل استقر بعد الأقصرائى فى مشيخة الايتمشية بباب الوزير ثم رغب عنها للسمديسى وتزايدت جهاته وانتشرت ملاءته حتى أن السلطان تلمح له بها يقتضى ثبوت ذلك عنده الى ان انتزع منه بيته كما بينته فى الحوادث مع إمساكه. وقد صاهر الزين الدجوى على ابنته واستولدها عدة أحدثهن تحت الشمس الفرنوى . وله ولد اسمه بدر الدين عهد ذو أولاد من ابنة ابرهيم بن زين الدين المنوفى .

٥٠٥ (على) بن محمد بن على بن أبى بكر بن على بن يوسف المحب بن الكال أبى الفضل بن النجم الانصارى الدروى الاصل المه كي الشافعي ويعرف كسلفه بابن المرجاني . ولد بعد عصر يوم الاثنين ثامن عشرى ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وتماعاته بمكة وحفظ القرآن وثلث التنبيه وذكر أنه قرأ في الفقه على والده وحضر فيه عند الكال امام الكاملية و الزين خطاب، وسمع الحديث على والده وغيره وأجاز له جماعة وسمع منى بمكة .

٥١٥ ( على ) أبو السعود شقيق الذي قبله ، ولد في فجر يوم الخميس ثاني عشرى شعبان سنة أدبعين وثمانمائة ، ومات وأنا بمكة في منتصف ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين فعاة وكان خيراً ساكنامو اظباعلى الجاعة والتلاوة منحمعاعن الناس قليل الكلام ممن حفظ القرآن والمنهاج وأخذ في الفقه وغيره عن الزين خطاب والكلل امام الكاملية حين مجاورتهما وفي العربية عن عمه البدر حسن وسمع الحديث قديما وحديثا وأجازله جماعة بلسمع منى وعلى بمكة بعد الثمانين رحمه الله وإيانا . ١١٥ (محمد) بن محمد بن أبي بكر بن على الشمس أبو عبد الله السرسنائي الاصل المحلى الشافعي ويعرف بابن أبي عبيدوهي كنية جده ، ولدفي ليلة حادي عشري رمضان سنة ثلاث وأد بعين و ثمانيا أبي عبيدوهي كنية جده ، ولدفي ليلة حادي والتيسير والعنوان ومختصر أبي شجاع والمنهاج وجمع الجوامع والملحة وألفسية والتيسير والعنوان ومختصر أبي شجاع والمنهاج وجمع الجوامع والملحة وألفسية ابن ملك وعرض على بعض أعيان بلده و تلا بالسبع افرادا وجمعاً على الشهاب ابن جليدة والزين جعفر السهنوري وابن أسد وعبد الغني الهيثمي ولم يسكل عليه خاصة وأخذ الفقه وأصوله والفرائض والعربية عن الشمس بن كستيلة وقدم عليه خاصة وأخذ الفقه وأصوله والفرائض والعربية عن الشمس بن كستيلة وقدم وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي المعادات في المعادات في المعادات في المعادات في المعادات البلقيني والجوجري وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي المعادات في وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي المعادات في وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي السعادات في المعادات في المعادات في المعادات في المعادات في السعادات في المعادات في المعرف المعادات في ال

العربية وأخذها معا عن ابن الفالاتي وتميزولازمني في الحديث رواية ودراية ومما قرأه على البخاري وجملة من الكتب الستة، وكتب من تصانيني القول البديع وغيره وقرأ على عدة منها. وناب في قضاء المحلة عن ابن العجيمي وغيره بل استقل بها وقتا وخطب بعدة أماكن واستقر به ابن الغمرى خطيب جامع التوبة الذى أنشأهوسكنه وقرأالحديث علىالعامة وترقىفيه وفىالخطابة ونحوهما مع المشاركة في الفضائل وجودة المباحثة والفصاحة والقدرة على التعبير عن مراده وحسن المكتابة والبراعة في الشروط والاحكام بحيث حسده ابن العجيمي فمن دونه ورموه بالتساهل والجرأة فى الاحكام والقضايا وتعب بسبب ذلك خصوصافى أيام الزيني زكريا بحيث عزله وأعاده عن قرب مع اعترافه بتمام فضيلته ولكنه قال لى أنه سوهاني المحلة وآلأمرهالي ان صودرورسم عليه بلسحن بالقلعة وغيرهاومانهض للقدرالذي ألزم به وصار بعددلك فقيراً وحيداً حتى أنه جلس مع ابن المدنى برأس سوق أمير الجيوشوما أنصفه القاضي وكمانت بينه وبين أبي البركات الصالحي مناطحات. ١١٥ (عد) بن عدبن عدبن أبي بكر البهاء بن الشمس بن النظام المقرىء الصوفي والده الماضي ابن أخت الشمس بن قاسم. سمع منى وقرأ قليلا ثم فسدحاله وأدخل سجن أولى الجرائم حتى مات بعد الثمانين ظناً . (محمد) بن مجد بن محمد بن أبي بكر الشمس الدلجي المقرى، ويدعى قريشاً سبق هناك ويأتى في ابن أبي يزيد أيضا. ١٧٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشمس بن سعد الدين بن مجم الدين المغدادي القاهري الزركشي المقرىء الشاعر والد عبد الصمد. ذكره شيخنا في معجمه فقال: أصله من شيراز ثم سكن القاهرة وشذا طرفاًمن الادبوأتقن القراآت والعروض وعمل فيه منظومة كان شيخنا المجد اسماعيل الحنفي القاضى يطريها ويقرئها أولاده لاعجابه بها وكذا له قصائد سماها العواطل الخوالى عدح خير الموالى نبويات أجادفيها والتزم فيها أشياء مخترعة مع كونهاكلها بغير نقط وعمل فىالظاهر برقوق مرثية طويلة أنشدها للسالمي فأثابه عليها الامامة في سميد السمداء وأنشدني لنفسه مما قاله في الفلاء الكائن في سنة سبع وسبمين :

أياً قارى الضيوف بكل خير ويابراً نداه مثل بحر لقد جار الغلاء على عدواً وها أنا قدشكوت اليك فاقرى

وكذا أنشدنى مرثية فى القاضى كريم الدين بن عبد العزيز صاحبتى محوعشرين سنة ثم أرسلته سفيراً الى ينبع ففرط فى المال ورجع بخنى حنين واعتذر بأنه تزوج وأنفق وأهدى وتصدق وجعلذلك فى صحيفتى فنشأ له منى ماعاتبنى من أجله بقصيدة تائية فأجبته وناقضته وهي في ديواني أسأل الله العفوعني وعنه وقال في انبائه: مهر في القراآت وشارك في الفنون قال ويقال انه شرحها يعني قصيدته في العروض ونظم العواطل الخوالي ست عشرة قصيدة على ستة عشر محراً ليس فيها نقطة وقدراسلني ومدحني وسمعت منه كشيراً من نظمه ولازمني طويلا ورافقي في السماع أحياناً وجرت له في آخر عمره محنة . مات خاملا في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة واليه عني شيخنا بمن اتهمه بالاشارة لتصنيفه النخبة وشرحها. وهو في عقود المقريزي باختصار .

١٤٥ (عد) بن عهد بن محمد بن بهادر الكمال أبو القضل المومني الطرابلسي شم القاهري الشافعي . ولد بطر ابلس ونشأ بها فقدم في صغره مع أمه وأحيه القاهرة وحفظ البهجة وألفية البرماوي في الأصول والوردية في النحو وغيرها معفقيهه النتي أبى بكر الطرابلسي وغيره ولازم الجلال المحلى حتى قرأ عليمه شرحه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما بل قرأ عليه الكثيرمن شرح ألفية العراقىوأخذ أيضاً عن البوتيجي والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والمناوي وطائفة منهم ابن الديرى وقال أن أول من اجتمع به فى القاهرة منهم الاول وكان اجتماعه به فى سنة إحدى وحمسين وأنه قرأ على الناني من آول البهجة الى الوضوء وسمع عليه خالب المنهاج كلاهما في البحث وغير ذلك وأنه قرأ على الثالث من أولها الى البيع ومن أول التدريب الى أحكام الصلاة وسمع عليه فالب تكملته له وغيرذلك من الدروس وكان أول اجتماعه به فى سنة أربع وخمسين وقال ان شيخنا أجاز له في سنة سبع وأربعين وكل هذا ممكن . وقرأفي المنطق على البرهان العجلوبي وكنذا أخذعن الشروانى وكتب بخطه البكثير وقيد وجمع وأظنه كان يتعانى الوفيات والنظر في التواريخ مع الانجباع والسكون والعقل والتحرى والتدين والفضيلة بحيث أذن له المحلى وغيره ورعا أخذ عنه بعضالطابة وقرأ عليهالفاضل جلال الدين بن النصبي كراسة جمعها في ترجمة شيخه المحلي في دبيع الاول سنة. اثنتين وسبعين . ومات في ليلة خامس عشرى ذي الحجة سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد وقد جاز الاربعين ظناً رحمه الله وعوضه وأمه خيراً .

٥١٥ (محمد) ناصرالدين شقيق الذي قبله ، قرأ القرآن وكان متحرياً في الطهارة مديم الجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلا نيراً ممن باشر الدوادارية عند مديم الجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلا نيراً ممن باشر الدوادارية عند مديم الجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلاً من باشر الدوادارية عند مديم المجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلاً عن المديم ال

المناوى وقتاً ثم ترك ولم يكن خالياً عن فضيلة . مات في ربيع الاول سنة ثمان. وثمانين وقد جاز الحنسين ظناً رحمه الله .

۱۹۵ (محمد) بن محل بن مجل بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد بن بدران. ابن تمام بن درغام بن كامل الانصارى المقدسى أخو أحمد الماضى ولد سنة سبعين وسبعائة تقريباً وسمع من أبى عبد عبد المنعم بن احمد الانصارى بعض جزء أبى الجهم ومن جده مشيخته تخريج الندرومى والسفينة الجرائدية وحدث سمع منه الفضلاء وكان يتكام بالقدس على الايتام والعائبين مدة ، وولى نظر وقف الامير بركة ثم أخرج عنه فتوجه للقاهرة للسمى فيه فهات بها في يوم السبت سادس ذى القعدة سنة ثهان وأربعين .

١٧٥ (عد) بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمدالشمس الحلبي الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أميرحاج وبابن الموقت. ولد في ثامن عشر ربيع الاول سينة خمس وعشرين وثمانمائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن عند الرهيم الكفرناوي وغيره وأربعي النووي والمحتاد ومقدمة أبي الليث وتصريف العزى والجرجانية وبعض الاخسيكتي وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب بن الرسام وغيرهم من أهل بلده وتفقه بالعلاء الملطى وأخذ النحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحسد تلامذة العملاء البخاري ، وارتحل الى حماة فسمع بها على ابن الأشقر ثم الى القاهرة فسمع بها على شيخنا بقراءتى وقراءة غيرى وأخذ عنه جملة من شرح ألقية العراقي وغيرها وكذا لازم ابن الهمام في الفقه والاصلين وغيرها في هذه القدمة وغيرها و برع في فنون وأذن له ابنالهمام وغيره ، وتصدى للاقراء فانتفع به جماعة وأفتى ، وشرحمنية المصلى وتحرير شيخه ابن الهمام والعوامل وعمل منسكا سماه داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن وفسر سورة والعصر وسماه ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر وغير ذلك ؛ وقدسمعت أمحاله وفوائده وسمع مني بعض القول البديع وتناولهمني. وكان فاضلا مفننا ديناقوي النفس محباً في الرياسة والفخر وبلغني أنه أرسل لشيخه ابن الهمام بأشياء كتبها على شرحه للهداية ليقف عليها ويبين صوابهامن خطئهافكتب اليه جميع ماكتبه الولد من أول الــكر اس الى هنا لم يلق بخاطرى منه شيء وقدوصلت الــكتابة الى الوكالة ورأيت أن أحرمكها ، الى أن قال كلام طويل وحاصل قليل إما لايعتد به وإما مستفاد من الكتاب فانكانت عنده فأبدة فاحفظها على من عندك من البلم ويرزق المكتاب أهله وقد كره صنيعك هذا كشير من طلبة العلم النحارير على أنه لما ذكر فى شرحه المشار اليه مسألة مالو قال لست بابن فلان يعنى جده لا يحمد لصدقه قال وفى بعض أصحابنا ابن أمير حاج فأمير حاج جده ، وحج غير مرة منها فى موسم سنة سبع وسبعين وجاور عكة التى تليها رأقرأ هناك يسيراً وأفتى ثم سافر منها الى بيت المقدس فأقام به نحو شهرين وماسلم من معاند فى كليهما بحيث رجع عما كان أضمره من الاقامة بأحدها ورأى أن رعاية جانبه فى بلده أكثر فعاد اليها ، ولم يلبث أن مات فى ليلة الجمعة تاسع عشرى رجب سنة تسعو سبعين بعد تعلله زيادة على خمسين يوماً . وما تت أم أو لاده قبله بأر بعين يوما وكانت جنازته مشهودة رحمه الله وإيانا .

١٨٥ (محد) بن مجد بن الحسن بن على الفخر التونسي ثم السكندري.ولد كما قرأته بخطه فىسنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وسمع أبا العباس بن المصنى والجلال بن الفرات قال شيخناف معجمه لقيته فى الرحلة الى الاسكندرية فقرأت عليه مشيخة الرازى بسماعه لها على المذكورين. ومات في أو ائل سنة ثلاث. و تبعه المقريزي في عقوده -١٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي عمر محمد ناصر الدين الجعفرى القاهري الشافعي الموقع ويعرف بناصر الدين الجعفري . ولد فى العشر الأول من ربيع الأول (١١ سنة أربع و تسعين و سبعمائة بالجعفرية وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الأصلى وألفية ابنملك وعرضعلي الولىالعراقي وابن النقاش وغيرها ممن أجازً له وجود القرآن على الزين أبي بكر الدموهي ثم قرأ عليه لابن كشير وأبى عمرو ولنافع على شيخ الظاهرية القديمة وللفاتحة على الزين بن عياش بمكة وتفقه بالولى العراقي وسمع عليه بقراءة المناوي المجلس الأول. من أماليه وأثبت له المملى ذلك بخطه ووصفه بالفاضل ، وكذا تفقه بالبيجوري. وحضر اليسير عند الجلال البلقيني وأخذ الفرائض عن الشمس الغراقي وأذن له في سنة سبع عشرة ، وناب في القضاء بالبلاد قديماً عن العلم البلقيني ثم بالقاهرة فى سنة سبع وخمسين وكتب التوقيع دهراً وصنف للشهود وراقه بل شرح الرحبية والجعبرية في الفرائض وزعم أن شيخنا قرض له ثانيهما ، وحج مراراً أولها فى سنة تسع وثلاثين توجه صحبة الركب الرجبي وناب فى قضاء جدة اذ ذاكوكان الكريمي بن كاتب المناخات ناظرها حينئذو جاور بالمدينة النبوية ثلاثة أعوام

<sup>(</sup>١) قلت : الصواب أن مولده فى إحدى الجادين كما نقله المترجم من إخبار والده ، وكان دخول المترجم إلى مصر مع أبيه في سنة ثمانمائة. كتبه مخمد مرتضى.

صحبة الولوى بن قاسم ، وصاريحجمنها كل سنة وقرأوهو بهاعلى الجمال السكادرونى أشياء وكان بارعا فى الفرائض والتوثيق متكسباً منه غالب عمره لا يمل من السكتابة فيه معسلامة الفطرة وغلبة الغفلة ومزيدالتو اضع والتقشف وامتها نه لنفسه والرغبة فى الفائدة بحيث أنه أكثر من التردر الى وكتب عنى أشياء وربما قيل أنه لم يكن متحرياً . مات بعد أن شاخ وهرم وعمر فى يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة سبع وثمانين ودفن من الغد بتربة السنقورية رحمه الله وعفا عنه .

ولد فى رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم ولد فى رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم تحول منها فى سنة إحدى وثلاثين فقرأ المنهاج عند خلد المنوفى وعرضه مع العمدة على شيخنا والعلم البلقيني وغيرهما وتلا لابي عمر و على التاج بن تمرية والنورأ بى عبدالقادر والشهاب السكندري وجود قبل على ابن زين برواق الريافة ، وتعانى التوقيع كأخيه وتميز فيه مع مزيد تساهله ، وكان قد سمع من شيخنا والزركشي والفاقوسي وعائشة وغيرهم كختم البخاري بالظاهرية وحج فى سنة إحدى وستين.

٥٢١ (جد) بن مجد بن مجد بن حسن بدر الدين بن الجنيد القاهرى السكرى . كان البقاعي مؤدبه فلم ينجب وقد سمع من شيخنا . ومات في شوال سنة خمس وسبعين بعد أن افتقر جداً وجلس للاسترزاق بالنزر اليسير في الشهادة بمجلس المنوفي داخل باب القنطرة وربحاتسارع في الشهادة عفا الله عنه . وقد سبق أبوه في عد بن عهد بن عهد بن عهد الرحمن فيحرر هل جده عبد الرحمن أو حسن .

٥٢٧ (على) بن مجل بن على بن الحسن سعد الدين بن البدر بن الشرف القمنى ثم القاهرى الصوفى ، ولد سنة تسع وعشرين وسبعائة فيما كتبه بخطه وممع صحيح مسلم بفوت من الشمس بن القهاح وجزءاً من حديث أبى الشيخ آخره المرأة الحسناء على غازى بن المغيث عمر بن العادل (٢) وجزء الانصارى على أبى الحسن على بن النصير على بن منصور المقدسي ومشيخة العشارى على محمد بن على بن النصير ابن نباق آخرين وأجاز له المزى والذهبي وابن نباتة والشهاب الجزرى وأبوحيان

<sup>(</sup>۱) وأخوهما الثالث والرابع والخامس عبد اللطيف عبد الخالق وعلى ممن أجازهم الولى العراقي والسكازروني بل ولوالدهم أيضا . كتبه محمدمر تضى الحسيني . (۲) قلت : هو الاميرشهاب الدين غازي بن الملك المغيث عمر بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، محمد مرتضى وقد سمع هو جزء أبي الشيخ من مو نسة خاتو ن ابنة الملك العادل عمة جده . كافي حاشية الاصل عمو جزء أبي الشيخ من مو نسة خاتو ن ابنة الملك العادل عمة جده . كافي حاشية الاصل

وأبو نعيم الاسعردى وعيسى بن الملوك فآخرين من دمشق ومصر . وحدث سمع منه الفضلاء قرأ عليه شيخناو حدثنا عنه غير واحد ممن تأخر بعده . ومات فى سنة ست وله سبع و سبعو ن سنة ، وذكره شيخنا فى معجمه و إنبائه و تبعه المقريزى فى عقوده ٢٥٠ (محمد) بن محمد بن حسن العفيف القسنطيني الأصل السكندرى المسالكي سبط بيت ابن التنسى و يعرف بابر العفيف . ولد قبيل العشرين و ثمانيائة وباشر الحنس ببلده بل ناب فى قضائها عن شعبان بن جنيبات فن يليه ثم استقل به بعد النور البلبيسى و صرف غير مرة .

٥٧٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى الحسن بن عبد العزيز بن أبى الطاهر ابن محمد . هكذا رأيته بخطه وخط أخيه الشمس وأسقط صاحب الترجمة أيضاً فقط أبا الحسن وجمل أبا الطاهر محمد بن أبى الحسن ، والصحيح مارأيته بخط الصلاح الأقفهسي في أبيه بعد المحمدين عبد العزيز بن أبي الحسن وهو أصح البدر أُبو المين وأبو السعادات وأبو عبد الله بن الزين أبى عبد الله بن الشمس أبي عبد الله السكندري الأصل القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن روق ولد في عاشر جهادي الاولى سنة ثلاث وستين وسيعمائة ونشأفحفظ القرآن ومختصر التبريزى وألفية ابن ملك وعرض على ابن الملقن وغيره وسمعمن والده تساعيات العز بن جماعة وأول حديث على ابن حجر ومن الحراوي فضل العلم للمرهبي ورباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي ومن العز بن الكويك وولده الشرف والعلاء بن السبع والبلقيني في آخرين وتكسب بالشهادة في حانوت الجورة خارج باب الفتوح. وحدث سمع منه الفضلاء . مات في يوم الاحد سابع عشري رمضان سنة أربع وأربعين . ٥٢٥ (محمد) الصدر أبو البركات بن روق أخو الذي قبــله ووالد أحمد وأبي الطيب . ولدكما بخطه سنة اثنتين وقبل ثلاث وسبعين وسبعائة ، وقال لنا مرة إنه حين موت أبيه سنة خمس وتسعين كان دون البلوغ ، ومقتضاه أن يكون بعد هذا بيسير بالقاهرة ، ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة وجود القرآن عند الفخر البلبيسي امام الازهر واشتغل في النحو على المحب بن هشام وفي الفقه على ابن الملقن والابناسي وكان يذكر أنه أذن له في الافتاء وسمع على العز بن الكويك وولده الشرف والتنوخي وناصر الدين بن الميلق والفرسيسي في آخرين ، وحج في سنة تسع عشرة و ناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده وخطب بجامع الحاكم وربماخطب بجامع القلعة نيابة عن الشافعي وحدث

سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء ، وكان لين الجانب متواضعاً متودداً جيدالحفظ الممنهاج يستحضره الى آخر وقت غير متشدد فى الأحكام وهو من رفقاء الجدابى الأم. مات فى ومضان سنة ست وخمسين ودفن محمو شالبيبرسية رحمه الله وإيانا، ٥٣٦ (محمد) بن محمد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة التقى بن السكال أبى البركات بن الجمال أبى السعود القرشى المخزومي المسكى ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . وأمه كالية ابنة القاضى التقى محمد بن أحمد بن قاسم الحرازى أجاز له فى سنة سبع وتسعين وسبعمائه التنوخي وأبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون . ومات صغيراً فيجوز أن يكون من شرطنا .

٧٧٥ (محمد) الجلال أبو السعادات بن ظهيرة شقيق الذي قبله ووالد المحب أحمد وعبد السكريم . ولد في سلخ ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وكـتباً وتفقه بغياث الدين الـكميلانى وبقريبه الجمال ابن ظهيرة وابن الجزري وقرأ الاصول على أبي عبد الله الوانوغي والبساطي حين عجاورته بمكة وانتفع بهكشيرأوكذاقرأ المنهاج الاصلى علىالحسام حسن الابيوردي الخطيبي أحد أصحاب سعدالدين التفتازاني وسمع على ابن صديق والمراغي والزين البهنسي والرضى أبى حامدالمطري والشمسين ابن آلجزري والشامي وغيرهم كشيخنا وأجاز له التنوخي وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والسويداوي والحلاوي وطائفة ولا زال يدأب في التحصيل حتى برع في الفقه وشارك في غيره ، وأذن له شيخه السكيلاني وغيره بالافتاء والتدريس وراسله الولى العراقي أيضاً بذلك . و ناب في القضاء بمكة عن أبيه في سنة ثماني عشرة وولى خطابتها في سنةعشرين ولكنه عورض ولم يتمكن من المباشرة ثم ولى نظر المسجد الحرام والحسبة بمكة في شو السنة اثنتين وعشرين عوضاً عن الخطيب أبي الفضل بن المحب النويرى ولم يلبث أن صرف ثم أعيداليهمامم الخطابة عوضاً عنه أيضاً في صفر التي تليها ثم عزل عن قرب ثم أشرك بينهما في أحدى الجاديين سنة أربع فأقام يسيراً ولم ينتظم بينهما أمرفأقام صاحب مكة حسن بن عجلان عوضهماامام المقام عبدالهادي بن أبي اليمن الطبرى حتى ير اجعو بعد المراجعة استقل أبو الفضل بالوظائف فلما ماتوذلك سنة سبع دخل أبو السماد آت القاهرة فولى الوظائف الثلاثة ولم يلبث أن بلعه وهو بالقاهرة وفاة المحب بن ظهيرة قاضي مكة فسعى في القضاء فيخير بينه وبينهافاختار هفقرر فيهمع التحدث على الايتام والربط وتدريس البنجالية في جمادي اللهلى منها ، وقدم الى مكة في شعبانها ثم أضيف اليه في رمضان سنة ثلاثين

الوظائف الثلاثة ثم انفصل عن الجيع وأقام مقبلا على الاشغال ونقع الطلبة ثم أعيد الى القضاء والنظر في سنة سبع وثلاثين ثم انفصل عن النظر ثم عن القضاء ف جمادى الاولى سنة اثنتين وأربعين ثم أعيد الى الخطابة والحسبة في شوالها والمكنه انفصل عنهما عن قرب فيها ثم أعيد الى القضاء في ربيع الاول سنة ست وأربعين ثم صرف عنه في أواخر التي تليها وأمر بعد بالتوجه آلي المدينة النبوية فأقام بها ونفع أهلها في الفقه وأصوله وغيرهاوقرىء عليهالبخارىوغيرهومدحه من أهلها الشمس بن البرهان الخجندي ولقيه البقاعي هناك فما سلممن أذي البقاعي لسكونه لم يتمكن حينئذ من بره ، ثم أعيد اليه في شوال سنة تسع وأربعين ثم صرف عنه في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ثم أعيد اليه في صفر سنة أربع وخمسين ثم صرف في شو السنة تسع وخمسين ثم أعيدفي محرم التي تليها واستمر حتىمات ، وقد درس وأفتى وحدث أُخذ عنه الاكابر، وخرج له التتى بن فهد مشيخة وامتدحه شاعر مكة القطب أبو الخيربن عبد القوى وغيره وصنف أشياء لميبيض منهاشيئا ولذاالم اسمهاو إن سميتها فالمعجم وله أبيات فالدماء ولقيته بمكة في سنة ست وخمسين فحملت عنهأشياء بعضها بعلوجبل أبى قبيسو بعضها بالحجر، وكان إماما فقيها ذكيادقيق النظر حسن البحث جيد المشاركة والمذاكرة ممتع المحاضرة بنبذ من التاريخ والشعر والادب طلق اللسان ذا نظم وسط ، بل صار رئيس مكة وشيخ بلاد الحجاز فاطبة حسما شهدله بذلك شيخنا والبساطي وعبارة أولهما أنه مُنفرد في هذا الوقت بمكة المشرفة بمعرفة العلوم الشرعية وخصوصاً الفقه على مذهب الامام الشافعي ومشاركته في العلوم غيرالفقه مشهورة تممصر بأنه ليس فيها الآن من يساويه في الفقه فضلا عن أن يفوقه . وقال ثانيهما أنه جاور بها عاما كاملا واجتمع عليه بها غالب من ينسب اليهالعلم والفضل بها مدة - طويلة فلم ير فيهم من بلغ رتبته في أنواع العلوم مجموعة قال ولم أرمنهم ولامن غيرهم من اهل الحجاز من ينازع فى ذلك بل الكل قد سلمو اله الى أن قال وهذا الرجل اذا سئل في الفقه الذي هو عمدة العلماء يجيب في الحال اما عن الروضة أو الرافعي كأنهمابين عينيه شاهدت ذلك منه مرارأوادا سئل فى الامول استحضر المسئلة من ابن الحاجب أو البيضاوي كذلك وكذلك الحديث والتفسير مع أنه ليس يمتقدم في العمر ولكن العلوم منج السّمية ومواهب اختصاصية انتهى . ومضى شيء من امره في أبيه ووصفه بعضهم عزيد الدعوى والتعاظم حتى اضمحلت عاسنه في جنبها مع المبالغة في وصفه بالشيخ والطمع وكلام كشير لايليق بنا إثباته. مات ببلده في آخر يوم الخيس تاسع صقر سنة إحدى وستين وصلىعليهمنالغه. ودفن بالملاة رحمه الله وسامحه وإيانا. ومن نظمه أول قصيدة امتدح بها شيخه البساطي ت

طب أيها الحبر الامام مقامل واغنم بمكة سيدى أياما وتهن ياقاضي القضاة بحضرة ملأت قلوب العاشقين غراما

أحييت للعلم الشريف مآثرا وملكت فيه شكيمة وزماما ومنه في الجلال البلقيني :

هنيئًا لـكم يا أهل مصر جلالكم عزيز فكم من شبهة قد جلى لـكم ولولا اتقاء الله جل جلاله لقلت لفرط الحب جل جلالكم وذكره المقريزي في عقوده وقال انه برع في الفقـه وغيره حتى انه الآن عالم الحجاز وكتب تكملة شرح الحاوى في الفقه لشيخه ابن ظهيرة وفي المناسك وعلى جمع الجوامع وذيل على طبقات الفقهاء السبكي .

٥٢٨ (عمد) الجلال ابو الفتح بن ظهيرة أخو اللذين قبله وكأنه شقيقهما . أجازله في الاولى سنة إحدى وتسعين ابن صديق والكال الدميري وابو الىمين الطبري وجماعة وكستبته تخمينا .

٢٩٥ (عد) الجال ابو السمود بن ظهيرة اخو اللذين قبله ، امه كالية ابنة على ابن احمد النويري . ولد في سنة ست عشرة وتمانياتة بمكة ونشأ بهافحه فظ القرآن وبعض الحاوى وسمع ابن الجزرى والتغي الفاسى وجاعة وأجاز لهحفيدابن مرزوق والنور المحلى وغير واحد ، وناب في القضاء مجدة عن أخيه ابي السعادات . ومات في جهادي الآخرة سنة خمس وخمسين غفر له .

٣٠٠ (عمد) الجمال ابو المسكارم بن ظهيرة اخو الاربعة قبله وشقيق الأولين ووالد العباس وابى بكر مجد . ولد في سنة تسع وثمانين وسبعمائة عكم ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وسمع من ابن صديق وغيره وأجازلة أبوهريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائى والتنوخي وغيرهم وحضر دروس الجال بن ظهيرة ودخل مصر فأقام بها مدة ثم رجع الى مكة ثمءاد سريعاً فمات بها في صفر سنة تسع عشرة. ودفن بتربة الصوفية بالصحراء غريباً رحمه الله .

٥٣١ (عد) القطب أبو الخير المال كمي اخو الخمسة قبله وشقيق أبي السمود .ولدفي أولسنة تمان عشرة وتماعاتة عكاو نشأبها وحفظ بعض الرسالة الفرعية وحضر ف الثالثة على الجال محد بن على النويرى والبدرحسين بن أحمدالهندى وغيرهما وسمعمن ابن الجزرى والتق الفاسى وجماعة وأجازله غير واحد مات في شو السنة تسم و ثلاثين عكة . واشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم . ولد فى ذى القعدة سنة إحدى و آسعين واشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم . ولد فى ذى القعدة سنة إحدى و آسعين وسبعائة بمكمو نشأ بهافسمع من ابن صديق و المراغى والبدر البهنسى والجال بن ظهيرة وآخرين ، وأجاز له ابن الذهبى وابن العلائى والتنوخى والبلقينى وابن الملقن والعراقى والهيشمى وخلق ، وحدث سمع منه صاحبنا النجم بن فهد وناب فى القضاء عمدة عن اخيه ابى السعادات وكذا فى الخطابة ، ودخل مصر مراراً والشام وحلب وولع بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى والشام وحلب وله بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى موته بسنتين او ثلاث انا فى هذه الايام ماصرت اكتب شيئاً اعتمادا عليك فلا تدع شاذة ولا فاذة الا تكتبهاوكان رئيساً نبيلاحشما طاهر اللسان لطيف المحاضرة، مات في جادى الآخرة سنة ست وأربعين بمكة رحمه الله .

٥٣٣ (محد) بن محمد بن محمد بن حسين الرضى أبو حامد بن القطب أبى الخير ابن الجمال أبى السعود القرشي المخزومي المسكمي المالسكي والدظهيرةوالحب محمد وحسين وابن عم السبعة قبله ويعرف كسلفه بابن ظهيرة .ولد في آخر ليلة الاثنين تاسع ربيع الاول سنةسبع وثمامائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفقيه يوسف الدباغ المصرى وأكثر الرسالة وحضر في الفقه عندسالم وأبى الطاهر المغربيين حين اقامتهما بمكة وعند البساطي وغيرهم وسمع على قريبه الجمال بن ظهيرة والزين المراغى والشمسين محمد بن المحب الدمشتى وأبن الجزرى والعفيف عبد الله بن صالح وابن سلامةوغيرهم وأجاز له أبو المين الطبرى وقريبه الزين والمجد اللغوى والشرف بن الـكويك وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والجمال عبدالله الحنبلي وعبد القادر الأرموى ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون وولى نصف إمامة المالكية بمكة في سنة ست وثلاثين بعد وفاة عمر بن عبد المزيز النويرى ثم انفصل عنها فربيع الأول من التي تليها بأبي عبدالله النويري ولقيته عَكُمْ فَي مَجَاوِرتَينَ وَتَحَدَثت مَعْهُ بَلُ أَجَازُ وَلَمْ يَكُنَ بَذَاكُ . مَاتَ بَعْدُ أَنْ أَثْسَكُلُ أنجب ابنيه وصبر في ليلة الثلاثاء مستهل المحرم سنة سبع وسبعين غفر الله له و رحمه وإيانا. ٣٤ (عد) ولى الدين أبو عبد الله بن ظهيرة الشافعي شقيق الذي قبله . ولد في ليلة الجمة سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وتماعاته بمكة وأحضر في آخر الأولى على المراغى المسلسل وختم البخارى وسمع من ابن الجزرى وابن سلامة والشهاب المرشدى والمقريزى وأبى المعالى الصالحي وغيرهم

وأجاز له ابن مرزوق شارح البردة والشمسان الشامى والكفيرى والنجم بن حجى وابنا ابن بردس وآخرون وفى جملة ذرية احمد بن عطية بن ظهيرة عائشة ابنة ابن عبد الهادى وابن المكويك وابن طولوبغا والمجد الشيرازى وآخرون ولقيته بمكة فى مجاورات ثلاث وأجاز فى بعض الاستدعاآت وهو خاتمة شيوخ الظهيريين شبيه بأخيه . مات فى صفرسنة تسعين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله. ٥٣٥ (محمد) ابو السمود بن ظهيرة شقبق اللذين قبله امهم شمائل الحبشية فتاة أبيه . أجاز له فى سنة خمس و ثمانمائة العراقى والهيشي وابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والمراغى و آخرون و كائنه مات صغيراً .

٥٣٦ (محد) بن عجد بن محمد بن حمزة ناصر الدين بن البدر البدراني الاصل الدمياطي ، مات بها في يوم الأحد حادي عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين .

٥٣٧ (محمد) بن محمد بن محد بن الخضر بن سمرى الشمس الزبيرى العيزري الغزى الشافعي ويعرف بالعيزري سرد شيخنا في معجمه نقلا عن خطه نسبه الى الزبير وليس عنده محمد النالث وأثبته في الانباء . ولد بالقدس في ربيع الآخر سنة أدبع وعشرين وسبعمائة ونشأ بالقاهرة فتفقه بهاعلى الشمس بن عدلان والتتي أحمد بن محمد العطار الفقيه المتصدر بجامع الحاكم ومحيي الدين ولد شارح التنبيه وغيره المحد الزنكلوني وقرأ بالقراآت سوى عاصم وحمزة والكسائي على البرهان الحسكري وكذا أخذ القراآت عن التقي الاعزب ثم فارق القاهرة في سنة تسع وأربعين فسكن غزة الى سنة أربع وخمسين ودخلدمشق فأخذ بهاعن ابن كتثير والبهاء المصرى والعهاد الحسبآنى والتقى السبكى وابن القيم وابن شيخ الجبلوغيرهمو أذناله في الافتاء وأقام على نشر العلم بغزة الى أنقدم القطب التحتابي القدس فرحل اليه وأخذ عنه وأجاز له وكذا أذن له البدر محمود بن على بن هلال في الافتاء ثم أخذ عن السراجين الهندي والبلقيني والتاج السبكي ، وصنف كسثيرا فن ذلك تعليق على الرافعي مماه الظهير على فقه الشرح الكبير في أربم مجلدات أو خمس ومختصر القوت للاذرعي وأوضح المسالك في المناسك وأسنى المقاصد في تحرير القواعد وشرح على الالفية مماه بلغة ذي الخصاصة في حل الخلاصة وتوضيح مختصر ابن الحاجب الاصلى بل وشرح على جمع الجوامع لشيخهساه تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع وله على المتن مناقشات أرسلبها لمؤلفه سماها البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع أجابه عنها في منع الموافع ولذا قال العيزرى أنه أرسل بالبروق الى مصنفه وهو في صلب ولايته فأثني عليه وأجاب عنه وكذا كتب لشيخنا بأسئلة فى عدة علوم وأرسل معها بعدة من تصانيفه وأكثر من التصانيف جداً ونظم فى العربية أرجو زة سماها قضم الضرب فى نظم كلام العرب وأفرد لنفسه ترجمة فى جزء وقفت عليها. ومات فى منتصف ذى الحجة سنة ثمان رحمه الله وإيانا . ذكره شيخنا فى معجمه وانبائه وقال التق ابن قاضى شهبة وقفت له على اعتراضات على فتوى للسراج البلقينى فوصلت الى ولده الجلال فردها عليه منتصرا لأبيه فبلغه ذلك فانتصر لنفسه ورد ماقاله الجلال وممن أخذ عنه ناصر الدين الاياسى عالم الحنفية بغزة وأنشد عنه من نظمه :

عدوك إما معلن أو مكاتم وكل بأن تخشاه أو تتقى قمن وزد حذراً ممن تجده مكاتما فليسالذي يرميك جهراً كمن كمن

وحكى أنه رآه بعد مو آه وهو يكتب على عادته فقال له ألم تمت قال نعم فقلت له وكتابة بعد الموت فقال الم تعلم أن المرء يحشر على مامات عليه فقلت نعم وانتبهت ، ومن تصانيفه أيضاً سلاح الاحتجاج في الذب على المنهاج والغياث في تفصيل الميراث وآداب الفتوى والانتظام في أحوال الايتام وغرائب السير ورغائب الفكر في علوم الحديث وتهذيب الاخلاق بذكر مسائل الخلاف والاتفاق ورسائل الانصاف في علم الخلاف وتحبير الظواهر في تحرير الجواهر أجوبة عن الجواهر للاسنائي وأخلاق الاخيار في مهمات الاذكار والسكوكب المشرق في المنطق ومصاح الزمان في المعاني والبيان وشرحه وسلسال الضرب في كلام العرب في النحو وبيان فتيا دار العدل واستيفاء الحقوق بمسئلة المخلف والمسبوق ودقائق الآثار في مختصر مشارق الانوار والمناهل الصافية في حل السكافية لابن الحاجب وغيرها. وهو في عقود المقريزي بحذف على الثالث .

٥٣٨ ( على ) بن علد بن علد بن الحضر أبو الخير بن العلاء الدمنهورى الاصل القاهرى الماضى ابوه . تكسب كابيه بالشهادة قليلا واختص بالتاج بن المقسى و نحوه و كان متنزها شكلا . ومات بعد أبيه بقليل قريباً من سنة خمس و تمانين (١١) . ١٩٥٥ (عد) بن محمد بن محمد بن خلف بن كميل الصلاح بن الجلال المنصورى الدمياطى قاضيها الماضى ابوه و يعرف كسلفه بابن كميل نشأ فى كنف ابيه فحفظ القرآن وغيره وأخذ عن الشهاب الجديدى و نحوه بل كتب بخطه أنه أخذ عن الجلال المحلى وأنه قرأ على العبادى والمناوى ثم الجوجرى وآخرين و ناب فى قضاء الجلال عن والده ثم استقل به وكذا ولى قضاء المحلة بعد صرف أوحد الدين

<sup>. (</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

ابن العجيمي والمنصورة وغيرها وراج أمره فى القضاء جدا لما اشتمل عايه من العقل والتودد والكرم والبـذل والمداراة وحسن العشرة والادب وسلوك أنواع الرياسة مع حسن الشكالة وصفاء الذهن وجودة الفهم والمزاحمة للفضلاء بذلك ولم يزل في عمو من هذا كله الى ان راموا منه التبكام فيما يتعلق بالذخيرة من الاوقاف المعينة وغييرها وشافهه السلطان بذلك فأظهر القبول ثم فر من الترسيم واستمر مختفياً الى ان طلعاليه بدون واسطة ودفع اليه مالا وبالغ في طلب الاستقضاء فأجابه . ولم يلبث أن مات في ليلة الجمعة عاشر شوال سنة سبع وثمانين و دفن من المدبجو ارفتح الاسمر وأظنه جاز الحنسين رحمه الله و ايانا وعوضه الجنة. ٠٤٠ (محمد) بن محمد بن عهد بن خليل بن على بن خليل البدرا بو اليسرالقاهرى الحنني ويعرف بابس الغرس وهو لقب جده خليل الادني. ولد في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة ثلاث وثلاثين ونمانمائة بظاهر القاهرةو نشأ فقرأ القرآنعلي الشهاببن المسدى وقال انه أكمل حفظه وهو ابن تسعوصلي به إما في العاشرة أو التي تليها وحفظ المجمع والمنار والتخليص والفية النحو وعرض على شيخناوا بن الهمالم في آخرين؛ واشتغل في الفقه على ابن الديري و ابن الهمام و ابي العباس السرسي و لازمه و قتاو في العربية وأصول الدين على أبى الفضل المغربى وفي أصول الدين على ابن الهمام وتاميده سيف الدين وعلى ثانيهماوغيره في المعانى وفي المنطق على البرهان الهندي وغيره ومن شيوخهالعضد الصيرامي والامينالاقصرائي وآخرون، وعرف بمزيد الذكاء وناب في القضاء عن ابن الديري فن بعده وخالط كشيراً من المباشرين كالعلاء بن الاهناسي والتاج بن المقسى وقتاً في الشطرنج وغيره حتى رتبا له فى أكـــــثر الجهات التي باشراها وكذا اختص بالزيني بن مزَّهروار تبطبه دهراً وترفع عن النيابة وصار في عداد الشيوخ بل استقر في مشيخة التربة الاشرفية بعد الكافياجي بتعب كبير مع كون المتوفى كان رغب عنها للبدر بن الديرى وفىمشيخةالجامعالزينى ببولاق بعد النور بن المناوى وفى تدريسالفقه بالجمالية الجديدة بعد ابن الاقصرائى وكذا بقبة الصالح بمد سيف الدين شيخه وقصد بالكتابة في النوازل وصحب ابن أخت مدين وتلقن منه الذكر وذاق تلك البدائع التي في الاحياء وغيره و نظر في كلام الصوفية ولذا كان أحد من قام على البقاعي بل وأجابه عن الابيات التي انتقدها من تائية ابن الفارض في مصنف مستقل وتلقى ذلك عنه غير واحد من طلبة المشار اليه وغيرهم وفيه السكثير بما لا يعجبني ولذا قال البقاعي بعد قوله أنه لازم ابا الفضل المغربي وانتفع به

ونظم ونثر وتقدم في الفنون ومات له في طاعون سنة اربع وستين ولدان كالغصنين في يوم واحد فر ثاها بقصيدة طويلة اولها:

ليت شعرى والبين مر المذاق أي شيء أغراكما بفراقي أنه مكر الله به فصار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربى وابن الفارض وحزبهم انتهى . وكذا كتب على شرح متن العقائد شرحاً لطيفا بل شرح شرحه للتفتازاني شرحاً طويلا وعمل مؤلفا في أدب القضاء ورسالة في التمانع وبرهان التمانع ، وقد حج وجاور غير مرة منها في سنة سبعين وأقرأ الطلبة عكة ولم ينفك هناك أيضاً عن اللعب بالشطر نج بل رأيته في يوم العيد بمنى قبل أن أنزلها وهو يلعبه مما لوأخبرت به عنه لارتبت فيه وبالجلة فهو بديع الذكاء والتصور مقتدر على التعبير عن مراده مع تفخيم العبارات التي قد يقلُّ محصولها وحسن النادرة والهيئة التي يتأنق فيها ومشيه على قاعدة المباشرين غالبا وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الاطعام والفتوة وبذل الجاه مع من يقصده وخفض الجانب لبني الدنيا والزهو على غيرهم غالباً ، ومحاسنه أكشر وقد كتبت من نظمه في الفخر أبي بكر بن ظهيرة والشرف يحيي بن الجيمان ما أودعته في ترجمتيهما وكذا مما كتبته منه:

الناس مثل الاراضي في طبائعها فما الذي لان منها كالذي صلبا وقل في الناس من ترضي سجبته ماكل تربة أرض تنبت الذهبا فحامد تدمى به أرجل و إعد يجمل في الاعين

وقدسبقه القائل: الناس كالارض ومنهاهم كميابس فيهم ومن لين

وكذا من نظمه: يارب عو نا على الخطب الذي نقلت أعباؤه ياغياني في مهماتي لطفت بالعبد فيا قد مضى كرماً يارب فالطف به في الحال والآتى ولم يزل على حاله الى أن تعلل بما امتنع معه من الركوب وصار ملقى في بيته بحيث تناقص حاله وتعطلت أكثر جهاته وكاد أن يمل حتى مات في ربيع الثاني سنة أربع وتسمين رحمه الله وعفا عنه وإيانا.

٥٤١(عد) بن محمد بن محمد بن سعيد السكال الصغائى الاصل المسكى الحنفى سبط يوسف الغزولى ويعرف بابن الضياء. ذكره الفاسي فقال سمع بمكة من بعض شيوخنا وقرأعلى الشمس بن سكرواجاز له ابن أميلة والصلاح بنأبي عمر وغيرهما وماعلمته حدث . وعني بالفقه وغيره وسكن قبل مو ته مدة طويلة بو ادى تخلة شم استقر منها بخيف بني عمير وكان يؤم فيه الناس و يخطب ويعقد الانسكحة ، وتعانى التحارة فى شيء قليل . مات فى ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين بالخيف المذكور ونقل الى المملاة فدفن بها وهو فى أثناء عشرالستين . وذكره شيخنا فى إنبائه وقال ناب فى عقود الانكحة ، وأرخ وفاته بمكة فى ربيع الأول ، والاول المعتمد شهراً ومحلا . وهو فى عقود المقريزى .

المود بن موسى بن نصر الحب ابو يحيى بن العز بن العماد البكرى القاهرى الشافعى داود بن موسى بن نصر الحب ابو يحيى بن العز بن العماد البكرى القاهرى الشافعى بزيل المؤيدية ويعرف بالحب البكرى ولد تقريبا في سنة اثنتين و تهانين وسبعائة فيما ذكره لى مع سرد نسبه الذى سقته في الوفيات وغيرها الى الى بكر الصديق وقيل ان مولده بعد سنة خمس و ثمانين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ الفقه عن الشهاب بن العماد والعلاء الاقتمسي والبدر الطنبدى في آخرين واكثر من الحضور عند العز بن جماعة في فنو نه وسمع على الولى العراق وغيره وكذا لازم شيخنا في الامالي وغيرها وكتب بخطه الكثير من شرحه للبخارى وغيره وامتدحه بمدة قصائد سمعها هي وأشياء من نظمه منه الأعيان وكتبت عنهمنه والناس سريع النظم . مات في عصر يوم الاثنين ثالث عشرى شو السنة إحدى عن الناس سريع النظم . مات في عصر يوم الاثنين ثالث عشرى شو السنة إحدى وخسين وصلى عليه من الغد بالازهر ودفن بالصحراء بالقرب من باب الجديد ورأى المحب الفاقوسي في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب الفاقوسي في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه ورأى الحد الله وأيانا. ومن نظمه:

أقول لما صفاحبي والفانى أنا المحب ومن أهواه الفانى لولامنى فيه ألف ثم الفان لاأنثنى عنه أوأفنى مع الفانى وقوله: زعمت بأن الهجز مرمذاقه وان الشفا فى فتح الاعراف بالنص ومن لم يذوق المر لم يدرحلوه فهاأنت شبه الطفل تقنع بالمص وعندى من نظمه فى التاريخ والمعجم غير هذا .

الدين بن علاء الدين على الشمس أبو الحجد بن القطب بن السراج الحسنى الرميثى الدين بن علاء الدين على الشمس أبو الحجد بن القطب بن السراج الحسنى الرميثى القوله انه من ذرية صاحب مكة رميثة بن أبى عمى الخراسانى البخارى الحننى نزيل مكة وامام مقام الحنفية بها ووالد العفيف عبد الله الماضى . هكذا أملى على نسبه وأملى مرة بعد ثالث المحمدين الصدر مجد بن الشرف على فالله أعلم . ولد في سحر ليلة الجمعة حادى عشر جمادى الاولى سنة عمانى عشرة وثما عماية ببخارا

ونشأ بهما فحفظ القرآن ومنظومة النسني وقطعة من اول الكمنز وتصريف الزنجاني والحاجبية والارشاد لسمد الدين التفتازاني في النحو واشتغل على مجد الزاهدي البخاري المدفون بطيبة ثم علىقاضي بخارا وسمرقند مجد المسكين شارح السكنز ثيم على مجد الخافي ثم على مولانا مجد الناصحي وعلى النجاري بالنون والجُيمُ البخاري والقطب السيمكش وغيرهم وتحول من بخارا لسمرقند وهو ابن ست أو سبع عشرة سنة فأخذ بهاعن بعض المذكورين لانتقالهم أيضا اليهاوعن غيرهم وقطنها وتزوج بها ثمارتحل لهراة ثملاصبهان سنةخمس وخمسين واشتغل بها على طاهر أحد تلامذة ابن الجزرى وصاهره على ابنته وأقام بها نحو شهرين ثم دخل بغداد وأقام بها ثلاثة أشهر وسافر فى السنة صحبة الحاج لمسكة وجاور بها سنة ست ثم رجع صحبة الحاج الى القدس فدام به سبعة أشهر وتوجه الى الشام فمكث فيها أياما قلائل وعاد الىالقدس ثم الى القاهرة فأمَّام بهايسيراً واشتغل على السعد بن الديرى والامين الاقصرائي واستقر في مشيخة الباسطية المكية في سنة تسع وخمسين عوضا عن الشوائطي ووضل لمـكة صحبة الحاج فيها فباشرهائم ولى امامة مقام الحنفية بهافى سنة سبع وستين و تدريس درس الخو اجا الهمدايي. بمقام الحنفية وباشره الى ان انقطع لتعطل أوقافه وقرىء عليه في الحديث سماعا ثم في مشيخة الخلجية للخلجي ممود صاحب مندوة ووالد صاحبها الآن غياث الدين أبى الفتح عند باب أم هانىء وتكرردخوله القاهرة مراراً وصاهر الخواجا الشمس بن الزمن على أخته وتأثل أمو الا ودور ابعضها انشاؤه توصل لكثير منها بطرق مع مزيد الامساك وهو المثير للمحنة البرهانية مع كونه هو المرقى له للامامة ولسكنه كان يبالغ في التنصل من ذلك معهوممأحبابه . وزعم أنه عمل كتابا في علوم الحديث مما الظاهر أنه أخذ كتاب الكافياجي في ذلك لظنه عدم اشتهاره وكـذا لهشرح على الجرومية سماه المأمومية ، وقد تكرر إجماعي معه بالقاهرة وبمكة بل كان يراجعني فى أشياء ويبالغ فى الاكرام والاحترام لفظاً وخطاً . وبالجلة فقدصار وجيهاً ذا دور متعددة وأماكن متنوعة وكـتب نفيسة استكتب أكثرها ولنكنها غير مقابلة بلكثيرة السقم معشدة الامساك والحرص والتزيدفى كلامه وعدم الانضباط بلشرفه فياقيل متجدد وكذادعواه أنه من ذرية رميئة متوقف فيهاوأهل مكة فى ذلك كلمة إجماع وكان يكثر إظهارالتعلل تارة تصنعا وتارة توجعاً الى أن كان مو ته في أثناء ربيع الاول سنة خمس و تسعين و دفن بالمعلاة رحمه الله وعفاعنه وإيانا وخلف أولاداً أكرهم أحسنهم طريقة بل أرجعه على أبيه بورك فيه.

350 (محمد) بن عد بن محمد بن عبادة بن عبد الغنى الامين بن قاضى الحنابلة الشمس الدمشقى الصالحى الشافعى أخو النجم عبد الكريم الحنفي والشهاب أحمد الحنبلي الماضيين. ماتسنة عشرين وثما مائة كما رأيته مخطى على من اشترك معه في نسبه محيث ظننت أنه هو .

٥٥٥ (عد) بن عمد بن عمد بن عبدالبر بن يحيى بن على بن عام الجلال بن البدر بن أبي البقاء السبكي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه فقال : ولد قمل سنة ستين وسبعمائة واشتغل في صباه قليلا وكان جميل الصورة لـكنه صار قبيح السيرة كنيرالمجاهرة بها أزرى بأبيه في حياته وبعد موته بل لولا وجوده لما ذم أبوه وقد ولى بعده تدريس الشافعي مجاهابن غراب مع بذل دار تساوى ألف دينار بل ولى قبل ذلك تدريس الشيخو نية بعدالصدر المناوى ببذل جزيل لنيروز ناظرها حينئذ.مات في جمادي الاولى سنة إحدى عشرةسامحه الله. ٥٤٦ (محمد) بن محمد بن محد بن عبد الدائم نجم الدين أبو عبد الله بن الشمس ابن النجم القرشي الباهي ثم القاهري الحنبلي والد أبي الفتح مجد الآتي . اشتغل كشيرا وسمع على أبى الحسن العرضي وجماعة وطلب بنفسه وقرأ المكثيروشارك فى العلوم .قالشيخنا فى انبائه وسمع من شيوخنا ونحوهم وعنى بالتحصيل و درس وأفتى وكان له نظر في كلام ابن العربي فيها قيل . مات في شعبان سنة اثنتين عن ستين سنة .وقال في معجمه انه أنجب ولده وسمعت بقراءتهومن فوائده . وكان حسن السمت جميل العشرة . وقال ابن حجى : كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء ، قلت وقد قرأ على البلقيني تصنيفه محاسن الاصطلاح وغيره بمن كتبه النجم بخطه ، ووصفه البلقيني بالشيخ العالم المحقق مفتي المسلمين جمال المدرسين . وقال المقريزي في عقوده أنه رافقه في قراءة الجمل للمخو بجبي على الولوى بن خلدون ثم لمنزل متصاحبين حتى مات وهو ممن عرف بالخير ولين الجانب رحمه الله . (عد) بن محمد بن عهد بن عبد الرحمن بن عبد الستار الحريري. بأتى بدون من بعد المحمدين .

٥٤٧ (محمد) بن عبد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الشمس أبو الخير بن التقى بن ناصر الدين الزبيرى المصرى الاقفهسى القدسى الشافعى . قدم مكة بعد الثلاثين فجاور بها وتأهل فيها بست السكل ابنة الامام الرضى بن المحب الطبرى فولدت له ذكراً وأنثى . مات بها فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين أرخه ابن فهد. هولدت له ذكراً وأنثى . مات بها فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين أرخه ابن فهد بن عبد الرحمن بن على تن يوسف بن منصور الشمس

ابن السكمال القاهري الشافعي امام الكاملية وابن أئمتها والماضي أبود وجده . ولد فى ليلة الاثنين تامن عشرى ذى الحجة سنة سبع وعشرين وثما نائة بالكاملية ونشأ بها في كنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة وغيرها ومن ذلك بعض التنبيه، وعرض على شيخنا والقاياتي والعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والمنارىواأكمال ابن البارزي والجلال بن الملقن وابن سلطان القادري الشافعيين وابن الديري والامين الاقصرائي والشمني وابن الهمام والعز عبد السلام البغدادي الحنفيين والبدر بن التنسى وأبي القسم النويرى وابن الخلطة المالـكمينوأجازوه وحجمم أبيه غير مرة وجاور وسمع على أبي الفتح المراغى والتقى بن فهد وآخرين وببيت المقدس على التتى القلقشندي وغيره بل سمع المكثير بقراءتي حين قرأت للولد على بقايا الشيوخ وبقراءة غيرى وحضر دروس والده وكذا قرأ على أبي العزم وابن المسيرى والمكنه كان بعيداً عن هذا المهيم بل اعتنى بخلوة له فىالكاملية فأتقن بياضها وزخرفتها وجلب فيها من التحف والآشياء الظريفة ماكان يقصد منأجله الرؤيتها لسروره بذلك وربما جرلهنفعاً دنيوياً والكثيرمنه ينشأعن مسئلة والحاح وهو يفني ذلك كله في مأ كله ونحوه وطالما كان يقصد في خلوته للاكل من كنافة قوام وصار في كل هذا فريدا . ولما مات والده لم يشاحح أحداًمن اخويه في الميراث مع مزيد تعديهما وافتياتهما عليه واختلاسهما منه وهو غير منفك عن مساعدتهما لغلبة سلامة باطنه بحيث كان الى البهاليل أقرب وكان لتحريه عنهما في الجملة ينوب عن ابيه في امامة الـكاملية غالبًا . مات بعد أبيه بدون سنتين بأيام في ليلة الجمة رابع عشري شوال سنة ست وسبعين بعد توعكمدة عرض حاد وصلى عليه من الغد في مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن بحوش سعيدالسعداءوكنت ممن شهد الصلاة عليه مع كو نه أكثرأخويه توليبا على ولكنه أخير وأرك رحمه الله وغفر لنا وله .

وعه (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن خليف بن عيسى أبو الفتح بن الحب بن الرضى أبى حامد المطرى المدنى الشافعي الماضى أبوه وجده وسبط الزين أبى بكر المراغى سمع من أبيه في الموطأ وغيره .

مه (محمد) الكال أبو الفضل المطرى أخو الذى قبله وشقيق أم كلمتوم التى تروج بها القاضى المالـكى شمس الدين السخاوى،أمهما خديجة ابنة القاضى على الزرندى. سمع من أبيه جل مسند الشافعى ومن التقى بن فهد وغيرها بل قرآ على أبى الفرج المراغى وأخذ عن الشهاب الابشيطى فى النقه والعربية وغيرها وتلقى الفرج المراغى وأخذ عن الشهاب الابشيطى فى النقه والعربية وغيرها وتلقى (١٥ ـ تاسع الضوء)

عن أبيه الاذان. مات فى رجوعه من الحجعند مفرح ليلة الحادى والعشرين من ذى الحجة سنة ست وستين فحى به الى المدينة ودفن بالبقيع ولم يبلغ الاربعين وهو خاتمة الذكور من بيت المطرى رحمه الله وأعقب ابنته خديجة التى تزوج بها بعد الحب بن القاضى خير الدين المالكى .

٥٥١ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح ناصر الدين أبو الفضل وأبو العز بن الزكي بن فتح الدين الكناني المدنى الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن صالح. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على مع الجماعة في سنة ثمانين واشتغل قليلا وقرأ على في القول البديم وتقريب النووَى وغيرهما وكذا قرأ في القرآآت على الزين جعفر وأجاز له وسافر الى الروم في حياة أبيه وبعده وأجحف فيما استأداه من أوقافهم التي هناك جدا ولم يرض عنه واحد من الفريقين ودخلالشام والقاهرة وغيرهما غيرمرة وزاحم أعمامه بجزء في الخطابة والامامة والنظر ورام أكثر من ذلك.وهو فطن ذكي جرىء مقتدر على الالفات اليه مع صغر سنه.وكان الاشرف قايتماى أمر بسجنه في القاعة بسبب مرافعة أحد أعمامه مع أهل المدينة في أبيه ثم أطلقه من الغد وتكررت محنه وتزايد فقره امدم حسن تدبيره ومشيه وصادالى حالة كثر تألمي له بسببها ولووفق لكان أحدرءوس بيته وهو الآن بالمدينة بعد تشتته عنها دهرآ أحسن الله عاقبته ٥٥٧ (محمد) بن مجد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح أبو القسم ابن الشمس بن فتح الدين بن صالح ابن عم الذي قبله : ممن سمع مني بالمدينة وربماناب في الامامة والقضاء ، ودخل القاهرة وغيرها وهو الآن صوب الين . ٥٥٣ (محله) بن محد بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس أبو الخير بن ابي الفضل بن أبي عبد الله الجوهري الاصل الفيشي الاحمدي الشافعي الماضي ابوه وجده ويعرف كهما بابن بطالة . ولد تقريبا في أوائل سنة سبع عشرة وثمامائة بفيشا المنارة من الغربية وحفظ القرآن والتنبيه وألفيه النحو ، وقدم القاهرة فقطن زاوية أبيه بقنطرة الموسكي واشتغل رفيقا للفيخر عثمان المقسى وابن قاسم عند الشرف السبكي والجمال الامشاطي والونائي والقاياتي والبوتيجي فى الفقه وأصوله والعربيةوغيرهاولازمشيخنا ولكنه لم يدمالاشتغال بلقام بأمر الزراعة ونحوها وبذل همته في ذلك . وحج في سنة تسع وسبعين صحبة ركب الاثابك والاقصرائى وابتدأ معهما بالزيارة النبوية ورجع بعد انقضاء الحج وقطن بطنتدا وتلك النواحى؛ وتـكرر اجتماعي به في مجلس شيخنا ثم بعد وهو انسان متودد ذكى حسن الملتقى والمحاسن . مات إما فى آخر سنة ست وتسعين أو أول التي تليها رحمه الله .

(محمد) بن محمد بن مجد بن عبد الرحمن أو حسن البدر بن الجنيد مضى فى . ٥٥٤ (مجد) بن محمد بن مجد بن عبد الرحمن الشريف القرشى الحباك حرفة. ولدسنة ثمان وعشرين وثمانمائة ببولاق وقطن القاهرة ولقيته بها فأنشدني قوله:

قمر له طرفی وقلبی منزل ماباله عنی یصد ویأفل رشأ سبانی حسنه ولحاظه شبه الأر امل یغزلون ویأکل وقوله حین ودعنی: یامن یروم الرحیل عنا آمنك الله فی المسالك کان لك الله خیرواق سامك الله فی المسالك

٥٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم البدر أبو الفضل بن التقى أبى الخير بن الشمس الحنفي سبط الشمس علا بن عبد الله بن حسين النويري أحد قراء السبم من الشافعية ، ولذا اشتهر هذا بالنويري . ولد في سنة خمس وثلاثين ونشأ فحفظ القرآن والقدورى وأخذعن الامين الاقصرائى وغيره كابن الديرى ولازم البدر بن عبيد الله وصاهره على ابنة أخيه ، و ناب في القضاء عن الديرى فمن بعده واختص بالتاج بن المقسى كــثيرا وأكثر من مخالطته بل وعمل النقابة لابن الشحنة وقتاً وصارت له نوبة فى باب الحننى ، وحج نمير مرة وجاور وولى التدريس بمدرسة الجاي تجاه أم السلطان من التبانة وسكنها والأعادة بأم السلطان الىغير ذلك من الجهات والجمع بعد موت عشر ائه مع على الهمة وحسن العشرة والفتوة وخفة الروح ثم كــــثرت مخالطته للبـدرى أبى البقاء بن الجيعان لتزويجه سريةله . ٥٥٦ (عد) بن محمد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبد المنعم بن عمر ان ابن حجاج الصدر بن الشرف بن الصدر السفطى (١) المصرى الشافعي والدالضياء عد الآتي . أخذ عن ابن الملقن والابناسي وغيرهما كالشمس بن القطان قرأ عليه عدة علوم بل قرأ عليه سبع خمات للأعة السبعة ومؤلفه السهل في القر اآت السبع وكتب جملة من تصانيف شيخه ابن الملقن وقرأها عليه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الاوحد علم المفيدين. ومرة أخرى بالشيخ العالم الفاضل مفيد الطالبين كـنز المحصلين ، وتفقه كـثيراًوكـتب على مختصر التبريزي شرحاً ، وكـان دينا خيراً ولى مشيخة الآثار النبوية بعد محمد بن المبرك وكان أولا يجلس مع الشهود (١) يقول المؤلف في غير هذا الموضع نقلا عن شيخه ابن حجر في المشتبه : وسفط ستة عشر موضعاً كلها بمصرفي قبليها وبحريها.

بل يؤدب الابناء بحيث كان بمن قرأ عليه شيخسا وناصر الدين ابن شيخهما ابن القطان ثم ترك . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لى الرواية عنه في سنة ست وتهانين وسبعها قد ومات في ذي القعدة سنة ثمان. و تبعه المقريري في عقوده. واستقر بعده ابنه الضياء محمد في المشيخة رحمه الله وإيانا .

٥٥٧ (محمد) بن محمد بن عبد السلام بن مجد بن دوز بة الشمس بن فتح الدين أبي الفتح بنالتق الكاذروني المدنى الشافعي والدأحمد الماضي وكذا أبوه ويعرف كهو بابن تقى وربما يقال له تقى . ولد فى تاسع عشرى ربيع الآخر سنةخمسو ثلاثين وتمانهائة بالمدينة النبوية ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض واشتغل على أبيه وغيره وسمع على أبى الفتح المراغىوالجمال الكازروني. بل قرأ على أبي الفرج المراغي وسمّع منىقليلاوأجازلهشيخناوجماعة وكان خيراً ذاهمة علية وتودد وامتهان لنفسه مع أحبابه مات في يوم الثلاثاء ثالث عشرى ربيع الا تخرسنة تسعو تحانين وصلى عليه في عصر هو دفن بالبقيع رحمه الله وإيانا. ٥٥٨ ( محمد ) بن محمد بن محمد بن عبد الظاهر الشريف الاخميمي ثم القاهري . يمن سمع ختم البخاري على أم هانيء الهورينية ومن كان معها مع غيره مما قريء فيذاك اليوم. (محمد) بن عد بن عد بن عبد المزيز بن أبي الطاهر محمد بن أبي الحسن البدر وأخو هالصدر الممروف كل منهابا بن روق . مضيافيمن جده يحد بن أبي الحسن. ٥٥٥ (عد) بن عد بن عد بن عبد القادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين على بن التقي أبي عبدالله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبدالله بن أبي الرجال عيسي الحسيني الهاشمي اليونيني البعلي الحنبلي . ولد في العشر الاخير من جمادي الاولى سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وسمم على أبن الزعبوب ومحمد بن على بن اليو نانية الصحيح وتفقه بالتاج بن بردس والعساد بن بعقوب البعليين وغيرهما ، وحدث سمع منه الفضلاء وولى قضاء الحنابلة ببلده وناب في القضاء بدمشق . مات ببلده في شعبان سنة ثلاث وخمسين رحمه الله

• ٥٦ (عد) بن عدبن عدبن عبدالقادر بن عمد بن عبد القادر البهاء أبو السعد بن الكال ابن البدر النابلسي المقدسي الحنبلي الماضي أبوه . كتب كا بيه القول البديع وقر أبعضه ١٥٦٥ (عد) بن عبد بن عبد السكريم أصيل الدين بن ولى الدين بن صدر الدين بن كريم الدين السمنو دى الاصل الدمياطي أخو عبدالر حمن الماضي ويعرف عابن بقبيش . شيخ معتقد بين الدمياطيين مقيم بمسجد ابن قسيم تحت المرقب عنده جماء قيكثرون الذكر عمن يذكر بكر امات وأحوال صالحة وان والده دأى النبي

والمنظمة قبل ولادته فمسح ظهره وقال بارك الله فى هذه الذرية ، وأن ولده هذا مكتوب فى ظهره بقلم القدرة محمد حسبا شاهده غير واحد ممن أخبرنى وأنه تسلك على يد شخص حصنى وسافر الى الشام وغيرها وانتفع به جماعة . مات بدمياطف ظهر يوم الثلاثاء تاسع رجب سنة ثلاث وتمانين عن أربع وستين سنة . واستقر عوضه فى المسجد المشار اليه أخوه رحمه الله وإيانا .

٥٦٢ (عد) بن عد بن عد بن عبد اللطيف بن استحاق البدر بن الولوى السنباطى ثم القاهرى المالكي سبط الصدر بن العجمى والماضى أبوه . ولد فى ربيع الاول سنة احدى وأربعين و ثما عامنة بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن والعمدة والمحتصر الفرعى وألفية ابن ملك وعرض على البلقيني والمناوى وابن الديرى وابن الأشقر في آخرين وسمع على والده والشمني والبلقيني وطائعة و مما سمعه ختم البخارى في الظاهرية ، وأحذ في العربية عن أبي الفضل المغربي وفي الفقه وغيره عرب السنهوري والنورين التنسى ولم عمن من الاشتغال و ناب في القضاء عن الشافعي بشرنبابل و عملهابل و بالقاهرة عن السراج بن حريز ثم عن اللقائي و جلس ببعض الحوانيت ، وكان ساكناً لا بأس به حسن العشرة يجيد الشطر نج وهو خيرمن أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات مات ما بعد أن تعلل مدة أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات ما بعد أن تعلل مدة بالاستسقاء وغيره في عاشر حمادي الثانية سنة ثمانين رحمه الله وإيانا .

وعمد التميمي التونسي المالكي الشاذلي ويعرف بالمحجوب وهو صفة لجده المثرة اعتزاله عن الناس. ولد سنة تسع وثهانمأنة بتونس وقرأ بها القرآن لنافع وعمث في الفقه على يعقوب الزعبي قاضي تونس وأبي القسم البرزلي وعنه أخذ طريق القوم وكذا أخذها عن أبيه كلاهما عن أبي عبد الله البطر في عن ماضي ابن سلطان عن أبي الحسن الشاذلي ، وحج في سنة تسع وأربعين ولقيته حينئذ في الميدان، وكان شكلاحسنا ذا تواضع وتؤدة وعقل وسكينة. مات في

٥٦٤ (عد) بن عبد بن عبد الله بن أحمد ولى الدين أبوالفضل بن ناصر الدين أبى المين بن الشمس الزفتاوى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وعمه عبد اللطيف وأبوها وأخوه الصدر أحمد والأتى ابنه جلال الدين محمد. حفظ القرآن والعمدة والمنهاج، وعرض على شيخنا وابن المحمرة وقارىء الحداية فى اتخرين منهم العلم البلقيني وناب عنه فى القضاء وكذا عمن بعده وكذا ناب فى الحسبة بالقاهرة وقد أجاز له ولا تحته زينب باستدعاء مخط أخيهما الصدر بن

الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة . ومضى له ولآبيه محمد ذكر فى أخيه وكان عارياً . مات فى ليلة الحميس ثامن عشرى ذى القمدة سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد سامحه الله .

٥٦٥ (محمد) بن محمد بن عهد بن عبدالله بن أحمد أبو الطيب بن التاج النستراوى (١) ثم القاهرى الشافعى و يعرف أبوه بابن المحتسب وهو بكنيته أشهر اشتغل يسيراً وسمع معنا على شيخنا وغيره وأجازله جماعة وجو دالخط وأتقن صناعة التذهيب و نحوها و تميز في المباشرة كأبيه ونسخ أشياء وكان عيل الى البطالة، وقد صاهر النور بن الرزاز على ابنته مم فارقها وسافر مع الرجبية صحبة ناظر دمياط فكانت منيته بالمدينة النبوية في شعبان سنة احدى وسبعين وقدقار ب الاربعين و نعم الخاتمة رحمه الله . وحمد بن عمد بن عمد بن عبد الله بن خيضر بن سلمان البدر بن القطب الدمشتي الشافعي بن الخيضرى الماضى أبوه و أخوه النجم أحمد شاب نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره وسمع معى بدمشق على جماعة وكتبت له ثبتاً ولم يلبث أن مات قريب الستين عوضه الله الجنة .

٥٦٧ (مجمد) بن مجمد بن مجمد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ناصر الدين بن ناصر الدين بن الشمس بن الجال الحراني الأصل ثم الدمشتي القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن تيمية . ولد سنة تسع وتماعائة وقرأ القرآن والمنهاجين وأخذ في الفقه عن الشرف السبكي وغيره بل حضر دروس الشهاب الطنتدأني وفي النحو عرف الشمس الشطنوفي . مات بحكة في ليلة الصعود سنة ست وسبعين وقد قارب السبعين ، وكان إنساناً حسناً كبير الهمة وافر المروءة قانعاً وباسمه مرتب في الخاص صار اليه بعد أبيه ثم لزم خدمة ابن الهمام وحضور درسه فقرره في خدمة الشيخونية مع كونه لم يعهد فيها غيرحنفي وكذا لازم الشمني واستقربه في بعض وظائف التربة القانبيهية ، وشهد ببعض المراكز بل ناب عن العلم البلقيني وفي الآخر توجه وسولا عن الخليفة المستنجد بالله لتقليد ابن سلطان الهند بعد أبيه فهات في توجهه بمكة رحمه الله وإيانا .

٥٦٨ (عد) بن عد بن عد بن عبد الله بن عبد المنعم الحب بن الصدر بن الشهاب الحسنى الجروانى القاهرى ابن عم الجلال محمد بن أحمد بن عبد الله النقيب، تسكسب بالشهادة دهراً رفيقاً لا بن صدر الدين وغيره في مجلس باب القوس داخل بأب القنطرة وغيره و كان حريثاً متجاهراً انقطع بالفالج مدة تقارب خمس عشرة بأب الفتح أوله وثالثه ببنهما مهملة ، كما سبق و كماسياتي .

سنة الى أن مات فى منتصف صفر سنة تسع و ثمانين ولولا ماوصل اليه من ميراث ابن عمه فى أثناء المدة لا نكشف حاله وعسى أن يكفر عنه رحمه الله وسامحه وايانا . وح (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر الفقيه المعتقد الشمس أبو عبد الله الانصارى الشافعي ويعرف بابن الزيات ، مات فى المحرم سنة خمس ودفن بالقرافة. ذكره المقريزى قال وعلى يده سلك صاحبنا الشاب التألب، ورأيته فى عقوده فأرخه فى يوم الاحد أولذى القعدة سنة أربع عشرة بخانقاه سرياقوس وكان أحد صوفيتها قال وكان فاضلا وقفت له على كتاب الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ضمنه كثيراً من أخبار من دفن بالقرافة .

٥٧٠ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد ابن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن القسم بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن على بن أبي طالب النحم أبو النصر بن الكال أبي الخير بن الجال أبي عبد الله القرشي الهاشمي المكي الشافعي سبط النجم الأصفوني مختصر الروضة ووالد التتي محمد وعطية إبني ابن فهد.كذا بخط التقي بن فهد وزاد الفاسي قبل فهد عبد آلله . ولد تقريباسنة ستين وسبعائة بمكة وسمع بها من العز بن جماعة والعفيف اليافعي والتتي عبد الرحمن البغدادى والجالين آبن عبدالمعطى والاميوطى والكمال بن حبيب وبالمدينة منعلى بن يوسف الزرندى وبالقاهرة ودخلها غير مرةمنها في سنة ثلاث وثمانين من ابن حاتم ، وأجاز له الصــلاح بن أبي عمر وابن أميلة وأبو النناء المنيجي وعمر الشحطبي وابن الهبل وابن النجم والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء كولده التقى وقطن بأصفون وقتاً لما ترآل استحقاقها له وكان يتردد منها في بعض المواسم صحبة الحاج لمسكة بحيث كان مولد ابنهالتقي فيها الى أن تحول منها في سنة خمس وتسعين بمكة فدام فيها حتى مات في ربيع الاول سنة احدى عشرة ودفن عند سلفه بالمعلاة رحمه الله وإيانا.وذكرهشيخنا في انبائه باختصار وكذا المقريزي في عقوده .

٥٧١ (عد) بن عد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس ابن الامين بن الشمس الشارمساحي (١) ثم القاهري الشافعي ابن أخي الزين يوسف الكتبي الآتي ممن قرأ على الابناسي الضرير نزيل الزينية وحضر عند البكري و تسكسب بالشهادة وقتاً ثم استنابه زكريا لأجل عمه في ذي الحجة سنة اثنتين (١) بر اعمسكورة ثم سين مهملتين بالقرب من دمياط عوفي الاصل «السارمساحي» .

وتسمين وسافر قاضي المحمل سنة خمس وتسمين .

٥٧٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن هادي بن عبد السيدالعلاء أبوعبيد الله بن السيدعفيف الدين أبي بكر الحسيني الحسني المكر الى الاصل النيريزي المولد الايجي الشيرازي الشافعي الماضي أبوه وابنهويعرفبابنءفيف الدين . ولد في ذي القعدة سنة أربع عشرة وتمانياتة بنيريز ـ بكسر النون على المعتمد وآخره زاى بلدة من أعمــال شبنكالة بالقرب من الج بهـزة ممالة بمدها محتانية ساكنة ـ وانتقل منها وهو صغير الى ايج وصار يتردد بينها وبين شيراز وهما متقاربتان وكانت اقامته سحت كنف أبيه وعليه اشتغل وبه تدرب وكذاأخذ عن عمه الصغي فاختص به كــثيراًوعظمت رغبته في ملازمته والتهذببه وسمع عليهما وعلى جده لأمه السيد جلال الدين عبد الله بن القطب محمد و ناصر الدين أنس بن الشرف مجمود الفركى الشافعي وصافح خاله السيدالجمال محمدبن الجلال عيد الله الحسنى وأخذ عن خاله الا خر السيد الشهاب أحمدو سعد من نظام الكاذروني وأذن له فىالافتاءوسمع عليهما وكذا سمعمن الشيخ أحمدبن على بن محمدالسجستاني الحنفي وأخذ أيضا عن شهاب الاسلام الكرماني قدم عليهم شيراز وأصيل الدين الدهقلي\وسمع باصهان من مولانا شرف الدين حسن الاصبهاني ولقي بتبريز المحيوئ التبريزي المعمر أحد أصحاب الزين الخافي وبغيرها المولى محمد التاوكاني وأجازله ابن الجزري والشرف الجرهي والزين الخوافي وعبد الرحيم الصديقي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين وابن رسلان في آخرين منهم البساطي وابن نصر الله الحنبسلي والحناوي والزركشي والمقريزي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصرية والجال عبدالله بن جماعة وعائشة الحنبليةوأ كثرالترددللحرمين والمجاورة بهما وسمع بمكة من البدر حسين الاهدل وأبى الفتح المراغى ولبسمنه الخرقة بالمدينة من المحب المطرى وأذن له في الاقراء والافتاء وبحلب من ابن الشماع وبحمص مرس الشهاب أحمد بن البهلوان وبدمشق من التقي بن قاضي شهبة وأذن له في الافتاء والباعوني البرهان وعبدالرحمن بن داود وعبدالرحمن ابن الشيخ خليل والنظام بن مفاح وببيت المقدسمن أبي بكربن أبي الوفا والزين ماهر وأبي بكر القلقشندي وبغزة من ناصر الدين الاياسي وبالقاهرة من شيخنا وهو كان قصده بالرحلة وسمم منه وعليه بقراءتي أشياء ، وبالغ شيخنافي إكرامه. وأتحفه ببعض تصانيفه ومن العلم البلقيني وبحث معهما وأذن له في التدريسومن. العز بنالفرات والزين البوتيجي والبدر النسابة وأبى الفتحالفوىوالزين قاسم.

الحنني ولتى بها وبغيرها حجاعة آخرين فكان ممن لقيه بهرموز النور أبا الفتوح الطاوسي، وأكثرمن السياحةفيهابين مكة والمدينة والدياد المصرية و بلادالعجم وزار بيت المقدس غير مرة وبلدالخليل، وتسكرر قدومه القاهرة ونزل في غير مرة منها بخلوة البهاء بن خليل من سطح جامع الحاكم وقبكلم معرئيس المؤدنين به بل وبجامع الأزهر في التحرزفي وقت الأذان لاسيما المغرب وضاقت صدورهم بسبب ذلك وتكلموا فيه بمالا يليق؛ وكثر تردد عظهاء المملكة وأعيانها اليه وخطبه كل من الاشرف أينال والظاهر خشقدم للقيه فاجتمع بهما ووعظهماء واشتدت نفر ته من البقاعي بحيث ظهر له ذلك منه ؛ وآخذ عنه بعض الفضلاء والتمس منه المناوىالكتابة في مسئلة الطلاق الواقعة في أول أيام المكيني ليستظهر يه فها وافق على الـكتابة واقتصر على اللفظ مع اهداء المناوى له ما كتبه على مختصر المزنى وهو في محو ثلاث مجلدات ورام جانبك الجداوى مناكدته وكذا جوهر الساقى فأخذهما الله وظهر فيهمها مصداق قول عمه عنه أنه الترياق الحجرب ماتمرض له أحدفاً فلح وكذامن كراماته عدم تمكن من كان قيامه في هدم الكنيسة. الحادثة بالقدس على غير وفق غرضه من التعرض له بمكروه مع تحركه لذلك. وخوف أحبابه عليه من وقوع شيء لاسيا والعلاء يبدومنه في حقبهم من الكلمات. النهايات. ويالجلة فهو امام علامة أوقاته مستغرقة فيالعبادة مديم الصيام والقيام. والحرص على الاوراد واتباع السنة وعدم التبسطيق المأكل ونحوها على طريق السلف راغب في الامر بالمعروف والنهمي عن المنكر لا يهاب في الصدع بذلك. احداً ولوعظم غير منفك عنقيام الليل حتى فسى السفر شديد الرغبة في كتب. الحديث وضبط ألفاظه وأسماء رجاله حتى كثر التماسه مني لتحصيل ماصنفته اوجمعته بل التمس معي تخريج اربعي الصوفية للسلمي والعادلين لابي نعيم وغير ذلك. مها يحتاج اليه وكان لايقدم على أحداً. وقد جمع تصانيف مقامه أعلى منها ونظم المقبول وغيره وبينت من ذلك كله في معجبي أشياء ؛ ولم يزل على جلالته ومجاهدته في العبادة واقتفاء السنة حتى مات عكة في آخر ليلة السبت رابع عشر جمادي الأولى سنة ثمانين وصلى عليه من الفد ودفن عند أبيه وعمه وكان قد. تهيأ قبل بأشهر الى بلاده وسافر من مكة لجدة وأشحن أمتعته ببعض المراكب بل ونزل هو المركب أيضاً ومابقي الا السفر في تلك الليلة فبدا له تركه وطلم بنفسه وبأمتمته فلم يلبث أن توعك حتىمات وكانت الخيرة في ترائسفره وعد ذلك من كراماته رّحمه الله وايانا .

٥٧٣ (محمد) السيد نور الدين أخوالذى قبله وهو أكبر . مات وزوجته حامل فسمى ولده باسمه وهو نور الدين محمد الآنى ولم أعرف شيئاً من حال صاحب الترجمة . ٥٧٤ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد البدر أبي النجا بن الشمس العوفى القاهرى الشافعى الماضى أبوه وجده وجد أبيه ويعرف بابن الزيتونى . ولد فى سادس رجب سنة اثنتين وسبعين و هما كائة وحفظ القرآن وكتباً عرضها طي فى جملة الجاعة وجلس مع أبيه شاهداً . ٥٧٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمد بن محمد بن مح

٥٧٧ (عد) بن عد بن عمد بن عبد الله الشمس بن الشمس البعداني الماني الاصل المدنى الشافعي ابن العوفي الماضي أخوه عبد الوهاب ويعرف كأبيه وجده بالمسكين وهو حقيد زينب ابنة محمد بن صالح أخي عبد الوهاب. ولد في سنة أربع أو خمس وستين وتماتمائة بالمدينة ونشأ بها فقرأ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه وجممالجوامع والالفيتين الحديثية والنحوية والشاطبية وعرض علىأبى الفرج المراغي وفتح الدين بن تتى وأبن يو نس والابشيطي ولازمه فقرأ عليه من تصانيفه شرح خطبة المنهاج ومناسبات أبو ابه و تخميس «يقول العبد» وسمع عليه فى الفرائض والحساب والفقه وأصوله والعربية وغير ذلك الشيء الـكثير وقرأ على أبى الفرج المذكورالشائل وسمع عليه جملة وكان أحدالقراء فىتقسيم الشرف عبد الحق السنباطي للمنهاج حين كان بالمدينة وسمع عليه ألفية النحو وغيرها وقرأ الشهائل بحضرته على الشمسالسنباطي بالمدينة وأكثر عن أبىالفضل ابن الامام الدمشقي بحيث استوفى عليه الـكـتب الستة بل قرأ عليه بحثا قطعة منالمنهاج وقسمامن ألفيةالنحو معسماع باقبهاوقطمةمن جمعالجوامع وأخذعني في مجاورتي بالمدينة أشياء بقراءته وقراءة غيره ومن ذلك في النانية مناقب العباس وفي الاولى جل القول البديم وغيرذلك بل قرأ على بمكة الثلاثيات وغيرهاوعلى النجم ابن فهد أشياء ولازم الشريف السمهودي في قراءة الكثيرمن تصانيفه وغيرها في الفقه وأصوله والعربيــة في التقسيم وغيره والقاضي صلاح الدين بن صالح وكذا قرأعلى الشريف المحيوى الحنبلي والشمسالبلبيسي والنورالمحلي وغيرهم من الغرباء والقاطنين فكان منهم النور الطنندائي قرأ عليه مجموع الكلائي ، واختص بصحبة الامير شاهين حينكان شيخ الحرم وقرأ بحضرته كتبآك شيرة وصاريكتب عنه المراسيم والمطالعات ونحوها وتميزفي ذلك فكان موقع البلدبل قرأوسمع على عبدالله ابن صالح وفتح الدين بن علبك وجدته لأبيه المشار اليها ولم يخرج من بلدة لغير الحج. ٥٧٨ (عد) بن عجد بن عبد بن عبدالله العز بن القطب الشارمساحي عهملتين (١) وراء مكسورة ثم ميم ساكنة وحاء مهملة ثم المصرى ويمرف بابن أخي طلحة. أحضر وهو صغير على الميدومي ثم أسمع على القلانسي وكذا على عد بن اسماعيل ابن جهبل وعمر بن ابراهيم بن النقبي معجم ابن جميع وأجاز له العز بن جهاعة سنة خمس وستين فهرست مروياته الممين بالسماع والآجازة وبأشر توقيع الحكم وولى شهادة ديوان طشتمر واعتنى أخيراً بعمل الاشياء المستظرفة من المأكولُ وغيره وصار بيته مأوى الرؤساء . ذكره شيخنا في معجمه وقال : قرأت عليه بعض معجم ابن جميع.مات في رجب سنة ثلاث ؛زاد في إنبائه ولم يكمل الخسين وكانوجيهاً عند الرؤساً. وبيته مجماً لهم. وهو في عقود المقريزي وأثنى علىحشمته ورياستهووجاهتهمم بشاشةوحسن ملتقي ورغبة فى الاطماموقضاء الحوائج وأنه صحبه مدة عند البدر بن أبى البقاء ولـكنه امتحن بفسادعقله قبل مو تهرحمه الله. (محمد) بن محمد بن محمدين عبد الله المحب أبو الوليد بن الشيحنة . هكذا سمير شيخنا في معجمه جده مخمد بن عبد الله وصوانه عجد بن محمود وسيأتبي .

٥٧٩ (عد) بن محد بن عبدالله المحب بن البدر البنهاوى الحنفي سبط ابن الهـمام والماضى أبوه . ولد سنة إحدى وسبعين وثما هـائة ونشأ يتيما فحفظ القرآن والمجمع وعرضه على مع الجماعة واستقر فى جهات ابيه بعد موته وقرأ على فى البخارى وكـذا قرأ على الديمي فيه. وتلف حاله بعد موت عبد الوهاب أحد جماعة جده و تعبت أمه بسبه .

٥٨٠ (عد) بن محمد بن عجد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن التقى محمد بن الحسين بن رزين التاج بن العلاء بن العز العامرى الحموى الاصل القاهرى الشافعي الماضى ابوهوابنه عبد الرحيم ويعرف كسلفه بابن وزين . ولى خطابة الازهر بعد أبيه ورغب عنها لشيخنا . ومات سنة تسع عشرة .

٥٨١ (عد) بن محمد بن عهد بن عبد المنعم الشرف بن البدر البغدادى الاصل القاهرى (١) كذا ، وسيأتى ضبط المصنف له بالمعجمة في أوله .

الحنبلي الماضي أبوه . ولد بعد العشرين وتمانائة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والمحرر ظناً وغيره ، وسمع مع والده على الولى العراقي في جمادى الا خرة سنة ست وعشرين مجلساً من أماليه وعلى الشمسين الشامى وابن الجزرى والزينين الزركشي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والمحسبين نصر الله البغدادي في آخرين كشيخنا ، واشتغل يسيراً على المز عبدالسلام البغدادي وغيره ، ولما استقل أبوه بالقضاء ناب عنه فيه بل رغب له عن افتاء البغدادي وفيره ، ولما استقل أبوه بالقضاء ناب عنه فيه بل رغب له عن افتاء الادب والفهم لطيف العشرة محببا الى الناس حج مع والده غير مرة وانتفع به أبوه في أموره كلها وكان نادرة في بني القضاة . مات في رجب سنة أد بع وحمسين وصلى عليه من الغد في محفل كبير ثم دفن بتربة سعيد السعداء وعظم مصاب أبيه به لكنه صبر رحمه الله وعوضها الجنة . (محمد) بن محمد بن عبد المنع الجرواني. هكذا رأيته في موضع بخطي وقدمضي فيمن جده محمد بن عبد الله المدمشي الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ اللدمشي الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ الدمشي الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ الدمشي الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ الدمشي النافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ الدمشي النافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ الدمشي النافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس عجد المذكورين . شيخ

الدمشق الشافعي ابن محمد بن محمد بن عبدالمؤ من السيدا لمحب بن الشمس الحصني الاصل الدمشق الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس مجد المذكورين . شيخ شهير له وجاهة وجلالة وقيام في الخير ممن بلغني اله أخذ بالقاهرة عن الشرف السبكي تقسيم الحاوى وعن القاياتي وشيخنا بل لقيه بدمشق في سنة آمد و تسلك بعم والده وغلب عليه الصلاح مع الزهدو الورع ، وقد حج غير مرة وجاور . مات بدمشق في أواخر ذي الحجة سنة تسع و ثمانين عن أزيد من ثمانين سنة فمولده سنة ممان تقريبا ، ودفن بجانب عمه برأس القبيبات وكانت جنازته مشهودة وعظم الاسف على فقده فلم يخلف بعده منه رحمه الله وإيانا .

ابن هبة الله بن المسلم \_ بكسر اللام الثقيلة \_ ابن هبة الله بن حسات بن ابرهيم عبد الله بن المسلم \_ بكسر اللام الثقيلة \_ ابن هبة الله بن حسات بن عبد الله عبد بن منصور بن أحمد بن على بن عامر بن حسات بن عبد الله ابن أحد الثقات من التابعين عطية ابن الصحابي الشهير أبي يحيى عبد الله أنيس الكال أبو المعالى بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الكال بن الفخر بن الكال أخى الشرف هبة الله ابني النجم ابن الشمس أبي طاهر وأبي اسحق الكال أخى اللانصاري الحموي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف ابن العقيف الجهني الانصاري الحموي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف وأمه هي ططر ابنة الكال محمد بن الزين عبد الرحمن بن الصاحب الفرفور التي وأمه هي ططر ابنة الكال محمد بن الزين عبد الرحمن بن الصاحب الفرفور التي

أبوها خال والدة زوجها أسن ابنة الزين. ولد في ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعهائة بحماة ونشأ بها في كـنف أبيه فحفظالقرآن وصلى به في سنة تسم وتمانمائة بالقاهرة حين كان فيها مع أبيه وحفظ بعسد عوده لبلده العمدة والتميّيز في الفقه لقريبهم الشرف بن الباّرزي وألفية النحووغيرها وتلا لا بي عمر و على الشمسين ابنزويغة عصجمتين مصغر وابن القو نسى بضم القاف واسكان الواوثم نون مكسورةـ وبحث في دمشق حين كان بها سنة ثمــان ألفية النحو على الشرف محمد الانطاكي بل سمع عليه بقراءة والده بحناً شرحها لابن أم قاسم وحل من التمييز على ابن امام المشهد ثم رحل به ابوه الى حلب قاضياً بها في سنة ثلاث عشرة فقرأه أيضاً على حافظها البرهان وحفظ هناك التلخيص، مم أنتقلا الى القاهرة في سنة خمس عشرة مع المؤيد فأخذ في انفقه والحديث عن الولى العراقي وفي الفقه وأصوله عن العز بن جماعة بحث عليه قطعة من منهاج البيضاوي ومن التمييز وسمع عليه كشيراً من أصول الدين والمعانى والبيان وغيرها كبحث جميع الطوالم وشرح المفاصد والعضد والمطول وغيرها وكـذا أخـذ في المقليات عن الميذه ابن الاديب ثم عن البساطي والعلاء البخاري ولازمه كسثيراً وانتفع به علما وسلوكا فكان مما بحثه عليه قطعة من الحاوىالصغير وأخذ عنه المعانى والبيان والاصلين وسمع عليه قطعة كبيرة من الـكشاف ولم ينقك عنه حتى ولى كــتابة السر وكــتب على الزين بن الصائغ وأخذ في المبادىء عن يحيى العجيسي وغيره العربيسة وعن العز القدسي قطعة من التممييز في آخرين ثمن كان يجبىء له الى بيته وكــذا قرأ البخارى على التقي المقريزي بل سمعه مع غيره من الاجزاء قبل بدمشق عاليا على عائشة ابنة ابن عبد الهادى وسمع أيضاً على الجمال بن الشر أنحى وغيره، وأجاز له الشهاب احمد بن موسى المتبولي والنور الشلقاى وابن الجزري والواسطي ويونس الواحي وعائشة الحنبلية وآخرون من طبقتهم بللا أستبمد أن يكون عنده أقدم منها عواجتهد في الادبيات حتى برع فيها وصارت له يد طولى في المنثوروالمنظومسيما فيالترسلوالانشاءولذا استنابه أبوه في كستانة السر بالقاهرة ثم استقل بها في شوال سنة ثلاث وعشرين بعد موته ولم يلبث أن انفصل عنها في محرم التي تليها واستقر في نظر جيشها فأقام فيسه تحوعشرة أشهزه وهو في غضون هذا كله غير منفك عن المطالعة والاشتغال بالعلوم والادب والمذاكرة ولقاء الفضلاء والادباء وتزايد بعده ليفرغه الى أن استقرفى كتابة سرالشام فى رجب سنة احدى و قلاتين ثم بعداز يدمن أربع سنين بيسير

حين قدم القاهرة صحبة نائبها سودون أضيف اليه قضاؤها عوضاً عن الشهاب بن المحمره وسر شيخه العلاء البخارى بولا يته مع شدة نفر ته معن كان يلى القضاء و نحوه من جاعته حتى قال و كان بالشام اذ ذاك: الآن أمن الناس على أمو الهم و أنفسم و لم يلبث أن أعيد لكتابة سر القاهرة فدام سنين ثم صرف و رجع الى الشام على قضائه عوضاً عن السراج الحصى و خطب مجامعه الاموى ثم أعيد فى أول سلطنة الظاهر الى كتابة سر القاهرة واستمر حتى مات سوى ما كان يتخللها من الايام التى كان ينفصل فيها ثم يعاد، وأضيف اليه فى أثناء ذلك قضاء دمياط عوضاً عن الولوى بن قاسم ثم رغب عنه وحمدت سيرته فى مباشراته كامها، وكان اماماً عالماً ذكياً عاقلار تيساً ساكناً كريماً سيوساً صبوراً حسن الخلق والخلق والعشرة متواضعاً محماً فى الفضلاء وذوى الفنون مكرماً لهم الى الغاية لاسيا الغرباء حتى صار محطاً لرحالهم راغبا فى اقتناء الكتب النفيسه غير مستكثر لما يبذله فى تحصيلها عجبا فى ذلك سمحا فى اقتناء الكتب النفيسه غير مستكثر لما يبذله فى تحصيلها عجبا فى ذلك سمحا بالعارية جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعارية جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعارية جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بغمان الجميتي الحذي بقوله:

دینی تکمل مذجعلتم قبلتی وسجدت فی أعتابكم بجبینی وغدوتمفتخراً بكم بین الودی ما الفخر الا فی كال الدین

كل ذلك مع الشهامة والكرم والاحسان الى الطلبة و مجبتهم و صمهم اليه محيث يجرى على كثير منهم المرتبات الشهرية والسنوية و لماارتفع سعر الغلال في بعض السنين حسن له بعض جماعته أن يصرف المرتب لهم في البر دراهم فقبحه وقال نعطيهم البرف حال كو نه ذهبا أو نحوهذا، كل ذلك مع ما يضاف اليه من شم نعطيهم التراب في حال كو نه ذهبا أو نحوهذا، كل ذلك مع ما يضاف اليه من البشاشة و حلاوة الكلام و ظرف الشكالة و لطافة الشهائل و كو نه هيئاً لميناً أو المؤل سريع الانقياد الى الخير مهذب العشرة ليس فيه أذى لأحد من خلق الله حتى ولالمن يؤذيه كم ممن أكل ماله وأغضى عنه بل وربما أحسن اليه بعد، نعم إذا تحقق من أحد العناد وقصد المغالبة غضب غضب الحليم وأذاقه من أنواع عنائد العذاب الأليم، مع الحشمة و المجاملة و عدم الافحاش في المعاملة وهو منظبع في غالب العلوم لاسيها فنون الادب النحو و المعانى والبيان والعروض وغيرها والموسيات وغير ذلك جداً وهزلا حسن المذاكرة فكه المحاضرة عجب لمن والموسوعات وغير ذلك جداً وهزلا حسن المذاكرة فكه المحاضرة عجب لمن والجملة فهو عريق الاصالة ضخم الرياسة عظيم الآباء كريم الاجداد عين الرؤساء وبالجلة فهو عريق الاصالة ضخم الرياسة عظيم الآباء كريم الاجداد عين الرؤساء

بغير مناذع في تفرده بقطر من أقطار الارض. وقد حج غير ، رة منها في سنة خمسين فحمل معه من طلبة العلم والمشايخ المعتقدين والفقراء والمنقطعين من يتعسر حصرهم غير أنه كان معه نحو أربعمائة نفر و نحو صعفهم من الدواب ولم يدع أحداً منهم يتكلف الى شيء بل اشترى لاهليهم الهدايا ورجع كل منهم وهو ذاكر لما يبهر العقل من الاحتمال والاحسان وطلاقة الوجه ولين القول وتكلف الا كمل من وجوه العبادة كالتجردفي الاحرام على ضعف بدنه والمتابعة في سنن الحج وواجباته الامر المشروع سيها في أشياء قد هجرت وحصل لاهل الحرمين منه افضال وبر على جارى عادته ثم قدم فملاً الناس خيراً وبرا وحدث في مكة باليسير وكذا حدث بالقاهرة سمع عليه الائمة وقرأت عليه أشياء بل كتبت عنه من نظمه ما كتب به على نظم سيرة المؤيد لابن ناهض بعد كتابة والده ما نصه:

هذا كتابك يابن ناهض قاعد عن مدحه أدبى وعن تهذيبه فاشكر لمادحه على تقصيره ولمن هجاه فانه يهذى به وقوله: مرت على فهمى وحلو لفظها مكرر فما عسى أن أصنعا ووالدى دام بقا سودده لم يبق فيها للكال موضعا

وكذا كتبتعنه من نظمه غيرهذا مما أو دعته في المعجم وغيره بل سمع شيخنا من الفظه حين كانا مسافرين صحبة الركاب السلطاني الى آمد بظاهر البيرة قصيدة الاديب شيخ على التى امتدح بها البدر بن الشهاب مجمود وسمعها الكال من ناظمها وهي مثبتة عندي في مكان آخر. ومحاسنه كشيرة حتى شاع بها ذكره وبعد فيها صيته وصاركا قيل قل أن ترى العيون في مجموعه مثله وله اعتراضات جيدة على شرح بديعية ابن حجة واستمر على جلالته حتى مات في يوم الاحد سادس عشرى صفر سنة ست وخمسين وصلى عليه بسبيل المؤمني في مشهد حافل شهده السلطان والامراء وسائر القضاة والأعمة والاعيان تقدمهم أمير المؤمنين، ودفن بتربة أبيه المجاورة لقبة الامام الشافعي من القرافة وأسف الناس على فقده وكثر الثناء عليه وعلى جل أوصافه ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ، ورونه وهي واحد وحصل التعالى في كتبه بحيث بيعت بأغلى الأثمان ووفيت ديونه وهي واحد وحصل التعالى في كتبه بحيث بيعت بأغلى الأثمان ووفيت ديونه وهي المثريزي مقتصراً على انه ولى كتابة السربعد أبيه في الإيام المؤيدية رحمه الله وإيانا المقريزي مقتصراً على انه ولى كتابة السربعد أبيه في الإيام المؤيدية رحمه الله وإيانا المقريزي مقتصراً على انه ولى كتابة السربعد أبيه في الإيام المؤيدية وعمود في بابن عمله بن الشمس الدين الاسحاق الاصل القاهري المالكي الماضي جده ويعرف بابن ناصر الدين الاسحاق الاصل القاهري المالـكي الماضي جده ويعرف بابن السراد الدين الاسحاق الاصل القاهري المالـكي الماضي جده ويعرف بابن

الاسحاق. ممن تكسب بالشهادة فى مجلس المالسكية بباب الخرق الى أن صاهرقاضى الحنابلة البدر السعدى على ابنته فتحول لبابه بل عمله نقيبه ثمم استنابه التقى بن تقى قاضى مذهبه وصارت له وجاهة وحمدنا عقله وأدبه وسكونه .

٥٨٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمان النالمي بضم المعجمة وسكون اللام بعدها فاء \_ المؤذن أبوه بالمعظمية والقيم هو بها ويعرف بابن شيخ المعظمية ولدفيما كتبه بخطه سنة أدبع وعشرين وسبعمائة وسمع جزء أبى الجهم وثلاثيات الصحيح على الحجاد بل حضر جميع الصحيح عليه وكذا حضر على إسحق الاحدى وأجاز له البندنيجي وأيوب بن نعمة وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء أجاز لشيخنا وأدخه في سنة اثنتين قال في معجمه في جمادي الاولى وفي أنبائه جمادي الآخرة، وتبعه المقريزي في أولهما وقال كان أبوه يؤدب الاطفال بدمشق.

٥٨٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبدالله الورغمي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم نسبة لو رغمة قرية من أفريقية ــ التونسى المالكي عَلَمُ المغرب ويعرف بابن عرفة . ولد سنة ست عشرة وسبغيائة وتفقه ببلاده على قاضى الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام الهوادى شارح ابن الحاجب الفرعى وعنه أخذ الاصول وقرأ القراآت على أبي عبد الله محمدبن محمدبن حسن ابن سلامة الانصاري ومن شيوخه في العلم والده وأبوعبد الله الوادياشي وسمع على الأربعة وآباء عبد الله الايلى والحمدين ابن سعد بن بزال وابن هرون الكناني وابن عمران بن الجبابوا بن سليمان النبطى الفاسي وعلى أحمد بن عبدالله بن مجد الرصافي ومهر في العلوم وأتقن المعقول والمنقول الى أن صار المرجوع اليه في الفتوى ببلاد المغرب وتصدى لنشر العلوم وكان لا عل من التدريسو أسهاع الحديث والفتوى مع الجلالة عند السلطان فمن دونه والدين المتين والخير والصلاح والتوسع في الجهات والتظاهر بالنعمة في مأ كله وملبسه والاكثار من التصدق والاحسان للطلبة مع إخفائه لذلك . قال شيخنا في معجمه : قدم علينا حاجا في سنةست وتسعين فلم يتفق لى لقاؤه ولمكنى استدعيت منه الاجازة فأجاز لى وكتب لى مانصه : أجزت كاتبها ومن ذكر معه جميع ما ذكر إجازة تامة بشرطها المعروف جعلني الله وإياه من أهل العلم النافع . وصنف مجموعا في الفقه جمع فيه أحكام المذهب سماه المبسوطف سبعة أسفار إلا أنه شديد الغموض واختصر الحوف في الفرائض ونظم قراءة يعقوب وعلق عنه بعض أصحابنا كلاما في التفسير ك ثير الفوائد في مجلدين كان مليقطه في حال قراءتهم عليه ويدونه أولا

فأولاقال شيخنا في انبائه وكلامه فيه دال على توسع في الفنون واتقان وتحقيق انتهى . وكذاصنف في كل من الاصلين والمنطق متختصراً جامعا. ولم يزل على حاله من العظمة والسودد حتى مات في رابع عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث بتونس ولم يخلف بعدهمثله وقد حدثى عنه جماعة فيهم ممن أخذعنهالتفسيروالحديث وألفقه وغيرها يحيى المحيسيء وأجاز أيضا لغير واحدممن كتستعنهم وروى الرسالة عن أبي عبد الله بن عبد السلام والوادياشي كلاهما عن أبي مجد بن هرون عن أبى القسم بن الطيلسان عن عبد الحق بن محمد بن عبد الحق عن أبي عبدالله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع عن أبي مجد مكى عن ابن زيد والموطأ عن أولهما أنا ابن هرون به وكذا قرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح بقراءته له على أبى العباس أحمد البطرني أنا به أبو محمد عبد الله بن مجد بن أحمد اللخمي مماعاً أنابه مؤلفه مماعاً في سنة أربع و ثلاثين وستمائة بالأشرفية بدمشق وصحيح البخاري ومسلم والشفا عرب ثانيهما ؛ وذكره ابن الجزرى في طبقات القراء فقال : فقيه تونس وامامها وعالمها وخطيبها في زماننا . ولد سـنة عشر وسبعمائة وتبحر في العلوم وفاق في الاصلين والكلام وتقدم في الفقه والنحو والتفسير قرأ على ابن سلامة بمضمن التيسير والكافي وروى أيضا عن ابن عبد السلام شارح الختصر ذكره عبد الله بن محمد بن غالب في تعقيقه فقال أخذ العلم عن جماعة من العاماء، الجلة منهم والده وأبو عسبد الله الوادياشي وغيرهما، قال ابن الجزري ولم تزل الحجاج ترد علينا بأحباره السارة حتى كنتف الديار المصرية سنة اثنتين وتسعين فقدمها حاجاً فاجتمعنا به بالقاهرة وحججنا جميعاً فاجتمعنا بالحرم الشريف واستجزته تجاه الكعبة فأجازني وأولادي ثم رجعنا الى الديار المصرية فاجتمعت به كثيراً فأنشدته وأنشدنى وتوجه لبلاده في ربيع منالتي بعدها ولم أرمغربياً أفضل منه . وقال الصلاح الأقفهسي في معجم ابن ظهيرة أنه تفقه وبرع في الأصول والفروع والعربية والمعانى والبيان والفرائض والحساب والقراآت وكان رأسآ فى العبادة والزهد والورع ملازماً للاشغال بالملم رحل الناس إليه وأخذواعنه وانتفعوا به ولم يكن ببلاد المغرب من يجرى مجراه في التحقيق ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له و لقد كانت الفتوى تأتيه من مسافة شهر ، و له مؤ لفات مفيدة ، وصدر ترجمته بالفقيه الامام العلامة ذي الفنون الخطيب الامام بمسجد الزيتونة بمدينة تونس وسماه مجد بن مجدين عرفة فأسقط مجداً الثالث من نسمه كما أن ابن الجزرى لم يصبفي مولده وكذا مارأيته في نسختي بمعجم شيخنا أنه سنة ست (١٦ ـ تامع الضوء)

و ثلاثين لأن شيخنا نفسه قال في انبائه أنه مات وهو ابن سبع و ثمانين. وهو مو افق لما قاله غير واحد في كون مولده سنة ست عشرة، وصدر شيخنا ترجمته في انبائه بشييخ الاسلام بالمغرب، وقال ابن عمار أنه قدم القاهرة حاجاً في سنة ثلاث وتسعين وسبعهائة فأخذ عنه المصريون مع اعتذاره بالضعف وكان القائل ممن أخذ عنه وأذن له في الافتاء وترجمه بقوله امامحافظ وقته تفقه بمذهبه مشرقاً ومغرباً انتهت الرياسة اليه بقطر المغرب أجمع في التحقيق والفتوى والمشاورة مع خشونة جانبوشدة عارض وبراءة من المداهنة وحذرمن المحاسنة ولهكتاب فى الفقه سماه المختصر يبلغ عشرة أسفار أو دونها جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل والفروع العريبة وكثرة البحث مع ابر شاس في الجواهر وأبن بشير في التنبيه وابن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين وشيخه ابن عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب إلا أن التفقه به صعب انتهى. وبلغني أن بعض أولى الاحو الوالخطوات كان يقصده بالقراءة والتفقه في كل يوم من مسافة أيام وأن بغلة الشيخ نفقت ودامت أياماً لايتعرض لهاكلب ولا غيره فلما ملغه ذلك قال لمن تعجب منه أتعجبون من ذلك وقد قرأت على ظهرها القرآن من المدد آلافاً ، الى غيرها من الكرامات ، وهو في عقود المقريزي وأنه اختصر الحوفي في الفرائض ونظم قراءة يعقوب . ومن نظمه:

اذا لم يكن في مجاس العلم نكتة لتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أوحل مشكل أو اشكال أبدته نتيجة فكرة فد عسميه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلة وقوله:بلغت الثمانين وبضماً لهـا وهان على النفس صعب الحام وأمثال عصرى مضوا دفعة وصاروا خيالا كطيف المنام وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاى ربي في المقام

٥٨٧ (مجد) بن مجد بن مجد بن على بن ابرهيم بن موسى بن طاهر صلاح الدين ابن خير الدين أبي الخير بن الشمس أبي بكر القليوبي الاصل القاهري الشافعي كاتب الغيبة وابن كاتبها ، ممن نشأ في كسنف أبيه فحفظ القرآن وكستباً عرض على بعضها ولازم أمين الدين العباسي في حياة أبيه وبعده ثم لما مات حضر دروس المكرى وقرأ عليه وعلى الجوجري وابن قاسم والخيضري والزين الابناسي وعبد الحق السنباطي والكال الطويل وانضم معه للبدر بنكاتب جكموا شتدت ملازمته له سيما فيأوقات النزه والأكل وحرص على عدم تفويت سماطه فى رمضان وقرأ

عنده طبقات السبكى الكبرى مع ثروته وكثرة جهانه ثم انه تقلل منه بعد انفصاله عن نظر الجيش ولزم الزيني زكريا مع تكرر تردده الى ومبالغته في اظهار الآدب وحج في سنة ثلاث و تسعين ورعاتر دد إليه بعض الفقر اء والطلبة للقراءة عليه بلر أيت ابنا عرض عليه في سنة خمس و تسعين و تكررت كتابته لى وأناعكة بخط حيد و عبارة حسنة عما يضم لز ائد فضله و احكام عقله و قد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً . هما يضم لز ائد فضله و احكام عقله و قد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً . ان الشمس بن الشماع الحلي الماضى أبوه . شاب جاز البلوغ بيسير كان مفرط الذكاء ان الشمس بن الشماع الحلي الماضى أبوه . شاب جاز البلوغ بيسير كان مفرط الذكاء حاد الذهن استغل فى النحو على فقيه عثمان الـكردى و والده و صارت له ملكة فى اعراب آى القرآن . مات ببلده فى الطاعون سنة أربع و خمسين و خلف زوجته حاملا فوضعت بعده أنثى و تأسف الناس فضلا عن أبيه على فقده لكنه صبر عمر فى سنته عوضها الله الجنة

أوهم (على) بن علد بن أبي عبدالله على بن على بن أحمد بن عبد الدريز أبو عبدالله ابن الجال بن أبي عبد الله العقيلي النويري المسكى المالسكى الماضي أبوه ولدفي رجب سنة ست وآربعين و عماعاً ته بمكة ، و أمه زينب ابنة داود بن على الكيلاني و نشأ فحفظ القرآن وصلى به في المسجد الحرام سنة تسع و خسين و أجاز له في سنة خمسين شيخنا و ابن الديري و العيبي و الرشيدي و الصالحي و ابن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة و عبد الكافي بن الذهبي و الشمس الصفدي و غيرهم ، وولى نصف امامة مقام المالسكية بعدموت و الده و ناب عنه قريبه نور الدين بن أبي المجن و دخل الشام و القاهرة . و مات بها بالطاعون في ليلة السبت المن عشر رمضان سنة ثلاث وسبعين و صلى عليه من الغد و دفن بالتنكرية من القرافة جوار قبر ابن عمه أحمد ابن الخطيب أبي الفضل و كان شابا متجملا عوضه الله الجنة و رحمه .

و المحمد ) بن محد بن محمد بن على بن أحمد بن عبداله زيز الجال أبو الخير بن أبى المحن العقيلي النويرى المدكى الشافعي أخو على وعمر وقريب الذى قبله ، وأمه حرير الحبشية فتاة أبيه ولد في جادى الأولى سنة تسع وأربعين و عمامات على وحفظ القرآن وأربعي النووى ومنها جه والمنهاج الأصلى وألفية النحو وعرض على جهاعة وسمع من أبى الفتح المراغى وغيره ، وأجاز له غير واحد كوالده وأعمامه أبى البركات محمد و كالية وأم الوفاء بن على بن أحمد وأبى الفضل وخد يجة ابنى عبدالرحمن وأم الخير ابنة المزالنويريين وأحمد بن عبدالرحمن بن سليمان المقدسي واحمد بن عبد الهادى والشهاب بن زيد والزين عبد الرحمن بن خليل القابوني

وابن جوارش والجمال بن جماعة والتقى أبى بكرالقلقشندى المقدسيين و آخرين وأخذ عن الشمس الجوجرى بمكة والقاهرة وقد قدمها مراراً وكذا أخذ عنى فيهما أشياء وحضر دروس ابن عطيف وغيره ثم أعرض عن ذلك سيما بعد موت أخويه وهو كثير التودد لطيف العشرة لديه حشمة وأدب.

٥٩١ (محمد) أبو المين بن ابى المينأخو الذى قبله أمه أمهانىء ابنة أبى البركات محمد بن على النويرى . مات أبوه وهو حمسل فولد فى جادى الاولى سنة أدبع وخمسين وعمامائة ولذاكنى بكنيته ولم يلبث سوى أشهر. ومات فى شوالها .

۱۹۹۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن خطاب الشمس المقدس المقدس فقر أتعليه المقدس المؤذن بالاقصى. قال شيخنا في معجمه لقيته ببيت المقدس فقر أتعليه الاربعين الموفية لأبي نعيم بساعه لها على محمد بن ابرهيم بن عبد الدهبي والحافظ الصلاح العلابي وحدثنا عنه غير واحد. مات .

(محمد) بن محد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن حياة بن قيس الحرابي ثم الدمشقي . في عبد العزيز .

وجده وعمه . حفظ القرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وأجزت له حين عرضها ابن البدر بن فتح الدين أبي الفتح الابشيهي الشافعي نزيل القاهرة والماضي أبوه وجده وعمه . حفظ القرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وأجزت له حين عرضها ثم قدم القاهرة فنزل على عمه الشهاب ولازم الاشتغال عندالزيني زكريا والابناسي وغيرها وأكثر من الحضو رعند الخيضري وفهم في الجلة ولم يتأدب بحيث منعه كاتب السر البدري من حضو رمجلسه في أثناء سنة خمس و تسعين وكان قبل عجلس الخيضري يخاطب النور البحيري المالكي عالاير تضيه ثم استنابه الزيني وصادمن جملة المقسمين . (عمد) بن على بن أحمد الكال بن اليونانية صوابه بدون محمد الثالث وقد مضي .

٥٩٤ (على) بن علم بن علم بن الب أرسلان الشمس بن الضياء السلجوق القدسى نزيل الحرمين . مات بالمدينة النبوية مبطوناً بالبيهارستان في ربيع الآخر سنة إحدى وأربحين ودفن بالبقيع رحمه الله غفرله. أرخه ابن فهد .

٥٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن أبى بكر بن عبد المحسن الحجب بن الزين الدجوى الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبوه . ولد في أحد الربيعين سنة سبع وحمسين وتماعاتة وحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وغيرهاوعرض على في الجاعة وأخذ عن البامي وكذا عن الجوجري لكن

قليلا في آخرين وأسمعه أبوه مع الولد أشياء على جماعة وجلس مع والده شاهداً الى أن تعلل ثم مات في حيات أبويه يوم الاثنين ثاني شوال سنة عمانين وصلى عليه في يومه بجامع المارداني في مشهد حافل ودفن عند سيدي أبي العباس البصير من القرافة. وكان عاقلا جميلا صيناً عوضه الله وأبويه الجنة.

في الشام بالشمس بن الشمس الدمشق خطيب السابتية منها وابن خطيبها والماضي في الشام بالشمس بن الشمس الدمشق خطيب السابتية منها وابن خطيبها والماضي أبوه . ولد في أوائل ربيع الاول سنة ثمان و ثلاثين و ثما تمائة وقدم مع أبيه القاهرة فسمع على شيخنا وكان يساعد والده في كتابة البخاري وغيره مع كونه مراهقا ثم لقيني بالشام في سنة تسع وخمسين فسمع معي على الشهاب بنزيد وغيره وكذا سمع على الشمس أبي عبد الله مجد بن حامد الصفدي وتكسب بالشهادة وخطب بالنابتية كأبيه فيها ثم لقيني عكة في سنة أربع وتسعين فاستجازتي وأظنه جاور التي تليها وكتب لي شيئا من نظمه فمنه مها قاله على طريق القوم متغز لا من قصيدة:

لولا عيونك لم تهج أشواقى فى رامة بنواظر الغزلان كلا ولولا قدك المياس لم يصب الفؤادالى غصونالبان يا من أثار بكل قلب حبه سبب الهيام وباعث الخفقان حركت سرالوجد فى قلبغدا لك مسكناً والسر فى السكان وقوله مادحاً الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام:

كل قلب بك يانشر الصبا عاش بعد الموت فيهم وصبا ونسيم القرب نادى منشداً إن تكن من حيهم يامرحما عرب لى أرب فى حبهم اننى أقضى وأقضى الاربا إن أمت فى حبهم وجداً بهم يرقص الكون لموتى طربا سادة سيدهم لاغرو ان جمع السودد فهو المجتبى أشرف الخلق الى الله به وصل القوم وكان السببا يارسول الله يامر مدحه أعجز العجم وأعيا العربا غث خطيباً لك في حان الوفا بشراب الانس ينشى الخطبا

ورأيت البدري قال فى مجموعه أنشدنى صاحبناو بلدينا الشيخ شمس الدين مجد خطيب الثابتية قوله: قلت له مذ مد سا قيه وأسبى الافئده

نار الحشا موصدة في عمد ممدده

وقوله: قال صف ريقي وخدى لى تر مى من

فوف عند مقالى صبغة الله ومن وأنه يتكسبكا بيه بالشهادة .

(محمد) بن محمد بن محمد بن على بن حسر بن عمر المحب أبو الطيب ابن الشمس السيوطى ووالد أصيل الدين محمد الآتى الشهير أبوه بابن الركن - يأتى فى أبى الطيب من الكنى (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله أبو الخير رئيس المؤذنين عكمة . يأتى فى أبى الخير من الكنى أيضاً .

وهو ذو عقل و تو دد و تميز مهن بن عبيد بن شعيب الحب الديسطى الأصل القاهرى القلعى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بالقلعى . ممن اشتغل عندالجوجرى ولازمه ثم ذكريا و كذا أخذ عن الكال بن أبى شريف وعبد الرحيم الابناسى في آخرين وسمع منى المسلسل وغيره بل سمعه مع سنن أبى داودوالخصال المكفرة من الزكى أبى بكر المناوى وقطعة من المستخرج على مسلم لأبى نعيم على الشمس الملتوتى والعمدة وأربعى النووى على الديمى واختص بالخطيب الوزيرى لمصاهرة بينها فهو زوج لآخت زوجته وكأنه قرأ عليه و بمحمود بن الشمس بن أجا ولعل بسفارته استقر في نيابة خزن كتب المؤيدية . ومات عنده بحلب إذ توجه اليها صحبة ماميه في الحرم سنة سبم و تسعين عن إحدى وأربعين ، وقد حج وجاود وهو ذو عقل و تو دد و تميز ممن كثر التأسف على فقده ، و بلغنى أنه كان ينظم رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

۱۹۵۵ (على) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن ابراهيم بن عبد الخالق الحب أبو القاسم بن الفاضل الشمس النويرى الميمونى القاهرى المالكى والد أبى الطيب محمد الآتى ويعرف بأبى القسم النويرى ونويرة قرية من صعيد مصر الادى على مسافة يوم للراكب منها . ولد كا مخط والده فى رجب سنة إحدى وثما غالة بالميمون قرية أقرب من النويرة الى مصر بنحو نصف بريد ، وقدم القاهرة فحفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعى وألفية ابن ملك والشاطبيتين وعرضها على حفيد ابر مرزوق التلمسانى ومحمد بن محمد بن يفتح الله والولى العراقي والعز بن جماعة وأجازوه وتلا بالعشر على غير واحد أجلهم ابن الجزرى لقيه بمسكة فى رجب سنة ثمان وعشرين حين مجاورتها وأجاذ له هو والزين بن عياش وغيرها ومن شيوخه فيها أيضا الزراتيتي ولازم البساطى في الفقه وغيره من العلوم العقلية وأذن له في الافتاء والتدريس وأخذ العربية والفقه ايضاً عن الشهاب الصنهاجي والفقه فقط عن الحال الاقفهسى

وحضر عند الزين عبادة مجلساً واحداً والعربية وغيرها عن الشمس الشطنوفي وأخذ عن الهروي في قدمته الثانية وقرأ على شيخنا شرحه للنخبة وأذن له في افادتها وكمذا أخذ عنه ف شرح الالفية وقرأ عليه الموطأ وغيره كشرح منظومة الساوى في العروض وعلى الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى البدر حسين البوصيري في الدارقطني ولم يكثر من ذلك بل كان يعيب على البقاعي فيه وقال لبعض الثقات قل لصاحبك ابرهيم يعلم النحو ولذا مع ترجمته لأبى الفضل المغربي بما تقدم أطلق البقاعي لسانه فيه وتسكلم فيه عا المتكلم متصف بأزيد منه حسبا بينتهف موضع آخروناب في القضاء عن شيخه البساطى ثم ترك ولم يزليد أب في التحصيل حتى برع في الفقه والاصلين والنحو والصرف والدروض والقوافي والمنطق والمعاني والحساب والفلك والقراآت وغيرها وصنف في أكثرها فأكمل شرح المختصر لشيخه المذكور وذلك من السلم إلى الحوالة في كراريس وشرح كلامن مختصري ابن الحاجب الفرعي وسماه بغية الراغب على ابن الحاجب والاصلى لكنهما في المسودة والتنقيح للقرافي في جلدوساه التوضيح على التنقيح وعمل أرجوزة في النحو والصرف والعروض والقوافى في خمسمأنة بيت وخمسة وأربعين بيتــــا سماها المقدمات ضمنها ألفية ابن ملك والتوضيح مع زيادات وشرحها فى محو عشرين كراسا وله ايضا مقدمة في النحو لطيفة الحجم ومنظومة سماهاالغياث في القراآت الثلاث الزائدة على السبعة وهي لأبي جعفر ويعقوب وخلف وشرحها ونظم النزهة لابن الهائم فيأرجوزة نحو مائتي بيت وشرحهافي كراريس وعمل قصيدة دون ثلاثين بيتا في علم الفلكوشرحها وشرحا لطيبة النشر في القراآت العشر لشيخه ابن الجزرى في مجلدين والقول الجاد لمن قرأ بالشاذ وكراسة تكلم فيها على قوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله) وأخرى فيهاأجوبة عن اشكالاتمعقولية ونحوها وأخرى من نظمه فيها أشياء فقهية وغيرها وغير ذلك ؛ وحج مراراً وجاور في بعضها وأقام بغزة والقدس ودمشقو غيرهامن البلاد وانتفع به في غالب هذه النواحي مع أنه لو استقر بموطن واحــد كان أباغ في الانتفاع به وكــذا انتفعوا به في الفتاوي ، وكـان إماماً عالمـاً علامة مُفَنَّناً فصيحاً مُفوها بحاثاً ذكياً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر صحيح العقيدة شهما مترفعا على بني الدنيا ونحوهم مغلظا لهم في القول متواضعا مع الطلبة والفقراء وربما يفرط في ذلك وفي الأنبساطمعهم كبيرهم وصغيرهم عالى الهمة باذلاجاهه مع من يقصده في مهمة ذا كرم بالمال والاطمام يتكسب بالتجارة بنفسه وبغيره مستغنيا بذلك عن وظائف

الفقهاء ولذا قيل أنه عرض عليه قضاء المقدس فامتنع بل قيل انه طلب لقضاء مصر فأ في ولكن قيل أيضا انه و لى قضاء الشام فلم يتم وحكى البدر السعدى قاضى الحنابلة انه بينا هو عنده في درسه اذ حضر اليه الشرف الانصارى بمربعة بمرتب العينى في الجوالي بعدموته وهو في كل يوم دينار فردها وقال إن جقمق يروم يستعبدني في مو افقته بهذا الرتب أو كما قال نوابتنى بالخانقاة السرياقو سية مدرسة ووقف عليها ماكان في حوزته من الملائو جعل فائضها الأولاده ، وكان شيخنا كثير الاجلال والتبحيل له معتمدا عليه في مذهبه و بسببه نافره البدر بن التنسى وكذا معتمد العز قاضى الحنابلة يقول أنه لم يخلف بعده في عموعه مثله ، وقد اجتمعت به مراداً بالقاهرة ومكة و سمعت من فو ائده وعلقت من نظمه أشياء ومن ذلك قم له:

وأفضل خلق الله بعد نبينا عتيق ففاروق فعثمان مع على وسعد سعيد وابن عوف وطلحة عبيدة منهم والزبير فتم لى

كذاقال عبيدة و انهاهو أبو عبيدة ، و كانت فيه حدة مفرطة و استحالة في أحو اله وطرقه. مات بمكة في ضحى يوم الاثنين رابع جمادى الاولى سنة سبع و خمسين وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة و نودى عليه من أعلى قبة زمزم و دفن بالمملاة بمقبرة بنى النويرى و كانت جنازته حافلة رحمه الله و إيانا .

وه (على) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بنمرض الزين أبو البركات بن ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين المبدري الحوى الشافعي الماضي ابوه و يعرف كسلفه بابن المغيزل. قال شيخنا في ترجمة عبدالله ابن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عدبن نصر الله من درره أنه كثير الاشتغال بالعلم مع تعاطى التجارة وأنه كتب بيده من تصانيفه قال وهو يحبني حفظه الله وقد محمت قراء ته عليه في شرح النخبة وغيرها و تكرر قدومه للقاهرة في حياته و بعده و كان عظيم الهمة في في مرح النخبة وغيرها و تكرر قدومه للقاهرة في حياته و بعده و كان عظيم الهمة في محميل القوائد و العلم مثاير أعلى ذلك مع تعلله بالربو وضيق النفس حتى لقد كان يتردد إلى بسب التحصيل و كان يلبس الفروة في أغلب الأوقات وأما في الشتاء فيزيد على فروة مع كبر العمامة و مزيد التدثر مختصر قاضي بلده ابن الخرزي. مات في سنة سبع وستين رحمه الله و إيانا .

۱۰۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن عيسى بن عمر بن أبى بكر البدر ابن البهاء بن الشمس الكنانى السمنودى الاصل ثم المصرى القاهرى الشافعى الماضى أبوه وجده ويعرف كها بابن القطان. ولد بعد عصر يوم الجمعة سادس عشر دمضان سنة أدبع عشرة وثما عائمة بمصر حسبها أملاه على و فاذع البقاعي في

ذلك بمالايقبل منهخصوصا وقدذكر لى منهو أتقن منهوأو ثقوهو العزالسنباطي أنه رآه مع شيخنا بالروضة في منتزه فيه خلق سنة أربع وثلاثين وقد دار عارضه ونشأ جميل الصورة فحفظ القرآن والحاوى وألفية النّحو وغالب ابن الحاجب وجمع الجوامع . وعرض على طائفة يسيرة واشتغل على أبيه والقاياتي والشمس محمد بن عبد الرحيم المنهاجي سبط ابن اللبان في الفقه وعلى الثالث في العربية ونحوها من فنون الادب وكذا لازم ابن عمار في العربية طويلا وعنهما أخذفي أصول الفقه وكذا عنالقاياتي وأبي عبد الله محمد بن عيسى اللبسي الماضي وأصول الدين عن السكافياجي والحديث عن شيخنا قرأ عليه في سنة ثلاث وثلاثين قطعةمن شرح ألفية العراقي وبعد ذلك بحوالنصف من شرح البخاري ولاز. ه كثيرا لاسيها بعد تزوجه بابنة زوجته الحلبيه ، وسمع اتفاقا على بعض المسندين ولم يكن ممن يميل لذلك بل كان يجافى من يحرص عليه ويصرح بأنه لا فائدة فيه بل ولافي الحديث مطلقا لكونه قد دون وضبط ورددت عليه مقاله في ذلك غير مرة ولم يفد وهو في ذلك عكس طريقة والده وكذا لم يكثر من الاشتغال مطلقا انماكان اشتغاله من إبتدائه الى انتهائه بالهوينا اتكالا على ذكائه وفطنته وأكثرمن ملازمة المحب مجدين أبي الحسن المصرى، وتصدر وهو ابن عشرين سنة بجامع عمرو وجامع القراء نيابة عن والده وناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده وتنقل في عدة حو آنيت و استقر بعد شيخنا في افتاء دار العدل مع المحيوى الطوخى ،وحج ؤزار ودخل معوالده اسكندرية وغيرها واختص بصّحبة العلاء ابن الاهناسي وتقدم عنده علازمته له في لعب الشطرنج بل كان معه في كشير من خلواته وبواسطته هو وابن السكويز ونحوهما ترتب له فيجهات الوزر والخاص وأشباهها أشياء كشيرةولازال أمره في نمو من ذلك بحيث كان له في الجوالي وفي المفرد وفي الذخيرة وفي الحنس وفي السكسوة والضحايا والقمح واللحم والعليق وخلع البخادى السمور وصرره ومالا أحصره ولذا كان منخفض الجناح معهم ومع أشباههم على الغاية وأما مع غيرهم من الفضلاء ففي غالب أوقاته على الضد من ذلك وربها يحمد صنيعه مع بعضهم كتنافسه مع التتي القلقشندي على الارتفاع فِي الجلوس ومع البقاعي بحيث لم يمكنه من الجلوس فوقه وكفعله حين دخل عقداً إذ رام الجلوس فوق ابن الشحنة الصغير في قضاء أبيه وبحضرته فما أمكنه فجلس متزحزحاً عن الحلقة فأراد أبوه نكايته حيث قال له أما عامت أزر الجالس وسط الحلقة ملعون ، في أشباه لهذا ، ولست أعرفه باتقان علم من العلوم

حتى أن فضلاء الشيخونية كانوا يرجحون دروس التتى القلقشندي مع نقص بضاعته على دروسه ولا أتى على طرفي كتاب فيما أظن قراءةولا اقراء ولاكانت له قطنة على إدامة الاشتغال ولا ملكة في المباحثة لسرعة انحرافه وغضبه المؤدى الى اختلال تصوره مع وفور ذكائه بحيث أنه كان يستدعى لحضور المجالس فلا يجبي، بكبير أمر آلى غير ذلك من كونه يصعبعليه الثناء على معاصريه وسوء عاريته للسكتب الملك والوقف بحيث لايستعيد المعير منه ذلك الا بمشقة كبيرة ولما مات العلم البلقيني أخذ من تركته نحو خمسمائة مجلد من كتب الأوقاف ما أظنه طالعاً كشرها وكذا أخذ من تركة شيخنا يسيراً وحال ابنه بينه وبين تمام غرضه وضاّع للناس عنده من ذلك أشياء ، وهو في أكثر أوقاته راكن الى البطالة والراحة والاقبال على مايهمه من الأكل والشرب والعشرة والتنعم بما يلائم ذلك والمشي على قانون كبار المباشرين والادمان للعب الشطرنج بحيث كان وقتاً مع جماعة يقسمون أيامهم فيه فعند فلان يوم كـذا واليوم الذي يليه عند آخر وهكذا وتصدر منه حين لعبه غالباً كلمات يخرج فيهاعن الحد ولايعرف حينئذ كبيرًا ولاصغيرا وكلما زاد فيها زاد جلساؤه من مقتضياتها مع محبته في الاطمام ورغبته في التصدق على الفقراء وبذلجاهه مع من يقصده غالباوعلوهمته في ذلك وصفاء خاطره جدا وسرعة انفعاله وبادرته وقرب رجوعه واعترافه في كـــثير من أوقاته بالتقصير وكــثرة توجهه في النلث الاخيروقيامهوتهجدهومزيد اعتقاده فيمن ينسب الى الصلاح لاسيهامن يسمى عنده وعندأ مثاله بالحجاذيب واسترسل به ذلك حتى كان من أكبر المناضلين عن ابن عربي غيرأنه لم يتظاهر بذلك الابعد كائنة ابن الفارض وماكنت أحمد منه ذلك ولمته عليه مرة بعد أخرى وبالغت معه في ذكر ما محب بحيث كان كالمستوحش مني بسسه:

وما على اذا ماقلت معتقدى دع الجهول يظن الحق عدوانا وبالجملة ها أتوهم في عقيدته الا الخير ولم يكن المناوى يرفع له رأسا لا سيما في كائنة الصغير الذي حكم عوجب ميرانه ليتضمن بقاءه على الكفر و ناكده مراراً خصوصا بعد وثوبه على ولده ععاونة لجمال ناظر الخاص حتى أخذ منه تدريس الفقه بالبدرية الخروبية عصر محتجا بأنها كانت وظيفة أبيه وانتزعها منه بغيرطريق شرعى مع كون شرطها لمن جاز الارجمين من المفتين وبواسطة ذلك راج أمره يسيراً عند العلم البلقيني خصوصا بعد مصاهرة العلمي للزيني بن مزهر لكون البدركان من خواصه وجلسائه حتى قدمه لاشياء وتردد للكال بن البارزي

واجتهد أن يكون هو القارىء فى نسخته بفتح البارى على مصنفه عوضا عن أبى حامد القدسى فأجيب وكان يتحامق فى قراءته ويتضايق بحيث لم يكن يتمكن من حضر للمقابلة من سؤاله عن تحرير لفظة ولارد لحنة ونحو ذلك بل يحمر وجبه ولايهتدى حينئذ لهواب ولاغيره وبواسطة تردده للسكالى عين لقضاء طرابلس فى يوم الحيس سابع عشرى ربيع الاولسنة خمس وخمسين وأظنه لبس الخلعة فتكلم فى جانبه بما لايليق فأعرض واعنه ورسم به لوالده حينئذ فلم يلبث الاب أن مات وما تم لواحد منهما وكذا ذكر مرة لقضاء مكة وولى الخطابة والامامة وغيرها فى الجامع الجديد بمصر أظنه بعد موت والده واستقر فى تدريس الفقه بأماكن سوى ما تقدم كالقطبية برأس حارة زويلة بعد ابن طلحة و بأم السلطان بالتبانة بعد الشهاب بن أبى السعود و بالشيخونية بعد التي القلقسندى واجتهد فى أخذ بعد الشهاب بن أبى السعود و بالشيخونية بعد التي القلقسندى واجتهد فى أخذ تدريس الشافعي بعد إمام الكاملية و تكلم له الاميني الاقصر أنى وغيره فيه فلم يلتفت السلطان له وأشار الى ان التي الحصني أسن منه فنازعه الأميني اذذ اك فى هذا ولم يفد و توجه بعض معضيه من الطلبة الى الحصني لتهنئته حين تقرر فأنشده فيها زعم أنه من قوله:

تطاعنت الغواة بغير تقوى الى درس الامام الشافعي فلم يشف الامام لهم غليلاً ولم يجنح الى غير التقى

عجب من المؤلف رحمه الله في عدم اير اده منافي محله مع أنه مثبت عنده في محل آخر مع تسمية الناظم فاعلم (۱) وكذا امتدت عنقه لقضاء مصر عبلغ وصار يلوح بل يصرح فما قدر ولواتفق لم يرج له فيه أمر، واستقر في مشيخة المسجد الذي بخان السبيل وقف قر اقوش برغبة المحب بن هشام المتلقي له عن سبط شيخنا له عنه واختص في معلومه فيه وفي مرتبه في الوقف المشار اليه بطاحون وفرن من الجارى فيه وفي خرانة الكتب بالبيبرسية وغير ذلك من انظار ورزق وشبهها ، وقد حدث بالصحيحين مع كو نه فيما أظن لم يسمع واحداً منهما بتمامه وكذا قرئ عنده اليسير من سبن البيهتي وغيره و تردد اليه جماعة من الفضلاء يسيراً للأخذ عنه فدرس في الفقه والاصول والعربية وغيرها وأفتي و كتب جزءاً يسيراً رد فيه على البقاعي بعض ما وقع له من المنا كير، وقرىء عند الزيني بن مزهر ورام بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من المنتدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من المنتدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من المنتدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من المنتدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة

<sup>(</sup>١) من قوله « ولم يفد» الى هناهو من هامش الاصل مشاراً فيه الى أنه من الاصل ، ولعل فيه كلمات مقحمة ليست من كلام المؤلف .

كل منا في جماعة من الاعيان كتابي القول المألوف في الرد على منكر المعروف، وكذا بلغني أنه كتب على بعض الدروس في التفسير وغييره ولمكن لم أقف على شيء من ذلك، وبالجملة فلم تكن كـتابته ولاعبـارته بذاك، ولم يزل على حاله ووجاهته الى أن مات بعد تعلله مدة أ كثر من استعمال الحقن والادوية الحادة وغيرها مما لم يحمد تصرفه فيه في ضحييوم الجمعة سادس عشر ذى القعدة سنة تسعوسبعين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامع الحاكم تقدم الناس قاضي الحنفية الشمس الامشاطي ودفن تجاه تربة الاشرف أينال رحمه الله وإيانا. وقد سمعت بقراءته القطعة من فتحالبارى وسمع هو بقراءتي على شيخنا أشياء بل وحضر عندى حين القاء الميماد بالجامع العلمي بن الجيمان بالبركة أول مافتح مم ختم البخاري به وغير ذلك وكتبت عنه ماذكر أن شيخه الشمس بن عبد الرحيم أنشده إياه لنفسه بديهة وهو جالس على القبر عند دفن ولد له : یارب آفلاذ کمدی فی الثری دفنت و نار حرهم فی سائری ساری يارب واجعل جنان الخلد حظهم ونار بعدهم حظى من النار ٢٠١ (عد) بن عجد بن عجد بن على بن عجد بن القسم بن صالح الشمس بن اللولوي ابن الشمس العرياني القاهري ابن أخي التاجعبد الوهاب الماضي. تردد الى وكتب إرتياح الاكباد وغيره وسمع وقرأ وليس بمرضى وأظنه كان فى صوفية سعيد السعداء وآخر عهدى به قريب السبعين .

١٠٢ (جد) بن عهد بن عهد بن على بن عهد بن عهد بر حسين بن على الشمس أبو الطيب بن الجلال أبى الفضل بن الشمس بن النور بن البرقى الحننى الماضى أبوه وجده وجد أبيه. ممن حفظ القرآن والسكنز وألفية النحو، وعرض على في جملة الحماعة . ومات في سنه بضع وتسعين عوضه الله وأبويه الجنة .

١٩٠٣ (على) بن على بن على بن على بن على بن على الشمس بن السمس بن العاد البلبيسي الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبوه وجده ولد سنة ثلاث وخمسين وعاعائة ببلبيس ونشأ بالقاهرة في كسنف أبيه خفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع والجرومية والفية النحو وعرض على خلق كالعلم البلقيني والمناوى والشمني والسكافياجي والاقصرائي وأسمعه السكثير مع ولدى وغيره ومما سمعه البخاري على الشاوى واشتغل قليلا في الفقه و نحوه عند ابن قاسم وابن سولة وتعب في تربيته وسافر معه لمسكة وبيت المقدس وغيرها و تزوج في حياة أبيه واسترزق من السكتابة والتعليم في بيت أبن عليسة وكثر إحسانهم إليه و تنزل واسترزق من السكتابة والتعليم في بيت أبن عليسة وكثر إحسانهم إليه و تنزل

فى سعيد السعداء والبيبرسية وغير هما وتغير خاطر أبيه منه قليلا ثم تراجع وما مات الا وهو يدعو له وجاور بعد موت أبيه بمكة ثم عاد وأسكنه الاستادار فى المسحدالذى جدده بالخشابيزوجعل له إمامته والقيام به.

١٠٤ (١٤) بن محمد بن محمد بن على بن يعقوب الشمس أبو السعود بن البهاء أبى الفتح بن الشمس القاياتي الأصل القاهري الشافعي وهو بكنيته أشهر . ولد في ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وستين و نشأ فحفظالقرآن و المنهاج وألفية الحديث والنحو وعرض على جماعة كالعبادي والبكري والجوجري وزكريا والباي وقاسم والطوخي و الخيضري والعز الحنبلي والعضد الصيراي و والأمين الاقصرائي وقاسم الحنني وخلق وسيم البخاري الا اليسير منه على الشاوي ومن الفرائض الى آخره على الزين عبد الصمد الهرساني وأخذ المنهاج تقسيما هو أحد القراء فيه عن الزين السنتاوي وكذا حضر تقسيمه والحاوي عند الجوجري وقرأ في المنهاج على الزين زكريا وسمع كثيراً في دروسه ومن ذلك في النحو والفرائض وقرأ اللمع في الحساب على البدر حسن الأعرج وحضر في الخصائص وغيرها عند الحيضري وقرأ على البدر حسن الأعرج وحضر في الخصائص وغيرها عند الخيضري وقرأ على البدر حسن الأعرج وحضر في الخصائص وغيرها عند الخيضري وحملت وكتب من شرحي قطعة وكذا قرأ على الديمي في الالفية وحج في سنة سبع و محانين وهلم جرا وكذا خطب بغيره وحمدت وخطب بالازهر من سنة ثلاث و محانين وهلم جرا وكذا خطب بغيره وحمدت حطابته و تأديته بل أذنت له في التدريس ودرس في وظيفتهم للمحدثين بالبرقوقية وكذا درس بالغرابية وهو متميز ذو عيال مع تقنع و .

من الباز الاشهب منصور بن على بن يوسف بن الباز الاشهب منصور بن شبل الشمس أبو البركات النبراق \_ بمعجمة مفتوحة ثمراء مشددة وقاف نسبة الى الفراقة بلد بقرب الحوف من الوجه البحرى من الشرقية \_ ثم القاهرى الشافعى والد أبى الطيب محمد وهو بكنيته أشهر وكان يعرف قبل ذلك بابن كباب بكاف مفتوحة وموحد تين الاولى مشددة . ولد سنة خمس و تسعين وسبعائة بالقراقة ونشأ بها فقرأ القرآز، وصلى به و تلا لابى عمرو على الزين بن اللبان الدمشتى وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفيتى الحديث والنحو والزهر وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفيتى الحديث والنحو والزهر والحاجبية وعرض على جاعة وتحول الى القاهرة فى سنة تسع وهو ابن خمس والحاجبية وعرض على جاعة وتحول الى القاهرة فى سنة تسع وهو ابن خمس عشرة سنة حين مات الجال المارداني فأ كهمن سنة ثلاث عشرة على الاشتغال وسمع على الحنبلى والشرف بن الدكويك وغيرها وأجاز له الزين المراغى على الجال عبله الله الحنبلى والشرف بن الدكويك وغيرها وأجاز له الزين المراغى

والجمال بنظهيرة والزين محمد بؤاحمد إلطبرى ورقية ابنة يحيى بن مزروع وآخرون ولازم العز بن جماعة في فنون وأكــثرعنالشمس البرماويحتي كان جل انتفاعه به وكان معه بدمشق في سنة ست وعشرين وأخذ أيضا عن البرهان البيجودي والشمسين الشطنوفي والغراقي والنجم بن حجبي والولى العراقي فيالفقه وأصلع والعربية والفرائض وأكثر عن الأخير أيضا في الحديث املاءً وسماعاً وبحثا وأخذعن ناصر الدين البار نبادى الفرائض والحساب والميقات والعروض والعربية وغيرهاوالفرائض والميقاتأ يضاعن الشمسالغراقي وابن المجدىوالفرائض فقط عن الشهاب السيرجي وعن العز عبدالسلام البغدادي العربية والصرف وعن الجمال القرافي العربية فقط قال وكان له فيها مقدمة فكان يقرئها الطلبة مع الصلاح والخير وعن النور الابياري نزيل البيبرسية في العربية وغيرها بلوسمع عليه الحديث أيضاً وانتفع في الفنون كـ ثيراً بالبساطي وأخذ عنه حتى في المقامات للحريري وبما قرأ عليه في المطول ، وحضر مجالس الجلال البلقيني ولازم أيضا كلا من القاياتي وشيخنا والونائي وسافر معه الى الشاموالجلال المحلىوالشرواني والعيني ولم ينفك عن ملازمة الاشتغال والاستكثار ولا تحاشي من الاخذ عمن دب ودرج، وهو أحد من لم ينفك عن التلمذ للمشايخ مع شيخوخته وجلالته كييحيي الدماطي وقاسم الزفتاوي ، وأذن له البرماوي وغيره في الافتاء والتدريس وناب في القضاء بعد تمنِع زائد عن المناوي ، وزار بيت المقدس ودخل الشام غير مرة وكــذا دخل حلَّب رفيقا للمعين عبد اللطيف بن العجمى. في شوال سنة أربعين وأخذ حينتمذ عن حافظها البرهان شرحه على الشفا بتمامه وأشياء منها قطعة من شرحه على البخارى ووصفه البرهان فيما قرأته بنخطه بالشيخ الامام الفاضل وأنه رجل فاضل يستحضر أشياء حسنة من فقه ويحو ولطاقأت ومحاضرات وغيرها انتهى وكان اماما عالما بارعا في فنون كــثيرة ذا نظم منه قصيدة لامية مدح بها شيخه البساطي ونثر وحافظة جيدة لايمل من ملازمة الاشتغال له يد طولى في الحساب والفرائض ديناً خيراً سمحاً شديد التواضع كثير التودد حسن العشرة والاخلاق المرضية طارحاً للتــكلف كـثير المهاجنة مع أصحابه والقياممعهم سمحاً بالعارية قادراً على ابرازمافي نفسه بأحسن عبارة موزونا وغير موزون مع السرعة لامنتهى لنادرته الحلوة ولاتمل مجالسته ومحاسنه حجة وهو من بيت صلاح وفضل فالباز الاشهب جده الاعلى وعلىجد أبيه يقال أنه الشيخ على المصرى المعتقد المدفون عنزله بالبريح بالقرب من دمشق

قالويذكر أن الشيخ رسلان المدفون بالسبعة من دمشق من أجداد ناولكن لم أر لذاك مستنداً شافيا كل ذلك مع عدم سمة العيش، وقد تصدى للاقراء وقتا بالمدرسة النابلسية بالقرب من سعيد السعداء لـكونها كانت محل سكنه بل كان معه تدريسها تلقاه عن شيخه البرماوي وكذا قرأ بغيرها في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب والميقات والعروض وكذا الروحانى وكانت لهفيه يدجيدة وسمعتأن شيخنا كان ربما يرسل اليه بمايرد عليه من الاسئلة الفرضية وأفتى وكتب بخطه السكشير ونعم الرجل كارت وقد سمعت من فوائده ونظمه الذي أثبت منه في المعجم بعضاً وغير ذلك . مات في يوم الاربعاء منتصف صفر سنة كمان وخمسين وصلى عليه بالازهر ودفرخ بتربة مجاورى الازهريين الطويلية وتربة سليم خارج باب البرقية وكان له مشهد عظيم و تأسف الناس عليه و حج عنه رحمه الله و ايا نا. ٦٠٦ (محمد) الشمس أبو السعود الغراقي شقيق الذي قبله ولد سنة احدى وتمامائة بالغراقة وتحول منها مع أبيهوأخيه وهومميزف سنة تسعفنزلوا الصحراء بتربة يلبغا وحفظ القرآن عند الفقيه بهاالبرهان إبرهيم بن نوح الهريبطي الشافعي وجود على أبى الحسن على بن آدمالمقرىء وحفظ العمدة والملحة وألفية النحو والمنهاج الفرعي واليسير من التنبيه كتاب أبيهوعرضعلي الشمس الغراقي وغيره وسمع على ابن الكويك من لفظ شيخنا السنن الكبرى للنسائى والعمدة والرائية والشفا ومعظم مسلم وعلى الولى العراقي ختم مسند أبى يعلى وأجاز له من ذكر في أخيه ، وحج مراراً ودخل اسكندرية للزيارة وتـكسب بالشهادة دهرا الى أن كف بصره فقطن بيته مدة تحول لعدة أمكنة وحدث حينئذ بالصحيح والنسأني والشفا والعمدة وكان محبآ فيذلك مشاركافي فوائدو نكتوحكا باتأجازفي استدعاء بعض الاولاد. ومات في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة تسعو ثمانين بقنطرة الموسكي عندابن أخيه و دفن بحوش الاشرف برسباي الحجاور لتربته رحمه الله وعفاعنه. ٦٠٧ (محمد) أبو مدين شقيق الأولين الذين قبله . سمع على الشمس الشامى الحنبلي ثلاثيات مسند أحمد، وحدث صغار الطلبة وكان من أهمل القرآن كثير التلاوة له وتسكسب ماورديا بالفحامين ثم ترك . مات في سنة أربع وتسمين أو التي قبلها ودفن بالقرب من أخيه .

مره (محمد) بن محمد بن محمد بن يوسف الشمس أبو الخير العمرى الدمشقى ممالشير ازى الشافعى المقرىء ويعرف بابن الجزرى نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموصل كان ابو ه تاجراً فمكث الربعين سنة لا يولدله ثم حج فشرب ماء زمز م بنية ولدعالم فولد

له هذا بعد صلاة التراويح من ليلة السبت خامس عشرى دمضان سنة احدى وخمسين وسبعهائة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وأكمله سنةأربع وستين وصلى به فى التى بمدهاوحفظالتنبيهوغيرهوأخذ القرآآت إفراداً عن عبد الوهاب بن السلاروجمعاً على أبىالمعالى بن اللبان وحج في سنة ثمان فقرأها على أبي عبد الله علم بن صلح خطيب طيبة وإمامها ، ودخل في التي تليها القاهرة فأخذها عن أبي عبد الله بن الصائغ والتقى البغدادي في آخرين بهذه الاماكن وغيرها واشتداعتناؤه بهاوسمع على بقايا من أصحاب الفخر بن البخاري وجهاعة من أصحاب الدمياطي والابرقوهي في آخرين بدمشق والقاهرة واسكندرية وغيرها ومن شيوخه ابن اميلة وابن الشيرجي وابن أبى عمر وابرهيم بن أحمد ابن فلاح والعماد بن كـثير وابو الثناء محمود المنيجي والـكمال بن حبيب والتقي عبدالرحمن البغدادي المشار اليهومن أهل اسكندرية البهاءعبد الله الدماميني وابن موسى ومن أهل بعلبك أحمد بن عبد الــكريم ،وطلب بنفسه وقتاوكتب الطباق وأخذ الفقه عن الأسنوي والبلقيني والبهاء أبي البقاء السبكي والاصول والمعانى والبيان غن الضياء القرمى والحديث عن العماد بن كثير وابن المحب والعراقي ، وأذن له غير واحد بالافتاء والتدريس والاقراء وتصدى للاقراء تحت النسرين من جامع بنى أمية سنين ثم ولى مشيخة الاقراء بالعادلية ثم مشيخة دار الحديث الاشرفية ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السلاروعمل فيه اجلاسا بجضور الاعلام كالشهاب بنحجى وقال كسان دوساجليلاء وباشر للامير قطاوبك وسافر بسبب ذلك لمصر غير مرة ، وولى من برقوقخطا بة جامع التو تة عن الشهاب الحسباني وتنازعا مم قسمت بينهماثم ولى تدريس الصلاحية القدسية في سنة خمس و تسعين عوضاعن المحب ابن البرهان بنجماعة فدام فيها الى ابتداء سنةسبع وتسعين ووقع بينه وبين قطلوبك المذكوروادعي عليها نهصرف أموالا فيغير مستحقها وعقدله بسبب ذلك عدة مجالس وولى قبل ذلك توقيع الدست في سنة تسم وسبعين ، وابتني بدمشق للقرآن مدرسة بل ولىقضاءها بمال وعد به في شعبان سنة ثلاث وسبعين عوضاً عن الشرف مسعود وكتب توقيعه فيها قيل مما يحتاج لتحرير العهاد بن كثير وعزل بعد أيام قبل دخو لهائم امتحن بسبب مباشر ته تعلقات ايتمش على يد أستاداره قطلبك وسلملوالي القاهرة ليعدل له الحساب فوقف عليه مال عجز عنه ففر في سنة ثهان وتسعين وركب البحرمن اسكندرية ولحق ببلادالر ومفاتصل بالمؤيد أبى يزيدبن عمان صاحب مدينة يرصافأ كرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين فنشرعلم القر أآت والحديث وانتفعو ابه فلما

دخل تمر الروم وقتل ابن عثمان توصل إليه ودخلممه سمرقند فأقام بها حتىمات فتحول لشيراز ونشربها أيضا القراآت والحددث وانتفعوا به وولى قضاءها وغيرها من البلاد من جهة أولاد تمر مدة طويلة ، ثم قصد الحج في سنة اثنتين وعشرين فنهب في الطريق بحيث تعوق عن إدراك الحيج وأقام بينبع ثم بالمدينة وكان دخولة لهـا في ربيع الاول من التي تليها ثم توجه منها الى مكة فدخلها مستهل رجبها فجاور فيهابقيتها وحدث فىكل منهما ثم سافر مع العقيليين طالباً بلاد العجم ثمقدم دمشق في سنة سيع وعشرين فاستأذن منها في قدوم القاهرة فأذن له فقدمها واجتمع بالسلطان الأشرف فعظمه وأكرمه وتصدى للاقراء والتحديث وكان كاتب آلمؤ يد قبل ذلك في دخولها فمات المؤيد في تلك السنة الى أن كان دخوله الآن ثم توجه فيها لمكة مع الحاج ثم سافر في البحر لبلاد المين تاجرآ فأسمم الحديث عند صاحبها ووصله بحيث رجع ببضائع كــثيرة وعاد لمكة فحج سينة ثمان ثم رجع الى القاهرة فدخلها فى أول التى تليها ثم سافر منها على طريق الشام ثم على طريق البصرة الى شيراز فكانت منيته بها قبيل ظهر يوم الجمسة خامس دبيع الاول سنة ثلاث وثلاثين عنزله من سوق الأسكافيين منها ودفن بمدرسته التي أنشأها هناك . وله تصانيف مفيدة كالنشر في القرا آتالعشر فىمجلدين والتقريب مختصره وتحبير التيسيرفي القراآت العشر والتمهيد في التجويد وها مها الفهقديما وله سبع عشرة سنة كـذلك نظم الهداية في تتمة العشرة وسماه الدرة وله ثمان عشرة سنة وربما حفظها أو بعضها بعض شيوخه، وإتحاف المهرة في تتمة العشرة واعانة المهرة في الزيادةعلى العشرة نظم وطيبة النشر في القراءات المشر في ألف بيت والمقدمة فيما على قارىء القرآن أن يعلمه فيي التجويدومنجد المقرئين وطبقات القراء في مجلد ضخم وغايات النهايات في أسماء رجال القرا آت والحصن الحصين من كلام سيد المرسلين فىالأذكار والدعوات غاية فىالاحتصار والجموعدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين والتعريف بالمولد الشريف وعرف التعريف مختصره والتوضيح في شرح المصابيح والبداية في علوم الرواية و الهداية في فنون الحديث أيضاً نظم والآلوية في أحاديث الأولية وعقد اللاكي في الأحاديث المسلسلة العوالي والمسند الأحمد فيما يتعلق عسند أحمد والقصد الأحمد في رجال مسند أحمد والمصعد الأحمد في حتم مسند أحمد والاجلال والتعظيم في مقام ابرهيم والابانة في العمرة من الجِمْرانة والتسكريم في العمرة من التنعيم وغاية المنى في زيارة منى وفضل حراء وأحلسن المنن وأسنى المطالب في مناقب على بن ( ۷۲ \_ تاسع الضوء )

أبي طالب والجوهرة في النحو وغيير ذلك ، وقد ذكره الطاوسي في مشيخته وقال أنه تفرد بعلو الرواية وحفظ الاحاديث والجرح والتعديل ومعرفة الرواة المتقدمين والمتأخرين يعنى بالنسبة لتلك النواحي وأورد أسانيده بالصحيحين وأبى داود والنسائي وابن ماجه وبمسانيد الدارمي والشافعي وأحمد وبموطأ ملك عن طريق يحيى بن يحيى وأبي مصعب والقعنبي وابن بسكير وبمصنفات البغوي والنووي كما سقتها في التاريخ الكبير. وقال شيخنا في معجمه أنه حدث بسنن أبي داود والترمذي عن ابن أميلة سماعاً وبمسند أحمد عن الصلاح بن أبي عمرسماعاً وأن من أحسن ما عنده المكامل في القراآت لابن جبارة؛ وساق سنده وأنه سمع على ابن أميلة أمالى ابن سمعون قال وخرج لنفسه أدبعين عشارية لفظها من أربعي شيخنا العراق وعيرفيها أشياء ووهم فيهاك ثيرأ رخرج جزءاً فيهمسلسلات بالمصافحة وغيرها جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين وقنت عليه وهومفيد وكذا انتقد عليه شيخنا فيمشيخة الجنيد البلياني من تخريجه قال وقد أجاز لي ولولدي وكتب في الاستدعاء مانصه ونقلته من خطه :

إبي أجزت لهم رواية كل ما أرويه من سنن الحديث ومسند وكذا الصحاح ألحنس ثم معاجم وجمیسع نظم لی ونثر والذی فالله يحفظهم ويبسط في حيا وأنا المقصرفي الورى العبد الفقي

والمشيخات وكل جزء مفرد ألفت كالنشر الزكي ومنجد ة الحافظ الحبر المحقق أحمد ر محمد بن عجد بن محمد

كال وكنت لقيته في سنة سبع وتسعين وحرضني على الرحلة الى دمشق وقد حدثت عنه في حياته بكتابه آلحصن الحصين يعني بالوجادة فقال قال صاحبنافلان لكونه لم تكن سبقت له منه إجازة وحصل له في البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيم وتنافسوا في تحصيله وروايته ، ثم دخل بعــد نيف وعشرين وقد مات كثير نمن سمعه فسمعه الباقون وأولادهم عليه قال ولما أقام بمكة نسخ بخطه من أول المقدمة التي جمعتها أول شرح البخاري واستعان بجباعة حتى أكملها تجصيلا وكان أرسل الى صاحبنا التن الفاسي في مكة من شيراز يسأله عن تعليق التعليق الذىخرجته فى وصل تعاليق البخارى فاتفق وصولكتابه وأنابمكم ومعي نسخة من اللناب فجهزتها اليه فجاء كـتابه يذكر ابتهاجه وفرحه بها وأنه شهر الكتاب مِثَلَكُ البَلَادُ وأهدى إلى بعد ذلك كتابه النشر المذكور ، قلت وهو في مجلدين وكتب على كل مجلد منهما بالاجازة لشيخنا قال والتمس أن ينشر في الديار المصرية

وقدر مجيئه هو فنشره وعاماكثيرا ثم أرسل إلى من شيراز بالمقدمة والتعليق فألحقت بهما ماكان تجددلي بعد حصولها له وكتب عني شيئًا من أول ماعلقته متعقباً على جمع رجال مسند أحمد وبالغ في استحسان ماوقع لى من ذلك . قلت حسبها أوردته مع كتابته على مجلدي النشرفي الجواهر ، قال ولما قدم القاهرة انثال الناس للسماع عليه والقراءة وكان قد ثقل سمعه قليلا ولسكن بصره صحيح يكتب الخط الدقيق على عادته وليس له في الفقه يد بلفنه الذي مهرفيهالقراآت وله عمل في الحديث ونظم وسط ، ووصفه في الانباء بالحافظ الامام المقرىء وقال أنه لهج بطلب الحديث والقراآت وبرز في القراآت وأنه كان مثرياً وشكلاحسناً وفصيحاً بليغاً كـنير الاحسان لأهل الحجاز انتهت اليه رياسـة علم القراآت في المهالك ، وقال عن طبقات القراء أنه أجاد فيه وعن النشر أنه جوده وعن الحمين أنه لهيج به أهل المين واستكثروا منه ثم قال وذكر أن ابن الحماز أجاز له واتهم في ذلك ، وقرأت بخط العسلاء بن خطيب الناصرية أنه سمع الحافظ أبا اسحق البرهان سبط ابن العجمي يقول لما رحلت الى دمشق قال لى الحافظ الصدر الياسو في لا تسمع مع ابن الجزري شيئاً انتهى . وبقية ماعند ابن خطيب الناصرية أنه كان يتهم في أول الامر بالحجازفة وأن البرهان قال له أخبرني الجلال بنخطيب داريا أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السمكي بقصيدة زعم أنها له بل وكتبخطه بذلك ثم بينت للممدوح أنها في ديوان ابن قلاقس ؛ قال شيخنا وقد سمعت بعض العلماء يتهمه بالمجازفة في القول وأما الحديث فما أظن به ذلك إلا أنه كان اذارأى للمصريين شيئًا أفار عليه ونسبه لنفسه وهذا أمر قد أكثر المتأخرون منه ولم ينفرد به ، قال وكان يلقب في بلاده الامام الأعظم ولم يكن محمود السميرة في القضاء وأوقفني بعض الطلبة من أهل تلك البلاد على جزء فيه أربعون حديثاً عشاريات فتأملتها فوجدته خرجها بأسانيده من جزء الانصاري وغيره وأخــذ كلام شيخنا في أربعينه العشاريات بفصه فكأنه عمل عليها مستخرجاً بعضه بالسماع وأكثره بالاجازةومنه ماخرجه شيخنا منجزء ابن عرفة فانه زواه عن ابن الخباز بالقراءة فأخرجه ابن الجزرى عن ابن الخباز بالاجازة. فلتأما إجازة ابن الخبار له فمحتملة فقد كان خال جده فيما رأيته في مشيخة الطاوسي وأما سرقة النظم فلم يكن بمدفوع عن النظم فكم له من تصنيف نظماً وكذا أوردت من نظمه في ترجمة أبي الوليد محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة من الذيل على القضاة شيئًا من لغزومطارحات ومن رجزه في احمدبن يوسف بن

محمد السيرجي وكذامن نظمه في الاكتفاء مماسبق عجر دالإكتفاء منه القيراطي: بالله منه والتجبىء وتعسوذ شيطاننا المغوى عدو فاعتصم تملكه وادفع بالتى فاذا الذى وعدوك الانسى دار وداده

ونسب البه أيضاً :

ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعنى ولم يخشى رقيبه خــبأت له سهاماً في الليالي وأرجو أن تـكون له مصيبه وكتب في اجازة للشهاب بن هاشم وولده مر أبيات :

ثمان مئين في ربيع لدىممر

محمد المشهور بالجيزري ادر

وذا عام تسع بعد عشرين قبلها ومولدى آلمزبور اذن وقاله

وله في ختم الشمائل النبوية :

أخلاى أن شط الحميب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصرود بعينكم فَمَا فَاتَكُم بِالسَّمَعِ هَذَى شَمَائُلُهُ

وكــذا له جُواب فيما التمسه منه ابن موسى المراكشي بالنظم أودعه الفاسي في ترجمة ابن موسى ، وقد روى لنا عنه خلق منهم الزين رضوان والتتي بن فهد والابي ومن لايحصى كثرة وفي الاحياء سنة ست وتسعين بالقاهرة وكـذا بمكة وغيرهما ممن أخذ عنه جماعة رحمه الله وايانا . ومدحه النواجي بقوله :

أيا شمس علم بالقراآت أشرقت وحقك قدمن الاله على مصر وها هى بالتقريب منك تضوعت عبيراً وأضحت وهى طيبة النشر

وهو عندالمقريزي في عقوده وقال كان شكلاحسناً فصيحاً بليغاً له نظم و نثر و خطب.

(جد) بن عجد بن الحجب عجد بن على بن يوسف الانصاري الزرندي المدني .

٦٨١ (علا) بن محمد بن محمد بن على أبو بكر الخوافي ثم الهروى الحنفي ويعرف بزين والد ابرهيم واسمميل ومحمد المذكورين في محالهم . ولد في أوائل سنة سبح وحمسين وسبعهانة وأخذكما رأيته بخطه عنالجلالين فضل اللهالتبريزىوأبى طاهر أحمد الخجندي المدبي والزين العراقي قرأ عليه أربعي النووي بالمدينة الشريفة والصدر أبى البركات أحمد بن نصرالله القزويني وابن الجزري وأنهم أجازوه برواياتهم ومؤلفاتهم وأن له شيوخاً بما وراءالنهر وخراسان والعراق وأذربيجان والشام ومصر والحمداز وكدا رأيت الطاوسي سمى في شيوخه من عيناهم الا ابن الجزرى وقال بعضهم انه أخذ عن الشريف الجرجاني الرضي بحثاً وكان معه خطه بالتبليغات على الكتاب، وبلغنا انه قدم القاهرة قديماً فاجتمع بالزين عبدالرحمن ابن محمد الشبريسي والتمس منه الصحبة وتلقين الذكر فتوقف وقال له أنت إمام في الفنون متقدم في العلوم وأنا فقير درويش ، أو نحوهذا ، وكرر عليه السؤال والالحاح غير مرة وهويا في فقال له الزين هما يكون جوابك إذا وقفت بين يدى فقال له الشيخ هما يكون جوابك أنت إذا قيل لك ماالذي أردت بتعلم المسئلة الفلانية ومسألة كذا وكذا وسرد له مسائل من فنون مختلفة فخضع الزين وقال من أجل هذا جئتك منسلخا لتسلك في الطريق المرضية في يتذلقنه وآمره بالخلوة فأقام فيها أياما ثم آخرجه وأذن له في الارشاد والتلقين وسافر الشيخ فبلغ الزين انه حضر بعض السلاعات ولم يكن يرتضي ذلك فغضب منه وراسله يأمره بالتوجه ماشيا لبلاده بقصد التأديب فيها فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات، ومن مسيوخ الزين أيضا الذين صحبهم الشهاب البسطامي والتابا بادي وشبر يفا السكندري ولتي باسكندرية في ابتدا ثه الشهاب أحمد الفرنوي فأخذ عنه وصافحه كاصافحه أبو العباس القوصي عن مصافحة الملتم عن معمر الصحابي، وهذا شيء لا يعتمده النقاد والآفة في تركيبه ممن فوق الخوافي وقد قدم القاهرة أيضا في سنة أدبع وعشرين وأحاز في استدعاء ابن شيخنا وقال له شيخنا:

قدمت لمصريازين الخوافي (١) فوافتها الأماني والعوافي وما سرت القوافل منذ دهر بمثل سرى القوادم بالخوافي فأجابه الزين بقوله:

أيا من فاق أهل العصر فضلا وعلمافي الحديث بالاعتراف (٢) تقدس سرك الصافي فأحيا من الآثار مندرس المطاف سألت الله أن يبقيك حتى تفيض على القوادم والخواف

سالت الله ال يبقيك على منصور بن الحسن وتلقن منه الذكر بالقاهرة في هذه السنة غيرواحد كالأمين الاقصرائي والعز الحنبلي وكذاصحبه في غيرها الجمال المرشدي المسكي وجمال بن جلال النيريزي والطاوسي وقال إنه قرأ عليه نظمه الفارسي في آخرين كالسيد الصني الا يجي وأجاز لابن أخيه العلاء بن السيدعفيف الدين ، وذكره التقى بن فهد في الكني من معجمه وبيض له. ودخل الشام وحلب وبيت المقدس وغيرها ، وحجو تلمذ له خلائق وصار له صيت وشهرة. قال التق بن قاضي شهبة : اجتمعت به فرأيته شيخاً كبيراً ابن تمانين سنة وهو ببلاد تيمور

<sup>(</sup>١)فالهامش (المعالى) إشارة لنسخة. (٢) في الهامش (بلاخلاف) إشارة لنسخة أخرى

وله بالطريق عن بلاده سنة وأربعة أشهر وهو عالم كبير جليل المقدار ذو علوم كثيرة ، وقال العلاء القابوني المخاري أنه سأل عن مسئلة من مشكلات العربية فتكلم فيها أحسن كلام. وقال الجمال يوسف العجمي نزيل دمشق أنه في العلم كالعلاء البخاري ولكنه يميل الى الدنيا وذكر أن شاه رخ بن تمر قال له حج في البحر أسهل مليك فقال أريد أن أزور بلاد الشام ومن بها من الصالحين والعاماء أحياءً وأمواتاً فانه ليس وراءالفرات قبر نبي انتهيي . وقوله يميل الى الدنيا ليس بمجيد بل هو بعيد هن ذلك وقد أزال في هذه السفرة ماكان يتوقع منااشربين اسكندر صاحب تبريز وهماه رخ بن تمر حين دخول الشيخ تبريز في حكايةطويلة فيها له كرامة . وعمر حتى مات في يوم السبت غرة شوالً سنة ثمــان وثلاثين ورأيت من أرخه في يوم الخيس ثالث رمضان من التي بعدها بهر اقفي الوباء الحادث بها وأبعدجداً من قال أنه جاء الخبر لدمشق بوفاته في سنة خمسين رحمه الله و نفعنا به. ٦٨٢ (عمد) بن محمد بن محمد بن على أمين الدين المنصوري ــ نسبة للمنصورية بالبيارستان ــ الحنبل ابن ربيب الشمس عمد بن عبد الله الأنميدي الماضي ويمرف بأمين الدين بن الحسكاك . ولد سنة خمس وثلاثين تقريبا وسمم وهو صغير مع الائميدى على أبن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي وكذا سمم على المحب بن نصر الله وربماكان يجلسه حين السماع على فحده أو تحوه،وحفظ المقدم فى الفقه ومختصرالطوفى فىالاصول وألفية ابن ملكوعرض لل جماعةمنهم شيخنا وأخذ في الفقه عن ابن الرزاز والبدرالبغداديوزوجه ابنة الجال بن هشام والعز السكناني واستنابه وذلك بعد أن تكسب بالشهادة والتوقيع وتميز فيهاءوتنزل في الجهات ورجمه البدر قاضيهم غير مرة في الفهم والفروع على سائر جماعته مع استحضار كتابه وتودد وأدب وهيئة وخبرة بالحشمةوإسراف فيما قيل على نفسه والسكن أخبرني بعضهم بتو بته قبيلمو ته تعلل مدة ثم مات في حياة أبويه في صفر سنة ست وتسمين بعد أن أنشأ دارآ بالدرب المواجه لحمام ابن الكويك بالقرب من رأس حارة زويلة وصلى عليه برحبة مصلى باب النصر ثم دفن بترية قريبًا منها تجاه تربة الرقاقية وتأسف كــثيرون عليه رحمه الله وعفا عنه .

(عد) بن عجد بن عهد بن العهاد . يأتى فيمن لميسم أبوه ثالث المحمدين .

۱۸۳ (هد) بن محمد بن مهد بن عمر بن أبى بكر بن قوام بن على بن قوام البدر ابن أبى عبد الله بن أبى حفص ابر القدوة أبى بكر البالسي الاصل الدمشتى العمالحي و يعرف بابن قوام . ولد فى تاسع عشر جمادى

الاولىسنة احدى وعشرين وسبعائة وسمع على الحجاد وأسحق بن يحيى الامدى والمزى وابن المهندس والنجمين ابن هلال والعسقلاني وعبد القادر بن عبد العزيز الايوبي وزينب ابنة ابن الخباز؛ ذكره شيخنا في معجمه فقال: الشيخ المصند الكبير لقيته بزاوية جده في صالحية دمشق وكانخيراً فاضلامن بيت كبيرحصل له في سمعه ثقل فقرأت عليه كلمة كلمة كالأذان وكنا نتحقق تسميعه تارة بصلاته على النبي عُنْظِيَّةً و تارة بترضيه على الصحابة و نحو ذلك وكمان تفرد بروابة الموطأ لأبي مصعب بالسماع المتصل مع العلو فقرأناه وغيره عليه وأصيب في الكائنة العظمي بدمشق فاحترق في شعبان سنة ثلاث رحمه الله . قلت روى لنا عنه بالسماع سوى شيخنا جماعة وآخر من يروى عنه بالاجازة حفيد الجال يوسف العجمي؛ وهو في عقو دالمقريزي وأسقطمن نسبه محداً على جادي أكثر عوائده. ٦٨٤ (عمد) بن محمد بن محمد بن عمر بن رسلان فتحالدين أبو الغيث وأنو الفتح بن التق أبي اليسر بن البدر أبي المين بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي أخو الولوي أحمد الماضي لأبيه ويعرف بلقبــة وأمه تركية اسمها مغل ختاة الجلال البلقيني أم ابنته زينب . ولد في سنة خمس وثلاثين وتمانمائة تقريباً في حارة بهاء الدين ونشأ بها يتيما في كـفالة أخيه فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وعرض فى سنة خمسين فما بعدهاعلىشيخنا والآمين الاقصرائي والبدرين ابن التنسى والبغدادي الحنبلي في آخرين منهم الشهاب السيرجى والسراج الحمص واشتغل يسيرا عندأخيه وعموالده العلم البلقيني وكريم الدين العقبي وآخرين وسمع على شيخنا وابن ابن عمه الزين شعبان وجميع من كان في ختم البخاري بالظاهرية القديمة وجماعة وخطب أحيانا بجامع المغربي وكان ظريفا لطيفا ذكميا حسن العشرة والمزة في ملبسه ومشيه غير متصون وقد تزوج ابنة الـكمال السيوطي وابنة قراجا وغيرهما وما نتج في ذلك وكـذا عقد على ابنة أبى البقاء بن العلم ولـكنه لم يدخل بها واستمرت في عصمته حتى مات وأخذ جدها له من تركته حقها استيفاءً أو مصالحة . وكانت وفاته في صفرسنة إحدىوستين بمكة فانه كان توجه اليها مع أختيه شهنتيه وأخته لأمهف موسم التي قبلها فحج ثم لم يلبث أن مات وصلى عليه عند اب الكعبة ثم دفن بالمملاة فى تربة النويريين رحم الله شبابه وعوضه الجنة .

۱۸۵ (عد) بن محمد بن محمد بن عمر بن على بن احمد النجم بن الشرف بن النجم بن السراج القرشي الطنبدي الاصل القاهري الشافعي الماضي ابوه وجده

ويعرف كسلفه بابن عرب . ولد في رجبسنة إحدى وثلاثين و عامائة بالقاهرة ونشأ بهافحفظ القرآن وجوده علىالنورالبلبيسي إمام الازهر بلتلاه علىالشهاب ابن اسد مع قراءة حروف القراآت العشر أصولاً وفرشاً بما تضمنه النشر لابن الجزرى وبما وافقذلك من كتب الفن مع أخذالشاطبية قراءةوسماعا وغيرذلك وحفظ المنهاج وجمع الجوامع والحاجبية ، وعرض في سنة خمسين على جماعة منهم شيخنا بل مم عليه وأخذ ألفقه عن البو تيجي والعلم البلقيني في آخرين ولازم الشرواني في الاصلين والمنطق وآداب البحث وغيرها وكذا لازم الشمني حتى أخذعنه حاشيته على المغنى وغيرها كالاصلين والتفسير والمسانى والبيان والتق الحصني في المطول وغيره والابدى في العربية وغيرها وكذا العز عبد السلام البغدادي في علوم كـ ثيرة وأخذ أيضا عن المحلى والـكريمي وابن الهمام والكافياجي ومما أخذه عنه مؤلفه في كلة التوحيد وأبي الفضل المغربي في العروض في آخرين كا بي السعادات البلقيني فانهحضر عنده في الفقه والعربية وغيرهماوعبدالمعطى المغربي فانهحضر عنده بمكة في التصوف وسمِع في البخارى في الظاهرية القديمة ، وتميز وأذن له غير واحد في الاقراء منهم البلقيني فانه بعد وصفه له بالشيخ الفاضل العالم المفنن مفيد الطالبين وبين ماأخذه عنه قراءة وسماعاً أذناله في الافتاء والتدريس وذلك في سنة ثمان وستين والمز عبد السلام بعد أن بين ماقر أه وسمعه عليه من العربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والاصلين والتفسيرأذن لهفي تدريسهاواقرائها لمن أحب ثقة بفهمه واعتماداً على ذكائه وفطنته وذلك في رجب سنة خمس وخمسين وأذن له ابن أسدفي الاقراء وأرخ ذلك في سنة سبمين وناب في القضاءعن ابي السعادات فمن بعده ولكنه لم يتوجه لذلك وكذا أقرأ الطلبة قليلا وربما أفتى وحج في سنة احدى وخمسين مع الرجبية ثم في سنة احدى وسبعين كـذلك صحبة الزيني بن مزهر ثم في سنة احدى و ثمانين صحبة ولده موسمياً وزاربيت المقدس غير مرة ودخل الشام وغيرها وعظم اختصاصه بابن منهمر وانقطم اليه وأدخله في أوقافه وهو من قدماء أصحابه وترتب له بواسطته أشياء وُسكن بمدرسته لما انتهت واستقرفي تدريس التفسير بهابعد الكوراني صاحبه وتمول مع عقل وتودد ظاهر وانطراح وامتهان لنفسه والمام بلعب الشطرنج وعنده من تصانيني أشياء وكتبت عنه من نظمه :

أيا ندى كم قبيح صنعت وكم من ملاه بها القلب لاهى وليس ادخرت لمحو الذنوب سوى حسن ظن بعفو الله

٦٨٦ (عمد) بن عمد بن عمد بن عمر بن على بن أحمد حفيد الجمال القرشى الطنبدى القاهرى ويعرف بابن عرب قريب الذى قبله . ولد سنة تسع عشرة وثمانياً ته وناب عن العلم البلقينى فمن بعده .

ابن السراج الشيشيني المحلى الشافعي الماضي أبوه وجده والآني ولده الجلال بحد ابن السراج الشيشيني المحلى الشافعي الماضي أبوه وجده والآني ولده الجلال بحد ولد سنة ست عشرة و ثما نمائة ومات أبوه وهو صغير فكفله جده وحفظه القرآن والتنبيه وعرض على جاعة واشتغل على جده والشهاب العجيمي والعلم البلقيني وغيرهم ، وحج و ناب في المحلة ثم استقل بها أشهراً في أيام المناوى واقتصر على النيابة بأماكن هناك إلى أن تركها لولده حين كسف، وذكر بمعرفة الصناعة مع فضيلة بالجملة واستمرار للتلاوة ولجزء من كتابه ، وقدم وهو كذلك القاهرة فنزل عند ابن عمه الشهاب الشيشيني فدام أشهراً ثم مات في سنة أربع وتسعين ودفن بحوش البيبرسية عند أقاربه رحمه الله .

مه المدر (محمد) بن محمد بن محمد بن عمر خير الدين أبو الخير بن السرى بن الصدر القاهرى المالكي وهو بكنيته أشهر و يعرف بابن الفائي \_ نسبة لفائة مدينة بالتكرور \_ ابن عم العز التكروري . ولد أول القرن وسمع على الولى العراقي والواسطى المسلسل وجزء الانصاري وعلى الثاني فقط جزء ابن عرفة وعلى ابن بردس وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة بعض أبي داود وعلى الجال بن جاعة القدسي وغيره معنا وقبلنا بل كان يزعم أنه سمع قديما ولسكن في قوله توقف نعم رأيت والده في طبقة السماع على ابن أبي المجد وكان هذا ينوب في الحسبة خارج باب الشعرية وتلك النواحي وله ببيت ابن البرقي خلطة وكذا بغيرهم مات عن سن عالية بعد توعك طويل في ليلة الخيس تاسع عشرى المحرم سنة تسمو ثبانين وورثه ابن عمه الصدر الغاني ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكروري رحهم الله وإيانا و عفاعنه . ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكروري رحهم الله وإيانا وغفاعنه . هم حمى الشافعي الاحمدي نسبة لسيدي احمد البدوي. شيخ فقر اء بدمشق عمن سمع مني في ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين المسلسل وغيره .

• ٩٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمر ناصر الدين حفيد الصلاح الطورى • سمع على جـده ثلاثيات الدارمي وحدث بها في سنة خمس وعشرين وثمانمأته سمعها منه محمد بن ابرهيم بن عناش القدسي وغيره •

٦٩١ (محمد) بن محمد بن محمد بن عياش . مات سنة سبع عشرة .

۱۹۲ ( الله الاربلي الاصل الدمشق الشافعي ويعرف بالاحمدي لاعتقاده في ابن الشرف الاربلي الاصل الدمشق الشافعي ويعرف بالاحمدي لاعتقاده في سيدي احمد البدوي . ممن لقيني بمكة في سنة ثلاث وتسعين وهو مجاور فسمع مني المسلسل وعلى عدة ختوم كالبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه والشفا ومؤ لفاتي في ختوه باوقرأ على حديث الاعمال وهو ممن قرأ الحديث على الشهاب ابن قر اوالزين بن الشاوي والناجي بلقرأ في المنهاج على الأول والبلاطنسي ومفلع الضرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنو اتظاهر باب الجابية ، وحج غيرمرة . المحرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنو اتظاهر باب الجابية ، وحج غيرمرة . ١٩٣ ( على ) بن عمد بن عمد بن أبي القسم النور بن أبي عبد الله المزجاجي الزبيدي المحالي الدوالي في ترجمة جده من صلحاء المين .

١٩٤ (على) بن مجد بن مجد بن على البيارستان بهاويعرف بابن قلبة · أثنى عليه عندى الحمام الشهر بمكة والمتكلم على البيارستان بهاويعرف بابن قلبة · أثنى عليه عندى الواعظ يحيى الغزى ووصفه بأبى الفقراء والآيتام وخاتمة سماسرة الخيروأنه كان ذا مال ليس بالكثير بل بورك له فيه ولكنه لمامات وجدت عليه ديون طابقها مخلفه سواء وهو ألف دينار . مات بمكة في ذى القعدة سنة احدى وسبعين و تكلم على البيارستان بعده ابرهيم العراق .

الدمشتى الحنى ويعرف بلقبه . ولد سنة ثمان وتسعين وسبعانة بدمشق ونها الدمشتى الحنى ويعرف بلقبه . ولد سنة ثمان وتسعين وسبعانة بدمشق ونها بها فأخذ الفقه عن الركن دخان وغيره والنحوعن العلاء العابدى الحننى والاصول عن العلاء البخارى وقيل أنه سمع البخارى من حائشة ابنة ابن عبد الهادى وبرع في الفنون وتعمدى للافادة والافتاء وولى قضاء الحنفية بدمشق مسئولا بدون ادشاء غير مرة فحمدت سيرته ، وكان ذا همة عالية و نفس أبية من خيار القضاة وسروات الناس عقلا ودينا و تواضعا وكرماومن محاسن دمشق. مات مصرونا عرب القضاء في ليلة الحيس ثامن ذى القعدة سنة ثمان و خسين بمنزله محتقبة سياد غربى صالحية دمشق وصلى عليه بباب منزله ودفن تجاهه وكانت جنازته سياد غربى صالحية دمشق وصلى عليه بباب منزله ودفن تجاهه وكانت جنازته حافة جدا وكثر الدعاء له والتأسف عليه رحمه الله وايانا.

۱۹۹۳ (عمد) بن عمد بن عمد بن عمد بن ابرهيم بن عبد الجيد بن عبد الظاهر ابن أبى الحسين بن حماد بن دكين القاضى تاج الدين بن فخر الدين الحسنى المنقلوطي و يمرف بابن فخر القضاة . ولدسنة ثمانين وسبعمائة بمنقلوطو نشأ بهافحفظ القرآن

والعمدة ومختصر التبريزى والتنبيه ثم سافر الى منية اخميم فقطنها سبع سنين ثم دخل القاهرة سنة إحدى وولى خطابة بلده فيها ثم بمنشية اخميم سنة ثلاث وباشر لجاعة أمراء. ودخل مكة صحبة سعد الدين بن المرة مباشر جدة سنة أربعين وأقام بها وزار المدينة فى سنة أربع وأربعين، وناب فى القضاء والخطابة بجدة عن الكال بن ظهيرة مدة ولاياته إلى أن مات ولم ينب عن غيره، وكان خيراً مباركا عطر الاخلاق. مات بجدة فى ذى القعدة سنة خمس وستين وحمل فدفن بالمعلاة. ذكره ابن فهد.

الشافعي الماضي أبوه.حفظ القرآن والتنبيه وغيره وقرأ على العلم البلقيني في الشافعي الماضي أبوه.حفظ القرآن والتنبيه وغيره وقرأ على العلم البلقيني في التدريب وغيره و ناب في القضاء عنه فمن بعده . وجلس بجانوت باب الشعرة وقتاً بل نابأيضاً في منوف وابيار والاعمال المرصفاوية والخانقاه السرياقوسية استقلالا بل شارك في الاخيرة عنده واستقر في التدريس بناصريتها السرياقوسية وكذا بالسودونية من عبد الرحمن المعروفة بالدوادارية منها لكن شريكا لغيره وسافر قاضي المحمل مراراً ولم يكن بأهل لكل ذلك ولاكان محمود السيرة وإنما كان ترقيه لملازمته خدمة الزين الاستادار واختصاصه به بحيث كان يركب نفائس الخيل . مات في مستهل صفر سنة خمس وسبعين عقا الله عنه .

ابن محمد بن المحمد بن مجد بن أحمد بن أحمد بن ابوهيم بن على بن ابوهيم بن أبى بكر ابن محمد بن ابرهيم الجال أو الجلال أبو السعادات بن الحب أبى المعالى بن الرضى الطبرى الاصل المسكى الشافعي امام المقام وابن المامه الماضي أبوه والآتي أخوه مكرم وهو بكنيته أشهر. ولد في يوم الاربعاء تاسع الحرم سنة سبع وثلاثين وغاغاته بمكة وأمه أم الحسين سعادة ابنة الجال محل ابن أبى بكر بن على بن يوسف المرشدى . نشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووي ومنهاجه ومختصر ابن الحاجب الأصلى وعقائد جمع الجوامع ومنظومة النويري وتصريف الزنجايي ومختصر الشافية والى التمييز من منظومة أبى القسم النويري وتصريف الزنجايي ومختصر الشافية قصاري الصرف وعرض على جماعة النويري بن عياش وأبى الفتح المراغي وقال أنه جود القرآن على أولهما بل أفرد عليه السبعة على الشهاب الشو ائطي وأخذ الفقه في الابتداء عن التي الاوجاقي وأبى البركات الهيشمي والزين قاسم الزفتاوي وامام الكاملية وتكرر أخذه للمنهاج وأبي البركات الهيشمي والزين قاسم الزفتاوي وامام الكاملية وتكرر أخذه للمنهاج

عن النابي وقرأ الحاوي على الزين خطاب وأخذ الارشاد تقسما عن النور على الغزولي وعن امام أأكاملية أخذ معظم شرحه على البيضاوي الاصلي وعن الزمزمي منظومته للنزهةوعن الامام الزاهد الكافية ولازم أبا القسم النويرى سنة موته فيا حفظه من منظومته في النحو وغيره و في غير ذلك والمحيوى عبد القادر المالكي حتى قرأ عليه توضيح ابن هشام وعلى النور السنهوري منطق ابن الحاجب وعلى والده فى عقائد جمع الجوامع وغيرها كلهم بمكة . ودخل دمشق والقاهرة مرتين وحضر في القاهرة دروس البلقيني في تكملته التدريب وغيرها وسمم عليه في سنة احدى وستين جزء الجمعة وغيرها والمناوى فى الفقه وأصوله والمحلى وقرأ عليه شرحه على المنهاج والشرواني في الاصلين والفقه وغيرها وابن الههام في الأصلين والشمنى وغيرهم فالمتقي الحصني أخذ عنه تصديقات القطب والمحيوى الدماطي ويعيش المغربي وزكريا والمكوراني وقرأفي الفرائض والحساب عني السجيني والسيد تلميذ ابن المجدى وابن المنمنم وفي الشام دروس البدر بن قاضي شهبة وخطاب والزين الشاوى وغيرهم وسمع على ابى المعالى الصالحي وابى الفتح المراغي والزين الامبوطي والشوائطي والتقي بن فهدوالابي وأبيه ماعينت بعضه في ترجمتهمن التاريخ السكبير ، وأجاز له الجمال الكازروني وأبو جعفر بن العجمي وزينب ابنة اليافعي وخلق وتميز في الفضائل وأذن له غير واحد بالافراء في القراآت والفقه والعربية والأصلين وغيرها وبعضهم في الافتاء أيضا وناب في الامامة عن أبيه في سنة خمس أو ست وخمسين فعارض بعض الترك لـكونه حينتُذ أمردوكت بموافقته أجوبة على جهة التعصب وغيرها وعقد مجلس لذلك فانتصر له شيخه الزين قاسم الزفتاوي وكان مجاوراً فأهانه المعترض واستمرت الامامة بينه وبين أبيه ثم أضيف اليهما غيره من اخوته ، وحلق بالمسجد الحرام وأخذ عنه بعض الغرباء ونحوهم من المبتدئين مع ملازمته درس عالم الحجاز البرهاني بن ظهيرة في الفقه والتفسير وكـذا ولده ألجالي بلحضر عندي يسير أوصليت خلفه كسثيرا وخطب قليلا حين أذن لأبيه في الخطابة في كائنة المحب النويريوصاهر ألتقي بن فهد على ابنته سعثا واستولدها عدة ومانت تحتهوورثله ولمنمه جملة، وغيره أمتن منه عقلا وحركة .

٦٩٩ (علم) الزين أبو البركات الطبرى شقيق الذى قبله.ولدفىالنلت الآخير من ليلة الجمعة رابع عشرى صفر سنة خمس وأربعين وثمانيائة بمكة وسمع بها من أبيه وأبى الفتح المراغى ، وأجاز له الزين بن عياش والزين الأميوطى والمحب

المصرى وأبو جعفر بن العجمى وغيرهم وشارك والده واخوته فى إمامة المقام نوبا بينهما وربما توجه لبجيلة وغيرها مل أكثر أوقاته فى الغيبة وقد صليت خلفه وليس بمحمود السيرة مع انه أشبه من أخويه قراءة .

(عد) إمام الدين أبو المرم شقيق اللذين قبله ويدعى مكرماً يأتى .

٧٠٠ (عد) أبو المين الطبرى أخو المتقدمين . بيض له ابن فهد .

(كد) أخو اللذين قبله واسمه أيضاً عامر . سبق في عامر .

البدر بن الشمس بن التاج الدميرى الأصل القاهرى المالك الزين بن البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميرى الأصل القاهرى المالكي سبط العلاء على ابن يجيى بن قضل الله العمرى وقريب عبدالقادر الماضى وأبو صاحب الترجمة ولدسنة إحدى وثلاثين وثمانانا تقريبا و نشأ فى كنف أبيه ففظ القرآن ومختصر القروع و باشر بعد أبيه مشارفة البيارستان ، وكان درباً فى المباشرة متين العقل سمحاً راغباً فى الصرف للفقراء منجمعاً عن الناس مع ثقل حركته وسمعه وحج ، مات فى ربيع الثانى سنة احدى و تسعين ودفن بتربة جده لأمه بالقرب من تربة الدما برة خلف الصوفية الكبرى و بلغنى أنه قبل مو ته بأيام رأى توجه أهل البيارستان لقطع الطوارى وفقال ما بقى الحضور فائدة ثم انقطع فلم يلبث أن مات رحمه الله وإيانا الشمس بن الشرف الششترى المدنى الشافعى الماضى أبوه و ابن عمه محمد بن أحمد بن شمد بن الشرف الششترى المدنى الشافعى الماضى أبوه و ابن عمه محمد بن أحمد ابن شرف الدين و بعرف كا بيه بابن شرف الدين . بمن حفظ القرآن والمنها جوغيره واستغل وسمع منى بالمدينة . مات فى ربيع الأول سنة إحدى و تسعين .

٧٠٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابراهيم بن سعيد بن فايد التاج أبو عبد الله بن السكال أبى عبد الله بن القاضى التاج بن القاضى السكال بن القاضى التاج بن القاضى السكال بن القاضى الجال الهلالى الريغى من الغرب الأدبى السكندرى المالسكى ويعرف بابن الريغى . ولد فى سنة إحدى أو إثنتين وثلاثين وعاعاته باسكندرية وحفظ فيها القرآن والرسالة واشتغل بها على القاضى ابن عبد الغفاروناب فى قضائها زيادة على عشرين سنة وكان ديناً عفيفاً متو اضعاً . مات فى جادى الثانية سنة إحدى وعمانين وهو من بيت شهير فمحمد الرابع فى نسبه ممن أخذ عنه العراق وابن ظهيرة وذكره فى معجمه وشيخنا فى درره وكذا ترجم فيها والده أحمد . وابن ظهيرة وذكره فى معجمه وشيخنا فى درره وكذا ترجم فيها والده أحمد .

ابن حسين بن على بن سلمان بن مقرب بن عنان النجم أبو العطاء بن الشمس. أبى الطيب بن فتح الدين أبي الفتح بن أبي عبد الله بن نبيه الدين أبي القسم القرشي القطوري ثم القاهري الشافعي الشاذلي ابن أخت عبد الغني بن أبي عبد الله الأميوطي ابن الأعمى الماضي ويعرف بابن النبيه لقب جده الاعلى كما ترى. ولد فى ايلة سابع عشرى رمضان سنة سبع وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الجمال عبد الله بن محمد الصنفي قال وكان عالماً ورعاً انتفع عنده الشهاب بن المحمرة وغيره وكذا حفظ عنده العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلي وألفية ابن ملك والشاطبية وغيرها وعرض على العراقي وولده والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والابناسي والدميري والزين الفارسكوري والشمس بن القطان والبرشنسي والبيجوري وعبد اللطيف ابن أخت الاسنوي في سنة تسعو تسعين فما بعدها وأجازوه ووصف العراقي جده بصاحبنا الشبيخ وسمع منه بحضرة الهيثمي بعض الاملاء وتفقه بجماعة كالبيجوري حضر عنده تقسيم التنبيه والمنهاج والفخر البرماوي وعنه أخذ العربية وتلا عليه السبع وأخذ في الاصول عن ابن عمار والشهاب الصادوجي الحنبلي وقرأ على الشمس آلبرماوي الزهرالبسام فيمن حوته عمدة الاحكام من الأنام وبعض النهر لشرح الزهر كلاهما له ، ولزم الاشتغال مدة في هذه الملوم وغيرها على هؤلاء وغيرهم وتعانى التوقيع ففاق فيه صناعة وكتابة وكثرت أتباعه فيه وتردد الناس له بسببهوصار المرجوع فيه اليه هذامع مزاحمته الادباء قديماً ونظره في كـتب الأدب ومتعلقاتهاحتي أنه قال فيسقوط منار المؤيدية حسبما أثبته شيخنا في أنبائه وأنشدنيه النجم لفظاً :

منار المويدية حسبها البنية سيفودا في البناية والسلطية المعبم مسلماً عليها وعين وأقوال وعندى جليها فلاالبرجي اخني والحجارة لم تعب ولسكن عروس أثقلتها حليها وقال ايضا: بجامع مولانا المؤيد أنشئت عروس محتما خلاقط مثالها ومذعامت أن لا نظير لها انثنت وأعجبها والعجب عنا أمالها

و تحافى نظمها خلاف ما تحاه شعراء وقته في هذه الواقعة حيث عرض بعضهم بالعينى و بعضهم بشيخنا ابن حجر و همامن مدرسيم او بعضهم بابن البرجى ناظر عمارتها و أول شيء نظمه بيتان مو اليا و سببهما أنه كان يجلس ف حانوت الشهود و بهاقريب له يقال له أبو البقاء الحسيني كان يحسن للا ديب عويس العالية فمدحه يوما بقوله: أبو البقاذا الحسيني في الكرم آيه عشاق دلدحو المحرد نظمهم غايه جيتو مجير سمح لي شلت لورايه بيضا بمدحو وهبليمن ذهب مايه

فقال النجم: أبو البقا ذا الحسيني يأخي هو البدر أقسم إذا حل في البلديغار البدر عمرو همام سما نورو ليالى القدر هذا ولوكف من جودوسما في القدر وعرضهما على عويس فقال له ماقصرت فقال له ما أنصفتني بهذه الكامة كأنك احتقرتهما والحــال أنهما أحسن من بيتيك لأنكه يجوت الرجل قال فاستعظم هذا فقال له النجم نعم المايه شيء من آلات المقامرين فكأ نك نسبه الى القمار فقالله اسكت ياصبي لو كان لبيتيك أبواب كانا ميضأة ثم قال اشهد على اقرارى بكذا فأجابه ودفع اليه الورقة فقال أحسنت ولكن بقي من نعوتى الملامة فقال له ما فات نلحقها بين السطور و نعتذر عنها في الاخير فقال مازحاً لاجزاك الله خيراً وضحك هو والجماعةوقال للممدح وجب انقطاعي عنكم اذصار هذا يتحلل على آيضًا . وكتبت في المعجم وغيره من نظمه غير هذا ولو جمع نظمه وأكثره مما عمله في أوائل القررت لكان في مجلد ، وقد حج في سنة ثلاثين ودخل اسكندرية وغيرها واجتمع في اسكندرية برجل يقال له الشريف أبو زيد الحسنى المعروف بالمصافح ومبافحه وقال ان بينه وبين النبي عَلَيْكُمْ أَرْبَعَةُ :وهو كـذب كما أشرت لنحوه في الخوافي قريبا ، واستقر في مباشرة البيبرسية سنة احدى وأربعين بل نابني القضاء بأخرة عن العلم البلقيني مع الاستقرار به في أمانة الحكم ونظر الاوقاف الحكمية ، وكان فاضلاً ضابطاً ذكياً مشاركاً في العربية والادب ناثراً ناظما نظم فيالفنون كــلها مع تيسره عليه أولا بخلافه آخراً ذاكراً بلحافيظهمع شبخوخته حتى أن فقيهى الشهاب بن اسدكان يرسلني لمجاورة مكتبه له فأصحح عليه لوحى منالتنبيه ومنالمنهاج الاصلى فكان يسابقني بالقراءة عنظهر قلب مع مزيد نصح وتواضع وحسن عشرة وشكالة وكياسة وكرم بحيث ان العز السنباطي التمس منه كتابة اسجال عدالة ولده فكتبه وأرسل به اليه مع شاش يساوي سبعة دنانير ، وصدق لهجة ولكنه كان مسرفا على نفسه منهمكا في لذاته ويقال أنه أقلع قبلمماته بيسير وأرجوله ذلك . مات في رجب سنة اثنتين وستينودفن بحو شسعيدالسعداءر حمه اللهوعفا عنه و ايانا (١) ٧٠٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد أبو المحاسن بن الشرف أبى القسم بن الجمال أبي النجا بن البهاء أبي البقاء بن الضياء المسكى الماضي أبوه وجده وجد أبيه وأبوه قضاة مكة . ولد في رجب سنة خمس وسبعين وثما بمائة بمكة بمنسمع مني بهافي سنة ستوثمانين ورأيته يحضر دروس أبيه. (١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

٧٠٧ (عد) بن محمد بن عمد بن محمد بن محمد بن محمود بن ابر اهيم الجمال أبو عبدالله بن الجلال أبي السعادات بن ناصر الدين أبي الفرج بن الجمال الكادروني المدنى الشافعي سبط أبي الفرج المراغى والماضي أبوه وجده وجد أبيه. ولد سنة ثلاث وستين وثمانهأته بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه علىخاله الشيخ عجد المراغى قرأهما إلامنالقضاء الىآخره وقرأفى أصول الفقه على الشهاب الابشيطي منظومة النسني اللامية وفي العربية على الشرف عبدالحق السنباطي الجرومية بل سمع جل الالفية وفي الفقه والاصلين قراءة وسماءًا على ذوج أمه السيد السمهودي وسمع على أبيه وجده لأمهوخاله وعمة أمهفاطمة ابنة أبي اليمين المراغى ومما سمعه على جده البيخاري والشفا والكثير وقرأ على خاله الكتب الستة والشمائل والشفا والأذكار والرياض وأجزاء بل قطعة من شرح البخارى لعمه أبى الفتح ولازم قاضي الحنابلة بالحرمين المحيوى الحسني المسكى في سماع الكثير وكذا سمَّع على أبي الفضل بن الامام الدمشقي ، وأجاز لهالنجم عمر بن فهدوغيره وقرأ على بالمدينة وسمع أشياء في الحجاورة الاولى ثم لازمني في الثانية أيضاحتي قرأ مسند الشافعي وسمّع بحثجل شرحي للالفية. وهو انسان فاضل فهم ثقة كثيرالتحرى في قراءته وسماعه وفي لسانه حبس عن التكلم لعادض عرض له في صغره وهو في قراءته أخف وعمل كراسة في صاعقة سنة ثهان وتسعين ونمانمائة فيها نظم و نثر أرسل الى بها وأنا بمكة ومما نظمه معها :

سألتك يامن لى بعين الرضى نظر وسد بسدل الستر عيبي أو جبر تمهد عذرى كون انى من البشر فمثلى من أخطا ومثلك من ستر بل له فى العشرة المشهودلهم بالجنة .

العلم بن البهاء بن العلم السنباطي تم القاهرى الشافعى قدوة المحدثين والماضى أبوه العلم بن البهاء بن العلم السنباطي تم القاهرى الشافعى قدوة المحدثين والماضى أبوه وجده ويعرف بالسنباطى. ولد كما أخبر نى به قى ليلة عيد الاضحى سنة ست عشرة وتماعاتة بسنباط و نشأ بهافقر أ القرآن ثم تحول مع أبويه فى سنة إحدى وثلاثين فقطن معها القاهرة وتردد لبعض الشيوخ وحضر تقسيم الكتب عند الشرف السبكى وكذا أكثر من الحضور عند العلاء القلقشندى بل حضر يسيراً عند العالى والونائى وابن المجمدى وسمح اتفاقاً على النور الشلقامى خاتمة من تفقه بالاسنوى حين كان يسمع فى وظيفة الطنبدى بالازهر، وكذا على التلوانى ثم استحلى السماع فرافق كلا من ابن فهد والتقى القلقشندى والبقاعى فى كثير من

مسموعاته بالقاهرة وتزوج الاخير منهم أخته بل سمع بقراءة العلاء القلقشندى وأبى القسم النويري وابن حسان وغيرهم من الأئمة ثم رافق من بعدهم كالخيضري وكماتبه ومن يليهم وأكثر المسموع حدا والشيوخ وكتب الامالي عن شيخنا ولازمه بل قرأ عليه وعلى أم أولاده مجتمعين المسلسل وربما رتبته في كستابة بعض الطباق وكستب قليلا على الزين بن الصائخ ، وحج مع أبيه ثم بعسده غير مرة وجاور مرتين وصمع بالحرمين السكثير وكَــذا رافقني في الرحلة الحلبية وزار فيها القدس والخليل والرحلة السكندرية ولم يفته ممــا تحملته فيهما إلا النادر بل لم يسمع مطلقا مع أحمد قدر ما سمعه معى حتى سمع منى القول البديع من تصانيني وسمعت منه في جانب معرة النعمان أحاديث وعظم انتفاعي بهو حمدت مرافقته ومصاحبته وافضاله المتوالى جوزى خيرا وكدا انتفع به الطلبة سيما الغرباءفانه صارلكثرة مهارسته للسماع ذا أنسة بالطلب وذوق للفن وعرفان بالشيوخ ومالهممن المسموع غالبآ وضبطآ لكثيرمن ألفاظ الحديث والرواة واستحضار لفوائدمتينة ومسائل منوعة والمام بوزن الشعركل هذامع انطباعهف الـكياسة وحسن المماشرة وتحريه في التطهير والتطهرو تعففه وعدم قبوله لشيء من هذية وتحوها بل ولا يتعاطى لأحد ولو عظم عنسده طعاماً ولا شراباً وربما برجماعة من فقراء الطلبة مع قوة نفسه وعدم انثنائه غالباً عما يرومه واجتمع عنده من الكتب والاجزاء مايفوق الوصف وصار مرجعاً في الكتب وتحصيلها لمن يروم ذلك وانفرد بأخرة بمعرفتها وتوصل به غير واحد لتحصيل مآكربه منها بيعا واشترام ولوفوت مستحقها الوصول لها وله في ذلك مالا أحب بنه. ومن محاسن شيوخه البدر حسين البوصيري والزين الزركشي والجمال عبد الله الهيشمي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والعز بن الفرات والجمال عبد الله بن جماعة وأخته سارة وعائشة الحنبلية وقريبتها فاطمة والشمس البالسي والشرف يونس الواحي وناصر الدين الفاقوسي والتاج الشرابيشي والتقي المقريزي. وأجاز له خلق في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين فما بعدها منهم الحافظان البرهان الحلبي والشمسبن ناصر الدين وعبدالرحن بن الشهاب الاذرعي وعائشه ابنة الشرائحي وزينب ابنة اليافعي والتدمري،وحدث غير واحد بمن لم يعلم لهم أخذ عن أهل الفن بمسند احمد وأبي داود وابن ماجه وغيرها من الكتب والأحجزاء وربما كان تحديثه بمشاركة البهاء المشهدي وابن زريق وابن أبي شريف والمحب بن حسان وقبلي بيسير حدث في الحرمين بالقليل. وبالجلة فهو من نوادر الوقت ولم (١٨ \_ تاسم الضوء )

يزلعلى طريقته إلى ان ابتدأ به الضعف فى أواخر ذى الحيجة سنة تسعين واستمر فى تايد بحيث تحول إلى عدة أمكنة ولاطفه غير واحد من الاطباء إلى ان تخلى ومات فى سحر يوم الحيس سابع عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين ببيت بالقرب من السابقية داخل القصر وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش سعيد السعداء بالقرب من قبر البدر البغدادى الحنبلي و تأسف الناس عليه رحمه الله وإيانا . ٧٠٨ (على) بن عهد بن عهد بن احمد بن يوسف زين العابدين أبو الفضل المدعو بالفرغل ابن الشمس المكرى الدلجي الشافعي ابن أخت الشهاب الدلجي وألماضي ابوه . ولد وحفظ القرآن وكتبا ولازه في مع أبيه بمكة في سنة ست وهانين في معاع القول البديع وغيره ثم قدم القاهرة فاشتغل عند الشرف عبد الحق السنباطي في الفقه والعربية وعاد لبلده و تسكر رسحيته وهو فطن فيه قابلية وخير ولكنه تروج . ومات في الطاعون سنة سبع و تسعين و ثما عائة .

ولد سنة ثمان وأربعين وثما كما تما الديروطى الشافعي و بعرف كابيه بابن فخر الدين الشمس بن الشرف الديروطى الشافعي و بعرف كابيه بابن فخر الدين ولد سنة ثمان وأربعين وثما كما تقريبا بديروط و نشأ بها فحفظ القرآن و تلا به للسبع على النور بن يفتح الله والشمس بن الصائغ وحسن الشامي و الملحة والعنقود كلاها في النحو و الرحبية و غالب المنهاج الفرعي و اشتغل فيه على البدر بن الخلال و في الفرائض على الشمس بن شرف السكندري و انتفع بعمه الشهاب أحمد ، وقدم القاهرة فقر أعلى الديمي وكدا قرأ على وسمع وصاد أحد شهود بلده بل ولى القضاء بها حتى مات في ذي الحجة سنة تسعين .

٧١٠ (عد) بن على بن محمد بن محمد بن اسمعيل البدر أبو عبد الله بن العلم بن البدر الديروطي ثم القاهري الشافعي نزيل جامع آل ملك وابن عم الذي قبله واجتماعهما في رابع المحمدين . ولد سنة اثنتين وأربعين و ثمانائة تقريبا بديروط و نشأ بها فحفظ القرآن و ثلاه لنافع على المذكورين في الذي قبله والرحبية والشاطبية واستغل على عمه وعلى البدر حسن الشامي في النقه وغيره ، وقدم القاهرة في ست وسبعين فقطنها ولازم الدي حتى قرأ عليه الستة وغيرها وعلى الدلائل للبيهتي وغيرها و تكسب بالخياطة ثم بالشهادة و باشر الامامة بالجامع المذكور وكذا الرياسة به بعد تدر به في المباشرة بالشمس البحطيطي وقرأ على ابن رزين في بعض الرسائل .

۱۱۷ (عد) بن محمد بن عهد بن عبد بن اسمعيل ولى الدين بن فتح الدين أبي الفتح ابن شمس الدين بن مجد الدين النحريري الاصل القاهري المالسكي.

هكذا كسب لى نسبه ورأيت عندى أنه محمد بن محد بن محمد بن أبى بكر فالمداعلم وقال أنه ولد فى ثانى عشر احدى الجادين سنة نهان وثلاثين بالقاهرة و نشأ فقرأ القرآن عند البدر حسن الفيومى امام الزاهد وأنه حفظ العمدة والمختصر للشيخ خليل وألفية النحو وأخذ النقه عن أبى الجود والقاضى ولى الدين السنباطى وأبى البركات و يحيى العلمى المغربيين والسنهورى وحضر دروس أبى القسم النويرى سيما فى ألفيته بقراءة البدر السعدى الحنسلى وكذا أخذ النحو وغيره عن أبى السعادات البلقيني والنحو فقط عن الجال بن هشام والاصول عن العلاء الحصنى بل فى العضد وحاشيتيه بقراءة الخطيب الوزيرى عن التقى الحصنى وقرأ الموطأ والبخارى على السيد النسابة ، و ناب فى القضاء من شوال سنة ستين عن الولوى السنباطى فمن بعده ، وحج فى سنة سبع وسبعين و تميز فى الفضائل عن كشيرين سيما فى القضاء والشروط وذكر بالاقدام محيث منعه السلطان مرة بعد آخرى وطال منعه فى الثانية دهراً محيث باع كشيراً مما كان حصله من وظائف وكتب ولولا ارتفاقه بقريبه الزين عبد القادر الحامى فى حياته ثم بعد مو ته بالتحدث على أيتامه لا نكشف حاله. و بالجلة فهو من نو ادر قضاة المالكية

۱۲۷ (على ) بن على بن على بن عمد بن أبي بكر بن أيوب فتح الدين بن الحب ابن البدر بن فتح الدين القرشي المخزومي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ويعرف كسلفه بابن المحرق . ولد في رجب سنة أدبع وستين وتماعائة وحفظ أدبعي النووي ومنهاجه وجمع الجوامع وألفية النحووعرض على في جماعة كالعبادي والبكري والطوخي وابن القطان والبقاعي من الشافعية والاقصرائي والصيرامي والسيني والمحب بن الشحنة من الحنفية وحضر دروس العبادي ولازم زكريا في الفقه والنحو وقرأ على البكري بلحضر تقاسيمه وقرأ على السنهوري (١) في العربية وعلى نظام فيها وفي الصرف وأصول الدين وعلى في ألفية الحديث وغيرها وعلى الدين على وغيرها وعلى المناهري وهو على المناوي وعبد الصمد الهرساني والركي المناوي وقرأ عليه ألفية النحو رواية والخيضري وآخرين وكتب على المليتي و تدرب في المباشرة بأبيه. وهو عاقل متأدب كجاعة بيتهم.

٧١٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى بكر بدر الدين بن الشمس الجلالى الماضى أبوه الحنفي. بمن يخطب عن أبيه فى الالجيهية وفى الجانبكية وذلك فيها أكثرو يحضر دروس الفلوس عن أبيه و تزوج ابنة ابرهيم بن الزين المنوفى بعد غيرها و استولدها .

<sup>(</sup>١) بفتح أوله من المحلة .

٧١٤ (عجد) بن عجد بن عجد بن عجد بن أبى بكر النجم بن الحجب بن الـكمال المرجانى الماضى أبوه وجده . ممن سمع منى بمكة .

٧١٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد جلال الدين أبو اليسر ابن التقى الجعفرى الأصل القاهرى سمط العلاء بن الردادى الحننى ، آمه عزيزة أخت أبى الفضل . ولد . في سنة إحدى وأربعين وتما عائة بالقاهرة وقرأ القرآن والبهجة وحضر عند المناوى وجود الخط وسمع مع أبيه الختم بالظاهرية وجلس معه شاهداً ، مات في المحرم سنة أربع وتسمين بتفهنا و ترك أولاداً .

٧١٦ (عمد) بن على بن على بن عمد بن حسين بن أحمد بن عيسى بن ماجد ابن على الشرف أبو السعادات بن البدر بن التاج بن البدر بن الضياء بن العماد ابن الشرف بن الفخر الحسيني المصرى ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن الاقباعي . كان أبوه من عدول مصر فولد له هذا في ليلة الأحد ثالث ذى الحجة سنة عصر ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج ثم تسكسب بالبز ثم أعرض عنه وصاهر النو دالسفطي الماضي و خدمه ثم إستقر بعده في توقيع الدست و مباشرة الصرغتمشية و الحجازية و كتب عندغير واحد من الامراء بل استقر في شهادة بالديو ان المفرد وكان و جيها ذا شكالة وأبهة و خط جيد و جودة مباشرة بحيث ترشيح لنقابة و الأشراف ، مات في شعبان سنة ست و خمسين و دفن عند صهره بتربة سودون النائب بالقرب من الطويلية ساعه الله وإيانا .

المالا (عمد) بن محمد بن عمد بن محمد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الجمال أبو المسكارم بن النجم أبي المعالى بن السمود البركات بن الجمال أبى البركات بن الجمال أبى السعود القرشي القاهري المولد المكي الشافعي و الد عبد الباسط الماضي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ويقال له ابن نجم الدين ، ولد في نصف شو السنة أد بم وعشرين و عانمائة بالقاهرة وأمه حبشية لآبيه وحمل الى مكة في موسم التي بعدها فنشأ بها وحفظ القرآن وأد بعي النووي وجمع الجوامع والسكافية في العربية لابن الحاجب ومن أول ألفية ابن ملك الى الاستثناء والنصف الأول من التنبيه واشتغل عكم على أبيه وقاميها عمه أبي السعادات فقرأ عليه قطعة من المنهاج ومرض مناسك على أبيه وقاميها عمه أبي السعادات فقرأ عليه قطعة من المنهاج ومرض مناسك عند البدر حسين الاهدل وأحمد الضراسي في الفقه وقرأ على البرهان الهندي شرح الشمسية للقطب وفي كل من السكافية والالفية والتلخيص وعلى ابن قديد التوضيح لابن هشام وحضر عنده بعض شرح المنهاج الاصلى للاسنوي وبعض شرح المنها ويعض شرح المنهاج الاصلى للاسنوي وبعض شرح المنهاج الاصلى المسود المنهاج الاصلى المسود المنهاج الاصلى المسود المنهاء المورد عنده بعض شرح المنهاج الاصلى المساد و المنهاء المورد عنده بعض شرح المنهاء المورد المو

الشمسية للقطب وعلى إمام الكاملية بعض شرحه على البيضاوى وعلى ابن الهمام بالمدينة ومكة غالب محريره في الاصول وعلى ابن سارةشرح إيسا غوجي وحضر عنده في التلخيص كما أخبر باكير هذافي آخرين بمكة كالبلاطنسي والصدر اليليمد الخافى وأنه دخل القاهرة في سنة سبع وأربعين فأقام فيها تلك السنة وأخذ عن شيخنا والقاياتي والونائي والبوشي والعيني والشمس الكريمي والشمني وابن البلقيني والمناوى وكان في جملة الحاضرين لختم شرح البخاري عند مؤلفه العيني فحكان يوما مشهوداً وكان منا قرأه على الكريمي في جمع الجوامع وحضر عنده في المعانى والبيان وعلى الشمني الشمسية وحضر دروسه في كلمن المغنى وحاشيته ومختصر ابن الحاجب وكذا أحضر في المحرم سنة ثمان وعشرين على ابن الجزري بعض أبى داود و بعض مسند أحمد وسمع من أحمد بن ابرهيم المرشدي البردةوغيرها ومن التتي المقريزي إمتاع الاسماع له ومن أبي المعالى الصالحي ختم ابن حبان ومن أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد وعمه أبي السعادات وآخرين ، وأجاز له التقى الفاسي وابن سلامة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والشمس البرماوي والشامي الحنبلي وخلق ، و ناب في القضاء بجدة ومكة عن عمه أبي السعادات ثم بمكة في سنة ثلاث وستين عن ابن عمه البرهان وكذا خطب عنه في سنة ست وخمسين ثم عنه وعن أخويه المكال أبي البركات والفخر أبي بكر في سنتي ست وستين والتي بعدها وتمول جداً من كثرة معاملاته وجهاته ونحو ذلك وتقلل من الأحكام وأكثر من الانجماع والاشتغال بشأنه مع المداومة على الطواف والتلاوة وغيرهما من العبادات ودرس الفقه وأصوله والعربية وممن أخذ عنه ابنه وابن عمه الفيخرى أبو بكر قرأعليه جانبامن ابن عقيل وقريبه الحب بن عبدالحي والشهاب الابشيهي (١). مات في تاسع عشري رجب سنة احدى و تسعين رحمه الله و إيانا -٧١٨ (عد) النجم أبو المعالى بن النجم بن ظهيرة والد عبدالقادر الماضي وأخو الذي قبله؛ وأمه رابعة ابنة الخواجا داودبن على السكيلاني . ولد بمكة بعد وفاة أبيــه بسبعة و ثلاثين بومًا في آخر يوم السبت رابع شعبان سنة ست وأربعين وثمانمأنة فخلفه في اسمهولقبه وكنيته ونشأ فحفظالقرآنوأدبمي النووي ومنهاجه وجم الجوامعوالجرومية وألفية النحو والعوامل والبصروية والتلخيص والتهذيب فى المنطق للتفتاز انى وعرض على جمع من المكيين والواددين عليها كالزين الاميوطى والبرهان الزمزى وابن عمه البرهان بن ظهيرة وابن عمــه الآخر المحب بن أبي

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة مصغرا من الغربية ـ كما سيأتي .

السعادات وفاته العرض على أبي السعادات فانه وإن عرض في سنة إحدى وستين كان القاضى مشتغـلا في أولها بالتوعك بحيث مات في صفرها ، هــذا مع ان النجم توغك أيضاً بحيث لم ينته حفظه المكتبه الا فيسنة ستوستين، والتقي بن فهد والمحيوى عبدالقادر المالكي المكيين والشهاب الشوائطي بل ظناً قرأ عليه جميعها فهو الذي كان يصحح لوحه عليه وأبي الفضل المغربي والشهاب بن الدقاق المصرى والمحيوى الطوخي والشهاب بنقرا والشريف التاج عبدالوهاب الحسيني والزين خطاب الدمشقيين وتدرب بالأخير في العربية فانه كان يلقنه من مقدمة شيخه الشمس البصروى فيها درساً درساً ولا ينتقل عنــه حتى يحفظه وكــذا حضر دروسه في الحاوي الصغير وغيرهما والشهاب بن يونس وأخذ عنه ايضا في مختصرا بنالحاجب الاصلي وغيره والعربية فقطعن أبي القسم البجائي وعن الهواري المغربيين ولازم فيها عبدالقادرالمالكي وكشرانتهاعه به وبتهذيبه وظهرتآثاره فيه وهي مع المنطق عن مظفر الطبيب وتاميذه النيسابوري إمام الحنفية نيابة ولازم الشروانى في علم الكلام والمعانى والبيان وأشهد عايه الشريف البخارى بالاذن له وكــذا لازم إمام الــكاملية حتى بحث عليه في المنهاج الفرعي وتلقن منه الذكر ولبس منه الخرقة وقرأ عليه الشفا وبعض الصحيحوغير ذلك وسلام الله الكرماني في المنهاج الأصلى وشهد بعض دروس عمه أبي السعادات في الفقه وغيره وسمع عليه وأكثر من ملازمة ابن عمه البرهان في دروسه الفقهية والحديثية والتفسيرية وارتحل معه إلى القاهرة في سنة عمان وسبعين وبانفراده قبلها فيسنة ست وسبعين وأخذ فيهما عن العبادي والبكري في الفقه وكـذا عن زكر با والجوجري وأكثر منملازمته فىالفقه وأصوله وكنذا من ملازمةالكافياجي فى فنون متعددة وعن التهي الحصني المختصر وعن النظام الحنني فى التوضيح وغيره من كستب العربية وكــذا أخذ فيها عن السنهوري وسمع على السيف الحنني قطعة من شرح الالفية لابن عقيل وقرأ عليه بعض الشفا وزار المدينة النبوية وأخذ بها في الفقه عن الشهاب الابشيطي وأذن له غير واحد في الافتاء والتدريس حسبماكستبت عبارة جمهورهم في التاريخ السكبير ، وسمع على عمه أبي السعادات وأبى الفتح المراغى والشوائطي والتتنى بن فهد وإمام الكاملية وزينب الشوبكية ف آخرين بمكة والشهاب الشاوى والإين عبــد الصمد الهرساني والزكي المناوي ونشوان في آخرين ممن تقــدم وغيرهم بالقاهرة وأبي الفرج المراغي وغيره بالمدينة ، وأجازله خلق منهم شيخنا والعبى وسعد الديرى و ابن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة والصالى والرشيدى والتاج الشاوى والسراج عمر القمنى والكابن البارذى والزين بن عياش و السراج عبد اللطيف الفاسى و البدر حسين بن العليف و أبو البين النويرى و الحسالمطرى و ابو الفتح بن صلح في آخرين من الحرمين و بيت المقدس و القاهرة و دمشق و حلب و غيرها كأبى جعفر بن العجمى والضياء بن النصيبي و التقي أبى بكر القلقشندى و الجال بن جماعة و لا زمنى بمكة في سنتي ست وسبع و ثمانين حتى حمل عنى من تصانيفي و غيرها شيئًا كثيراً دراية كشرحي لا لفية العراقي و رواية و حصل بعض تصانيفي و كستبت له إجازة حافلة أو دعت الكثير منها في السكبير و نعم الرجل فضلا و تفننا و عمرياً و صفاء و بها ي و اهماماً بو ظائف العمادة و انجماعاً عن الناس و اتقاناً لكثير بل كان بالقاهرة في سنة سبم و تسعين فلما و قع الطاعون فر في البحر مع الفارين إلى المدينة بل كان بالقاهرة في سنة سبم و تسعين فلما و قع الطاعون فر في البحر مع الفارين إلى المدينة عم إلى مكة ثم رجع و هو الآن سنة ثمان و تسعين و عادمنها في موسمها و أقام مكة التي تليها ابن عم اللذين قبله مات في سنة مولده سنة أربع و خمسين و أمه فتاة لابيه ابن عهد بن عهد بن عهد أبو الفضل و يسمى العباس بن الجال أبى المكارم القرشى ابن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبى المكارم القرشى البن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبى المكارم القرشى البن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبى المكارم القرشى البن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبى المكارم القرشى البن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبي المكارم القرشى الهياس بن الجال أبي المكارم القرشى البن ظهيرة أبن عالمذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبي المكارم القرشى المناس المناس بن المهارية المكارم القرشى الفياس بن المهارية و كورين قبله و كورين و كورين قبله و كورين و كورين قبله و كورين و كورين و كورين و كورين و كورين و كورين و كور

٧٢٠ (عمد) بن عمد بن محمد أبو بــكر بن أبى المــكادم القرشى بن ظهيرة أخو الذي قبله . مات صغيراً وأمه حبشية لابيه .

٧٢١ (محمد) بن محمد بن محمد المحب أبو الخير بن الرضى أبى حامد بن القطب أبى الخير بن الجال أبى السعود القرشى الشافعي بن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله وأخو ظهيرة المالكي الماضي، أمه أم الحسين الصغرى ابنة المحب بن ظهيرة ولد في آخر ليلة الجمعة ثالث عشر رجب سنة ست وثلاثين و عما عالمة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وأربعي النووي ومنهاج وألفية النحو وأحضر على أبى المعالى الصالحي والمقريزي وابي شعر وغيرهم وأسمع على ابى الفتح المراغي والزين الاميوطي وطائفة وأجاز له جماعة ولم ينجب . مت في ذي القعدة سنة اربع وثمانين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

المين ابو الخير بن محمد بن محمد بن محمد عبر الدين أو قطب الدين ابو الخير بن الجمال ابى السعود بن ابى البركات بن ابى السع القرشي الشافعي بن ظهيرة ابن عم اللذين قبله وابن اخت الحيوى عبدالقادر المالكي الماضي . ولد حين خسوف القمر من ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان سنة ست واربعين وثمانمائة

بمكة ونشأ فحفظ القرآن وصلى به فى المسجد الحرام واربعى النووى ومهاجه وغيرها وعرض على جماعة ولازم خاله فى العربية فتعيز فيها وكذا لازم الجوجرى فى الفقه بمكة وبالقاهرة وقد ارتحل إليها وأذن له فى الاقراء وغيره وسمع امام السكاملية وحلق لاقراء العربية وغيرها بل قرأ عليه حفيد الأهدل سنن ابن ماجه ونقم عليهما ذلك بل وجد بخطه انه أكل شرح خاله للتسهيل وذلك من باب التصغير وشرح الجرومية وسماه رشف الشرابات (۱) السنية من مزج ألفاظ الجرومية ولاميه الافعال لا بن ملك والايجاز للنووى فى المناسك وصل فيهما الى نحو النصف فالله أعلم، وكان قد سمع ابا الفتح المراغى والزين الأميوطى والآبى النصف فالله أعلم، وكان قد سمع ابا الفتح المراغى والزين الأميوطى والآبى ابر جماعة وأبو جعفر بن الضياء ومن أجاز لا بن عمه النجم محمد بن النجم محمد وتردد الى بمسكة مع حسن خط وخبرة بالشروط ونظم و نثر وقدقدمت مذكور بسكون وعقل مع حسن خط وخبرة بالشروط ونظم و نثر وقدقدمت نوجته أم الحسن ابنة ابن ظهيرة وسبطة التتى بن فهد القاهرة فى أثناء سنة خمس وتسمين لوفاء دينها مما حمل على تمكينها من الحبىء الذي لاطائل وراء عدم التوسعة وتسمين لوفاء دينها عما حمله على تمكينها من الحبىء الذي لاطائل وراء عدم التوسعة عليها و بالجلة فهو فاضل ساكن. ومن نظمه مماكتبه عنه المنجم بن فهد:

ماذا الجفايا ظبية الوعساء أضرمت نار الهجر في أحشاني وأنا الذي أخلصت فيك محبتي ووقفت مختاراً عليك ولائي

وقوله وقد برز لوداع بعضهم ففاته:

لتقبيل الآكف حبيب قلبي برزت الى ثنيات الوداع فلم يقدروذاك لسوء حظى فعدت ومقولى مثن وداع الفائيج عند الباب منتظاً من الالك مفاتيجاً تا

وقوله: ألق المفاتيح عند الباب منتظراً من الاله مفاتيحاً تلى فرجا واستعمل الصبر فى كل الامور فان صبرت فى الضيق تلق بعده فرجا ٧٢٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الشمس بن الشمس ابن الشرف الحمصي و يعرف كسلقه بابن زهرة مات فى سنة اثنتين وسبعين . ٧٧٤ (محد) بن مجمد بن محمد بن خليل الجمال أبو الحين بن البدر بن الفرز الحننى الماضي أبوه منشأ فى كسنف أبيه فى رفاهية فحفظ القرآن وكتباً عرضها على فى جملة الجماعة وكتبت له اجازة وقمت من أبيه موقعاً وسمع منى المسلسل واشتغل على أبيه وخالط من لم يرتفع به ولذا لما مات أبوه أخرج السلطان عنه أشيا من

<sup>(</sup>١) في عاشية الاصل «لو قال الأشربة ».

جهاته واعطاه الاستادار تدريس الصالح واستناب عنه فيه وانتمى هو لقراء الجوق فيما بلغني وليس له توجه لما يرقيه

٧٢٥ (عد) بن عد بن عد بن السراج عد بن السيد البخاري الاصل المحكى الماضي أخوه عبدالله و ذاك الاكبرو أبوها شيخ الباسطية ، وأمه تركية لابيه . ممن سمع على كشيراً بلقر أعلى في سنة أربع و تسعين قليلا ولم يتصور، وتزوج في سنة تسع و تسعين. ٧٢٦ (عد) بن عد بن عمد بن محدبن عبدالله بن أحمد جلال الدين بن الولوى بن ناصر الدين الزفتاوي الأصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ولقب شراميط. ولد سنة أربع وأربعين وثمانمائة ونشأ فتدرب بأبيه وجده قليلا فى كستابة الأوراق ونحوها وناب فىالقضاء معجهالته كأبيه ثم لزم خدمة العلاء ابن الصابوني وأقبل عليــه زكريا في أيام ولايته وجلس بحانوت باب الشعرية مضافا لمجلسهم المعروف بهم عند حبس الرحبة مع مجلس آخر بظاهر باب زويلة وعدة بلاد كالمنية وشبرا وجزيرة الفيل وبهتيت وعملها، وكان قد سمع بقراءة ابن عمه وقرينه في السنالبدر بنالاخميمي على العلم البلقيني وابن الديري والعز الحنبلي والشريف النسابة والمحب بن الاشقر ختم البخارى في سنة ستين بل أجاز لهما في استدعاء مؤرخ بربيع الاول سنة ست وأربعين جماعة ذكرتهم في عمه الصدر أحمد منهم شيخنا وابن الفرات وتجار البالسية والحب محمدبن يحيى. ٧٧٧ (عد) بن عد بن عد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد التق أبو الفضل ابن النجم أبي النصر بن الجمال أبي الخير بن العلامة أقضى القضاة الجمال أبي عبد الله الحاشمي العلوىالأصفونيثم المكي الشافعي والدالنجم عمر و اخو ته و الماضي بقية نسبه في أبيه ويعرف كسلفه بابن فهد ولدفى عشية التلاثاء خامس ربيع التابى سنة سبع و ثمانين وسبعائة باصفون الجبلين من صعيد مصر الأعلى بالقرب من اسناو كان والدهسافر اليها لاستخلاص جهاتموقوفة علىأمه خديجةا بنة النجم الاصفو بىفتزوج هناكبابنة ابن عم جده النجم المشار إليه واسمها فاطمة ابنة احمد بن علد بن أسماعيل بن ابراهيم القرشية المحزومية وهي ابنة عم جده لأمه العلامة النجم عبدالرحمن بن يوسف الاصفوى الفقيه الشافعي فولد له منها هناك التقي ثم انتقل به أبوه في سنة خمس وتسمين إلى بلده مكة على طريق القصير في البحر الملح فحفظ بها القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو والحديث وبعض الحاوى وعرض على جماعة وسمع الابناسي والجال بن ظهيرة وحبب إليه هذا الشأن وأول ما طلبه سنة أربع وثمانمائة فسمم الكثير من شيوخ بلده والقادمين إليها وكتب

عن من دب ودرج فكان ممن سمع عليه ابن صديق والزين المراغى وأبو المين الطبرى وقريبه الزين والشمس الغراقى والشريف عبدالرحمن الفاسى وأبو الطيب السحولى والشهاب بن مثبت والجمال عبدالله العريانى وأبو هريرة بن النقاش وكدا سمع بالمدينة النبوية من المراغى أيضا ورقية إبنة ابن مزروع وعبدال حمن بن على الزرندي ولتي باليمن المجد اللغوى والموفق على بن أبى بكر الأزرق وآخرين فسمع منهم وكان دخوله لها مرتين الأولى في سنة خمس والثانية في سنة ست عشرة. وأجازله خلق كــثيرون منهم العراقي والهيثمي وعائشة ابنة ابن عبد الهادى وأكثر من المسموع والشيوخ وجد فى ذلك ، وجمع له ولده معجماً وفهرستاً استفدت منهما كشيراً وكان مهن انتفع في هذا الشان بالجمال بن ظهيرة والصلاح خليل الاقفهسي وغيرهما ومن شيوخه شيخنا لقيه بمكة فأخذ عنه وانتفع به بلواشتغل في الفقه على ابن ظهيرة والشمس الغراقي وابن سلامة وأذنا له وكذا بن الجزري في التدريس والافتاء وتميز في هذا الشأن وعرف العالى والنازل وشارك فى فنون الاثروكـتب بخطه الكثير وجمع الحجاميعواختصروانتتىوخرج لنفسه ولشيوخه فن بعدهم وصار المعول في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة عليه وعلى ولده بدون منازع ، واجتمع له من الكتب مالم يكن في وقته عند غيره من أهل بلده وكـ ثر إنتفاع المقيمين والغرباء بها فـكانت أعظم قربة خصوصاً وقد حبسها بعد موته ، وله في ألسيرة النبوية عدة تصانيف منها النور الباهر الساطع من سيرة ذى البرهان القاطع قرأته عليه بمولد النبي عَلَيْتُ بشعب بنى هاشم من مكة وكذا في الاذكار أو سمها الجنة بأذكار الكتاب والسنة وله المطالب السنية العوالى بمالقريش من المفاخرو المعالى وبهجة الدماثة بماورد في فضل المساجد الثلاثة وطرق الاصابة عما جاءفي الصحابة ونخمة العلماء الاتقياء بما جاءفي قصص الانبياء وتأميل نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب جمع فيه بين تهذيب الكمال ومختصريه للذهبي وشيخنا وغيرها وهو كناب حافل لوضم اليهماعند مغلطای من الزوائد فی مشایخ الراوی والآخذین عنه احکنه لم یصل الی مکه وذيل على طبقات الحفاظ وأفرد زوائد الكمال الدميري من النسخة الاخيرة بحياة الحيوان على النسخة الاولى الى غيرها مماأودع أسماءه في تصنيفه عمدة المنتحل وبلغة المرتحل كبشري الودى مما وردفي حرا واقتطاف النور مماورد في ثور والابانة مما وردفي الجعرانة قرأتها عليه بمحالها من مكةوله بيتان وها: قالت حبيبة قلبي عند مانظرت دموع عيني على الخدين استبق

في مالسكاءوقد نلت المني زمناً فقلت خوف الفراق الدمع يندفق ولم ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله واهتمامه بكثرة الطواف والصوم وحرصه على الاستمرار على الشرب من ماء زمزم محيث يحمله معهاذا خرج من مكة غالبا وبره بأولاده وأقاربه وذوى رحمه مع سلامةصدره وسرعة بادرته ورجوعه وكثرة تواضعة وبذل همته معمن يقصده وامتهانه لنفسه وغير ذلك، وتصدى للاساع فأخذ عنه الناس منسا ترالأفاق الـكثير وكـنت ممن لقيته فحملت عنه في الحجاورة الاولى السكثير بمكةوكشير منضو احيهاوبالغ فى مدحى بما أثبته فى المعجم وغيره وطالع فى المجاورةالنانية كنيراًمن تصانيني حتى في مرض موته ولم يلبث أن مات وأنا هناك في صبيحة يوم السبت سابع ربيع الاول سنة احدى وسبعين وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة عند مصلب ابن الربير رضى الله عنهما وكسنت ممن شهدالصلاة عليه ودفنه والترددالي قبره بمدتفرقةالربعة بالمسجدأياما وهوفي عقودالمقريزي وأنه قرأ عليه الامتاع وحصل منه نسخة بخط ولدهالفاضل ممروهما محدثاالحجاز كثير االاستحضار قالوأرجو أن يبلغ ابنه عمر في هذا العلم مبلغًا عظيما لذكائه واعتنائه بالجمع والسماع والقراءة بارك الله له فيما آتاه انتهــى . رحمه الله واياناو نفعنايه. (عد) شقيق الذي قبله ويدعى عطية. مضى فيه.

٧٢٨ (عد) بن عد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هدادى السيد الحب أبو السعادات وأبو البركات بن العلاء بن العفيف الحسى الايجى ثم المدى الشافعي الماضى أبوه وجده وأخوه عبيدالله ويعرف كابيه بابن عفيف الدين ، ولد قبل صبح سابع شعبان سنة أربعين وثمانيائة ونشأ فقرأ واشتغل ومات في رجب سنة ثمان وستيز بمكة و دفن بالمعلاة عند جده ورقيت له منامات صالحة أخبر ببعضها أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن موسى المي الاشعرى مخدو عقر حمه الله وإيانا ، ١٧٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد النور بن النور بن العفيف ابن عم الذي قبله والماضى أبوه وجده ، اشتغل و تميز وكان صالحاور عالما ألمها المنافق الميادستان العمادة وحج غير مرة وجاور و دخل مصرفة علل بها و تزل بقبة البيادستان فلما نشط توجه لدمياط فات بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين؛ وقد اجتمعت فلما نشط توجه لدمياط فات بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين؛ وقد اجتمعت به في مكة والقاهرة وأخذ عنى رحمه الله وإيانا ،

۷۳۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الحميد بن ابرهيم الشرف بن الشمس بن الشمس بن الفحر بن البدر القرشي الطنبدي ثم القاهري

الشافعي نزيل حارة عبد الباسط ويعرف بالشرف الطنبدي . ولد ظنا سنة تماتى عشرة وثمانمائة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحسديث والنجو وعرض على شيخنا والتفهني والبساطي وغيرهم وأخذ الفقه في عدة تقاسيم عن الشرف السبكي وكذا أخذ عن القاياتي والونائي والشمس البدرشي والبدر ابن الخلال وسبط ابن اللبان بل والزين القدى والمجدالبرماوى وفى العربية وغيرها عن ابن عمار وفي الحديث عن شيخنا قال أنه قرأ عليه النلث من ابن الصلاح؛ وتميز وشارك في الفضائل واختص بقاضي الحنابلة البدر البغدادي وقرأ عنده الكثير من كتب الحديث كالشفا ونحوه وسافر معه الى مكة سنة تسع وأربعين وتخلفعنه للمجاورة فدام سنين حتى رجم معه أيضاً حين حجته التألية لهــــذـ وقرأ هـناك على أبى الفتح المراغى والمحب المطرى وكتب بخطه بمسكة شرح المنهاج للزنكاوي نقله من خطه وكسذا كتب غير ذلك قبله وبعده كالخادم للزركشي وباعه لشدة حاجته ، وتزوج فاطمة ابنة البهاء المناوي أخت النورعلي الماضى بعد زوجها الولوى السفطى وانجمع بعد موت البدر الحنبلي عن الناس وقرر في مشيخة الحضور المتجدد بعد الظّهر في الباسطية وتجرع فاقة زائدةمم فضيلة وتواضع وتودد ولم تزل فاقته تتزايد حتى مات في سنة ثلاث وتسعين رحمه الله وإنانا وعوضه الجنة .

۷۳۱ (محمد) بن محمد بن محمد بن مجد بن عبد الدائم فتح الدين أبو الفتح بن النجم القرشى الباهى القاهرى الحنبلى الماضى أبوه . ذكره شيخنا فى إنبائه فقال برع فى الفنون واستقر فى تدريس الحنابلة بالجمالية برحبة العيد ، وكان عاقلا صينا كثير التأدب تام الفضيلة . مات فى ليلة الجمعة رابع عشرى ربيع الاول سنة تسع عشرة بالطاعون عن بضغ وثلاثين سنة رحمه الله .

وجدالقادر الصدر بن الصلاح بن العزيز المليجي الاصل المنوفي المولد القاهري الشافعي تريل سعيدالسعداء ويعرف بالصدر المليجي. ولد على رأس القرن تقريبا الشافعي تريل سعيدالسعداء ويعرف بالصدر المليجي. ولد على رأس القرن تقريبا بمنوف وحفظ المنهاج والحاوي وغيرها وأخذ عن الولى العراقي والبيجوري وجماعة وقطن سعيد السعداء دهراً بدون تزوج ، وكان خيراً تاركا للغيبة غير مكن أحداً منها بمحضرته لم يعهد له انه قبل من احد شيئا ولوقل مع الحرص الزائد والرغبة في الجمع بحيث يدور الأسواق بسبب إلتقاط مايري فيه غبطة وجاء لربح يحصل له فيه وكان يظن به لذلك مالية كسبيرة فلم يوجد له كسبير شيء بل

صرح قبيل مو ته بيسير بأن عنده عشرين ديناراً ذهباو فضة .مات في يوم الخيس مستهل صفر سنة تسع وسبمين بعد تعلله أشهراً وصلى عليه بالخانقاه وقت حضورها مع انه كان نقل بعد مو ته منها الى بيت وارثه فى باب القوس حتى خرجوا بنعشه ودفن من يومه بحوش صوفيتها رحمه الله و إيانا. و ممارأيت عندى أننى كتبته من نظمه:

لسان حال الرفع نادى لنا ماحل بى شق على الناظر فان يكن كسرى أتى خفية لعل أن أجبر بالظاهر

٧٣٣ (عد) بن محمد بن محمد بن عبد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبدالمنعم بن عمران بن حجاج الضياء بن الصدر بن الشرف بن الصدر الانصارى الصنهاجي الأصل السفطى المصرى الشافعي الماضى أبوه . ولد في شوال سنة سبع وتمانين وسبعهائة وولى مشيخة رباط الآثار على شاطىء النيل بعد أبيه فأقام هناك دهرا حتى مات في ذى القعدة سنة خمس وأربعين، وكان خيرا فاضلامشهورا بالحسير والديانة سمع المسلسل على الزين العراقي والهيشمي والا بناسي والقدسي وعليهم مع المطرز بعض أبي داود وعلى الشهاب الجوهري سنن ابن ماجه ثم سمع على خلد الآثاري بقراءة الزين رضوان منتقي من جزء هلال الحفاد وغيره واستقر بعده في المشيخة الشمس محمد بن أحمد بن محمد الآثاري الماضي .

۱۳۹۷ (بحد) بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن محمد بن روز بة الشمس الملقب بالمقبول ابن الشمس بن الشيخ فتح الدين أبى الفتح بن تتى السكازرونى المدنى الشافعي الماضي أخوه احمد وذاك الاكبر وأبوها ويعرف كسلفه بابن تتى . ولد في رمضان سنة إحدى وسبعين و نشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية النحو وعرض على جماعة وسمع على جده أبى الفتح وأبى الفرج المراغى والشهاب الابشيطي ثم حسين الفتحي والبدر حسن المرجاني والقاضي الحيوى الحنبلي واشتغل بالفقه والعربية وغيرها ومن شيوخه الشمس البلبيسي أخذ عنه الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب وبه انتفع وكذا أخذ في الفقه عن السيد السمهودي وأخذ أيضا قليلا عن التتى بن قاضي عجاون حبن اجتيازه للحج وقرأ البخاري على النور بن قريبة (۱) المحلى حين إقامته بالمدرسة المزهرية وحضر عنده غير ذلك بل حضر قبل عند الشرف عبد الحق السنباطي وعرض عليه بعض محافيظه و بعد على أبي الفضل بن الامام الدمشتي ولازم الشمس البسكري في العربية وسمع مني في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمي في الثانية حتى قرأ البسكري في العربية وسمع مني في الحجاورة الاولى بالمدينة شم لازمي في الثانية حتى قرأ

<sup>(</sup>١) بالتصغير ـ على ماسبق وما سيأتي .

الشفا والموطأوغير هماوسمع الكثير بحنامن شرحى على الالفية والتقريب وكتب بخطه المقاصد الحسنة ، وهو من خيار فضلاء المدينة مع حسن فهم ومشاركة سيافى الفقه . (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن أبى الحسن كريم الدين أبو الطيب بن روق الموقع . في الكنى .

ورد الشمس الدمشق الحصني الاصل الماضي أبوه حفيد أخى التقى أبى بكر الحصني الآتى في السكني. قدم القاهرة فاشتغل كشيراً وتميز ومن شيوخه إمام السكاملية الآتى في السكني. قدم القاهرة فاشتغل كشيراً وتميز ومن شيوخه إمام السكاملية وكذا اسمع منى وخلف والده في سنة تسع و ثما فين في المشيخة وكثر الثناء عليه سيا في القيام بالمعروف ولذا تعدى بعضهم بشكواه بحيث طلب هو والتقى بن قاضي عجاون وقدما القاهرة في سنة أربع وتسمين و فان ماحكيته في حوادثها . وهذي عجاون وقدما القاهرة في سنة أربع وتسمين و فان ماحكيته في حوادثها . الاماسي جهمزة ثم ميم مفتوحتين وبعد الألف سين مهملة الدمشقى الحنفي الأماسي جهمزة ثم ميم مفتوحتين وبعد الألف سين مهملة الدمشقى الحنف قال أنه سمع من أبيه يعنى المتوفى سسنة ثبان وتسمين والراوى عن الحجاد والمستخل في وقال أنه كان محفظ نكتاً وجملة من التاريخ وأنه رأى شيخه ابن ناصر الدين يكرمه وكانت إجازته في سنة خمسين والظاهر أنه مات قريب ذلك .

﴿ (عِدَ) بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن عَمَّد بن عَلَى بن عبد الله بن على أبو عبد الله رئيس. المؤذنين بمكة . يأتى في السكني .

السافعي سبط الجمال مغلطاي الطيب بن الشمس الأسيوطي الاصل القاهري أبو اليسر بر المحب أبي الطيب بن الشمس الأسيوطي الاصل القاهري الشافعي سبط الجمال مغلطاي الناصري صاحب الجمالية القديمة والماضي أبوه ولدفي شعبان سنة ستوستين وتهانما أة بالقاهرة و نشأبها في كنف أبيه فحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه وألفية النحو وجمع الجوامع وعقيدة الغزالي وعرض على مع الجماعة وأخذ المنهاج عن الجوجري وفي التقسيم عند الشمس الابناسي الضرير وأخذ عن الكال بن أبي شريف وغيره وكتب على يس فأجاد بحيث يستعين به والده في كثير من المكاتيب واستقر ناظراً على مدرسة جده مع جهات من وظائف ومباشرات وغيرها وشارك الاخ ثم ابنيه في خزن كتب الباسطية وحج وزوجه أبوه وربما تعب من جهته محيث إستعان بتمراز في ضربه وأظن حاله صلح بعد مو ته .

٧٣٨ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن ابراهيم بن عبدالمالق الشمس أو المحبأ بو الطيب بن أبي القسم بن أبي عبد الله النويري الاصل القاهري المال كي الماضي أبوه وجده وهو بكنيته أشهر ويمرف بابن أبي القسم النويري. ولد سنة سبع وأربعين وثمانمائة تقريباً بالقاهرةونشأ بها فحفظالقرآن والتهذيب لابى سعيد البراذعي وهو مختصر المدونةفي أربعة أجزاء والمختصر للشيخ خليل والفيتي الحديث والنحو وألفية والده في النحو والصرف والعروض والقافية المسماة بالمقدمات ومختصره فىالعروض والشاطبيتين والنخبة لشيخنا والختصر الاصلى لابن الجاجب والتلخيص وغيرها وعرض في سنة إحدى وستين فمابعدها على العلم البلقيني والمحلى والمناوي والاقصراني والشمني والكافياجي والعز الحنبلي وآخرين وأجاز له البوتيجي وسعد بن الديري والمز الحنبلي ومحمود الهندي الخانكي في آخرين وأخذ عن النقي الحصني والسنهوري وغيرها وقرأ على الجوجري شرح الالفية لا بن عقيل وتميز في فنون وصار على طريقةحسنة وحج في البحر وأحد عني في المجاورة ألفية العراق أو أكثرها وكتب عني ما أمليته هناك وكذا فرأ على المحيوى عبد القادر القاضي في توضيح ابن هشام وغيره وعلى ابن أبي البمن في ابن الحاجب الفرعي وغيره وطائفة وكان قوى الحافظة حسن الفاهمة ، ولا زال يترقى في الحير بحيث صار يدرس ورعا أفتى وتنزل في سعيد السعداء والجيعانية وغيرهما وكان يرتفق بفائض وقف مدرسة أبيه كل ذلك مع كمرة الادب والتودد . مات في ليلة الحيس تاسع رمضان سنة ثلاث وسبعين مطعوناً وصلى عليه من الغدودفن بحوش سعيد السعداء عوضه الله الجنة. ٧٣٩ (بحد) بن محمد بن مجد بن محمد بن على بن يوسف بن على بن عثمان أبو الخير القنبشي المصري نزيل مكة ويعرف بابن الخطيب . مات بمكة في المحرمسنة اثنتين وخمسين ودفن بالقرب من الفضيل بن عياض أرخه ابن فهد، وكان قارىء الحديث بين مدى أبي المقاء بن الضماء بالمسحد الحرام.

۷٤٠ (عد) بن محمد بن محد بن عدبن على بن يوسف فتح الدين أبو الفتح بن الشمس ابن الجزرى الشافعي المساضى أبوه وأخوه أحمد ويعرف بابن الجزرى ولد في ثاني ربيع الأول سنة سبع وسبعين وسبعائة بدمشق وأحضره أبوه على ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن الهبل وابرهيم بن أحمد السكندري في آخرين وأسمعه على عبد الوهاب بن السلاد بل قرأ عليه الفاتحة للسبع وابن الحب وابن عوض وابن محبوب وخلق كالسويداوي، وحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين والشاطبيتين

والهداية نظم أبيه والتنبيه وألفيتي الحديث والنحوومنهاجي البيضاوي والبلقيني وهو في أصولالدين والتلخيص وعرضعلي أئمة الوقت وتلا علىالعسقلابي وأبيه وغيرها وتفقه بالبلقيني والابناسي وأذن له في الافتاء والتدريس، ذكره أبوه في طبقات القراء مطولا وكـذا ذكره شيخنا في إنبائه وقال: نزيل بلاد الروم ثم دمشق وباشربها الأتابكية إلى أن مات مطعونا في صفر سنة أربع عشرة وعاش أبوه بعده دهراً ، وكانحيد الذهن يستحضر كشيراً من الفقه ويقرى والروايات ويخطب جيداً وقد رأيته بالقاهرة وكنان قد تسحب من أبيه لمما توجه لبلاد الروم ثم حضر إلى القاهرة برسالة ابن عُمَان بسبب المدرسة الصلاحية وكــانت مع والده فو ثب عليها بعده القمى فنازعه فتعصب للقمني جماعة فغلب ابن الجزري فنازع الجلال بن أبى البقاء في تدريس الأتابكية و نظرها ولم يزل إلى أن فوضها له بزعمه ثم تصالحًا وفوضها له باختياره وباشرها حتى مات ، وقال ابن حجى :كان ذكياً حيد الذهن يستحضر التنبيه ويقرأ بالروايات أخذ ذلك عن أبيه وعن صدقة الضرير يعنى فقيههوغيرهما ولم يكمل الأربمين رحمه الله.

٧٤١ (محمد) أبو الحير بن الجزري شقيق الذي قبله . ولد في سنة تسم وتمانين وسبه مائة بالمشهد الممروف بمشامش من أرض جلجولية وأحضره أبوه على جماعة بل اسمعه على التنوخي والسويداوي بالقاهرة وعلى ابن أبي المجدوأبي هريرة ابن الذهبي بدمشق وقدم على أبيه وهوبالزوم سنة احدى وتماناتة فصلى بالقرآن هناك وحفظ المقدمة والطيبة والجوهرة من تصانيف أبيه وأخذ عن أبيه القرأآت وذكره في طبقات القراء، وما علمت الآن وقت وفاته .

٧٤٧ (عد) بن مجد بن محمد بن محمد بن على بن يو سف أبو الجودو أبو الطيب بن أبى البركات الغراقي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي الماضي أبوه وعماه . يمن سمع ختم البخاري بالظاهرية القديمة وتسكسب بالشهادة عند قنطرة الموسكي وانصلح حاله بالنسبة لما تقدم .

٧٤٣ (عد) بن محمد بن عد بن عد بن على بن الزين أبي بكر الحوافي الماضي عدممه القاهرة في سنة أربع وعشرين فاجتمع بشيخنا وقال له عقب قوله لا بيه ماسبق في ترجمته:

بنورك قد تجوهر كل خصم بعارضجودك ارتوت الفيافي بنظمك قدنثرت من اللاكى على الآفاق واظهرت الخوافي

أيا ملك العلى شمس الممآلي صياؤك للورى كاف ووافي بقيت لمحور الاسلام قطبا بذاتك قأتم كل العوافى

٧٤٤ (عد) بن مجد بن مجد بن عمر بن وحيه الجلال بن العز بن الجلال بن العز بن الجلال بن الفتح بن السر اج الشيشيني المحلى الشافعي الماضي أبوه وجده وجداً بيه . ممن ناب ف عدة بلاد من المحلة حين تركها و الدملاك ف عن الزين ذكريا في سنة تسعو ثمانين . (مجمد) بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن عبد الله بن فهد أخو ان أحدها عمر مضى و الآخر أبو زرعة يأتي في الكني .

٧٤٥ (محمد) معز الدين أبو التتي هبة الرحمن أخو اللذين قبله. ولد في المحرم سنة أربع وأربعين بمكة ومات بهافي ذي القعدة سنة ثلاث و خمسين قبل آكمال عشر سنين. ٧٤٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن محد بن محد بن عطاء الله بن عواض بن نجا التاج ابن النجم بن الكال بن الجال بن الشمس القرشي الزبيري السكندري المالكي ويعرف كسلفه بابن التنسى . ولد في سنة خمسين وسبعائة وأسمع على محمد ابن أحمد بن هبة الله بن البورى جامع الترمذي ومن أوله الى القراءة في الصبح على العماد ابن أبي الليث السكندري وعلى خليل المالكي الموطأ ليحيى بن يحيى بفوتو ناب في قضاء بلده وكانكلمن أبيه وجده وجدأبيه قضاته ، وحدث روى لناعنه الموفق الابي وأبو حامدين الضياء والصلاح الحكرى وآخرون وممن سمعمنه الحافظ ابن موسى وقال إنه حضر فىالثانية سنةست وخمسين الترمذي كاملاومفوتاً على المتقدمين وهذا مخالف التحديد شيخنا مولده بسنة خمسين وكذا رأيت من قال أنه حضر في الثانية في جمادي الاولى سنة ست وخمسين باسكندرية على الوجيه عبد الرحمن بن مكى بن اسمعيل بن مكي الزهري أربعة مجالس من أمالي أفي القسم بن بشران باجازته المامة من أبي اسحق الكاشغري أنابها أبو الفتح بنالبطي بسنده، و ذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز لي في استدعاء أولادي ومات سنة تسع عشرة وأظن النجم لزيادة وأن والده الكمال بدون واسطة بينهما وهوالذى اقتصر عليه ابنموسي وقدترجت الكمال بهامش الدرر لان شيخنا أغفله منها، وهو في عقو دالمقريزي. ٧٤٧ (عد) بن عبد بن محمد بن مجمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد بن عد أمين الدين الدمشتي الشافعي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن الاخصاصي.ولد بي سادس عشرى جمادى الثانية سنة ستعشرة وتماتمائة رتميز في السلوك وجلس في زاوية بدمشق لتربية المريدين وإغاثة الملهوفين وانزال الواردين وصارت له جلالة ووجاهة وكلمة مقبولة وكتبعل بعض الاستدعا آت في سنة ست و خمسين مات في حادى عشر جمادى الثانية سنة سبع و جمسين و دفن عقبرة الباب الصغير رحمه الله وإيانا. ٧٤٨ (عمد) بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن الامام (١٩ لـ تاسع الضوء)

حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد المحيوى أبو حامد الطوسي الغزالي الشافعي. قدم من بلاده الى حلب في رمضان سنة ثلاثين بعد دخوله الشام قديمًا وسمع فيها من ابن أميلة وحدث عنه الآن محلب ، ووصفه حافظها البرهان. والعلاء بن خطيب الناصرية بالعلم والدين وأنه قال لهما أن جدهالثامن هو الغزالى. زاد ثانيهما رأيت أتباعه وتلامذته يذكرون عنه علماً كثيراً وزهداً وورعاً وأنه معظم في بلاده من بيت علم ودين وأخبر بعض الطلبة عنه أنه حج مرادا منها مرة ماشياً على قدم التجريدقال وبلغني أنه رأىملك الموتفسأله متى يموت فقالله في العشر فلم يدرأي عشر فاتفق أنه مات في العشر الأخير من رمضان يوم. السبت تانى عشريه سنة ثلاثين المذكورة محلب وكالتجناز ته مشهودة وذكره شيخنا فى أنبائه وقال أخذ عنه ابر اهيم بن على الزمز مى المسكى يعنى التصريف كا تقدم في ترجمته ٧٤٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد البدر أبو البقاء الأنصاري السخاوي المليجي الاصلى القاهري الشافعي سبط الحسني لـكون أبي أمه التي هي ابنة للقاضي المجد إسماعيل الحنفي كان. شريفاً وهو سبط المجد أيضاً ويعرف بالبدر الانصاري . ولد في ليلة السبت. حادى عشر جمادى الاولى سنة عشر وتمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وأقبل على الاشتغال حين قارب البلوغ وأدرك الشهاب الطنتدأبي فأخذ عنه وانتفع بالشرف السبكي في الفقه و بأبي الجود في الفرائض وبشيخنا ابن خضر فيهماوف. العربية في آخرين وسمع على شيخنا اليسير ثم معنا على الرشيديونحوه وتسكسب بالشهادة وقتآ وتنزل فيسميدالسعداء وغيرها وأقرأ ولدالشهاب الشطنوفي وغيره وكان بارعاً في الحساب والفرائض مشاركافي الفقه والمربية وغيرهما كثير الاسقام متقللا من الدنيا قانعاً باليسير منجمعاً متودداً ذا نِظم وسط ونثر وتصانيف منها شرح تنقيح اللباب والرحبية، كتبت عنه من نظمه أشياء منها قوله:

لقد تعجبت ممن يحتمى زمناً عن الطعام لخوف الداء والوجم وليس ذا حمية عن ذنبه أبداً خوفاً من النار والتوبيخ والفزع مات في يوم الاحد ثاني عشر رجب سنة تسع وستين رحمه الله وإيانا .

۷۵۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد النجم النوبی ثم الازهری الشافعی الفقیه و بعرف بالبدیوی . مات فی جادی الاولی سنة تسع و سبعین وصلی علیه بجامع الحاکم وقد قارب التمانین أو جازها بیسیر وکان قد حفظ المنهاج و الالفیة والشاطبیتین وعرض علی جماعة و اشتغل یسیرا

وقرأ القرآآت على الشهاب بن هاشم رفيقاً لابن أسد وكان ذاكراً لهما مستحضر للشاطبية ولأكثر كتبه الى آخروقت وتصدى لتعليم الابناء دهرأ وقرأ عليه جمحافل لم ينبل منهم كبير أحد وكانسا كناًمن صوفية البيرسية والصلاحية رحمه الله و إيانا. ٧٥١ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد العلاء أبو عبدالله البخارى العجمي الحنني وسماه بعضهم علياً وهو غلط . ولد سنة تسع وسبعين وسبعائة \_ ونقل عن ابن قاضي شهبة أنه فيما قاله له في حدود سنة سبعين \_ ببلادالعجمو نشأ بهافأخذعن أبيه وخاله العلاءعبدالرحمن والسعدالتفتاز انى فآخرين وارتحل في شبيبته الى الاقطار في طلب العلم الى أن تقدم في الفقه والاصلين والعربية واللغة والمنطق والجدلوا لمعانى والبيان والبديع وغيرها من العقولات والمنقولات وترقى في التصوف والتسليك ومهر في الأدبيات، وتوجه الى بلاد الهندفقطن كلبرجا منهاونشربها العلموالتصوف وكان ممنقرأ عليه ملكها وترقى عنده الى الغاية لما وقر عنده من علمه وزهده وورعه ، ثم قدم مكة فجاور بها وانتفع به فيها غالب أعيانها ثم قدم القاهرة فأقام بها سنين وانثال عليه الفضلاء من كُلُّ مَذْهُبُوعَظُمُهُ الْآكابِرُ فَن دُو نَهُمْ بَحِيثُكَانُ اذَا اجْتَمْعُمْمُهُ القَصَاةُ يَكُو نُونَ عن يمينه وعن يساره كالسلطان واذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والاغلاظ عليهم بل ويرأسل السلطان معهم بما هو أشد في الاغلاظ ويحضه على إزالة أشياء من المظالم مع كو نه لا يحضر مجلسه وهو معهذا لا يزدادالا إجلالا ورفعة ومهابة في القلوب وكان من ذلك سؤاله في أثناء سنة إحدى وثلاثين في إبطال إدارة المحمل حسماً لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند إدارته فأمر بعقد مجلس عند العلاء في ذلك فكان من قول شيخنا ينبغي أن ينظر في سبب إدارته فيعمل بما فيه المصلحة منها ويزال مافيه المفسدة وذلك أن الأصل فيها إعلام أهل الآفاق بأن طريق الحجاز من مصر آمنة ليتأهب للحج منهمن يريده ولايتأخر لخشية خوف إنقطاع طريقه كاهوالغالب في طريقه من العراق فالادارة لعلهالا بأس بهالهذا المعنى ومايترتب عليهامن المفاسد إزالته ممكنة واتفق ف هذا المجلس إجراء ذكر ابن عربى وكانمن يقبحه ويكفره وكل من يقول بمقاله وينهى عن النظر في كتبه فشرع العلاء في إراز ذلك ووافقه أكثر من حضر الا البساطي ويقال انه إنما أراد اظهار قوته فىالمناظرة والمباحثة له وقال آنما ينكر الناس عليه ظاهر الالفاظ التي يقولها وإلا فليس في كلامه ماينكر اذا حمل لفظه على معني صحيح بضرب من التأويل وانتشر الكلام بين الحساضرين في ذلك قال شيخنا وكنت

مائلًا مع العلاء وان من أظهر لناكلاماً يقتضي السكفر لا نقره عليه ؛ وكان من جملة كلام العلاء الانكار على من يعتقد الوحدة المطلقة ومن جملة كلام المالكي أنتم ماتمرفون الوحدة المطلقة ، فبمحردسماع ذلك استشاط غضماً وصاح بأعلى صوته أنت معزول ولو لم يعزلك السلطان يعني لتضمن ذلك كفره عنده بل قيل أنه قال له صريحاً كفرت كيف يعذر من يقول بالوحدة المطلقة وهي كفر شنيع واستمر يصيح وأقسم بالله أن السلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجن من مصر خأشير على البساطى بمفارقة الحجلس إخماداً للفتنة وباخ السلطان ذلك فأمر باحصار القضاة عنه فحضروا فسئلواعن مجاس الملاءفقصه كاتب السروهو ممن حضرالمجلس الأول بحضرتهم ودار بين شيخنا والبساطي في ذلك بعض كلام فتبر االبساطي من مقالة ابن عربي وكفر من يعتقدها وصوب شيخنا قوله فسأل السلطان شيخنا حينئذ ماذا يجب عليه وهل تكفير العلاء له مقبول وماذا يستحق العزل أوالتعزير فقال شيخنالا يجبعليه شيء بعد إعترافه بماوقع وهذا القدركاف منه وانفصل الحجلس وأرسل السلطان يترضى العلاء ويسأله فى ترك السفر فأبي فسلم له حاله و قال يفعل ماأراد ويقالانه قال السلطان أنا لاأقيم في هذه المالك الابشروط ثلاث عزل البساطي ونفي خليفة يمني تزيل بيت المقدس وابطال مكس قطيا. وبلغنا أنه خرج من القاهر وغضبا إما فيهذه الواقعة أوغيرهالدمياط ليسافر منها فبرزالبرهان الابناسي والقاياتي والونائي وكلهم ممن أخذ عنه اليها حتى رجعوا به وكان قبل بيسير في السنة بعينها وصل اليه باشارته من صاحب كلبرجا المشار اليها ثلاثة آلاف شاش أو أكثرففرق منها الفاً على الطلبة الملازمين له من جملتهما مائة للصدر بن العجمي ليوفى بها دينه توتعفف بعضهم كالمحلى عن الاخذ بل فرق ماعينه العسلاء له منها وهو ثلاثون شاشاً على الفقراء وامتنع العلاء من إعطاء بعض طلبته كالسفطى معطلبه منه بنفسه وكم يدخر لنفسه منها شيئاً وعمل وليمة للطلبةفي بستان ابنءنان صرف عليهاستين دينارا ، ثم بعد ذلك سنة اربم وثلاثينأوقبلها يحولاني دمشق فقطنها وصنف رسالته فاضحة الملحدين بين فيهازيف ابن عربي وقرأها عليه شيخنا الملاءا اقلقشندي هناك في شعبان سنة أربع وثلاثين ثم البلاطنسي وآخِرون وكذا اتفقت له حوادث بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات التق بن تيمية التي انفرد بها فيجيب بما يظهر له من الخطأ فيها وينفر عنهقلبه الى أن استحكم أمره عنده فصرح بتبديعه ثم تكفيره ثم صار يصرح في مجلسه بآن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام فهو بهذاالاطلاقكافر واشتهر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين

لجم كمتاب سماه الرد الوافر على من زعم أن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الأسلام كافر جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأئمة الاعلام من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلة وذلك شيء كثير وضمنه المكثير من ترجمة ابن تيمية وأرسل منه نسخة الى القاهرة فقرظه من أعتبها شيخناوالعلم البلقيني والتفهني والعيني والبساطي بما هو عندي في موضع آخر فكان مماكستبه المساطي وهو رمى معدور ونفث مصدور هذه مقالة تقشعر منهاالجلود وتذوب لسماعهاالقلوب ويضحك ابليس اللعين عجبا بها ويشمت وينشرح لهاا باده المحالفين ونسبت ثم قال له لوفرضنا الك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه فما مستندك في السكلام الثاني وكيف تصليح لك هذه السكلية المتناولة لمن سبقك ولمنهوآت بعدك الى يوم القيامة وهل يمكنك أن تدعى أن الكل اطلعوا على ما اطلعت أنتعليه وهل هذا إلا استخفاف بالحكام وعدم مبالاة ببني الانام والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لم قات و ماوجه ذلك فان اتى بوجه يخرج به شرعاً من المهدة كان والابرح به تبريحا يرد أمشاله عن الاقدام على أعراض المسلمين انتهى . وكتب العلاء مطالعة الى السلطان يغريه بالمصنف وبالحنابلة وفيه ألفاظ مهملة هو عندي مع كتاب قاضي الشام الشافعي الشهاب بن محمرة ؛ و في شرح القصة طول وبلغنا عن أبى بكر بن أبى الوفا أن جنية كانت تابعة العلاء وكانت تأتيه في شكل حسن وتارة في شكل قبيح فتنزيا له من بعيد وهو مع الناسوأنه التمس منه كتابة تحصين ونحوه لمنعها فكتب له أشياء ولازمها فاستفاد منها أكثر مهاكتب له غيره قال ولم أنزل عندك ولا أكلت طعامك الا لأنه بلغني عنك الحجب قال ولم أعلم بذلك أحداً سواك واستكتمنيه فلم اذكره لأحد حتىمات وكان الملاء يكون مع الناس فتتراءى له فيغمض عينيه ويقرأ ذاك التحصين سرا ويغيب عن الناس فيظن أنه خشوع وتلاوة وذكر ثم لم يتفق حجبها بالكلية إلا على يد ا برهم الادكاوي كما أسلفته في ترجمته وقد تــكرر إجتماع العز القدسي معه ببيت المقدس وبحث معه في أشياءأولها في كفر ابن عربي أهو مطابقة والتزامواتفقا على الثاني بعد أن كان العلاء على الأول وأنسكر العز عليه تحقيق حرم الاقصى محتجاً بأن كعب الاحبار دخله يمشى حبواً فانحل عن المداومة على ذلك . ومن محاسن كلامه قوله لابن الهمام لما دخل عليه مرة وعنده جماعة من مريديه وجلس في حشى الحلقة قم فاجلس هنا يعني بجانبه فان هذا ليس بتواضع لــ كونك في نفسك تعلم أنكل واحد من هؤلاء يجلك ويرفعك إنماالتواضم أن تجلس يحت

أبن عبيد الله بعجلس السلطان أو نحو هذا . وكان شديد النفرة ممن يلي القضاء ونحوه ولـكرن لمـا ولى منهم الـكمال بن البادزى قضاء الشام وكان العـلاء حينئذ بها سر وقال الآزأمن الناس على أمو الهم وأنفسهم ولما إجتمع به ابن رسلان في بيت المقدس عظمه جداً في حكاية أسلفتها في ترجمته . وقد ذكره شيخنافي أنبائه فقال كان من أهل الدين والورع وله قبول عند الدولة وأقام بمصر مدة طويلة وتلمذ له جماعة وانتفعوا به ، وكان يتقن فن المعانى والبيان ويذكر أنه أخذه عن التفتازاني ويقرر الفقه على المذهبين ثم تحول الى دمشق فاغتبطوا به وكان كشيرالامر بالمعروف. ومات بها كما قرأته بخط السيد التاج عبد الوهاب الدمشتي في صبيحة يوم الخميس ثالث عشري رمضان سنة إحدىوار بعيز بالمزة ودفن بسطحها وأرخه العيني في ثاني الشهر وقال انه كان في الزهد على جانب عظيم و في العلم كذلك وبعضهم في خامسه وقال آنه لم يخلف بمده مثله في تفننه وورعه وزهده وعبادته وقيامه في إظهار الحقوااسنة واخماده للمدع ورده لأهل الظلم والجور قال بعضهم أنه حج ورجع مع الركب الشامى سنَّة إثنتين وثلاثين الى دمشق فانقطع بها ولازمه الشهاب بن عرب شاه حتى مات ، وقال المقريزى في عقوده: كان يسلك طريقا من الورع فيسمج فيأشياء يحمله عليها بعده عن معرفة السنن والآثار والحرافه عن الحديث وأهله بحيث كان ينهى عن النظر فى كلام النووى ويقول هو ظاهر ويحض على كتب الغزالي وأغلق أبواب المسجد الحرام بمكة مدة حجه فكانت لاتفتح الا أوقات الصلوات الخمس ومنع من نصب الخيام وأقامة الناس فيهأيام الموسم وأغلق أبواب مقصورة الحجرة النبوية ومنع كافة الناس من الدخولاليهاوكان يقول: ابن تيمية كافر وابن عربي كافر فردفقهاءالشامومصر قوله في أبن تيمية وجمع في ذلك المحدث إبن ناصر الدين مصنفاً انتهي . رحمه الله و ايانا. ٧٥٧ (عد) بن عبد بن عبد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود جلال الدين أبو البقاء بن أثير الدين بن الحب بن الشحنة الحلمي الشافعي أخو لسان الدين أحمد وحسين الماضيين والآتي أبوه وجده قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ممن نشأ فحوله جده عن مذهبهم وأضافه لمذهب الشافعي ليمكون قاضي حلب ويستريح من مناكدة قضاة الشافعية لهم فأجيب واستقرفي القضاءبها سنة اثنتين وستين وحصل له جده الخادم وغيره من كتب المذهب ولم يعلم له كبير إشتغال وصرف عنه غير مرة ، وقدم القاهرة قبل ذلك وبعده مرارا حتى كانت منيته بها بعد تعللطويل معزولا فى يوم الجمعة عاشر شوال سنة اثنتين وتسعين ودفن

بتربة جده وهو ممن سمع معى فى بيت المقدس حين كان مع جده فيه على الجمال بن جماعة والتقى القلقشندى وغيرهما وحج ، وكان ذا شكالة وهيئة غير محمود فى دينه ولا معاملاته عفا الله عنه وإيانا .

ابن الشحنة الحلي الحنفي والد الذي قبله وولد الآني بعده وسبط العلاء بن الحب خطيب الناصرية ، أمه خديجة ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد في ثامن عشرى حمفر سنة أربع وعشرين و ثما ثمانة بحلب و نشأ بها فقر أ القرآن عند مجدالأعزازي وغيره وحفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي وغيره وحفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي بل سمع عليه أشياء وكذا قرأ على البدر بن سلامة بعض محفوظاته ، وأخذ عن أبيه و زاب عنه في القضاء ببلده من سنة تسع و ثلاثين وعن جده لأمه في خطابة أبيا ما الكبير بها أيضاً ثم المتقل بالقضاء في عاشر المحرم سنة ست وخمسين الى أن تركه لولده لسان الدين ثم عاد إليه بعد مو ته وكذا استقل بالخطابة قبل ذلك أن تركه لولده لسان الدين ثم عاد إليه بعد مو ته وكذا استقل بالخطابة قبل ذلك بل باشر غيرها من الوظائف كنظر جيشها وقلعتها ومن التداريس بعضها وقدم الديار المصرية على أبيه غير مرة وحج معه وكثرت مخالطتي له فيها بل وفي بلده وسمعت خطبته بها وهو حسن الشكالة جيد التصور كثير التودد خير من أخيه عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجلة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في عمدالبر ولكن ذاك أفضل في الجلة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في

٧٥٤ (على) بن علد بن محمد بن محمد بن محمد خير الدين أبو الخير بن الجلال العباسي الخانكي الشافعي المقرىء أحد صوفية الخانقاه ورفيق قريش الضرير وصهره على عمته والآتي أبوه . ولد في سنة خمس وأربعين بخانقاه سرياقوس ونشأ بها لحفظ القرآن وأخذ في الفقه وغيره عن الونائي الحانكي وغيره ثم لازم عبد الحق السنباطي ويدس وأخذ القرآآت عن الزين جعفر السنهودي وتميز فيها مع إلمام بفروع العبادات و محوها ولازمني في أشياء دراية ودواية و مما سمعهمني في وم عيد الفطر سنة خمس وتسعين مسلسل العيد ، وفهم مع خير وتقلل ورغبة في خدمة الصالحين وخطب بالمدرسة الحزمانية وغيرها (١١) .

٧٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازى بن أيوب ابن حسام الدين محمود شحنة حلب بن الختلو بن عبد الله المحب أبو الفضل بن المحب أبى الدين عمود شركال أبى الفضل بن الشمس أبى عبد الله الثقفي الحلبي

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : بلغ مقابلة .

الحنى الآتى ابو موو الدالماضى قرباً وعبداابر الماضى و يعرف كسلفه مابن الشحنة . ولد كما حققه فى رجب سنة أربع و محاتمائة وأمه واسمهامن ذرية موسى الذى كان حاجب حلب وبى بها مدرسة ثم ولى نيابة البيرة قلمة الروم ومات بالبيرة فى سنة خمصين وسبعمائة . وكان مولدالمحب محلب و نشأبها فقرأ عند الشمس الغزى وسافر مع والده إلى مصر قبل استكاله عشر سنين فقرأ فى اجتيازه بدمشق عند الشهاب البابى وفى القاهرة عند البرديني وكستب على ابن التاج وعبدالله الشريفي يسيراً ثم عاد الى حلب فأ كمل بها القرآن عندالعلاء السكازى وحفظفى أصول الدين عمدة النسنى وغيرها وفى القراآت الطيبة لابن الجزرى وفى علوم الحديث والسيرة ألفيتى العراقي وفى الفراقية وفى الفرائض الياسمينية (۱) وفى أصول الفقه المناز وفى المنطق تجريد الشمسية وفى المحاتى والبيان التلخيص الى غيرها أمن مناظيم أبيه وغيرها حسبها قاله لى بزيادات وأنه كان آية فى سرعة الحفظ من مناظيم أبيه وغيرها حسبها قاله لى بزيادات وأنه كان آية فى سرعة الحفظ بحيث أنه حفظ ألفية الحديث فى عشرة آيام ورام فعل ذلك فى ألفية النحوفقر أنصفها فى نصف المدة وما تيسر له فى النصف الثانى ذلك، وعرض بعض محافيظه على عمه ابى البشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى ت

سمح الزمان بمثله فاعجب له ان الزمان بمثله لشحيح فالاصل ذاك و الخلال حميدة والذهن صاف واللسان فصيح

وأخذ عن الاخيرين في الفقه وعظم انتفاعه بنانيهما وقرأ عليه في أصلى الديانة والفقه وفي المنطق نجريد الشمسية كما أخذه عن مؤلفه احمد الجندي واشتدت عنايته بملازمته وعنهما اخذ العربية وكذا عن عمه وآخرين كالشهاب بن هلال قرأ عليه الحاجبية قال وكان يتوقد ذكاء غير انه كان ممتحنا بابن عربى ولذا ما مات حتى اختل عقله ، ولازم البرهان حافظ بلده في فنون الحديث وحمل عنه أشياء بقراءته وقراءة غيره و تخرج به قليلا وضبط عنه فو أبدوقال انه كان يصرفه عن الاشتفال بالمنطق ويقول له كان جدك الكال يلوم ولده والدك على توسعه فيه. وصاهر العلاء بن خطيب الناصرية فانتفع به وكتب عنه اشياء و كذا اخذ القليل عن شيخنا حين قدومه عليهم في سفرة آمد بعد أن كان راسله في سنة عان وعشرين يستدعي منه الاجازة قائلا في استدعائه:

واذ عاقت الايام عن لتم تربكم وضن زماني ان أفوز بطائل

<sup>(</sup>١) الياسمينية في علم الجبر والمقابلة لا الفرائض ، كما في حاشية الاصل.

كـ تبت اليكم مستجيزاً لعلني أبل اشتياق منكم بالرسائل وفي هذه السنه أجازله من بعلبك البرهان بن المرحل ومن القاهرة الشهاب الواسطي والشهاب المعروف بالشاب التائبوسمع فىبلدهمن الشهابين أبى جعفر بن العجمي وابن السفاح وأبى الحسن على بن محمد بن ابرهيم الشاهد وست العرب ابنة ابرهيم بن محلم ابن أبي جرادة وأخذ بحماة حين توجهه لملاقاة عمه اذ حج عن النور محمود ابن خطيب الدهشة وأول مادخل القاهرة مستقلا بنفسه في سنة اربع وثلاثين ولتى بدمشق حينتُذ العلاء بن سلام والشياب بن الحبال وتذاكر معه وسأله عن السرفي وصف الرجل بالذكرفي قوله والمائية فما أبقت الفرائض فلاولى دجل ذكر فأجاب بأنه وردفي بعض الاحاديث لفظ الرجل فالمرادبه الانثى فالتأكسيد لدفع التوهم فلينظر والعلاء البخارى وسمع مذاكرتهمع البرس خطيب الناصرية وبالقاهرة التقي المقريزي بل قال انه جاءه صحبة شيخناللسلام عليه وأنه اتفقت نادرة بديعة الأتفاق وهي أن المحب سأل من شيخنا عن رفيقه لسكونه لم يكن شخصه فأعلمه بأنه المقريزي وأظهر التعجب من ذلك لكونه فيما سلف عند اشاعة مجبىء والده التمس من المقريزي لعــدم سبق معرفته به استصحابه معه للسلام ففعل وجاءه ليتوجها فلم يجده فانتظره حتى جاءتم توجها فسأله الوالد عنى والفق الآن منل ذلك فانني تُوجهت للمقي فقيل لي أنه بالحمام فانتظرته ثم جئَّمًا فسلمنا فسألتم مني عنه فتقارضنا فالله أعلم . وليم يستكثر من لقاء الشيوخ بل ولا من المسموع واكتني بشيحه البرهان مع ما قدمته نعم هو مثبت في استدعاء النجم بن فهد الذي أجاز فيه خلق من أما كن شتى وكذا لم يتيسر له الاشتفال بالعروض معانه إذاستُل النظم في أي بحرمنه يفعل حسبيا قاله وان عمه العلاء سأله وهو ابن اثنتي عشرةسنة أو نحوها أتحسن الوزن فقال له نعمقال فعارض لي قول الشاعر:

أمط اللنام عن العدار السابل ليقوم عدرى فيك بين عوادلى فقال بديهة: إكشف لنامك عن عدارك قاتلى لقوت غبنا ان رأتك عوادلى. قال فاستحسن العم ذلك ، وسمع من لفظ الزين قاسم جامع مسانيد أبى حنبفة للخوارزمى وكان يستمد منه ومن البدر بن عبيدالله حين كان ولده الصغير يقرأ على كل منها بحضر ته كاأنه كان يستمدمن كاتبه بالمشافهة و المراسلة و نحوها حين كان يتردد البه بل ربما سمع بعض تصانيفه بقراءة ابنه أو سبطه عليه بحضرته وأول من الوظائف اشتراكه مع أخيه عبداللطيف في تدريس الاشتقتم ية والجردكية والحلاوية والشاذ بختية برغبة أبيها لهما عنها قبل مو ته ثم استقل في سنة عشرين

بالأولى وعمل فيهاأجلاساً رتبه له شيخه البدر بن سلامة وأنشد البدر حين للذمشافها له: أقسمت أن جد وطال المدى دوى الورى من بحره الزاخر فقل لمن بالسبق قد فضاوا كم ترك الأول للآخ

وقضاء العسكر ببلده برغبة التاج بن الحافظ وامضاء المؤيد اذ حل ركابه بحاب فيهاثم بتدريس الشاذ بختية بعدو لدقاضي حلب يوسف المكوفي ثم قضاء الحنفية بملده في سنة ست و ثلاثين ولاه اياه الاشرف إذ حل ركابه فيها وكانت الوظيفة كما قاله شيخنا اذذاكشاغرةمنذ تحول باكير إلىالقاهرة بمدإشارةشيخهالبرهانعليه بالدخول فيه بقصده الجميل ثم كستابة سرها ونظر جواليها عوضاً عن الزين بن الرسام في يوم الا ثنين مستهل ذي القمدة سنة عمان وأربعين بالبذل مع عناية صهره الولوى السفطى وكان قدتزوج ابنته بعد موتابنة ابن خطيبالناصرية بل استقر أيضا في نظر جيشها وقلعتها والجامع السكبير النوري وكذا في تدريس الجاوليةوالحدادية والتصدير بالجامع وخطابته مما تلتى بعضه عن صهره الاول وما يفوق الوصف بحيث صادت أمور المملكة الحلبية كلها معـــذوقة به ولاية واشارة ،وعظمت رياسته وتزايدت ضخامته واشتهرت كـثرة جهاته وكـفاءته بما يناسبها من صفاته فانطلقت الالسن بذكره وانجر الكلام لمالا خير في إشاعته ونشره ولم ينهض أحد لمقاومته ولا التجرىعلى مزاهمته خصوصاً مع تمكن صهره من الظاهر والقيادالعظاء لبأسه القاهر فلماانخفضت كلمته وزالت طلاقته وبهجته تسوروا لجانبه وكاد أن يدفع عن جل مآربه فبادر قصداً للخلاص من الضير الى الانتماء للنحاس المدعو أباالخير في أيام علوه وعزه لينتفع باشارته ورمزه فلم يلبث أن انقلب على النحاس الدست ورمى من جميع الناس بالمقت كما هي سنةالله في الحِبابرةومنة الله على الطائفة التي بالحق قاهرة وظهر أن الجمال كـان لصنيعه قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته بل ماخني أكثر ويقــال ان الامير قانم هو الكافل بالفاته عنه والقائم وتوالت المحن بصاحب الترجمة وربما ساعده البدر قاضي الحنابلة عالهمن السلطنة ونفوذ الكلمة واستمرفي المكابدة ومزيدالمناهدة عما أضربت عن ايراده ببسط العبارة واكتفيت بما رمزت به في هذه الاشارة خوفاً من غائلة متساهلي المؤرخين في الاقدام على اثبات ماقد لا يوافق الواقع بيقين واختلاف الأغراض في الحوادث والاعراض سيما وقـــد رأيت المحب صار يتتبع الكثير مها أثبته بعضهم فيه بالكشط بدون ملاحظة لاستمرار التئام الذي له المُؤرخ خط وربما أثبت غيير اسمه أصلا لكونه يرى أنه ليس لذلك أهلا

ولـكن رأيت العيني قال حين استقرار المحت في جملة وظائف أنه استقر فيها المد حمله من الاموال الجزيلة والهدايا الجليلة مايطول شرحه وعز ذلك على أهـل بلدهقال ولم يتفق قط مثلهذا في حلب ولكن بالرشاء يصل المرء في هذه الازمان الى مايشاء وفد قال عليه لعن الله الراشي والمرتشى والرائش ،وقالالبقاعي في ترجمة التيزيني وحصلت له كائنة مع ابن الشحنة في سنة خمسين بغته فيهاو أدخل عليه الخر إلى بيته من جمة ربيبه وزين لحاجب حلب حتى أوقع به وسجنه وله من هذا النمط بل وأفحش منه مها يتحاكاه أهل بلده الكثير ولما ملوا منه وجه سعيه الى رسوخ قدمه في الديار المصرية ليكون مرعيا في نفسه وجماعته وجهاته التي تفوق الوصف فاجتهد حتى ولى كتابة سرها في ذي القعدة سنة سبع وخمسين عوضاً عن ابن الاشقر ببذل كثير جداً فلم يتهن بمباشرتها مع عظيم المملكة الجمال بلصار معه كآحاد الموقعين ومع ذلك فلم يستكمل فيها سنة بل أعيد صاحبها بعد ثمانية أشهر وأيام ودام هذابالقاهرة مكروباً متمو بآمرعوباً مشغول الخاطر لما استدانه فيما لم يظفر منه بطائل الى أن وجه لبيت المقدس في أواخر ذي القمدة من التي تليها بعد أن زودمن أفضال الجمال بمايرتفق بعفو صلعفي سابعرذي الحجة فأقام بهو لقيته هناك على طريقة حسنة من العبادة والتلاوة والاشتغال والاشغال بحيث أخبرني أنه يختم القرآن كل يوم وأنه حوده بحضرة الشمس بنعمر انشيخ القراء بتلك الناحية وأنه كان يكتب فى كل يوم كراسة فالله أعلم ولكن وأيته هناك أحضر بعض مماليسكه وأشهدعليه أنه ان أقام بالقاهرة أو حلب أو غيرها من البلاد الشامية أو صاحب أحداً من أعدائه أو صادقه أو نحو ذلك يكون مشركا بالله عز وجل و تحو هذا فكربت لذلك ومااستطمت الجلوس بل إنصرفت ويقال أنه في مملكة ابن عثمان واستمر المحب مقيما بالقدس الى إحدى الجادين سنة اثنتين وستين فأذزله في العود للمملكة الحلبية بعد سعى شديد أو في الرجوع لمصر فاختيرت بلده فأقام بها بدون وظيفة لرغبته عن قضاء الحنفية فيها لابنه الـكبير الاثير من مدة وأضيف حينئذ قضاء الشافعية بهالحفيده الجلال أبي البقاء محمد لمزيد تضررهم بمن كان يكون فيه كالشهاب الزهري ونحوه مها أظن تسليطهم عليه إنتقاماً من الله عز وجل بها عمله هو مع البرهان السو بيني ذاك العمدالصالح حسبها سمعته يتبجح بحكايته غير مرة فلم يزل مقيما بها الى أن وود الخبر بموت الجمال فبادر لقدوم القاهرة فوصلهافي يوم الجمعة رابع جمادي الاولى من التي تليها فأعيد الى كتابة السر أيضا ببذل يفوق الوصف بعدصرف الحب بن الاشقر واستقر بحفيد السان

الدين أحمد في نيا بتها و لم يلبث أن مات ابن الأشقر و باشر حينتُذمباشرة حسنة على الوضع بأبهة وضخامةوبشاشة وسار مع الناس سيرة مرضية بلينورفق وتواضعومداراة. وأنزل الناس منازلهم وصرف الامور تصريفاً حسناً وأقبل عليه الاشرف اينال. اقبالا زائداً ثم كان هو المنشىء لعهده في مرض موته لولده أحمد الملقب بالمؤيد اذ بويع فأبلغ حسبا أوردته في ترجمته من الذيل وغيره ولم يعدم مع ذلك من كلام كـ ثير تحيث خاص الناس في تطيره من النورالانبابي والبرهان الرقي ورغبته في زوالهما عالم اثبته واستمرالي أن استقر في قضاء الحنفية بعد ابن الديري وظن جمعه له مع كتابة السرواذعامهم لما أظهر التعفف باشتراطه فحاب رجاؤه حيث انفصل عنها بأخي المنفصل وناكده في القضاء أتممنا كدة وظهرت بركة المنفصل فيهامعا لانفصال الاخ ثم القاضى قبل استكال عشرة أشهر . ومات المستقر عوضه بعد خمسة اشهر فأعيد وألزم بالحج فسافر وهو متلبس بالقضاء مظهرآ التكلف لذلك وأمير ركب الاول حينئذ الشرف يحيى بن يشبك الفقيه زوج ابنته وعاد فدام فى القضاء حتى صرف ثم أعيد ثم صرف ولم يتول بعدها نعم استقر في مشيخة الشيخو نية تصوفاً وتدريساً مضافاً لما كان استقرفيه في أثناء ولايته القضاء من تدريس الحديث بالمؤيدية ورام حوزجهات كشيرة بالديار المصرية كما فعل فى المملكة الحلبية فما قدر فانه استنزل لنفسه عن تصوف بالاشرفية برسباى. ولولده الصغير عن اعادة بالصرغتمشية لمناكسدة ابن الاقصرائى في مشيختهما وزوج الابن أيضا بابنة العضدى الصيراى ليتوصل بها لمشيخة البرقوقية بعد أن رام تزويجه بابنة البدر بن الصواف ليحوز أمواله وغيرهاوأ كـــثرمن التسليط على خازن المحمودية لينزل له عنها فما سمح بل عزل نفسه عن النيابة عنه لينقطم حكمه فيه و تلطف حين كان كاتب السر بالبدر ابن شيخنا ورغبه في الوقوف به الى السلطان ليعيد له مشيخة البيبرسية وينتزعها من ابن القاياتي بشرط رغبته له عنها بعد العود فامتنع وأبرز بعد موت ابن عبيد الله نزولا منه بسائر مامعه من تدريس ومشيخة وغير ذلك فلم يصل لشيء مماذكر بل دندن بالاميني الاقصرائي لتخرج وظائفه عنه في حياته حين ظفر باجازة بخطه زعم أن فيها مايدل على اختلاله وصار يقول قد اخرجت الشيخونية عن فلان حين بلغ . لنحو هاذالحد ويأبى الله إلا ماأراد ( ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ) وتوسع فىالتلفت للوظائف ولو لم تكنجليلة حتى أنه سعى فيماكان باسم البدر الهيشمي من تصوفات وأطلابو محوها معكونه ترك ابا شيخا كبيراً من قضاة

الشرع واستكتب ناظر البيبرسية والسعيدية على وظائف الشهاب الحجازى فيهما ف مرض كان يتوقع مو ته فيه ثم نزل عنهما يخمسين دينارا و تألم الشهاب لذلك كثيراً وماكان بأسرع من عافيته وبقائه بمد ذلك نحو سنتبن وكشيرا ماكان يجتهد في السعى فيها لم يستحقه تميرغب عنه لمن ليست فيه أهلية أهافعل في تدريس الحديث بالحسنية وأماأخذه المرتبات في أوقاف الصدقات و تحوها كالسيقي والخاصمة على أخذه قبل المستحقين فأمر واضح وكذا الاستنابة عن القضاة الشافعية في كثير من البلاد كالشرفية والمنية وغيرها من القليوبية ونحو ذلك وتعاطيه من النواب عنهفيها مايحاققهم عليهو يتلفتفيه الىالزيادة بحيث يضج النوابويسعون في اخراجها عنه فاخرجت الشرقية للنور البلبيسي والمنية لابن قرففوق الوصف وتوسع في اتلاف كمشير من أموال الناس بعد ارغاب حين افتراضه منهم بأعلى الريخ تم عندالمطالبة يبدومنه من الاهانة لهم مالم يكن لو احد منهم في حساب ومن ذلك فعله مع ابني ابن شريفوابن حرمي وابن الطناني وابن المرجوشي وابن بنت الحلاوي ومن لاأحصرهم سيما من أهل البلاد والامر في كل ما أشرت اليه أشهر من أن يذكر ولو أطعت القلم في هذا المهيم لامتلاً تالكراريس. وبالجلة فهو فصيح العبارة غاية في الذكاء وصفاء القريحة بدبع النظم والبر سريعهما متقدم في السكشف عن اللغة وسائر فنون الادب محب في الحديث وأهله إلاحينوجود هوى غير متوقف فيما يقوله حينئذ شديد الانكار على ابن عربى ومن نحا محوه نهاية في حلاوة المنطق وحسن العشرة والصحبة واستجلاب الخواطر مائل الى النكتة اللطيفة والنادرة راغب في الكمالات الدنيوية وأنواع الشرف والفخار منصرف الهمة فيما يتوصل به لذلك عظيم العناية في تحصيلاالسكتب ولو بالغضب .. والجحد حتى كان ذلك سببا في منع ابن شيخه البرهان عارية كتب أبيه أصلا الا في النادر خوفاً منه كما صرح لي به وصار هو يذكره بالقبيح من أجل هذا ولقد توسل بي عنده القاضي علم الدين في رد مااستعاره منه وخازن المحمودية وغيرهما مع ضياع شيء كثير لي عنده وعند أصغر ابنيه الي الآن وكـذا أخذ للسنباطي اشياء وجحد بعضها هذا وهو لا يهتدى للكشفمن كثيرمنهاولايعبر منها الالمن له شوكة بهي المنظر حسن الشكالة والشيبة ذو نفس أبية وهمة علية ورياسة وكياسة ونهجد فياحكي لي وصبر على المحن والرزاياوقوة جأش ومالغة في البذل ليتوصل به الى أغراضه الدنيوية بحيث يأتي ذلك على مايتحصل له من جهاته التي سمعته يقول أنها سبعة آلاف دينار في كل سنة ويستدين بالفوائد

الجزيلة ثم ينقل عليه الوفاء كما أشرت اليه قريباً ولا يزال لذلك يتشكى حتى أن العلم بن ألجيمان يكنر تفقده له بالمبرات مع كونه رام مناطحة العلم فخذل وكذا أسعفه الدوادار السكمير مرة بعد أخرى وأماالزين بن مزهر فلم يزل يتفقده حتى. بالطعام مع مزيد جنايته عليه حتى مواجهة ومشافهة على أن العز الحنبلي لم يكن يقبل منه شكواه ولا دعواه ويقول بل هو كشير الأموال ورغبة في الانتقام عن. من يفهم عنه مناوأةأو معارضة مابحيثلا يتخلف عن ذلك إلا عندالعجزويصرح بها معناه أثبت الى أن تجد مجالا فدق وبت ويحكى عنه في الاحتيال على الاتلاف مالا أثبته ومنه ماحكاه لى الزين قاسم أنه دس عليه من وضع في زيره شيئاً بحيث خرج على بدنه ماكاد أن يصل إلى الجذام و محوه ، كثير التأنق في ملبسه ومسكنه وسائر تمتعاته وهو بالمباشرين أشبه منه بالعلماء كما صرحبه لهغير مرةالسكافياجي بل والعز الحنبلى ولم يكن يقيم له وزنا فى العلم كما سمعته أنا وغيرى منه وماوجد بخطه في المائة التاسعة له من ترجمته له فيها قلدني فيه قبل أن أخبره مها قلدت فيه بعضهم على مايشهد به خطه الذي عندي وفال له المناوي كيف يدعي العلم من هو مستفرق في تمتماته و تفكهاته ويبيت في لحف النساءليلة بتمامه العلمله أهل والكلام فيه كثير جدأ لاأقدر على حكايتهوعلى كلحال فمجموعه حسن الظاهر ولهذا كان شيخنا يميل اليه خصوصاً مع رغبته في تحصيل تصانيفه وكذلك لمأزل أسمع من صاحب الترجمة إظهار محبته ولسكن مع إدراج أشياء يلمح فيها بشىء ثم رأيته ترجمه في مقدمة شرحه للهداية بقوله وكان كثير التنكيد في تاريخيه على مشايخه وأحبابه وأصحابه سيما الحمفية فانه يظهر مرس زلاتهم ونقائصهم التي لايمرى عنها غالب الناس مايقدر عليه ويغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم إلاما ألجأته الضرورة اليه فهو سالك فى حقهمماسلكهالذهبي فيحقهم وحقالشافعية حتى قال السبكي انه لاينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعي ولاحنبلي وكذا يقول في شيخنا رحمهالله أنه لاينبغي أن يؤخد من كلامه ترجمة حنني متقدم ولا متأخر وكل هذا ليس بجيد ولقد جرح هذا الكلام لما وقفت عليه قلبي وما خلاعليه الاماقاله فىأبيه وشيخناهو العمدةفى كل ماينبتهمن مدح وقدحوهو في الدرجة التي رفعه الله اليهافي الاقتداء والاتباع والخروج عن ذلك خدش في الاجاع إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام

إذا قالت حدام فصدووها فان الفول ماقالت حدام ولو أعرض عن هذا وكذا عما هو أشنم منه في حق غير واحد كالذهبي مؤرخ الاسلام ومن قبله الخطيب الذي الناس بعده في هذا الشأن عيال على كتبه وكالحنا بلة

حيث قال فيما سمعته منه في كتب أصحابنا أنه تعقدعليهم الجزية في ألفاظ كثر دعاءالمز الحنبني عليه بسببها برسأل فيهمن يتوسم إستجابة دعائه وزادصاحب الترجمة حتى دندن بالبخارى الى غيرهم مما أتألم من حكايته فضلا عن ايراده بمبادته لكان كالواجب ولسلم من المعاطب وطالمًا خاص في كشير من أنساب الناس وكونهم غير عريقين فى الاسلام وهذا لوكان صحيحاكان دكره قبيحا وقد صار بنيه الصغير مع أحواله الظاهرة وخصاله المتنافرة المتكاثرة يقتفي أثر والدم فىذلك ويتكلم فىألكبار والصفار بكلام قبيح بعضه عندى بخطه، وفي سنة تسع وسبعين نسب اليه وصف البلقيني الكبير وولده بالعامية فاستفتى حفيده الناس فى ذلك فاتفقو اعلى استحقاقه التمزير البليغ وصرح بعضهم بالنفى وعدم القبول منه لتوجيه ذلك بكون كل من لم يكن مجتمدًا هو عامى نسأل الله السلامة وقد امتدحه لاتمرض لنائله فحول الشمراء كالنواجي وسمعته يقول له في ولايته الاولى لـكتابة السر مما سلك فيه مسلك غالب الشعراء والله لم يلها بعد القاضى الفاضل مثلك وابن أبي السعود وكـان معتبطاً بكثرة محاضرته مرتبطا بفنائه وساحته ومن يليهم كالبرهانين المليجي والبقاعي واضطرب أمره فيه كعادتهفي السخط والرضا فمرة قال أنه أعظمرءوس السنة ومرة قال كل شيءرضينا بهوسكتنا عليه الا التعرض للبخاري ومرة قال ماسلف في فعله مع التيزيني ومرة قال حسبط قرأته بخطه مما وقف علمه المحب :

إن كان بخل شحنة في بحسه قد جاء بالثقيل والخفيف فانه المظنون فيه إذ أتى انذار خير الخلق من ثقيف وغير مفقال: ان كان بخل شحنة في قوله كذب ومنه الوعد في تحليف فانه المظنون فيه إذ أتى انذارنا من كاذبى ثقيف وقال أيضا: لا بدع لا بن شحنة ان فاق في كذب وبهتان له منيف فان خير الخلق قد أنذرنا من كاذب يكون في ثقيف وقال أيضا: لا بدع إن كان الحب وفي بكذبه والصدق في تطفيف الى غير هذا مما اردت به إظهار تناقض قائله مع جر الاذى للمحب من قبله مرادا ولكن الجزاعمن جنس العمل فطالما نال من الزين قاسم حيث انتصر له منه في بعض الأوقات العزالحنبلي مع ماله عليه من في المشيخة وغير هابل قيل أنه دس عليه كما تقدم ونحو مما تفق له مع ابن عبيد الله مع مزيد انتفاعه بسعيه ومع الامشاطى مع مزيد ترقيع خلله ودفع علله عند الامراء وغيرهم من ذوى الحل والعقد ومع ابن قمر

مع تحصيله له نفائس الكتب وتقديمه له فيها على نفسه ومع أبى ذرا بن شيخه معما لأبيه علَّيه من الحقوق ومع ابن أبى شريف مع قيامه على والده حتى أقرضه مبلغاً لم يصل إلى كماله ومع الزين بن الكويز والعز الفيومى وغيرهم ممن تطول الترجمة بهم حتى وصل إلى الزيني بن مزهر الذي لولاه لأخرجوا من الديار المصرية على عو ألدهم في أسوأ حال فانه شافهه وقد حضر عنده لجنازة عالا أحب اثبانه وأما كاتبه فقد كان المناوي يتعجب من مساعدته له في الامور التي كان يقصد بالتحميل فيها ويصرح بذلك لبمض أخصائه وربما وصفه بأنه شيخه ، وتحوه قول ابن أقبرس مشافهة رأيتك عند ابن الشحنة كـثيراً فهل تشحن منه أو يشحن منك إلى غير هذا مما بسط؛ ومبالغته في الثناء والمحبة والتمظيم والوصف بأعلى الاوصاف في محل آخر مع صده. وقد حدث ودرس في الفقه والأصلين والحديث وغيرهاوأفتي و ناظر وصنف ، ومن تصانيه م شرح الهداية كستب منه إلى آخر فصل الغسل في خمس مجلدات أو أقل ثم فترعزمه عنه ومنها مما تضمنته مقدمةعدة مختصرات فى أصول السكلام وأصول الفقه وعلوم الحسديث وسماه المنجد المغيث في علم الحديث والمناقب النعمانية ومنهامما هو مفردبالتأليف كالكلام على تارك الصلاة وسيرة نبوية واختصار المنار وسماه تنوير المنــار واختصار النشر في القراآت لابن الجزرى والجمع بينالعمدة ويقولالعبد في قصيدة بزيادات مفيدة واستيعاب الكلام على شرح العقائد ولكنه لم يكمل وكذا الكلام على التلخيص وشرح مائة الفرائض من ألفية أبيــه وترتيب مبهمات ابن بشكوال على أسماء الصحابة وقال ان شیخه البرهان أشار علیمه به وأنه كان فی سنة ست وعشرین وطبقات الحنفية في مجلدات وغير ذلك من نظمونثر وخرجت لهأربمين حديثاً عن شيوخ فيهم من أروى عنه سمعها عليه مع غيرها من مروياته بل وقطعة من القاموس للمقابلة الفضلاء وكـذا قرأ عليــة أخى بمض الاجزاء ومجالس من تفسير ابن كمنير وكان ابتداء لقبي له في سنة اثنتين وخمسين وكتبعنه من أصحابناالنجم ابن فهد وأورده في معجمه وقرأ عليه الجالحسين الفتحي وآخرون ولزم بعد عزله الاخير ً من القضاء وذلك في يوم الخيس حادي عشر جمادي الاولى سنة سبم وسبعين منزله غالباً وربما طولب بشيء من الديون وقد يشتكي الى اناستقر في الشيخونية وذلك في يوم الخيس ثامن عشر جمادي الاولى سنة اثنتين وثمانين فصار یر کب لمباشر تها تدریسا و تصوفاً ثم تزاید ضمف حر کسته فاستخلف ولده فيها وفى المؤيدية ؛ وتوالت عليه الامراض بحيث انقطع عن الجمعة واستمر على

ذلك مدة طويلة بما يقرب من الاختلاطالي أن مات في يوم الاربعاء سادس عشر الحرم سنة تسمين وصلى عليه من يومه برحبة مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن بتربته في نواحي تربة الظاهر برقوق وذمته مشغولة بما يفوق الوصف وقد بسطت ترجمته في الذيل على القضاة وغيره بما يضيق الحل عنه رحمه الله وايانا وعنها عنه وأرضى عنه أخصامه و مما كتبته عنه قصيدة نظمها وهو بالقدس أولها :

قلب الحب بداء البين مشغول كما حشاه بنار البعد مشعول وطرفه الليل ساه ساهر درب فدمعه فوق صحن الخدمسبول ولهمايقر أعلى قافيتين: قلت له لماوفي موعدى وما لقلبي لسواه نفاق وجهه حي سما كل حديب وفاق

٧٥٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن مجمد بن محمود الجمال وربما كـان يقال له قديما ناصر الدين أبو عبدالله بن الامير ناصر الدين أبي عبدالله بن القاضي ناصر الدين بنالقاضي بدر الدين أبي عبد الله بن النور أبي الثناء الحوىالمعرى المولد القاهرى الوفاة الحنفيأخو فرج وابن أخي الصلاح خليل وجد الزين عبدالرحمن ابن أبي يكر بن محمود بن ابرهم لأمه وسبط الشمس عهد بن الركن بن سارة ابن عم الشمس عد بن أحمد بن على بن سليمان بن الركن الماضي كل منهم ويعرف كسلفه بابر السابق . ولد في مستهل ذي القعدة سنة احدى عشرة وثمامانة بالمعرة وانتقل منها في صغره الى حماة فنشأ بها وقرأ القرآن وقطعة من المحتار وغالب المجمع وجميع منظومة ابن وهبان وتنقيح صدر الشريعة في الاصول والحاجبية في النَّحو وآلخزرجية في العروض وأخذُ في الفقه والصرف والعربية وغيرها عن المدر حسن الهندي في النحو أيضا وغيره من الفنون الادبية عن النور بنخطيب المدهشة الشافعي ولازم التق بن حجة وكتب عنه من نظمه وفوائده بل وعن عمه الصلاح خليل والشمس الوراق الحنبلي أشياء من نظم وغيره وقرأ البخاري على الشمس بن الاشقر والشفاعلى الشمس الفرياني ثم ارتحل الى القاهرة فأخذف اجتيازه بدمشق عن ابن ناصر الدين وقرأ على شيخنا الصحيح وسمم على الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى عائشة الحنبلية الغيلانيات وعلى قريبتها فاطمة وألعز بن الفر ات كلاهافي سنن البيهق وعلى البدر حسين البوصيرى والتتي المقريزى والشمس الصفدى والكال ابن البادزي وابن يعقوب والزين عبدالرحيم المناوي في آخرين ولـكنه لم يمعن في الطلب ووصفه ابن ناصر الدين بالعالم الفاضل البارع الأصيل، وشيخنا بالامير الفاضل المشتغل المحصل الاوحد المآهر ، ومرة بالفاضل البارع الاصيل الأوحد ( ۲۰\_تاسم الضوء)

بارك الله في حياته وبلغه من الدرجات العالية أقصى غاياته ، واشتغل فيها أيضا بالعلم فقرأ على ابن الديري في الفقه وقال إنها قراءة تفهم وتدبر وسؤال عن مشكل المسائل ومعضلها واجتهاد في تحصيل الوقوف على مداركها ومآخذها ولازمه كشيراً وكذا لازم ابن الهمام حتى أخذ عنه بحثاً أكثر من ربع الهداية وغيره 4 وأجاز له جماعة ممن لم أعلمه سمع منهم كالبساطي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصريةوابن زهر ةااطرآبلسي وابنموسي اللقاني ونشوان الحنبلية وحج غير مرة وجاور أيضا مراراً وقرأ في بعضها على التقيبن فهد وسمع على الشرف المراغي وسافر الىحلبوغيرهاوزاربيت المقدسوأقام بالقاهرة في كـنَّف الكمال بن البارزي لقرابة بينهما بينتها في التاريخ الكبير مقتصراً عليه حتى صار مع القرابة المشار اليها من أخصائه واستغنى بذلك مع ماكان له من الجهات في بلده بحيث اقتنى من نفائس الكبتب ماخدم بعضه بالحواشي والفوائدالمتينة وكان زائد الضنة بها لايفارقها غالبا حَتى في أسفاره. وقد صحبته قديمًا وسمع بقراءتي بل لقيته بصالحية القاهرة فكتبت عنه حديثا وشعراً ثم كــــثر اختصاصي به بمد وكـــتب لى مخطه كراديس فيها تراجم وفو الدسمعت منه أكثرها أوجميمها وترددإلى كثيراً وكستب عنى جملة من المتون والاسانيد والتراجم خصوصا الحنفية وكان كشير الاجلال لى والتعظيم لايقدم على ف هذاالشأن أحداً · ونعم الرجل كــاز لطف عشرة وحسن محاضرة ومزيد توددوتواضع معأحبابه ورياسة وكياسة وكرم وفتوة وكـ شرة أدب وبهجة ومتانة لما يحفظه من التاريخ والادب الذي هو جل معارفه ، تزوج كـ ثيراً بحيث أهاب التصريح بالعدد الذي أعلمني به ومع ذلك فلم يخلفولداً ذكراً . وولى بأخرة خزانة الكتب بالظاهرية القديمة لتكوَّن كالحاصل لهثم سافرا ارذلك الى بلده فأقام دون الشهرين ورجع فوصل القاهرة فى رجبوهو متوعك فأقام كــذلك يسيراً وطلع له دمل فمولج بالبط وغيره وآل أمره الى أن انتشر داخل جوفه حتى مات به فى ليلة الخميس سابع رمضان سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة في محفل عظيم ودفن بتربة الزيني ابن مزهر وذلك بعد أن وقف من كتبه قبل بمدة أشياء ثم قوم باقيها بنحو أربعهائة دينار رحمه الله وايانا .

۷۵۷ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد الله مسلم محمد بن على بن أبى الجود التاج ابن الامير ناصر الدين السالمي القاهري ثم السكركي المقدسي الشافعي سبط المهاد احمد بن عيسي 'كركي القاضي الآتي أبوه ويمرف بابن الفرابيلي ، ولد سنة ست

وتسعين وسبعائة بالقاهرة حيثكان جده العاد حاكما فيها ونقله أبوهالىالكرك حين ولى إمرتها فنشأبه ثم تحول به الى القدس سنة سبع وعشرين بل قبلها فاشتغل وحفظالقرآن وعدة مختصرات كالالمام والفية الحديث والمختصر الاصلي والكافية لابن الحاجب ولازم عمر البلخي في العضد والمعاني والمنطق وكـذا لازم نظام الدين قاضي المسكر والشمس بن الديري حتى مهر في الفنون إلا الشعر ثم أقبل من سنة خمس وعشرين فيما قيل على طاب الحديث بكليته فسمم السكثير ببلدموقيد الوفيات ونظر في التواديخ والعلل وعرف العالى والنازل والاسماء والاسناد و رع في ذلك جداً. وصنف التصانيف الحسنة كمؤلف في الحام جم فيه بين المعقول والمنقول آبان فيه عنفضل كبير ونظر واسعذكرفيه ماورد في آلحمام من الاخبار والآثارمم أقوالالعلماء فيدخوله ومايتعلق بالعورة واستعمال المال فيه والاستماك والوضوء والغسل وقدر المسكث فيه وحكم الصلاة فيه وأفضل الحامات وأحسنها وما يتصل بذلك من الطب وحكم أجرة الحمام أوغير ذلك وهو نهاية في الجودة مل شرع في شرح على الالمام وله تعاليق وفوائد وخرج لشيخنا القبابي جزءاً من روايته ، ورحل الى دمشق ثم الى القاهرة فلازم شيخنا وحرر معه المشتبه من تصانيفه غاية التحرير واستمر ملازما له حتى مات في يوم السبت ثالث عشر جادى الثانية سنة خس وتلاثين وصلى عليه شيخنا ودفن في تربة سميدالسمداء وكانت جنازته مشهودة حضرها ابن الديرى والحب بن نصر الله والمقريزي وسألوا له التثبت وعظم الاسف على فقده.وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال أنه كانهم بالحج صحبة ابن المرأة (١) يعني رجبيا فلم يتهيأ له ذلك ووعك حتى مات، زادغيره بحيث كان خروج جنازته مع خروج الحج من باب النصر ، قال شيخنا ركان قد اغتبط به الطلبة لدماثة خلقه وحسن وجهه وفعله وأنه كان من الكملة فصاحةلسان وجرأة ومعرفة بالامور وقيامامع أصحابه ومروءة وتوددآ وشرف نفس وقناعة باليسير وإظهاراً للغنى مع قلة الشيء وأنه عرض عليه الكثير من الوظائف الجلية فامتنع واكتفى بما كان يحصل له من شيء كان لابيه ، قال وكان الاكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به لمايبلغهم من جميل أوصافه فيمتنع إلاأن يكون الكبير من أهل العلم.وقال في معجمه نحوه باختصار ووصفه في الموضعين بالحفظ وتمن أحد عنه العز السنباطي وكان يحكى لنا من فصاحته ووفور ذكائه واقدامه وقوة جنانه وشرف نفسه ومروءته وتودده الى أحبابه وقيامه معهم

<sup>(</sup>١) و يجوز بحذف الالف بعلى ماسيأتى .

ومعرفته بالامور وقناعته عجائب بل حكى لى أنه كان يميز جهاعة شيخنا بالوصف الذى وصفوا به له فى بلده قبل معرفته بهم . وكذا أخذ عنه ابن قر والبقاعي وآخرون ، ومن شيوخه الذين سمع منهم الهروى وابن الجزرى والقبابى والعز الفدمي وامتنع حين كان بالقاهرة من الاجماع بالعلم البلقيني محبة فى شيخنا وعين بعضهم مما عرض عليه اعادة الصلاحية قال و بالجلة فلم يل وظيفة قط جليلة ولاحقيرة بن كان يتقنع من رزقة تلقاها عن أبيه وأوصى البرماوى أن يراجم في تبييض تصافيفة قال ولم يكن فيه مايماب إلا إطلاق لسانه فى الناس انتهى. والثناء عليه كثير جداً . وهو فى عقود المقريزى وقال لقد كنت أقول لابيه ناصر الدين و ذاصغير لما كنت أتفرس فيه من النجابة :ابنكهذا من الطين وهو ابنى ناصر الدين و خان كذلك ثم صار يكتب الى من القدس بعد موت أبيه يسألنى عن المسائل فأجيبه وفقه الله لا تباع السنة رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن سعيدالشمس أبو عبد الله المقدمي الشافعي شيخ القادرية ببيت المقدس والآي أبو و ويعرف بابن سعيد . ولد في ليلة الجمة ثاني عشر ربيم الأول سنة اثنتين و ثمانين و سبعائة وسمم على أبيه سنن أبي داود أنابه الميدومي . وكان خير آصوفيا بصلاحية بيت المقدس ممن يجمع الناس كل صباح على الذكر بالمسجد الاقصى ، كتب عنه ابن المي عذيبة و ساق نسبه مرة بزيادة محمد خامس وجمل سعيداً بين يحيى وعبدالله ولقيه ابن الشيخ يوسف الصنى و أفاد ترجمته وقالا : مات في يوم الاربعاء وابع عشرى صفر سنة احدى و خمين رحمه الله .

(محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن بوسف بن الجزرى، هكذاذ كره شيخنا في أنبائه وسقط مرس نسبه بعد محمد الرابع على وقد مضي

\* \*

﴿ إِنتهى الجزء التاسع، ويتلوه العاشر أوله: محمد بن محمد بن محمد بن محمد أو حد الدين كا

<sup>(</sup>١)صواب عددتر اجم هذا الجزء ٦٨٦ لوقوع خطأ في رقم ٦٨٦ إذ صوابه ٢٠٩

## ﴿ فهرس الجزء التاسع من الضوء اللامع ﴾

المفحة

.. عبد بن عبد الخنجي

.. عد بن عد بن الامانة

والمنمحة ٨ عدين عد النستراوي ۲ عد بن محمد الطبرى .. عدين على البلبيسي .. محمد بن محمد أخو المتقدم .. مجد بن على بن الردادي محمد بن مجد أخو المتقدمين ٩ مجد بن على أخو المتقدم .. محمد بن محمد أخو المتقدمين .. مجد بن على أخو المتقدمين محمد بن محمد أخو المتقدمين .. عد بن على بن القطان محمد بن محمد أخو المتقدمين محمد بن محمد ابن عم المتقدمين ١٠ مجد من على الحناوي محمد بن محمد شقيق المتقدم ١١ مجد بن على الزراتيتي ١٢ عبد بن على اليماني ٣ محمد بن محمد الفاسي .. عد بن على القلانسي .. محمد بن محمد المسيرى ١٣ محمد بن على الشيبي .. محمد بن محمد بن شيخ الرميلة ١٤ محمد بن على الطويل محمد بن محمد القسطلاني محمد بن محمد بن العطار ١٥ محمد بن على المقدمي .. محمد بن على الموصلي .. محمد بن محمد الرومي .. محمد بن على الزمزمي محمد بن محمدأخو المتقدم ١٦ محمد بن على الطلخاوي محمد بن محمد البلقيني .. محمد بن على التتأنى محمد بن محمد بن الاشقر .. محمد بن على بن نديبة محمد بن محمد بن الشحرور ١٧ محمد بن على البلقيني عد بن عد بن الزين .. محمد بن على الهيشمي عهد بن مجد بن عوجان .. محمد بن على الشيخوني غد بن مجد الطواويسي .. محمد بن على بن البهرمسي .. على بن عجل بن ظهيرة ١٨ محمد بن على الحفار ٦ عهد بن عهد الغزى .. محمد بن على البتنو بي .. عد بن عد الخزرجي .. محمد بن على الصالحي .. عد بن عد الازهري .. محمد بن على البالسي ٧ مجد بن مجدبن القباقبي

۱۹ محمد بنءلي بن سكر

٢٠ محمد بن على الازرق

۳۰ محمد بن محمد القاهري .. محمد بن محمد السفطي .. محمد بن محمد المحلى .. محمد بن محمد النويري ٣١ محمد بن محمد شقيق المتقدم .. محمد بن محمد شقيق المتقدمين ۳۵ محمد بن محمد المارداني ٣٦ محمد بن محمد الشاطبي ٣٧ محمد بن محمد الاسيوطي .. محمد بن محمدأخو المتقدم ٣٨ محمد بن محمد بن الاخنائي ه، محمد بن محمد بن الزين ٤٠٠ عمد بن محمد أخو المتقدم ٣٩ محمد بن محمد شقيق المتقدم ٥٥ محمد بن محمد شقيق المتقدمين ،، محدد بن محمد شقيق المتقدمين ،، محمد بن محمد أخو المذكورين ٥٥ محمد بن محمد شقيق المتقدم ٤٤ محمد بن محمدشقيق المتقدمين ٥٤ محمد بن محمد شقيق المتقدمين ،، محمد بن محمد بن مزهر و ع محمد بن محمد بن أصيل ١٤ محمد بن محمد بن حامد ٥٥ محمد بن محمد بن الضياء ٤٢ محمد بن محمد الصاغاني ٤٣ محمد بن محمد الحسني ٥٥ محمد بن محمد بن المهندس ٤٤ محمد بن محمد بن الــكاذروني ،، محمد بن محمد بن المزجج ؟، محمد بن محمد بن النحاس

۲۱ محمد بن على العاوى .. محمد بنعلي بن الفاكهي ٢٢ مجد بن على بن المجلد .. عجد بن على الزرندى ٠٠ عد بن على بن القطان ٠٠ مجد بن على الجرجاني .. مجد بن على الرباطي ۰۰ مجد بن على الفاكه*ي* .. محمد بن على أخو المتقدم ۲۳ عدبنعلی بن الفاکهانی ٠٠ عد بن عهد السبكي .. عد بن محد الدميري ۲۶ عجد بن مجد الفيومى ٠٠ مجل بن مجل بن خطيب الفخررة ٢٥ عل بن عد أمين الدين العباسي ۲۳ مجد بن مجد البراسي ٠٠ که بن مهد الششترى ٠٠ مجد بن مجد بن غياث ٠٠ مجلا بن مجلا السكازروني ۲۷ محمد بن محمد السبكي ٠٠ محمد بن محمد الانصاري .. محمد بن محمد القمني .. محمد بن محمد أخو المتقدم ٠٠ محمد بن محمد القرافي ٠٠ محمد بن محمد بن كميل ۲۸ محمد بن محمد بن البيشي ۲۹ محمد بن محمد هبيهب .. محمد بن محمد الضعيف .. محمد بن محمد السلاوي ٠٠ محمد بن محمد المراغي

٥٤ محمدين محمد بن الحلي محمد بن محمد بن المكين محمد بن محمد الفاعي ٥٥ محمد بن محمد الوفائي محمد بن محمد بن أيوب محمد بن محمد بن بخشيش محمد بن محمدالعجم محمد بن محمد البعلي ٥٦ محمد بن محمد الجعيرى محمد بن محمد المحرق محمد بن محمدالمراغي محمد بن محمد أخو المتقدم ٥٨ محمد بن محمد السعدى ٦٠ محمد بن محمد البلبيسي ٦١ محمد بن محمد الناصري .. محمد بن محمد الهيشمي ٠٠ محمد بن محمد بن مراوح .. محمد بن محمد بن البلادري ۲۲ محمد بن محمد القدسي ٦٣ محمد بن محمد الدماميتي ٦٤ محمد بن محمد بن المشهدى .. محمد بن محمد بن أبي شريف ٧٧ محمد بن محمد المصرى .. محمد بن محمد بن المرجاني .. محمد بن محمد أخو المتقدم ٠٠ محمد بن محمدبن المرشدي ۸۸ محمد بن محمد القمني .. محمد بن محمد بن الموقت .. عمد بن عمد الادهى .. محمد بن محمد الاهناسي

٤٦ محمد بن محمد العقى ،، محمد بن محمد الجيزى ، عد بن عد العجيسي ، عد بن عد السناطي ،، عد بن عد بن الربني ٤٧ عد بن عد الابشيعي ،، مجد بن عهد بن القصبي ٤٨ عمد بن عهد الجوجري ٤٩ عهد بن عهد بن شرف الدين ،، عبد بن عبد بن الاوجاقى ٠٠ محمد بن محمد الغزى ي، محمد بن محمد المنهاجي ،، محمد بن محمد الشربيني ب، محمد بن محمد السمسار .، محمد بن عهد البقاعي ٥٠ محمد بن محمد البسكري ،، محمد بن محمد الحجازي ،؛ محمد بن محمد القليو بي ٥٢ محمد بن مجمد الجوجري ،، محمد بن محمد الطلخاوي ء؛ محمد بن محمد الفارسكورى ،، مجمد بن مجمد السمهودي ، محمد بن محمد الصابوني ،، محمد بن محمد الساحلي ي، محمد بن محمد الفزولي ع، محمد بن محمد المقدشي ٥٣ محمد بن محمدالنابتي ؟؛ محمد بن محمدالونائي 2) محمد بن محمد الاشبولي ٤٥ محمد بن محمد بن خطيب السقيفة

٨٨ محمد بن محمد بن الانبابي ٦٩ محمد بن عبد الصالحي .. محمد بن محمد مشاقة ٧٠ محمد بن محمد الفراش .. محمد بن عهد الامير .. مجد بن عهد الحريري .. محمد بن محمد بن البناء .. محمد بن محمد الحسيني ٧١ محمدبن محمد ألعادى .. محمد بن محمد البغدادي ٠٠ محمد بن محمد الانصاري ٠٠ محمد بن محمد الجوجرى .. محمد بن محمد بن الفاقوسي ٧٢ محمد بن محمد بن سويد و محمد بن محمد البرجي ٠٠ محمد بن محمد بن أمير حاج ٧٣ محمد بن محمد بن البدراني .. محمد بن محمد بن الفقيه حسن ٧٤ محمد بن محمد النواجي ٠٠ محمد بن محمد الشمني ٧٥ محمد بن محمد الشاذلي ٧٦ محمد بن عجد الانصاري ٠٠ مجد بن محمد الحسنى ٠٠ محمد بن محمد أخو المتقدم .. محمد بن عد بن أبى شامة ٥٥ محمد بن محمد بن طلحة ٧٧ محمد بن محمد السيوطي ،؛ محمد بن محمد الاميوطي وو محمد بن محمد العطار ه، محمد بن محمد الدوركي

٧٧ محمد بن محمد القلقشندى « مجد بن مجمد بن الطولوني « محمد بن محمدالاصبهاني « محمد بن ظهیرة ٧٨ محمد بن محمد شقيق المتقدم « محمد بن محمد البرقي ٧٩ محمد بن عهد بن أبي حامد « مجد بن محمد الفنارى « مجد بن ممليك « محمد بن محمد بن زهرة « محمد بن محمد بن المصرى. ۸۰ مجد بن محمد الدمنهورى « محمد بن محمد بن کمیل ٨١ محد بن محد بن المنمنم « مجد بن محمدبن خير الدين « مجد بن مجد الحاضري « محمد بن محمدأخو المتقدم ۸۲ مجد بن محمد بن خير الدين « محمد بن عهد بن الفراء « محمد بن محمد بن آجروم ۸۳ محمد بن محمد بن دمر داش ه محمد بن محمدالغر ناطي « محمد بن محمد بن سالم « محمد بن محمد الحموى ﴿ « محمد بن محمد السكندري « محمد بن محمد بن الخراط ۸٤ محمد بن محمد الزمردي « محمد بن محمد الفرنوى « محمد بن محمد الشبراوي « محمد بن محمد البرادعي

| بن عمد الزبيري       | 4 1.8    | ۸۵ محمد بن محمد البصروي          |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| المليجى              | »        | « محمد بن محمد الحنفي            |
| الحسني               | . »      | « محمد بن محمد المحلى            |
| ابن عمالمتقدم        | 1.0      | ٨٦ متحمد بن محمد بن السفاح       |
| بن خلبقة             | 'n       | « محمد بن محمد بن صالح           |
| بن بطالة             | »        | د محمد بن محمدالعباسي            |
| بن الطرابلسي.        | <b>v</b> | ۸۷ محمدبن محمد الاردبيلي         |
| بن مسلم              | 1.7      | « محمد بن محمد بن عامی           |
| التبريري             | »        | ٨٨ محمد بن محمد بن عبادة         |
| بن تقي               | <b>»</b> | « محمد بن محمد العناني           |
| بن عبدالسلام،        | »        | « محمد بن محمد الجوهري           |
| ملك المغرب           | ۱٠٨      | « محمد بن محمد بن أبي البقاء     |
| ناصر الدين           | <b>»</b> | . ٩ محمد بن محمد البرماوي        |
| بن الفار             | »        | « محمد بن محمد بن وفاء           |
| بن أمير الحاج        | 1.4      | « محمد بن محمد بن سوید           |
| المرجي               | »        | ۹۱ محمد بن محمد الدجوى           |
| بن شقار              | X        | « محمد بن محمد الجنيد »          |
| بن کرسون             | »        | ۹۲ محمد بن محمد بن هشام          |
| بن عبدالوارث.        | 11.      | « محمد بن محمد الطبرى            |
| الجعفرى              | w        | « محمد بن محمد السنباطي          |
| القادري              | »        | ۹۳ محمد بن محمد بن امام الكاملية |
| بن عبدال <i>قو</i> ى | »        | ٩٥ محمد بن محمد البلقيني         |
| بن ظهيرة             |          | ١٠٠ محمد بن الصالحي              |
| بن ظهيرة             | ·        | ١٠١ محمد بن محمد المطرى          |
| بن الكويك            | »        | ١٠٢ محمدين محمد الصبيبي          |
| أخوالمنقدم           | 114      | « محمد بن محمد الصحر اوى         |
| المحلي               | »        | « محمد بن محمد بن صالح           |
| السنباطي             | 111      | ١٠٣ محمد بن محمد أخو المتقدم     |
| بن دبوس              | 110      |                                  |
| بنءر بشاه            | » r      | « محمدبن محمد أخو المتقدمين      |
|                      | •        |                                  |

|     |  | , |  |
|-----|--|---|--|
| 412 |  |   |  |

| 11              |           |                  | 712         |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| بن محمد التفهني | ٠ ١٣٠ عمد |                  | ۱۱۰ عمدبن ع |
| بنالخردفوشى     | σ.        | الدمشقي          | <b>»</b>    |
| المبألحي        | ď         | الزفتاوى         | 117         |
| بن الطوير       | »         | القليو بى        | 9           |
| بن دزین         | »         | أخو المتقدم      | 114         |
| بن السقا        | 141       | الخيضرى          | >           |
| البغدادي        | »         | بن الديري        | 178         |
| الجوجرى         | 148       | بن تيمية         | »           |
| البعلى          | »         | بن الصوق         | 140         |
| بن البهاء       | »         | القادري          | <b>»</b>    |
| أخو المتقدم     | »         | ناصر الدين       | <b>»</b>    |
| الزرندى         | 140       | الدميري          | <b>»</b>    |
| المناوى         | »         | الحسيني          | »           |
| البشبيشي        | »         | الخليلي          | 177         |
| بن الحاكمي      | »         | المسكر انى       | n           |
| بن القطان       | 144       | الايمبى          | 174         |
| الاصيلي         | »         | الزيتو ني        | <b>»</b>    |
| بن الاشقر       | »         | بن فرحون         | »           |
| بن شقير         | »         | العمري           | <b>»</b>    |
| السعدي          | y)        | المغربى          | 147         |
| بن البادزي      | 144       | الغمارى          | <b>»</b>    |
| بن قندش         | »         | الفالى           | <b>»</b>    |
| الو نائى        | מ         | البنهاوى         | <b>»</b>    |
| الطريني         | 18.       | الاشعرى          | <b>»</b>    |
| شقيق المتقدم    | »         | الشبراوي         | , <b>»</b>  |
| بن الطحان       | »         | الرحبي           | . 174       |
| الجبريني        | 121       | البردين <i>ي</i> | »           |
| القادرى         | »         | الدمشتي          | »           |
| بن الشماع       | 184       | اأسلفيتي         | <b>»</b>    |
| الأدى           | 124       | العوفي           | <b>»</b>    |
|                 |           |                  |             |

| 710                  |             |                     |            |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| محمد بن محمدالانصاري | 107         | عجل بن محسد النويرى | 124        |
| البقاعي              | <b>»</b>    | ابنعمالمتقدم        | 118        |
| بن الجوازة           | <b>,</b>    | ابن عم المتقدمين    | ď          |
| البالسي              | <b>»</b>    | اخسو المتقدم        | ))         |
| بن الحريري           | <b>)</b> }- | بن اليو نانيسة      | 150        |
| الروامي              | 104         | الابشيهي            | ))         |
| الفاكهي              | »           | بن أبي ركبــة       | u u        |
| شقيق المتقدم         | »           | الخطسيرى            | <b>»</b>   |
| بن الردادي           | 101         | الماوى              | α          |
| ب <i>ن</i> القطان    | 109         | السلجوق             | 184        |
| أخَــو المتقدم       | »           | الدجـوى             | »          |
| أخو المتقدمين        | 17.         | بن النقيب           | <b>'</b> » |
| بن البرقي            | 171         | اليلداني            | 184        |
| شقيق المتقدم         | <b>»</b>    | الدارى              | "          |
| البدرشي              | ))          | بن الخناجري         | Ŋ          |
| النو پری             | χ)          | بن شعبــان          | 188        |
| بن الماد             | 177         | بن الحسريوى         | <b>»</b>   |
| بن القزازي           | 174         | الغيارى             | 189        |
| بن الزويقة           | <b>»</b>    | المقريزى            | 10.        |
| زيتاحار              | »           | ين صفير             | ))         |
| الاصبهاني            | 178         | الأندلسي            | 1.1        |
| الحصكني              | »           | المقلمي             | n          |
| بن منصور             | , »         | الكيلاني            | ))         |
| الموسوى              | <b>»</b>    | بن عرب              | 104.       |
| بن عز الدين          | 170         | النويري             | <b>»</b>   |
| الدني                | 177         | الجمبرى             | <b>»</b> · |
| المقدمي              | »           | بن المغيزل          | ».         |
| بن القاياتي          | <b>)</b> >  | بن حسان             | ъ,         |
| الغراقي              | »           | شقيق المتقدم        | 102        |
| الذهبى               | <b>»</b>    | بن ال <i>قمى</i>    | 100        |
|                      |             |                     |            |

| •                    |          | y y                  | , /      |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| محمد بن محمدبنالاعسر | 177      | محمد بن محمد الزرندي | 177      |
| الطريني              | 177      | بن البراق            | 177      |
| بن الزمن             | »        | المبحراوي            | D        |
| الـكردى              | n        | بن شرف               | <b>»</b> |
| النشيلي              | , »      | الجلالي              | <b>»</b> |
| الـكماخي             | 144      | بن در باس            | <b>»</b> |
| بن الزاهد            | »        | أبو عقدة             | 174      |
| بن حلفا              | D        | بن العطار            | "        |
| بن شمس               | »        | التنصى               | n        |
| الغزى                | "        | بن عرب               | <b>»</b> |
| المسداوى             | Ŋ        | المطوعي              | »        |
| بن أبي الفتح         | 171      | بن حيدرة             | <b>»</b> |
| الزلديوي             | ))       | بن أبى السمادات      | D        |
| المسعودي             | 14.      | بن النحال            | n        |
| المقدسي              | Ŋ        | الحلبي               | 134      |
| المحلى               | Ŋ        | البرماوي             | n        |
| المشدالي             | α        | بن عمر               | מ        |
| شقيق المتقدم         | ۱۸۸      | الصرخدي              | 14.      |
| المراغى              | <b>»</b> | الحلبي               | 171      |
| المزجاجي             | »        | البلقيني             | n        |
| البالسي              | ۱۸۹      | بن أمين الدولة       | 177      |
| الخزرجي              | »        | بن عرب               | »        |
| بن الحسام            | ď        | ابنعم المتقدم        | »        |
| بن البهاوان          | 19.      | بن عنقة              | D        |
| المنوفي              | <b>»</b> | البكتمري             | 174      |
| البلبيسى             | ď        | شقيق المتقدم         | »        |
| الحسباني             | 111      | بن عزم               | 140      |
| الطبرى               | <b>»</b> | الشيشيي              | 177      |
| بن الرومي            | 118      | ابن عمالمتقدم        | <b>»</b> |
| الجمعى               | »        | الشنشي               | D        |
|                      | . :      |                      |          |

| Ϋ́ΥΫ́           |                 |               |                                              |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| بن محمد المراغى | ٢٠٧ محمد        | بن المحب      | ۱۹٤ عمدبن محمد                               |
| ابنعمالذىقبله   | »               | الدميرى       | 190                                          |
| الجلاني         | »               | الششتري       | 20                                           |
| بن المرجاني     | ۲۰۷             | القادر ي      | 197                                          |
| شقيق المتقدم    | D               | بن شبانة      | ď                                            |
| بن أبي عبيد     | · »             | بن کمیل       | <b>»</b>                                     |
| بن النظام       | ۲۰۸             | النويري       | . ))                                         |
| الزركشي         | <b>»</b>        | الاخنانى      | »                                            |
| الطرابلسي       | 4.4             | بن مزهر       | 147                                          |
| مقيق المتقدم    | מ               | الكاذروبي     | α.                                           |
| المقدسي         | ۲۱۰             | اخو المتقدم   | 144                                          |
| بن أمير حاج     | · »             | العطار        | »                                            |
| التو نسى        | 711             | الوراق        | α                                            |
| الجعفرى         | »               | السيخاوي      | n                                            |
| أخو المتقدم     | . 414           | الدلجي        | 199                                          |
| المكرى          | »               | بنالاوجاقى    | <b>»</b>                                     |
| القمني          | ))              | السكندري      | 'n                                           |
| بن العفيف       | .414            | الحجازى       | 7.+                                          |
| بندوق           | · · · <b>))</b> | الجوهرى       | <b>»</b>                                     |
| أخو المتقدم     | »               | الدلجي        |                                              |
| بن ظهيرة        | . 718           | القاياتي      | Y•1                                          |
| شقيق المتقدم    | <b>ر</b> ,      | القلقشندي     | ۲۰۲                                          |
| أخو المتقدمين   | 417             | الصلاح الحكرى | · . »                                        |
| أخو المتقدمين   | <b>"</b>        | الراعي        | ۲۰۳                                          |
| اخو المتقدمين   | D               | النحريبي      | ۲٠٤                                          |
| أخو المتقدمين   | "               | السوهائي      | »                                            |
| أخو المتقدمين   | 414             | الـكرماني     | 7.0                                          |
| ابن عمالمتقدمين | ď               | البدراني      | <u>.                                    </u> |
| شقيق المتقدم    | <b>»</b>        | المحرقى       | <b>»</b>                                     |
| شقيق المتقدمين  | · Y1A           | بن جوشن       | . 4.4                                        |
|                 |                 | 1 · · ·       |                                              |

|                 |             | i                  | 311                 |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|
| محمد بنالخيضرى  | ۲۳۰ محمد بن | بن محمد الدمياطي [ | 72 L/V              |
| بن تيمية        | · <b>»</b>  | العيزرى            | »                   |
| الجروانى        | »           | الدمنهوري          | 719                 |
| بن الزيات       | 741         | بن كميل            | n                   |
| بنفهد           | <b>»</b>    | بن الغرس           | ۲۲۰                 |
| الشارمساحي      | <b>»</b>    | بن الضياء          | 771                 |
| بنعقيفالدين     | 744         | المحب البكرى       | 777                 |
| أخو المتقدم     | 347         | الرميثى            | »                   |
| بن الزيتونى     | »           | الصالحي            | 771                 |
| الدميرى         | .v          | السبكي             | <b>»</b>            |
| النحريري        | »           | الباهى             | »                   |
| المسكين         | »           | الاقفهسي           | D                   |
| ابن أخى طلحة    | 740         | إمام الكاملية      | . »                 |
| البنهاوى        | 'n          | المطرى             | ··                  |
| بن رزین         | »           | أخو المتقدم        | . <b>D</b>          |
| البغدادى        | »           | بن صالح            | 777                 |
| الجميي          | 747         | ابنءم المتقدم      | <b>»</b>            |
| بن البارزي      | »           | بن بطَّالة         | <b>»</b>            |
| بن الاستحاقي    | 744         | الحباك             | 777                 |
| بنشيخ المعظمية  | 71.         | النو پر ی          | <b>»</b>            |
| بن عرفة         | »           | السفطي             | »                   |
| القليو بى       | 717         | بن تقى             | 777                 |
| بن الشاع        | 754         | الاخيمي            | <b>,</b> , <b>D</b> |
| النوير <i>ي</i> |             | اليو نيني          | »                   |
| النوير <i>ي</i> | ••          | النابلسي           | α                   |
| أخو المتقدم     | 711         | بن بقبيش           | »                   |
| المقدسى         | .           | السنباطي           | 779                 |
| الابشيهى        | . 1         | المحجوب            | <b>»</b>            |
| القدسي          |             | الزفتاري           | <b>)</b>            |
| الدجوى          |             | النستراوي          | ۲ <del>۳</del> ۰    |
|                 |             |                    |                     |

| محمد الطبرى          | ۲۹۷ محمد بن | حمد الدمشقي     | ۲٤٥ محمدين |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| شقيق المتقدم         | ۸۶۲         | القلعي          | 787        |
| الكميري              | 779         | الميموني        | ••         |
| بنشرفالدين           | ••          | بن المفيزل      | 711        |
| بن الريغ <i>ي</i>    | ••          | بن القطان       | ••         |
| بن النبيه            | ••          | بن اللؤ لؤى     | 707        |
| الم_كي               | 771         | بن البرقي       |            |
| الـــكازروني.        | 777         | البلبيسي        | ••         |
| السنباطي             |             | القاياتي        | 704        |
| الدلحي               | 377         | الغراقي         | ••         |
| بن فخرالدين.         | 4           | شقيق المتقدم    | 700        |
| الديروطي             | 4           | شقيق المتقدمين  | ••         |
| النــخرير <i>ي</i>   | <b>:</b>    | بن الجزرى       | ••         |
| بن الحـرق            | 770         | الخوافي         | ۲٦.        |
| الح_للالي            | 6           | المنصوري        | 777        |
| المرجانى             | 777         | بنقوام          | ••         |
| الجعفىــرى           | 6           | البلقيي         | 444        |
| بن الأقساعي          | 6           | بن عرب          | ••         |
| بن ظهرة              | 6           | قريب المتقدم    | 470        |
| أخسوالمتقمدم         | 777         | الشيشيي         | ••         |
| ابنعمالمتقدمين       | 474         | بن الفائى       | ••         |
| أخـوالمتقـدم         | 4           | المجلونى        | • •        |
| ابنعمالمتقدمين       | 4           | الطورى          | ••         |
| ابنعم المتقدمين      | ۲           | بن عياش         | ••         |
| بن زهرة              | ۲۸۰         | الأحمدي         | 411        |
| برس الغرز            | ٠.          | المزجاجى        | • •        |
| البخارى              | 7.1.1       | بن قلبــة       | ••         |
| الزفتاوى             | <b>:</b>    | الرومي          | ••         |
| بن فسهد              | 4           | بن فخر القاضاة  | ••         |
| <i>بنءف</i> يفالدين. | 714         | المن <i>وفي</i> | 777        |
|                      | [           |                 |            |

|                 |             |                 | ٣٢٠        |  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
|                 | ۲۸۹ محمد بن | محمدبن العفيف   | ۲۸۳ عمد بن |  |
| أخو المتقدم     | • •         | الطنبدى         | ••         |  |
| بن التنسى       | ••          | الباهى          | 47.5       |  |
| بن الأخصاصي     | ••          | الضدر المليجي   |            |  |
| الغزالي         | ••          | السفطي          | 440        |  |
| السخاوي         | 49.         | بن تقي          | ••         |  |
| البدي <i>وي</i> | ••          | الجمنى          | 7.7.7      |  |
| العلاء البخادى  | 791         | الاماسي         | • •        |  |
| بن الشحنة       | 791         | الأسيوطى        | • •        |  |
| والد المتقدم    | 790         | النويرى         | YAY        |  |
| الخانكي         | ••          | بن الخطيب       | ••         |  |
| بن الشحنة       | ••          | بن الجزرى       | ••         |  |
| بن السابق       | ٣٠٥         | شقيق المتقدم    | 444        |  |
| بن الغرابيلي    | 4.1         | الغراق <i>ي</i> |            |  |
| بن سمید         | ٣٠٨         | الخوافى         | • •        |  |
| <b>€</b> ~ →    |             |                 |            |  |

الضوء اللاميع المناسع المعلى المناسع ا

تَأْلِينَ المؤرِّخ التَّافِرْ شمس الرِّين محسَّر بن عَبد الرَّمَن السّنّاوي

الجزوالعاشر

وَلارُ لافِحيتِ ل سَيدوت

الشافعي الآتي كل من أبيه وجده ويعرف كسلفه بابن البرجي وكذا ربحايمرف الشافعي الآتي كل من أبيه وجده ويعرف كسلفه بابن البرجي وكذا ربحايمرف بابن بعيزق ولكنه بلقمه أشهر ، وأمه صالحة ابنة البدر محمد بن السراج البلقيني، حفظ القرآن والتنبيه وألفية النحو وغيرها ، وعرض ثم تشاغل عنها إلى ان مضى السكثير من عمره فعاد إلى درسها فحفظها ولزم ابن أسد في تفهه هما واشتد حرصه على ذلك ولم ينفك عنه مع الحرص على ملازمة السبع بجامع الحاكم صباحاً ومساء والمداومة على الجماعة والتلاوة ومباشرة حضو رسعيد السعداء كل يوم ، وهو ممن قرأ في صغره على عمى الزين أبي بكروأ كثر من الاجتماع على ابن خاله الولوى البلقيني وربما حضر عند العلم البلقيني وسمع مجلس ختم البخاري بالظاهرية القديمة ، ولا أستبعد سماعه من شيخنا ، و نعم الرجل كان ، مات في رجب سنة ثلاث وستين وقد زاد على الستين رحمه الله و إيانا ، (عد) بن عهد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عمد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عمد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عمد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عمد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عواض .

٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد الجلال أبو البركات بن الشمس بن النجم المناوى الاصل نسبة لمنية الرخا من الشرقية الخانكي أحد صوفيتها كأبيه النافعي والد أبي الخسير محمد الماضي ويعرف كأبيه بالعباسي نسبة لفقيه أبيه لكونه كان من العباسة بالشرقية. ولد في سنة اثنتي عشرة و عمامًا تقبالخانقاه. انسان خير ساكن ثقيل السمع عمن حفظ القرآن وحضر قليلا عند النورالبوشي وحيح في سنة أدبعين وجاور التي تليها واجتمع بابن عياش والكيلاني ورأيته سمع في سنة ثلاث وأدبعين عملة على التق بن فهد وزار بيت المقدس وتحرر حضوره عندي في الاملاء بل يحكي أنه سمع على شيخنا وأنه اجتمع مع أبيه بابن الجزري بالخانقاه وهو متوجه للحج وكان والده تنازع هو وأبو القاسم النويري في شيء من القراآت فسألاه عن ذلك فوجه كلا منها ، وانعزل عن الناس وأكثر من زيارة القبور والتجر دمع العقة نحيث كان المتبولي يقول لا أعلم بالخانقاه فقيراً غيره . ولم يزل على حاله حتى ضعف زيادة على شهرين ثم مات في سادس ربيح الأول سنة ست يزل على حاله حتى ضعف زيادة على شهرين ثم مات في سادس ربيح الأول سنة ست وتسمين وصلى عليه بمصلى البلد ثم دفن جو ادالشيخ محدال كويس رحمه الله وإيانا . وتسمين وصلى عليه بمصلى البلد ثم دفن جو ادالشيخ محدال كويس رحمه الله وإيانا . ٣ (علا) بن محمد بن محمد بن محمد الحب بن الشرف القاياتي الأصل المصرى الشافعي ابن ٣ (علا) بن محمد بن محمد بن محمد الحب بن الشرف القاياتي الأصل المصرى الشافعي ابن ٣ (علا) بن محمد بن محمد بن محمد الحب بن الشرف القاياتي الأصل المصرى الشافعي ابن

عم الشمس القاياتي لأمه كان في أول أمره تاجراً داخبرة بالحساب مع جودة الكتابة و تزوج بلقيس ابنة التاج البلقيني و ولدت له عدة ؛ و استنابه العلم البلقيني حير احتقاد أصهاره له بل عمله القاياتي في أيامه أمين الحسم وكان متحرياً محيث أن الولوى السقطي فيا بلغني استشهد بنو ابه لكو نه لم يسرأ حد في القضاء كسيره عند الظاهر وكان حاضراً فلم يو افق هو فيقال أن السفطى صرفه عن القضاء لذلك . مات سنة إثنتين و خمسين رحمه الله . على بن عهد بن عهد السيد الطباطي المصرى . ممن صحبه المناوى وغيره وكان مسلكا جليلا مات .

ه (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن غازی بن أیوب بن محمود بن الختلو المحب أبو الوليد 'لحلبي الحنفي الماضي ابنه المحب محمد قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة . وزاد المقريزي في نسبه محمداً رابعاً غلطاً . ولد سنة تسعوار بعين وسبعهائة بحلب ونشأ بها فى كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن شيوخ بلده والقادمين اليها وارتحل فىحياة أبيهلدمشق والقاهرة فأخذعن مشايخها وماعاست من شيوخه سوى السيد عبد الله فقد أثبته البرهان الحلبي بلي قال ولده أن ابن منصوروالانني أذنا له في الافتاء والتدريس قبل أن يلتحي وأنه بعد مضي سنة من وفاة والده إركل إلى القاهرة أيضاً و نزل بالصرغة مشية فاشتهرت فضائله بحيث عينه أكمل الدين وسراج الدين لقضاء بلده وأثنيا عليه فولاه إياه الأشرف شعبان وذلك في سنة ثمان وسبمين عوضاً عن الجمال ابراهيم بن العديم ورجع الى بلده على قضائها فلم تطل مدته في الولاية بل صرف عن قرب بالجال المشار اليه ثم أعيد واستمر الى بعد كائنة الناصري مع الظاهر برقوق فعزله لما كان بحلب وذلك في سنة ثلاث وتسعين بسبب صحبته للناصري بل امتحنه بالمصادرة والسجن وما كفه عن قتله إلا الله على يد الجمال محمود الاسنادار مع مساعدته على مقاصده ولذا امتدحه بعدة مدائح بحيث اختص به واستصحبه معه الى القاهرة فأقامهما نحو ثلاث سنين ثم عاد الى بلده فأقام بها بطالا ملازماً للاشتغال والاشغال والتصنيف وعظمه جمكم حين ولى نيابتها تعظيما بالغا وامتحن بسببه فلما قدمها الناصر ولاه قضاءها في سنة تسع وتمانيانة فاستمر باثم لما اختلفت الدول حصلت له انكاد من أجل أنهولى عن شيخ لماكان يحارب الناصر قضاء دمشق فلما قدم الناصر سنة ثلاث عشرةقبض عليه وعلى جماعة من جهة شيخ منهم التباني وقيدهم ثم شفع فيهم فأطلقوا وحضروا الى مصر فعنى بصاحب الترجمة كاتب السر فتح الله حتى إستقر في عدة وظائف كتدريس الجالية بعد وفاة مدرسها محمود ابن زادة وعظمه الناصر بحيث أنه كما قال ولده جلس في المولد بحضرتهمع كونه معزولًا عن قضاء حلب فوق ناصر الدين بن العديم قاضي مصر قال حتى ضج ابن العديم من ذلك ولم يجد له ناصراً ، ثم أنه توجه مع الناصر الى دمشق فلما كان بينه وبين المؤيد شيخ على اللحون ماكان وجاء الناصر إلى دمشق دخلها معه فولاه قضاء مصر ف زمن حصاره بدمشق لمكون قاضيها ناصر الدين بن العديم كان اتصل بالمؤيد زمن الحصاد ولكنه لم يباشر بل ولم يرسل لمصر نائباً فلما إنجلت القضية بقتل الناصر الذي كان ابن العديم هو الحاكم بقتله ونقم على المحب إنتماؤه اليه إنقطع عن المجيء بدمشق وإستمر ابن العديم في توجهه إلى مصر قاضيها وتقايض الحب مع الصدر بن الأدمى بوظائفلابن الأدمى بدمشق عن وظائف كانت حصلت للمحب بمصر كالجمالية وأقام المحب بدمشق فلما توجه نوروز بعد أن إقتسم هو وشيخ البلاد وكان نوروزكنير التعظيم للمحب ولاه كما قال ولده جميع ماهو في قسمه من العريش إلى الفرات قال فاقتصر منه على بلده ووصل صحبته اليها ؛ كل ذلك في سنة خمس عشرة فلم تطل أيامه . ومات عن قرب في يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الآخر منها وصلى عليه بعد الجمعة تحت القلعة ودفن بتربة اشقتمر خارج باب المقام ، وكانت جنازته حافلة وممن حمل نعشه ملك الامراء نوروز ومدّحه الجمال عبد الله بن عدبنزريق المعرى بقصيدة بائية أولها:

لم أدر أن ظبى الألحاظ والهدب أمضى من الهندويات والقضب وقد وصفه شيخنا فى ترجمة أبيه من الدرر بالامام العلامة ، وفى إنبائه بالعلامة بل ترجم له هو فيه وقال أنه إشتغل قديماً ونبغ وتميز فى الفقه والادب والفنون وأنه لما رجع من القاهرة المى حلب يعنى قبل القرن أقام ملازماً للاشتغال والتدريس ونشر العلم لسكنه مع وصفه له بكثرة الاستحضار وعلو الهمة والنظم الفائق والخط الرائق قال إنه كبير الدعوى وفى تاريخه أوهام عديدة ، ونحوه قوله فى معجمه مع وصفه بمحمة السنة وأهلها أنه عريض الدعوى له نظم كثير متوسط قال ولما فتح اللنك حلب حضر عنده فى طائفة من العلماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين من هو منهم الشهيد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكون من هو منهم الشهيد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » فاستحسن كلامه وأحسن اليه قال وأنشد فى لنفسه لغزاً فى الفرائض فأجبته ، ولما حكى شيخنا فى ترجمة الجال يوسف الملطى لنفسه لغزاً فى الفرائض فأجبته ، ولما حكى شيخنا فى ترجمة الجال يوسف اللطى قاضى الحنفية أنه كان قد اشتهر عنه أنه يقول من أكثر النظر فى كتاب البخارى قاضى الحنفية أنه كان قد اشتهر عنه أنه يقول من أكثر النظر فى كتاب البخارى قل المشيشة قال إن الحب ذكر أنه دخل عليه يوما فذا كر قدندق ويفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحب ذكر أنه دخل عليه يوما فذا كر

بأشياء وأنشده كأنه يخاطب غيره وإنما عناه :

عجبت لشيخ يأمر ُ الناسَ بالتقي وما راقب الرحمن يوماً وما اتقي يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن يسمع الوحى حقاً تزندقا وآشاًر شيخنا لذلك أيضاً في ترجمة الملطى من إنبائه حيث قال وعمل فيه لمحب الدين بن الشحنة أبياتاً هجاه بها كان يزعم أنهأنشدها له بلفظهموها أنهمالبعض الشعراء القدماء في بعض القضاة ، وذكره ابن خطيب النَّاصرية فقال : شيخنا وشيخ الاسلام كان إنساناً حسناً عاقلا دمث الآخلاق حلو النادرة عالى الهمة إماماً عالماً فاضلاذكياً له الأدب الجيد والنظم والنثر الفائقان واليد الطولى في جميع العلوم قرأت عليه طرفاً من المعانى والبيان وحضرت عنده كشيراً وكانت بيننا صحبة أكيدة ، وصنف في الفقه والتفسير وعلوم شتى وأورد قصيدة ابن زريق المشار اليها ، وقال البرهان الحلبي من بيوت الحلمبيين مهر في الفقه والادب والفرائض مع جودة الـكتابة ولطف المحاضرة وحسن الشكالة يتوقد ذكاء وله تصانيف لطاف ، وقال المقريزى في عقوده أنه أفتى و درس بحلب و دمشق والقاهرة وكان يحب الحديث وأهله ولقد قام مقاماً عجز أقرآنه عنه وتعجب أهل زمانه منه ، وساق جو ابه لتيمور المتقدم وغيره وكان المجلس له بحيث أوصى جماعته به وبالشرف الأنصاري وأصحابهما وفي إيرادذلك طول. وقال ولده أنه ألف في التفسير وشرح الـكشافولم يكملهماوألف لأجلى فى الفقه مختصراً في غايةالقصر محتويا على مالم تحتو عليه المطولات جعله ضوابط ومستثنيات فعدم منه في بعض الاسفار واختصر منظومة النسني فىألف بيت مع زيادةمذهب أحمدونظم ألف بيت فيعشرة علوم إلى غير ذلك في الفقه والاصوّ ل والتفسير وعامةالعلوم قال وحاصل الامر فيه أنه كان منفرداً بالرياسة علمـــاً وعملا فىبلده وعصرهوغرةً فى جبهة دهره ولى قضاء حلب ودمشق والقاهرة ثم قضاء الشام كله وقدم حلب فقدرت وفاته بها وسلم له في علومه الباهرة ومحوثه النيرة الظاهرة وانتهى أمره الى ترك التقليد بل كانْ يجتهد في مذهب إمامه و يخرج على أصوله وقو اعده و يختار أقو الا يعمل بها ؛ وأثنى على جميع نظمه وذكر أن تمن أخذ عنه العز الحاضري والبدر بن سلامة بحنب وابنقاضي شهبةوابن الاذرعي بالشاموابن الهماموابن التنسى والسفطى وابن عبيدالله بمصر وقرأت بخط آخرهمأنه قرأ عليه بالقاهرة حين قدمها سنة ثلاث عشرة ولزم دروسه الى سفره فى أواخر التى تليها صحبة العسكر وقال أن الناصر قربه واستصحبه معه فالله أعلم بذلك كله ، ومن تصانيفه

أيضاً إختصار تاريخ المؤيد صاحب حماة مع التذييل عليه إلى زمنه على طريق الاختصار وسيرة نبوية والرحلة القسرية بالديار المصرية ، وقد أوردت في ترجمته من ذيل قضاة مصرفو المدكثيرة من نظمه و نثره ومطارحات وحكايات، ومن نظمه: أسماء عشر رسول الله بشرهم بجنة الخلد عمن زانها وعمر سعيد سعد على عثمان طلحة أبو بكر ابن عوف ابن جراح الزبير عمر وقوله: كنت بخفض العيش في دفعة منتصب القامة ظلى ظليل فاحدودب الظهر وها أضلعي تعد والأعين مني تسيل فاحدود الظهر وها أضلعي تعد والأعين مني تسيل (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مودود الحافظي البخاري . يأتي بدون محمد ثالث .

٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن السلموس بفتح السين وإسكان اللام وضم العين وآخره مهملات \_ الشمس التاجر الدمشق ، من بيت رياسة بدمشق سمع من أبي محمد بن أبي التائب ، وحدث سمع منه شيخنا وغيره وقال في معجمه كان خيراً ، مات بدمشق في سنة خمس ، و تبعه المقريزي في عقوده .

٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن مسلم بن على بن أبى الجودناصر الدين الكركى المقدسي والد التاج محمد الماضي ويعرف بابن العرابيلي . ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعائة بالكرك وكان أبوه من أعيانها فنشأ في نعمة واشتغل بالعلم والآداب وصاهر العهاد الكرك وكان أبوه من أعيانها فنشأ في نعمة واشتغل بالعلم والآداب الكرك ولما عزل سكن القاضي على إبنته وسكن القاهرة سنين وولى نيابة قلعة الدكرك ولما عزل سكن القدس الى أن مات في شعبان سنة ست عشرة ، وكان فاضلا ذكيا عادفاً مستحضراً للوقائع يرجع الى دين . ذكره شيخنا في إنبائه . ويقال أنه مات في رجب وهو المسكتوب على عمود قبره ، وطول المقريزي ترجمته بالحكايات رحمه الله . (محمد) بن محمد بن محمد بن منيع . هكذا وقع في انباء شيخنا وقد مضى في من حده محمد بن أحمد بن منيع .

٨ (عد) بن محمد بن محمد بن أبى نصر قطب الدين بن الشيخ المعتقد الشمس الانمبارى الايجبى الصفوى الشافعى الآتى أبوه . حج مع السيد أحمد بن صفى الدين الايجبى في سنة ثلاث وتسعين وجاور في التي بعدها وسمع منى أحاديث كالمسلسل وحديث زهير وحضر بعض الدروس بل سمع على النلث الاخير من البخارى والنصف الاول من تصنيفي في ختمه وكتبت له اجازة في كراسة ودام حتى مات السيد المشار اليه بل "مخلف بمكة ورأيته بها في سنة سبع وتسعين وهو متعلل وقبل لى أنه اشتغل بالكيمياء ولم يظفر منها بطائل الا أنه افتقر جداهذا

مع فضيلته وحسن أدبه وكرم أصله فالله يحسن عاقبتنا وإياه ، وهو أخو عيان الماضي لأمه . ٩ (محمد) بن مجد بن محمد بن النعان بن هبة الله كريم الدين الهوى ثم القاهرى قال شيخنا في انبائه : اشتغل قليلا وولى حسبة بلده ثم تزيا للجند وولى شدها فظلم وعسف ثم قدم القاهرة وتقدم عند الناصر بالتمسخر فولاه الحسبة مراراً أولها في جمادى الآخرة سنة خمس ونادمه . مات في شعبسان سنة ثلاث عشرة ويقال أنه هو المشير على السلطان بمنع الوارث من ميراثه ولوكان ولداً بل يؤخذ للديوان فعوملت تركته بذلك .

(محمد) بن محمد بن محمد بن هلال . يأتى فيمن لم يسمأبو ه ثالث المحمدين .

10 (محمد) بن محمد بن محمد بن بحيى بن عبد الله بن سعيد المقدسى الشافعى والد الشمس محمد الآتى . سمع على الميدومى وحدث عنه بسنن أبي داود ، سمع منه ابنه . ومات في شعبان سنة احدى عشرة و كان صاحب أحوال وأوراد .

١١ (محمد) بن محمد بن محمد بن يحيي بن أبي على أبو الطيب بن أبي عـمـد الله المغربي النقاوسي القسنطيني (١) المالكي. ولد في يوم الأربعاء ثامن عشر جمادي الثانية سنة ثمان وأربعين بنقاوس من غربي قسنطينة، وكان والده قاضيها ثم تحول في حياته بعد قراءته القرآن واشتغاله قليلا الىقسنطينة (٢) للطلب ثم الى تونس وأخذ الفقه عن ابراهيم الأخدرى وأصولهمم المنطق والعربية والمعانى عن أحمد النخلي وعمدالواصلي، وتوفي والده فارتحل الى الديار المصرية في سنة تسع وستين فجد فى الاشتغال واختص بخطيب مكة أبى الفضل دفيقا للخطيب الوزيرى وأخذعن الشمني في حاشيته وغيرها كشرح نظم أبيه للنخبة و تكرر له عنه والتقى الحصني في المنطق وغيره والشروانى فشرح الطوالع وغيرهمن طبيعي وإآمهي ودياضي والكافياجي ولازم الامين الأقصرائي فالتفسير وغيره والفقه عن يحيى العلمي وآخرين ، وطلب الحديث وقتآ وأخذ عن بقايا الشيوخ وكتب بعض الطباق وسمع منى رفيقآ للقمصي مشيخة الرازى والبردةوحضر عندى بعض مجالس الاملاء وكان يكشر مراجعتي مع عقل وسكون وفضيلة بوفى غضون إقامته بالقاهرة حج ثم رجعالى بلاده واستقرقاض العسكر لحفيدمولاى مسعودتمأ رضعنه لاختياره سكني تونس وصار أحد عدولها ودام سنين وامتدحصاحبها بم إخراج عبدالمؤمن بنابرهيم ابن عُمَان عنها زكريا بن يحيى بن مسعود بقصيده أو لها :

<sup>(</sup>۱) النقاوسي بضم النون وفتح القاف وآخره مهملة , والقسنطيني بضمتين ثم نونساكنة بعدهامهملة مكسورة وآخره نون (۲) في الاصل «قسنطينية » في المحلين ـ

ولك الهنا ذهب الزمان الممحل. هذا لواء النصر وافى يرفل فسهام سعدك فى الاعادى أنبل

ضحك الربيع وجاء سعد مقبل فارفل فديتك فى ميادين المنى وأرح جواد الجدفى اثرالعدى

وسمعهامنه بعض فضلاء المغاربة ولم يسمح بعود نسخته بها اليه وقال له ان زكريا امتدح بكنيرولم يطابق الواقع في مدحه غيرك . ثم تحول بعياله وجماعته قاصداً استيطان الحجاز فدخل الديارالمصرية فكانت إقامته بها نحو ثلاثة أشهر وركب البحر من الطور صحبة نائب جدة فدخل مكة فأثناء رجبولقيته هناك فدام بهاعلى طريقة حسنة في الانجهاع والعمادة الى أن سافر مع المدنيين الى طيبة فقدمها في أو اخرسنة سبع و تسعين و ثما نما تة فدام بهاولقيته خين تأذيها وكتب لى بخطه ما عمله اجابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكر لى أن عزمه استيطانها الحابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكر لى أن عزمه استيطانها عياث الدين العلوى الحسيني الموسوى الكازروني القاضى ولد في غرق ذي القعدة غياث الدين العلوى الحسيني الموسوى الكازروني القاضى ولد في غرق ذي القعدة الدين المعقيف السيد وأربعين وسبعها نة بكازرون وسم من الموفق الزرندي الصحيح ومن المعقيف السكازدوني ثم من ولده سعيد الدين المقتني في مولد المصطني له بوولى قضاء كازرون وممن روى عنه التق بن فهد وذكره في معجمه ه

۱۳ (هد) بن عد بن محمد بن محمد بن يحيى بن محمد البدر أبو الفتح بن ناصر الدين بن العز ابن الحيوى أبى زكريا السكندرى الأصل القاهرى المالكي الآبى أبوه وابنه يوسف ويعرف كسلفه بابن المخلطة بكسر اللام المشددة كما ضبطه ابن فرحون ولكنه على الألسنة بفتحها ، ويحيى جده أظنه أخو قاضى اسكندرية الفخر أبى العباس أحمد ابن محمد بن عبد الله المترجم في المائة قبلها . ولد البدر ظناً في سنة أربع وعشرين وعامائة باالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعى والفية ابن ملك وغيرها وعرض على جماعة ثم أقبل على العلم فأخذ الفقه عن أبيه و أبى القسم النويرى والبدر بن التنسى و الزين طاهر و لازمه فيه و في غيره وكذ الازم الشمى في الاصلين والمتسير والعربية و المعانى والسان وغيرها و مماقر أعليه التلخيص وشرحه المختصر والموقف الأول من المواقف في علم الكلام و أما كن من شرحه للسيد و المقصد الأول من المول و مختصر ابن الحاجب الأصلى و شرحه للعضد و حاشية العضد من كل من المطول و مختصر ابن الحاجب الأصلى و شرحه للعضد و حاشية العضد من كل من المطول و مختصر ابن الحاجب الأصلى و شرحه للعضد و حاشية العضد و ابن الحاما و ابن حسان و التقي الحصنى و أكر عنهم و الكثير من المنهاج الأصلى عن الشروانى و المناهام و ابن حسان و التقي الحصنى و أكر عنهم و الكثير من المنهاج الأصلى عن المنهام و ابن حسان و التقي الحصنى و أكر عنهم و الكثير من المنهاج الأصلى عن المنهاج الأصلى عن المنهام و ابن حسان و التقي المحمد و أكر عنهم و الكثير من المنهاج الأصلى عن المنهاج الأصلى عن المنهام و ابن حسان و التقي الحصنى و أكر عنهم و الكثير من المنهاج الأصلى عن المنهاج الأصلى عن المنهاج الأصلى عن المنها عن المنه

العلاء القلقشندى وكمذاقرأ فالأصول فابتدائه على إمام الكاملية وفانفر ائض على أبى الجودو فى العروض وغيره على الأبدى ولازم النواجي فى العروض وفى أكثر فنون الأدبوانتفع بهوفى العربية على الراعى والعجيسي والهثدي وشرح المقامات بأخرة على الشهاب الحجازي وسمع على شيخناو الزينين ابن الطحان والأميوطي و ابن بردس وابن ناظر الصاحبة والرشيدي والصالحي وسارة ابنة ابن حماعة في آخرين وهو ممن حضر قراءة البخاري في الظاهرية القدعة وكتب الخط المنسوب وعيي بالأدب ولا زال يدأب حتى برع في الفنون وأذنله في التدريس والافتاءوعظمه الأكابر كالشمني وابن الهمام وكان يعجبهما متانة تحقيقه وتدقيقه وجودة إدراكه وتأمله بحيث قال ثانيهماأنه يصحوصفه بالعالم وحج غير مرة وجاور وسممبمكة علىالتقي ابن فهدوغيره ودخل الشام وغيرها ونابفي القضاء عن الولوى السنباطي فن بعده واختص بالحسام بن حريز وقرأ عليه في الجواهر لا بن شاس وغيرها وهو الذي عينه لقضاء اسكندرية عقب الجلال البكري وتلقى قبل ذلك تدريس المالكية بالمؤيدية عوضاً عن العز بن البساطي وكــذا ولى التدريس بآم السلطان والقمحية والاعادة بالصالحية وغيرها من الجهات وناب عن أبيه في نظر البيمارستان وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب منهمو اضع مفرقة سبكاالي غير ذلكمن التعاليق والنظم والنثر ؛ وقد كُــش اجتماعنا وسمعت من فوائده وأبحاثه وسمع بقراءتي ومرافقتي أشياء وبالغ في الثناء على لفظا وخطا وأكـثر من ترغيبي في تبييض كتابي طبقات المالكية ومن التردد الى بسبب السؤال عن تراجم جماعة منهم وطالع من تصانيني جملة وأمعن في تقريظها بما أثبته مع غيره في ترجمته من موضع آخر ؟ وكالااماماعلامةذ كيامفنناجم الفضائل ظريفا حسن العشرة لطيف الذات وافر العقل ذاسياسة ودربة وتوددوتو اضع كثير الأدب والمحاسن لم ينتدب للقضاء كأبيه بل لما توجه لقضاء اسكندرية اغتبط به أهلها وأثنوا عليه كنيراً. ولازال كذلك الى أن تعلل بالقولنج وشبهه وأرسل يستأذن في القدوم فأجيب وقدم وهو في غاية. التوعك فلم تطل مدته بل مات بعد أيام في ليلة السبت تاسم عشر ربيع الأول سنة سبعين ودفن من الغد عند أبيه بحوش سعيدااسعداء وتأسف الناسعى فقده. رجه الله وإيانا . (محمد) بن عمد بن محمد بن يحيى بن يونس بن أحمد بن ملاح القلقشندي. يأتى بدون محمد الثالث .

١٤(عد) بن عهد بن عهد بن يوسف بن حاجى الجمال التوريزى أخو القخر أبى. بكر وعلى ويشهر بابن بعلبند . هكذاساق النجم بن فهد نسبه . ولد ببلده قيلان

وقدم مع أبيه واخوته الى القاهرة فقطنوها ثم قدم مع أخويه مكة وسافر منها الى البين فأقام بها مدة وولى بعدن التحدث في المتجر السلطاني ثم عاد الى مكمّ مصروفا ثم الى القاهرة ثم تسحب منهافي سنة أربع وعشرين لديون عليه فقدم مكة وأقام بها مدة ثم سافر آلى المين فدام به مدة ثم رجع الى مكة فدام حتى مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ، وأرخهشيخنا في انبائه سنة ثمان وسماه عجد بن على ولم يزد ، ودفن بالشبيكة بوصية منه وهو في عشر التسمينسامحه الله قال وهو أخو على المقتول في سنة أربع و ثلاثين مع كو نه لم يذكره في الانباء الإفي سنة اثنتين و ثلاثين. ١٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن عياشــبتحتانية ثقيلة ومعجمة الشمس الدمشتي الجوخي التاجر أخو أحمد الماضي وهذا أسن.ولد في سنة ثلاث أوأربع وأربعين وسبعائة وأحضر في الخامسة على أبى الحسن على ابر الدز عمر بن أحمد بن عمر بن سعد المقدسي جزء ابن عرفة بحضوره له في النالنة على ابن عبد الدأم وكـذا سممه على ابن الخباز وحـدث به سممه منسهالفضلاء كابن موسى وشيخنا الموفق الآبي. وذكره شيخنا فيمعجمه وقال أجاز لى وكان يضرب به المثل في الشيح ، وقال في انبائه : وكان ذا ثروة واسعة وتحكى عنه غرائب من شحه . مات في رمضان سنة خمسعشرة .وتبعه المقريزي في عقوده باسقاط ثالث المحمدين خطأ سامحه الله وإيانا .

١٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن يوسف بن على ناصر الدين بن البدر الصرخدى الاصل الحلبى الباحسيتى بموحدة ثم حاء وسين مهملتين مكسورتين ثم تحتانية ساكنة ثم فوقانية نسبة لباحسيتا خطة بحلب كان عدلا بها . ولد تقريباً سنة ست وخسين وسبعهائة وسمع من الظهير محمد بن عبد الكريم بن العجمى بعض ابن ماجه وحدث وكان خيراً ديناً عدلا منجمعاً عن الناس له طلب وبيده امامة مات قبل سنة أربعين محلس رحمه الله .

۱۷ (عد) بن محمد بن محمد البدر بن البهاء القاهرى أخو على ووالد أوحد الدين محمد السابقين وسبط السراج البلقيى ويعرف كسلفه بابن البرجى ويلقب هو ببعيزق عهملة وزاى وقاف مصغر ، لقبه بذلك ناصر الدين بن كلبك وكان جارهم ، مات فى ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين فى الحام وقدجاز الخسين. ذكره شيخنا فى انبأته وقال أنه تزوج ابنة البدر البلقيني ثم فارقها و باشرفى عدة جهات وكان كثير الصلف . قلت وحيند فزوجته ابنة خاله واسمها سالحة وعلى هذا فهى ابنة أخرى لخاله سوى المنكوحة لأبيه .

۱۸ (محمد) بن مجد بن محمدالله بن حسين الماضى و مضى فيمن جده عبدالرحيم بن ابرهيم و المحدى بن عبد بن عبد بن عبد الله بن حسين الماضى و مضى فيمن جده عبدالرحيم بن ابرهيم و الدميرى المال مي همذا و المحدى الدميرى المال مي همذا و المحمد البخارى بخطى و قدمضى فى محمد بن المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البدر بن ناصر الدين البديوى و ممن منى و المحمد) بن محمد بن محمد البدر القلقشندى و فيمن جده محمد بن اسماعيل بن على و محمد) بن محمد بن محمد التاج بن الغرا بيلى و فيمن جده محمد بن اسماعيل بن على و جيه بناحيته عنده مسودة الخادم الزركشى عرض له الفالج مدة طويلة وكثر و جيه بناحيته عنده مسودة الخادم الزركشى عرض له الفالج مدة طويلة وكثر محبيئه لى هو وولده و وأظنه بتى الى قريب التسعين و

(عد) بن عدبن عدالجلال بن البدر بن مزهر . فيمن جده عدبن أحمد بن عبدالحالق . (عمد) بن عبد بن عمد الجلال بن البدر القادرى صوابه ابن عبدالعزيز وقدم فى . ١٢ (عمد) بن عمد بن عمد الجلال الدنديلي القاهرى أخو على الماضى ويعرف بابن الشيخة . حفظ القرآن و كتباً وعرض على الجلال البلقيني وغيره وحضر دروس الولى العراقي و أماليه و كذا سمع السكثير من شيخنا و لازم خدمته في المودع وغيره و تزايد اختصاصه به وبولده ، وتكرر سفره على حمل الحرمين وهو ممن سمع فى البخارى بالظاهرية المجلس الاخير وغيره وكان ذائر وة ومعاملة أنشأ داراً بالجوانية وصاهر الولوى الاسيوطى على أخته و كانت جيلة ورام السفر بها لمكة فى البحر فامتنعت فاسترضاها فيها قيل بكتابة مسطور بألف دينار وقدر غرقها فى البحر فأحذها منه الورثة وكذا جب عبداً له لسكو نه وجده مع زوجة له من بيت فأخذها منه الورثة وكذا جب عبداً له لسكو نه وجده مع زوجة له من بيت الهياعة الشهود و بلغ الظاهر جقمق فكانت حكاية . ومات قريب الستين عفا الله عنه وأجنه البن تاج الدين سمع من ابن صديق جزء أبى الجهم وأجازله في سنة خمس المراقى والذين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادى وآخرون . مات عكة فى والميثمي والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادى وآخرون . مات عكة فى صفر سنة سبع و أد بعين . أدخه ابن فهد . (۱)

(عد) بن عدبن مجد الشمس بن الشمس المد في و يعرف بالمسكين . فيمن جده مجد بن عبد الله .

٣٧ (محمد) بن محمد بن محمد الشمس بن القطب بن الامين البدر الي . ممن سمع من شيخنا . (محمد) بن محمد بن محمد الشمس بن القطب الحسني البيخاري

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة

الحنفي نزيل مكةو امام مقام الحنفية بها وشيخ الباسطية. فيمن جده محمدبن السيد ٢٤ (محمد) بن محمد بن محمد المولى الشمس التبادكاني ـ نسبة لقرية من قرى مشهد خراسان الشافعي ويعرف بالقاضي وكأنها شهرة لا حد من أسلافه و إلا فلم يل هو ولا أبوه القضاء . كان مرجع تلكالنو احيى في الفقه والسلوك ممن أخذعن الخافي والنظام عبدالحق التبادكاني أجاز للملاء بن السيدعفيف الدين ولولده في كــتابة طويلة مؤرخة بشوال سنةأربع وسبعين والملاء هو المفيداتر جمته قال وكان أبو معالماً صالحاً وكان لقى العلاء لصاحب الترجمة بمنية محل أبى سعيد بن أبى الخير من أعمال خر اسان وسمع منه أشياء منهاعدة أربعيناتمن جمعهوشرحه لمنازل السائرين وتخميسه للبردة وهو علامة مسلك مرشد وعظمه جداً في علمي الظاهر والباطن وكان حيا في سنة خمس وسبعين ٢٥ (جد) بن محمد بن محمد الشمس الدمشقى ثم القاهري الشافعي الحريري المقاد ويعرف بالتنكزي لكثرة عمله أشغال تنكز نائب الشام . ولدكم بخطه في سنة ا ثنتين وسبعين وسبعمائة بدمشق وقدم القاهرة فسمع على ابن الكويك بقراءة شيخنا النسائي الكمير وصحيح مسلم بفوت فيه وسمع على غيره ممن تأخر وقطنهاو حدث بالكتابين قرأتهما عليه مع غير هالمولد ، وكان شيخا صالحا محباً في الحديث وأهله راغباً في الاسماع جداً بدون تكلف بارعا في صنعته تدرب به فيها جماعة مم استحضار لمتون و فو الدحفظها من المواعيد و محوها وبلغني أنه ورثمن زوجة له أزيد من خسمائة دينار فبثها في الفقراءو الأطفال وآخر ماعامته حدث في سنة سبعين ومات في التي تليهاور أيت. من زاد بآخر نسبه عبد الرحمن بن عبدالستار .

٢٦ ( ٤٠٤) بن مجد بن مجد الشمس المقرى بن الحلبية . ولد سنة تسع و سبعين و سبعائة و سمع من التنوخى سنة ست و تسعين و من ابن مديق . ذكره ابن أبى عذيبة و قال أجاز لنا ، ٢٧ ( عجد ) بن محمد بن محمد الشمس القاهرى ثم المدنى أحد رؤساء مؤذنيها و والد أحمد أبى الجماعة . استقر في الرياسة بعيد القرن بعد مباشرته لها في قلمة الجبل محمر ، وكان متميزاً في الميقات و متعلقاته محيث صنف في ذلك و نظم قصائد نبوية قيل أنها تزيد على ألف و عندى من نظمه أبيات في تاريخ المدينة ، وكذا باشر الخطابة والامامة معاً بطيبة نيابة . ومات في سنة أربع و عشرين .

۲۸ (محمد) بن محمد بن محمد الشمسالهوى السفارى الشافعى. بمن سمع منى ٢٨ (محمد) بن محمد بن محمد صدر الدين بن القطب بن الصدر القاهرى الكتبي خادم السنباطى والملقب له بمعلم السلطان بحيث صاديمرف بذلك بين كثيرين وعند العامة بلقبه ، حج معه وجاور و تكسب بالتجليد وهو أجود من غيره مع كو نه

متوسط الأمر في صناعته سمع مني يسيراً اتفاقاً .

(عد) بن محمد بن محمد الصلاح الحكرى . فيمن جده محمد بن اسمعيل .

(جد) بن مجد بن مجد العزبن الشمس بن الحر اء الدمشتى الحنفي . يأتى بدون مجد الثالث.

(محمد) بن محمد بن مجد العلاء البخارى . فيمن جده مجد بن مجد بن مجد بن مجد

٣٠ (على) بن محمد بن محمد علم الدين ولقبه العينى جمال الدين بن ناصر الدين القفصى الدمشقى المالكي . ولى قضاء دمشق احدى عشرة مرة فى مدة خمس وعشرين سنة أولها فى رجب سنة تسع وسبعين باشر منها عمان سنين وعشرة أشهر ومات وهو قاض ؛ وكذا ولى حماة مراراً وحلب إمامرتين أو ثلاثاً وكان عفيها له عناية بالعلم مع قصور فى الفهم و نقص عقل ولديه اكرام للطلبة ؛ وكان جده قدقدم دمشق فى سنة تسع عشرة فناب فى الحسكم وكان أبوه جندياً وألبس ولده كذلك ثم شغله بالعلم وهو كبير ودار على الدروس واشتغل كثيراً . قال ابن خطيب الناصرية تن أصيب فى الوقعة المكبرى بما له وأسرت له ابنة وسكن عقب الفتنة بقرية من قرى سمعان الى أن انزاح الططر عن البلاد فرجع الى حلب على ولايته ، قال وكانت بيننا صحبة وكان يكر منى وولانى عدة وظائف علمية ثم توجه من حلب الى دمشق فقطنها وولى قضاءها . ومات بها على قضائه فى الحرم سنة حمس ولم يكمل الستين. وذكره شيخنا فى انبائه رحمه الله .

٣١ (عد) بن مجد بن مجد العماد بن العماد بن العماد الازدى الدمشقى ويعرف بابن هلال ويلقب أيضاً بالشمس واشتهر بهاعند كثيرين . كان من تجار الشاميين المترددفيها لمسكة وبها توفى فى المحرم سنة اثنتى عشرة وقد تكهل وبلغنى أنه سمع من ابن قو اليح . قاله الفاسى .

٣٧( ١٤ ) بن محمد بن بجد فتح الدين أبو الفتح النحريرى القاهرى ويعرف بابن أمين الحكم . ذكره شيخنا في انبائه فقال : سمع على جماعة من شيوخنا وعنى بقراءة الصحيح وشارك في الفقه والعربية وأكثر الحجاورة بالحرمين ودخل الهين فقرأ الحديث بصنعاء وغيرها ثم قدم القاهرة بأخرة فوعك . ومات بالبيارستان سنة اثنتين وعشرين عن محمو الجسين، وسبق فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد ابن محمد النحريرى فيمن جده أسمعيل متأخر عن هذا .

۳۳ (محد) بن محمد بن ناصر الدین عدفتح الدین السمنو دی و یعرف بابن محمو دنمن سمع منی. ۳۶ (محمد) بن مجد بن محمد فتح الدین القرشی الخزومی السکندری . ولد سنة تسع و خمسین و سبمائة و سمع من ابن نباتة سیرة ابن هشام و حدث بهاعنه بمکة

سمع منه الفضلاء كابن موسى والابى وأورده التق بن فهد فى معجمه وكان يذكر أنه سمع الاسنائى والبهاء السبكى وغيرها ذكره شيخنا فى انبائه وقال كان يتعانى التجارة فنهب مرة وأملق وأقام بزبيد ينسخ للملك الاشرف ثم حسنت حاله وتبضع فربح ثم والى الاسفار الى أن أثرى وجاور بمكة ثم ورد فى البحرقاصداً القاهرة فات بالطور فى أوائل شعبان سنة سبع عشرة .

(عد) بن محمد بن عمد المحب بن البدر المحرق فيمن جده عمد بن أبى بكر بن أيوب الموس الموس الماس الم

٣٩ ( المحمد ) بن محمد بن محمد معين الدين الفارسكورى الاصل الدمياطى المولد والدار و يعرف بلقبه. أحد المتمولين من بيت تجارة ووجاهة حتى كان أبوه على قاعدة تجار دمياطينوب فيهاعن قضاتها ونشأهذا فقيراً جدافقرا القرآن أوبعضه وتعالى استئجار الغيطان و تحوها و ترقى حتى زادت أمو اله على الوصف محيث أنه قبل وجد ببعض المعاصر خبيئة وصارض خاعظيم الشوكة مبحلازائد الاعتبار عندالجال ناظر الخاص حتى أنه روفع فيه عند الظاهر جقمق ها تمكن منه من فعل غرضه بل ضرب المرافع وابتنى بدمياط مدرسة هائلة وعمل بها شيخاً وصوفية ، وأكثر الحج والمجاورة وكان يقال أنه لقصد سبك الفضة هناك و بيعها على الهنودو تحوه حتى لا يطلب عليه و بلغنى أنه كان في صغره مته تسكا فابتلاه الله بالبرص ولازال يتزايد حتى امتلاً بدنه وصار لونه الاصلى لا يعرف ، ومات وهو كذلك قريباً من سنة ستين عن سن عالية و استمرت المظالم منتشرة هناك بسبب أوقافه وهلك من سنة ستين عن سن عالية و استمرت المظالم منتشرة هناك بسبب أوقافه وهلك بسببها غير واحد ، وهو مولى جوهر المعنى الماضي عفا الله عنه وايانا ،

۳۷ (عد) بن محمد بن محمد ناصر الدين أبو عبد الله الحموى الشافعي ابنخطيب (۱) بفتح ثم كسروآخر همهملة ، على ما سيأتي . (۲) مابين القوسين من الحاشية .

نقسيرين . قال شيخنا في انبائه : اشتغل قليلا و ترامى على الدخول في المناصب الى أن ولى قضاء حلب سنة اثنتين وتسعين فياشرها مباشرة غير مرضية فعزل بعد سنة ونصف بالشرف أبي البركات الانصادي وتوجه الى القاهرة ليسعى فأعاده الظاهر الى تغرى بردى نائب حلب فحصلت له محنة واهانة وحبس بالقلمة ثم أعيد الى القضاء سنة ست وتسعين عوضا عن الشرف أيضاً ولم يلبث أن صرف بعدسنة بالشمس محمد الاخنائي الدمشقي فسافر عنها واستمر يتنقل في البلاد بطالا إلى أن أعيد القضاء حلب في أول نيابة شيخ بها من قبل الناصر فرج في. أواخر دولته ثم عزل بعزل المؤيد ثم عاد بعد قتل الناصر واستقرار شيخ مدبر المملكة للخليفة المستمين ، وفي غضون ذلك ولى قصاء دمشق مرة وطرابلس أخرى ولما قام نوزوز بدمشق بعد قتل الناصر قرره فلما قتل نوروز قبضعليه جقمق الدوادار باللحون وحسه بصند في سنة ثماني عشرة باذن المؤيد فلماوصل المؤيد لدمشق في فتنة قانباي أخرج من محبسه ميتاً بدسيسة فيايقال من كاتب السر لـكونه كان يعادمه في الايام الناصرية والنوروزية بحيث كان ابن البارزي يهدده به كل حين وأنـكر السلطان موته ونقمه على ابن البارزي وذلك في السنة المذكورة ، وكان كر عا سمحاً الا أنه كثير التزوير والتعلق على أملاك الناس ووظائفهم بالتزوير ، ولم يكن مشكور السيرة في الاحكام بحلب سيما في ولايته الاولى . قاله ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا فقال :كان قليل البضاعة كثير الجرأة كثير المذل والعطاء الاأنه بتعانى التزوير بالوظائف وبالدور ينتزعها من أهليا بذلك سامحه الله وارانا.

٣٨ (عد) بن عمد بن عمد ناصر الدين بن الطبلاوى الوزير . من نشأ بالقاهرة وراس با بن عمه العلاء على بن سعد الدين عبد الله بن عمد وأثرى في أيامه ثم نكب وأخذمنه مال جزيل وعوقب الى أن تحرك له حظ في الايام الناصرية و باشر شدالدواوين ثم الوزر بعد الصاحب البدر حسن بن نصر الله في رمضان سنة سبع واستقر عوضه في شد الدواوين اقتمر . ذكره المقريزي في عقوده ويعرف بابن ستيت . ٣٩ (محمد) بن محمد بن محمد ناصر الدين الرملي الكاتب ذكره شيخنا في انبائه فقال ناصر الدين المجود صاحب الحط المنسوب كستب على القلندري وكستب الناس دهراً طويلا فكان ممن كستب عليه البدر بن قليج العلائي وابن عمه أبو الخير بيت المقدس ثم تحول الى الشام فأقام به دهراً ثم رجع الى القدس فقطنه بيت المقدس ثم تحول الى الشام وغيرها . ومات في ذي الحجة سنة

احدى وله بضعةو ثهانون عاماً .

٤٠ (محمد) بن محمد بن مجد نور الدين بن التاج بن الشرف الحنفي سبط الشهاب ابن الناصح . ممن يروى عن العز بن جماعة المفنن و ناصر الدين بن الفرات وعبيد البشكالسي ، أخذ عنه نظام الحنفي .

٤١ (محمد) بن عهد بن محمد أبو البركات بن الامين بن عزوز بزايين معجمتين ورأيته مجوداً بنون آخره بخط غير وآحد كالجال المدراني الانصاري التونسي المغربي المالكي ويعرف بابن عزوز . اعتنى بالرواية وأخذ عن الكال بن خير والشهب المتبولي والكلوتاني والواسطي والحفاظ البرهان الحليى وابن ناصر الدين والولى العراقى وشيخنا ولازمهما فى كتابة الامالى واختص بشيخنا كشيرأوابن الجزري وعائشة ابنة ابن الشرائحي والنور الفوى والشمس الشامي باسكندرية ودمشق وحلب والقاهرة وغيرها ومها أخذه عن ابن خير البلدانيات الاربعين اللوادياشي باجازته منه وعن الواسطي المسلسل وجزء ابن عرفة والبطاقة وعن ابنة الشرائحي مشيخة الفخر وعن ابن الجزرى فيها وفي مسند أحمدوعن الفوى من لفظ الكلوتاتي قطمة كبيرة من آخر سنن الدارقطني مع اليسير من أولها وأثنائها ، ووصفه الجمال المدراني في الطبقة بالفقيه المشتغل المحصل الفاصل، وقرأ معظمها على الشمس الشامى بل قرأ عليه سيرة ابن هشام ومشيخه الفخرومسند أبى بكر من مسند أحمد ، وحصل وتميز ورافق الزين رضوان المستملي وغيره من المحدثين ورجع الى بلاده فصارأشهر من بتونس في الرواية وأمسهم بالصنعة في الجلة و تصدى للاسماع فأخذ عنه جماعة الى أن مات مطعوناً فيها سنة ثلاث وسبعين وأظنه جاز السبعين وسد به الباب هناك وجيء بكتبه بعد مدةفبيعت وكان أمين الامناء بتونس بمعنى أن التجار وتحوهم يتحاكمون اليه في العرفيات فيقضى بينهم ولو بالحبس والضرب رحمه الله وإيانا .

(محمد) بن محمد بن محمد أبو الطيب النستراوى. فيمن جده محمد بن عبدالله بن أحمد، ٢٧ (محمد) بن محمد بن محمد العلامة أبو عبدالله بن عقاب قاضى الجاعة بتو نس، مات بها في سنة احدى و خمسين . أرخه ابن عزم بعد أن ذكره في الني قبلها ظنا قالباً . ٢٣ (محمد) بن محمد بن محمد أبو عبد الله الانصارى الخزرجي الاندلسي مم التو نسى المالكي بن القماح . ذكره شيخنا في انبأ به فقال المحدث بتو نسسم من من التب عبد الله بن عرفة و جماعة وحج فسمع من التاج بن موسى خاتمة من كان يروى حديث السلفى عالياً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي والعراقي و جماعة يعنى حديث السلفى عالياً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي والعراقي و جماعة يعنى

كالمليجي وابن حاتم والسويداوى ، ورجم الى بلاده فعنى بالحديث واشتهربه ، وكاتبنى مراراً بمكاتبات تدل على شدة عنايته بذلك ولكن بقدر طاقته فى البلاد وقد ولى قضاء بعض الجهات بالمغرب وحدث بالسكثير وروى بالاجازة العامة عن البطر فى مسند تو نس وخاتمة أصحاب ابن الزبير بالاجازة وعن غيره من المشارقة ، مات فى أواخر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ، كتب الى بو فاته من تو نس الشيخ عبد الرحمن البرشكي وقال كان حسن البشر سمح الآخلاق محباً في الحديث وأهله رحمه الله وايانا . قلت أجاز في سنة خمس وعشرين لجماعة منهم ابن شيخنا بل قرأ عليه بعض الشفا شيخنا الشهاب الابدى بقراءته له على الخطيب أبى عبد الله على بن أبى الحسن على القيحاطي .

٤٤ (محمد) بن محمد بن محمد أبو الفتح بر البدر الدنجاوى ثم القاهرى أحد الشهود كأبيه داخل باب القوس . ممن سمع على شيخنا وهش فأظنه زاحم الثمانين ، وهو سنة تسع و تسمين حى .

ده (محمد) بن محمد بن محمد أبو الفتح حفيد أبى الفتح الذروى الصعيدى. يمن مدى في يوم عيد الفطر سنة خمس و تسعين مسلسل العيد .

(حمد) بن محمد بن محمد البغدادى الزركشى . فيمن جده محمد بن أبى بكر . ٢٦ (محمد) بن محمد بن عمد الشريف الحسيني الدمشقي امام مسجد العقيبة و ناظر الجامع بها . ذكره شيخنا قى أنبائه فقال حصلت له إهانة فى أيام حصار الظاهر دمشق بعد خروجه من السكرك من أيدى المنطاشية فلما ظهر الظاهر دحل هو الى القاهرة و ادعى على الذي أهانه ولم يزل به حتى ضربت عنقه لأمر أوجب ذلك وولاه السلطان جمع الجامع و مات في يوم تاسو عاء سنة احدى وله نحو الخمسين رحمه الله . ٤٧ (علم) بن محمد النابتي القاهرى و يعرف بالخطيب . من سمع على قريب التسعين ولدف سنة عشرين بالبصرة و قدم مكم في سنة أربع و خمسين وكان يشتغل بالعلم ولدف سنة عشرين بالبصرة و قدم مكم في سنة أربع و خمسين وكان يشتغل بالعلم و يحضر دروس قاضيها البرهان و سافر غير مرة إلى هرمز آخرها مع ولد له كبير و يحضر دروس قاضيها البرهان و سافر غير مرة إلى هرمز آخرها مع ولد له كبير محمد بن محمد المشترى الشافعي . سمع من إبراهيم م إلى كنباية فغرقا في خورها سنة ست و سبعين تقريبا . ذكره ابن فهد . هم من إبراهيم و عرصمد) بن محمد بن محمد الحمي القادرى الصوفى الشافعي . سمع من إبراهيم و عرصمد) بن محمد بن محمد الحمي القادرى الصوفى الشافعي . سمع من إبراهيم و عرصمد) بن محمد بن محمد الحمي القادرى الصوفى الشافعي . سمع من إبراهيم و عرصوب المسائه على المسائه على الشافعي . سمع من إبراهيم و عرصوب المسائه البراه المياه و عرصوب المسائه و الشافعي . سمع من إبراهيم و المسائه و عرصوب المسائه و المسائه و

ابن فرعون الصحيح أنا به الحجار وحدث . ذكره التقى بن فهدفى معجمه . ابن فرعون الشافعى . سمع من إبراهيم ابن فرعون الصحيح أنا به الحجار وحدث . ذكره التقى بن فهدفى معجمه . ٥ (محمد) بن محمد بن محمد الدلجى الأصل القاهرى المتقى بن فهد فى معجمه المحمد ) بن محمد بن محمد السخاوى وذكره التقى بن فهد فى معجمه (٢ - عاشر الضؤء)

وبيض له ورأيت له منظومة في الاصطلاح قال فيها:

وعمدتی فی النقل قول شیخنا هو العراقی بخاری عصرنا وابن الصلاح قبله والنووی فخذ منقحاً لما عنهم دوی وفیها أیضاً أول أقسام الحدیث:

لحظمحدث في الاسناد حصر والمتن والذي اليهما يفر وهذه المنظومة في مجموع بخطه في المدرسة الزينية فيه نظمه للتبريزي وغير ذلك . وما وقفت له على ترجمة .

- ه (محمد) بن محمد بن محمد الشارمساحى . فيمن جده محمد بن عبد الله . (محمد) بن محمد بن محمد الصرخدى . فيمن جده محمد بن يوسف بن على . ٢٥ (محمد) بن محمد بن محمد الغزى السكاكينى . بمن سمع منى بمكة .
  - (محمد) بن محمد بن محمد القلقشندي . فيمن جده محد بن اسماعيل بن على .
- (محمد) بن محمد بن محمد المحزومي القرشي الدماميني المالكي . رأيته كتب. على استدعاء بعد الحسين فيحرر من هو .

٣٥ (١٤) بن علم بن على المذو في السبكي بمن عرض عليه خير الدين بن القصبي بعد الخسين .
٤٥ (١٤) بن محمد بن محمود بن أبي بكر بن عبد الله بن ظاهر بالمعجمة الشمس ابن ناصر الدين الجو جرى ثم القاهرى الشافعي الناسخ نزيل شبرى وخطيبها وشاهدها ولد في سنة تسمو أربعين و ثما ثما أله بجو جر وقر أبها جل القرآن ثم تحول مع أبويه فأ كله بمنية بدرو حفظ فيها الملحة و الجرومية و نحو نصف المنهاج ثم تحول معها أيضا الى شبرى الخيمة فقر أفي المنهاج عند جماعة كالولوى البلقيني قاضيها وخطيبها الشهاب بن عاصم ثم قدم القاهرة فأ كل بها المنهاج و ألفية النحو و اشتفل في الفقه و المربية وغيرهما عند الابناسي وابن قاسم و أبن خطيب الفخرية بل حضر دروس. العبادي والفخر المقسى وأخذ الفرائض و الحساب عن البدر المارداني و كذاقر أعلى في العبادي والفخر المقسى وأخذ الفرائض و الحساب عن البدر المارداني و كذاقر أعلى في السبكي السبكي السكري و جملة و خطه متقن و فهمه حسن و حجو جاور قليلا و استوطن شبرى و انتفع به أهلها في الشهادة ، وله فيها تميز في الجلة و عمل العقود بها و د عا فظم . مات بعلة الاستسقاء في ليلة الإحد عادى عشر الحرم سنة اثنتين و تسعين و جيء في في فعش و دفن ساب الوزير عوضه الله الجنة .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمود بن ماجد بن ناهض الشمس أبو عبد الله بن الشمس بن الشرف الرديى الشافعي ولد كا أخرى به في سنة ست وستين و سبعا أة و كتب

بخطه أنه في سنةستين فاللهأعلم بقريةمنية رديني بمهملتين أولهما مضمومة وآخره نون من أعمال الشرقية ، وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمرو على والده والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلي وألفية ابن ملك ودخل القاهرة فعرض على الابناسي وابن الملقنوأجازا له وعليهما تفقه وكذا تفقه بالبلقيني وقريبه البهاء أبى الفتح والزين العراقي قرأ عليه في تسكملة شرح المهذب له بالفاضلية وسمم عليه في الحديث وغيره وبالكمالالدميرى والبدرالطنبدي وعليه قرأ فىالاصول والعربية في آخرين وأخذ في الالفية وتوضيحها وغيرهما من كتب العربية عن المحب ابن هشام حين إقرائه بجامع الحاكم وفى الفرائض بقراءته عن الشمس الغراقي وسمع البخاري على التقي الدجوي في سنة ست وثمانين وكان ضابط الاسماء وبرع في الفقه وأذن له الدميري في الافتاء. وولى القضاء ببلبيس وغيرهاعن التقي الزبيري ثم عن قريبه المز عبد العزيز الرديني ثم عن نور الدين بن الملقن ثم ولى عمل منية الرديني وأعمالها عن الجلال البلقيني ومن بعده واشتهر بالعفة والديانة والصلابة في الحق والقيام على من لميذعن للشرعوصارت له في تلك الناحية جلالةووجاهة بحيث قصدوه بالفتاوي وانتفع به في ذلك وعولوا عليه فيها وفي غيرها ، وقد لقيته بمجلس شيخنا فاستجزته لى ولأخوى وغيرها من أصحابنا ثم ارتحلت لبلده وحملت عنه بعض مسلم وغيره ، وكان نير الشيبة جميل الوجه مهاباً حسن السمت ظاهر الوقار . مات في سنة ثلاث أو أربع وخمسين ولم يخلف هناك من يوازيه رحمه الله وايانا .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمود بن محمد بن أبى الحسين بن محمود بن أبى الحسين البهاء بن الشمس بن الجمال أبى النناء الربعي البالسي الاصل القاهري الشافعي الماضي ابنه أحمد وأخوه عبد الرحيم والآتي أبوهما وهو سبط السراج بن الملقن ولد في ربيع الاول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها لحفظ القرآن وتلا به لآبي عمر وعلى الشمس السعودي الضرير فقيهنا والعمدة والمنهاج الفرعي وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة ، واشتغل بالفقه على البرهاني البيجوري والشمس البرشنسي والحجد البرماوي وتزوج ابنته وعليه قرأ في النحو أيضاً وسمع على جده لامه جزءالقدوري وغيره وعلى التنوخي جزء أبى الجهم وحدث بذلك سمع منه الفضلاء أخذتهما عنه ، و ناب في القضاء للجلال البلقيني فن بعده بل باشر في عدة جهات تلقاها عن ابيه وغيره وسافر الى دمياط و بلاد الصعيد ؛ وكان أصيلاسا كناً . مات في يوم الاثنين ثالث جهادي الأولى سنة تسع وخمسين ودفن عند والده مات في يوم الاثنين ثالث جهادي الأولى سنة تسع وخمسين ودفن عند والده

جالقرب من البلالي من حوش سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

(محمد)بن عمل بن محمود بن مجل بنأتى الحسين الشمس البالسى . في مجل بن محمود ابن عهد بن أبى الحسين فشمس الدين إنما هو عمل بن محمود لا واسطة بينهما بل الواسطة إنما هو لا بنه كما مضى قبل .

۷٥ (عد) بن على بن محمود بن على بن عود الشمس الجعفرى البخارى الحنفى . إشتغل ببلاده ثم قدم مكة فجاور بها وانتفع الناس به فى علوم المعقول . مات بمكة فى العشر الاخير من ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين عن ستوسبعين سنة . ذكره شيخنا فى أنبائه . ورأيته كتب وهو بمكة على إستدعاء فى ثانى عشر شهر وفاته وقال الجعفر الطيارى النجار يهنى الأصل الحافظى البخارى الحنفى وأن مولده فى را بع عشرى رجب سنة ستو أد بعين وسبعائة . وله ذكر فى الأميني يحيى الاقصرائي وأنه أجاز له فى ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين به مى وأنه روى البخارى عن أبى طاهر على بن أبى المعالى على بن على بن على الطاهرى الخالدى الاوشى ووالده أبى المعالى على بن على بن على بن على القزويني بسنده الخالدى الاوشى ووالده أبى المعالى على عن السراج عمر بن على القزويني بسنده الذى أوردته فى التاريخ الكبير سمع منه بعضه الامين . ورأيت من زاد عداً ثالثاً فى أول نسبه فالله أعلى .

٥٥ (عله) بن مجد بن محمود الشمس الحنفى المدعو بالشيخ البخارى نزيل زاوية نصر الله بخان الخليلى . كان فاضلا أقرأ الطلبة بالقاهرة وممن قرأ عليه المختصر المتفتازانى والعبرى شرح الطوالع والمعانى والبيان والبديع الزين كريا وكذا أخذ عنه فيها خضر بن شماف ، وصنف شرحاً على درر البحار في فقه الحنفية وآخر على نظم السراجية في الفرائض وكتب أيضافي أصول الدين وانتمى للشمس الرومى السكاتب فامتحن بسببه وكاد ابن المخلطة أن يوقع فيه أمراً بسبب كتابه في الاصول فحال الامين الاقصرائي بينه وبين مراده وسافر عقب ذلك فقطن الشام وأقرأ الفضلاء أيضاً وممن انتفع به هناك القاضى شمس الدين بن عيد واستمر هناك حتى مات أظنه قريب الخمسين ظناً . (عمد) بن عهد بن محمود الشمس الدمشقى بن السلموس . هكذا في الانماء باسقاط محمد النالث وقد مضى .

۹۹ (علم) بن مجلد بن محمود صائن الدين الدمشقى الحنفى أحد شهود الحمم بدمشق . كان يفتى و يذاكر . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث . ذكر هشيخنا فى أنبأته . ١٠ (محمد) بن مجلا بن محمود ناصر الدين العجمى الاصل السمنودى الشافعى و يمر ف بابن محمود . حفظ القرآن وجود وعلى الشيخ مظفر و يصدر لتعليم الابناء ببلده

بحيث قرأ عليه غالب فقهائه كالتقى العساسى و ولده و خاله الجلال المحلى و ولى حسبتها وقتا ثم ترك، وكان خيراً . مات فى سنة خمس و خمسين تقريبا وقد جاز الثمانين . ١٦ (محمد) بن مجد بن مجمود أبو الفضل المسكر انى الهندى الحننى و يعرف بابن مجمود. سمع من التقى الحرازى والعزبن جماعة و الموفق الحنبلى ومها سمعه عليهما جزء ابن نجيد وكان أحد الطلبة بدرس يلبغا و يعمل العمر و يعانى حرفا كشيرة . مات فى اثناء سنة أربع بمكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسى فى مكة .

(عمد) بن محمد بن مزهر . فيمن جده أحمد بن محمد بن عبد الخالق .

٦٢ (عد) بن محمد بن مسدد الصنى بن الشمس الكازروني المــدني الآيي أبوه . ممن ميم مي بالمدينة .

٦٣ (عد) بن محمدالمدعو سعيد بن مسعودبن محمد بن مسعود بن محمد ابن على بن أحمد بن عمر بن اسمعيل بن الاستاذ أبي على الدقاق هو الحسن بن على بن محمد بن استحق بن عبد الرحيم بن استحق أو أحمد العفيف أبو المحامد ابن سعيد الدين أبي محمد بن الصياء البلياني النيسا بوري ثم الكازروني الشافعي: ولدفي ثانى عشرربيع الاولسنة سبع وعشرين وسبعهائة وأجازله فى سنة أربعين الحفاظ المزى والبرزالى والذهبي والملائى وأبوحيان وابن الخباز والميدومى وابنفالى وابنة الكال فيآخرين وقرأ على أبيه كتباجمة ،وحجسنة أربع وأربعين ثم توجه لملكة ليحج أيضا فأدركه أجله بنجدفي ذي القمدةسنة آتنتين ودفن هناك . ذكر هالعفيف الجرهي ف مشيخته وقال هو أوغير هأنه صنف الكثير ومن ذلك شرح البخارى وقال أنه إستمدفيه من ثلثمائة شرح عليه كذا قال وعمل أربعين في فضل العلم سمعها عليه الطاو وسي وجمع أسانيد نفيسة في كتاب مهاه شعب الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد، وذكر والتقي الفامى في مكة فقال : العلامة الخير نسيم الدين أبو عبد الله بن العلامة سعيد الدين النيسابوري الاصل الكاذروني المولد والدار الشافعي نزيل مكة ، هكذا وجدت نسبه لأبى على الدقاق بخط بعض أصحابنابل رأيته بخطه فيما أظن وذكر أنه ولد بكازرونمن بلاد فارس سنة خمس وثلاثين وسبعائة ونشأ بهاواشتغل فيها على أبيه بالعلم وسمع منه بها بعض تصانيفه وانه إستجاز له من المزى وغيره. من شيوخ دمشق وهي عنده بكازرون ، سمعت منه شيئًا من المولد النبوى. لابيه وكان يرويه عنه فيما قال ؛ وكان فاضلا في العربية ومتعلقاتها مع مشاركة حسنة في الفقه وغيره وعبادة كثيرة وديانة متينة وأخلاق حسنة جاور بمكازيادة على عشرسنين ملازما للعبادة والخير وإفادة الطلبة وسمع بها من الجمال الاميوطي

والعفيف النشاورى ثم توجه من مكة الى بلاده بأثر الحج من سنة عَان وتسعين فوصل اليها ثم توجه لمسكة فأدركه الاجل بلار فى سنة احدى ووصل الخبر بوفاته لمسكة فى التى تليها وكان زار المدينة النبوية فى طريق الماشى وسهل فى طريقها أماكن مستصعبة وفعل مثل ذلك فى جبلى حراء وثور أجزل الله ثوابه على ذلك انتهى . وفيه مخالفة لما تقدم فى مولده ولقبه وغيرها وكائه اختلط عليه بالذى بعده كما اختلط على غيره مما يحتاج فيهما الى تحقيق .

75 (عد) نسيم الدين أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة خمس وثلاثين وسمع وسمع بكاررون من بلاد فارس ونشأ بها ، وأجاز له المزى وغيره وسمع المنير على أبيه وأخذ عنه وعرف غيره العلم وبرع في العربية ومتعلقاتها وشارك في الفقه وغيره مشاركة حسنة، وكان كثير العبادة والنسك متين الديانة حسن الاخلاق جاور بمكة كنيراً وكان قدومه لها سنة اثنتين وثمانين وقرأبها على الاميوطي والنشاوري وأقرأالناس وانتفعوا به وكان حسن التعليم غاية في الورع في عصرنا ، ثم توجه منها الى بلاده في سنة كمان وتسمين فأقام بها على عادته في الاسماع والاقراء ثم رجع متوجها لمكة فأدركه أجله بلاد في شوال سنة عشر . في سنة احدى زاد شيخنا وله خمس وستون سنة وهي وفاة أخيه كما تقدم .

90 (محمد) بن محمد بن مقلد البدر المقدسي ثم الدمشتي الحنفي . ولد سنة أربع وأربعين وسبعائة و برع في الفقه والعربية والمعقول ودرس وأفتي و ناب في الحلم بدمشق ثم استقل بقضائها شحو سنة ولم تحمد مباشرته فعزل ، ثم ساد الى القاهرة وسعى فأعيد ورجع الى بلده فأدركه أجله بالرملة في أو اثل ربيع الآخر سنة ثلاث . ذكره شيخنا في انبائه .

٦٦ (محمد) بن محمد بن موسى بن سليم نفتح المهملة الججاوى . كان من أهل العلم بالهيئة وولى وظيفة التوقيت بالجامع الاموى ثم انتقل الى ججا بلده فمات هناك فى شعبان سنة اثنتى عشرة . ذكره شيخنا فى انبائه .

٧٧ (محمد) بن محمد من موسى بن أحمد الشمس الحلى الشافعى سبط أبى عبد الله الفمرى ويعرف كابيه بابن أبى شاذى . بمن اشتغل فى الفقه والنحو قليلاوقرأ على فى التقريب للنووى تفهما وفى البخارى وسمع منى الباب الاول من ترجمة النووى وغير ذلك ، وهو خير عاقل فهم . مات فى ربيع الثانى ظناً سنة ثلاث و تسعين رحمه الله وعوضه الجنة .

۱۹۸ (محمد) من محمد بن موسى بن عمران خير الدين أبو الخير بن الشمس المغزى ثم المقدسي الحنفي الآتي أبوه ويعرف كهو بابن عمران ولدني لية العشرين من رمضان سنة ثمان وثلاثين وثما عامة بغزة و نشأ فحفظ القرآن وكتبا وتلا بالسبع على أبيه و تفقه بالزين قاسم وغيره و سمع على شيخنا في سنة ست و أدبعين ثم على الجال بن جماعة والتتي القلقشندي والزينين عبد الرحمن بن خليل وعبد الرحمن بن داود وغيره ، وأجاز له جماعة كاحمد بن حامد وأحمد بن أحمد الازدي وتميز وولى قضاء الحنفية ببيت المقدس ثم صرف . وقدم القاهرة غير مرة وكذا حجر وجاور ثم توجه أيضا في سنة تسم و ثهانين وجاور التي تليها ، ورجع فدام بسيت المقدس يدرس ويفتي ويروى حتى مات في يوم الخيس سلخ رمضان سنة أدبع وتسعين و دفن من يومه يقبرة ماملا بالقرب من أبيه وكان له مشهد حافل رحمه الله وايانا وتسعين و دفن من يومه يقبرة ماملا بالقرب من أبيه وكان له مشهد حافل رحمه الله وايانا على الجال بن جماعة والتتي القلقشندي وأخذ عن أبيه القر آآت وأجاز له جهاعة ، على الحال بن جماعة والتتي القلقشندي وأخذ عن أبيه القر آآت وأجاز له جهاعة ، وأم بقان مو ه اليحياوي حين كان منفياً عنده .

٧٠ (جد) أبو الفتح أخو اللذين قبله . ممن تشفع وحفظ القرآن والبهجة واشتغل
 وسمع كأخويه معنا ببيت المقدس وقطن القاهرة وأم بالزمام .

۱۷ (علد) بن محمد بن موسى بن أبى والى ناصر الدين وربما نسب لجده فقيل ابن أبى والى وقد يخفف فيقال بوالى . ولى الاستادارية الكبرى بالديار المصرية في أيام الاشرف برسباى عوضا عن ارغون شاه النوروزى ثم ترك حتى ولى استادارية دمشق وبهامات في جمادى الاولى سنة اربع واربعين ارخه ابن اللبودى . ٢٧ (محمد) بن محمد بن موسى الشمس الشوبكى الدمشقى نزيل مكة جاور بهاسنين كثيرة على خير و تزوج زوج أخيه الشهاب احمد و ولدله منها أولادوكان له بالعلم قليل عناية . مات في سادس عشر المحرم سنة أربع و عشرين بمكة و دفن بالمعلاة ذكره الفاسى . ٣٧ (عبد) بن عبد بن ميمون أبو عبد الله الاندلسي الجزائري المغربي المالسكي ويمرف بابن الفخار بالحاء المعجمة لسكونها حرفة جده . ولد بالجزائر من المغرب وقرأ بها القرآن والفقه ثم شحول الى تلمسان وقطنه مدة حريصاً على قراءة العلم ورنس فأقام بها سنة أو أكثر بقليل و حضر مجلس ابن عرفة فعظمه وأكرم مثواه تونس فأقام بها سنة أو أكثر بقليل و حضر مجلس ابن عرفة فعظمه وأكرم مثواه الفبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحج الفبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحج

خمسة أعوام يؤدب فيها الابناء. ذكره لى أبو الطيب محمد بن الزين القيرواني نزيل مصر ، وحكى لى خليسل بن هرون الجزائرى نزيل مكة عن رجل أنى عليه ووصفه بالصلاح والخير أنه كان اذا لقيه يقول له أراك مخروطا قال فقلت في نفسى كأنه يكاشفني فعزمت على امتحانه فخرجت في الليل إلى بابمنزلى عريانا واستغفرت الله ثم أصبحت فغدوت عليه فاما رآني أعرض عنى قال فقلت له أيش جرى قال تخرج لباب منزلك عريانا قال فاستغفرت الله وقلت لاأعود فقال لى لولاالا دب مع الشرع لا خبرت بايصنع الانسان على فراشه أو معنى هذا ، وهذه منقبة لابن الفخار ، وكان من الماماء العاملين الصالحين الا خيار جاور كلة من عام ثما عائمة ثم توفى بها يوم الخيس تاسع عشرى رمضان سنة إحدى ودفن في صبيحة يوم الجمعة وكان يوم العيد بالمعلاة . هكذا ترجه الفاسي وهو في عقود مسبيحة يوم الجمعة وكان يوم العيد بالمعلاة . هكذا ترجه الفاسي وهو في عقود في الفقه مع الدين والصلاح وكان ابن عرفة يعظمه وذكرت له كرامات وأظن في الفقه مع الدين والصلاح وكان ابن عرفة يعظمه وذكرت له كرامات وأظن أني إجتمعت به أول السنة رحمه الله وإيانا .

٧٤ ( محمد ) بن محمد بن أبى نصر الشمس الأنصاري الايجبي والد القطب مجد الماضي كـان رجلا صالحاًمن أصحاب الخوافي . ومات بمكة سنة ستين رحمه الله. ٧٥ (محد) بن محمد بن هبة الله بن عمر بن ابراهيم بن الشرف هبة الله بن النجم الصدر بن ناصر الدين بن الشرف الجهني الجوى الشافعي والد عمر الماضي والآئى أبوه ويعرف كسلفه بابن البارزى وهو بابن هبةالله . ولد فى ثالث عشر رجب سنة سبع وتمانمائة بحياة ونشأ بهافقرأ القرآن وتلابه لأبى عمرو على الملاء ابن عائشة وغيره والمنهاج وعرضه بالقاهرة فىشوالسنة أربعوعشرينعلىالولى العراقي والبيجوري والشمس بن الديري بلكان أكمالحفظه عندثانيهم وأجازوه وسمع علىشيخنا والزين الزرك شيء ببلده على جماعة كالشهاب بن الرسام والنور ابن خطيبالدهشة وعليهوعلى والدهاشتغل في الفقه وكــذا بحمص على البرهان النقيراوي وبالقاهرة على البيجوري والقاياتي وعنهأخذف الأصول أيضاو اشتغل في النحو على البدر الهندي الحنني و نقله من دمشق الى حماة وأحسن اليه وزوجه بها ورتب له مایک فیه جریا علی عاد ة الرؤساء و ولی قضاء بلده بعدالشهاب الزهری في جهادي الأولى سنة اثنتين وأربعين عقب تسلطن الظاهر حقمق بعناية قريبه الكمال بن البارزي ولامه أبوه على الدخولفي القضاء بلهجره أربعة أشهر حتى ترضاه فأقام فيه نحوخمسء شرةسنة وأضيفت اليهى أثنائها كمتابة سرهاثم انفصل

عن القضاء خاصة بالزين بن الخرزى وكدا ولى بها تدريس الخطيبية والقر ناصية وخطب مجامعها الكبير بلولى أيضا كتابة سرحلب في سنة سبع وستين عوضا عن النور المعرى فأقام فيهازيادة على سنة وراسل في الاستمفاء بعدموت نائبها جانبك التاجى لكو نه هو الباعث له على قبوله أو لا لمابينها من الآلة قدين كان نائبا عندهم بحياة فأعيد ابن المعرى وقدم القاهرة غير مرة وآخر ما دخلها في سنة ستين ومعه الناه عمر وآخر أصغر منه فكانت منية ثانيها بها فجزع عليه شديداً وزاد احتراقه عليه ودفنه عقبرة البارزى عند ضريح الشافعي من القراقة ورجع قبل استكاله فيها شهراً الى بلده وكذا حج مع والده في سنة تسع عشرة ثم بنفسه في سنة اثنتين وعشرين وزار بيت المقدس ، و تولع بفن الآدب واختصر مصارع العشاق وسماه الفائق من المصارع وعمل مجموعاً من كلام عشرة من الشعر اعساه انشر اح الصدر وكذا له الحسن الجيل من أخبار القيسين وجميل و ترسلات ومجاميع . ولقيته في رجوعي من حلب فقر أت عليه شيئاً باجازته من الولى العراقي وكتبت عنه أشياء منها قوله يستدعى بعض أحبابه الى بستان :

حديقتي قد حكى الزرقا بنفسجها والنرجس الغض فيها أشبه الشهبا فاحضرولا تخشياغصن الاراكةمن لسن الوشاة ولامن أعين الرقبا

وكذامن نظمه في البطيخ الحموي الكالى وهو على خلقة ضميرى مصر مخاطبا لقريبه الكالى:

تاه على البطيخ جمعاً سيدى بطيخنا بسائر الخصال المن طاطا للضميرى رأسه لقربه اليوم من الكمال

وله مطارحات مع غير واحد من الشعراء ؛ حدث وعنه أبوه في حياته بشيء مس نظمه مماكتبه عنه البقاعي وغيره ، وكان أديبا فاضلا بارعاً ذا ذوق ولطف وبيته عال في الرياسة والحشمة وقد رغب لابنه السراج عمر عن وظيفة كتابة سر بلده ، وتوجه للحج ثم عاد وهو متعلل فاستمر أشهرا ، ومات في يوم الجمعة ثاني عشر أو تاسع ربيع الثاني سنة خمس وسبعين ودفن بمقابر الشيخ عمر بحكان أعده له هناك رحمه الله وايانا .

٧٦ (محمد) بن محمد بن هلال بن على بن صفو ان بن تام بن منصور العامرى الباعونى الاصل القاهرى القادرى ويعرف بابن هلال من نفر يقال لهم بنوعامر بباعونة من أعمال صفد . ولد سنة ثلاث و ثما نمائة تقريبا وحفظ القرآن وصلى به في الجالية المستجدة في دمضان على العادة وقرأ دروسا في التبريزى على الشمس البوصيرى ولازمه كثيرا وكذا لازم الجال يوسف الصنى وغيرها وسمع على

الفوى وشيخناوغيرها ومن لفظ السكلوتاتي ، وحج وجاورواقام بالمدينة النبوية أياما ، وزار بيت المقدس و باشر التقدمة بأبواب الولاة كسلفه ولكن غلب عليه الخير وحل عايه نظر السادات فكان مع ذلك يلازم الجاعة ويشهد مجالس الخير مع لطافة عشرة وأنس وخدمة لمن ينتسب للعلم والصلاح وهو ممن صحب امام الكاملية سفراً وحضرا وأكثر من التردد الى ثم أعرض عن التقدمة وأقلع عنها أصلاو لازم طريقته في الخير الى أن تعلل مديدة ، ثم مات في ليلة الجمعة تاسع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وصلى عليه من الفدرجمه الله وعفا عنه ٧٧ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أرقم أبو القاسم الاندلسي قاضي وادياش ومؤرخها ، مات بها في تاسع عشرى شعمان سسنة سبسم وأربعين ، أرخه ابر عزم ،

٧٨ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى بن عيسى بن محمد بن عيسى الشمس أبو عبدالله بن الشيخ أبى عبد الله بن أبى زكريا الحكمي ـ نسبة الى الحسكم بن سعد العشيرة بن مذحج و بنوحكم قبيلة دخلوا جزيرة الا ندلسمم الجيش الذين افتتحوها فاستوطنوا هناك ـ الاندلسي الغرناطي المالـ كمي ويعرف باللبسي بفتح اللام المشددة والموحدة وتشديدالمهملة المكسورة نسبة الىلبسة حصن من معاملة و ادى آش . و لد سنة ست و ثمانمائة واشتغل بالعلوم وقدم القاهرة سنة ست و ثلاثين فأخذ عن شيخنا وظهرت له فضائله فنوه به عند الأشرف حتى ولاه في التي تليها قضاء المالـكية بحياة فحمدت سيرته جداً وسار سيرة السلف الصالح ثم حنق على نائبها في بعض الا مورفسافر إلى حلب مظهر آارادة السماع على حافظها البرهان فوصلها في شوال سنة تسع وثلاثين فأنرله عنده في المدرسة الشرفية ببيت ولده أبى ذرحتى حمل عنه أشياء ووصفه كهاقر أته بخطه في بعض مجاميعه بالشيخ الامام العالم الملامة ذي الفنون قاضي الجماعة وقالإنه إنسان حسن إمام في علوم منهاالفقه والنحو أصولالدين وغيرذلك نظيف الاسان معظم للائمة وأهل العلم والخير مستحضر للتاريخ ولعلوم كانها بين عينيه مع التؤدةوالسكون وشبع النفس وكان في السنة قبلهاور دالقدس فقر أعلى العز القدسي ووصفه أيضا بعلامة دهره وخلاصة عصره وعينزمانه وانسانأوانه جامع أشتات العلوم وفريد معرفة كلمنثور ومنظوم قاضى القضاه لازالت رايات الاسلام به منصورة وأعلام الايهان به منشوره و وجوه الاحكام الشرعية بحسن نظره محبورة ، وكذا قرأ على الشمس بن المصرى ثم سافر الى بلاد الروم فمات ببرصا منها في أواخر شعبان سنة أربعين ، وقد ذكره شيخنا

فى انبائه باختصارفقال: الشيخ شمس الدين المغربى الانداسى النحوى ولى قضاء حماة وأقام بها مدة ثم توجه الى الروم فأقام بها وأقبل الناس عليه وكان شعلة نار فى الذكاء كثير الاستحضار عارفا بعدة علوم خصوصا العربية وقد قرأ على فى علوم الحديث وكان حسن الفهم رحمه الله وايانا.

٧٩ (محد) بن محد بن يحيي بن محد بن محد بن محد بن احمد بن مخاوف تاج العارفين ابو المحاسن بن زين العابدين بن الشرف المناوى الاصل القاهرى الشافعي الآتي ابوه وجده والماضي شقيقه علىوهذاأ كبرهما سبط الشهاب الشطنوفي . ولد ونشأ فحفظ القرآن والبهجة وكتبا وعرض على فى جملة الجماعة واشتغل قليلا وحضركثيرآ من مجالس جدهوأبيه واستقرهو وأخوه في اكثر جهات ابيهما وعليه خفروأنس وروح لكنه في ضيق وتقلل بحيث نزل عن القاضلية وغيرها خصو صابعد محنةصهرها بى زوجته الجمال ابراهيم بن القلقشندى فانه كان يرتفق به في الجملة : ٨٠ (عد) بن عمد بن يحيى بن عمد ناصر الدين بن العز بن المحيوى افي زكريا السكندرى ثم القاهري المالكي والدالبدر عد الماضي ويعرف كسلفه بابن المخلطة بخاء معجمة ولام مشددة مكسورة ثم طاء مهملة وهي ام أحد آبائه . ولد قريبا من سنة تسعين وسبعمائة تقريبا وحفظ القرآن وكتباوعرض علىجماعة وسمع على السويداوي والشرف بن الكويك والجال عبدالله الحنبلي والحال بن خير في آخرين حتى سمع على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان . وأجازله الزين المراغى والجسال بن ظهيرة والزين عمل بن أحمد الطبرى ورقية ابنة يحيي المدنية وجهاعة واشتغل بالفقه وغيره على أئمة عصره كالجمال الاقههسي والبساطي ومن هو أقدم منهم وأخذ اقليدس عن الجال الماردا ني وتميز و ناب في القضاء قديماً في سنة سبع عشرة رتصدى لذلك وراج أمره فيهلموفته بالاحكامودربته فيها واستحضاره لفروع مذهبه لكنه كان مقداماً بحيث يندب لتعازير ذوى الوجاهات ويفحش في شأنهم مما كان الانسب خلافه ، واستقر في تدريس الفقه بالاشرفية برسباى بعد الزين عبادة ثم نزع منه لولديه عملا بشرط الواقف بعناية شيخ المكان وربما أقرأ في الفقه وأفتى وحدث كتبت عنه ، وحج فيما علمته صحبة الركب الرجبي سنة ثلاث وخمسين ولما استقر الأشرف اينال ولاه نظر البيمارستان لاختصاصه به عوضا عن الشرفالانصاري فلم تطل مدته ومات عن قرب بهد أن ذكر للقضاء الاكبر في ربيع سنة عمان وخسين وكان يوماً صعبا الشدة مافيه من السموم والربح الحار ودفن بحوش سعيد السعداء عمّا الله عنه. ٨١ (محمد) بن محمد بن يحيى بن يو نس بن أحمد بن ملاح ناصر الدين بن الشرف ابن المحيوى أبى زكريا من الشرف أبى النون العقيلي القلقشندى المصرى ثم القاهرى الشافعي ويعرف بالقلقشندي . ولدسنة تسعين وسبعمائة ـ وقال مرة أنه في ربيع الاول سنة تدم ونمانين والاول أصح ـ بمصر وحفظ القرآن وكتباعرض بعضها على البلقيني والعراقي وأجاز له ، وسمع علىالمطرز والحافظين العراقي والهيشمي ؤالابناسي والشرف القدسي والنجمالبالدي والتنوخي ومما سمعه عليه الصحيح وجزء أبى الجهم والشمس بن مكين المالكي والسويداوى والفخر القاياتى وجماعة ، وحج مع أبيه في سنة خمس وثمانمائة وجاور وسمــع في مجاورته على ابن صديق الصحبح وغيره وكذا جاور بعدها وسمع بها على الزين المراغي واشتغل بها وبالقاهرة في الفقه وغيرهوممن أخذ عنه في الفقه عكمًا لجمال بن ظهيرة والفرائض والحساب والجبر حسين الزمزمى والفرائض وبحوها بالقاهرة ابن المجدى ولازم الشهاب الطنتدأني والشمس البوصيري والغراقي واعتنى بالمباشرة عندالامراءبل وقع في الدرج وجلس مع الشهود بميدان القمح ، وكان ذ كيا يقظا كيساً بادعاً حسن المحادثة حدث باليسير وسمم منه الفضلاء أخذت عنه اشياء . ومات في ربيع الاول سنة أربع وخمسين بالسكندرية على ما بلغنى رحمه اللهو إيانا . وقد ترجّمت جد أبيه في مُوضع آخر .

۸۲ (محلا) بن محل بن يَسَ بن حسين المغربي البحيري الاصل الصويني \_ نسبة لصوينة من أعمال برهمتوش من الشرقية \_ القاهري المالكي . ولد بصوينة في يوم الاربعاء عاشر المحرم سنة ثلاث وسبعين وثمانانة واشتغل بالفقه والعربية والتصوف على الشمس البرموني نزيل زاوية الحنني وتولع بالنظم وكتب الى استدعاء نظا وأجبته وسمع مني المسلسل .

۸۳ (علا) بن محمد بن يَسَ بن محمد بن ابرهيم البدر أبو الفضل بن الشمسأبي، عبد الله الازهرى القاهرى الآتي أبوه وجده ويعرف كابيه بابن يَس . ولد فى ذى الحجة سنة احدى وسبعين وثها نمائة وحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على فى الجماعة واشتغل بالفقه والعربية على مدرسي الوقت .

۸۶ (عد) بن محمد بن يعقو ب البدر بن البدر الجعبرى الدمشق سمع من جهاعة و اشتغل بالعلم وولى بعض مدارس دمشق و نظر الاسرى وغير ها بل قضاء صفد و كان مشكور السيرة ما ثلا لمذهب الظاهر . مات في شو السنة عشر . ذكره شيخنا في انهائه . مدر (عدر بن علم بن يوسف بن ابراهيم بن أبو ب الدمشقي الشافعي و يعرف بأبي محلم بن يوسف بن ابراهيم بن أبو ب الدمشتي الشافعي و يعرف بأبي

شامة ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعائة تقريباء وكان يذكر أنه سمع الصحيح بجامع دمشق سنة ست و عانين على ستة عشر شيخاً منهم يجبى بن يوسف الرحبي و محمد ابن محمد بن عوض و أحمد بن محبوب والحال بن النحاس و أبو المحاسن يوسف ابن الصير في و أنه سمع صحيح ابن خزيمة من الحب الصامت، و أخذ عنه غير و احد من أصحابنا و في انباء شيخنا محمد بن على الشمس أبو شامة الشامي كان يزعم أنه أنصارى ولى قضاء طرابلس وكتابة سرها ثم وكالة بيت المال بدمشق وقبل ذلك ولى بها أمانة الحكم بل ناب في الحكم بالقاهرة ، وكان كثير السكون مع اقدام وجر أة وقد خمل في آخر دولة الإشرف و تغيب مدة ثم ظهر في دولة الظاهر و لم يلبث ألف الته عشر جمادي الاولى سنة خمس وأد بعين و دفن بمقدرة باب ألفراديس فأظنه هذا حصل السهو في اسم أبيه و جده فيحرد .

(على) بن مجدبن يوسف بن حاجى الجمال التوريزي. مضى بريادة مجد ثالث قبل يوسف. ٨٦ (محمد) بن أبى عبد الله محمدبن يوسف بن حسين الجمال الحسنى الحصنكيفي الاصل المسكى ابن أمى أحمد الماضى هو وجده حسين و الآتى أبوهما يوسف. ولد كما كان يقول في سنة اثنتين و ثلاثين و ثما عائة و بو زع فيه و أنه بعد ذلك و باشر التأذين بالمسجد الحرام ومشيخة القراء به و بالمحافل سيما عندالقبور ثم رغب عن و ظيفة بالاذان و استمر على المشيخة حتى مات في ربيع الثاني سنة ثلاث و تسعين .

۸۷ (هد) بن محمد بن يوسف بن سميد الصلاح أبو عبد الله وربما لقب قبل بالصدر ابن الشيخ الفاضل المقرى المجود الشمس أبى عبد الله بن الجمال الطرابلسي مم القاهرى الحنفي الآني أبوه ويعرف في بلده بابن المقرى وفي غيرها بالطرابلس ونشأ بها ولد في ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثلاث وثلاثين وثما مما ثة بطرابلس ونشأ بها فحصفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول الأخسيكتي المنتخب والملحة وعرض بها وبالقاهرة حين أحضره أبوه اليها في سنة ست وأربعين على مجاعة منهم في بلده الشمس بن زهرة والحمي وعدبن عمر النيني الشافعيون وحسن ابن أحمد النويرى وعهد بن عهد بن سليمان المعبر وعلى بن عهد بن فتح الموصلي الناصح الحنفيون وأبو بكر بن عهد بن الصدر الحنبلي وفي القاهرة شيخنا والعلم البنقيني والبوتيجي والعزبن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسي وابن المخلطة والاقصرائي والشمني وابن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسي وابن المخلطة ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين المجمى وأجازوه ويعقوب من الفريقين ، رجم الى بلده فيكان يحضر دروس عالمها ابن

زهرة لعدم حنى بها بل قرأ عليه في بعض تصانيفه ولم يلبث أن مات فصار يجتمع عليه جماعة من طلبة الحنفية مع علمه بنقص نفسه في المذهب حتى كان ذلك حاملا له على الرجوع الى الديار المصرية فوصلها في سنة سبع وخمسين فنزل النظامية تحت القلعة ولازم الامين الاقصرائي أتم ملازمة حتى أخذ عنه كـــتباً جمة ما بين قراءة وسماع. فى فنون كشير قدراية ورواية ولم ينفك عنه حتى مات بحيث كان جل انتفاعه به ومماأخذه عنه شرح المجمع لابن فرشتاو بعض كل من شرح المكنز للفخر الزيلعي و الهداية وتحفة الحريص شرح التلخيص للعلاء بن بلبان وشرحي المغنى للسراج الهندي وللقاغاني وشروح المناد للقوام الكاكي ولا كمل الدين وللمصنف وهو الكشف الصفير ومتن المنار والكنز والتوضيح والناويج والعضد وحاشيتهالسعدية وشرحالعقائدوابن. عقيل على الألفية والسكشاف وغير ذلك دراية بل والسكثير من ذلك ومن غيره. أكمله عليه وفيه ماتكرر له أخذه وصحيح البخارى والتذكرة للقرطبي ومختصر جامع الأصول للشرف بن البادزي وغالب مسلم والشفا والبعض منكل من. شرح معانى الآثار والمصابيح ومسند أبى حنيفة للحارثي وغيرها رواية مع أخذه في غضون ذلك من ابن الديري ما بين سماع وقراءة قطعة من كل من التحقيق فأصول الفقه والفتاوى التاتارخانية والهداية ومؤلفه الكواكب النيرات وكتبه بخطهو جميع قصيدته الذمانية وغيرها دراية والبعض من كلمن الصحيحين والشفا وغيرها رواية وأجاز له أولهما سنة ستين ثم في سنة سبعين في الاقراء لعلمه بكمال أهليته وجودة قريحته وقوة بصيرته ووصفه بالعلامة ومرة بالعالم العامل الورع الزاهد المحقق المدةق الحبر الفهامة جامع أشتات الفضائل بأحسن الخصائل الراقى درجات المتقنين سيدى الشيخ بل أجازة في الاقراء لما شاء من الكتب المذهبية والاَ لقاظ المدربيـة وما يتعلق بهما من العملوم الشريفة وفي الافتـاء بشروطه المعتبرة لمساعلم من كمال أهليته وجودة قريحته واستقامة أريحيته مع وصيته بتقوى الله في سره وعلانيته وكذا أذن له تانيهما في سنة احدى وستين بجميع مروياته وما ينسب اليه وفى الاقراء لماتبين له بمذاكرته وسماع كلامه من جودة فهمه وحسن طريقته بل أذن له فىالافتاء لمايتحققه ويتحرر عنده ووصفه بالشبخ العالم المحصل ؛ وكذا أخذ يسيراً عن العز عبد السلام البغدادي وأجاز له بالمجمم وسائر مروياته وعن التقي الشمني وغيرهم لسكن يسيرآوسمع ختمالبخاري بالكاملية على مشايخ بقراءة الديمي وأشير اليه باستحضار فروع مذهبه مم المشاركة في غيره وتنزل بعناية شيخه الامين في كــثير من الجهات وترتب له في الجوالي

وغيرها وأخذ في التحصيل والتصييق حتى استنزل حافظ الدين بن الجلالي في. مرض موته عن تدريس الحنفية بالالجيهية وخطابتها مع خطابةالبرقوقيةو تحول لقاعة مشيخة الاولى بعد موته وكذا استنزل ابا السعاداتالبلقيني وابنعم والده فتح الدينءن تدريس الحديث بالقانبيهية وصاربأخرة يكتب علىالفناوى باشارة شيخه الامين والتنويه به ولازم خدمته في التهنئة وغيرها بحيث عرف بهو ترقى بذلك مع سرعة حركمته في الكلام ومبادر تهالمكتابة فلما مات استقر في تدريس الفقه بالصرغتمشية ثم أحذت منه للتاج بن عربشاه لما أعطى الاشرفية برسباى تدريسا ومشيخة بعد التغيظ على الامام الكركي الى غيرها من الجهات ولزمه الطلبة الظواهرية وصار المعول في الفتاوي عليه لتقدمه بمجرد الاستحضاروان. كان فيهم من هو أمتز، منه تحقيقاً وأحسن كلاماً وتصوراً ولذا كان الامشاطي قبل القضاء وبعده يحضه على التأمل والتدبر وينهاه عن سرعة الحركة في الكلام والمكتابة بحيث قدم الشمس الغزى لذلك ورجحه عليه وكان ذلك الحجة في توليته لقضاء الحنفية سيما والملك عارف بسرعة هذا ، وقد تنازع مع ابن الغرس في الجلوس مرة بعد أخرى بحيث تحامي البدر الحضورمعه ، هذا مع عدم تحاشيه عن التوجه لبعض الامراء فمن دونهم للقراءةعليهوذكره بعدم التبسط في معيشته وكشرةمتحصله وعدم مشيه المناسب لماصار اليه ،وقد حج غير مرة منها مع قجماس سنة تأمره على المحمل وكانت تقع بينه وبين الشمس النوبي في هذه السفرة وما يقاربها عند الامير مجادلات وأمور غير مرضية ولسكرن ذاك في الجلة أشبه .

ابن كاتب جكم الآتى أبوه وجده . ولد وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع ابن كاتب جكم الآتى أبوه وجده . ولد وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع والسكافية والتلخيص ، وعرض على جهاعة وتدرب بالزين السنتاوى فقيهه فى الاشتغال بحيث عمل له حين ختمه عليه للمنهاج إجلاسا حافلا بالازهر حضره الاكابر وأدى فيه من حفظه المجلس الذى عمله أخى فى أول ختومه ثم ترقى للقراءة على البكرى وكان يوم ختمه أيضاحافلا استدعى لهفيه بالبيبرسية غالب المدرسين وكنت بمن إستدعى له في اليومين فلم أحضر واحداً منهما ، وأذن له البكرى يومئذ فى التدريس والافتاء بصرة فيها فيما قيل عشرة آلاف درهم وكذاقرأ على عمن الجوجرى والسكال بن أبى شريف فى شرح جمع الجوامع للمحلى وأخذ عن الزينى ذكريا وعرف بالذكاء فدرس فى سنة تسعين بمدرسة جده المنهاج تقسيها

لازم حضوره المكمال الطويل والحلببي وأحيانا مجلي وابن قريبة وربما حضر الخطيب الوزيرى ثم استمر يقسم كلسنة لكن بالازهر ويحضر في ختومه الأكابر ويفيض على القراء الخلع ويجيز الشمراء والوعاظ وغيرهم ؛ وحمد بذلك وقرأ عليه صلاح الدين القليوبي كاتب الغيبة طبقات السبكي الكبرى وهو من ملازميه والمتضلمين مع شدة حرصه على مداومة سماطه فى رمضان مع ثروته لشحه وسفالة نفسه . وبالجلة فالبدر ذكى ولكنه اكتسب من المشار اليهم إقداماً بحيث كان ذلك وسيلة لتعرضه لابن قاسم وقبل ذلك لشيخه البكرى مع كونه حاضرا ممه في بعض ختومه وكان عنده قبل هذا بواسطة تربية أغاياة وت أدبو تأكد ماتجدد حين ولى نظر الجيش ولم ينتج حاله ومن فعله الناشىء عن سرعته إهانته للشاعر عبيدالسلمونى حتىانه أشار آليه فىختم عند القطبالخيضرىكانحاضرا فيه بقوله: فيالك قطب دو نه الشمس في الضيا و دون سناعليائه البدر آفل

ومنها: ألا هكذا فليطلب المجد والعلى والا فمجد الجاه والمال مأئل لَّنْ كَانَ عَلَمُ المُرَءُ بِالْجَاهُ وَالْغَنَى فِي السيفُ الا غَمَدُهُ وَالْحَامُلُ ومنها: فواحربًا كمعزبالجاه جاهل وكم نالمنه ما أراد أراذل

وما أحسن صنيع الزيني بن مزهر حين حضر اليه المشار اليه بقصيدة في بعض ختومه فأخذهآحينعلم تعرضه لهذاوكان أيضاً حاضراً ومامكن من انشادهاوكذا لما وقع بينه و بين ابن قاسم في مدرسته وقام هذا عن الحجلس أرسل بابن قاسم اليه فكانذلك عين الرياسة وأن تضمن نقصا وهو الآن مصروف عن نظر الجيش بعمه. وصاهر وهو كـذلك البدرى بن الجيعان على ابنته بعد ابن عم أبيها التاجي. ٨٩(محمد)بن محمد بن يوسف بن عبدالله بن عمر بن على بن خضر المحيوى بن التاج بن الجال أبي المحاسن المردى الاصل المرواني الاصل القرافي ثم الفوى الشافعي أخرعلى الماضي والآتي أبوها ويعرف كجده بابن العجمي . ولدفي ليلة النصف من جادي الأولى سنة اثنتين وسبعين وسبعهائة بالقرافة ونشأ بها فقرأالقرآن علىجماعة منهم عمه البدر وحفظالعمدة والبدايةفىاختصار الغاية وبعض المنهاج وعرض بعضهآ على العاد الباريني وغيره وتفقه بالنورالا دمي والحالالسمنودي وغيرهما وحضر ميعادالسر اج البلقيني في قوله (و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ) وأجاز له باستدعاء مؤرخ بناني ربيع الثاني سنه إحدى وتمانمائة جماعة كابنصديق والشهابأحمد بن علىالحسيني وأبىبكربن ابراهيم المقدسي وخديجة إبنة ابراهيم بن سلطان وأبىحفص عمر بن محد البالسي وابن قوام وابن منيع .

قطن فوة دهراً ولقيته بهافقرأت عليه أشياء وبالنم فى الاكرام و الاغتباط، وكان خيراً مستحضراً لجلة من الحديث والشعر والمواعظ دا سمت حسن ووضاءة وأتباع ومريدين مشاراً اليه بالجلالة والتعظيم بعيدالصيت مقبول الرسائل لا يحابى فى الحق أحداً انتفع به أهل تلك النواحى . مات فى ليلة الجمعة سادس جمادى الثانية سنة تسع وخمسين بفوة ودفن بزاوية اقامته منها رحمه الله وايانا .

٩٠ عد) بن محمد بن يوسف بن على الدمشقى الحنبلي و يعرف بابن الكيال وبابن الذهبى. ولدسنة أربع وستين وسبعائة وسمع على ابن أميلة ثامن المحامليات وعلى عبد الرحيم بن غنائم التدمرى بعض مسلم وعلى الحب الصامت وآخرين، وحدث سمع منه الفضلاء وكان ينزل بالقبيبات ومعه أذان الجامع الاموى مات سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن الليودى .

٩١ (عد) من عجد بن يوسف بن عجد بن معالى الجال أو الشمس أبو عبد الله وأبو بكر بن الشمس أبى الفضل الزعيفريني المدنى ثم المركى الحيفي الاستى أبوه ولدف ليلة الخيس المن ذي الحجة سنة عان وخمسين و تاعائة بالمدينة النبوية وتحول منها وهو ابن خمس مع أبويه الىمكة فحفظالقرآن ثم الختار والمنتخب فيأصول الفقة والفيني الحديث والنحو والفقه الاكبر في أصول الدين وايساغوجي ، وعرض على البرهاني بن ظهيرة وغيره وقرأ في الابتداء على الزين الهمامي في النحو بل هو الذي حنفه والا فانه ابتدأ شافعيا كسلفه وقرأ في المنهاج الى شروط الصلاة ثم أخذ النحو بتمامه عن الحيوى عبد القادر المالسكي ولازم قاضي الحنفية بمكة ثم ولده في الفقه وكذا قرأعلى الفخر عمان الطرابلسي حين جاور بها وأخذ النحو والاصول وغيرهما عن العلمي المالكي والمختصر عن عبد المحسن الشرواني وعنه أخذ العروض والحساب والاصلين والمنطق عن عبد النبي المغربي والاصول والمعانى والبيان وغيرها عن عبدالحق السنباطي واختص بعبد المعطى كثيراً ، وقدم القاهرة في غضون ذلك فأحذ عن الصلاح الطر ابلسي والشمس الامشاطي وغيرهما كنظام والشمس بن المغربي الغزي والبدر بن الغرز في الفقه وعن الجوجري في التوضيح لابن هشام وعني في علوم الحديث وقرأ على السنن لأبي داود وغيرها ثم لازمني في سنة ست وثمانين والتي بعدها عكة حتى أخذ عني شرح ألفية العراقي وكستبه هو وغيره من تصانيني وحمل عني بقراءته وقراءةغيره شيئا كثيراوكتبت له اجازة كتبت بعضهاف التاريخ الكبير ولازم قاضى الحنالة الشريف المحيوي كشيرا وقرأ عليه في الاصول وغيره واستقر به الجمالي ( ٣ \_ عاشر الضوء )

فى مشيخة رباط الشريف بعد الشيخ عبد الله البصرى أظنه بعناية الحنبلي بلصار يدرب ولده الصلاحي في العربية وكذا قرأعليه غيره، وهو فاضل بارع متقن منجمع عن الناس مقبل على شأنه مع استقامة وعقل وأحسن معارفه العربية . ٩٢ (عد) بن محمد بن يوسف بن يحيى ناصر الدين المنزلي الشافعي سبط سويدان وبه يشهر فيقال له ابن سويدان . ولد سنة تمانين وسبعها أة بمنزلة بني حسون من أعمال الدهقلية والمرتاحية من أراضي القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به والشاطبية وبعضعمدةالاحكام وجميع التبريزى والنهاية المنسو بةللنووي كلاهما فىالفقه وربع العبادات والنكاح من آلمنهاج وبعض عمدة الشاشى وغالب ألفية ابن ملك وجميـع المطرزيةو بحثفي الشاطبية على نورالدين النعيمي وأخذ النحو عن الشمس الممانى واعتنى بالنظم ، ودخل القاهرة غير مرة فأجاز له الولى العراقى ومدح الجلال البلقيني بقصيدة رائية طنانة فأعجبته وأجازه عليها وقال ليته يسكن القاهرة قالفشق قولهذلك على ثم أنى لم أرفى بلادنا بعد عيشة مرضية فعددت ذلك كرامة لهوجهم من نظمه ديوا ناسماه كنزالو فافي مديح المصطفى واختصره وسماه جواهر الكنز المُذَخر في مدح خير البشر وكله من بحر الطويل ونظم فرائض المنهاج وسماه وجهة المحتاج ونزهة المنهاج قرضه له شيخناوخمس البردة وبديعية الصفى الحلى تخميسا بديما محيث يظن أنهما لواحد وكذا خمس أبيات سيدى عبد القادر الكيلاني التي أولها \* مافى المناهل منهل يستعذب \* ونسخ مخطه الجيدالكثير كالصحيحين وغيرها وولى نظر الناصرية بدمياط وسكنها قريبه نور الدين بن وحشية بحيث انتقل عنها لمنية ابن سلسيل وولى قضاءها وصرف بالبدربن كميل ثم قدم القاهرةفى سنة أربعوأر بعين ليسمى وحدث بشيءمن نظمه كتبعنه ابن فهد والبقاعيوغيرها، وكانُّ شيخًا بهيا وقورًا متوددًا مبجلًا في ناحيتهمستحضر الكشيرمن اللغةمشاركافي النحوو البديع ذاخبرة تامةبالعروض معالهيبة والسكونوالكياسة والثروة . ماتفي يوم الجمعة قبل دمضان سنة اثنتين وخمسين بعد قراءته للناس مجلسا من الشفا رحمه الله وايانا ، ومن نظمه :

ومليحة في الحي قد ألفيتها وطلبتها مرخ والديها عاريه فاستعظما عار العوارى قلت لا أعنى تــكون من الملابس عاريه فتارة تندثني عنى وتنهرني وتارة تسمم الشكوى وتغرى بي

وقوله: وظبية نفرت من بينمعشرها أشكو لها وشك تأهيلي وتغربي

(عد) بن خدبن يوسف بن علم الدين الفارسكورى ابو الطيب وهو بكنيته أشهرياً تى .

۹۳ (محمد) بن مجمد بن يوسف بن الفرفور الدمشقى الشافعى . كــتب أجزاء في سنة ست وثلاثين وثمانمائة .

٩٤ (محد) بن محد بن يوسف أبو السمادات المدنى الحنفي ويعرف بالشامى .قدم القاهرة فسمع مني . (محمد) بن محمد بن يوسف الجمال التوريزي . مضي قريبا فيمن جده يُوسف بن حاجي حوالة على محمد بن محمد بن محمد بن يوسف . ٥٥ (محمد) بن محمد بن يوسف الشمسأبو العزم القدسي الحلاوي كان النروله الحلاوية فيه الشافعي نزيل مكة وهو بكنيته أشهر . ولد سنة تسع عشرة وتمانمائة ببيت المقدس ونشأ به فأخذ عرب ابن رسلان وماهرُ والعز القدسي وغيرهم ثم قدم القاهرة وأخذ بها أيضا عن جماعة كابن حسان ولازم إمام الـكاملية واختص به وقرأ عليه بحيث عرف به وسمع على شيخنا وغيره بالقاهرة وببيت المقدس معنا وقبلنا على التقى القلقشندي وابر جماعة بل سمع دفيقا لابن أبى شريف على الزين الزركشي في صحيح مسلم ووصفه رفيقه بالامآم العالم|اصالح وأجاز له جماعة كشيرون باستدعائه أيضاً وفضل في العربية وكتب على الجرومية شرحاً ، وكان بمن قام في كائنة الكنيسة بحيث كثر تطلبه من الدولة وخشى على نفسه من المقابلة كغيره فاختني الى أن نجا بنفسه وسافر لمـكمَّ فقطنها علىطريقة حسنة من اقراء النحو وغيره للمبتدئين متقنعاً بماكان يبر به من التجار ونحوهم حتى مات في يوم الحميس سادس عشري المحرم سنة ثلاث وتمانين ودفن بالمملاة ، وكان لابأس به ديناً وسكوناً وعقلا لـكن وجد له من النقد والـكتب مالم يكن في الظن رحمه الله وعوضه الجنة .

(محمد) بن محمد بن يوسف الحموى الموقع مضى فى ابن صلاح بن يوسف . همد) بن محمد بن يوسف الصرخدى واستحار لشيخناوغيره فى سنة اثنتين وثمانائة جماعة وماعلمته الآن والظاهر أنه كان من طلبة الحديث وقد تقدم محمد ابن عهد بن يوسف بن على فيحتمل أن يكون هو هذا .

و (عد) بن عد بن دوح الدين نو ر الدين بن قطب الدين العلوى الا يجبى بمن سمع منى بمكة .

( حمد ) بن محمد بن محيى الدين . فى محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف.

( حمد ) بن محمد أثير الدين الخصوصى . صوابه محمد بن عمر بن محمد بن أبى بكر .

۸۸ (محمد) بن محمد البدر أبو الفتح بن العز المنوفى والديوسف الآتى . ياشر التوقيع عند جانبك ناثب جدة بعد أن عمل شاهداً و تمول فى بابه جداً وباشر نظر الاوقاف

وانتمى بعده لقايتباى في إمرته فلما تسلطن ولاه نظر البيارستان وأمر جدة وصادره مرة بعد أخرى وأهانه جداً بحيث نقد مابيده وهو أشبه منغيره.

(محمد) بن مجد البدر بن البهاء بن البرجي . فيمن جده مجد .

٩٩ (عِد) بن محمد البدرالحريري . في سنة خمس وستين .

١٠٠ (محمد) بن محمد البدر الطوخي الوزير . ولى وزارة الشام ثم القاهرة مراراً ولم يكن متكلفاً في وزارته كان يركب معه الواحد وغلامهوراءه لـكنهكان ناهضا في مباشرته ويكثر الحج أيام عطلته . مات معزولاً في سنة سبع وقد جاز السبعين . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما هنا .

١٠١ (عد) بن محمّد التاج بن الشمس الريشي القاهري نقيب دروس الحنابلة. مات في ربيع الاول سنة تسم عشرة مطمو ناً ولم يبلغ الخمسين وكــان موميوفاً يحسن المعاملة . ذكره شيخنا في إنبائه .

١٠٢ (محمد) بن محمد التاج امام جامع الصالح . ممن اشتغل بالعلم وحضر مجالس شيخنا وغيره وخطب بالازهر وجامع الاسمميلي ورام النيابة عن شيخنافلم يجبه بل كـ تب لبعض نوابه بالنظر في عدالته ثم يأذن له في الجلوس شاهدا ، وكان مزرى الهيئة عديم التحرى تلصق به أمور فظيعة بحيث تحامى كشيرون الصلاة خلفه كالقاياتي بل كان يمنع . ومات قريب الستين تقريبا ، وهو منذرية صاحب سلاح المؤمن التقي مجد بن مجد بن على بن هام بل أظن أن جده تاج الدين محمد الذي غرق في سنة ست وسبعين وسبعائة ؛ وترجمه شيخنا في الدرر.

(عد) بن محمد تاج الدين بن الغرابيلي. مضى فيمن جده عمد بن محمد بن مسلم. ١٠٣ (محمد) بن محمد التقى الدمشتى التاجر بن الخيار . ولد سنة ثمان وأربعين وسبعائة وتفقه شافعيا ثمرجع حنفيا ولم ينجب واشتغل بالتحارة وولى الحسبة والوكالة وهرب إيام الفتنة ممرجم ومعه مال فصاريشترى المبتاع برخص فكسبكسبا جزيلاللم يلبث أن مات في شو السنة ثلاث و تمزق ماله . ذكره شيخنا في أنبائه . (محمد) بن محمد الخواجا الجمال التوريزي . مضى قريباً فيمن جده يوسف . ١٠٤ (محمد) بن محمد الجمال المزحاجي اليماني الصوفي الحنفي . ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمانة وسلك على يد إسماعيل الجبرى ونوه إسماعيل بذكره بل كان المزجاجي يقول صحبت أحمد الرداد فى خدمته خمساً وخمسين سنة ماوقعالتناكر بيننا في كلة ولا الاختلاف في حركة ولاسكنة ،ووسع عليه في الدنيا جداًوكانت عنده نساخ برسم الكتابة له وآخرون برسم المقابلةولكليه ادزق واسع وصير السكل وهو ألف مجلدوقفاً بمسجد أنشأه مع مزيد بره الوافدين ودوامه على النسك والعبادة والذكر حتى مات في سنة تسعو عشرين و بخطى في موضع بتقديم السين ذكره المقريزى في عقوده مطولا وليس عنده وصفه بالحنفي وأظنه من جماعة ابن عربي الدين العمادى الكردرى الحنفي ويعرف بالبزازى . مؤلف جامع الفتاوى في مجلدين . أقام عنده ابن عربشاه شحو أربع سنين وأخذ عنه الفقه وأصوله و مما قرأعليه المنظومة وكذا لقيه القاضى سمد الدبن بن الديرى وقال أنه كان من أذكياء العالم ، وجامع الفتاوى قدم به القاهرة بعض الغرباء فحصله الامين الاقصرائي له أو جماعته ملفقاً بخطوط و من تصانيفه أيضاً المناقب وزعم ابن الشمس الدميرى . فيمن جده محمد بن أحمد بن عبد الملك . (عمد) بن محمد سرى الدين بن الشامية المنوفي الأصل السكندرى نزيل القاهرة وأحد الموقعين . مات في دبيع الأول سنة ثمان و سبعين .

۱۰۷ (محمد) بن محمد الشرف المميمي المحلى المالكي . ممن سمع على شيخنا (۱) . من المحمد الشمس بن البدر السحماوي القاهري الشافعي الموقع . مات في ليلة السبت منتصف ذي الحجة سنة عان وستين عن اثنتين و ثمانين سنة وكان شيخا ساكنا جامداً كثير التواضع و الأدب و الحشمة مع فضيلة ما باشر التوقيم أزيد من خمسين سنة بل خدم أيضاً عند جماعة من أعيان أمراء مصر أو لهم يشبك الاينالي في سنة نيف وعشرين و آخر هم الظاهر خشقدم الى أن تسلطن وكان يتوقع تقديمه له فا قدر و عمل له كتاباً في مو اكب البرك وشبهها ، وقد كثر اجتماعي معه وفهمت منه اعتناءه بالحوادث ولكن لم أرشيئاً من ذلك رحمه الله ،

المائم و المقدسي الشامس بن أبي عبد الله الخليلي الأصل المقدسي الشافعي . وله سنة ست و سبعين و سبعينة و تفقه بالشهاب بن الهائم و أخذ عنه النحو و الفر ائمن و الحساب و غيرها و لازمه كثيراً بحيث صاد من أعيان جماعته و أتقن الميقات و تلا بالسبع على بيررو و غيره و سمع من أبي الخدير بن العلائي و الشمس بن الخطيب و النجم بن جماعة و غيره و ار محل و ناب كأبيه في الخطابة بالقدس و أعاد بالصلاحية نيابة أيضاً في زمن العز القدسي عن ولده ، وكان حيراً فاضلا قليل الغيبة و الحسد و لم يتزوج قط . مات بعد مرض طويل في ذي الحجة سنة اثنتين و خمسين .

١١٠ (عد) بن مجدالشمس الاقفهسي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن سارة.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأنصل: بلغ مقابلة.

ولد سنة تسع وثمانمائة تقريبا ونشأ حريريا ثم حبب اليه العلم فتفقه بالشرف السبكي وكان أحد من قرأ في تقاسيمه في آخرين بل قرأ على البرماوي الفيته في الاصول وأخذ عن البساطي يسيراً من الفنون ولازم القاياتي دهراً في السكشاف وجامع المختصرات والمغنى والدارحديثي والعضدوشرح القطبوالحاشيةوغيرها حتى كَان جل انتفاعه به وبواسطته تنزل في صوفية الاشرفية برسباي أول مافتحت وكذا لازم شيخناوغيره وتعاطى التوقيع بباب الحنفي يسيرا حين غيبة المحيوى الطوخي مع الونائي ولسكنه لم يكن فيه بالماهر . ولازال.يدأب في العلوم مع وفور ذكائه الى أنَّ آشير اليه بالفضيلة التامة وحسن التصور وجودة البحث والافحام للخصم والبراعة فىالمنطق والاصلين معالديانة والامانةوالشهامة وكثرة التبسم بحيث ٰيتوهم من لايعرفه من ذلك شيئاً ؛ وقد حج في سنة ثهان وأدبعين صحبةً الركب الرجبي وأقرأ هناك، وممن أخذ عنه البرهان بن ظهيرة وابن عمه الحسبين أبي السعادات وآخرون وبلغني أن الشهاب الخواص أحد علماء القاهرة كان يقرأ عليه في الاصول اما في العضد وهو الظاهر أوفي غيره وكانهو و ابن حسان كفرسي رهان وتكلم مرة هوو أبو القسم النويري فرام البقاعي مزاحمتهما فأشارا اليه اليسكت علماً منهمابه . وحصل لهمرةمرض حاد بحيث خرج من بيته متجرداً إلى الاشرفية . ومات في يوم الاثنين ثامن عشري شو ال سنة خمسين رحمه الله و إيانا ٠ ١١١ (محمد) بن محمد الشمس النجانسي القاهري . ولى الحسبةمرار آوكان جائراً في احكامه قليل العلم مبالغاً في السطوة بالناس ولكنه أعضمن غيره. مات في جمادي الاولى سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه وقال العيني آيضا أنه كان عاريا من العلموناب أولا في الحسبة عن الجال محمود القيسراني ثم استقل بها ويقال أنه مات من تحت ضربة جماعة من السوقة .

(عد) بن محدالشمس أبو عبدالله الكيلاني المقرى نزيل الحرمين . يأتى في ابن أبى يزيد . المحد (عد) بن محمد الشمس الجشى (١) \_ نسبة لقرية من قرى الشام يقال لها الجش \_ الدمشقى الكاتب ممن كتب على الزيلمي الشهير بين الشاميين و تميز وكتب مصاحف كثيرة جداً وغير ذلك و تصدى للتسكتيب وانتفع به غالب الشاميين وكان صالحاً خيراً . مات تقريباً سنة ثلاث وستين (٢) وقد جاز السبعين .

(عد) بن عبد الشمس الحوى الموقع ناظر القدس والخليل. مضى فى محمد بن صلاح بن يوسف.

<sup>(</sup>١) بضم أوله ثم جيم مشددة ، على ماسيأني .

<sup>(</sup>٢) سيأتى أنه سنة أربع وستين على مانقله المؤلف عن ابن عزم .

۱۱۳ (محمد) بن محمد الشمس الشرنبلالى نسبة لشبرى بلولة من قرى منوف المنوفي ثم القاهرى المقسى الشافعي ويعرف بالمنوفي بمن حفظ القرآن و ولازم الفخر عمان المقسى فالفقه وكذا أخذعن التقى الحصنى وغيره كأبى السعادات البلقيني واستنابه واستمر ينوب لمن بعده وعظم اختصاصه بالاسيوطى بحيث أثرى من إقباله بالتعايين والوصايا وعمر الاملاك وصار المعول في تلك الخطة عليه وحج قاضى المحمل كل ذلك مع فصله و خبر ته بالمصطلح و شدة تساهله و ذكره عالا يرتضى . قدم دمشق و تفقه بها و تولى فيها وظائف و خطابة . مات في المخرم سنة ثلاث عشرة . قاله شيخنافي انمائه .

(محمد) بن محمد الصدر بن البهاء السبكى مضى فى محمد بن عبد الوهاب بن محمد .

۱۱٥ (محمد) بن محمد صلاح الدين بن الوزير شمس الدين الببائى وأمه أخت عبد القادر ناظر الدولة . كانزوجه سلمان الخازن ابنته بعدغرق أبيه بمدة ، فلما مات سلمان استقر صهره هذا مكانه .

١١٦ (محمد) بن محمد العز بن الشمس الدمشقى الحنفي ويعرف بابن الحمراء وهي شهرة لابيه كانشيخ الحنفية بدمشق بحيث كانالتقي بن قاضي شهبة يرجحه على سائر حنفيتها ويعتمد فتواه كما حكاه لى غير واحد من ثقات بلده عن الزين خطاب عنه ومن شيوخه يوسف الرومى رفيقا للسيد ناصر الدين محمد نقيب الاشراف وكان شيخهما يرجح السيد في متانة التحقيق والادراكوهذا فيكثرة المحفوظ بلرأيت من يؤخره في الفقهمع مزيد سذاجة ومزيد تخيل وسلامة فطرة تؤدى لانكار أشياء ربما يكون له فى كثير منهاأتم مخلص مع امتهانه لنفسه وإعراضه عن طرق الرياسة مع تحققه بها وربما يتـكلم بما يكون وسيلة لتأخره عن من هو في عداد طلبته وقد باشر تدريس الدماغية اصالة والريحانية نيابة عن رفيقه السيد في حياته والشبلية نيابة أيضا عن البدر ضفدع الاذرعي ثم استقل بها وكـذا ناب في القضاء ، ولم يخرج من دمشق لذير الحج ، وكان قبله كـثير التشكى من النزلة فعندالزيارة النبوية توجه بالمصطفى في صرفهائم أحرم متجردا فلريشتكها بعد، وكذا كان يكثر التزوج فاتفق تزومه بامرأة حملت منه وظهر ذلك بعد فراقه لها ، فكرب لذلك وشكاه لبعض الملاء قال فاتفق أنه صبيحتنك صليت معه الصبح فأطال في القنوت فلما فرغ قال يتوهم من يأتم بي دعا ألى لهم مع إنى انما دعوت لنفسى بصرف هذا الحل رجاء تأمينهم فلم يمض ذاك اليوم حتى ألقت الحمل ؛ وذكر ذلك كله من يحبه في صلاحه ورأيت من يشبهه بالجلال

البكرى الشافعي استحضاراً وعقلا وصلاحا ، وأقبل بأخرة على مطالعة الاحياء و تحوه و لــكن كـتب الى بعض أهل بلده أنه كـان سىء المعاملة فالله أعلم . مات. فى ربيع النانى سنة أربع و تسعين عن تسع وسبعين رحمه الله و ايانا . و اسم جده أيضامحمد . ١١٧ (محمد) من محمد العز الدنديلي شهد على عبد الدأم الازهري في إجاز أة سنة أربع و ثلاثين. ١١٨ ( محمد) بن محمدغياث الدين بن السيدصاحب الشرو الى العلاء محمد العجمي الآتى . مات ابوه وهو صعير فقطن مكة عند وصيه امام مقام الحنفية الشمس. البخاري ولازم السماع على في سنة ست وعانين وبعدها وجاور المدينة مع جماعة ابن الزمن قليلا وعمله شيخ رباطه بمكة وقتائم قدم عليه القاهر ةوكان بهافي سنة خمسو تسمين وأظنه سافر قبل الى الهندوهو الآن سنة تسعو تسمين بالقاهر ةلهمدة فيها ١١٩ (محمد)بن محمد الحجب الحلبي ويدرف بالنشاشيبي. ممن سمع من شيخنا . ١٢٠ (محمد) بن محمد الناصري الدلجي الاصل القاهري الاشرفي اينال المهتار . نشأ في خدمة أستاذه حين نيابته بغزة وغيرها وعمل في إمرته ثم في سلطنته مهتار الطشت خاناه وصارت له حركة الى ان مات في أثناء أيامه في رمضان سقط من سلم الدهيشة فانـكسر صلبه ومكث أياما ثم مات وخلفه ولده الأكبر على الملقب فطيس في الطشت خاناه و تضاخم ثم اشترك معه اخوه محمد وصارا في نوبتين ثم بعد زوال دولتهما بخلع المؤيدواستقرار الظاهر خشقدم صودر على من الدوادار الكبير جانبك نائب جدة وأخذ أما كنهالتي أنشأها بباب الوزير وصارت ليس المسكتب ولم يتعرض لأخيه لسياسته بالنسبة لذاك بغير العزل فلزم خدمة خوند زينب الخاصكية في أوقافها وجهاتها بل أوقفت عليه رواقاً من جملة بيت البلقيني الذي صار اليها في حارة بهاء الدين حتى مات بعدها في جمادى الثانية سنة اثنتينو تسعين واستمر أخوه بقيد الحياة الى الآن ·

۱۲۱ ( مجد ) بن محمد ناصر الدين بن الطبلاوى خازندار قرقهاس الجلب ثم أمير سلاح تمراز خج فى سنة ثمان و تسعين وجاورالى أن رجع فى البحر فى جمادى الاولى من التى تليها وسمعتمن يصفه بعقل و تدين وأنه الآن يزيد على الثمانين.

١٢٢ (محمد) بن محمداً بو عبدالله بن مرزوق كما نه من بني شارح البردة وغير هاقدم مكة فأخذ عنه الفخر بن ظهيرة في الاصول وغيره .

۱۲۳ ( علا ) بن مجد أبو عبدالله الانصارى الخزرجى ويعرف بابن الحاج . أخذ عنه أبو العباس بن كـــــــيل علم الوثائق والاحكام وما يتعلق بذلك وقال فى سنة ست وأدبعين أنه ابن مائة وأدبعة أعوام وأنه العدل بتونس وخطيب جامع الزيتونة

و إمامه و أنه طلب القضاء سنة خمس عشرة فامتنع وشيخه فى ذلك أبو القسم الغبرينى .

۱۲۶ ( علا ) بن محمد أبو عبد الله الجديدى القير وانى . قال شيخنا فى أنبائه أنه تفقه ثم تزهد و انقطع وظهرت له كرامات وكان يقضى حوائج الناس وحج فى سنة اثنتين و كان ورعه مشهورا فى سنة اثنتين و كان ورعه مشهورا وقيل أنه مات فى سنة إحدى وقد أشار اليه فيها لكن أحال به على محمد بن سعيد ولم أره هناك نعم الذى فيه محمد بن سعيد بن مسعو دالماضى . قلت وقد ذكر الفاسى فى مكة صاحب الترجمة و أرخ و فاته سنة سبع و ثمانين و سبعها أنه .

المحد) بن محمداً بو الفتح الازهرى المؤذن الرسام ، مضى فيمنة ثهان و حمسين ، (خد) بن محمداً بو الفتح الازهرى المؤذن الرسام ، مضى فيمن جده احمد بن عبدالله ، ١٢٦ (محمد) بن عبد أبو الفضل الحجازى المكتب ، مات في جمادى الثانية سنة تسع وستين عن نحو الاربعين وكان قداشتغل قليلا وكتب على ابن الصائغ وسمع على شيخنا في رمضان وقتاً وكذا حضر عند العلم البلقيني وصحب الزين بن الكويز وكتب اولاده وباشر عنده في بعض جهات الخاص ، وكان ماجناً فيه ظرف في الجلة سامحه الله وعفا عنه وإيانا .

۱۲۷ (عد) بن محمدأبو المعالى المدى المزجيج ، سمع على النورالحلى سبط الزبير في الاكتفاء للكلاعي في سنة عشرين . وينظر أهو والد أبى الفرج عجد الماضى ولكن ذاك اسم أبيه أحمد بن محمد بن مسعود فلعله غيره .

۱۲۸ (محمد) بن محد بن الصفدى الشافعي. أجازلا بن شيخناوغيره بعدالثلاثين. ١٢٩ (محمد) بن محمد ويعرف بابن عبيد القاهرى الحلاوى. مات في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذى الحجة سنة سمع وسبعين وصليت عليه من الغد ، وكان خيرا في العوام مديماللصلاة وشهو دالمواعيد والصدقة مع الفقر متقدماً في صناعته بل يقال أنه لم يخلف فيها مثله وكان أبوه ظريفا خفيف الروح رحمها الله.

(محمد) بن محمدبن العصياتي . فيمن جده ابرهيم بن أيوب .

۱۳۰ (محمد) بن محمدا بن أخى عبد الله الخامى جارنا . مات فى ربيع النابى سنة . ١٣٠ (محمد) بن محمدالاز هرى . شهد على بعض الحنفية فى اجازة مؤرخة بسنة إحدى . ١٣٧ (عهد) بن محمدالبصروى ثم الدمشقى الضرير . قرأ بالروايات واشتغل بالفقه . مات فى رجب سنة ثلاث . ذكره شيخنا فى انبائه .

۱۳۳ (محمد) بن محمد التباذكاني الشافعي والد محمد الماضي . له ذكر فيه . ۱۳۶ (محمد) بن محمد الانصاري الزنوري المغربي المالسكي نزيل المدينة . ولد بزنورة من أقصى المغرب ، وبها نشأ ثم ارتحل بعد موت أبويه في رجب سنة إحدى وعشرين فحيج ثم استوطن المدينة منشداً قوله :

ببابه محط الفقير رحاله وما خاب عبد أمكم متوسلا لقد جاء يبغى من نداكم قراءه وللمفو والاحسان أم مؤملا ثم عاد لمدكة ثم رجع إليها منشداً لغيره:

لا كالمدينـة منزل وكنى بها شرفاً حلول محمد بفنساها حظيت بمهجة خير من وطى الثرى وأجلهم قدراً فسكيف تراها وكان عالماً مدرسا فى الفقه والعربية واستفيض بين كشيرين من المدنيين أنه كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء وأنه كان يكثر زيارة قبا ومشهد عنة ماشيا ولا يترك فى ذلك اليوم تدريسه ، وممن أخذ عنه الشهاب أحمد بن عقيبة القفصى وتأخر إلى بعد الأربعين ، وفى ترجمته من تاريخ المدينة زيادات رحمه الله وايانا.

۱۳۶ (محمد) بن مجلد السعودي شيخ الطائفة السعودية . مات وهو صغير في شعبان سنة تمان وستين ودفن بالزاوية ، عوضه الله الجنة . أرخه المنير .

( عد) بن محمد الصالحي الشافعي . فيمن جده عبد الرحمن بن فريج .

١٣٧ ( عد) بن مجد الصناع الاندلسي . مات سنة ثلاث وأربعين .

۱۳۸ (محمد) بن محمد العصيرى النابلسي المقرىء الشافعي . ولد في حدود سنة سبعين وسبعهائة وسمع من أبى الخير بن العلائب وطبقته : وروى المسلسل بالمحمدين . مات في حدود الحسين . ذكره ابن أبي عذيبة وأنه سمع منه .

۱۳۹ (مجد) بن مجدالنحر برى ثم القاهرى ويعرف بابن يوشع . ممن خدم عندقام قشير بالكتابة فى بعض البلاد ثم بعده عند الدوادار الكبير أقبردى وتمول حدا ثم وثب عليه واستأصل الرائب والحليب بل قتله .

١٤٠ (مجد) بن مجد الحنني . رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس وتسمين .

ا ۱۶ (محد) بن أبى عدويعرف بشمس أحدالمه تقدين بمصر . أقام بدار الزعفر ان جو ارجام عمر و. ومات في رجب سنة سبع . قاله شيخنا في أنبأنه .

١٤٢ (عَمْدُ) بن محمود بن ابراهيم العز اللاري . بمن سمع مني بمكة .

۱٤٣ (علا) بن محمود بن أحمد بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المسكى . من بيت ملك بل ناب فى إمرة مكة وكان حَاله على بن عجلان لايقطع أمراً دونه وكانت لديه فضيلة وينظم الشعر مع كرم وعقل . مات فى شوال سنة ثلاث وقد جاز

الأربعين . ذكره شيخنافي أنبأنه والمقريزى فى عقوده وطوله الفاسى وقال إنه كان نبيل الرأى كشير الاطعام والمروءة وله شعر وأنه دفن بالمملاة .

۱۶۶ (عد) بن محمود بن أحمد بن محمد بن ابرهيم أمين الدين الشكيلي المدني. ممن المدينة . (محمد) بن محمود بن اسحق الزرندي . يأتي فيمن جده محمد . 150 (محمد) بن محمود بن إسماعيل بن المنتجب الشمس السرميني بريل حلب ووالد العلاء على الماضي. أثنى عليه البرهان الحلي بقوله كان كبير القدر في الصلاح والعبادة والمناس فيه اعتفاد كبير وكتب عنه حكاية وأرخ و فاته في الكاتمنة العظمي سنة ثلاث و ثما عائة وكذا وصفه شيخنا بالعالم الرباني .

١٤٦ (عد) بن مجمود بن خليل الشمس الحلبي الحنفي والد مجمود الآتي وابن أخت الشهاب أحمدبن أبى بكربن صالح المرعشي الماضي ويعرف بابن أجاوهو لقب أبيه ولد في سنة عشرين وتمامائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والقدوري والمنار وفي النحو الضوء واشتغل عند البدر بن سلامة وغيره وسمع على البرهان الحلمي ولتي شيخنا في سنة آمد فأخذ عنه ثم بالقاهرة حين دخلها صحبة خاله في سنة ثلاث وأربعين وأخذ حينئذ عن ابن الديري ثم كثر ترددهالىالقاهرة واصطحب بخطيب مكة أبى الفضل وبالامير أزبك الظاهري وأمبه وقتاً وخالقالناسبالجميل ثم ارتقى لصحبة الدوادار الـكبير يشبك من مهدى وراج بسبب ذلك وسافر رسولا منه ومن السلطان الى عدة ممالك كتبريز والروم وغيرها، وحج مرتين وزار بيت المقدس والخليل مرارآ واستقر في قضاء العسكر عوضا عن النجم القرمي وقصد بالشفاعات خصوصاً في أواخر عمره وحمد الناس أمره فيها وكنت ممن حمد أمره معه وتكلم عنه في المؤيدية وغيرها وحدث بالشفا وترجم فتوح الشام للواقدي بالتركي نظماً في اثني عشر ألف بيت وعمل سفرة سوار وفيها منسكر كبير ، وكان عاقلا ءارفاً ذكيا متودداً متواضعاً . مات في جمادي الآخرةسنة احدى وثمانين بحلب وكان توجه اليها عقب توعك طال تعلله به ثم نصل فكانت منيته هناك ودفن عند خاله رحمها الله وإيانا .

١٤٧ (على) بن محمود بن عادل . ثلاثة حسينيون مدنيون حنفيون أبو الفرج وأبو السعادات وهما في الكني لشهر تهما بالكنية والثالث اشتهر باسمه وكان فاضلا كـتب التوقيع بالمدينة وتميز به معرفة وخطاً . مات في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين عن محمو السبعين وأنحب أبا الفتح وعلياً من الذكور .

١٤٨ (محمد) بن محمود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الشمس الحموى ثم القاهري

أخوا براهيم الواعظ وخطيب الاشرفية برسباى .ولدسنة تسعوعشرين وثمانمائة محماة وسمع في البخاري بالظاهرية .

۱٤٩ (محمد) بن محمود بن الفقيه عبد اللطيف السكندرى الحريرى نزيل القاهرة ويعرف بابن محمود وبالسكندرى . ولد قبيل الثلاثين و ثما نمائة باسكندرية وقدم القاهرة وقد قارب الملوغ فقطنها بعد أن حج وتسكسب بنسج القماش السكندرى وخالط الفضلاء والصلحاء كالولوى البلقيني والابناسي وغيرها و تودد اليهم وكذا أكثر من تعاطى ضروراتي وسمع منى ، وحج أيضاً وجاور وداوم على الجماعة والاخبار بثبوت الاهلة عقب الترائي واستمر مرقياً بجامع الغمرى ثم ترك صناعته وصار دلالاً بالوراقين ويعلمهم بأوقات الصلاة ولا بأس به.

الستادار على بن محمود بن على بن أصفر . عينه الأمير ناصر الدين بن الاستادار جمال الدين صاحب المحمودية والمدكور في أو اخر القرن الماضى باشر نيا بة اسكندرية وكشف الجيزية والحجوبية . وقتل في ليلة الأحد ثالث ذى القعدة سنة عشر على يد الجمال البيرى الاستادار . أرخه العيني والمقريزي وهو الذي سمى جده عليا. الحمال البيري الاستادار . أرخه العيني والمقريزي وهو الذي سمى جده عليا. المال (عد) بن محمود بن على معين الدين الشيرازي الميراثي أخو مسعود ومغيث . ممن سمع منى بمكة . (عد) أخو الذي قبله . يأتي في مغيث .

۱۵۳ ( هجد) بن محمو دبن على أبو نصر الشرو ابى الحنفى المقرىء نزيل الأزهر بمن سمع منى. ۱۵۳ ( هجد) بن محمو دبن مجد بن أبى بكر الشريف شمس الدين الحسينى الـكر دى أخو على الماضى. ووار ثه. مات فى جمادتى الا ولى أو الذى قبله سنة اثنتين و تسمين بعد أن حجو جاورو شاخ.

١٥٤ ( حمد ) بن محمود بن محمد بن أبي الحسين بن محمود بن أبي الحسين الشمس أبو عبد الله بن الجمال أبي الثناء بنالشمس الربعي البالسي ثم القاهري الشافعي والدعبدالرحيم ومحمدويعرف بالبالسي . ولد سنة أربع وخمسين وسبعائة بالقاهرة وقرأ بها القرآن واشتغل بالفقه على صهره السراج بن الملقن والبلقيني وغيرها ولم ينجب ولسكنه بو اسطة صهره حصل وظائف من إطلاب ومباشرات وشهادات حتى ناب في القضاء عن الجلال البلقيني في أوائل ولايته بالقاهرة وفي عدة بلاد وصاد أحد الرؤساء مع جودة خطه وحشمته وقد سمع على أبي عبد الله عد بن المعين القيم بالكاملية الاربعين للنقني أنا بها الواني وعلى صهره أشياء في آخرين ، وحج سنة عامائة وسمع بمكة وبالقدس واسكندرية وأجازله باستدعاء بخط صهره مؤرخ بشوال سنة سبعين من دمشق ابن النجم والصلاح ابن أبي عمروابن أميلة والشهاب زغلش وابن الهبل وزينب ابنة المعاميسي والبرهان

ابرهيم بن أحمد الجذاى السكندرى وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجد البيانى أحد من سمع أيضا على الفخر وأبى الفضل بن عساكر وآخرون منهم ابن رافع وعجد بن عجد بن عبد الله بن محبوب الشافعي وحدث فى أواخر عمره حين ظهور هذه الاجازة عنهم وعن غيرهم باليسيرسمع عليه الفضلاء وتمرضمدة حتى مات بالقاهرة فى ليلة الاربعاء ثانى عشرى صفر سنة خمس وأربعين وصلى عليه شيخنا وقد زاد على التسعين وهو صحيح السمع والبصر والاسنان رحمه الله وإيانا. ذكر هشيخنا باختصار.

١٥٥ (محمد) بن محمود بن محمدوسمي شيخنا في انبائه جده استحق و بعضهم محمد أبن محمود الزرندى ثم الصالحي السمسار ولقبه زقى بفتح الزاىوتشديد القاف بعدها تحتابية ثقيلة ، قال شيخنا في معجمه . سمعت عليه المسلسل ومو افقات فرينب ابنة الكال بسماعه منها · مات في شعبان سنة ثلاث و تبعه المقريزي في عقوده. ١٥٦ (محمد) بن محمود بن محمد الشمس المكيلاني الاصل القاهر يالازهري الشافعي ويعرف بالمحمى . ولد بعد التسمين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وغيره واشتغل وأخذ عن الولى العراقي في شرح ألفية ابيه وغيره وسمع على الشرف بن الكويك والجال بن فضل الله والشمس الشامى في آخرين وكــتب بخطه أشياء ، ودخل الشام في أثناء سنة ستوخمسين ورأيته كتب بها على بعض الاستدعاآت وزار بيت المقدس وكذا ترددكشيراً لمسكة وجاور بها حتى مات في رمضان سنة تسع وخمسين وقد قارب السبعين ودفن بشعب النور بازاء الشيخ عبد الرحمن أبي لكوط الدكالي من المعلاة ، وكان فاصلا نيراً خيراً طوالا حسن الشيبة مختصاً بشيخنا العلاء القلقشندي لقيته عنده غير مرة رحمه الله وايانا . ١٥٧ (محمد) بن محمو دبن تقى الدين بحد تقى الدين القاهرى الماور دى سبط ابن العجمى وأخو أحمد الماضي ويعرف بتقي الدين بن محمود . يمن سمع حتم البخاري بالظاهرية وجلس مع الشهود تجاه الصالحية وقد تناقص أمره فيما عرف به بعد منعه وقفل المجلس بسبيه غيرمرة ورأيته فيمن قرض مجموع البدري وقال كتبه محمدبن محمو دالحنفي. ١٥٨ (محمد) بن محمود بن محمود بن محمد بن عمر بن فحر الدين الشمس الخوارزمى المكي الحنفي والد الشهاب أحمد ويعرف بالمعيد لكونه كان معيدا بدرس يلبغاً . ولى امامةمقام الحنفية بمكة بعد عمر بن محمد بن أبى بكر الشيبي في سنة ثمانين وسبعائة ثم تركها لولده قبل موته بأيام مع سبق مباشرته عنه عشر سنين لعجزه وكذا ولى تدريس درس أيتمش ومشيخة رباط رامشت، وكانجيد المعرفة بالنحو والصرف ومتعلقاتهاذا مشاركة حسنة فى النحوونظم وتثروحظ وافر من الخير والعبادة وقد سمم من العفيف المطرى جزءاً خرجه له الذهبى وغير ذلك ومن اليافعي والحكال بن حبيب ومحمد بن أحمد بن عبد المعطى والامين ابن الشاع فى آخرين و درس أخذ عنه غير واحد من فقهاء مكة وغيرهم وكذا حدث سمم منه الفضلاء بل روى عن الحجار بالاجازة العامة وكان يقول أنهرأى النبي عَيَّنَا فَهُ وانه قال له يامحمد قل آمنت بالله وملائك منه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله . ومن نظمه :

أهواكولو حرصت من أهواكا الروح فداك ربنا أبقاكا إن مت يقول كل من يلقانى بشراك قتديل حبه بشراكا وقوله: أفنى بكل وجودى فى محبته وأثنى ببقاء الحب مابقيا للخيرفي الحبإن لم يفن صاحبه وكيف يوجد صب بعد مافنيا

توفى فى سلخ جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة بمكة ودفن بالمعلاة ، وكان قد كف قبل موته بنحو عشر سنين ثم عولج فأبصر قليلا محيث أنه صار يكتب أسطراً قليلة . ذكره الفاسى بأطول من هذا وتبعه التقى بن فهد فى معجمه وكذا ذكره شيخنا فى انبائه باختصار فقال : محمد بن محمود بن بون أعاد بدرس يلبغا بمكة فعرف بالمعيد وأم بمقام الحنفية زيادة عن ثلاثين سنة ، وحدث عن العفيف والامين الاقشهرى وغيرها وحج خسين حجة وكان عارفا بالعربية مشاركا فى الفقه وغيره ، وحدث بالاجازة العامة عن الحجار . ومات وقد جاز الممانين. وهو فى عقود المقريزى رجمه الله .

۱۰۹ (محمد) بن محمود بن مسعود بن محمود بن اسمعيل الجمال السكرمانى. دخل المين وكان مولعا بثلب العلماء بل قيل أنه على عقيدة صاحب القانون في بعث الارواح فقط ولذا نطق بما أخرجه عن الدين فراموا إراقة دمه بدون استنابة ، ومنهم الشرف السمعيل بن المقرىء فقام الموفق الناشرى وحقن دمه ووافقه الجال محمد بن أبى بكر الخياط ومع ذلك فلم يسلما من أذاه ، ومات في سنة احدى وأربعين ، ذكره الناشرى في ترجمة عمه الموفق .

۱۹۰ (علاً) بن محمو دبن شمس الدين المرشدى المجمى المدنى ثم المكى. ولدكاذكر بالمدينة سنة تسع وسبعين ثم حمل بعد أبيه الى مكة وصار فى كفالة قاضيها الحنبلى وبواسطته حفظ القرآن وأربعى النووى ثم منظومة الطير فى التصوف، وسافر الى العجم فضم ماكان لأبيه هناك ثم رجع فقطعت عليه الطريق، ودخل

مكة فقيراً مظهراً للتقشف والتزهد ومالا يعجب مربيه فكان يزجره عن ذلك عا استوحش لأجله منه وخرج عنه ثم سافرالى المدينة النبوية ثم رجع بهيئة إملاق وكان يجتمع على بالحرمين وأظنه توجه الى الديار المضرية .

(جد) بن محمو دالامير ناصر الدين بن الامير الاستاد ارجمال الدين .مضى فيمن جده على .

(عِد) بن محمود ناصر الدين بن العجمي ، مضى في ابن مجد بن محمود .

١٦١ (عد) بن مخلص بن محمد الكال بن الضياء بن السكال الطيبي القادري، سمم من صدقة الركسي العادلي تصنيفه منهاج الطريق وحدث به في سنة عشرين. ١٦٢ (محمد) بن مدين بن محمدناصر الدين البهواشي الأزهري . سمع مني . ١٦٣ (محمد) بن مراد بك بن محمد بك بن بايزيدبن مراد بن أرخان بن عمان. صاحب بلاد الروم الذي صار كر سي مملكته قسطنطينة بعد فتحه لها واقتلاعه اياها من الفرنج ويعرف كسلفه بابن عمان . استقر في المملكة بعد أبيه في سنة خمس وخمسين ، وكان قد أوصى بهخليلاصاحب شماخي وأمر ابنه أن لا يخرج عنه فـ كان ملكا عظيما اقتنى أثر أبيه في المثابرة على دفع الفرنج بحيث فاق مع وصفه بمزاحمة العلماء ورغبته في لقائهم وتعظيم من يرد عليه منهم وإهدائه في كل قليل للمحيوى الكافياجي مع مكاتباته الفائقة وانخفاضه عن أبيه في اللذات. وله مآ ثركثيرة من مدارس وزوايا وجوامع . مات في أوائل سنة ست وثمانين في توجهه مرخ أسطنبول لجهة برصاً ودفن بالبرية هناك ثم حول الى اسطنبول في ضريح بالقرب من أجل جو امعه بها وجاء خبره في صفر كما اتفق في أبيه سواءً وكان لما بلغه قتل الدوادار تحرك للمخوف من التجرى عليه وعدى بحر اسطنبول ومشى قليلا فأدركه أجله في الرحلة النانية ، واستقر بعده في المملكة ولده الأ كبر أبو يزيد المعروف بيلدرم (١) ومعناه البرق ويكنى به عن الصاعقة وورد ولده الآخر جام المقول له أيضاً جمجمة على السلطان بالديار المصرية مغاضبًا لا خيه فحج ثم رجع وسافر فأسره الفرنج وتحرك أخوه لذلك فيما قيل حتى كانت حوادث تلف فيهاأموال ورجال والله تعالى يحسن العاقبة .

۱٦٤ (محد) بن مرعى بن على البرلسى أحد أعيان التجار ومتمو ليهم و والدا أحمد الماضى . مات في أحد الربيعين سنة إحدى و تسعين وكان أبوه من التجار أيضاً . (١) قوله المعروف بيلدم بايزيد هو الذى مات في أسر تمر لنك سنة أربع و ثما تمائة فهو جد محمد المذكور هنا الأعلى فهو المعروف بيلدم كما هو مشهور ولعله تمانى بذلك أيضا . عبد الرحمن الجبرتي .

١٦٥ ( محمد ) بن مراهمالدين الشمس الشرو آني ثم القاهري الشافعي وهو منسوب لمدينة بناهاأنو شروان محمود باد فأسقطواأنو تخفيفاً. ولدتقريباسنة عمانين وحفظ القرآن ولم يشتغل بالعلم الابعد العشرين فأخذ عن السيد محمد بن الشريف الجرجاني وعن القاضى زاده الرومى صأحب شرح أشكال التأسيس وكان يرجحه على الأول فى الرياضيات وكذا أخذ عن عبدالرحمن القشلاغي ومحمد والركن الخافيين وهما غير الزين الخافي الشهير ويقال أن الشمس لم يكن يرتضى طريقته في التصوف ، وتقدم في الفنون، وقدم القاهرة في سنة ثلاثين ونزل بزاوية التقي العجمي بالمصنع وكان يقول أنها لم تزل منزلا لأ فاضل الغرباء حتى صارت مشيختها مضافة لعلى الحو اسانى المحتسب فا مخفضت بل كان يحكي عن تناقص مطلق مصر أمراً عجما فانه قالكنت اذاكنت ماشيآ بالطريق وعارضني راكب وقف حتى أمر أوأقف اختياراً منيءثم قدمت مرة فكان الراكب يملمني لأستندثم مرة فكان يجاوزني بدون اعلامهم مرة فكان أهل الذمة يصدمو نني . وانتمى لنصر الله الروياني وسكن معه بالمنصورية وقرأعليه الفصوص لابن عربى خفية ثم أقرأه كسذلك لبعض من يثق بكمانه وكان يحض على اخفائه وكذا أقام بالشام وأقرأ فيهما وفي غيرها من الاماكن ؛ واستوطن القاهرة مدة وقرىء عليه العضد وشرح الطوالع مراراً وخدمهمما وغيرها من كتبه بحواش لا يخرج فيها غالبا بالنسبة للمضد عن حاشية النفتازاني الاببعض من حاشية الجرجاني وكذا لا يعدو غالبابالنسبة لشرح الطو المحاشية شرح تجريد الاصبهانى أيضاللشريف وكذاقرىء عليهشرح المنهاج للسيد العبرى وشرح العقائد للتفتازانى والمطول والمختصر وشرح المواقف واستوفاه عليه زكريا والبعض من الكشاف بل وأقرأ اليسير من شرح الحاوىاللقو نوى ومن شرحالعمدة لابن دقيق العيد وعظمت عناية الفضلاء بالاخذ عنه وكان يحضهم على الادب في الجلوس والنطق وغير ذلك على طريقة ابناء العجم ويقاسون منه جفاء بسبب دلك لم وأنهوه من غيره واذا غاب أحدهم عن المجيء في وقته منعه من تمويضه بالقراءة في غيره قصاصاً . وتمن قرأ عليه سوى من اشرت اليه أبو البركات الغراقي وابن حسان والزين طاهروالشهاب الكوراني والتتي الحصني والمحيوىالدماطي والنجم ابن قاضي عجاون وابن أبي السمود والجوجري وآخرون منهم النجم بن حجي والزين بن مزهر والشرف بن الجيمان وعبد الحق السنباطي وابن الصيرفي وملا على الكرماني وعبد الله الكوراني وكان ينوه به كثيراً ومن لا محصى كثرة، وبمن حضر عنده أخى أبو بكر وكان يميل اليه و نوه بهمرة في مباحثه وكذا حضرت عنده يسير أورام

أبوالفضل المغربى حين قدم الشام والشمس اذذاك بهاالاخذعنه فامتنع معللاذلك بأنه لم ير عنده أدبا وكان يقرىء مرة في الـ كلام فدخل عليه بعض من لاينق بفهمه وُدينه فقطع القراءة حتى الصرف وعلل ذلك بأنه قد يفهم الأمر علىغير وجهه ويشهد علينًا بما يقتضي أمراً مهولا ، ولما مات الشرف السبكي قرر في تدريس الفقه بالطيبرسية فعورض بالولوى الأسيوطى وتألم الشيخ لذلك ولذا فيما أظن لماعينت له مشيخة الباسطية بالقاهرة مع كونه سكنها أبى ، وكذا إمتنع من تهدريس التفسير بالمنصورية حين عين له عقب شيخنا فيما قيل مع حضور أبى الخير النحاس اليه بذلك وعرض عليه أن يكون له في الجوالي كل يوم دينارفامتنع وقنع بستين وبمثلها للسيد صاحبه وكذا أبى مشيخةسعيد السعداء حين عرضت علمية ومع ذلك كله فالتمس السكني في مكان من الجيعانية ببولاق بنشأ عنه حصر شيخ المدرسة مع كونه من جماعته فأجيب لذلك ولم يلتفت لتألم المشار اليه مع ضعفه وعجزه ، وكان إماما علامة محققاً حسن التقرير لـكنه فى الحـكمة أمهر منه في غيرها متقناً لمذهب التصوف عيداً لكلام الفزالي كثير التحرى فى الطهارة معتقداً في الفقراء متواضعاً معهم شهم على بني الدنيا عديم التردد اليهم خصوصاً بعد وفاة الحب بن الأشقر والـكمال البارزي حسن العشرة مع من يألفه ظريفاً خفيف اللحية رفيع البشرة كشير المحاسن وكان يحكى عن نفسه أنه لايميزالشخص البعيد ويطالع الخَطُّ الدقيق في الليل وأنه كان في أول أمره لايقرأ في اليومأ كثر من درس ويطالعه قبل القراءة وبعدهاولم يكن يقرىء بدون مطالعة و يحض الطالب عليها. وقد حج وزارالمدينة وبيت المقدس وفي الآخر سافر لمكم في البحر فوصلها فيشوال سنة احدى وسبعين وكنت هناك فقصدته للسلام فمالغ في الاكرام والترحيب والتلقيب بشيخ السنة واعلم بعافية الائخ وكثرة شوقه الى وتحو ذلك مما ابتهجت به واستمرمقيما بمكة حتىحج وجاورالسنةالتي تليها وأقرأالحجمن الاحياءوغير ذلك المكن يسيرا ورجع مع الركب وهو متعلل فأقام بالظاهرية القديمة أياما ثممات في ليلة مستهل صفر سنة ثلاث وسبعين مبطوناً شهيداً وقد جاز التسعين ؛ وصلى عليه من الغد ودفن بجوارالشيخ عبدالله المنوفي وتأسف الناس على فقده رحمه الله وإيانا. ١٦٦ (عد) بن مسدد بن عبد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن مجد الشمس أبو حامد وأبو الىمين بن ولى الدين السكاذروني الأصل المدنى الشافعي الآتي أبوه وبه يعرف . ولد في ذي القعدة سنة خمسين وتمانماً بَهُ بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي والمنهاجين والتلخيص وعرض في سنة خمس وستين على ناصر ( ع \_ عاشر الضوء )

الدين أبى الفرج السكازروني والشهاب الابشيطي وأبى الفرج المراغي وآخرين ولازم الشهاب في الفقه وغيره وكذاأخذ الفقه عن أبي الفتح بن تتي وفي الاصول عن سلام الله السكرماني وقرأ على الشهاب أيضاً في المنطق عاشيته على شرح إيساغوجي للمكاكي المسهاة اسعاف الاخوان مع قراءة الأصل وعلى ابن يونس القطب شرح الرسالة الشمسية والتهذيب للتفتأزاني كلاهما في المنطق مع قطعة كبيرة من المختصر وعلى السيد السمهودي شرح العقائد وأذنله الثلاثة في الاقراء والافادة وارتحل فسمع بمكة من النجم عمر بن فهدني سنة احدى وثمانين وبحلب في سنة ثلاث وثمانين من أبي ذر بن البرهان وبحمص من أحمد بن محمد بن سعيد وبالشام من البرهان الناجي والشهاب بن الاخصاصي وبالقاهرة قبلذلك من إمام الكاملية وكلذا قرأعل أشياء وسمع مني المسلسل بالاولية وبيوم العيد بشرطها وعلى دروساً في الاصطلاح ثم لازمني حين مجاورتي بالمدينة في قراءةقطعةصالحة. منأول شرح ألفية العراقي للناظم وسمع من أثناء الـكتاب أيضاً دروساً وغير ذلك وأجزت له بماكستبت حاصله في الكبير ، وسافر هو وأخوه الى القاهرة ثم الى الروم ورجعافى موسم سنة ثمان وتسعين . وهو أصيل فاضل وجيه متودد . ١٦٧ (يحد) بن مسعود بن صالح بن أحمد بن محمد الجمال الزواوى المـــكي نزيل القاهرة . ولد في سنة ثمان و تسعين وسبعهائة بمكة و نشأ بها وسمع الصحيح على ابن صديق وكذا سمع من الشريف عبد الرحمن الفاسي وأبي الطيب السيحولي ومجد ابن عبد الله البهنسي الشفا نفوتوأجاز له في سنة خمس فما بعدها العراقي والهيشمي والمراغى وعائشة ابنةابن عبدالهادى والمجداللغوى وخلق وتردد لجزيرة سواكن للتسبب فأثرى سيما وكان يسامح في العشور بجدة لاعتقاد صاحب مكم في أبيه . ولقيته في رجب سنةخمسين بالقاهرة فأجاز لي ولأخوى ، ورجع الى مكة فمات. بها فی ذی الحجة سنة تسع وخمسین وخلفذ کراً وأثنی و تر کة آباصورةساعمه الله . وكان قد تزوج زينب ابنة النورى على بن الزين بكراً واستولدها الذكر المشار اليه واسمه أحمد وهو بالبهاليل أقرب.

۱۲۸ (عد) بن مسمود بن غزوان وهو ابن مسمود بن هاشم بن على بن مسمود ابن غزوان بن حسين الجمال أبو عبد الله الهاشمي المكي ويعرف بابن غزوان وربما حدفت الواسطة بينه وبين أبيه كما هنا . ولد في جمادي الاولى سنة اثنتين وتما عائة بمكة . وكان بمن سمع من شيخنا وهو ابن عم أبي سمد عدبن على بن هاشم . ١٦٩ (محمد) بن مسمود جمال الدين أبو شكيل العدبي قاضيها الشافمي اليماني .

تفقه بالجمال بن كبن ولازمه حتى برع فى الفقه واشتهر به وشادك فى غيره و درس وأفتى وأفاد وكتب على المنهاج قطعة كثيرة الفوائد ، وولى قضاء عدن مدة طويلة عزل فى أثنائها مرادا · ومات وهو معزول فى سنة احدى وسمعين وكان كثير المال والكتب مبتلى واشغل نفسه أجيراً بالعهارة عفا الله عنه .

۱۷۰ (محمد) بن مسعود القائد جمال الدين العجلانى الشهير بابن قنفيا بكسر القاف وفتح النون بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية . مات سنة خمس وخمسين بالمين صوب حلى ودفن هناك . أرخه ابن فهد .

ا ۱۷۱ (محمد) بن مسعود الناشرى مولاهم . حفظ القرآن وقام به غير مرة في المدرسة الواثقية بزبيد وغيرها وعلم القرآن وانتفع به جماعة وجود الخط وكتب للسلطان فمن دونه . مات في رجب سنة خمس وأدبعين بتعز ودفن عند قبور مواليه رحمه إلله .

۱۷۲ (عد) بن مسعود النحريرى الشافعي نزيل مكة . أفاد الطلبة بها فر الفقه . ومات سنة خمس عشرة . قاله شيخنا في انبائه .

۱۷۳ (مجد) بن مسلم الحنفي أخو سلمان الماضي . ممن كـتب على مجموع البـدري بعد السبمين نثراً حسناً بل شعرا وأظنه له وما علمته :

أكرم بمجموع فردلانظير له بحر جواهره تشنى من السقم فكل فن حوى منه محاسنه كاحوى أحسن الاخلاق والشيم ١٧٤ (عجد) بن مشترك الناصرى القاسمي الآتي أبوه · مات سنة ثلاث وثلاثين الطاعون . وصفه ابن تغرى بردى بصاحبنا ·

١٧٥ (محمد) بن مصلح برمحمد العراقى السقاء بالمسجد الحرام الماضى ولده ابرهيم . مات عكم في رمضان سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد .

المجمد المعالى بن معالى بن عمر بن عبد الهزيز بن سندائه مسالحرانى الحلبى المعلى ويعرف بابن معالى ، ولد تقريبا سنة اثنتين وأربعين وسبعائة كما بخطه واشتغل قليلا وتنبه وكان يذاكر بأشياء وسمع من البدر أحمد بن محمدبن الجوخى وابن أميلة والصلاح بن أبى عمر ومحمود بن خليفة وابن قواليح وغيرهم وسكر القاهرة زمنا وأكثر الحج والحجاورة . قال شيخنا في معجمه : لقيته بالقاهرة وسمعت منه بالمدينة النبوية ترجمة الداهرى من مشيخة الفخر بن البخارى ومات سنة تسع بمكة يعنى في ذي القعدة رحمه الله ، وذكره في انبائه أيضاً . وترجمه الله الله من متيوالية وبين ماعلمه من

مسموعاته ، وكندا ذكرهابن فهدف معجمه ، والمقريزى في عقوده قال واستفدت منه وتأدبت به ونعم الشيخ ولم أر من عين مذهبه منهم نعم في نسخى من معجم شيخنا «الحنبلي» وجوزت محريفها من «الحلمي» ولدكن بعدها «شامى» فالله أعلم. (عد) بن معبد المدنى . هو ابن على بن معبد مضى .

١٧٧ (عد) بن السراج معمر بن يحيى بن القطب أبى الخير محمد بن عبد القوى عبد الدين المركى المالكي الماضى جد أبيه والآتى أبوه وجده ، وأمه ستيت ابنة عبد الله بن عمر العرابى . ولد فى آخر ذى الحجة سنة اثنتين و عانين عكم ، وحفظ القرآن والأربعين النووية والمختصر الشيخ خليل سمع منى بالمدينة ثم بمكة فى سنة أدبع و تسعين ثم بعد ذلك وكاز، يخطب بمحل المولد النبوى فى ليلته بحضرة الناظر وغيره فى حياة أبيه و بعده .

۱۷۸ (محمد) بن مفتاح بن فطيس القبانى . سمع على ابن الجزرى فى سنة ثلاث وعشرين بعض كـتابه أسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب . ومات بمـكـة فى ذى القمدة سنة ست وأربعين . أرخه ابن فهد .

المالكي ويعرف بالسالمي لصحبته يلبغا الآتي ، وبابن مفلح . ولد سنة نمان وستين وسبعائة أو التي قبلها ونشأ فسمع من التنوخي وعزيز الدين المليجي وابن أبي الحجد والصلاح الزفتاوي والتي الدجوي وآخرين، وطلب وقتا ورافق السالمي وغيره و حتب الطباق بخطه الجيد ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائمي وخلق ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ومحمود الهندي وسهاه محمد بن مفلح ، وحج في سنة أربع وثلاثين وجاور قليلا . مات في صفر سنة خمس وثلاثين بخانقاه سرياقوس رحمه الله .

م ۱۸ (محمد) بن مفلح البناء مات بمكة ف جمادى الاولى سنة ثلاث وسيعين أرخه ابن فهد. المحمد) بن مقبل بن سعد بن زائد بن مسلم بن مفلح بن ذؤابة بن صقر المعقيلي بالضم الهتيمي بضم الهاء و فتح الفوقانية ، ويعرف بابن فتيخة بفاء و فوقانية ومعجمة مصغر و هي أمه ولدسنة تسعين و سبعها ثة في بيشة من بلاد يجد ثم صاهر قبيلة عنز بنواحي المين و قال الشعر و مدح السيد أباالقسم بن عجلان بقصيدة رائية أو لها :

يقول عد حلى التسيد ولى في جداد القواف ابتكاد حملت على الشعرياسيدى ولا خير في شاعر ماينار وبأخرى منها: ياملك يامحمو دياباز اهر يامن تسير الخلق في طاعاته

كتب عنه البقاعي . وماعلمت متى مات .

ويعرف والده بسلطان علة والدأبي القسم الغلة . سمع على ابن الجزري في سنة ثلاث ويعرف والده بسلطان علة والدأبي القسم الغلة . سمع على ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين بعض كتابه أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب وكان تاجر آمتسبها .مات ولم يسكم الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع وأربعين بحكة و دفن بالمعلاة . ١٨٣ (محمد) بن الحاج مقبل بن عبد الله الشمس أبو عبد الله الحلبي القيم بجامعها والمؤذن به أيضا ويعرف بشقير . كان والده عتيق بن ذكر ياالبصروي التاجر بدمشق صيرفيا فولد له ابنه في سنة تسع وسبعين وسبعيائة بحلب ونشأ بها فسمع على الشهاب بن المرحل ثلاثيات مسند عبد ومو افقاته بساعه لها على التقي عمر بن ابرهيم بن يحيى الزبيدي أمابها ابن اللتي ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلمي ابرهيم بن يحيى الزبيدي أمابها ابن اللتي ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلمي البرهيم عنه الفضلاء ولقيته بحلب بعدأن صارعلي طريقة حسنة وسيرة مرضية فاخذت عنه الكشير . وعمر محيث تفرد عن أكثر شيوخه واستمر منفردا مدة فأخذت عنه الكشير . وعمر محيث تفرد عن أكثر شيوخه واستمر منفردا مدة حتى مات في رجب سنة سبعين ونزل الناس بمو ته درجة وقد ترجمه شيخنا بقوله قيم الجامع والمؤذن به رحمه الله .

المحمد) بن مقبل بن هبة القائد جمال الدين العمرى . مات بمكة في ذي. الحجة سنة تسع وستين . أرخه ابن فهد .

١٨٥ (محمد) تن منهال بدرالدين القاهرى . ناب في الحسبة وغيرهاوكذا باشرعند . بعض الأمراءوكان يرخى العذبة . مات في سنة ثمان . قاله شيخنا في أنبائه .

۱۸۶ (محمد) بن منیفالمکی ویعرف بالازرق توفی فی أوائل شوال سنة احدی. به که ودفن بالمملاة . ذکره الفاسی هکذا .

۱۸۷ (محمد) بن منیف الهندی الوینی . مات بمکة فی ربیع الآخر سنة سبع وخمسین . أدخه ابن فهد .

۱۸۸ ( محمد ) بن مهدى بن حسن الخواجا جمال الدين الطأنى المسكى ويعرف بابن مهدى صهر الجمال محمد بن الطاهر ووالد عبد الرحيم الماضى ، مات بمكة فى ربيم الأول سنة ستوثمانين ودفن بتربة صهره من المعلاة .

۱۸۹ (محمد) بن مهذب بن میرصید بن عبدالله بن او رالله السید رکن الدین أبو المحاسن بن أبى القسم الحسینی الدلی الهندی الاصل السیابیری المولد الحنفی نزیل مکة . بمن سمع منی بها فی مجاورتی بعد النامانین وقرأ علی یسیراً ثم قرأ علی فی

سنة ثلاث وتسعين بها أيضاً المصابيح وغالب البخارى ، وسافر بعد الى الهند بنية الرجوع فدام بها حتى سنة تسم وتسعين وربمانسبالى التشيع . وهو ممن له فضيلة فى العربية والصرف و نحوها بحيث يجتمع عليه الطلبة وقد أخذ عن عبد الحسن ولطف الله والسيد عبد الله وآخرين ثم فى الفقه وأصوله عن المحب بن جرباش وعنده سكون ولطف وكتبت له إجازة.

۱۹۲ (محمد) بن موسى بن ابرهيم بن مجد بن موسى بن الامام أبى العباس أحمد ابن موسى بن عجيل الجال المدعو عبد الرزاق المجانى ابن أخى اسمعيل بن ابراهيم الماضى ولد سنة احدى و ثماناتة ، كان رئيساً في أهله و بلاده متقدماً عند السلاطين ذا جاه ووجاهة عند عرب تلك البلاد لمزيد اكر امه الو افدين ومهاد نته لامر ائهم وأعيانهم ليتوصل بذلك الى أغراضه و ممن كان يرعاه ويرجع لقوله على بن طاهر صاحب المحين كل ذلك مع تظلم أهل بلده منه لميله الى التحصيل بكل طريق حتى أثرى وملك الاراضى والنخيل وكسب المو اشى ومع ذلك فما تحاشى عن يمين فاجرة يتوصل بها الى شيء دنيوى . مات في سنة سبع و محانين وقد زاد على المخانين عفا الله عنه المحن ووالد عبد العزيز الماضيين . مات في .

۱۹۹ (محمد) بن موسى بن ابرهيم الشمس أبو البقاء بن الشرف بنسمدالدين الصالحي القاهري أخو أبي فتح الماضي وعم عبد القادر العنبري . زعم أنهسبط العز بن عبد السلام وأنه ينتمي للزبير بن العوام أيضا وأنه كان يحفظ القرآن والتنبيه ولازم الشريف الطباطبي وعمد الاندلسي وأحمد الوراق وتجرد ودام سنين متقشفاً جدا بعد مزيد التنعم . مات في ليلة الاثنين ثامن عشري جمادي الثانية سنة خمس و تسعين وقد جازالتسعين وشهد أمير المؤمنين الصلاة عليه تقدم

الجماعة البرهان بن أبي شريف رحمه الله .

۱۹۵ (عد) بن موسى بن أحمد بن جارالله بن زائد السنبسى المسكى. مات بها فى ربيع الآخر سنة سبع وسبعين. أدخه ابن فهد .

١٩٦ (عد) بن موسى بن أحمد بن أبي القسيم موسى بن الشمس بن الشرف الدمهوجي الاصل القاهرى المحلى الشافعي ولدسنة تسعو تسعين وسبعها ثة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و بعض المنهاج وحضر دروس الولى العر اقى والشمس البرماوي وغيرها وسمع على الشرف بن الكويك بعض الشفا لقيته بالمحلة فقر أت عليه يسيرا و كان خيرا متو اضعا محبا فى العلم وأهله . مات بعد الستين رحمه الله .

١٩٧ (محمد) بن موسى بن عائذ أبو عبدالله الغيارى المغربي الوانوغي المالسكي نزيل مكة وشيخ رباط الموفق بها .كان كشير العناية بالعبادة وأفعال الخيرمعظها عند الناس متواضعا لهم قاضيا لحو أمجهم مقصوداً بالبر الذي يفضل عن كفايته منه ما يبر به غيره و يحكى عنه انه أصابته فاقة زائدة فبينا هو طائف بالسكمية إذ رأى المطاف ممتلئا ذهبا وفضة بحيث غاصت رجله فيه الى فوق قدمه فقاللهما يعتى الدنيا تغريني تغريني ولم يتناول منهاشيئًا . وكانقدومه مكة في سنة أنمانين وسبمهائة اوقريبها وهو ابن اربع وعشرين سنة ودخل الىمين وجال فيها كصنعاء وما يليها وزار المدينة النبوية غير مرة وكان يحضر كثيرا مجلس الشريف عبد الرحمن بن ابى الخير الفاسى ويسأل اسئلة كـــثيرة بسكون وتؤدة وولى مشيخة رباط الموفق والنظر في مصالحه سنين كشيرة ولم يكن احد من القضاة يعارضه فها مختاره فيه بل كان صاحب مكة الشريف حسن بن عجلان يكرمه ويقبل شفاعاته لحسن إعتقاد الجميع فيه . مات في ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة سبع وعشرين وصلى عليه من الغد بالشبيكة أسفل مكة بوصية منهودفن هناك عند بعض اولاده وكمانت جنازته مشهودة حتى للمخدرات وتزاحم الأكابر على حمل نعشه وقل ان كمانت حِنَازَة مثلها في كثرة الجمع رحمه اللهوايانا . ذكر هالفاسي اطول مماهناولم يسمجده قلت و بحرر تاريخ وفاته فقد رأيت في أجايز الحيوى عبدالقادر بن أبي القسم محمد المالكي قاضي مكة انه حضر عليه دروساً كنيرة قدراءة وسماعا ببحث وتحرير في ابن الحاجب والمختصر الفرعيين وغيرها من كتب المالسكية وأذنله في التدريس لجميع كتب المالكية وأرخ الاجازة بنالث ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وكــــب الشيخ خطه بتصحيحه .

١٩٨ (محمد) بن الشريف موسى بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد السناصر

الشطنوفي الاصل الآتي أبوه ، جرده البقاعي .

١٩٩ (محمد) بن موسى بن عبد الله بن اسمعيل بن محمد زين العابدين أمو الفضل بن الشرف الظاهري الأزهري الشافعي نزيل مكـة مع أبيه، والظاهرية بالمعجمة قرية من الشرقية ، نشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج والطوالع وجمسع الجوامع وألفيةابن مالك والتلخيصوعرضها على فى جملة الجماعة بل سمع على وكشرتوجهه لمالا يرتضي وسافر لمصر بعدأمور وهو سنة تسعوتسعين بهاً. ٠٠٠ (محمد) بن موسى بن على بن عبد الصمد بن محمد بن عبد الله الجال. أبو البركات وأبو المحاسن المراكشي الاصل المسكى الشافعي سبط المفيف اليافعي ويعرف بأبن موسى . ولدفي ليلة الاحداث الشرمضان سنة تسعو ثمانين وسبعها تة عكة ونشأ بهافخفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الفرعيين وألفية النحو وغيرها وعرض على غير واحد ومن شيوخه في العلم بمكة الجمال بن ظهيرة تفقه له كثيرا وأخذعنه والشمس المعيدأ خذعنه كثيرا فيالعربية ومتعلقاتها وانتفع في العربية كثيراً بزوج أمه خليل بن هرون الجزائري وتفقه أيضافي المدينة النبوية بالزين المراغى قرأعليه تأليفه العمد ف شرح الزيد في الفقه وأذنله في الافتاء والتدريس وأكثر عنه من المرويات في الحرمين وكذا أذن له ابن الجزري في الافتاء والتدريس نظاو أخذعاوم الحديث عن الجمالي بن ظهيرة والولى العراقي وشيخنا وكذا انتفع بالتقي الفاسي وبالصلاح الاقفهسي ؛ وتمهر في طريق الطلب وأدمن الاشتغال بالفقه وأصوله والفرائض والحساب والعربيةوالعروضوالمعانى والبيانوغيرها حتى برع وتقدم كمنيرا في الادب نظما ونثرا واشتدت عنايته بالحديث وتقدم فيه كثيراً لجودة معرفته بالعلل والرجال المتقدم منهم والمتأخر وبالمرويات وتعييزعاليها من نازلها مع الحفظ لـكثير من المتون محيث لم يكن له بالحجازفيه نظير وارتحل سنة أربع عشرة فها بعدها وأكثر من المسموع والشيوخ فكان من شيوخه بمكذ ابن صديق وبالمدينة المراغى وبدمشق عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وبالقاهرة ابن الكويك وباسكندرية الكمال بن خير وببعلبك التاج أبن بردس وبحلب حافظها البرهان سبط ابن العجمي وبالقدس والخليل جماعة من أصحاب الميدومي ومحمص وحماة وغزة والرملة وغيرها كالمين أخذ فيها عن الحجد اللغوى وعاد من رحلته الشامية وقد كلت معرفته . وأجازله في صغره ابن خلدون وابن عرفة والنشاوري وابن حاتم والغياث العاقولي والعزيز المليجي والعراقي والهيثمي والمناوي وابن الميلق والتنوخيوابن فرحون ومريم الاذرعية وغيرهم

وصنف شرحاً لنخبة شيئنا ومختصراً مستقلا في علوم الحديث كابن الصلاح وعمل شيئاعلى نمط المرضوعات لابن الجوزى وشيئاً فى تاريخ المدينة النبوية ولم يكمل واحدا منها وعمل لكل من المراغى والمجد اللغوى والجمال المرشدي مشيخة وكذا شرع في معجم للفاسي كستب منه عدة كراريس في المحمدين وعملأر بمين نصفها موافقات وباقيهاأبدال لجاعة من الشيوخو أربعين متباينة الاسانيدو المتون كلها موافقات لاصحاب الكتب الستة دالة على سمة مروياته وقوة حفظهولكن مع عدم تقيد فيها بالسماع لم يبيضها وترجمشيوخرحلته في مجلد أفاد فيها . ودخل اليمن غير مرة منها في سنة عشرين وولى بهاالاسهاع ببعض المدارس بربيدتم مال الى استيطانه فانتقل اليه بتعاليقه وأجزائه وكتبه وظهر لفضلائها تعيزه في الحديث وغيره فأقبلوا عليه ونوهوا بذكره ونمي خبره الى الناصر صاحب اليمن فمال اليه وزادفي بره سيها وقدامتدحه بقصائد طنانة عوتوجه مته في المصف الثاني من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين فبرز من بعض المراسي القريبة من جدة حين عاقهم الربيح في يوم حار وركبوسط النهار فرساعرياوركضه كثيرا ليدرك الحج وكان بدنه ضعيفا فارداد بذلك ضعفا وأدرك ارض عرفة في آخر ليلة النحر فيها ذكر وما اتى منى الا في آخر يوم النفر الأول لــكونه مشى وعيى عن المشى بحيث وصل خبره لأهل مني فتوجه اليه من حمله ثم نفر منها الى مكة ولم يزل عليلا وربها أفاق قليلا حتى مات بعد صلاة الصبح يوم الجمعة ثامن عشرى ذى الحجة منها بعد أن كتب وصيته مخطه في يوم الحيس ودفن بالمعلاة بعد صلاة الجمة وعظم الأسف على فقده ، وقد عظمه الفاسي جدا وقال انه برع في العلوم وتقدم كشيرًا في الأدب وله فيه النظماالكشير المليح لغوصه علىالمعانى الحستة وفي الحديث بحيث لم يكن لهفيه نظير بالحجاز معحسن الجم والتأليفوالايراد لما يحاوله من النكت والأسئلة والاشكالات ووفور الذكاء وسرعة المكتابة وملاحتها ونشأته على العقاف والصيانة والخير والعناية السكمثيرة بفنون ألعلم والحديث . وذكره شيخنافي انبائه فقال : كان ذا مروءة وقناعة وصبر على الأذى وبذل الممتبه وفوائده موصوفا بصدق اللهجة وقلة الكلام وعدم ماكان عند غيره من اقرانه من اللهو وغيره من صباه حتى مات ، وذكره في معجمه وقال إنه اكثر عن شيوخ العصر وكتب عني النخبة وشرحها وغير ذلك في سنة خمس عشرة فما بعدها وتمهر وتيقظ وكـتبتراجم لشيوخه أتقنها ءووصفه فىموضع آخربالشيخ الامام العالم الفاضل البارع الرحال جمال الدين سليل السلف

الصالحين عمدة المحدثين نفع الله به ، وأذن له في إقراء علوم الحديث وإفادته لمن أراد علماً بنقوب فهمه وشفوف علمه ، وترجمه التق بن فهد في معجمه بما تبع فيه التق الفاسي وكذا ترجمه في ذيل طبقات الحفاظ والمقريزي في عقوده وقال كان ثقة حجة في نقله و ضبطه ريض الاخلاق قليل السكلام جميل السيرة له مروءة وفيه سماح مع قنع بما تيسر وصبر على الاذي ورثاه أبو الخير بن عبدالقوى بقصيدة أولها من للمحابر والاقلام والسكتب بعدابن موسى ومن للعلم والادب ومن نظمه مماكتبه في مشيخة المراغي بعد ذكره لاسانيدد:

فى زى ذى قصر بدت لحكنه عين السمو فاعجب لها وهى القصي رة كيف تنسب العسلو ومما كستبه على بديعية الزين شعيان الآثارى :

وروضة للزين شعبان قد أربت على زهر حلافى ربيع لولم تبق نسج الحريرى لما حاكت بهذاالنظمرقمالبديع ٢٠١ ( محمد ) بن موسى بن على بن يحيى بن على الجسال اليمنى الناسخ . وصفه ابن عزم بصاحبنا .

الحنى المقرىء والد المحمدين الماضيين ويعرف بابن عمران ولد في نصف شعبان الحنى المقرىء والد المحمدين الماضيين ويعرف بابن عمران ولد في نصف شعبان سنة أربع وتسعين وسبعانة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا واشتغل بالعلم ولازم ناصر الدين الاياسي في الفقه وغيره فانتفع به وأقبل على القرآآت فتلا السبع ماعدا حمزة ببيت المقدس على الشهس القباقي بل وتلا عليه للاربعة عشر لكن الى آخر المائدة خاصة بماتضمنته منظومته مجمع السرور التي سمعها من لفظه بعد أن قرأها عليه مرارا وكذا جمع المسبع على حبيب والتاج بن تمرية بعد أن تلاعليه لحزة فقط وعلى أمير حاج الحلي لكن الى آخر قاف وبالعشر للزهراوين على ابن الجزرى بما تضمنه النشر والطيبة كلاها له وذلك في سنة سبع وعشرين على ابن الجزرى بما تضمنه النشر والطيبة كلاها له وذلك في سنة سبع وعشرين بالقاهرة وسمع عليه الطلبة بعد أن سمعها من حفيده جلال الدين وكذا سمع من الشمس غير ذلك كجرئه المشتمل على العشاريات والمسلسلات وغيرها ومن شيخنا في سنة أربع وثلاثين نغبة الظما أن لابي حيان وغيرها ومن الفوى ختم صحيح مسلم وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبدالر حمن بن محدين إسمعيل مسلم وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبدالر حمن بن محدين إسمعيل السكركي الماضي و برع في القراآت و تصدى لاقرائها وصار بأخرة عليه المعول قيها بتلك النواحي ؟ وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جاعة ببلده قيها بتلك النواحي ؟ وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جاعة ببلده

وبيت المقدس والقاهرة وغيرها وانتفعوا بهلديانته ونصحه وممن قرأ عليه المحب ابن الشحنة حين اقامته ببيت المقدس والحال بن أبى شريف وارتحل اليه ناصر الدين الاخميمي فتلا عليه ومات قبل اكماله وهو هناك وذلك في وم الاحد خامس رمضان سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه من الغد ودفن بتربة ماملا بجواد عبد الله الزرعي رحمه الله وإيانا . ولعلى بن عبد الحيد الغزى فيه :

ياشمس علم بصبح المز قد طلعت في برج سعدلها من عنصر الشرف تيسير نشر الصبا من كل طيبة حويت ياخير كنز المذهب الحنني ٧٠٣ (محمد ) بن موسى بن عمر بن عوض بنعطية بن أحمد بن مجل بن عبد الرحمن الشرف فن الشرف اللقاني الازهرى المالكي الآتي أبوه والماضي ولده عمر ويعرف باللقاني ولد في شعبان سنة اثنتين وسبعين وسبعائة وحفظ القرآن والعمدة والرسالة وألفية النحو وعرضهما على جماعة واشتغل يسيرا ودار على الشيوخ وضبطالاسماء وكتبالطباق وأكثرومن شيوخه فيالرواية التنوخي وابن الشيخة وعزيز الدين المليجي والمطرز والسويداري والحلاوي وتكسب بالشهادة وغيرها ثم باشر الشهادة بعدة أوقاف وكتب في الأنشاء وولى قضاء الركب وكان نير الهيئة نتي الشيبة حسن الشكالة كثير العصبية والمروءةوالمكارم حدث قبل مو ته باليسير وسمع منه الفضلاء . مات في يوم الاثنين خامس شعبان سنة أربعين بمنزلهجوار جامع الأزهروصلي عليه من الغد في الجامع ثم بمصليباب النصر وصلى عليه فيه شيخناً وحضر جميع مباشرى الدولة ناظر الجيش فمن دونه وكان الجم كشيرا ، وذكره شيخناف أنبائه فقال انه نشأ مع أبيه وحفظ القرآن وقرأبه في الجوق وكان حسن الصوت تم طلب الحديث وقتاً وكتب أسماءالسامعين واعتمدوا عليه في ذلك ثم اتصل بالشرف الدماميني حين ولي نظر الجيش ثم بفتح الله حين ولي كيتابة السير فلازمه حتى استقر شاهدديوا نهوغلب عليهفاما زالت دولته واستقر ابن البارزي خدمه ولازمه حتى غلب عليه أيضاً واستقربه في ديو انه وباشر في عدة جهات ، و كان كثير التو ددو الاحسان للفقر اءو المحبة في أهل الخير والصلاح رحمه الله. ٢٠٤ (محمد) بن موسى بن عيسى بن على الكال أبو البقاء الدميري الأصل القاهري الشافعي . كان اسمه اولا كمالا بغير اضافة وكان يكتبه كذلك بخطه في كتبه ثم تسمى عدا وصار يكشطالاول وكأنه لتضمنه نوعاً من التزكية مع هجر اسمه الحقيقي. ولد فيأوائل سنةاثنتين واربعينوسبعائة تقريباً كم مخطه بالقاهرة ونشأبها فتكسب بالخياطة مم اقبل على العلم واخذه عن البهاء احمد بن التقي

السبكي ولازمه كثيراوانتفع به وكذا اخذعن الكمال ابىالفضلالنويرىوتفقه ايضًا بالجمال الاسنوى ووصفُ ابن الملقن في خطبة شرحه بشيخنا وكذا بلغني اخذه عن البلقيني ايضا وليس ببعيد وأخذالادب عن البرهان القيراطي والعربية وغيرها عن البهاء بن عقيل وصمع على مظفر الدين العطار والعرضي وأبى الفرج ابن القارى والحراوى وبمكة على الجمال بن عبد الممطى والسكمال محمد بن عمر بن حبيب في آخرين كالمفيف المطرى بالمدينة ومما سمعه على الاول الترمذي في سنة نيف وخمسين ووصفه الزيلمي في الطبقـة بالفاضل كمال الدين كمال وعلى ثانيهما فقطحل مسندأ حمد أوجميعه وجزءالانصاري ؛ وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والادب وغيرها وأذن له بالافتاء والتدريس، وتصدى للا قراء فانتفسع به جهاعة وكستب على ابن ماجه شرحا في نحو خمس مجلدات سمأه الديباجة مآت قبل تحريره وتبييضه وكذا شرح المنهاج وسماه النجم الوهاج لخصهمن السبكى والاسنوى وغيرها وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرزه به من التمات والخاتمات والنكت البديعةوأول ماابتدأ من المساقاة بنام على قطعة شيخه الاسنوى فانتهى في ربيم الآخر سنة ست وعمانين ثم استأنف ونظم في الفقه أرجوزة طويلة فيها فروع غريبة وفوائد حسنة وله تذكرة مفيدة وحياة الحيوان وهو نفيس أجاده وأكسر فوائده مع كسرة استطراده فيه من شيء الى شيء وله فيه زيادات لاتوجد فيجميع النسخوأتوهم أن فيها ماهومدخول لغيره إن لم تـكن جميعها لما فيها من المنــاكير وقد جردها بعضهم بل اختصر الاصل التتي الفاسي في سنة اثنتين وعشرين ونبه على أشياءمهمة يحتاج الاصل اليها واختصر شرح الصفدى للامية المجم فأجاده ورأيت من غرائبه فيه قوله وكان بعضهم يقول ان المقامات وكليلة ودمنة رمو زعلى الكيمياء وكل ذلك من شغفهم وحبهم لهانسأل الدالعافية بلامحنة وكان الشبيخ تقى الدين بن دقيق العيدر حمه الله مغرى بها وأَنفق فيها مالا وعمر اانتهي. واغااستغربته بالنسبة لما نسبه للمتقي، وقد ترجمه التقي الفاسي في مكم فقال انه كـانأحدصوفية سعيدالسمداء وشاهد وقفها لهنظم جيد وحظ وافر منالعبادة والخيرحتى كان بأخرة يسردالصوم حدث بالقاهرة· وبمكة وسمع منه الصلاحالا ففهسى في جوف الكعبة والفاسىبالقاهرة وأفتى وعاد ودرس بأماكن بالقاهرة منهاجامع الأزهر وكانت له فيه حلقة يشغل فيها الطلبة يوم السبت غالبا ومنها انقبة البيبرسية كان يدرس فيها الحديث وكنت أحضر عنده فيها بل كان يذكرالناس بمدرسة ابن البقرى داخل باب النصر في يوم

الجمعة غالبا ويفيد في مجلسه هذا أشياء حسنة من فنون العلم وبجامِع الظاهر في الحسينية بعد عصرالجمة غالبا ودرسأيضابمكم وأفتى وجاورفيهامدة سنين مفرقة وتأهل فيها بأم احمد فاطمة ابنة يحيى بن عيادالصنهاجي المسكيةو ولدتله امحبيبة وام سلمة وعبدالرحمن واول قدماتهاليها على ما اخبرت عنه في موسم سنة اثنتين وستين وسبعمائة وجاور بها حتى حج في التي بعدها ثم جاور بها أيضا في سنة ثمان وستين قدمها مع الرجبية فدام حتى حج ثم قدمها في سنة اثنتين وسبعين فأقام بها حتى حيج في التي بعدها قلت وحضرموتشيخه البهاءبن السبكي حينئذ و نقل الكال عنه انه قال له قبيل مو ته بقليل هذا جمادى وجرتالعادة فيه يعنى لنفسه بحدوث أمر ما فان جاء الخبر بموت ابى البقاء وانا فى قيـــد الحياة فذاك والا فاقرأ الـكتاب على قبرى . هكذا شمعته من لفظ شيخنا فيما قرأه بخطالدميري وأنه قال له ياسيدي وصل الامرالي هذا الحد أونحوهذافقال أنه غرمني مائة ألف قال فقلت له درهم فقال بل دينار انتهى . قالالقاسى : ثم قدم مكة في موسم سنة خمس وسبعين فأقام بها حتى حج التي تليها وفيها تأهل بمكة فيما أحسب ثم قدمها في موسم سنة ثمانين وأقام بها حتى حج في التي بعدها ثم قدمها في سنة تسع وتسعين وأقام حتى حج في التي بعدها وانفصل عنها فأقام بالقاهرة ، حتى مآت فى ثالث جهادى الاولى سسنة ثمانوصلى عليه ثم دفن بمقابر الصوفية سعيد السعداء وقال المقريزى فى عقوده صحبته سنين وحضرت عجلس وعظه مرارا لاعجـابی به وأنشدنی وأفادنی وكـنت أحبه ويحبنی فی الله السمته وحسن هديه وجميل طريقته ومداومته على العبادة لقيني مرةفقال لى وأيت مي المنام أني أقول لشخص لقد بعد عهدى بالبيت العتيق وكــــثر شوقى اليه فقال قل لاإله إلاالله الفتاح العليم الرقيب المنان فصار يكشر ذكر ذلك فحج في تلك السنة رحمه الله وايانا ونفعناً به . وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال : مهر فى الفقه والادبوالحديث وشارك فى الفنون ودرس للمحدثين بقبة بيبرس وفى عدة أماكن ووعظ فأفاد وخطب فأجاد وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بالحرمين وتذكر عنه كرامات كان يخفيها وربما أظهرها وأحالهاعلى غيره وقال في معجمه كان له حظمن العبادة تلاوة وصياماً وقياماً ومجاورة بمكة وبالمدينة واشتهر عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات يسندها إلى المنامات تارة والى يعض الشيوخ أخرى وغالب الناس يعتقد أنه يقصد بذلك السترسمعت من فو ائده ومن نظمه واجتمعت به مرارآوكنت أحب سمته ويقال أنه كان في صباه اكو لانهما

ثم صار بحيث يطيق سر دالصيام، زادغيره وله أذكاريو اظب عليها وعنده خشوع و خشية و بكاء عند ذكر الله سبحانه وقد تزوج بابنتيه الجال بجد والجلال عبدالواحد بن ابر المرشدى المسكى الحننى واستولداها الاول أبا الفضائل بجداً وعبد الرحمن والثانى عبد الغنى وغيره . وروى لناعنه جماعة ممن أخذ عنه دراية ورواية وعرضا ومعا ينسب اليه :

بمكارم الاخلاق كن متخلقاً ليفوح ندشذائك العطر الندى واصدق صديقك إن صدقت صداقة وادفع عدوك بالتى فاذا الذى ٥٠٥ (محمد) بن موسى بن عيسى بن عيسى الايدوني العجاوني الاصل الدمشق الشافعي شيخ باشر النقابة بأخرة عند ابن الزلق لما عمل قاضى الشام وكذا عند ولد الخيضري ويذكر بتمول مع تقتير و غلسة و جاور بمكة في سنة ثلاث و تسعين و سمع منى المسلسل .

۲۰۲ ( عمد) بن موسى بن على بن حسين زين العابدين بن الشرف بن الشمس الحسنى القراف الحنبلى القادرى شيخ الطائفة القادرية والآتى أبوه مات عن نحو خمسو خمسين سنة فى ربيع الاول سنة خمس و عانين بمدتملل مدة طويلة وصلى عليه بمصلى المؤمنى فى محفل شهده أمير المؤمنين لصداقة كانت بينها فن دو نه ثم رجعوا به الى زاوية عدى بن مسافر محل سكناه من باب القرافة فدفن عند أبيه وجده رحمهم الله وكان انساناً خيرا متودداً متواضعاً منجمعاً عن الناس حجوزار بيت المقدس وسمع الحديث به وبالقاهرة بقراءتى وقراءة غيرى بل حضر عندى فى بعض مجالس الاملاء رحمه الله .

٢٠٧ (جد) الشمس القادرى أخو الذين قبله ووالد عبد العزيز الماضى ، استقر بعده فى المشيخة شركة لابن عمهما بعناية صهره تغرى بردى الاستادار وكان غرض السلطان وغيره من الخيار افراد ابن العم بذلك فكان كذلك لم يلبث هذا ان مات فى أو اخر المحرم سنة ثمان وثمانين وصلى عليه فى مشهد حافل أيضاً ولم يكن كأخيه وقد سمع قليلا وحضر أيضاً عندى رجمه الله وعفا عنه .

مروسي من موسى بن محمد بن على الشمس المذوفي ثم القاهرى الحنفي أخو ا برهيم وأحمد الماضيين و يعرف كل منهم بابن زين الدين (١) وهو خير الثلاثة وأكبرهم من يديم التلاوة و يحضر مع شيوخ تصوفه بالمؤيدية ابن الديرى فمن يليه مع سكونه ومعر وانكاره على أخيه ابرهيم في مخالطته للأمراء ، مات على ظهر النيل في سفينة بعد (١) « بابن زين الدين » محدوة من الاصل فاستدر كناها من ترجمة أخيه .

الطاعون آخر سنة سبع و تسعين أوالتي تليهاو جبي، به محمو لافدفن بالقاهرة رحمه الله . (عد) بن موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعه ولى الدين أبو زرعة بن الشرف الأنصاري . يأتى قريباً فيمن لم يسم جده .

٢٠٩ (محمد) بن موسى بن محمد بن الشهاب محمود بن سلمان بن فهد البدر بن الشرف بن الشمس الحلمي الأصل الدمشتي ويمرف كسلفه بابن الشهاب محمود . ولد في حدود الحسين ويقال سنة سبعين تقريباً ونشأ بدمشق فاشتغل وتمانى الأدب ونظم الشعر وولى توقيع الدست بحلب ووكالة بيت المال نم كـتابة السر بدمشق يسيراً ثم نظر الجيش وكذاولى كتابة سرطر اباس وكان رقيق الدين كثير التخليط والهجوم على المعضلات وتنسب اليه أشياء غير مرضية مع كرم النفس والرياسة والذكاء والمروءة والعصمية كتب عنه ابن خطيب الناصرية في ذيله من نظمه ومات في السجن بدمشق خنقاً في ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة اثنتي عشرة بأمر الجال الاستادار لحقد كان في نفسه منه أيام خموله بحلب عفاالله عنه . وقد ذكره شيخنا في سنة إحدى عشرة من أنبأنه باختصار مم أعاده في التي بعدها وزادفى نسبه مجداً والصواب ماتقدم وهوفى عقو دالمقريزى على الصواب . ومن نظمه :

له لفظ وأخلاق وخلق رياض في رياض في رياض

أنزه منك طرفي في رياض وسيف اللحظ منك على ماضي وانيك في دمي لك بعض قصد فدونك سفكه فالقلب راضي وخذ من غنج طرفك لى أمانا فقد وصلت صوارمه المواضى وكيف أحاول الانصاف يوماً ومن شكواي منه على قاضي بنفسي من يصبح به غرامي ومنشئوه من الحدق المراض

٢١٠ (محمد) بن موسى بن محمود بن قريش الشمس الصوفى الحنفي امام الشيخو نية ويعرف بصهر الخادم . ولد سنة ثمان وتسعينوسبعهائة تقريبا بجامع طولون وتفقه بالسراج قارىء الهدالة وكانت مما سمعها بتمامها عليه وبباكير وقرأ عليه منها الى البيوع وبالتفهني وابن الههام واشتدت عنايته بملازمته لهحتىأنه استنابه في مشيخة الشيخونية في بعض غيباته سنة وثلاثة اشهر وقدمه على السيفي والزين قاسم وكانه رام الصلح بينهما به مع أنه كان يجله بحيث كـتبله في اجازته على التحرير من تصانيفه أنه استفاد بحواً مما أفاد ، وقرأ على الشهاب البوصيري ألفية الحديث وغيرها وسمع عليه وعلى قارىء الهداية والدفرى امام جامع قوصون وألفوي والزركشي فى آخرين بمن بعدهم كالزين رضوان والعز عبدالسلام البغدادى وأخذ

الطريق عن الزين الحافى وحج غير مرة وولى امامةالشيخونية دهراً واقرأ الطلبة وقتاً . وهو إنسان فاضل دين منعزل عن الناسثم توالى عليه الضعف والهرم فانقطع وأضر ولزم الوساد وكنت ممن اجتمع به وسمع كلامه والتمس دعاءه. ومات فى جمادى الاولى سنة احدى وتسعين رحمه الله وإيانا .

المنوفي القاهرى الآني أبوه . ولد في يوسف بن يوسف المحرم سنة خمسين بالقاهرة المنوفي القاهرى الآني أبوه . ولد في يوم السبت مستهل المحرم سنة خمسين بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو وعرض واشتغل قليلا عند الفخر المقسى والبكرى و تدل في الجهات و تسكسب بالشهادة في الجورة مع أبيه وبعده وأثرى منها بحيث زادت نهمته في تحصيل الجهات وخطب نيابة بمدرسة سودون من زاده وبالزمامية وغيرها مع استقراره في خطبة الجامع السكبير بمنوف وشاع ما افتعله رفيقاً للشرف بن روق حين كان رفيقاً له في الشهادة من اشهاد على خادم البيبرسية حين كان مريضاً برغبته لهما عما بيده من وظيفتي التصوف و الحدامة وسعياً في أخذ خطابتها فلم الخادم ذلك فأنكر وقوعه منه وأشيم انسكاره فطلب منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيما قيل وكانت واقعة شنيعة . وطمحت نفسه منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيما قيل وكانت واقعة شنيعة . وطمحت نفسه باسم الحرمير كل سنة حين ورعا حضر عندى في البرقو قية وكان ساكناً . مات في جادى الأولى سنة إثنتين و تسمين و دفن عنداً بيه بحوش سعيد السعداء و ترك أو لا دارجه الله . المات وذكر أنه سمع من ابن أميلة . ذكره التقى بن فهد في معجمه هكذا .

۲۱۳ (محمد) بن موسى السيد الشمس بن شجاع الدين الجربذى الهروى الشهير بالجاجر مى عالم هراة أخذعن يوسف الحلاج تلميذ السيد أخذ عنه التقى أبو بكر الحسنى ووصفه بالمولى الامام العلم الهمام فيلسوف الزمان ولقان الاوان خلاصة الاولين والآخرين السيد الامام شمس الدنيا والدين بن السيد المفضال شجاع الدنيا والدين . مات في حدود الخمسين تقريباً .

التجاد (محمد) بر موسى الشمسالتروجي الاصلالسكندري التاجرويعرف بابن الفقيه موسى . مات في ربيع الا ول سنة خمس وتمانين وكان من التجاد المذكورين بالتضييق على نفسه ومزيد الامساك مع مداومته على التلاوة والستر والتصدق و تزوج بابنة الجمال بن عيسى الحنبلي فما رضيت عشرته ففارقها واستقر به الاشرف قايتباي في نظر الذخيرة باسكندرية مع المتجر السلطاني عقب البرهان

البرنتيشي (١) ولذارسم على بعض أتباعه واستؤصلت تركته ومع ذلك فلم توف ماقيل أنه عليه مع بيع المقادر منه وفقيتها رحمه الله وعفا عنه منه عليه مع بيع المقتل المنتق الصالحي الحنبي غازن كتب الصيائية . ممن تقدم في الفرائض والحساب وأخذ عنه الفضلاء . وكان شيخا خبراً ساكناً لقته بالصالحية . ومات في .

٢١٦ ( على ) بن موسى انشمس الفيوى ثم القاهرى الازهرى الشافعى . كان خيراً ساكناً ذافضيلة بحيث يقرى العلى الطلبة واستنابه الشرف يحيى بن الجيعان في مشيخة مدرسة عمه الحجاورة لبيتهم . مات في سنة احدى وسبعين عن تحو السبعين ظناً رحمه الله وإيانا .

۲۱۷ ( عجد ) بن موسى الشمس المجدل الشاقعي ويعرف بابن أبي بيض. ذكره لى بلديه أبو العباس القدسي الواعظ وأنه جود عليه القرآن و تخرج به .

٧١٨ (عد) بن موسى ناصر الدين أبو الفضل الموصلي الاصل الدمشق الشافعي سبط الشيخ أبي بكر الموصلي المشهور. ولد في ليلة سابع عشري رمضان سنة سبع وسبعين وسبعين وسبعينة بدمشق ونشأ بها فتدرب في التصوف والسلوك بجده المشار اليه ولبس منه ومن الشهاب بن الناصيح والخوافي الخرقة وانتفع بجده وأخذ في الفقه عن البرهان بن خطيب عذراء وأقبل على العبادة والسلوك بحيث صار من شيوخ الصوفية وصنف فيه ونظم و نثر وابتني زاوية بميدان الحصي من القبيبات وكان الناس يجتمعون عنده فيهاليلة من الاسبوع ويتكلم عليهم على قاعدة أرباب الزوايا وكثر أتباعه مع سمت حسن ووجاهة بحيث لاترد رسائله . مات سنة بضع وستين بدمشق ودفن بتربته المعروفة به رحمه الله .

۲۱۹ (محل) بن موسى ولى الدين أبوزرعة بن الشرف الانصارى الحلبى خطيب جامعها الاكبر. مات بالطاعون فى رجب سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنا فى انبائه ، وهو ابن موسى بن محل بن محل بن أبى بكر بن جمعة .

٢٢٠ (محمد) بن موسى العراقي ، ويعرف بالسقاء . ممن سمع مني بالمدينة .

(محمد) بن مولانا زاده . في ابن أحمد بن أبي يزيد .

۲۲۱ (عد) بن ميمون الواصلي فسبة لقرية بتونس التونسي المغربي المالكي (١) بفتح الموحدة والراء بعدها نوز، ساكنة ومثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها معجمة نسبة لحصن من غرب الاندلس كا مضي وسيأتي .

(٥ ـ عاشر الضوء)

و يعرف بالواصلي ممن أخذعن عمر القلحاني و كان عالماً في الفقه والحديث والاصلين. والعربية . مات بالطاعون سنة ثلاث وسبعين بتونس أفاده لى بعض ثقات أصحابه (١٠) . ٢٣٢ (عجد) بن ناصر بن يوسف بن سالم بن عبد الغفاد بن حفاظ الدمشقي المزى

## (١) في آخر جزء من الاصل :

آخر الجزء الرابع مر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشيخنا الشيخ العلامة الحجة الفهامة شيخ الاسلام حجة الآنام أبى الحير محمد شمس الدين بن المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن عجد بن أبى بكر السخاوى القاهرى الشافعى أدام الله حياته للمسلمين آمين وانتهى الى هنا مر خطه فى مدة آخرها يوم الحنيس حادى عشر صفر الخير سنة تسع و تسعين و ثما نمائة بمنزل كاتبه من مكة المشرفة المفتقر إلى لطف الله وعونه عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهدا لها شمى المدكى الشافعى لطف الله بهم آمين والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه و سلم تسايما .

الحديثة أنهاه مطالعة الفقير حسن العطار المولى مشيخة الازهر كان الله معيناً آمين ..

أنهاه مطالعة وكــذا ما قبله الفقير مجمد مرتضى الحسيني عفا الله عنه .

كذلك أنهاه مطالعة وكذا الجزءين قبله خلا الاول فانه تغيب عن الوجدان مستعيراً لهمن حضرة الاستاذ المعظم السيد محمد أبو الاقبال بن وفاخليفة بيت السادات الوفائية أطال الله عمره وشرح صدره و اناالفقير الحب عبد الرحمن بن حسن الجبرى و استفدت عطالعته فو ائد جزى الله مق لفه و معيره و مستعيره خير أحامداً و مستغفراً .

ثم بخط المؤلف مانصه: الحمدلله أنهاه على قراءة ومقابلة مفيداً مجيداً محررا وللمحاسن مظهرا كاتبه الشيخ الامام الاوحد الهام العالم المرشد والمحدث المفيد الرحال المسندالحافظ القدوة الجزء عبدالعزيز مفيداً هل الحجاز ومسعدالقاطنين فضلا عن الغرباء بما يسعفهم به بدون الحجاز نفع الله تعالى به ورفعه في الدارين لأعلى رتبة ، وسمعه معه الشيخي الفاضلي ذو الهمة العلية والنسبة الى السادات الأعمة العمرى أبو بكر السلمي المكي عرف بالشلح جمله الله تعالى سفراً وحضرا وحملا على نجائب جوده و فضله مسائح وبكرا. وانتهى في يوم ثاني عشر رجب سنة تسع و تسعين بمكذ وأجزت لهمار و ايته عني وسائر مروياتي ومؤلفاتي. قاله وكتبه محمد بن عبد الرحمن السخاوي مؤلفه ختم الله له بخير وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليا.

المنيحى الخطيب . كتب الى بالاجازة وقال أن مولده فى تاسع رمضان سنة اثنتين وسبعين وسبعين وسبعينة وأنه سمع على يحيى بن يوسف الرحبى و مجد بن الشهاب أحمد المنيحى خطيب المزةوكانت اجازته فى سنة خمسين و مارأيته فى الرحاة فكانه مات بينهما. ٢٣٣ (محد) بن ناصر الدين بن عز الدين الشمس الابشيهسى ويعرف بابن الخطيب مات بمكة وأنا بها فى دبيع الاول سنة ثلاث وتسعين .

۲۲۶ (محمد) بن ناصر الدين بن على الطنيخي. ممن سمع على قريب التسعين . 
۲۲۵ (محمد) بن نافع المسوفي ثم المدنى المالكي . قدم المدينة وهو مشاراليه بالفضيلة والصلاح فأقرأ الفقه و تزايد صلاحه وخيره وسمع على الجمال السكازروني والحب المطرى وغيرها وممن أخذ عنه عبد الوهاب بن محمد بن يمقوب الماضي وكان يتوقف في الاقراء مدة ثم أنه جاءه يوماً وسأله في القراءة فتعجب هو وغيره من ذلك بمد امتناءه فامامات أخبرت زوجته أنه رأى الني عينية في منامه ومعه الامام ملك وهو يأمره بالاقراء فتصدى حينئذ لذلك وكان هذا بعد موت صاحبه أحمد بن سعيد الجزيري وبلغني أن أمه واسمها مريم كانت تقرىء الطلبة

في الفقه . مات سنة خمسين رحمه الله و إيانا .

۲۲۹ (عد) بن ناهض بن محمد بن حسن بن أبى الحسن الشمس الجهنى الكردى الاصل الحلبي زيل القاهرة ولد تقريبا بحلب فى سنة سبع و حمسين و سبعائة و تولم بالا دب فابلغ نظماً و نثر او سكن القاهرة مدة و تنزل فى صوفية الجالية و مدح أعيانها بل عمل سيرة المؤيد شيخ فأ جادما شاه و قرضها له خلق فى سنة تسع عشرة و من نظمه على بابى ضعيف وفيك أحسنت ظنى فلا تخيب رجائى وعافنى و اعف عنى يارب إلى ضعيف وفيك أحسنت ظنى فلا تخيب رجائى وعافنى و اعف عنى وقد ذكره ابن فهد فى معجمه وبيض له وكذا جرده البقاعي ، وهو فى عقود المقريزى وقال أنه سكن القاهرة زمانا و مدح الا عيان و تعيش ببيع الفقاع بدمشق ثم ترك و أقام مدة يستجدى عدحه الناس حتى مات بالقاهرة فى حادى عشر شعبان سنة احدى و أربعين وكان عنده فو ائد وكتبت عنه من نظمه :

كم دولة بفنون الظلم قد فنيت وراح آثارهم في عكسهم ومحوا وجاء من بعدهم من يفرحون بها وقال سبحانه حتى إذا فرحوا وكذا كتب عنه عن الولوى عبد الله بن أبي البقاء القاضي شعراً.

۲۲۷ (محمد) بن نجم الدين ناصر الدين الطبيب ويعرف بابن البندق. أخذ عن السراج البهادرى وفتح الدين بن الباهى وتميز فى الطب وشارك فى غيرهمن النضائل واستقر فى تدريس الطب بالمنصورية بعد شيخه السراج وتنازع هو

والشرف بن الخشاب محيث أهين ذاك. ومات سنة بضع وخمسين وكان يتجر بالسكر خبيراً بذلك.

٢٢٨ (محمد) بن نشوان بن محمد بن نشوان بن محمد بن أحمد الججاوى الدمشقى الشافعى والدالشهاب أحمد الماضى. كان خير اكثير التلاوة : مات فى رجب سنة أدبع عن ستوسيعين سنة . ذكره شيخنا فى أنبائه .

٢٢٩ (محمد) بن فصر بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرح بن إسماعيل المن يوسف بن إسماعيل المن يوسف بن فرح بن إسماعيل المن يوسف بن نصر أبو عبد الله الأيسر صاحب غر ناطة بالأندلس ويعرف بابن الأحمر وليها مدة الل أن خلع محمد بن المول فقر الى مالقة وجمع الناس لحرب ابن المول حتى ملك غر ناطة ثانياً ثم ثار عليه محمد بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن يوسف عادس عادس عبد المحرد في نادس عبد المحرد وقتل على بن يوسف وذلك في سنة تمان و ثلاثين ومما أنشده لا بي فارس معتذراً عن تخطيه بنيه واخو ته وجاوسه فو قهم حين عامه بهذا:

ان كنت أخطأت فى التخطى لى من العذر واضح ثناه هيبة مولاى أذهلتنى فلم تر العين ما سواه وهو فى عقود المتريزي مطول.

٢٣٠ ( على ) بن أبى نصر الشمس البخارى ويعرف بخواجة. لقيه الطاووسى بهراة وهو متوجه منها الى مكة فسمع منه حديثاً مرسلا فيما زعمه بل هو باطل وهو من قبل عندسماعه من المؤذن كلة الشهادة ظفرى ابهاميه و مسهاعلى عينيه وقال عند المساللهم احفظ حدقتى و نورها ببركة حدقتى عبدو نورها والمياثق لم يم وقال انه كان فاضلاعالما عارفامهمراً أجاز لى بل أذن لى بالافتاء في احدى الجاديين سنة اثنتين و عشرين ١٣٠٠ ( محمد ) بن بهاد الحو افي السمر قندى الحنفي . قدم القاهرة في سنة خمس واربعين ليحج فاكرمه الركال بن البارزى وأخذ عنه الطلبة فيكان منهم النظام الحنفي حسبها قرأته بخطه فانه قال أنه قرأ عليه البعض من توضيح التنقيح لصدر الشريعة ومن تلويح التوضيح للتفتاز الى وأجاز لى فالله أعلم .

المالكي الماضي شقيقه الله الفقيه هرون بن محمد بن موسى التتألى ثم القاهرى الازهرى المالكي الماضي شقيقه قاسم والآني أبوه وأخوه لأمه يوسف التتألى قال لى أنه حفظ القرآن والعمدة ورسالة الفروع والفية النحو وغالب مختصر الشيخ خليل وأخذ العربية عن يحيى العلمي و كذا لازم في الفقه وغيره السنهوري والفرائض والحساب عن الشهاب السجيني في آخرين بمن أخذ عنهم الفنون السنهوري والفرائض والحساب عن الشهاب السجيني في آخرين بمن أخذ عنهم الفنون

كالعلاء الحصني فمن دونه وتميز في العربية وغيرها وسافر القدس والشام وحلب وربحاً أقرأ .مات في سنة ثمان وسبعين وهو صغير عوضه الله الجنة .

٣٣٣ (محمد) بن هبة الله بن أحمد بن سنان برے عبد الله بن عمر بن مسعود الجال القائد العمري أخو مقبل الآتي . مات بالعدسنة نمان و ثلاثين و دفن به أرخه ابن فهد ٢٣٤ (١٤) بن هبة الله بن عمر بن ابرهيم بن هبة الله بن عبد الرحيم بن ابرهيم ابن هبة الله ناصر الدين بن الشرف أبي القسم بن الرين أبي حقص بن الشمس أبي الطاهر بن الشرف بن البارزي الشافعي والد الصدر محمد الماضي . من بيت أصل وعلم ورياسة ، كان أبوه كاتب سرحماة وناب جده في قضائها لأخيه وكذا ناب أبوه ابرهيم لا بيه الشرف . ولد في سنة خمس وسبعين وسبعائة بحماة ، ومات أبوه وهو صغير فرباه عمه ناصر الدين محمد وحفظ المنهاج الفرعي وأول من تفهم عليه النور الادمى بحث عليه في الملحة وحفظ ثلث التسهيل وبحنه على الجال بن خطيب المنصورية وأخذ الفقه عنالقاياتي بالقاهرة وبحث شرحالاً لفية لابن عقيل على البدر الهندي واستصحبه معه في سنة تسع وعشرين من دمشق الى حماة فأنزله عنده وزوجه وانتقع به هو وجماعة من حمآة وكذا بحث شرحها لابرس المصنف بالقاهرة على العز عبد السلام البغدادي وابن الهمام وبدمشق على الشمس القابوني وكان يخبر أنه سمم البخاري بالقدس بقراءة الشمس القلقشندي على أبى الخير بن العلائى وهو ثقة بلّ كان متزهداً لا يخالط أقاربه في رفعتهم في الدنيا ومناصبهم بل مستغرق الأوقات في الاشتغال بالعلم وعرض عليه قريبه القاضي ناصر الدين بن البارزي كـتابة سر الشام وقضاءها فيما قيل في الايام المؤيدية فما قبل بل لما ولى ولددقضاء بلده هجره أربعة أشهر، وكان صالحاقانتا تاليامتهجداً انتفع به علاءالدين بن اللفتشيخ حماة الآن . وتردد الى القاهرة غير مرة وجاو ربالقدس. مات في سنة سُبِع وأربعين وقيل في أوائل التي بعدهارحمه الله وايانا .

۲۳۰ (محمد) بن أبي الهدى بن محمد برخ تتى الـكاذروني المدنى أخو أبي البركات .سمـع على الـكال الـكاذروني .

۲۳۲ ( عد ) بن همیاوان بن أحمد ملك كلبرجة وابن ملوكها ، ویقال لسكل منهم شاه . قام بتربیته و تمهید ملسكه الخواجا ملك التجار محمود الآنی فلماتر عرع واستقل فتك به وقتله فلم یلبت ان قتل فی صفر سنة سبع و ثمانین فی كان بینهاسنة . ۲۳۷ (عد) بن وارث المغربی . خدم المنتصر بن أبی حمو صاحب تامسان ثم أحس بشیء فقدم القاهرة و تعلق بالجمالی محمود الاستادار ثم اختص بسعد الدین ابر هیم

ابن غراب فأنهم عليه واستمر مدة حياته وعاش هو بعده الى بعد العشرين وكان خيراً له عبادة ونسك. ذكره المقريزي في عقوده .

۲۳۸ (عد) المدعو بركات بن ولى الدين بن شمس الدين بن عبد الكريم القليوبى القبانى بباب الفتوح رفيقاً لابن بهاء ويعرف بابن المفاربة . مات فى أواخر جمادى الآخرة سنة ستو تسعين وقد جاز الممانين بعد أن تقل سمعه و ترك ابنه ولى الدين علا أو كان صوفيا بسعيد السعداء بمن يقر أالقر آن ويشهد الجماعات وفيه خير أصلح مسجداً تجاه خان الوراقة وخلوة علوسطح جامع الحاكم و ثب على ولده فيها يوسف امام الجامع . (عد) بن أبى والى . فى ابن عهد بن موسى بن أبى والى .

. ۲۳۹ (مجد) بن لاجین ناصر الدین بن حسام الدین الرومی الاصل القاهری سبق ذکره فی ولده مجد ۲۴۹ (مجمد) بن یاقوت. ممن أخذ عن شیخنا .

٢٤١ (علا) بن يحيى بن أحمد بن دغرة بن زهرة الشمس الحبر اضي الاصل الدمشقي الطرابلسي الشافعي والد التاج عبد الوهاب الماضي ويعرف بابن زهرة بضم الزاي. ولد في سينة ستين وقيل كما قرأته بخط ولده سنة عَان وخمسين بحبراض وانتقل منها وقد قارب التمييز الى طرابلس وقد قرأ القرآن ففظ العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن معطى وتفقه بالنجم بن الجابى والشمسين ابن قاضى شهبة وكان خاتمة أصحابه والصرخدى والشرف الغزىثم وقع بينهما بحيثصار الشمس يتسكلم فيه والصدر الياسوفي والشريشي والزين القرشي وعنه أخذ التفسير وآخرين، ولتى البلقيني لما قدم مع الظاهر برقوق فأخذ عنه وكان يسميه شيخ الروضة وأخذ الاصول عن الشهآب الزهري والصرخدي،وعنهأخذ المربية أيضا وسمع على ابن صديق والـكال بن النحاس ثالث حديث أبي على بن خزيمة قالا أنا به الحجاد وعلى التاج محد بن عبد الله بن أحمد بن راجح وكان يذكر أنه سمع على ابن قواليح والحب الصامت وتكسب بالشهادة مدة وتصدر بالجامع الآموى بعد موت شیخه ابن الجابی علی خیر واستقامة فلما کــان بعد الفتنة ضاق به الحال فتوجه الى عجبلون ثم رجع الى دمشق وتوجهالى طرابلس فأقام بها يقرىء ويحدث ويفتى ويخطب وأثرى وصار شيخ تلك البلاد، وحج مراراً وزار بيت المقدس في سنة ست و ثلاثين و كان إماما عالماً دينا جليلا فقيها شيخ الشافعية فى بلده بلا مدافع كأوصفه شيخنا فى حوادث سنة ست وثلاثين من انبائه تصدى لنشر العلم خمسين سنة وانتفع به الناس طبقة بعد أخرى فكان ممن أخذ عنه البرهان السوبيني والبلاطنسي بل وأخــذ عنه قديمًا التتي بن قاضي شهبة وقال

آنه انتفع به كثيراً قالوهو الذي قررفي قلبي اعتقاد الامام أبي الحسن الاشعرى برحمهما آلله ، وكان حسن التعليم حظيت به طرابلس وخطب بجامعها المنصوري مدة طويلة واعتقده أهلها وغيرهم وتبر كوا بدعائه وقصد بالفتاوي من الجهات البعيدة وصنف شرحاً للتنبيه في أدبع مجلدات احترق في الفتنة وشرحاللتبريزي في ثلاث مجلدات فيه فوائدو تفسيرًا في نحو عشر مجلدات سماه فتح المنان في تفسير القرآن وتعليقاً على الشرح والروضة في ثمان مجلدات وغير ذلك وله تعليقة فى مجلد كبير كالتذكرة يشتمل على تفسير وحديث وفقه وعربية ووعظ وغير ذلك وهو الذي قام على السراج الحصى حيث كان قاضيا علىطرا بلس بسبب القصيدة التي نظمها بموافقة المصريين في الانتصار لابن تيمية و تــ كفير من كفره وصرح بتكفير القاضى وتبعه أهل بلده حبا فيه وتعصباً معه فلم يسع الحصى الا الفرار لبعلبك ثم كاتب المصريين فجاء المرسوم بالكف عنه واستمراره على قضائه فسكن الامر كما أشير اليه في ترجمته كل هذا مع حسن الاخلاق ولين الجانب والاقتصاد في ملبسه بحيث يلبس الملوطة والعمامة الصغيرة والمحاسن الجمة. ومات بعد أن أضر وأقبل على العبادة والخير في ليلة الجمعة ثامن عشري جمادي الاولى سنة ثمان وأربعين بطرابلس ودفن بتربة الجامع وتأسف الناس على فقده ولم يخلف بعده بها مثله رحمه الله وابابا.

٢٤٢ (محمد ) بن يحبى بن أحمد بن قاسم الذويد . مات بمكة في جمادى الاولى سنة سبع وستين . ارخه ابن قهد .

٢٤٣ ( محمد ) بن يحيى بر أحمد أبو عبد الله النفزى الرندى من بيت علم وصلاح له تخاريج ومسلسلات وأم بجامع القرويين وقتاً شركة بينه وبين غيره . مات في سنة ثهان وأربعين رحمه الله .

(محمد) بن يحيى بن شاكر بن عبد الغنى البدر أبو البقاء بن الجيمان . فى الكنى . ٢٤٤ (عبد) الصلاح أبو المعالى بن الشرف بن الجيمان شقيق الذى قبله وهو الأصغر . ولد فى تاسع عشرى رمضان سنة ثلاث وخمسين وتماعاتة بالقاهرة ونشأ فى كنف أبويه فخفظ القرآن وصلى به فى الازهر على المادة وأذشئت له الخطبة التى أداها فى الختم والعقيدة الغزالية والمنهاج وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وقطعة من تقريب الأسانيدوعرض على فى جملة الجماعة وأخذ النحو والمعانى والبيان والأصلين عن ملا على الكرمانى وكذا أخذ النحو والبعض من أصول والبيان والأصلين عن ملا على الكرمانى وكذا أخذ النحو والبعض من أصول المقاف ومن تفسير البيضاوى عن السنهورى ومما أخذه عنه شرحه الصغير للحرومية

ولازم الجوجرى في الفقه وغيره بل كان آحد القراء في بعض تقاسيمه وقرأ عليه الشقا وكذا اخذ الفقه عن البكرى والعبادى بل كان يقرأ على الشاوى في البخارى بحضرته وأسمعه أبوه من جماعة كالزين شعبان ابن عم شيخنا والجلال البخارى بحضرته وأسمعه أبوه من جماعة كالزين شعبان ابن عم شيخنا والجلال ابن الملقن والشهاب الحجازى والبهاء بن المصرى والجال بن أبوب والشمس الرازى والحبين ابن الفاقومي وابن الألواحي وام هانى الحمورينية وغير هم واجاز له غير واحد وتردد لزكريا يسيرا وانتفع بفقيهه الشهاب السجيني وبمذاكرة من يرد عليه من الفضلاء وقرأ الشفا على الديمي و سمع مني وعلى أشياء محضرة والده واخويه ورام ابوه قراءته على البخارى فاعتذرت بعدم توجهي في ذلك لاحد عيث تميز في الفضائل وتدرب بوالده في علوم وكذا في الديوان مع جودة الخط والتحرى في الطهارة و تحوها والجرى على عادة بيته في التواضع ومزيد الادب سيا بعد استقراره عقب اخيه ابي البركات في نيابة كتابة السر فانه تزايدت محاسنه وظهرت كالاته وبراهينه وفصاحته وسيادته وعدم تسكلمه غالباً الإ بماله فيه مخلص حتى كان حسنة من حسنات وقته وقد حج غير مرة .

العلم بن القضر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن قضيرة تصغير الدين أبو الخير بن العلم بن القضر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن قضيرة تصغير فخر لقب جده ولد قبيل الثلاثين ولا بأس به تواضعاو محبة فى العلماء والصالحين واقبالا على الجاعة مع إحسان وكياسة وكرم و تودد و شكل و ترك لخالطة كثير بن عايدل لصحة اقلاعه وحسن اسلامه وانتزاعه وقد صاهره فتح الدين بن البلقينى على ابنته . ومات عنها وفى سنة تسع وتسعين أضيف اليه كتابة ديوان جيش الشام بعد البدر الانبابي بجريمة وقع فيها .

۲۶۳ ( محمد ) بن یحیی بن عبد آلله بن ابراهیم الیانی الشاذلی . مات فی سنة إحدی وعشرین و بحرر أمره .

٧٤٧ ( محمد ) بن يحيى بن عبد الله بن أبى القسم الحب المصرى المالكي و يعرف بابن الوجدية نسبة الى وجدة احدى مدن فاس وكان يكتب بخطه ابن الوجدى. ذكر ه شيخنا في معجمه فقال كان فاضلا مفننا اشتغل كثيرا في عدة فنون وقال الشعر فأجاد وكان حسن المذاكر فلكن كان بعض المصر يين ينسبه الى التزيد و لا يزال بينه و بين قضاة مذهبه الشنائ يصادق الواحد منهم مادام خاملافاذا ولى قاطعه ولم ينفك عن ذلك حتى مات في دبيع الآخر سنة ثلاث وقد جاز الستين ، وهو عمن سمع على الميد و مى وغير هو سمعت عليه شيئامن مسموعه من الحلية بل سمعت منه على الميد و مى وغير هو سمعت عليه شيئامن مسموعه من الحلية بل سمعت منه

أكثر تصنيفه الذي جمعه فيها يتعلق بصوم ست شو الوحكى لى عن القوام الا تقائى أنه كان يراه يدمن أكل الثوم الني فسأله عن ذلك فاعتذر بير ددما غه و اجتمع فى مرة فرآئى حريصا على سماع الحديث وكتبه فقال لى اصرف بعض هذه الهمة الى الفقه فا تنى أرى بطريق القراسة أن علماء هذا البلد سينقر ضون و سينحتاج البك فلا تقصر بنفسك فنقعتنى كلته ولا الرال اتر حم عليه بهذا السبب و رأيت بخطه عنى شرح المسدة لابى عبدالله بن مرزوق تقريطا فيه من نظمه و نثره و فيه قصيدة فائية يقول في با:

كل الانام الى أبو ابه اختلفوا وبالدعاء له عادوا وما اختلفوا ورأيت فى ظاهره بخط ابن مرزوق هذا نظم الامام العالم العلامة القاضى محب الدين من الوجدية. وهو فى عقود المقريزى رحمه الله وإيانا .

٧٤٨ (علا) بن يحيى بن عبد الله الشمس أبو القسم القاهرى الشافسي المزين أبوه ممن حفظ المنهاج وأربعي النووى وغيرها وعرض على في جملة الجاعة بحفظ متقن ومات وقد جاز البلوغ مطعونا في ذي الحجة سنة احدى وتحانين عن ستعشرة سنة وثلاثة اشهرو ترك زوجته حاملا فوضعت بعده ابنة وهي الآن حية .

٧٤٩ (محمد) المحب أبو الطيب الحنبي اخو الذي قبله ولدفي احدى الجادري سنة اثنتين وسبعين و عامائة وحفظ الشاطبية و الفية النحو و الجرومية و القدوري و المنار وعرض على أيضاً بل قرأ على اجزاء من البخاري وسمع على غير ذلك و اشتغل قليلا و تنزل في الجهات بجاه أبيه وحج معه في سنة سبع و ثانين و جاورالتي تليها فمات أبوه في أثنائها وعاد ثم رجع في البحر و اجتمع بي في مسكة سنة أدبع و تسعين فقر أعلى مسند إمامه جمع ابن المقرىء و البعض من جمع الحارثي و سمع على جملة و كتبت له إجازة في كراسة ، وهو فهم متميز له ذوق و أدب و استحضار في الجملة و حرص و قرر معى أن مايذ كربه من زائد الثروة لاحقيقة له ، و رجع في أثناء التي بعدها و انتقع به قديه عبد الحالق بن المقاب سيما بعد موت في أثناء التي بعدها و انتقع به قديه عبد الحالق بن المقاب سيما بعد موت أبيه و لطف الله به في سد نوبته مع الملك ، و تزوج ابنة قاسم الرومي و ماتت أبيه و بنة مؤدبه فماتت أيضا .

٢٥٠ (محمد) بن يحيى بن عبدالله أبو عبد الله البيوسقى المغربى نزيل بجاية .
 أخذ عن النقاوسي شارح المفرجة قرأ عليه شيخنا الابدى الشفا .

۲۰۱ (عد) بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد البدر بن الشرف العجيسى المغربي الاصل القاهرى الناصرى منسبة للمدرسة الناصرية لسكناه فيها ما المالم الآتى أبوه ويعرف كأبيه بالعجيسى، نشأفى كنف والده فخفظ القرآن والرسالة والمختصر

الاصلى وألفية ابن ملك وعرض على جماعة وأخذ فى الفقه والعربية وغيرها عن أبى القسم النويرى والامين الأقصرائي والتقى الشمنى وآخرين واستقر بعد أبيه فى تدديس الفقه بجامع طولون والاشرفية القديمة والخروبية وغيرها حفظاً لمقام أبيه وحج وزار بيت المقدس ودخل الشام وغيرها، وكان عاقلا متوددا مات فى ربيع الاول سنة إحدى وسبعين رحمه الله .

٢٥٧ (﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكَى وَيَعْرَفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْرَفُ بَابِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو المَّنْيَتَهُ أَشْهُو . من بيت شهير ارتحل في سنة عشر الحج فأقام بتونس أشهرا ، ثم قدم القاهرة فحج منها وعاد اليها ثم سافرمنها في سنة اثنتي عشرة الى الشام فزار بيت المقدس وتزاحم عليه الناس بدمشق حين علموا فضيلته وأجلوه وأخذوا عنه، ثم عادالى القاهرة فدام بها أشهرا ثم رجع الى وطنه. ذكره المقريزي في عقوده هكذا وقال إنه كان صاحب فنون عقلية و نقلية قل علم إلاويشارك فيه مشاركة جيدة و يجادي أربابه ماحاة مع حسن السمت وفصاحة العبادة وجودة الكلام الى طريقة جميلة عن نصوف وزهد وشرف نفس وقناعة واعراض عن حب الشرف والرياسة اجتمعت به غير مرة ورأيت منه مايسر النفس ويبهجها ثم حكى عنه حكاية .

۲۰۳ (حمد) بن يحيى بن على بن محمد بن أبى زكرياالشمس الصالحى ثم القاهرى الشافعى المقرىء آخو أحمد الماضى مع تمام نسبه وحقيقة نسبته ويعرف بابن يحيى . ذكره شيخنا فى انبائه فقال : ولد قبل الستين وعنى بالقرآآت فأتقن السبع على جماعة وذكرلى أنه رحل الى دمشق وتلا على ابن اللبان وطمن فى ذلك بأن سنه تصغر عنه وكذا اشتغل بالفقه واستقر فى تدريس الفقه بالبرقوقية برغبة الشيخ واجد له عنه عبلغ كبير وفى امامة القصر بعناية قطاو بغا الكركى لهو نه قداتصل بهوأم به وكذا ناب بجاهه فى الحكم أحياناً ثم ولى مشيخة القراء بالمؤيدية أول ما فتحت وما عامته تزوج بل كان مولعاً بالمطالب ينفق ما يتحصل له فيها مع التقتير على نفسه .مات بعد أن كف يصره فى أواخر عمره واختل ذهنه فى سنة ثلاث وأربعين . قلت و بلغنى أنه تزوج حارية الخواجا العامرى قصداً ,لفعل السنة خاصة ثم فارقها عفا الله عنه .

۲۰۶ (محمد) بن یحیی بن علی بن یحیی الشمس القاهری الحنفی أخو اسمعیل الشطر نجیی الماضی و الآتی أبوها و یعرف بابن یحیی مات فجأة فی شعبان سنة نمان و سبمین و خلف فیما قیل الکثیر من نقد و عقار وغیرها و هو نمن ناب عن ابن الدیری فمن

بعده ورام الامشاطى تفويض الاستبدالاتاليهمن جهة السلطان لتنزهه اذ ذاك عنها فما وافقوه عفا الله عنه وإيانا .

الهدا) بن يحيى بن مجدبن ابر هيم بن أحمد البدر أبو السعو دبن الأمين الأقصر ألى بأتى فى الكنى و ٢٥٥ ( يحمد) بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن أبى الفتح بن هاشم بن اسماعيل بن ابر اهيم بن نصر الله بن الحمد الحب بن الأمين الدكناني العسقلاني الفاهرى الحنبلي قريب العز أحمد بن ابر اهيم بن نصر الله الماضى وزوج نشوان الآتية .ولد تقريباً سنة ثلاث وسبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وسمع من قريبه نصر الله بن أحمد بن محمد القاضى وابن عمد الجال عبد الله بن على والجال عبد الله الباجى والنجم بن رزين والحلاوى والشهاب الجوهرى وغيرهم وأجاز له الصلاح بن أبى عمر وغيره وحدث سمع منه الفضلاء و تنزل في كثير من الجهات و كان يتكسب بالشهادة وعقود الأنكحة مرضياً فيها بل ناب في القضاء عن العز البغدادي ثم أعرض عنه واقتصر على العقود مع الانجهاع عنزله غالباً . مات في ربيع الاول سنة خمسين رحمه الله.

٢٥٦ (محمد) بن يحيى بن محمد بن على ولى الدين أبو المين بن الشرف الدمسيسى الاصل الصعراوى الآتى أبوه . عرض على العمدة وحدثته بالمسلسل بشرطه و أجزت له ولشقيقه المحب أبى السعود محمد ولابن شقيقتهما أحمد بن محمد بن محمد بن على التاجر بالشرب والمعبر والمعروف بابن عز الدين . ماتا ما عدا الاخير في طاعون سنة سبع وتسعين .

۲۵۷ (محمد) بن یحیی بن محمد بن عمار الماضی جده والآتی أبوه و یعرف بابن أبی سهل . ممن قرأ القرآن و کستباً و أضيفت اليه جمات أبيه بعده كالصالح و ناب عنه فيه ابن تقی وغيره و تزوج ابنة لمحمد المرجوشی. و هو عاقل .

۲۰۸ (عد) بن مجهی بن عد بن عمر البهاء بن النجم بن البهاء بن حجی سبط الحال الاذرعی و الآتی أبوه مات أبوه و هو صغیر فأضیف تدریس التفسیر بالمنصوریة و الفقه بالبارزیة من بولاق مع غیرهما من جهانه له و استنیب عنه فی ذلك و کفلته عمته فقر أالقرآن و و اشغله النجم بن عرب و و مات فی الطاعون سنة سبع و تسعین ، فقر أالقرآن و بن محد بن عجد بن محد زین العابدین بن الشرف المناوی ثم القاهری . یأتی فی الا لقاب .

٢٥٩ (محمد) بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن على المغربي الشاذلي نزيل مكَه . ولد في ذي القعدة سنة تسم وحفظ الأربعين والشاطبية والرائية والآلفية ومختصري ابن

الحاجب الفرعي والأصلى وعرضها . مات بمكَّ في ذي الحجة سنة أربعين .

٢٦٠ (عمد) بن بحيى بن يونس بن أحمد بن صلاح الشرف بن الحيوى أبى ذكر باللمقيلى القلقشندى المصرى ثم القاهرى والد ناصر الدين محمد مات بمكة سنة أدبع عشرة و أدخها بن فهد . (محمد) بن يحيى الشمس القاهرى الحنق أخو اسمعيل الشطر تجسى . مضى قريباً فيمن جده على بن يحيى .

١٦٦ (على) بن يحيى الحراساني نزيل دمشق وامام القليجية بها ؟ كان يفهم جيداً وقال ابن حجى اله كان من خياد الناس مات في صفر سنة احدى . قاله سيخناف انبائه وقال ابن حجى الشارف الهمداني المقرىء . تلاعليه عبدال حمن من هبة الله الملحاني بل لقيه تله يذ الملحاني وهو شيخنا الشهاب الشوائطي بحراز من بلاد المين في سنة اسم فتلا عليه ختمة للسبم .

٣٦٣ (عله ) بن يحيى المغربى المالكي ويعرف بابن الركاع لكون أبيه كان كشير الركاع بحيث كان يختم القرآن فى اليوم والذيلة مرتين . مات فى حسدود سنة تمان وستين وكمانت وفاة أبيه فى حدود الستين رحمهما الله .

۲۲۶ (متمد) بن أبى يحيى بن مجد بن على المسوف . قال ابن عزم صاحبنا . محمد السكال حقيد السكال الدين ويدعى سلطان حقيد السكال التبريزى الشاغمى . شاب تاجر يشتغل بالعربيسة والصرف لقينى بمكة وقرأ على أربعى النووى وسمع على غيرها وأجزت له وكذا لقينى فى سنة ثمان وتسعين بها وجاور التى تليها وهو متزوج بابنة هبة الله .

٣٦٦ ( على ) جلبى بن أبى يزيد بن مراد بن أرخان بن عمان جق والدمر ادبك الآتى وأبوه وصاحب الأو جات وما معها فى بلاد الروم ويلقب كرسجى ويعرف بابن عنسان . مات فى سنة خمس وعشرين واستقر بعدها بنه . ذكره شيخنا فى انبائه وأقام عنده الشهاب بن عربشاه فترجمله تفسير أبى الليث وغيره وباشر له الانشاء وقال إنه مات سنة أربع وعشرين والظاهر أن الأول أصبح .

۲۹۷ (عمد) بن أبى يزيد بن علد بن أبى يريد الشمس أبو عبد الله الكيلانى المقرى نزيل الحرمين و وجدت في موضع تسمية أبيه محمداً . أخذ القراآت عن ابن الجزرى المين وكان يتضجر منه أبن الجزرى وغيره و تميز فيها و دخل مع ابن الجزرى المين وكان يتضجر منه أحيانا . قاله المفيف الناشرى في أثناء ترجمة ، و تصدى للاقراء بالحرمين دهراً فأخذ عنه جماعة و ممن تلاعليه بمكة الحسام بن حريز (١) و القاضى عبد القادر المالكي فأخذ عنه حرز على ماسياتي .

وعلى والشهاب الديروطيان وعمر النجار وعبد الأول المرشدي وبالمديئة ابن شرف الدين ، وقدم القاهرة بعيد الجسين ومات فيها بالبهارستان غربياً في يوم الاربعاء ثالث عشر وبيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ودفن بقرب تربة الطويل بصحراءباب المحروق ، وكان متعبداً متجردا الامن كتب حسنة انتقل بهامعه الى القاهرة وساءت أخلاقه فيما بلغني مدة وانقطم عن الافراء ويقال انه كان يعيز. فى مناكلة أبى الفتح المراغي مع اهل رباط ربية رحمه الله وايانا وعفا عنه . ٢٦٨ (محمد) بن أبى يزيد من طرباى حافظ الدين الحنفي الآتي ابده . ولد و نشأف كنف ابويه و كاناخيرين سينامه خَفظ القرآن و و اشتغل عند الكافياجي ونظام وغيرهاوطلب الحديث وقتآف معلى الشاوى والزكي المناوى وابن الهرساني والغراقي وغيرهم وكذا أخذ عني دراية ورواية واحاز له مجاعة رجود الكمناية وتميز في الفضائل مع أدب وعقل و توامنع و لطف عشرة وحسن هيئة ، وحيج مع أبيه وترقى بعد مُوته ولما اشتهرت كفاءته سيما عندالسلطان استقربه فيضبط جهات فالصوه الشامى فأنبأ عن يقظةو نهضة ودربة وسياسة وتقرب منه الفضلاء فمن دو نهم بحيث أقرأ الطلبة فنو ناً واسمع كـثيراً من مرويه وصار يحيي بعض ليالى الأسبوع بالقراءة ونحوها وربما يحضر عنده الخطيب الوزبري بل والعلامة الامام المكركي لمزيد اختصاصه به حتى كان هو المقرر لشأنه بعدا بيه مع سلطانه وكذا تكلم فى جهات أمير سلاح وفتاً واقتنى كتباً جليلة ومحاسر جزيلة ، ونعم الرجل فضلا وذكاءً وفهما وقد اسمع آخاه قديماً ثم في أثناء سنة خمس وتسعين استحضر الخطيب بن أبي عمر لسماع بينهما بحضرتي فامتلأ تعيني من جلالته وكثرة أدبه وبراعته وتوصله لمراده وتوسله واجتهاده بحيث عددته من نو ادروقته والكان لا يخلو من حاسد ومعاند يمقته ولذاخالفني فيه جمع ونسبوه الى مظالم ونحوها فالله أعلم .

(محمد) بن أبى يزيد الدلجسي .مضى في قريش من القاف .

۲٦٩ (محمد) بن يس بن على البلبيسي الاصل القاهري الآتي أبوه مراهق أو
 مميز . مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٢٧٠ (محمد) بن يسبن محمد بن ابرهيم الشمس أبو عبد الله بن الشيخ الشهير وهو ابن أخت الشرفى الانصارى . ولد فى رجب سنة اثنتين وأربعين وثمانانة بالقاهرة ونشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة وأخذ عن النور الوراق وخلد المنوف فى العربية

وعن السنهورى فيها والجاربردى وبعض المختصر وعن النجم بن قاضى عجلون الألفية تقسيما وغيرها ولازم الفخر المقسى في تقسيم الفقه وغيره بل تدرب بأبيه وقتاً وسمع على جماعة كام هانىء الهورينية وغيرها وحجواقبل على التجارة فتميز فيها وصار بيته مورداً للغرباء منهم كابنى الطاهر وابن عيسى القارى لمزيد عقله وأدبه وتودده وعادت عليه نمرة ذلك بل رام السلطان جعله متكلما فى جدة لاعتقاده فيه الاكتار سيما من جهة خاله في المخلص الاببذل زيادة على عشرة آلاف دينار ويقال أن حاله تضعضم بذلك وفيه كلام وملام.

٢٧١ (محمد) بن يعقو ب بن اسحق بن ابرهيم الشمس أبو الفضل الدمرداشي ثهر النوبي القاهري الشافعي المقرى ويعرف بالنوبي . ولد كما أخبر سنة ثمان وأربعين و ثه نهائة بكفر دمرداش بالقرب من شنويه من الغربية و نشأ فحفظ القرآن وأربعي. الذو وى وعقائد النسغي و الشاطبيتين و السخاوية و التنبيه و بعض نظمه لا بن بيليك و جميع منظومة ابن العمادف النجاسات والمنهاجالاصلىوألفية ابنملك وغيرها،وعرض على جماعة واشتغل في فنون وبرع في الفضائل وأكـثرمن الاعتناء بالقرآآتو تلاً لاربعةوعشرين اماما فاكسر واجل شيوخه فيها النور امام الازهر وعبد الدائم والهيثمى وابن أسد وكستب له أنه استفأد منه لفضله وتحقيقه ومعرفته بأنواع العلوم وتدقيقه وأخذها ببيت المقدس عن ابن عمران وبدمشق عن الزين خطاب وباسكندرية عن الشمس المالتي وانفرد بتحقيقها والخوض في توجيههاوالتبحرفيها وصنف فيها نظماو نثراً ومن ذلك قصيدة لامية في أجو بته عن اسئلة ابن الجزري. الاربعين ورائية اشتملت على اربعين الغزافيها بل صنف في غيرها كقصيدة لامية في الصور التي بجب على الشارع في الحساب استحضارها وميمية في أصول الدين مع تصوف وفقه لكن في العبادات منه خاصة والرشفة على التحفة في العربية تمم بها قواعد ابن هشام وما يطول ذكره وقرض له كـ ثيرا منهاغير واحدومنهم زكريا وابن الحمصانى وكاتبه وسمع ختم البخارى على أم هانىء الهورينية ومن. احضر ممها وأذن له جماعة في الآفتاء والتدريسولازمني في المصطلح وأخذعني شرحي لهداية ابن الجزري ونظم منهما اشتمل عليه من الزوائد على المتنفأضافه اليه وتصدى للاقراء بالقاهرةوالبرلس ودمياط والمحلة وغيرها كاسكندريةوقطنها وولى فيها بعضالمدارس وناب عن قضاتها وماكسنت أحب له ذلك واختص بخير بك من حديد وقجماس وحج معه واستقر به امام مدرستهالتي أنشأها بعد أن تحنف وما حمد صنيعه في تحوله ولذا لم يلبث أن صرفه الناظر عنها وتـكرر

سفره للشمام وغيره مع مزيد حدته وشدته فى البحث وسعة تخيله وعدم احتماله ومدارانه مما كان سببا لاضافة ما انزهه عنه اليه وقد امتدحنى بقصائد سمعت منه بعضها مع غيرها من مناظيمه .

٢٧٢ (محمد) بن يَعقوب بن المعميل بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن أبي المعملي يحيي بن عبد الرحمن الجمال أبو عبــد الله بن الشرف أبي محمد الشيباني الطبرى الاصلالكي المتصل نسبه بصاحب العدة الحسين بن على الطبرى ويعرف بابن زبرق . ولد ظناً في سنة ثلاث وخمسين وسبعهائة وسميم من العزبن جماعة والموفق الحنبلي جزء ابن تجيد ومن التقي الحرازي وآخرين ، وأجاز له خليل المالكي والشهاب الحنني وطائفة ، وحدثسمع منه الفضلاء ودخلالقاهرة غير مرة وولى النظر على قليشان وقف الصلاح يوسف بن أيوب على الشيبانيين البحيرة من ديار مصر وولى خطابة وادى نخلة وقتاً وكان له به مال .ومات بعد قدومه من جدة بليال في صفر سنة اثنتين وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره ابن همد في معجمه تبعاً للفاسي ، قال شيخنا في انبائه ولهسبعون سنة رحمه الله . ٧٧٣ (محمد) بن يعقو ب بن عبدالوها بالشمس التفهني ثم القاهر ي المحال كان أبو ه خيراً من أهل القرآن فنشأ هو فندربق الطبو الكحل ومهر فيهو صارت له نو بة في البيمارستان وخدم المرضى وحج مع الرحبية وغيرها ولا بأس به وأخبرنى أن مولده سنة خمس عشرة و ثمانمائة . ومات في ذي الحجة سنة ستو تسمين رحمه الله · ٢٧٤ (محمد) بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن أبى بكر بن أحمد بن محمود بن ادريس بن فضـل الله بن الشيخ أبى إسحق ابرهيم بن على بن يوسف ابن عبد الله المجد أبو الطاهر وأبو عبد الله بن السراج أبي يوسف بن الصدر أبى اسحق برني الحسام بنالسراج الفيروزابادى الشيرازي اللغوى الشافعي. ولد في ربيع الآخر وقيل في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وسبمائة بكاذرون من أعمال شيراز ونشأبها فحفظ القرآن وهو ابن سبع وجود الخط مم نقل فيها كتابين من كتب اللغة وانتقل الىشيرازوهو ابن مُعانو أخذاللغةوالادبعن والده ثم عن القو ام عبدالله بن محمو دبن النجم وغيرهما من علماء شير از وسمع فيها على الشمس أبي عبد الله عد بن يوسف الأنصاري الزرندي المدني الصحيح بل قرأ عليه جامع الترمذي هناك درسا بعد درس في شهور سنة خمس وأربعين، وارتحلالي العرآق فدخل واسط وقرأ بها القراآتالعشر على الشهاب أحمدبن على الديواني ثم دخل بغداد في السنة المذكورة فأِخد عن التاج محد بن السباك والسراج عمر

أبن على القزويني حَاكمة أصحاب الرشيد بن أبي القسم وعليه سمع الصحيح أيضاً بل قرأ عليه المشارق للصفائى والحيوى محمد بن العاقولى ونصر الله بن محمد ابن المكتبي والشرف عبد الله بن بكتاش وهو قاضي بغداد ومدرس النظامية وعمل عنده معيدها سنين ، ثم ارتحل الى دمشق فدخُلها سنة خمس وخمسين فسمع بها من النقى السبكي وأكثرمن مائة شيخ منهم ابن الخبازوابن القيم ومحمد بن اسمعيل بن الحموى وأحمد بن عبد الرحن المرداوي وأحمد بن مَنْلَفُر النَّابِلِسَى ويحيى بن على بن يجلى بن الحداد الحنق وغيرهم بيعلبك وحماة وحلب وبالقدس من العملاني والبياني والتقي القلقشندي والشمس السعودي وطائفة وقطن به نحوعشرسنين وولى به تنداريس وتصادير وظهرت فضائلهوكش الاحدُ عنه فكان بمن أحدُ عنه الصلاح الصفدي رأوسع في النتاء عليه ، تمدخل القاهرة بعد أن سمع بغزة والرملة فكان ممن لقيه بها البهاء بن عقيل والجمال الاسمنوى وابن هشام وسمع من العز بن جهاعة والقملانسي والمظفر العطار وناصر الدين التونسي وناصر الدين الفارقي وابن نباتة والعرضي وأحمد بن محمد الجزائرى وسمم بمكة من الضياء خليل المالكي واليافعي والتقي الحرازي ونور الدين القسطُلاني وجَهاعة ، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية ودخل الروم والهند ولقى جمعا حما من الفضالاء وحمل عنهم شبئا كثيراً تجمعهم مشيخته تخريج الجمال بن حوسي المراكشي وقال فيها قرأته بخطه أن من مشايخه من أصحاب الفيخر ابن البخاري والنحيب الحراني وابن عبد الدائم والشرف الدمياطي الجم الغفير والجمع الكثير من مشايخ العراق والشام ومصروغيرها وأن من مروياته الكتب الستة وسنن البيهقي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومصنف ابن أبي شيبة وقرأ البخاري بجامع الازهر في رمضان سنة خمس وخمسين على ناصر الدين محمد ابن أبي القسم الفارق وسمعه على الشمس محمد السعودي بقراءة الشهاب أبي محمود الحافظ وبدمشق على الدز برن الحموى؛ وقرأ بعضه على التقى اسمعيل القلقشنــدى والحافظ أبي سعيد المــلائي، وقرأ مسلماً على البياني بالمسجدالاقصى في أربعة عشر مجلساً وعلى ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جهبل بدمشق تجاه نعل النهـي عَلِيْتُكُمْ في ثلاثة أيام و بعضه قراءة وسماعاً على ابن الخباز والعز بن جماعة والنجم أبى محمــد عبد الرحيم بن ابرهيم بن هبة الله بن البارزي وأخيه الزين أبى حفص وناصر الدين الفارقي وجميعه سماعا على الجمال أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبدلمعطى بالمسجد الحرام تجاه السكعبة وسمع سنن

أبي داود على أبي حفص عمر بن عُمان بن سالم بن خلف وأبي اسحق ابرهيم بن محمد بن يونس بن القواس وقرأ الترمذي أيضاً على ابن قيم الضيائية والنجم أبى مجمد بن البارزي وابن ماجه بمعلبك على الخطيب الصفى أبى الفضائل عبد المديم والعز بن المظفر والمصابيح على حمزة بن محمد كما أوضحته في التاريخ السكبير ثم دخلزبيد فىرمضان سنة ست وتسعين بعدوفاة قاضى الاقضية بالتمين كله الجمال الريمي شارح التنبيه فتلقاه الملك الاشرف اسمعيل بالقبول وبالخ في اكرامه وصرف له ألف دينار سوى ألف كان أمر ناظر عدن بتجهيزه بها واستمر مقيما فى كنفه على نشر العلم فــكــثر الانتفاع به وبعد مضىسنة وأزيد من شهرين أمناف اليه قضاء اليمن كله وذلك في أول ذي الحجة سنة سبع وتسعين بعد ابن عجيل فارتفق بالمقام في تهامة وقصده الطلبة وقرؤا عليه الحُديث السلطان فمن دونه فاستقرت قدمه بزبيد مع الاستمرار في وظيفته الى حين وفاته وهي مدة تزيد على عشرين سنة بقية حياة الأشرف ثم ولده الناصر أحمد ، وكان الاشرف قد تزوج ابنته لمزيد جمالها ونال منه برآورفعة بحيث أنهصنف له كنتاباً وأهداه له على الطبآق فلا ها له دراهم ، وفي أثناء هذه المدة قدم مكة أيضاً مراراً فجاور بها وبالمدينة النبوية والطائف وعمل فيها ما ترحسنة لو تمت . وكان يحب الانتساب الى مكة مقتدياً بالرضى الصغانى فيكتب بخطه الملتحبىءالىحرم الله تعالى ولميقدر له قطأنه دخل بلدآ إلا وأكرمه متوليها وبالغ مثلشاه منصور بنشجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب مصر والاشرف صأحب اليمين وابن عثمان ملك الروم وأحمد ابن أويس صاحب بفداد وتمرلنك الطاغية وغيرهم ، واقتنى مر ِ ذلك كتباً نفيسة ، حتى نقل الجمال الخياط أنه سمع الناصر أحمد بن اسمعيل يقول أنه سمعه يقول اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهبا كـتباً ، وكان لايسافر إلا وصحبته منها عدة أحمال ويخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها اذا ارتحل وكذا كانت له دنيا طائلة ولكنه كان يدفعها الى من يحقها بالاسراف في صرفها بحيث يملق أحياناً ويحتاج لبيع بعضكتبه فلذلك لم يوجد لهبعد وفاته ماكان يظن به. ومنف الكثير فمن ذلك كما كـ تبه بخطه مع إدراجي فيه أشياء عن غيره في التفسير بصائر ذوى الممييز في لطائف الكتاب العزيز مجلدان وتنوير المقياس في تفسير ابن عباس أربع مجلدات وتيسير فاكحة الاياب في تفسير فاتحة الكتاب مجلد كبيروالدر النظيم المرشد الى مقاصد القرآن العظيم وحاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الاخلاص وشرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف. وفي الحديث والتاريخ ( ٢ ـ عاشر الضوء )

شوارق الاسرار العلية في شرح مشارق الانوار النبوية أدبع مجلدات ومنح البارى بالشيح انفسيح المجاري في شرح صحيح البخاري كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدة ويخمن تمامه في أربعين مجلداً وعمدة الحكام في شرح عمدة الأحكام مجلدان وامتضاض السهاد في افتراض الجهاد مجلد والاسعاد بالاصعاد الى درجة الجهاد ثلاث مجلدات والنفحة العنبرية في مولد خير البرية والصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر والوصل والمنى في فضل منى والمغانم المطابة في. معالم طابة ومهيج الغرام الى البلد الحرام واثارة الحجون (١) لزيارة الحجون قال إنه عمله في ليلة كما في خطبته وأحاسن اللطائف في محاسن الطائف وفصل الدرة من الخرزة في فضل السلامة على الجنزة قريتان بوادي الطائف وروضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر والمرقاة الوفية في طبقات الحنفية اخذها من طبقات عبد القادر الحنني والبلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة والفضل الوفي في العدل الاشرفي ونزهة الأذهان في تاريخ أصبهان في مجله وتعين الغرفات للمعين على عين عرفات ومنية السول في دعوات الرسول والتجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح وتسهيل طريق الوصول الى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول عمله وكذا اللَّاحاديث الضعيفة وهو في مجلدات للناصر وكراسة في علم الحديث والدر الغالى فىالأحاديثالعوالى وسفرالسعادة والمتفق وضعاً والمحتلف صقعاً وفىاللغة وغميرها اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وزيادات امتلأ بها الوطاب واعتلىمتها الخطاب ففاق كلّ مؤ لفهذا الكتاب يقدر تمامه في مائة مجلد كل عجلد يقرب من صحاح الجوهري في المقدار رأيت بخطه أيضاً أنه كمل منه مجاليد خمسة والقاموس المحيط والقابوسالوسيط الجامع لما ذهب من لغة العرب شماطيط في جزءين ضخمين وهو عديم النظير ومقصود ذوى الألباب في علم الاعراب مجلد وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين أخذه عنه البرهان الحلمي الحافظ ونقل عنه أنه تتبع أوهام المجمللابن فارس في ألف موضع مع تعظيمه لابن فارس وثنائه عليه والمثلث الـكبير في خمس مجلدات والصفـير والروض المسلوف فيها له امتمان الى ألوف والدرر المبدئة في الغرر المثلثة وبلاغ التلقين في غرائب اللمين و تحفة القاعيل (٢) فيمن يسمى من الملائكة والناس اسمعيل واسماء السراح في أسماء النكاح واسماء الغادة في أسماء العادة والجليس الانيس في أسماء الخندريس في مجلد وأنواء الغيث في أسماء الليث واسماء الحمـــد وترقيق الاسل (١) أي الكسلان ، كما فحاشية الاصل والقاميوس. (٢) القدمال: سيدالقوم.

في تصفيق العسل فكراريس ومزاد المزاد وزاد المعاد في وزن بانتسعادؤشرحه في مجلد والنخب الطرائف في النسكت الشرائف الى غيرها من مختصر ومطول. قال التقى الكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظماً و نرابالفارسي والعربي جاب البلاد وساد الى الجبال والوهاد ورحل وأطال النجمة واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة وعظم بالبلاد أقام بدهلك مدة وعظمه سلطانها وبالروم مدة وبجلهملكها وبفارس وغيرها ووردبغداد في حدود سنة اربع وخمسين واجتمع بوالدي وقرأ عليه ورحل معه إلى الشام ثم الى مصر وسمعا بالقاهرة الصحيح على الفارقى وفارقه والدى فحج ورجعالى بغدادوأقامالمجدبالقاهرةمدةثم بالقدس تم بالشام ثم جاور بمكة مدة عشر سنين او آك ثر وصنف بها تصانيف منها شرح البخارى سماه منح البارى وأظن أنه لم يكمل والقامو سمطولا في مجلدات عديدة شمأمره والدى باختصاره فاختصره فى مجلد ضخم وفيه فوائد عظيمة وفرائد كريمـــة واعتراضات على الجوهري وكان كشير الاعتناء بتصانيف الصغابي وبمشي على نهجه ويتبع طريقه ويقتدى بصنيعه حتى في المجاورة بمكة ، وفي الجملة كان جملة حسنة وفى الآخر ورد بغداد من مكة فى حدود نيف وثهانين واجتمع بوالدى أيضاً ثم ذهب الى الهند ثم رجع الى مكة وأقام بها مدة ثم ورد بغداد سنة نيفو تسعين بعد وفاة والدى ولازمته أيضاً واستفدت منهشيئاً كثيراً ثم سافرالي بلادفارس ثم رجع الى مكة بعد أن اجتمع بتمرلنك فى شير از وعظمه وأكرمه ووصله بنحو مائة ألف درهم ثم توجه الى مكتمن طريق البحر ثم دخل بلاد اليمن وأقام بعدن وبتمز وكان ملكه له يكرم ويعز . وقال الخزرجي في تاريخ البمين أنه لم يزل في ازدياد من علو الوجاهة والمسكانة رنفوذ الشفاعة والأوامر على قضاة الأمصار ورام في سنة تسع وتسعين التوجه لمـكة فـكـتب الى السلطان ما مثاله ومما ينهيه الىالعلوم الشريفة أنه غبر خاف عليكم ضعف أقل العبيد ورقة جسمه ودقة بنيته وعلو سنه وقد آل أمره الى أر انصاكالمسافر الذي يحزموانتقل إذوهن العظم بلوالرأس إشتعل وتضعضع السن وتقعتع الشن فما هو الاعظام في جراب وبنيان مشرف على خراب وقد ناهز العشر آلتي تسميها العرب دقاقةالرقاب وقدمر على المسامع الشريفة غير مرة في صحيح البخارى قول سيدنا وسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا بلغ المرء ستين سنة فقد أعذر الله اليه » فكيف من نيف على السبعين الم وأشرف على الثمانين ولا يجمل بالمؤمن أن تمضى عليه أدبع سنين ولايتجدد له شوقوعزم الى بيت رب العالمين وزيارة سيد المرسلين وقد ثبت في الحديث النبوى ذلك وأقل العبيد له ست سنين عن تلك المسالك وقد غلب عليه الشوق حتى جل عمره عن الطوق ومن أقصى أمنيته أن يجدد العهد بتلك المعاهد ويفوز مرة أخرى بتقبيل تلك المشاهد وسؤاله من المراحم الحسنية الصدقة عليه بتجهيزه في هذه الأيام مجرداً عن الأهالي والأقوام قبل اشتداد الحر وغلبة الاوام فان الفصل أطيب والريح أزيب ومن المسكن أن يفوز الانسان باقامة شهر في كل حرم و يحظى بالتملي من مهابط الرحمة والسكرم وأيضاً كان من عادة الخلفاء سلفاً وخلفاً أنهم كانوا ببردون البريد عمداً قصداً لتبليغ سلامهم الى حضرة سيد المرسلين صلوات الشوسلامه عليه مددافا جعلني جعلتي الله فداكذاك البريد فلاأ تمني شيئاً سواه ولاأريد:

شوق الى الـكمبة الغراءقدزادا فاستحمل القلصالوجادةالزادا واستأذن الملك المنعام زيد علا واستودع الله أصحابا وأولادا

فلما وصل هذا الى السلطان كـتب في طرة السكتاب ما مثاله : صدر الجال المصرى على لساني ما يحققه لك شفاها أن هذاشيء لا ينطق به لساني ولا يجري به قلمي فقد كانت اليمن عميا فاستنادت فكيف يمكن أن تتقدم وأنت تعلم أن الله تعالى قدأحيا بك ما كان ميتاً من العلم فبالله عليك الاما وهبت لنا بقيةهذا العمروالله يامجدالدين يميناً بارة انى ارى فراق الدنيا و نعيمها ولافراقك انت اليمين وأهله .وذ كرهالتقي الفاسي فقال: وكانت له بالحديث عناية غير قوية وكـذا بالفقه وله تحصيل في فنون من العلم سيما اللغة فله فيها اليد الطولى وألف فيها تواليف حسنة منهـــا القاموس ولا نظير له في كـتب اللغة لـكثرة ماحواه مر ٠ ي الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح ،قلت وقد ميز فيه زياداته عليه فكانت غاية في الكثرة بحيث لو أفردت لجاءت قدرالصحاح أوأكثر فعددالكلمات وأما مانبه عليه من أوهامه فشيء كشير أشار اليه في الهامش بصفر وأعراه من الشواهد اختصاراً ، و نبه فيخطبته على الاكتفاء عن قوله ممروف بحرف الميم وعنموضع بالمين وعن الجمع بالجيم وعن جمع الجمع بجج وعرس القرية بالهاء وعن البلد بالدال وضبط ذلك بالنظم بعضهم بلُّ اثنى على الكتاب الأنمة نظماً و نثراً وتعرض فيه لا كثراً لفاظ الحديث والرواةووقعله في ضبط كشيرين خطأ فانه ألما قال التقىالفاسي في ذيل التقييدلم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية وله فيما يكتبه من الاسائيداوهام وأماشرحه على البخاري فقدملا وبغرائب المنقولات سيمأنه لما اشتهرت بالمين مقالة ابن عربى وغلبت على علماء تلك البلاد صار يدخل في شرحه من قبوحاته الهلكية ماكان سببالشين الكتاب المذكور ، ولذا قال شيخنا أنه رأى القطمة التي كملت منه ني حياة مؤلفه وقد

أكلتها الارضة بكالها بحيث لايقدر على قراءة شيء منها قال ولم اكن أتهمه بالمقالة المذكورة إلا إنه كان يحب المداراة ولقد أظهر لى إنسكارها والغض منها، ثم ذكر الفاسي أنه ذكرأنه ألف شرح الفاتحة في ليلة واحدةفسكانه غير المشار اليه وكذا ألف ترقيق الاسل في ليلة عند ماسأله بعضهم عن العسل هل هو قيء النجلة أو خرؤها فسكانه غير المتداول لسكونه في نحو لصف مجلد وأنهوقف على مؤلفه في علم الحديث بخطه وأنه ذكر في مؤلفه في فضل الحجون من ذفن فيه من الصحابة مع كونهم لم يصرح في تراجمهم من كـ تب الصحابة بذلك بل وما رأيت وفاة كلهم بمكة فان كان في دفتهم به قول من قال أنهم نزلوا مكةفذلك غير لازم لــ كمونهم كانوا يدفنون في أماكن متعددة. وقال أيضا إن الناس استغربوا منه انتسابه للشييخ أبي إسحق وكذا لابي بكر الصديق، ولذا قال شيحنا لم أزل أسمم مشايخناً يطعنون في انتسابه الى الشيخ أبي اسحق مستندين الى أن أبا استحق لم يعقب قال ثمارتتي درجة فادعى بعد أنَّ ولى القضاء باليمين بمدة طويلة أنه من ذريَّة أبى بكر الصديق وصار يدَّمتب بخطه مجد الصديقي ولم يكن مدفوعاً عن معرفة إلا أن النفس تأبى قبول ذلك ، وقال الجال بن الخياط فيما نقله عن خط الذهبي في الشيخ أبي اسحقأنه لم يتأهل ظناً وكـذاأنكر عليه غيره تصديقه بوجود رتن الهندي وانكاره قول الذهبي في الميزان أنه لا وجودله ويقول انه دخل قريته ورأى ذريته وهممطبقون على تصديقه قال الفاسىوله شعر كشيرفى بعضه قلق لجلبه فيه الفاظاً لغوية عويصة ونشره أعلى وكان كثير الاستحضار لمستحسنات من الشعر والحكايات وله خط جيد مع الاسراع وسرعة حفظ بلغني عنه أنه قال ماكنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر وقال أن أول قدومه مكة فيما علم سنة ستين ثم في سنة سبعين وأقام بها خمس سنين أو ستاً متوالية وتكرر قدومه لها وارتحل منها الى الطائف وكان له فيه بستان وكذا أنشأ بمكة داراً على الصفا عملها مدرسة للا شرف صاحب اليمين وقرر بها مدرسين وطلبة وفعل بالمدينة كذلك ثم أعرض عن ذلك بعد موت الأشرف وله بمني وغيرها دور ، وحدث بكشير من تصانيفه ومروياته سمع منه الجال بن ظهيرة وروى عنه في حياتهومات قبله بشهر . وترجمه الصلاح الآقفهسي في معجم الجال بقوله: كستب عنه الصلاح الصفدي وبالغ ف الثناء عليه وحال في البلاد ولتي الملوكوالاكابرونالوجاهة ورفعة وصنفالتصانيف السائرة كالقاموس وغيره وولى قضاءالاقضية ببلاداليمن وقدم مكة وجاوريها مدة وابتنى بها داراً . وطول المقريزي في عقوده ترجمته وقال أن آخر ما اجتمم به في مكة سنة تسعين

وقرأت عليه بعض مصنفاته و ناولني قاموسه وأجازني وأفادني . وكذا لقيه شيخنا بزبيد في سنة عماماته و تناول منه أكثر القاموس وقرأ عليه وسمع منه أشياء وأورده في معجمه وأنبائه وقرض لشيخنا تعليق التعليق وعظمه جدا والتق الفاسي وقرأ عليه أشياء وأورده في تاريخ مكم وذيل التقييد والبرهان الحلي أخذ عنه تحبير الموشين في آخرين ممن أخذت عنهم كالموفق الإبي والتق بن فهد وأرجو إن تأخر الزمان يكون آخر أصحابه مو تا على رأس القرن العاشر ، وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية في ليلة عشرى شو ال سنة سبع عشرة بزبيد وقد ناهز التسعين وكان يرجو وفاته في ليلة عشرى شو ال سنة سبع عشرة بزبيد وقد ناهز التسعين وكان يرجو وفاته عكة فها قدر رحمه الله وإيانا أنشدني شيخي بالقاهرة والموفق الابي بمكة قال كل منهما أنشدني المجدد لنفسه مما كتبه عنه الصفدي في سنة سبع وخمسين :

أحبتنا الاماجد إن رحلتم ولم ترعوا لناعهداً والا نودعكم ونودعكم قلوباً لعل الله يجمعنا والا وعندى فى ترجمته بأول ماكتبته من القاموس فوائد منها قول الاديب المفلق نور الدين على بن محمد بن العليف العكى العدنانى المكى الشافعى وقدة رأعليه القاموس

مَدْ مَدْ مَجِدُ الدين في أيامه من بعض ابحر علمه القاموسا ذهبت صحاح الجوهري كانها سيحر المدأن حين ألتي موس:

١٧٥ (على) بن يعقو ب بن على بن أحمد القدسى الشافعي . ممن عرض عليه النور البلبيسي عجامع المقسى في سنة اثنتين و تسعين وأظنه جد التاج المقسى لأمه و كتبته هذا ظناً . ٢٧٦ (على) بن يعقو ب بن الامام أمير المؤمنين المتوكل على الله أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن سليمان بن أحمد العباسى الهاشمى القاهرى ابن أخى المستعين بالله العباس و المعتضد بالله أبى الفتح داو دوسليمان وأخو أمير المؤمنين عبد العزيز و إسمعيل للأب و والدخليل . ولد في دابع عشر درسان سنة سبع عشرة و ثهانها قة واشتفل عند الشمس البدرشي و الجمال الامشاطى و الكال الاسيوطى و الشهاب الشاد مساحي وغيرهم من الشافعية والعز عبد السلام البفدادي والسيف الحنفيين و لازم ثانيها خساو عشري جمادي الثانية سنة إحدى و ثمانين و والا نجماع . مات في ضحى يوم الجمعة تاسع عشري جمادي الثانية سنة إحدى و ثمانين و صلى عليه بعملى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وصلى عليه بعملى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وحملى . ولد قريب الستين و تعاني التحارة وكف بعد رمد طويل .

٢٧٨ (محمد) بن يعقوب بن يحيى بن عبدالله الجمال بن الشرف المغربي الاصل المدنى المالكي الماضى حفيده النجم عد بن التاج عبدالوهاب وأبو دفي عليهما عذ كر لى حفيده انه أخذ عن الوانوغي وغيره بل ارتحل الى العجم وأقام هناك أدبع سنين وأخذ عن شيوخه في العقليات وتميز ودرس وناب في القضاء بالمدينة النبوية وألف في الفقه وعمل في المنطق مقدمة وخمس البردة قال ومن نظمه:

طلبت القلب بالاسفار لى راحه فلم تكن مهجتى فى الحق مرتاحه مذغبت عن مربع الاحباب والساحه من كان مثلى فهل يستأهل الراحه مات تقريباً قريب الثلاثين

۲۷۹ (عد) بن يعقوب أفضل الدين المصرى الشافعي. أخذ عن ابرهيم العجلوني واختص به من صغره وهلم جرا وتميز في الفضائل مــع عقل وتؤدة ؛ وطلب الحديث وقتـــا وسمع من بقايا الشيوخ وكــذا سمع بالقدس من جماعة وتولــع بالنظم وتردد الى كــثيراً وكــتب عنى أشياء وسمع على مناقب العباس تأليني بحضرة امير المؤمنين وسمعته ينشد قوله :

بروحى خود تخمل الشمس فى الضحى بها مهج العشاق ليست بناجيه أموت غراما من مخافة خلفها وأهلك من هجرانها وهى ناجيه وانقطع بمصر للتكسب بالشهادة قليلا وغيره أروج منه فيها وهو الآن فى سنة تسع وتسعين أمثل من بها فضلا وعقلا وانجماعا .

وأخوالجال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بحكة ونشأ بها وأخوالجال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بحكة ونشأ بها واستغل بالفقه والعربية وتميزفيهما وانتفع في العربية وغيرها بزوج أمه خليل ابن هرون الجزائري وأسمعه اخوه المشار اليه على جماعة وسافر صحبته في سنة اثنتين وعشرين إلى المين فأدركه أجله بزبيد منهافي شوال سنة ثلاث وعشرين وهو في أثناء عشر الثلاثين وكان كثير الاقبال على العلم ومطالعة كتبه وقيه خير وحياء . ولى حسبة الشام ثم القاهرة في سنة اثنتي عشرة وكذا ولى وزارة دمشق . مات في ثالث المحرم سنة احدى وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

۲۸۲ (علا) بن يعقوب الطهطاوى ثم المكى البزاز بدار الامارة بمن اشترى دورا عكة وعمرها . مات بها في عصر يوم الجمعة حادى عشرى جمادى الاولى سنة تسع وخمشين وخلف دنيا وأولادا. أرخه ابن فهد م

۲۸۳ (محمد) بن يلبغاناصر الدين اليحياوى أحد الأمر اءالصفاد بدمشق وكان ينظر أحيانا فى أمر الجامع الاموى . مات فى الحرم سنة احدى .قاله شيخنا فى إنبائه . (محمد) بن أبى المين . هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن أحمد .

(محمد) بن أبى اليمين الطبرى جماعة منهم الزكى أبو الخير . مُصُوا فى محمد بن مجد ابن أسمد بن الرضى ابراهيم بن محمد بن ابراهيم .

٢٨٤ (عد) بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الحميد المقدسيثم الدمشتي المقرىء المؤذن. ولد سنة أربع وتــــلاثين وسبعانة فيما قاله واقتصر عليه شيخنا في معجمه وقال فى إنبائه أنه قبيل الخسين وأسمع على زينب ابنة ابن الخباز واخيهما مجدوغيرهما وحدث سمع منه شيخنا وقال في معجمه أنهكان مؤذنابالجامع الاموى جهوري الصوت بالأذان مع كبر سنه . مات بطر ابلس سنة ست وقيل في صفر سنة سبم وذكره في السنتين من إنبائه ، وتبعه المقريزي في الثانية في عقوده . «٨٠ (عمد) بن يوسف بن ابر اهيم الشمس الدمشقى القارى الاصل الشافعي و يعرف بابن القادي.ولد بدمشق ونشأ فحفظ القرآنو وتعانى التحبارة كابيه وعمه وجماعته واشتغل ببلده وبمكة وبالقاهرة عندعبدالحق السنباطي وتميز وشارك بفهمه وتزوج ابنة عمه الحاج عيسى واجتمع بي بمكة وسألني في القراءة وعن بعض المسائل بل التمس منى كتابة شيءمن اشر اطالساعة ليتحفظها الا بناء فعملت جزءاً سميته القناعة بما يحسن التعرض له من اشراط الساعة واغتبط به.ونعم الرجل لطف الله به . ٢٨٦ (علا) بن يوسف بن ابرهيم الشمس المتبولي ثم القاهري الشافعي المقرىء الضرير أحد صوفية الجالية وقراءصفتها . اشتغل بالفقه والتجويد وتميز وشارك في القضيلة وكان يسمع معنا عند شيخنا ومن شيوخه في القراآت السبع التاج ابن تمرية والشمس العفصي وحبيب المجمي وتسكسب بالرياسةفي الجوق وتحوها وعاش الى بعد الستين ظنا رحمه الله .

۲۸۷ (محمد) بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم فتح الدين الزواوى القاهرى خال السراج بن الملقن . سمع مع ابن أخته كشيرا على الأحمدين ابن كشتفدى و ابن على المشتولى وأفاده ابن أخته فيما قاله شيخنا في معجمه وسمع عليه وقال أنه كان خياطاخيرا . مات سنة سبع ، وتبعه المقريزى في عقوده .

۲۸۸ (عد) بن يوسف بن أحمد بن محمد بن على بن عبدالـكريم بن يوسف القرشى الزبيرى البصرى ويعرف بابن دليم وباقى نسبه في عم أبيه عبدالـكريم ابن عبد بن محمد الشهير بالجلال. قدم مكم في ذي القعدة سنة ثلاث وأدبعين

ثم توجه منها الى طيبة ثم عاد فمات فى قفوله منها قريبامن ساحل جدة فى ذى القعدة سنة أربع واربعين وحمل الى مكة فدفن بمعلاتهاسامحهالله . أرخه ابن فهد ، ٢٨٩ (محمد) بن يوسفت بن أحمد بن محمد الشمس الديروطى الشافعى المقرىء والد فاطمة الآتية ويعرف بابن الصائغ . حفظ القرآن والشاطبيتين وغيرها وتلا بالسبع إفرادا وجمعا على البرهان الكركى وبه انتفع وبلديه النور الديروطى بها بل وعلى النور بن يفتح الله السكندرى والشمس محمد بن عرادة ، وحج بعد الأربعين فتلا بالسبع أيضا الى المفلحون على الزين بن عياش ومحمد الكيلانى وأخذ أيضاعن ابن الزين النحريرى والشهابين ابنهاشم والقلقيلي السكندرى وسرور وأخذ أيضاعن ابن الزين النحريرى والشهابين ابنهاشم والقلقيلي السكندرى وسرور كر لبغا وعبد الدائم وغيره ممن دب ودرج و تصدى للاقراء فى بلده فانتقب كزلبغا وعبد الدائم وغيره ممن دب ودرج و تصدى للاقراء فى بلده فانتقب به جماعة وكان مبارك التعليم ماقرأ عليه احد إلا وانتفع ولم ينفك عن التعيش بالحياكة . مات في سنة اربع وستين بديروط ودفن بهاعن نحو السبعين رحمه الله .

۲۹۰ (محمد) بن يوسف بن احمد بن ناصر البهاء بن الجال الباعوني الاصل الدمشقى. بمن ناب فى القضاء عن ابن الفرفور ورأيت له ارجوزة ذيل بها على ارجوزة عمه فى التاريخ الى انتهى فيها إلى الاشرف برسباى وصل فيها إلى سلطان و قتنا وأطال فى متجدداته و ما ثره بعيث كانت أشبه شىء بترجمته .

ابن الجال ابى المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجال ابن الجال ابى المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجال البدراني وإخوته ويعرف بابن الشيخ يوسفالصنى . ولد سنة ادبع وعشرين وثما فا تسنة وفاة ابيه و فشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى وعرض على غير واحد كشيخنا والحب بن نصر الله وقر أالفقه والفرائض على السيدالنسابة والبوتيجى والفقه خاصة على العماد بن شرف والفرائض فقط مع النحو على ابى الجودو آصول الفقه على الجال الامشاطى وإمام الكاملية في آخرين كالحناوى والعز عبدالسلام البغدادى والبرهان بن خضر وابن حسان وأبى حامد بن التلواني ومما قرأه عليه مقدمته في النحو والتعبير ولازم شيخنا مدة وسمع عليه الكثير وكذا سمع على خلق بالقاهرة ومكة وبيت المقدس والشام وغيرها وأقام في كل من هذه الاماكن زمنا ، وممن سمع عليه عليه عملة أبو الفتح المراغى والتتى بن فهد وبالمدينة الحب المطرى و ببيت سمع عليه عملة أبو الفتح المراغى والتتى بن فهد وبالمدينة الحب المطرى و ببيت المقدس الجال بن جماعة والتتى القلمشندى وكان معنا في السماع بدمشق وحضر فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك

عن السماع بحيث سمع بمن هو دو نه، وسافر أيضا الى المحلة وغيرها وأجازله الكمال ابن خيروابن الجزرى والبرماوى والواسطى وخلق وسمع من لفظ الكلوتاتى الثقفياتوكذا سمع عيى رقية الثعلبية المنازعف شأنها وحصلالاسانيد والتراجم والوفيات وضبط وقيد وكتب بخطه جملة وأفاد وألم بالطلب وشارك فى الجملة مع مزيدالاستقامة والتو اضع والتقنع باليسير والتعفف والتودد والانجماع عن الناس جملة والرغبة في لقاءالصالحين حتىصار واحداً منهم والمداومة على حضور سعيد السعداء الذي ليس له غيره وقد اعتنى بجمع مناقب أبيه فحصل منها جملة وهو ممن سمم الكثير بقراءتى بللازمنى فيالاملاء وغيره وراجعنى كشيراً وقرأ على اشياء ولبس مني الخرقة على قاعدته غير مرة وكتب نبدة من تصانيني واستفدت منه ايضامع مبالغته في اجلالي وحدثني بعدة منامات رآهالي ولم يزل على حاله حتى ماتفى ذى الحجة سمة اثنتين و تسعين و دفن عندابيه بحوش سعيد السعداء وكان له مشهد هائلويقال ان تركته وجلها كتب بلغت نحومائتي دينار رحمه الله و ايانا. ٢٩٢ (محمد) بن يوسف بن أبى بكر بن صلاح\_ وأسقط غير واحد أبا بكر\_ الشمس الدمشقي ثم القاهري الحنفي عم البدر محمد بن أبي بكر الماضي ويعرف بالحلاوى إما للمدرسة الحلاوية محلب اكمون أصلهم منها كما كان يقوله أو الـكون والده وكان معتقداً بين الناس كان يبيع الحلوى الناطف في طبق كما قاله كنسيرون بل قال المقريزى في عقوده أنه كان من باعة أهــل دمشق وأراذلهم يبيم شقات البطيخ سحت القلعة بفلس و بفلسين و يجعل الفلوس في عبه . ولد في سنة خمس وستين وسبعائة بدمشق ونشأ بين الطلبة فأسمعه أبوه من جماعة كالمهاد بن كشير وابن أميلة و تحوهما كما كان يخبر ووجد سماعه لبعض الصحيح من ابن الكشك ، ثم قدم القاهرة وتوصل لخدمة الامير يشبك وعمــل التوقيم عنده وصحب الوزير البدر الطوخي وسعد الدين بن غراب فأثرى واشتهر وترقى حتى ولى نظر الاحباس مدة و ناب في الحـكم وولى الحسبة غير مرة ثم وكالةبيت المال سنة سبع وعشرين بعد موت ابن التباني الى أن مات وكان حسن الشكالة كبير اللحية جَداً معظماً عندالا كابر وأرباب الدولة مزجى البضاعة في العلم ولكنه حسن المحاضرة حلو النادرة ينمق الحكايات الشهيرة بحيث يود السامع لها أنها لاتنقضى . وممن عظم اختصاصه به الزين عبد الباسط وعين مرة لكتابة السر في أيام الناصر فرج فلم يتم ذلك . ذكره شيخنا في انبائه وقال كانكشير المجازفة في النقل حدث بالقليل ومات في ليلة الجمعة سادس شوال وقال بعضهم في صبيح يوم الجمعة سادس رمضان سنة أربعين بعد أن تمرض نحو خمسة أشهر بالفالج وغيره وفيه يقول بعض الشعراء :

ان الحلاوي لم يصحب اخا ثقة الا محا شومه منه محاسنهم السعد والفخر والطوخي لازمهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فالاولان ابنا غراب والوزير البدر الطوخي زاد شيخنا:

وابن الـكويز وعن قرب أخوه ثوى والبدر والنجم رب اجعله ثامنهم ها ابن الـكويز العلم داود والصلاح خليل والبدر حسن بن المحب المشير والنجم بن حجى . وللشمس الدجوى الشاعر فيه أهاج منها قوله :

ظن الحلاوى جهلا أن لحيته تغنيه في مجلس الافتاء والنظر وأشعريتها طولا قد اعتزلت بالعرض باحثة في مذهب القدر

وقد سبق فقيل: أن كان بطول اللحية يستوجب القضافالتيس عدل مرتضى ٣٩٣ (محمد) بن يوسف بن بهادر ناصر الدين أبو عبد الله الاياسي\_ بكسر أوله ثم تحتانية نسبة لمعتق جده إياس\_الغزى الحنفي الصوفي . ولد بغزة سنة ثمان وخمسين وسبعائة تقريبا وكان يقول لا أعلم تعيينه الا أن الفقيه على ن قيسقال لى حج والدك سنة تسع وخمسين فولدت فيها قال وأنا أعرف أن مولدي فيسنة حج والدى وإنها استفدت تعيين السنة من ابن قيس ءو نشأ بها وسمع فيما أخبر بعد الثمانين على قاضيها العلاء أبى الحسن على بن خلف الصحيحين والموطأ والشفا بجامعها العتيق العمرى وأخذعن ابن زقاعة في النحو وغيره وصحب الشمس العيزرى وانتفع به وحمل عنه من نظمه وتصانيفه وغير ذلك وقدم عليهم غزة قاضيا الموفق الرومي الحنبي تلميذاً كمل الدين فلازمه في الفقه حتى أخذ عنه الكنز وغيره وفي العربية ، وكذا أخذ الفقه أيضا عن خير الدين خليل الرومي الحنني قاضي القدس وبرع في العربية والفقه وأجاد الرمي وغيره من أنواع الفروسية ، وكتب حواشي على الشامل لابن العز وغيره بل شرح نظم الزبد لابن رسلان ، وتصدى للاقراء فانتقع به الفضلاء خلف ً عن سلف مع زهده وصلاحه وانجساعه عن الناس وتوآضعه مع وجاهته وجلالته عند نواب بلده وغيرهم وكونه لم يغير زى السترك في ضيق الكامهو ثيابه وأما عمامته فسكانت عمنزر ولها عذبة على طريق الصوفية ومكث أربعين سنة فأزيد مامس بيده درهماً ولا ديناراً ولا فكر في معيشته بل جهاته تحمل از وجته فتتولى الانفاق. وممن أخذ عنه الحسام بن بريطع والشمس بن المغربي القاضي وقال أنه أنشدعنه من نظمه :

وما الدهر الاليله ونهاره فان كـنت لم تؤمنو لم تك كافراً وقوله مذيلا ليقول العبد:

ولا تستثن في الايمان <sup>(٢)</sup>واقنع اذا صفت النفوس كسن نوراً

وما الناس الامؤمن ومكذب فأين اذا ياأحمق الناس تذهب

بقول الصدر نعان الكمال وشاهدن الجال مع الجالى

والعلاء الغزى فقيه المؤيد بن الاشرف اينالو بسفارةالشيخ استقر به اينال-ين. كان نائب غزة امامه وحدث أخذ عنه جماعة كالملاء بن السيد عفيف الدين و اجاز لى على يد ابن قمر و بلغني أنه انشأ مدرسة تجاه داره ، وكان في أول أمره مشهورا بفرط التعصب لمذهبه ولم يزل على جلالته حتى مات في شوالسنة اثنتين وخمسين ودفن بمدرسته ولم يخلف بعده هناكمنله رحمه الله وإيانا .

٢٩٤ (كد) بن يوسف بن الحسن بن محمود البدر بن العز الحلوائي الشافعي الآتي أبوه . قدم حلب في سنة تسم وعشرين وممانمائة فحيج وكــتب عنه ابن خطيب الناصرية ترجمة والده وأقام بمحصن كيفا يشغل الناس بالعلم حتى مات . ٢٩٥ (عد) الجمال أخوالذي قبله قدم حلب سنة ثلاث وثلاثين وهو طالب ثم سافر إلى دمشق ثم منها الى القاهرة قال شيخنا في انبائه فقدمها في سينة أربع وثلاثين فأكرم ثم طلبه صاحب الحصن من الأشرف فجهزه إليه فعوجل. ومات بمصر فيها قال وكان فاضلا في عدة علوم وما أظنه أكمل الأربعين سنة . قلت بل بلغني أنه أكمل الستين ولـكن كانت لحيته سوداء رحمه الله .

٣٩٦ (عد) الجلال أخو اللذين قبله ووالد العز يوسف الآتي.قدم حلب أيضاً فى سنة أربع وثلاثين ثم توجه مهالمصر فأكرمه الأشرف ورتب لهرواتب وكانت لديه فضيلة فأقام بها مدة ثم طلبه صاحب الحصن منه فجهزه اليهمكرما فاماوصل لخمص مات بها في سنة نمان وثلاثين ظنــاً وممن أخذ عنه المتوسط والجاربردي وغيرهما التَّقَى أبو بكر الحصني شيخ فضلاء الوقت .

٢٩٧ (محل) بن يُوسف بن حسين أبو عبد الله الحسني الحصكـ في المـكي والد مجد وأخو أحمدالماضيين ويعرفبابن المحتسب سمم على التقى بن فهد . ومولده في ربيع الثاني سنة عمان وتسمين وسبعهائة بمكة ومات وهو محرم في مغرب ليلة الاربعاء عاشر ذى الحجة سنة تسعو أربعين بأرض عرفة بعد أن نفر من الموقف الشريف رحمه الله. (٢) ۲۹۸ (عله) بن يوسف بن خلدبن نعيم ككبير ابن مقدم بن محمد بن حسن (۱) في الاصل « الامام » (۲) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

ابن عائم بن على المز أبو الطاهر بن الجمال البساطي ثم القاهرى المالكي المحقق نسبه في الشمس محمد بن أحمد بن عثمان والآبي أبوه ولدفي مستهل شو السنة اثنتين و تسمين وسبم القاهرة و نشأ بها خفظ القرآن وكتبا عرض بعضها و أخذعن أبيه و الجمال الاقفاصي وغيرهما وسمع على ابن السكويك مشيخة الرازي وغيرها و أجاز له أبو و الجمال الحنبلي والشمس الشامي بل و في جملة سامعي مسلم عائشة ابنة ابن عبد الهادي وخلق، وحدث باليسير فأسمع الزين رضوان ولده عليه حديث وحشي من مشيخة الرازي و استقر في تدريس الفقه بالمؤيدية والنظر على القمحية بعد أبيه وكذا استنابه في القضاء حيث ما اجتاز قريبه الشمس البساطي في يوم موت أبيه واستمر ينوب عن من بعده بل عين لقضاء المالكية بدمشق ولبس الخلعة بذلك في سنة سبع وأربعين ثم بطل بعد يومين لكونه لم يكن شخر داً ولذا جرحه بذلك في سنة سبع وأربعين ثم بطل بعد يومين لكونه لم يكن شخر داً ولذا جرحه المناوي في كائنة أبي الخير النحاس وامتحن بادخال سجن أولي الجرائم ولزم من خلك توقف الولوي السنباطي في عوده الى النيابة إلا بعد ثبوت عدائته و تنفيذها على شافعي وأذن السلطان فيها وضان دركه في المستقبل فقعل ذلك وكان الضامن له البدر بن الرومي النقيب . واستمر مؤخر أحتى مات في أوائل جمادي الاولي سنة أوبه موستين بعد أن اجاز عفا الله عنه وإيانا

١٩٩٧ ( عمد ) بن يوسف بن حطاب السيد الشمس الاصبها في التازى . سمع مني عمد . ١٩٩٠ ( عبد ) بن يوسف بن سعيد شمس الدين أو نماصر الدين أبو عبد الله بن الجال الطرابلسي الحنفي المقرىء والد الصلاح عبد الماضى . ولد في يوم الجمعة عشرى جهادى الاولى سنة تسعو عما عامة بطر ابلس و نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ القرآآت عن الشهاب بن البدر وغيره وأتقن الميقات والحساب وولى مشيخة زاوية أرغون شاه ببلده حتى مات في سنة ثلاث وستين ، وصفه السراج الحمدي في عرض ولده بالقاضى مؤتمن الملوك والسلاطين ؛ وغيره بالشيخ الصالح الامام إمام القراء وشيخ النفائل طرا . وآخر بالأخى الله تعمل والولى في ذاته القاضى شمس الدين المكاتب وقدم القاهرة بولده سنة ست وأربعين فعرضه على مشايخها ثم رجع به رحمه الله . وقدم القاهرة بولده سنة ست وأربعين فعرضه على مشايخها ثم رجع به رحمه الله . النيرب ويعرف بزريق بتقديم المعجمة . سمع على محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عوض وأحمد بن ابراهيم بن يوسف العطار و ناصر الدين محمد بن الرسمد ب

وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء ،وكان أبوه قيما بالمسجد العتيق بالصالحية .مات . ٣٠٧ (عد) بن يوسف بن سليمان بن عبد الله الشمس المصرى البزاز الكتبى ويعرف بالامشاطى . ولد سنة خمسين وسبعانة أو التى قبلها وسمع على العز ن جاعة جزء ابن الطلاية وعلى الحسين بن عبد الرحمن التكريتى جزء بيبى وعلى الجال عبد الله الباجى في آخرين كالمجد إسمعيل الحنني وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى والموفق الا بي والزين رضوان وتكسب في حانوت ببيع الكتب دهرا وعرف بالحبرة التامة فيهامع ملازمة التلاوة والصيام والعبادة وحسن السيرة . وذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز في استدعاء ابني وذكر لي مايدل على أنه ولد سنة الطاعون العام . ومات سنة ثلاث وثلاثين وكانت له معرفة بالكتب وهو آخر من بتي بالكتبيين بمن عاصر القدماء ، و تبعه المقريزى في عقوده رحمه الله . أخر من بتي بالكتبيين بمن عاصر القدماء ، و تبعه المقريزى في عقوده رحمه الله . (علا) بن يوسف بن صلاح الحلاوى . مضى فيمن جده أبو بكر بن صلاح . الحكودي الكوراني القامري الشافعي والد ستيتة وفاطمة وشيختنا أم الحسن المكردي الكوراني القامري الشافعي والد ستيتة وفاطمة وشيختنا أم الحسن المذكورات ويعرف بابن العجمي . تسلك بأبيه وكان فاضلا مات بعد المانانة بيسر . أفاده لى ابن أخيه على .

بيسير الحداد الدين الحو الذي قبله ووالد محمد وعلى الماضيين . ممن تسلك بأبيه وتصدر بعده للارشاد فانتفسع به المريدون به وكان فاضلا وجيها روى لنا عنه جماعة وذكره التق بن فهد في معجمه وبيض له . مات سنة أربع عشرة عن سبعين سنة ودفن بالقرافة في زاوية أبيه . أفادنيه ولده على أيضا . (محمد) بن يوسف بن عبد الله الله المساطى الكتبي مضى قريبافيمن جده سليمان أسقطه المقريزي . وسف بن عبد الرحمن التق القرشي الدمشق . ولد سنة نيف وستين وسبعهائة وتعانى المباشرات الى أن استقر به نوروز في الوزارة بدمشق مم في كتابة سرها، وولى قضاء طرابلس في سنة ست عشرة ثم عاد الى دمشق وباشر التوقيع . واستمر ينوب في كتابة السرحتي مات في جمادي الآخرة سنة إحدى ، ولاثين وكان فاضلا في فنه ساكنا كثير التلاوة منجماعن الناس . قاله شيخافي انبائه ، ولاثين وكان فاضلا في فنه سن عبد الكريم الكال بن الجال القاهري سبط الكالى ابن البارزي وأخو احمد ووالد البدر عبد الماضيين والآتي أبوه ويعرف بابن ابن البارزي وأخو احمد ووالد البدر عبد الماضيين والآتي أبوه ويعرف بابن كانب جكم . ولد سنة ثلاث وخمسين وثما عائمة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبويه كنف أبويه خفظ القرآن والعمدة و المنهاجين الفرعي والاصلي وألفية النحو وعرض على مشايخ خفظ القرآن والعمدة و المنهاجين الفرعي والاصلي وألفية النحو وعرض على مشايخ

الوقت بل على السلطان وقرأفي الفقه على الجلال البكري ولازمه بل وعلى المناوي في آخرين واستقر في نظر الجوالي بعد العلاء الصابوني في سنة سبعين وفيها حج حين كسان صهره خيربك أمير المحمل وكـان معه الولوى الاسيوطى فـكان يكرر عليه في ماضيه والنور البرق واستصحب معه الابتهاج بأذكار المسافر الحاج من تأليني فكان يراجعني في بعض الفاظهو معانيه ورجع فاستمر في وظيفة أبيه لظر الجيش فى سابع منفر التى تليها بعد صرف التاج بن المقسى واستقر اخوه عوضه فى نظر الجوالى وتشاهم وتضاخم وتزايدت وجاهته وكثر التردد اليه والتمس منى المجيء له للقراءة على فاعتذرت بعادتي في ترك التردد لأحد بسبب ذلك وكدا بلغني عن ابن أبي شريف وسلك الفخر الديمي مسلكه حيث تردد لقراءة من يقرأ عليه بحضرته، وكـش تعلله بالقولنج و تحوه ومقاساته من المــلك ما الله به عليم مرة بعد أخرى بحيث وضعه ليضربه الى أن استأذن في الحج سنة تسم وثمانين وسافر فحج وتأخر هناك السنة التي تليها وتوجه في سابع جمادي الاولى الى المدينة النبوية فوصلها في ثامن عشره وقرأ هناك بالروضة النبوية على الشيخ محمد المراغى الشفا وباشر الخدمة مع الخدام وتصدق عا قيل أنه خسمأنة دينار مما لم يثبت وكان على خير وعاد فوصل مكة في شعبان فلم يلبث أن مات بمد انقطاعه ثمانية أيام في عصر يوم الحنيس ثامن عشريه وبادروا لاخراجه ليـــدرك ليلة الجمعة في قبره فصلى عليه بعد العصر بساعة بعد النداء عليه فوق قبة زمزم وشيعه خلق ثم دفن بفسقية كان مملوك أبيه سنقر الجمالي أعدها لنفسه قديما من الملاة رحمه الله وعفا عنه.

٣٠٧ (محمد) بن يوسف بن علم بن تجيب الدين الفارسكورى الحريرى الشافعى المام الجامع العتيق ببلده والموقت به بلوخطيبه أخو ارهيم الماضى وذاك أكبرها ويعرف بابن الفقيه يوسف . ولد قبل القرن بيسير وقرأ القرآن على أبيه وخطب وأم وحج ولقيته ببلده فكتبت عنه قوله :

وما آسنی الا لائن واعظ وما العظت نفسی وضیعت أوقاتی تظن بی الاصحاب خیراً ولم یروا ولم یعلموا حالی وقبح خطیئانی وما أحد مثلی به الذنب والخطا و تجمیع وزر ثم تـکثیر زلات وكـتب عنه من قبلی ابن فهدوغیره كالبقاعی ، وكان مشاركا فی الوقت والفرائض والنحو وغیرها صالحا خیرا ، ومات بعد أن كف تقریبا سنة بضع و سبعین ، والنحو وغیرها ضالحا خیرا ، ومات بعد أن كف تقریبا سنة بضع و سبعین ، همد (محمد) زین الدین شقیق الذی قبله و أصغر أخویه و و الد أبی الطیب،

محمد الماضي . اشتغل بالقاهرة وغيرها وتميز في كثير من القراآت وشارك في الفقه والعربية وخطب كاخيه بل ولى أمانة الحكم ببلده مع امتناعه من قضائه وكتب بخطه من الربعات و المصاحف جملة و خطه جيد . و مات قبيل أخيه الذي قبله بعيد السبعين . ٣٠٩ (حمد) بن يوسف بن على بن خلف بن محمد بن أحمد بن سلطان البدر المسكني اباالرضي القاهري الشافعي الماضي أخوه على والآتي أبوهما ويلقب بكتـكوت. ولدفى المحرم سنةسبم أوتمان وتمانهائة تقريبا بالقاهرة ونشأ بهالحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى والجعبرية وغاية المأمول فى علم الأصول لابن جماعة والملحة ولامية الأفعال لابن ملك والخزرجية ، وعرض في سنة تسم عشرة فما بعدها على الجلال البلقيني والولى العراقي والشمس بن الديري وقارىء الهداية والجال الاقفاصي المالكي في آخرين وسمع من الاولين وحضر دروسهما وكتب عن ثانيهما فأماليه وكذا حضر دروس البيجوري والشمس المرماوي والشرف السكي في الفقه واشتغل في الفرائض على ابن المجدى وفي النحو على الحناوي والشمس ابن الجندي والعز عبدالسلام البغداديوفي الادبيات على البدر البشتكي والتقي ابن حجة وسمع الكشير على ابن الجزرى من مروياته ومؤلفاته ونظمه وكذا سمعبل وقرأعلي الواسطى والزينين القمني والزركشي وشيخناواكش عنه والشهاب ابن المحمرة والفوى والشمس الشامى والمكلوتاتي وغيرهم بالقاهرة والكالبنخير باسكندرية والبرهان الباعوني بالشام وبحث هناك فالفقه أيضاعلي التقي بن قاضي شهبة والجمال بن جماعة بالقدس،ودخلأيضادمياطوغيرهاو ثبتتعدالتهقديماً على الولى المراقي بشهادة والدالشرف المناوي والجمال عبد الله النابتي ولكن لم يسكتب استجاله الا بعد وفاته في الايام العلمية ، وحج مراراً أولها في سنة أدبع وعشرين وكتب التوقيع بالقاهرة ودمشق وأولماولى توقيع الانشاء سنة ستوعشرين وتوقيع الدست بعد وفاة البدر بن البرجي بلكان بمن عين في صوفية المؤيدية فلما شخص للواقف رآه أمرد فامتنع من تقريره ثم عين في صوفية الاشرفية واستقرفي امامةالقصروقر اءةالحديث بالمحمودية والعشقتمرية والاعادة للمحدثين بالظاهرية القديمة وفي درس الشافعي والشهادة بالعمائر السلطانية ؛ وباشرتوقيع الحكم والعقود عن شيخنا بل اذن له في سماع الدعوى بالوجه البحرى كدمياطً واسكندرية فيها ذكر وعن العلم البلقيني في دهشور وبرنشت من عمل الجيزية ثم في الجيزة ثم أضاف اليه القضاء بالقاهرة ومصر فباشره بعدة مراكز أحدها باللوق واستمر ينوب عن من بعده ولم يحصل من ذلك على طائل مع تموله وما

في حوزته من عقار وكتب وجهات وضيق مصرفه . وكان بديع التنكيت كثير الاستحضار لما أدركه من الوقائع والحوادث متقناً لذلك عارفاً بمــا بالايدى من الوظائف لايشذ عنه من ذلك الا النادر حسن المحاضرة قاسى الناس منه شدة تمقته بسببها كثيرون ولكنه حسن حاله بأخرة وصار منخفش الجناح غالبًا وتزايدت السخرية من مهملي الشبان به؛ وامتحن بضرب الامير أزبك وسجنه بسبب غير مستحق لذلك وعسىأن يكفر عنه بهذا كله.وقدوصفه شيخنا بالشيخ المحدث المشتغل الفاضل ومرة بالفاضل الهندث المجيد الاوحدومرةبالموقع حسماقر أتذلك بخطه وكتب الحب البغدادي الحنبلي بسببه حين تنازع مع العز الفيومي في صرة بسماع الحديث بالقلعة الى جوهر الخاز ندارى وسالة يحضه فيهاعل تعيينها البدر فكانفيها كا قرأته بخطه أيضا أنحاملها الشيخ بدر الدين له المام بعلم الحديث النبوى وقرأ من كتبه كشيراً وهو أهل لسماع البخاري وأولى من غيره ، وكذا أثني عليه بماهو قريب من هذا القاضي سعد الدين بن الديري واعتمده التي المقريزي في تاريخه وقرضت له أربعين حديثـاً أعمته في تخريجها وكـثر تردده إلى بسببها شم مابرح ملازما لى حتى علقت من فوائده ونظم بعض شيوخه وغيرذلك ، بل ومن نظمه ماأسلفته في خير الدين الريشي وتبعني في تقريضها غير واحدوحدث يعد ذلك بكـ ثير من مروياته قرأ عليه غير واحدىمن لم يعرف بالطلب وكان يمسك ممه نسخة بالمقروء ومهما أشكل عليه يراجعنىفيه بعد وأماالبقاعي فانه ترجمه المكونه ساعده في جامع الفكاهين بقوله القاضي أبو الرضا أحد نواب الحكم والموقعين ثم قال في وقت آخر الفاضل المشهور بكشكوت وربما عرف بالعاق بتشديد القاف لأنه كان يعق أبويه فكان ابوه شديد الغضاعليه وكنذا بلغني عن أمه وليسذلك ببعيد لأنه مطبوع علىالنقالة وكــنافة الطبعوسوء المزاجوله وقائم مشهورة تنبيء عن قلة اكتراث بالدين قال وطلب الحديث فقرأ وسمع فَأَكُــثَرُ عَنَ مَشَاكِخُنَا وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَزَلُ يَنْظُمُ وَيَنْثُرُ حَتَّى صَادَ يَقْسَعُ عَلَى النّـكَــتَة المقبولة وينظمها مطبوعة في الحين بعد الحين ثم دوى الكثير من نظمه ومن ذلك ماكتب به للكال بن البارزي بدمشق:

أمولاً في كمال الدين يامن بلا بدع رقى رتب المسالي وحقك من فراقكزاد نقصى لأنى قد حجبت عن السكالي قلت وكذا تشاحن مع أخيه نحيث هجاه بما هو عندى في موضع آخر بل سمعت أنه جمع شيئًا فيه ذكر الناس ولقد قال لى الخواجا ابن قاوان مارأيت (٧- عاشر الضوء)

سلم من لسانه غيركم فأضفت هذا لما اعتقده من جلالتكم أو نحو هذا. وبالجلة فا كان في مجموعه من يزاحمه ، ورام غير مرة التوجه على قضاء المحمل. فا تيسر ثم محرك للتوجه في موسم سنة سبع و ثمانين بعد أن أوصى بما فيه خير وبر ومن ذلك وقف منزل سكنه المطل على بركة الفيل وغير ذلك وجمل النظر فيه للبدر السعدى الحنبلي وأخذ معه هدايا برسم ابن قاوان على نية المجاورة فأدركه أجله وهو متوجه في ذى القعدة منها وبيم الكثير مماكان معه في الطريق من سكر وزاد و نحو ذلك رحمه الله وساحه و ايا فا. (محمد) بن يوسف بن على أبو الطيب القنبشي المكي التاجر . في الكني . ١٣٥ (محمد) بن يوسف بن عمر الشمس البحيري ثم الأزهري المالكي المالكي ويعرف بالخراشي . قدم القاهرة فحفظ القرآن وجوده و اشتمل على الزينين عبادة وعمر منافر معه الى مكة وجاور معه ومع غيره وكذا سمع على شيخنا وغيره وما سمعه الختم في الظاهرية القديمة و تنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وخطب عدرسة ابن الجيعان نيابة وكان خيراً سليم الفطرة مديماً للحضور عندي في الاملاء وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالكية . مات في أوائل في الاملاء وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالكية . مات في أوائل في الاملاء وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالكية . مات في أوائل في الله المنة ست وثمانين وما أظنه قصر عن السبعين رحمه الله وايانا .

٣١٧ (عد) بن يوسف بن أبى القسم بن أحمد بن عبدالصمد الجال الانصارى الخزرجي المكي الحنني ويعرف بابن الحنيني بفتح أوله وكسر ثانيه، حفظ الاربعين النووية والمعمدة في أصول الدين لحافظ الدين النسني والمنار في أصول الفقه والسكاز في الفقه وألفية شعبان الآثاري في النحو المسماة كفاية الغلام في إعراب الكلام وعرض على جماعة منهم شعبان في سنة اثنتي عشرة والمنار فقط على الزين المراغي وأجازه واشتغل وقرر في طلبة درس يلبغا بالمسجد الحرام وسمع على الجال بن ظهيرة في سنة أربع عشرة مسد عائشة للمروزي وأشياء وكان يتردد الى مخلة وأعمالها ولعله كان إماماً ببعض محالها، مات بمكة في ذي الحجة سنة ست وأربعين. أدخه ابن فهد .

٣١٣ (عد) بن يوسف بن قاسم بن فهد المكى ويعرف بابن كحليها.مات بها فى صفر سنة سبع وسبمين . أرخه ابن فهد .

٣١٤ (محمد) بن يوسف بن أبى القسسم بن يوسف الغر ناطى المواق . مات سنة ثمان و ثلاثين ـ ٥ الله و ثلاثين ـ ٥ الله و مدة الموحدة والفوقانية بينها مهملة ـ الدمشقى الصالحى الحننى . سمع فى سنة اثنتين و ثما عائة على

عبدالله بن محمد بن احمد بن عبيد الله المقدسي وعلى أحمد بن محمد المرداوي وعمو ابن عبد البالسي والحب بن منيع من عبد بن جرير الطبرى الى آخر المعجم المصغير للطبراني، وحدث سمع منه الفضلاء وكان نزيل مسجد الشركسية بالصالحية. مات ١٣٦٩ (عبد) بن يوسف بن محمد بن محالى الشمس أبو الفضل بن الجال القرشي المخزومي الدمشق ثم المصرى الشافعي والدمحمدوأخو الشهاب أحمد أبي محمد المذكورين ونما ونزيل الحرمين ويعرف بابن الزعيفريني. سمع على شيخنا والمجد البرماوي ومما سمعه منه السيرة النبوية لا بن هشام بقراءة ابن حسان بل قرأعلى العزين الفرات. وذكر وبعض مجاورة عكم وكان فاصلا خيراً متعبداً كثير المحاسن أخذ عنه غير واحدوصحبه وبعض مجاورة عكم وكان فاضلا خيراً متعبداً كثير المحاسن أخذ عنه غير واحدوصحبه يحيى بن أحمد الزندوي وحكى لناعنه ماسياً في في ترجمته وكتب عنه حسين الفتحى شيئا من نظم أخيه أحمد . مات في يوم الاربعاء ثامن عشري ذي الحجة سنة ستوستين عكم ومن أدخه سنة سمع وخمسين فقد غلط رحمه الله و نفعنا به .

(يهد) بن يوسف بن عجد بن يوسف السيوطى . في ابن أبي الحجاج .

٣١٧ (محمد) بن يوسف بن مجد المقسى ويعرف بزغلول . ممن سمع منى بالمدينة ـ ٣١٨ (محمد) بن يوسف بن محمو د بن محمد بن داو د الشمس ابن شيخ الشيخو نية العز أبي المحاسن بن الجال الطهر الى .. بالمهملة نسبة لقرية من قرى الرق \_ الرازى الاصل القاهري الحنني القاضي ويعرف بالراذي. ولد في وقت الزوال يوم السبت ثانى عشرربيع الاولسنة أربع وسبعين وسبعهائة بالقاهرة ونشأبها فخفظ القرآن وكتبا واشتغلوسمع على ابن حاتم وألجمال عبدالرحمن بن خيروغير هماو تصدر بالزمامية المجاورة لسو رقة الصاحب وناب في القضاء قديما وكان ينسب الى مزيد تساهل سيا في الاستبدالات وصاهره الشرف عيسى الطنوني على ابنته وحدث بالبخاري وغيره سمم منه الفضلاء. ومات وقد عمر في أحدال بيعين سنة سبعين عفا الله عنه وإيانا . ٣١٩ (محمد)بن يوسف بن موسى بن يوسف الشمس أبو الفضل المنوفي ثم القاهري الشافعي أخو الشرف موسى الآي و يعرف بزين الصالحين ولدسنة خمس و تما بمائة عنوف ونشأ بها فحفظ القرآن وعقيدة الغزالى والمنهاجين الفرعى والاصلى والملحة وألفية ابن ملك عند أبيه وقدم القاهرة فعرض على جماعة وقطنها مديما للاشتغال في الفقه وأصله والعربية وغيرها فكان بمنأخذ عنه الفقه الشرف السبكي وبعانتهم والجال الامشاطي والونأني والعلم البلقيني والشهاب المحلي خطيب جامع ابن ميالة وعنه اخذ في ابتدائه العربية وأخذ في الفرائض والحساب وغيرهما من الفنون

عن ابن المجدى وفي العربية والصرفوالمنطقوغيرهاعنالعزعبدالسلامالبغدادي وفي العربية فقط عن الحناوي وسمع من شيخنا في الامالي وغيرها وكذا سمع الزين الزركشي وغيره ولا زال يدأب حتى أذن له في التدريس والافتاء وتصدي للاقراء في حياة بعض شيوخه مجامع الازهر وبالناصرية وغيرهما كالمسجد السكائن بخط الجوانية وبالمدرسة السكائنة بقنطرة طقزدمر جوار سكنه ، وقسم الكتبوولىمشيخة التصوف بالبيبرسية بعدشيخه السبكي ولم ينفك عن الاشتغال حتي مات في صفر سنة خمس و خمسين و كان فقيها فاضلاخير آساكناً قا نعاً متو دراً رحمه الله و ايا نا. ٣٢٠ (عد) بن يوسف بن يوسف بن محد بن السلطان أفي الحجاج . ثار على صاحب غر ناطة عدبن نصر فأمده أبو فارس بحيث رجعت اليه وقتل وذلك في سنة ثمان و ثلاثين. ٣٢١ (محمد ) بن يوسف بن يوسف بن مجد المغربي التونسي الاصل ثم المـكي ويعرف بالمطرز سمع في سنة تسعوستين وسبعائة من زينب ابنة أحمد بن ميمون التونسي بلدانيات السلني ومن عبد الوهاب القرشي مشيخته والمسلسل وحدث سمع منه الفضلاء كالتتي بن فهد وذكره في معجمه وكـان شديد الأدمة قاضيا لحوائج أصحابه .امات شهيداً سقط عليه بيته في ليلة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة ست وعشرين بمكة وصلى عليه ضحى و دفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه و ذكر ه الفاسي باختصار . ٣٢٧ (عد) بن يوسف الشمس بن الجال البرلسي و يعرف با بن سو يحة. بمن سمع مني . ٣٧٣ (محمد) بن يوسف الشمس بن النجم المدنى الحنفي ويلقب بالذاكر . يمن سمع منى بالمدينة . ومات في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين بعد أن أثكل ولديه أحمد ويحيى في التي قبلها .

٣٧٤ (محمد) بن يوسف الشمس القاهرى إمام الصيرمية بالجملون ويعرف بابن القليوبية . اشتغل قليلاوسمع من شيخنا وغيره وتسكسب وتنزل فى سميدالسعداء وكان مختصاً بالعلاء القلقشندى لسكناه بمحل إمامته خيرا ساكنا . مات قبل الستين وأظنه زاحم السبعين رحمه الله .

و ۳۲۵ (محمد) بن يوسف الحامى . ماتبه كم في شعبان سنة ستين ، أرخه ابن فهد ، ١٣٥ (محمد) بن يوسف السكندرى المالكي ويعرف بالمسلاتي فقيه أهل الثغر مدرس وأفتى ، وكان عارفا بالفقه مشاركا في غيره انتهت اليه رياسة العلم مع الدين والصلاح . مات سنة خمس . ذكره شيخنا في إنبائه ولقيه يحيى العجيسى بالنفر فسمع عليه في البخارى وهو القائل انه يعرف بالمسلاتي رحمه الله .

٣٩٩ ( ١٤ ) بن يوسف الهروى الشافعي أحد الفضلاء الآني أبوه ويعرف بابن الحلاج بحاء مهملة ثم لام ثقيلة بعدها جيم . ولد قبيل القر نبيسير وأخذعن أبيه وغيره وشهد له شيخنا في سنة سبم وثلاثين من انبائه أنه زكي عارف بالطب وغيره وعلى ذهنه فو ائد كمثيرة وعنده استعداد قال وكان يزعم أنه يعرف مائة وعشرين علماً انتهسي . وهو ممن أخذ عنه الفضلاء وانتفعوا به وكان ممن أخذ عنه الفضلاء وانتفعوا به وكان ممن أخذ عنه الفضلاء وانتفعوا به وكان ممن عنه الخواجا الشهاب أحمد قاو ان مات في . (عهد) بن يوسف . في ابن ابرهيم بن يوسف . همن الشرف ذي النون الواحي الاصل محمد الشافعي الآتي أبوه ، كان متكسبا بالشهادة مديما للسماع عند شيخنا في رمضان ولكتابة الاملاء مع إحضار عدة محابر وأقلام وورق يحسن بها لمن لعله يمتاج لها محتسبا بذلك . مات سنة ست وخمسين رحمه الله .

البكتمرى الحنفي حفيد أم هاىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا حمد البكتمرى الحنفي حفيد أم هاىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا حمد وعبدالرحمن ويحيى الآتى جدهم ويعرف بابن الحو ندار. ولد فى سنة خمس وثلاثين و عمامائة ومات أبوه وهو ابن ثلاث سنين فنشأ فى كسنف عمه المذكوروحفظ القرآن وغيره ولازم دروس عمه وتدرب به ، وأجاز له مسم أبيه فى ذى الحجة سنة سبسع وثلاثين باستدعاء ابن فهد خلق وزوجه عمه ابنة الزين قاسم الحنفى فاستولدها من ذكر . وهو خيرمتعبد ساكن مشارك فى الجلة تنزل فى الصرغتمشية والشبيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى والأولى بل سمم الكثير والشبيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى والأولى بل سمم الكثير بقراء تى على جدته وابن الملقن والحجازى و خلق كنا نستجضر همهما و نعم الرجل بقراء تى على جدته وابن الملقن والحجازى و خلق كنا نستجضر همهما و نعم الرجل وتسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج و الجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج و اجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج و اجعاً فأدركته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها و تسمين و توجه بعد الحج و المعارف المعارف و توجه بعد الحج و المعارف و توبي المعارف و توبي و توبي و توبي المعارف و توبي و تو

٣٣٣ (على) بن يونس ناصر الدين الشاذلى سبط ابن الميلق . أحد المباشرين بباب الشافعي و كان خصيصاً بابن شيخنا ويلقب بالوزة (١١) . كان أبوه فقيراً فصاهر هو الشمس بن خليل المقرىء شاهد وقف الأشرفية برسباي فلما مات استقر في أكثر جهاته وصار يلبس الفرجية الهائلة ونحو ذلك ويحضر سعيد السعداء مع كون أبيه وأقربائه بهيئة الفقراء وكانه لذلك لقب بما تقدم ، ثم ناب في القضاء عن شيخنا وباشر في الاوقاف الحكمية وغيرها . مات في صفر سنة خمس وخمسين .

٣٣٤ (محمد) بن يونس الدوادار . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين .

٣٣٥ (عد) بن القاضى أمين الدين بن الأمير اسليم بن عد بن زا ندا لحصارى السمر قندى الشافعى . سمع منى وعلى بالمدينة النبوية أشياء من تصانيفي وغير هاو كتبت له اجازة . ٣٣٦ (عد) حلال الدين بن بدر الدين بن ابر هيم المصرى الوكيل أبوه ويعرف بأبن نقيشة \_ بنون وقاف ومعجمة مصغر \_ ممن سمع منى مع فقيه عكة في سنة ستو عانين ثم اشتغل بالتسكس هناك .

٣٣٧ (مجمد) الشمس بن سعد الدين الخازن لكتب الشيخونية والمعروف أبوه بالخادم لكونه خادمها . جود الكتابة على ابن الصائح ظنآو تصدى لتعليمها بالأزهر وغيره وكان خيراً ساكناً يقرىء أيضاً النحو وغيره وكمن قرأ عليه فى ابتدا به الشمس البلبيسى الفرضى .ومات فى سنة بضع وستين وأظنه كان حنبلياً.

(محمد) الشمس بن الشرف الششترى المدنى المقرىء . مضى فى ابن محمد بن عجد بن أحمد بن أحمد بن عمد بن علد بن أحمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن تقى الدين الجميني . فى ابن أبى بكر بن أحمد .

٣٣٨ (محمد) بن جمال الدين بن درويش الأردبيلي نزيل حلب وأخو أحد فضلائها السكال محمد الشافعي ـ قدم القاهرة صحبة عبد القادر بن الابار فسمع على ومنى أشياء ورجع في رجب سنة تسع و عمانين .

(محمد) بن شرف الدين الششترى . أشير إليه قريباً .

(محمد) بن مجدالدين المكر الى المسكى. في ابن اسمعيل بن ابر هيم و في ابن عبد القادر بن ابر هيم. (محمد) بن مظفر الدين . مضى في ابن محمد بن عبد الله بن محمد .

(حمد) بن ناصر الدين الجندي . هو ابن محمد بن بخشيش .

٣٣٩ ( محمد ) بن نورالدين الجيزى الاصل زيل النحر ادية. صحب محمد المطارخا عة أصحاب يوسف المحمى و ذو جه بابنته و رزق منها أو لاداً و أقام بعده براويته فى النحر ادية (١) و يلقب بها أبضا نصر الله القبطى ، وآخر من الشطر تجيين ، كاسبق و كاسياتى .

خانتفع به المريدون إلى أن مات بها قبيل الحسين وممن أخذ عنه مهدالزيات المتوفى بمكة. ٣٤٠ (محمد) بن الشيخ فلان الدين الحلوائى. مات في يوم الحيس رابع عشرى صفر سنة تسع عشرة مطعو ناوكان كثير الحجازفة في القول سامحه الله. قاله شيخنافي انبائه . ٣٤١ (عجد) المعروف بابن آملال ومعناه بلسان البربر الابيض أبو عبد الله المفريى . كان مفتى المفرب في وقته ولم تطل مدته فيها أقام سنة ثم مات بالطاعون الذي كان هناك سنة ست وخمسين .

٣٤٢ (عد) البدر بن بطيخ والد أحمد الماضي . له ذكر في أخيه على .

٣٤٣ (محمد) البدر بن الجباس . مات في ربيع الأول سنة ست و تسعين و كان يخالط الولوى الاسيوطى والعضدي شيخ الظاهرية وغيرها ويتجر رحمه الله .

٣٤٤ (عد) البدر بن أبى الهول أخو عبد القادرالماضى .مات فىصفرسنةست وتسعين عن اثنتين وخمسين وكان يباشر فى ديوان الاشراف وغيره .

(محمد) البدر بن العصياتي الحمص. مضى في ابن ابرهيم بن أيوب.

٣٤٥ (محمد) البدر بن المصرى وابن الخريزاتي. احدمن استنابه الصلاح المكيني والشاهد تجاه الصالحية . مات في جمادي الاولى سنة .

٣٤٦ (محمد) البدر الجوجرى نزيل التربة . الفق هو وعبدالقادر بن الرماح الماضى فى التلبيس على الملك فأشرك معه فى الضرب وايداع المقشرة حتى مات فى المحرم سنة اربع وتسعين وكان يكتب قديما فى توقيع الدرج وله شهادة فى العمائر بأوقاف البيارستان وغير ذلك ثم انقطع بزاوية اليسع المجاورة لجامع محمود سفل الجبل المقطم .

٣٤٧ (عد) البدر الجوهري المقرىء في الاجواق كابيه ويعرف بابن عرفات. مات في ثاني رجب سنة احدى وتسعين ،

٣٤٨ (محمد) البدر بن الكمكي . مات فجأة في جمادي الثانية سنة عمانين ودفن بتربته التي أنشأها وكان قد قرر في مشيختها الحب بن جناق (١) الحنبلي لاختصاصه به ولم يلبث أن مات الحب وتضعضع حال الواقف سيما بعد موت أمه المغنية وهو عمن باشر بندر جدة وقتاً ثم انفصل وحدم بغير اخ اره في ديوان بيبرس خال المزيز ثم ترك ذلك ولزم بيته بطالا مع حشمة وانس نية في الجملة وله مكان ظريف نزه بنواحي قنطرة الموسكي عفا الله عنه .

٣٤٩ (محمد) البدرالسنيتي . كان يذكر بمشاركة ، ومات تقريبا سنة ستو ثمانين.

<sup>(</sup>١) بضم ثم تخفيف وآخره قاف ، على ما تقدم وسيأتى .

(محمد) البدرالنويرى الحنني مضى في ابن محمد بن مجد بن عبد الوحيم بن ابرهيم . (محمد) البهاء بن البرجى المحتسب . في ابن حسن بن عبد الله بل ابن محمد . (مجد) البهاء المحلي الفرضي ابن الواعظ . في محمد بن أحمد .

ومفتيها والفرد بتلك النواحى ، أخذ عنه فى المنطق الجلال أحمد بن محمد بن ومفتيها والفرد بتلك النواحى ، أخذ عنه فى المنطق الجلال أحمد بن محمد بن اسمعيل بن حسن الصفوى وهو المفيد ما أثبته وأنه فى سنة أربع و تسعين بقيد الحياة . ١ ٣٥ (محمد) الشمس بن الأدمى الجوهرى . له نتائج الفتوح المتعلقة بالروح وكان ممن يقرىء بعض كستب ابن عربى مع جمعه كراسة فى الحط على ابن الفارض وكأنه والله أعلم كسان محلولا فقد ذكر له شيخنا فى أول سسنة نمان و ثلاثين من انبائه حادثة شنيعة ووصفه بأنه كان من طلبة العلم اشتغل كسيراً و تنزل فى بعض المدارس ثم ترك و أفادنى غيره أنه مات فى سنة أربع و ثلاثيز قال وكان فاضلا بعض المدارس ثم ترك و أفادنى غيره أنه مات فى سنة أربع و ثلاثيز قال وكان فاضلا مفوها محيث كان الجلال البلقينى ممن مجله و يعظمه . ومن شيو خه قنبر العجمى وصحب نصر الله الروياني و بو اسطته تمهر فى كلام ابن عربى .

٣٥٧ (محمد) الشمس بن التنسى القاهري نزيل مكمو أحد خدام درجة الكعبة . مات. في ذي الحجة سنة إحدى و تسعين بمكمة وكان من قريب بالقاهرة عفه الله عنه .

على الشمس بن الجندى.كان رجلا صالحاً يقرأ القرآن ويقرى بالطباق بلكان يقرىء الطباق بلكان يقرىء أولاد الظاهر وبو اسطته خالط سبطه أبو الفتح المنصورى الفخرى عثمان بن الظاهر بحيث اشتهر به وكذا بو اسطته أقرأه الشمس محمد بن على بن يوسف الذهبي لكو به هو الذي رباه لتزوجه أمه وهو طفل.

٣٥٤ (محمد) الشمس بن الحنبلى شاهد القيمة .كــان من كبار الحنابلة وقدمائهم. مع الورع وقــلة الـكلام وكونه على سمت السلف . مات فى رابع ربيع الاول سنة أدبع عشرة وقد بلغ السبعين. ذكره شيخنا فى انبائه .

وه و الشمس بن خطيب قارا. كان متمولا ولى قضاء صفد و حماة وغير هما يتنقل فى ذلك ، وفى آخر أمره تنجز مرسوما من السلطان بوظائف السكفيرى و نيابة الحسم بدمشق وقدمها فو جدالوظائف انقسمت بين أهل الشام فجمع أطرافه وعزم على السعى فى قضاء دمشق وركب البحر ليحضر بما جمعه القاهرة فغرق وذهب ماله وذلك فى رجب سنة احدى وثلاثين. قاله شيخنا أيضا .

(محمد) الشمس بن السدار . مضى في ابن أحمد بن على .

٣٥٦ (محمد) بن السويني السمكرى . مات عكة في دمضان سنة احدى و عمانين . أرخه ابن فهد مد

۳۵۷ (عد) الشمس السكندرى المالكي و يعرف بابن شرف ، عمن تميز في القرائض وقلم الغبار من الحساب و الجبر و المقابلة أخذها ببلده عن حنيبات و اللحام و بالقاهرة عن السيد على تلميذ ابن المجدى و ناب في القضاء عن الدرشابي و أقرأ الطلبة وكان خيراً غاية في فنه . مات تقريبافي أو ائل سنة ثلاث و تسعين وقد زاحم السبعين . ٣٥٨ (محمد) الشمس بن الصياد المقرىء ، بارع في القراآت ممن تصدر للاقراء عجامع ابن الطباخ و تلك النواحي فانتفع به جماعة و سمع قراءة ابن طرطور بالجامع المشاد اليه فشكر هابعد أن كان قبل مجويده ذمها حسبما أخبرني به و لم يدرعلى من قرأ رحمه الله . هم ٣٥٩ (محمد) الشمس بن المحمى إمام العينية . مات في ربيس الأول سنة تسع عشرة . أرخه العيني لحكونه إمام مدرسته .

ه ۱۳۹۰ (محمد) الشمس الحموى النحوى ويعرف بابن العياد ، قال شيخناف انبائه : كان في أول أمره حائكا ثم تعانى الاشتغال فمهر في العربية وأخذ عن ابن جابر وغيره ثم سكن دمشق ورتب له على الجامع تصدير بعناية البارزي، وكان حسن المحاضرة غير محمود في تعاطى الشهادة ، زادغيره أنه أخذ عن الشمس الحميتي نزيل حماة و به تخرج وتميز وله نظم من محاسنه مامدح به البرهان بن جماعة :

ان كان المولى ندى فلا أنت يا قاضى القضاة عطاؤك الطوفان أو كان مر للاله بخلقه قسما لا أنت السر والبرهان قال فقال لى ياشيخ على أى شىء سكنت ياءالقاضى قال فقلت على حدقول الشاعر: ولو أن واش بالمحامة داره ودارى بأقصى حضره وت اهتدى ليا قال فقال لى أحسنت وأجازنى جا تزة حسنة مات فى ذى القعدة سنة عمان وعشرين ، ٣٦١ (محمد) الشمس بن الغرز القاهرى الشافعى ، اشتغل يسيراً وجلس معرفيقه الشهاب الشامى للشهادة ثم العزل وتقلل بتهذيب الشهاب أحمد بن مظفر وصار إلى غاية جميلة فى الزهد والا تجماع ، ولم يلبث أن مات أظنه قريب السبعين عن بضم وثلاثين رحمه الله وكان أبوه نقيبا

٣٦٧ (محمد) الشمس التاجر ويعرف بابن قر . مات في ذي القعدة سنة أربع وثمانين بعد توعك طويل بالفالج وكان لا بأس به في ابناء جنسه ، حج وجاور غير مرة وتمول ورغب في التقرب من أهل الخير والتودد لهم والاحسان إليهم بل هو الذي بني الصهريج والسبيل والحوض وعلوها بلصق جامع الغمرى تجاه خوخة المغازليين رحمه الله .

٣٦٣ (عد) الشمس الدمشتي الشافعي ابن قحية ، أحد أعيان فضلاء دمشق وامام،

خامع التوبةبها معقراءة الحديث والتكسب بالشهادة وممن يصحب الكمال بن السيد حزة و الحب بن قاضي عجلون و ابتلى بالوسو اس قاله لى البدرى و كتب عنه في مجموعه قوله

سیردی الجسم منی فی هوی من تناءی واسمه فی القلب کامن لعبت بقلبي مقلتاه ومن غلب التصبر لست آمن وقوله : عبد العزيز ثعز في روحي التي هي رابحُه ويعز بي هذا وما شمت لوصلك رأمحه

وقوله : حبيبي.مروف ببهجـةحسنه وحاجبه ذو النون انسان مقلتي

ولا نكرعبدالقادرالفردذوالبهجه غدا فيه عشىمن دموعي على لجه

٣٦٤ (عد) الشمس بن قيسون الدمشقى أخذ القر اآت عن صدقة المسحر الى وابن الجزرى وبرع فيها وأدبالابناءوانتفع به في ذلك بل وفي القراآت ، وكان ديناً جهوري الصوت مشاركا في يسير من الفضائل وممن قرأ عنده في مكتبه القطب الخيضرى ، وهو المفيد لما أثبته .

٣٦٥ (عد) الشمس القاهري الوكيل ويعرف بابن كبيبة تصغير كبة . مات في آثناء ربيع الثانى سنة تسع وسبعين وكان قد حج وجاور ثم قدم معال كبوهو متملل بالاسهال و تحوه حتى مات عفا الله عنه .

٣٦٦ (عد) الشمس بن الـ كنتاني الحنفي المؤذن الشهير بالديار الشامية . مات في شمبانسنة ثلاثمن أثر عقوبة اللنك ذكر والعيني وأظنه الآتي قريبا في محد الشمس بن المنير. ٣٦٧ (عد) الشمس بن المدراديسي الحبار على باب الأزهر . مات في أواخر سنة أربع وتسعين وكان بارعاً في صناعته حتى أنه ربما رجح فيها على ابن السدار و تسادع النساخ للاخذ منه مع لين و رفق و ربما اشتغل في النحو و الفقه و لكنه لم ينجب فيهها. ( عد ) الكال أبو البركات السكندري المالكي و يعرف بابن ملك. يأتى فى الكني.

٣٦٨ (محمد)الشمسين المحب أحد قراء الجوق كان تلمذ للشمس الزرزارى رفيق الطباخ . مات في صفر سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنا في انبائه ، وسيأتي قريباً محمد الشمس المقرىء ابن النحاس وأظنه هذا فبحرر .

٣٦٩ (محمد) الشمس بن المرضعة صاحب المدرسة التي بخط الحجارين بالقرب من دار الخلافة في طريق المشهد النفيسي . مات في ليلة الجمعة سلخ المحرمسة تسع وتمانين وصلى عليه بعد الصلاة بجامع طولونودفن بمدرسته ، ومولده بعيد التسمين كان في إبتدائه تاجر الخيل وحسل له نمومنها والسمت دائرته بحيث ابتني المدرسة المشار اليها وبلغني أنه كان خيراً رحمه الله ...

٣٧٠ (محمد) الشمس الحنيلي ويعرف بابن المصرى ،كانمين نبهاء الحنابلة يحفظ المقنع وهو آخر طلبة الموفق القاضي موتاً ولـكنه قد ترك وصار يتـكسب في حانوت بالصاغة . مات في سنة عان . ذكر ه شميخنا في إنمائه .

٣٧١ (محمد) الشمس السكندري المالسكي و يعرف باين المعامة . ولي حسمة القاهرة مدة وكان مالـكياً فاضلا مشاركـاً في العربية وغيرها . مات في شعيان سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا أيضاً .

٣٧٧ عد) الشمس بن المنير المؤ ذن بالديار المصرية. تو في من أثر عقوبة الله نك سنة ثلاث و كان قدسافر صحبة الناصر لمحاربته . ذكر ه العيني و ينظر مع الشمس بن الكنتا في الماضي قريباً . ٣٧٣ (عد) الشمس بن النجار الدمشق. كان بجاراً بارعاً في صنعته متقدمافيها خصوصاً في الأشياء الدقيقة ثم أعرض عنها وأقبل على القراآت فأخذها عن صدقة المسحراني وابن الجزري بل واشتغل في فنون وأدب الابناء ووعظ و كان خيرا و بمن قرأعنده القطب الخيضرى وأفادتر جمته ويحرر مع الشمس بن قيسون الماضي قريبًا .

٣٧٤ (عمد) الشمس المقرىء ويعرف بآبن أننحاس ، كـ ان صهرالشمس الزرزاري وقرأ على طريقته لكن لم يكن يدانيه بلكان في رفقته من يقرأ أطيب صو تأمنه نعم هو مقدم عليهم بالسكوت وكثرة المال . مات في ربيع الاول سنة ست وعشرين قاله شيخنافي انبائه وقد تقدمقر يباالشمس محمدبن المحب وأظنه هو فيحرر. (محمد) الشمس بن النحاس الدمشتي الخواجا . مضى في ابن أبي بكربن إسمعيل. ٣٧٥ (محمد) الشمس بن النحاس الدمشتي الذهبي كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

هويت سوقياً له طلمة تفتن حسناً كل مخلوق فلا تظنن ما فتنة بلفتن قامت على سوق مليحاً ببدر التم في أفقه يزرى وناظره من بابل جاء بالسحر لأنى سنى أحب أبا بكر

.وقوله: بروحي أبا بكر فديت ومهجتي له طلعة كالبدر والغصن قده أقول لمذالي اقصروامن ملامكم مات سنة تسمين علىما يحرر .

٣٧٦ (محمد) الشمس بن النصار \_بنون ثم مهملة تقيلة \_ المقدسي ثم القاهري الشافعي نزيل القطبية عمل على الحاوى نكتاً في مجلدين وكان تام الخبرة به درس الطلبة فكان بمن أخذ عنه العبادي وأفادنيه وأن بمن أخذ عنه أيضا عبد الدائم الازهرى وخلد المنوقي وأحمد الخواص وابن كــتيلة والشمس بن شعيرات وآخرون ولم يعرف بمن تفقه هو ولاوقت وفاته . (محمد) الشمس بن الهيصم أخو التاج عبد الرزاق والمجد عبد الغني والد ابرهيم ، مضى في ابن ابرهيم .

٣٧٧ (محمد) الحب بن الاصيفح الشافعي ، عن أخذعن الشمس بن أبى السعود والمحلى ومات قبله بقليل وكان فاضلا .

(محمد) الحب بن الجليس الحنبلي . في ابن عبد بن محمد.

٣٧٨ (عد) المحب أبوالطيب بنالشيخ الزرزاري القاهري الفقيه الشافعي شيخ الفقراء عقام الليث . مات في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين رحمه الله .

٣٩٩ (محمد) الحب بن النويرى القاهرى أحد المباشرين والموقعين بديوانه الانشاء ، كان ذاعناية بالتاريخ بحيث أنه رام جمع تاريخ المخلفاء يلتزم فيه عشرة أمور لم يلتزمها غيره وهى ذكر المولد والوفاة واسم الأب والأم وأولاده الذكور والاناث والمدهب و نقش الحاتم ومن كان في دولته ومن مات في أيامه وشرع فيه فكتب منه إلى قريب الثلاعائة ثم عجز عن الوفاء بما التزمه ، مات في شوال سنة خمس وخمسين . (محمد) ناصر الدين بن الدين بن النيدى في ابن عثمان بن عبدالله مناعة البيطرة ثم قرأ القرآن و اشتغل بالفرائض فمهر فيها ثم أقبل على الفقه فقاق مناعة البيطرة ثم قرأ القرآن و اشتغل بالفرائض فمهر فيها ثم أقبل على الفقه فقاق أقرانه وأقرأ في الجامع مدة مع كونه لم يترك الاسترزاق في حانوته ، وكان صالحا دينا . مات في ربيع الآخر سنة احدى و عشرين . ذكره شيخنا في إنبائه .

(محمد) ناصر الدین بن التنسی ، كذار أیت اسمه فی النسخة من تاریخ المقریزی وصوا به أحمد بن محمد بن محمد وقد مضی . (محمد) ناصر الدین بن تیمیة فی ابن محلد ابن عبد الله بن عبد الحلیم وله ابن شاركه فی اسمه ولقیه معاً مضی أیضاً .

به طبه الله بن طبه المسيم و بن سير المسير ا

ومات في يوم السبت خامس ربيع الاول سنة أربع ذكره شيخنا أيضاً .

(محمد) بن حلفا . فی ابن محمد بن عمر .

٣٨٥ (عد) بن الطولوني الدهان جارنا زوج سبطة الفقيه السعودي.مات في ربيسم الثاني أو الاول سنة اثنتين وتسعين .

٣٨٦ (عد) المصرى الجبات ويعرف بابن عبيد . مات عمكة في اوائل سنة اثنتين وأربعين ، ارخه ابر س فهد .

٣٨٧ (محمد) الوزروالى المغربى قاضى المدينة البيضاء من المغرب ويعرف بابن العجل كان تحويا صالحاً . مات في سنة خمس وخمسين أو التي بعدها .

٣٨٨ (محمد) بن العظمــة دلال الاقطاعات ونحوها . مات في دبيــع الثاني سنة اثنتين وتسمين عن نحو التسمين غفر الله له .

۳۸۹ (محمد) بن الفخر البصرى . مات عملة فى بيع الآخر سنة سبعين . أرخه ابن فهد وكان مباركاً .

۳۹۰ (محمد) بن السكركي الجزار كان لابأس به في أهل حرفته من مشاهيرهم ومتموليهم حج غيرمرة وجاور . ومات في ربيع الثاني سنة ·

۳۹۱ (محمد) بن المنجم أحدالمعتقدين بمن يذكر بالجذب ، مات في جادى الآخرة سنة ست وخمسين وصلى عليه عدرسة الاشرف خليل بن قلاوون المجاورة المشهد النفيسي بزاويته رحمه الله .

٣٩٧ (عد) الكتبى بن المهتار . مات فى شو السنة ست و تمانين بالقرب من الازهر . ٣٩٧ (عد) بن مهدى الريشى . مات بحكة فى المحرم سنة ثلاث و أد بعين أرخه ابن فهد . ٣٩٤ (عد) بن الناسخ المالكى الطر ا بلسى . عمن يقيم بدم شق أحياناً ، هو الذى ضرب رقمة ابن عبادة بطر ابلس .

(عد) بن نقيب القصر المعروف بابن شفتروهو والدامير حاج . مضى في ابن مجد بن عبدالفنى هوه و الدامير حاج . مضى في ابن عبدالله المغربي العطار كان صالحاً له كرامات وأحوال مات في سنة ثلاث وستين أرخه لى بعض المغاربة الآخذين عنى .

(عد) أصيل الدين الدمياطي. هو ابن محمد بن محمد بن عبد الـ كريم مضى.

٣٩٦ (محمد) البدر الاقفاصي ثم المصرى صاحب ديو ان الجاي ؛ كان من الاعيان عصر مات في ربيع الآخر سنة ثلاث ذكره شيخنا في إنبائه.

٣٩٧ (محمد) سعد الدين الصوفي شيخ لأبن الشماع وصفه بالشيخ المولى الكامل والفرد الواصل و انه أخذ عن عد بن سيرين التبريزي عرف بالمغربي وساق سنده من جهة ابن عرب

(محمد) الشرف الاصيلى صاحب سبع السكاملية هو محمد بن مجد بن عثمان بن أيوب . هوم الشمس أبو عبدالله الجالودي الشافعي تزيل دمياط درس فيهابالجامع الزكي محل إقامته فسكان ممن أخذ عنه التتى بن وكيل السلطان وقال إنه كان إماماً بارعاً في العلوم سيما أصول الدين والفقه حسن الاخلاق ذا لطف بالطلبة وإنه توجه من دمياط الى القاهرة فعدى عليه من قتله وألقاه في البحر.

وهم (عد) الشمس أبو عبد الله الطرابلسى الشافعي المقرى ويعرف بالبخارى قدم دمياط واشتهر بعلو الرتبة في العلم والاقراء فتلاعليه الشرف موسى بن عبد الله البهو تى والتق بن وكيل السلطان و وصفه بالشيخ الامام العالم العلامة المقرى المحقق . وعد) الشمس الأثميدي الأزهري مؤدب الأطفال بالدهيشة فتل وهو متوجه من بيته خارج باب زويلة لصلاة الصبيح في الأزهر بالزقاق الضيق بالقرب من الكعكيين في صبيح يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادي الاولى سنة عمان وسبعين وراح دمه هدراً وكمان خيرا عوضه الله الجنة .

٤٠١ (عد) شمس الدين البحيري أحد قراء الدهيشة . مات في أثناء ربيع الناني سنة خمس و تسمين بعد ضرب السلطان له في أوله و إيداعه المقشرة لجريمة .

(محمد) الشمس البصروى ثم الدمشقى الشافعي هو ابن عبد الرحمن بن ممر بن عبد العزيز . مضى (عد)الشمس البعدادى ثم القاهرى الحنبلي . هو ابن على بن عيسى . (محمد) الشمس المعروف بالبلدى . مضى في ابن سالم بن محمد .

(محمد) الشمس البهادرى الطبيب . هكذا رأيت بعضهم اثبته ، وصوابه عمر بن منصور بن عبد الله سراج الدين وقد مضى .

عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الكتب عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الكتب في سائر العلوم الادبية وهو كما قيل \* إن الزمان بمثله لعقيم \* وكانت اجازته لى غير مرة منها في شهور سنة ست.

(محمد) الشمس التبسى المغربي قاضي حماة ، مضى في ابن عيسى .

(عد) الشمس التفهني المحال ، اثنان ابن محمد بن عبد الله وابن يعقوب .

(عد) الشمس النفهي السلاحان ، المان ابن عمد بن عبد الله وابن يعموب . ٣٠٤ (عد) الشمس الجدوا في المفقى بدمشق. تو في محت عقو بة اللنك سنة ثلاث ذكر هالعيي - ٤٠٤ (عد) الشمس الحبار المصرى مات عكة في ليلة الجمعة سادس عشر المحرم سنة اثنتين و تسمين . ٤٠٥ (محمد) الشمس الحباك ، مات في شعبان أو رمضان سنة تمانين وكان فيما قيل ممن يعاني السكيمياء ووجدت عنده آلات كثيرة لذلك وحلف تركة جلها

كــتب عامية فى فنون متفرقة عدّمها تحو ألف وستمائة مجلدة وفيها نقد وغيره ووارثه بيت المال عفا الله عنه . (محمد) الشمس الحجازى المطار المقرىء بالمسجد الحرام . هو ابن أحمد بن على بن عبد الله مضى .

٤٠٦ (علم) الشمس الحلمي أحد التجار . مات عكم في المحرم سنة خمس وتسعين. در عمد) الشمس الحوراني الطر ابلسي المقرىءلقيه بطرابلس الشهاب الحلمي الضرير فأخد عنه القراآت وقال انه ممن أخذ عن صدقة المسحر الى وغيره .

خدة (جد) الشمس الخافي الحنفي قدم القاهرة في سنة خمس وأربعين للحج فتلقاه السكال بن البارزي وصهره الجال ناظر الخاص وطلع الى السلطان فأكرمه جداً وأجرى عليه الروالب إلى أن خرج إلى الحج وكذا اجتمع بولده الناصري محمد وأضافه مراراً وكان السكافياجي يثني على علمه ويصفه بالجلالة بل كان عين مملكة شاهرخ بن تيمو دلنك وولده . (محمد) الشمس الخانكي التاجرويعرف مجمعا هو ابن ابراهيم مضي. (محمد) الشمس الخانكي موقع مكة دضي في ابن محمد هو على الشمس الخطيري الآزهري الشافعي طالب قرأ على العبادي والفخر المقسى وغيره و حدم قبيل موته ثم مات في شعبان سنة ست و سبعين . (عد) الشمس الذهبي . في الشمس بن النحاس . (محمد) الشمس الريس في الجامع الطولوني . في ابن عبدالله بن أيو ب الشمس بن النحاس . (محمد) الشمس الريس في الجامع الطولوني . في ابن عبدالله بن أيو ب . في زاده و أنه مات سنة تسع ، و مضى في زاده و أنه مات سنة عان .

وبالميقات. تعلم الناسمنه وأخذ عنه فالبائت المجود . كان عارف اللخط المنسوب وبالميقات. تعلم الناسمنه وأخذ عنه فالبائه البلدوا نتهت اليه رياسة الفن بدمشق مع مهارته في معرفة الاعشاب أخذ ذلك عن ابن القهاح وكمان يفضله على نفسه فيها. مات في شعبان سنة ثلاث ذكره شيخنا في انبائه قلت وينظر إن كان تقدم.

٤١١ (محمد) الشمس العاملي . ممن سمع من شيخنا .

الدروس وأبو عبد القادر الحابى ، مات فى سنة تسع وأربعين وكان لا بأس به الدروس وأبو عبد القادر الحابى ، مات فى سنة تسع وأربعين وكان لا بأس به ١٩٤ (محمد) الشمس الغزى نائب الحنبلى فى المدرسة ، بمن سمع منى بمكة . ١٤٤ (محمد) الشمس الصالحى الحنبلى ويعرف بالقباقبى كان من قدماء الحنابلة ومشايخهم وكان يتبذل ويتكلم بكلام العامة ويفتى عسألة الطلاق وقد أنكرت عليه غير مرة ولم يكن ماهرا فى الفقه ، مات فى ذى القعدة سنة ست وعشرين

وقد قارب المانين. ذكره شيخنافي إنبائه .

و ٤١٥ (عجد) الشمس القادري من ذرية سيدي عبد القادر السكيلاني . مات في رابع صفر سنة أربعين ، ذكره شيخنا في انبائه وشيخه .

على نفسه وعياله ، مات في سنة إحدى وسبعين وأتلف ولده بعده ماله في مصارف غير مرضية كما جرت به العادة في المقترين عفا الله عنهما .

١٧٤ (محمد) الشمس القليوبي صهر ابن قاسم الواعظ وصاحب الخواجا عبد الغني القباني أوقريبه . مات بي شوال سنة خمس وتسعين ودفن بالمعلاة .

٤١٨ (محمد) الشمس القطان بباب الفتوح ويعرف بالقيم كان ذا فنون .مات في ذي القعدة سنة أربع وخمسين .

واختص بالظاهر ططر وقتاً ثم بالظاهر جقمق حتى صار المشار اليه عنده وقصد واختص بالظاهر ططر وقتاً ثم بالظاهر جقمق حتى صار المشار اليه عنده وقصد في المهمات فأثرى وحصل نفائس الكتب والأملاك وضخم جدا ومع ذلك فسا تعدى ركوب الحر اكتراءً الى أن انتدب له النحاس وامتحن بمسا أوردته في حوادث سنة اثنتين وحمسين من الوفيات ومن ثم لزم داره بعد قطع معالمه التى كانت تزيد على دينارين في كل يوم وصار أحياناً يطلع الى السلطان كا حاد الناس إلى أن مات في ربيع الاول سنة خمس وخمسين وقد لقيته غير مرة وسحمت كلامه وكان عفي في ما قلل دينا قليل الطمع دربا بصحبة المنوك ذا خط منسوب وإلمسام بالادب والتاريخ وبعض المسائل طو الاكبير اللحية زنة قبعة نحو عشرة أرطال بالمصرى وعمامته أزيد من ثوب بعلم كي حفظ الدماغه وعينيه من النزلة رحمه الله وعفاعنه والمسرى

(محد) الشمس الكركي الحنفي هو ابن عمر تقدم.

ويتكلم على الخواجا الشمس الماحوزى أحـد تجار الـكارم وصاحب القاعة المجاورة لجامع الازهروالجوهرية والناس يتشاءمون بها كان بمن اختص بالمؤيد ويتكلم على الجامع بطريق النيابة عن النظار فسكان يحرج على الناس فى الدخول بالنعال بدون ساتر فيما بلغنى بل وسمعت أنه أزال الـكراسى المعدة للمصاحف وغيرهاومنه أنه كان يدور فيه ومعه عصا لردع من لعله يخالفه وقامى الحجاورون منه شدة فسكانوا لذلك يتقصدونه بالمسكروه بحيث أنه كان يكتب له أوراق فيها بقلم غليظ « لاحول ولاقوة» وتلصق إما بمكان جلوسه أو بطريقيه لحول يسير كان يعينه واستفتى عليهم فى ذلك فكتب له شيخنا «لاحول» كنز من كنوزالجنة ،

وحج مراراً وأخبرنى من شاهده فى سنة قل الظهر فيها وهو وعياله بالطريق وعنته بجانبه لا يجد ما يحملهم عليها مع ضخامته مات فى ربيع الاول سنة إحدى وخمين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

٤٢١ (عد) الشمس المسبحى أحد زوار القرافة ويعرف بالخطيب . مات فى دبيع الأول سنة ستين . أرخه المنير . (محمد) الشمس المكيسى . في ابن داود بن محمد بن داود . وعد) الشمس المناشني شيخ صالح عابد . مات برباط ربيع فى سنة اثنتين و ثلاثين . أدخه ابن فهد .

الله البيان الموسيل المورى ثم القاهرى موقع تمر بغاوكاتب الوقف بالالجيهة القاها عن الجال بن عبد الملك عمات سنة ست وخمسين ، واستقر بعده فى كتابة الوقف ناصر الدين البوصيرى، وكانت فيه حشمة و براعة فى فنه واسم أبيه صلاح ، علاه (عمد) الشمس المنوق ثم القاهرى الازهرى الشافعى و يعرف بالخالدى لكو نه ابن أخت الشيخ خالد بن أيوب الماضى ، مات فى شوال سنة أربع وسبعين بحكة رحمه الله ، وكان قد اشتفل على خاله والمناوى وغيرها و تسلك بالنافى و برع مع الخير ، والتقوى والا نجماع والتقنع واستقر فى مشيخة رواق الريافة حين اعراض العاصنى عنها وفى صوفية الصلاحية والبيبرسية وغيرها و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا ، والتمس الهروى الحننى أخو على ، كانت عنده فضيلة وله اشتفال عنير ولسكنه كان بطىء الفهم سيىء الاخلاق لم يصل الى رتبة أخيه وقد امتحن كثير ولسكنه كان بطىء الفهم سيىء الاخلاق لم يصل الى رتبة أخيه وقد امتحن فى فتنة تمر وعذب أنواع العذاب ثم خلص وكذا ابتلى بهم فى الوقعة الثانية ثم وقيل أنه قتل ، قاله التقى السكرمانى وكتبته هنا حدساً .

(عمد) العبدر المليجي . هو محمد بن محمد بن عمد بن عبدال حمن بن عبدالقادر . ١٩٦ (محمد) الصلاح السكلائي أحد المذكرين على طريق الشاذلية . كان شاهداً عانوت خارج باب زويلة ثم صحب حسيناً الحبار وخلفه في مكانه فصار يذكر الناس وبدت منه ألفاظ منكرة فيها جرأة عظيمة على كتاب الله وضبطت عليه أشياء مستقبحة وامتحن مرة فذكر لي الحافظ الصلاح الاقفهسي أنه سمعه يقول في تفسير قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده ) من خل ذل تفسه ذي إشارة النفس يشف يحمل له الشفاء عواي افهمواء وانه ذكر ما سمعه منه للزين الفارسكوري ثم مشيا مما الى السراج البلقيني فأرسل اليه وعزده ومنعه من السكلام على الناس خاقام بعدها قليلا . ومات في مستهل ربيع الأول سنة إحدى، ذكره شيخنا في إنبائه و ثنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه إنبائه و ثنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه

فقال هل تعرف فى قنطرة الموسكى فلاناوسمى هذاذكر لى عنه أنه يفسر القرآن بالتقطيع وسرد لهما تقدم فأحضرته فأنكر فقلت له أسرتك البينة ممنعته ، وأرخ العينى و فاته فى يوم الثلاثاء ثانى ربيع الآخر وأنه دفن عند شيخه حسين ، قال وكانت جنازته مشهودة . قلت وقد حضر إلى سبط له يسألنى عن تاريخ موته فذكر لى أن اسم والده عمر وأنه كان شافعياً ونسبته لكنه كلا من الغربية وأن شيخه الحبار ممن أخذ عن ابن اللبان . (١)

وبناظر الخاص وناب مع نقصه في القضاء وتسكلم في جهات كوقف الأتابسكي وبناظر الخاص وناب مع نقصه في القضاء وتسكلم في جهات كوقف الأتابسكي وغيره بدمشق. مات في يوم الجمعة سلخ رمضان سنة أربع وخمسين عفا الله عنه . ٤٢٨ (محمد) الشريف العلاء العجمي صاحب السرواني . أقام بعد مو ته بالقاهرة إلى أن توجه لمسكة مسع الركب فوعك ببركة الحاج واستمر يتزايد حتى مات في أثناء ذي القعدة سنة خمس وسبعين ، وكان خيراً ذا سمت حسن ولحية نيرة بيضاء مغتبطاً بالشيخ أتم اغتباط محيث كان معه كالخادم وخلف نحو ألف دينار حصلها ببركته وتركة وطفلا هو غياث الدين عمد الماضي قيل أنه جعل إمام الحنفية بمكة البخاري وصيه ولم يكن يدري علماً مع شدة ملازمته الشيخ نعم كان فيما بلغني ماهراً في تسوية الطعام ومن ظرفه أنه ربما قصد الشيخ من لا يعرف هيئته فيتوهم صاحب الترجمة لعظم لحيته وخفة لحية ذلك فيقول له أنا شيخ ذقن وشيخ العلم هو هذا، أو كا قال رحمه الله وايانا .

٤٢٩ (الحمد) القطب الابرقوهي أحد الفضلاء، بمن قدم القاهرة في رمضان سنة ثماني عشرة فأقرأ الكشاف والعضد وانتفسع به الطلبة، ومات في أواخر صفر سنة تسع عشرة مطموناً، ذكره شيخنا في انبائه، وبمن اخذ عنه شرح المواقف الكال بن الهمام وقال انه لم يكن في شيوخه أذكي منه رحمه الله .

( محمد ) قوامالدين الرومي الحنني . هوابن محمد بن قوام .

قال الحب أبو الوفا الزرعى الاصل المصرى ثم الدمشتى . ولد فى أوائل القرن و تعانى الشهادة و نظم الشعر فأحسن وكان فقيراً جدا ناقص الحظالى الفاية مع خفة دوح وانبساط ودعوى عريضة وربما سرق نظم غيره ، مات فى المحرم سنة اثنتين و خمسين بدمشق مطعونا فكان أول من رؤى فيه الطاعون حينمذ، ذكره ابن أبى عذيبة وكستب عنه من نظمه :

<sup>(</sup>١)في حاشية الاصل: بلمغ مقابلة .

قم زوج الصهباء بأبن السما وإن لحاك العادل الفاسند أما ترى الوردأتي شاهداً واللوز في أغصانه عاقد

٤٣١ (عد) المحب الصوفى الحنفى . نشأ بخانقيا فبب اليه العلم و تردد للامين الاقصرائى وغيره ولازم نو رالدين الطنتدائى فى الفرائض و محوها بو تزوج ابنة صاحبنا المحدث ابن قمر، وفهم قليلا و تنزل فى الجهات بل أم فى مجلس البيبرسية وحصل دريهمات من التسبب وغييره فسافر الى مكة فجاور بها مدة و دفعها الشعنص قراضا فأ كلها بحبيث قيل أن ذلك سبب مو ته و كان فى سنة تسع و ثما نين وأظنه زاحم الحسين و كان لا بأس به مع حرصه رحمه الله وعفا عنه . وقرر تعرى بردى القادرى فى الامامة ابن صاحبه السكمال الطويل الشافعي ولم يلتقت لكو نها فيا أظن للحنفية . في الامامة ابن صاحبه السكمال الطويل الشافعي ولم يلتقت لكو نهافيا أظن للحنفية . ومضان سنة أد بع واربعين وكان مشكوراً ، قاله المقريزى .

عن الدين البرلسي أحد موقعي الدست وكان يوقع أيضاً عن الخليفة وناظر الخاص ، مات في جمادي الثانية سنة خمس وأربعين .

٤٣٤ (محمد) ناصر الدين البريدى القاهرى الحنفى . مات فى رجب سنة خمس وسبعين بعد أن كدف وكان قد لازم الحناوى والسيد النسابة بل اشتغل قديماً واعتنى بمقدمة ابن باب شاد فى النحو وارتقى حتى صار يقرىء فيه مع معرفته فى التعبير وارتزاقه من اقطاع لهرجمه الله .

٤٣٥ (محمد) ناصر الدين البصروى. تقدم الى أن ولى كستابة السسر فى إمرة نيروز بالشام بل ولى قضاء القدس فى سنة خمس وثلاثين فى الدولة الاشرفية مم عزله الظاهر جقمق .كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة فى العلم مات بغزة سنة خمس وأربعين وقد مضى فى ابن

٤٣٦ (عد) ناصر الدين البهواشي الأزهري الشافعي أحد الفضلاء ممن قرأ على قطعة كبيرة من البخاري . ومات في ليلة ثامن عشري ربيع الأول سنة

٤٣٧ (محمد) ناصر الدين التاجر ابن عم الشمس محمد بن عمر بن عمان بن الجندى الماضى . مات فى شعبان سنة نمان وسبعين وخلف تركة وعاصباً ومع ذلك فضمط وكيل الدولة تركته. (محمد) ناصر الدين التروجي المالكي . في ابن عبد الله . ١٩٣٤ (محمد) ناصر الدين الجلالي القادري شيخ معتقد بظاهر الحسينية بالقرب من جامع آل ملك ، مات هناك في جمادي الآخرة سنة سبعين وصلي علما ثم دفن بترية الظاهر خشقدم، ارخه المنير .

بعض الامراء . مات فى رجب سنة ثلاث وأربعين وأظنه بلغ الحسين .قاله شيخنا بعض الامراء . مات فى رجب سنة ثلاث وأربعين وأظنه بلغ الحسين .قاله شيخنا فى إنبائه . ( محمد) ناصر الدين الملقب شفتر نقيب السقاة . فى ابن عبد الغنى . وثما بحال المصرالدين الشيحى . تولى الوزارة للناصر ثم عزل فى سنة أربع وثما بمائة ، وصودر بسبب أنه ظهر عنده من يعمل الزغل و يخرجه على الناس فقبض عليه وعوقب حتى مات فى ذى القعدة سنة أربع وثلاثين واستقر بعده فى الوزارة سعد الدين بن عطايا. ذكره شيخنا فى إنبائه .

ا ٤٤ (محمد) ناصر الدين الطناحي إمام الظاهر ثم الناصر ، وفي أيام ثانيهما تولى نظر الاحباس وحصل دنياطائلة أهلكها في المطالب ، وكنان عارياعن العلوم جداً. مات سنة تسم، ذكره العيني وهو في حوادث أنباء شيخنا .

ويعرف بالمازونى (١). إنتهت اليه رياسة إنشاد القصيد على دكة السماع والتسبيح على المياذن والانشاد بطريق الحجاز وارتتى فى ذلك الى غاية فاق فيها ، وتنافس المؤساء فن دونهم فى سماعه وكنت بمن سمعه ونال عزا وسمعة مع عامية وطريقة غير مرضية . مات فى ليلة الجمعة ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين وستين بعدمرض طويل بالفالج حتى كان لايقدر على النطق فسبحان المعطى المانع ودفن من الغد وهو فى عشر السبعين ولم يخلف بعده مثله ساعه الله وايانا .

(محمد)ناصر الدین النبراوی أحدثواب الحنفیة . مضی فی ابن أحمدبن حسین. (محمد) السطوحی و یعرف بابن حبینة . مات فی یوم الجمعة ثالثعشری ذی الحجة سنة نمان و خمسین و دفن من یومه بجامع أرض الطبالة و کان من مریدی الشیخ محمد القران ، قاله الشمس المنیر .

٤٤٤ (محمد)أبو الحيل المسكى ، ممن سمع من شيخنا .

(محمد) أبو شامة الوزروالى المغربي . كانفقيها حافظا . مات ببلده في الطاعون سنة ست وخمسين وقد مضى فيمن لم يسم أبوه أيضا فيمن يعرف بابن العجل. وي وغيد المعلى المعربي وغيد المعلى المعربي وغير المعالمية المعالمية المعالمية المعالمية المعالمية والفراسة خيراً معتقداً متصدقا ممن صحب ابن الحمام ومؤاخيه عز الدين بل وشيخنا لسكنه لما ولى القضاء انجمع عنه . ومات في يوم السبت عاشر دبيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، وأطنه مضى في ابن .

<sup>(</sup>۱) بزای مضمومة وآخره نون ، على ماسيأتى من ضبط المؤلف .

٤٤٦ (محمد) أبو عبد الله الخليلي المقدسي والد محمد الماضي . ناب في الخطابة منت المقدس . ومات في سنة عشر .

المعدى ماتقريبامن سنة ستعشرة. ابن بطالة الاحمدى ماتقريبامن سنة ستعشرة. المعدى أبو عبد الله العكرى – نسبة لقبيلة يقال لها عكرمة وهم فحذ من الشاوية عرب بلاد فاس – المغربي ، كان صالحاً عالماً متقدماً في علم الكلام بحيث أنه عمل عقيدة لطيفة ونقل عنه أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب وأذان العشاء فالله أعلم ، مات بعد الاربعين رحمه الله.

وغيرها ، وكان حيا سنة تسعين . وغيرها ، وكان حيا سنة تسعين .

ويعرف بالسفارى كسان خيراً حسن السيرة مقصوداً بالزيارة وكسنت ممنزاره ويعرف بالسفارى كسان خيراً حسن السيرة مقصوداً بالزيارة وكسنت ممنزاره والغالب عليه فيها قيل الجذب مات في يوم الجمعة حادى عشر جمادى الأولى سنة خمسو خمسين ودفن بجوار المفضل بن فضالة من القرافة الكبرى رحمه الله وإيانا .

( عد ) أبو الفتح بن حرمى . في السكني. ( محمد )أبوالفضل بن عربكاتب ديوان الاتابك أزبك . مضى في ابن محمد بن على .

الله عدد المريز البنداري الهواري أخو الاميراشمميل الماضي أمير عرب هوارة القبلية . قتل سنة احدى وخمسين في مقتلة .

١٥٧ (محمد) حفيد بوسف بن نصر الخزرجي الانصادي من بني الاحمرصاحب غرناطة ويلقب الغالب بالله ۽ كــان في السلطنة سنة أدبع وأدبسين .

٣٥٤ (محمد) باتي السلاوي الزيتوني الزيكي مات سنة تسع وخمسين .

العلاء بن أحمد شاه صاحب كلبرجة ورئيس اقطارها وملجأ قاصديها . مات فى العلاء بن أحمد شاه صاحب كلبرجة ورئيس اقطارها وملجأ قاصديها . مات فى ثانى عشرى صفر سنة احدى وستين عن ست وثمانين . ارخه ابن عزم، واستقر بعده ابنه على المخاطب مصطفى خان، ثم مات عن ولدين حسن بيخا وغنائم فوزد ثانيه ما الحمد وخوطب كابيه بمصطفى خان فلما مات خلفه أخوه وخوطب

وه ٤ ( حمد ) الدمشق ثم القاهرى ويعرف أولا بالاقباعى ثم بالاسطنبولى السكونها وهي الحبك و نحوه كانت حرفته بل كان أيضاً يبيسم النشا ويستى بالقربة ولد في سنة اثنتين أو ثلاث و تماتمائة بدمشق . وأخذ فيها التصوف عن البدر

الاساطيرى الحلبى والشمس الجرادق والشيخ محمد المغربى الكشكشاني واختص فيما قيل بالبلاطنسى وحج في سنة سبع وخمسين صحبته عوقدم القاهرة في سنة أدبع وستين أو التي قبلها فستردد للخطيب أبي الفضل النويرى وإمام الكاملية وزكريا فأظهروا اعتقاده والتردد اليه ونوه أولهم به فاشتهر وعظم اعتقادالناس فيه وصارت له سوق نافقة عند الشرف الانصارى وغيره ، وقرر له على الجوائي المصرية والشامية وكان حريصاً على الجماعات نيراً أنساً عاقلا خفيف الروح راغباً في المائدة سائلي مرة عن بعض الاحاديث التي أنكر عليه صاحبه يحيى البكرى عزوه للبخارى فصو بت مقاله فسر مات في ليلة الجمة خامس ذى الحيجة سنة ثمان وسبعين فغسل ليلا وصلى عليه بعد صلاة الصبح بالازهر ودفن بتربة الانصارى رحمه الله وايانا.

٤٥٧ (محمد) الاقفاص المقدس الشيخ مات بمكة في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين. كون عمد ) الايجي وصى الشيخ منصور الكاذروني ، مات في رمضان سنة ستين ، أرخهم ابن فهد .

٥٩ ٤ (عد) البباوى بموحد تين نسبة لبباالكبرى من الوجه القبلي كان فيها خفيراً وراعيا وقدم القاهرة فخدم بعض الطباخين مرقداراتم عمل صبياً لبعض معاملي اللحم ثم ترقى فصار معاملاور کب حماراً وتمول و بقی رأس جماعته و من علیه معول الوزراء فی دواتب الماليك وركب بغلا بنصف رحل واشتهربين الاكبابر فولاه السلطان نظر الدولة طمعاً في ماله وتزيا بزى الكتبة وتسمى بالقاضي بعد المعلم مع كونه عامياً جلفاً ثم رقاه الى الوزر ولم يعلم وليه أوضع منه مع كثرة من وليه مر الاوباش في هذا القرن ، ولم يتحول عن عاميته ذرة ولا تطبيم ال ينصرف بهعنها خردلة بل لزم طريقته في الفحش والافحاش وصار الرؤساء به في بلية وقال فيه الشعراء فقصروا وبالغ ف الظلم والعسف والجبروت والاستخفاف بالناسومزيد المصادرة والاقدام على الكبير والصغير وغير ذلكمما هومستفيض ولكنهكان عفيفاًعن المنكرات والفروج المحرمة مظهراً الميل للصالحين ممن يدخل اليممع صدقه في الجلة وتقريب لصاحبنا الفخر عثمان المقسى بحيث كمان يقرأ البخاري عنده وربما توسل به الناس اليه في بعض الشفاعات مع أنه صار بأخرة لا يجيبه وشفعت عنده في جارنا البتنوني فأطلقه من أمر عظيم قرر عنده وقال لي أنت تأخذه منى لماذا فقلت لله فقال قد أطلقته لله ، وبالجلة فكان من مساوىءالزمان .مات غريقاً في بحر النيل فانه عند إرادة دخول المركب خليج فم الخوروافاهشرد ربيح ظانقلب بمن فيه فسكان هو ممن غرق وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء ثامن عشرى ذى الحجة سنة تسع وستين وهو فى السكهولة غير مأسوف عليه .

٤٦٠ (محمد) البديوى السيلسكونى القيراطي ويعرف بحمام ،أصله تروجي ثم سكندرى سكن القاهرة ممن أخذ فن النغمة والضربعن الاستاذا بن خجاعبد القادر الرومى العواد الآخذعن أبيه عبد القادر وتميز في ذلك وما يشبهه وراج عند غير واحد من المباشرين كابن كاتب المناخات وأبناء الناس كابن تمر باى ونالته دنيا طائلة ومع ذلك فهو فِقير لاذهابها أولا فأولا ،وقد تخرج به جماعة كابرهيم ابن قطلوبك وأحمد جريبات وهما فى الأحياء وعجد الدويك وانفردكل منهم بشيء فالأول أرأسهم والثانى أحفظهم والنالث أقدرهم على التصنيفوريما يتفقده الملك كل قليل بل رتب له كسوة وتوسعة في رمضان وطلبه للقبة الدوادارية غيرمرة ولولا شهامته وعزة نفسه بحيث يثني على الرؤساء الماضين ويعيب على الباقين لكان ربما يزاد وقد مسهمن شاهين الغزالى لتحامقه عليه بعض المكروه حيث أمرمن صفعه وبالغ بمـا كان سبباً لضعف بصره بل عمى ولذا طرح الناس وأقام منفرداً بخلوة بمدرسة الزيادية على بركة الفهادة، هذا مع إقتداره على الملق ولكنه لايرى أحداً يحاكى من خالطه سيما مع إعجابه بنقسة وبلغنى أنه زائد الوسواس كـثير التردد في النية والطهارة شديد آلحرص على الصلوات جماعة ومنفرداً والاجتهاد في قضاء ما فاته بل توسم حتى قضى مدة حمله في بطن أمه ، وعمر حتى قارب التسعين وهو فريد في فنه .

٤٦١ (محمد) بلاش أحد المعتقدين . مات بحبدة فى سنة ثمان وسبعين ووجد معه مايزيد على ألف دينار قيل أنه دفعها لابن عبد الرحمن الصير فى بعد أن أقر أنها للشرف الأنصارى رحمه الله وايانا .

٤٦٢ (محمد) شيخ كرك نوح ويعرف ببلبان . قتله هو وولده عامة دمشق في يوم الجمة ثالث ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وقتلوا معهما من قومهما جماعة بغياً وعدوانا ولكنهم احتجوافى قتله بأنه كان يتهم بالرفض. وكان صاحب همةعالية ومروءة غزيرة وافضال وكرم من حال واسعة ومال جم ، ذكره المقريزي .

- ( محمد ) البياتي المغربي . مضى قريبا بزيادة كسنيته أبي عبد الله .
- ( محمد ) التبا ذكانى . في عهد بن مجد بن محمد المولى شمس الدين .

٤٦٣ ( محمد ) المعروف بتجروم ، مات فى خامس رمضان سنة اثنتين و خمسين بسويقة اللبن ظاهر باب الفتوح ودفن هناك بزاوية الشيخ هرون من حدية عكا

وكـان لاموام فيه اعتقادويدرجونه في الحجاذيب نفع الله بهم ٠

٤٣٤ (عد) التر مذى مات برباطر بيع من مكة في الحرم سنة ثلاث وأد بعين ادخه ابن فهد موجد) التر مذى مات برباطر بيع من مكة في الحرم سنة من مكة . ممن كان يخدم عبد الحسن الشاذلي الميماني أخا عبد الرءوف ، مات في ليلة الاثنين عاشر الحرم سنة ست و ثمانين وصلى عليه عقب الصبح من الغد ودفن عند جماعة رباط الموفق . بالحجون من المعلاة رجمه الله .

وسبعين وكان شافعياطالب علمذا فضيلة بمن لازم البرهاني بن ظهيرة وقرأعليه في وسبعين وكان شافعياطالب علمذا فضيلة بمن لازم البرهاني بن ظهيرة وقرأعليه في تقاسيمه وأدب ولده أبا السعود واسمأبيه عمان ، أرخه ابن فهد. (عد) الجبريني إثنان احدها ابن أحمد بن علوان بن نبهان والآخر ابن أبي بكر بن محمد بن نبهان ولا عمد الجيزي ثم القاهري الزيات بباب النصر على معتقد للظاهر خشقدم والزين زكريا فن دومها صحب الشيخ عمد العطار و تلميذه ابن نو رالدين وعادت عليه بركتها وحج في سنة سبعين وكان في التوجه قريباً منا في السير فأعلم ي بمنام رآه لى فيه بشرى أو استمر استند فيه إلى المشاهدة ثم أنه كان بمكة يفرق الخبر في كل ليلة جمعة واستمر عجاوراً حتى مات بها في آخر ليلة الأحد سادس الحرم سنة سبع وسبعين رحمه الله عجمه وسبعين رحمه الله وسبعين رحمه الله وسبعين رحمه الله وسبعين رحمه الله وسبعين ودفن بتربة قاسم وكان مشهده حافلا. أدخه المنير وستين ودفن بتربة قاسم وكان مشهده حافلا. أدخه المنير وستين ودفن بتربة قاسم وكان مشهده حافلا. أدخه المنير

و ٢٩ (محمد) الحبشى ــ نسبة لبنى حبيش بالقرب من تعز ــ اليمانى ممن جلس بمكة لاقراء الابناء على المسطبة المجاورة لباب الزيادة وقرأ عنده العزابن آخى أبى بكر قليلا . مات فى ذى القمدة سنة ثمان وتسعين ، وكان خيراً رحمه الله .

٧٠٠ (محمد) الحراشي القائد. مات بمكة في رجب سنة سبع وسبعين .

٤٧١ (محمد) الحريرى البصرى الاصل المسكى أدب الأطفال بهائم صاديبيسع السكستب ثم عمى وانقطع بمنزله وصاد يخرج به إلى المسجد الحرام لقراءة المواليد حى مات في ذي القعدة سنة أدبس وخمسين .

١٤٧٦ (محمد) الحقيقي ... بمهلة وقافين كالدقيقي ... اليمني نزيل رباط الظاهر عكم كان مباركاً مديماً للجماعة بالمسجد الحرام مع فضيلة عمات بمكة في رمضان سنة ثلاث وسبعين ؛ أرخهم ابن فهد .

و الحمد) الحوى الحنني . بمن عرض عليه الشمس الونا في الخانسكي في سنة السم عشرة فينظر من هو . (محمد) الحنني . في ابن حسن بن على .

٤٧٤ (محمد) الحننى آخر . كتب على استدعاء بعد الحسين وأن مولده سنة ثمان و سبعائة . و ١٤٧٤ (محمد) الحنوسي الغزى . مات بمكة في شعبان سنة اثنتين وأد بعين أدخه ابن فهد . ٤٧٥ (محمد) الخزر جسى أحد رسل الدولة ويلقب بزتحاد لسمرته وربما قيل له ابن بركة وهي أمه . عامي محض يتشدق ويزعم أنه من بيت البلقيني و تربيته فيعادي شيخنا ويبارزه وربما شافهه بما لايليق عوكان ممن يستعاذ من شره مم كونه ممن لا يذكر بحال . مات في سنة ست و سبعين عقا الله عنه .

الم ٤٧٧ (محمد) خسرو العجمي. مات بمكنف المحرمسنة ثلاث وأربعين. أرخه ابن فهد. ٤٧٨ (محمد) الخضرى بباب الفتوح ويعرف مجمبوب. مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ؛ وكان صالحاً معتقداً عند كثيرين

٤٧٩ (عمد ) الخواص شيخ معتقد في المقادسة . مات هناك في ربيع الأول سنة ست وخمسين وصلي عليه عند المحراب الـكبير رحمه الله .

( محمد ) الدمدمكي . في ابن الدمدمكي .

در عدد) الذبحانى \_ بفتح المعجمة والموحدة والحاء المهملة ثم نون \_ اليمنى شيخ صالح . مات باليمن فى ذى الحجة سنة اثنتين وستين أرخه ابن فهد. وقال فى ذيله أنه مات بمكة بوقدمضى عهد بن سعيدبن أحمد الذبحانى وأنه تأخر عن هذا . فى ذيله أنه مات بمكة فى صفر سنة سبع و خمسين أرخه ابن فهد . هذا الرباطى ، يأتى فى محمد القدسى .

٤٨٧ (عهد) الرملى التو نسى من تلامذة ابن عرفة درس وأخذ عنه بعض المقيد بن ممن أخذ عنى المسلام (عمد) الرياحى المغربي المالسكي، أقام في البرلس نحوستين سنة وانتفع به جماعة من أهلها وغيرهم وكان بارعا في الفقه والاصلين بمن اخذعن ابن مرذوق وغيره . مات بعيد الاربعين وهور اجع من زيارة بيت المقدس بقرية بقرب العباسة ودفن بها وكان حسن الخلق، أفاده لى الشهاب أحمد بن يوسف بن على بن الاقيطع الماضى وهو ممن انتفع به ونفع الله به .

٤٨٤ ( محمد) الزيموني ـ شيخ صالح معتقد ـ مات ببلده سنة خمسين وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه الله .

في الانتقال عنها إلى غيرها ففعلو أنهمات بطيبة في أواخر سنة النتين وعشرين وعشرين عنه في الانتقال عنه أن الله نور السموات والأرض) واستمر كذلك حتى سئل في الانتقال عنها إلى غيرها ففعلو أنهمات بطيبة في أواخر سنة اثنتين وعشرين م

٤٨٦ (محمد) الزرهو في الخيبري لسبة لخيبر قرية من جبل زرهون المغربي ويلقب الدقون بفتح المهملة وتشديد القاف وآخره نون كان مع عاميته يتكلم في العلم كلاماً متيناً . مات في سنة إحدى وسبعين أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة .

(محمد ) الزيات . يأتي في محمد المصرى .

خمد ) السدار ـ شيخ معتقد تذكر له أحوال وكرامات إلى المجاذيب أقرب مقيم براوية جددتهاأو أنشأتها له خوند في مصر العتيقة . مات وقد قارب السبعين فيما قيل في ليلة الخيس منتصف جمادي الثانية سنة تسع وتمانين وصلى عليه من الغد بجامع عمروفي جمع جم فيه غير واحدمن أتباع السلطان ورامو ادفنه بتربته فما أمكن فر جعوا به لزاويته رحمه الله وإيانا ونفعنا به .

به في السداد آخر ممن يبيسع السدر وغيره محانوت بجانب سام بن نوح بالقرب من المؤيدية ممن كثر اعتقاد العامة فيه و ذكرت له أحو ال مات بعيد التسعين . ١٤ (محمد) السطوحي ويعرف بالصاحاتي . كان معتقداً . مات في ربيع الاول سنة ثلاث و خمسين بباب البحر ظاهر القاهرة .

٤٩٠ (مجد) المدعو شكيكر برددار الزين بن مزهر سقط به سلم من بيت ببولاق
 في يوم الاحدمنتصف صفر سنة ست وتمانين ودفن من الغد غير مأ سوف عليه.
 (مجد) السنقرى الهمذاني \_ هو ابن بهاء الدين مضى .

٩٩١ (عد)السلاوى المغربي مات بمكة في ذي القعدة سنة أربع و خمسين ارخه ابن فهد . ٤٩٢ (محمد) السيوفي بحانوت باب الصاغة \_ مات في دبيع الاول سنة اثنتين و خمسين ؛ وكان صالحاً معتقداً مذكوراً بالخير رحمه الله .

و ترقى الى أن ولى حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بيبرسالدوادار و ترقى الى أن ولى حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بيبرسالدوادار مع كونه عرباً من العلم غاية فى الجهل بحيث حكى عنه ان ابناً له مرض فعاده جماعة من أصحابه وقالوا له لا تخف فالله تعالى يعافيه فقال لهم هذا ابن الله مها شاءفعل فيه وأنه كان يقرأ (وانجهنم لموعدهم أجمعين) بضم الجيم فاذا أنكر عليه قال هذه لفة حكاهما العينى مات في صفر سنة عشر ذكره شيخنافي انبائه باختصار عن هذا .

٤٩٤ ( مجد ) الشامى الحداد تلميذ الجمال عبد الله بن الشيخ خليل القلمى الدمشقى الصوفى الواعظ ـ مات في ربيع الاول سنة احدى و خمسين .

( محمد ) الشبراوي ـ في ابن سليمان بَن مسعود .

٩٩٥ ( محمد ) الشريف الحسني الزكراوي نسبة لجده أبي زكريا الفاسي نزيل

تونس وبها توفى فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين وقد جاز الحمسين وكانأديبا طبيبا لبيبا ولى البيمارستان بترنس وأقرأ العقليات مع مشاركة فى الفقه واعتناء بالتاريخ . أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة .

به ع (عد) الشنى أحدالمعتقد ين الموصوفين عند جمع بالجذب مات فى ربيع الاول سنة خمسين و دفن داخل باب القرافة عنداسط بل الزرافة قديما بتربة عمر الكردى دحمه الله معن (عد) الشويمي أحد المجاذيب المقيمين عند الشيخ مدين و كان من قدماء أصحابه عن زرته و دعالى بالمغفرة عقب رجوعه من الحيج . مات فى ذى القعدة سنة سبع وستين و دفن بزاوية صاحبه .

٤٩٨ ( محمد ) الشيرازى المعلم الخياط بمكة . مات في عصر يوم الاثنين ثانى عشر رجب سنة ثلاث وتسعين بعد أن حصل له عرج وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب السكعبة ودفن بالمعلاة .

و في الشيرازى الزعفرانى جاور بمكة فقرأ عليه بالسبع عمرالنجاد . (عد ) الصغير . في ابن على بن قطلوبك .

٣٠٥ (ع) البوشى و يعرف بالمطار أحد أتباع يوسف العجمى و مريديه حكى لناعنه جماعة (عد ) الغمرى اثنان ممن أخذ عن الزاهد بر أحمد بن يوسف و ابن عمر الولى الشهير صاحب الجوامع .

وى السهير المحمد) فارصا. أخذعنه الأمين الاقصر ائى بمكة وقال كان مشهوراً بالتقوى ورجع فاتبالمدينة النبوية سنة اثنتين وعشرين رحمه الله. (عد) الفر نوى هو ابن على ٥٠٥ (عد) القادرى الصالحي كان منقطعا بزاوية بصالحية دمشق وله أتباع لهم اذكار وأوراد ينكرون المنكر وشيخهم فقليل الاجماع بالناس بل بين المنقبض والمنبسط، مات في رجب سنة ست وعشرين بالطاءون ذكره شيخنا في انبائه . ٢٠٥ (محمد) القباقي الدمشق شيخ معتقدهناك مات في شعبان سنة سمع وخمسين بقرية برزة ظاهر دمشق و خرج الصلاة عليه خلق من الاعيان من القضاة و نحوهم حمد الله وإيانا. (عد) القباقي الدمشق الصالحي الحنبلي آخر . مضى قريبا في الملقمين بشمس الدين -

٥٠٥ ( عمد) المعروف بالقدسى وبشيخ الخدام لا نالخدام بالقاهرة كانو ايعتقدونه . شيخ مبارك كان يسكن بمصر عند قبو مدرسة السلطان حسن بالقر بمن القلعة ويتردد منها لمكة كثير آعلى طريقة حسنة مع معرفة بطريق الصوفية و بلغنى أنه صحب عدا القرمى بالقدس كثير او أنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل وله على ماذكر نظم سمعته ينشد منه شيئاً ولكن لم أحفظه وكان يسكن فى رباط الخوزى وبه توفى فى يوم الجمعة نامن عشر ذى القمدة سنة إحدى عشرة بمكة و دفن بالمعلاة وهو فيما أحسب فى عشر الستين أو أزيد . مات عكة فى ربيع الأول سنة أربع و ثلاثين . أرخه ابن فهد ووصفه بالشيخ .

٥٠٩ (محمد) الشامى السطوحي ويعرف بالقشيش أحد المعتقدين بين كثيرين. مات في ربيع الأول سنة خمسين بمعض أعمال القليوبية ودفن هناك.

٥١٥ (محمد) القصرى التاجر ويعرف بابن ستيت . كان مقلائم أكثر السفر لاسكندرية حتى أثرى فترددالى مكة وكان أولا يشتغل و يحضر درو سشيخنا ابن الملقن وسمع عليه الكثير . مات فى ثانى عشر شو السنة اثنتين و عشرين ذكره شيخنافي إنبائه . ١١٥ (محمد) القناوى الحناط مات عكة فى شعبان سنة أربع و ستين . أدخه ابن فهد . (محمد) القنيشي . هو ابن على بن خلد بن على بن موسى .

(محمد) القواس الدمشتي أحد المعتقدين . مضى في ابن عبدالله .

٥١٢ (محمد) الكبير خادم الشيخ صالح. مات سنة إحدى .

٥١٣ (محمد) السكردى الصوفى الراهد المعمر . كان بخانقاة غمرشاه بالقنوات بدمشق ورعاً جداً لا يرزأ أحداً شيئاً بل يؤثر بما عنده و تؤثر عنه كرامات وكشف مع عدم مخالطته لأحد وخضوعه لسكل أحد . مات فى شوال سنة اثنتين وقد جاز الثمانين .ذكره شيخنافى انبائه . (محمد) السكالي هو ابن عيد الله بن طغاى . ١٤٥ (محمد) الكومي التونسي أخذ عن أحمد الشماع وعبد الله الباجي قرأ عليه أصحابنا الاسلين للفخر الرازى . ومات بعد سنة ثلاث وسمعين .

١٥ (عد) الكويس أحد المعتقدين مات في صفر سنة إحدى وستين بخانقاة سرياقوس.
 وكان مقيما فيها وبها دفن وممن كان يبالغ في اعتقاده الزين قاسم البلقيني وقد ذرته في توجهي الى السفرة الشمالية فدعا لى .

٥١٦ (عد) الكيلانى الخواجا.مات بمكَّة في سنة ثلاثين.أر خه ابن فهد وقدمضي في الله بن . (محمد)الماحوزي(١٠)،مضي في الملقبين شمس الدين.

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة وآخره زاى معجمة ، على ما تقدم وسيأتى ـ

١٧٥ ( عبد ) الماورسي بالرملة . مات في سنة ثلاث وثلاثين .

(محمد) المدنى المالكي. هو ابن على بن معبد بن عبد الله مضي .

٥١٨ (على) المرجى الخواص أحد المعتقدين . مات في ذي الحجة سنة ثلاث وستين ودفن بزاوية البيدفاني بسوق اللبن. أرخه المبير .

۱۹ (عد) الحسنى المشامرى بالمعجمة بعدالميم المضمومة وربما خفف فكتب بدون ألف المغربى كان صالحا فاضلا مات فى سنة ستين أفاده لى بعض المفاربة الآخذين عنى ٥٢٥ (محمد) المفربى العطار عملة أخو مريم الآتية . مات فى جمادى الثانية سنة ست و تسعين بها واسم أبيه على .

٥٢١ (محمد) المغربي و يعرف برطب مات ف جمادي الأولى سنة خمس و تسعين بجدة ودفن بها و هو ممن جاو ربالحر مين مدة شمصاريز و رالمدينة و يظهر صلاحاً وفيه مقال ، ٥٣٧ (محمد) المغربي نزيل جامع عمر و و أحد المعتقدين المقصودين المتبرك والزيارة وكنت ممن سلم عليه مرة ، ممات في مستهل ذي القمدة سنة أربع و سبعين ودفن بجواد الشرف البوصيري من القرافة رحمه الله .

٩٣٥ ( عمد) المغربي المرابط أحد المعتقدين أيضا ويعرف بخبرة . كان مقيماً عسطبة مرتفعة بأحجار مرصوصة على بابقاعة البغاددة داخل بابالنصر بالقرب من جامع الحاكم دهراً طويلا لا يبرح عن مكانه شتاة وصيفاً ليلا ونهادا والناس يأتونه للزيارة من الأماكن البعيدة فضلاعن دونها ومنهم من يجيئه بالاكل والدراهم والنياب وغيرها ويسمونه بجذو بأويذكر ون له أحو الاوقدر أيته كثير اوالله أعلم بحاله مات في يوم الجمعة خامس جمادي الأولى سنة تسع وخمسين ودفن من يومه قبل صلاة الجمعة بتربة الاشرف إينال و بأمره بعد الصلاة عليه بمصلى باب النصر، ويقال أنه وجد بمحل جلوسه بحو خمس وعشرين ألف درهم.

( محمد )المغربي اللبسي. هو ابن محمد بن يحيى بن مجد بن عيسى مضي .

١٤٥ (عد) المحلى الشهير بأبو تو نة مات بمكة فى المحرم سنة أربع و خمسين أرخه ابن فهد، ٥٢٥ (عد) المصرى المؤذن بباب السلام ويعرف بالزيات. جاور بمكة وجدد له اذان بباب السلام وقرر له مائة على الذخيرة ثم صار فى أيام اينال على النصف كعموم المرتبين وكسان انساً فى أذانه، مات فى المحرم سنة سبع وسبعين واستقر بعده اولاد ابن مسدى شيخ رباط ربيع .

٥٣٦ (عد) المفلج . مات بعكم في ربيع الاول سنة أربع وأربعين أرخه ابن فهد. ٧٣٥ (عد) القيسى الملوري المغربي الاندلسي المالكي قرأ عليه إبن أبي اليمين

ارشاد السالك الى أفعال المناسك لاً بي الحسن على بن مجد بن فرحون ومن أول ألفية ابن ملك الى فصل في ما ولا ولات وان المشبهات لليس. في سنة ثمان وثلاثين وأذن له في الاقراء ، ﴿ حَمِد )المناشقي مضى في الملقبين بشمس الدين . ٥٢٨ ( محمد) النحريري الضرير . شيخ كان يضرب الرمل وللنسماء بصنيعه تمسك تام وله جلالة بينهن بل سمعت وصفه بالبراعة في فنه من جماعة كالمدر الطلخاري بحيث أنه أخذعنه وقاللى أمه كاذ ينظم وعنده فو الدمات بعد الممانين و أظنه قارب الممانين وكان قدسكن بقاعة ابن عليبة بالقرب من ربعه الحجاور لجامع الغمرى عفا الله عنه. (علا) النطو بسي و يعرف بابن عرادة يأتي في ابن عراده . (عمد) النفطي المغربي . في ابن عمر بن عمد . (محمد) نقيب القصرويدرف أبوه بابن شفتر مضى فيمن يلقب ناصر الدين قريبا. ٥٢٩ (محمد) الهي المياني الزبيدي والدالعفيف عبد الله الماضي كان من جماعة اسمعيل الجبرتى فسمع قارئــاً يقرأ ﴿ ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً ﴾ الآية فاتعند ساعها محضرة ولده وإخباره لمن أخبرني وذلك في سنة احدى وعشرين رحمه الله ٥٣٠ (عد) الهروي نزيل رباط الظاهر بمكة مات بهافي جمادي الأولى سنة أربع وستين ـ ٥٣١ (محمد) الهلالي القائد في مملكة حفيد أبي فارس محمد بن محمد . صار هووأخو أستاذه عُمَان لهما الحل والعقد فلما استقر عثمان بعد أخيه قبض عليه وسجنه وغيبه حتى مات وذلك قريبا من سنة تسم وثلاثين .

٥٣٥ (عد) الواسطى الشافعي زيل الحرمين وكانه آبن عبد القادر بن عمر السكاكيني الماضى معن شهد على ابن عياش في ذي الحيجة سنة ست وثلاثين بأجازة عبد الاول. ٥٣٥ (عد) الواصلي نسبة لبلد بالجزيرة القبلية ظاهر تو نس التو نسى المغربي أحد المفتين المترقين في الحفظ ممن درسو أفتى و جلس للشهادة بتو نس بل كان قاضيا بعض محالها مات في سنة اثنتين و سبعين و كان علماً صالحاً قاله لى بعض ثقات المغاربة . (عد) الميابي الكتبي شيخ الفراشين بحكة مضى في ابن على بن عبد الكربيم . آخر المحمد بن و لله الفضل .

﴿ ذکر من اسمه محمود ﴾

٥٣٤ (محمود) بن ابرهيم بن اسمعيل بن موسى السهروردى ثم القاهرى الماضى أبوه ، ممن قرأ القراآت على ابن الحمانى وكانت فيه فضيلة . مات سنة تسعو ثمانين . ٥٣٥ (محمود) بن ابرهيم بن عجد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر الزين بن البرها فى بن الديرى المقدس الاصل القاهرى الحنى الماضى أبو هوجده . ولد كا أخبر به مع تردده فيه فى حياة جده بعد انفصاله عن القضاء إما بعد توجهه لبيت المقدس أو قبيلها وكان توجهه فى سنة سبع وعشرين . ومات قيها هناك بالمؤيدية ثم أنه قبيلها وكان توجهه فى سنة سبع وعشرين . ومات قيها هناك بالمؤيدية ثم أنه

جرى فى أثناء كلامه أنه لما حج مع أبيه وعمه كان قدبلغ بحيث كانت حجة الاسلام وكانت في موسم سنة احدى و خمسين فيكون على هذامولده بمدسنة ست و ثلاثين والأول أشبه فابن عمه البدري ولد في سنة تمان وثلاثين وهو فيما يظهر أسنمنه بكثير ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمغنى للخمازي في أصوله ونقم على أبيه كونه لم يقرئه كتابا في الفقه، والحاجبية واشتغل على عمه القاضي سعد الدين في الفقه وغيره في المكنز وغيره ولازمه كشيراً في سماع الحديث بقراءة المحيوي الطوخي وكذا أخذ في الفقه عن جعفر العجمي نزيل المؤيدية ثم فيه و في غيره عن الزين قاسم الحنفي وفي العربية عِن وفي القرائض عن البوتيجي وناب في القضاءعن عمه فمن شاء الله بعده وحج مع أبيه في موسم سنة احدى وستين حين حجت خوند وابنها، فلما عاد استقر في نظر الاصطبل باستعفاء الزيني بن مزهر المستقر فيها بعد أبيه البرهاني في رجب سنةسبع وخمسين ثم انفصل عنها في رمضان سنة خمس وستين بالشرف بن البقرى واستمر منقطعاً حتى عن نيابة القضاء غالبا وقال أنه عرض عليه في الايام المؤيدية التكلم في البيمارستان ثم حج في موسم سنة سبع وتسعين وجاور التي تليها وكذا جاور قبلها بعد الثمانين وتكرردخوله لبيت المَقَدس وكان به في سنة تسعين . ﴿ مُحُودٍ ) بن ابرهيم بن مجد بن محمود ابن عبد الحميد بن هلال الدولة. يأتى في ابن محمد بن براهيم بن محمود .

٥٣٦ (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن أحمد بن حسين أبو الثنا بن أبى الطيب الاقصرائي الاصل القاهري ابن المواهبي الماضي أبوه ممن عرض على في جملة الجماعة. (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحيد الحارثي يأتي في ابن مجد بن الجموي بن محمود بن عبد الرحيم بن الحموي الواعظ الماضي أبوه وأخوه محمد والآتي جدهما قريبا .

۵۳۸ (محمود ) بن ابراهیم شآه سلطان جانفور .

٥٣٩ ( محمود) بن أحمد بن ابرهيم حميد الدين بن الفاصل شهاب الدين الشكيلي المدنى الشافعي حفظ أدبعي النووي ومنهاجه والمنهاج الاصلي وألفية الحديث والنحو وجود الخط وكان ذكيا فاضلا ؛ ولعله مات فيها سنة احدى وتسعين .

و المعمود ) بن أحمد بن اسمعيل بن عمل بن أبى العز المحيوى بن النجم بن العاد الدمشقى الحنفى والد الشهاب أحمد و يعرف كسلفه بابن السكشك اشتغل قليلا و ناب عن ابيه بل استقل بالقضاء و قتاً و لما كانت فتنة تمر دخل معهم فى المنسكر ات والمظالم و بالغ فيها و ولى القضاء عنهم و لقب قاضى المملسكة و استخلف بقية القضاة

من تحت يده وخطب بالجامع فكرهه الناس ومقتوه ولم يلبث أن اطلع تمرعلي انه خانه فصادره وعاقبه وأسرهالي ان وصل تبريز فهرب ودخل القاهرة فكتب توقيعه بقضاء الشام فلم يمضه نائبها شيخ واستمرخاملاحتي مات فيذى الحجة سنة ثهان بعد أن كـان تفرق اخوهوأولاده وظائفهثم صالحوه على بعضها ذكره شيخنا في انبائه . ٥٤١(محمود) بن احمد بن حسن بن اسمعيل بن يعقو ب بن اسمعيل مظفر الدين ابن الامام شهاب الدين العنتابي و يخفف بالعيني ـ الاصل القاهرى الحنفي شقيق الشمس عجد الماضي ويعرف كهو بابن الامشاطي نسبة لجدهما لأمهما الشيخ الخير شمس الدين لتجارته فيها . ولد في حدود سنةاثنتي عشرة وتمانمائة بالقاهرةونشأ فحفظ القرآن والنقاية في الفقه لصدر الشريعة وكافية أبن الحاجب ونظم تخبة شيخنا للعز الحنبلي المسمى نزهة النظر والتلويح في الطب للخجندي واشتغلفي الفقه على السمد بن الديري والامين الاقصرآئي والشمني وابن عبيد الله وعن الثاني أخذ أيضاً في النحو وغيره وعن الثالث والشرف بن الخشاب أخذ الطب بل أخذه بمكة عن سلام الله وكذا سمع عليه بقراءة الخطيب أبي الفصل النويري في الشمسية وأخذ الميقات عن الشمس المحلى وسمع على الشمس الشامي في ذيل مشيخة القلانسي وعلى البدرحسين البوصيري رقيقاً للمنباطيمقروء أبىالقسم النويري من أول سنن الدارقطني وهو ثلاثون ورقة وعلى شيخناوآخرينوأجاز له جماعة ودخل لدمشق غير مرة وحضر عند أبي شعر مجالس من وعظه وكذا حج غير مرة وجاور وسمع على التقى بن فهد وأبى الفتح المراغى،وزار الطائف رفيقا للبقاعي ورابط في بعض الثغور وسافرفي الجهادو اعتنى بالسباحة وبالتجليد وبرمى النشاب وعالج وثاقفورمى بالمدافع وعملصنعة النفط والدهاشاتوأخذ ذلك عن الاستاذين وتقدم في أكثرها الى غيرها من النكت والصنائع والفنون والبدائع وباشر الرياسةفي عدةمدارس وكذا ألطب بلدرس فيهوصنف وتدرب فيه جماعة صارت لهم براعة ومشى للمرضى فللرؤساء على وجه الاحتشام ولغيرهم بقصد الاحتساب مع عدم الامعان في المشي ودرسالفقه بالزمامية بناحية سويقة الصاحب تلقاها عن الشمس الرازي وبدرس بكلمش المعين له المؤيدية مع الامامة بالصالحية بعد أخيه وبالظاهرية القديمة بعد سعد الدين الكاخى والطب بجامع طولون والمنصورية بعد الشرف بن الخشاب نيابة عن ولده ثم استقلالا الى غير ذلك من الجهات وناب في القضاء عن السعدبن الديرى فرب بعده على طريقة جيلة ثم أعرض عنه محمث أنه لم يباشر عن أخيه وكذا أعرض عن سائر ماتقدم

من الصناعات والفضائل سوى الطب وشرح من كتبه الموجز للعلاء بن نفيس شرحاً حسناق مجلدين كتبه عنه الافاضل وتداول الناس نسخه وقرضه لهغير واحد، وكذا شرح اللمحة لابن أمين الدولة بل عمل قديما لابن البارزي وهو المشير عليه به كراسة يحتاج اليها في السفر بل شرح النقاية استمد فيهمن شرح شيخه الشمني و كان قد قرأه عليه وأذن له في التدريس والافتاء . وهو انسان زائد التواضعوالهضم لنفسه مع العفة والشهامة وخفة الروح ومزيد التودد لأصحابه والبر لهم والصلة لذوى رحمه والرغبة في أنواع القربات والتقلل بأخرة من الاجتماع بالناسجهده والاقبال على صحبة من يتوسم فيه الخير كمامام الكاملية ثم ابن الغمرى وله فيهما مزيد الاعتقاد ولما مات أخوه ورثه وضم ماخصه من نقد وعن كتب و تحوها لما كان في حوزته وأرصد ذلك لجهات جددها سوى ما فعله هو وأخوه قبله من صهريم بالقرب من الخانقاه السرياقوسية وسبع وغير ذلك وعمل تربة. وحدث بالقليل أخذ عنه بعض الطلبة وصحبته سفراً وحضراً فما رأيت منه الاالخير والتفضيل وبيننا ودشديد وإخاء أكيد بل هو من قدماء أحبابنا وممن رغب في استكتاب القول البديع من تصافيني وكـان يجـيء يوما في الاسبوع لسماعه وكان تصنيفي الابتهاج بأذكار المسافر الحاجمن أجله ومعضعف بدنه ودنياه لايتخلف عن زیارتی فی کل شهر غالبامع تسکرر فضله و تقلله و سمعته یحکی آنه رأی و هو صبي في يوم ذي غيم رجلا يمشَّى في الغمام لا يشك في ذلك ولا يتماري ووصفه البقاعي بالشيخ ابن الفاضل وقال الطبيب الحاذق ذو الفنون المجلد وأنه ولد في حدود سنة عشر انتهى. وهو الآن في سنة تسع وتسعين مقيم ببيته زائد العجز عن الحركة ختم الله المخير ونعم الرجل رغب عن جملة من وظائفه كتدريس الظاهرية التاميذه العلامة الشهاب بن الصائغ -

٧٤٥ ( عُمُود ) بن أحمد بن سليمان بن الشمس تأجر شهير بمن سمع ختم البخارى بالظاهرية . ويه وقيل عمود ) بن أحمد واختلف على فيمن بعده فقيل محمد بن إبرهيم وقيل إبرهيم بن محمد وكأنه أصح – الزين الشكيلي المدنى أحد مؤذنيها والماضي عمه محمد بن إبرهيم وأخوه محمد وأبوها . بمن سمع في المدينة . ويحرر مع محمود ابن أحمد بن إبرهيم الماضي قريباً .

عَهُ ( مَحُود) بن أحمد بن محمد النور أبو النناء بن الشهاب الهمداني القيومى الأمل الحموى الشافعي ويعرف أبو هبا بن ظهير ثم هو بابن خطيب الدهشة . تحول أبوه من الفيوم الى حماة فاستوطنها وولى خطابة الدهشة بها وتشنف المصباح المنير في ( ٩ \_ عاشر الضوء )

غريب الشرح الكبير مجلدين وشرح عروضابن الحاجب وديوان خطبوغيرهة وولدله ابنه هذا في سنة خمسين وسبعهائة ونشأ ففظ القرآن وكتباو سمع من الشهاب المرداوي صحيح مسلم ومن قاسم الضرير صحيح البخادي ومن التكال المعرى ثلاثياته فى آخرين وتفقه على علمائها فىذلك العصر وارتحل لمصر والشام فأخذ عن أثمتها أيضاً إلى أرن تقدم في الفقه وأصوله والعربية واللغة وغيرها ، وولى. بسفارة ناصر الدين بن البارزي قضاء حماة في أول دولة المؤيد فباشره مباشرة حسنة بعفةو نزاهةوصرف بالزين بن الخرزى الماضي في اوائل سنة ست وعشرين. فلزم منزله متصدياً للافراء والافتاءوالتصنيف فانتفح به عامة الحمويينواشتهر ذكره وعظم قدره وصنف الكثير كمختصر القوت للأذرعي وهوفى أربعة أجزاء مهاه إغاثة المحتاج إلى شرح المنهاج وقبل إنه سماه لباب القوت وتكسلة شرح المنهاج للسبكي وهو في ثلاثة عشر مجلدآ والتحفة في المبهمات وشرح ألفية ابن مالك و يحرير الحاشية في شرح السكافية الشافية في النحو له أيضا ثلاث مجلدات وتهذيب المطالسع لابن قرقول في ست مجلدات واختصره فسماه التقريب في الغريب في جزون جوده واليواقيت المضية في المواقيت الشرعية وعمل منظومة نحو تسعين بيتاً في الخــط وصناعة الـكـتاب وشرحها . قال شيخنا في انبائه : وانتهت اليه رياسة المذهب بحماة مع الدين والتواضع المفرط والعفة والانسكباب على المطالعة والاشفال والتصنيف والمشاركة في الادب وغيره وحسن الخط.وكذا: قال التقي بن قاضي شهبة أنه انفرد مدة بمشيخة حماة بعد موت رفيقه الجمال بن خطيب المنصورية سم زهد وتقشف قال ولمكن كانت فيه غفلة وعنده تساهل فيها ينقله ويقوله. وكذا أثنى عليه ابن خطيب الناصرية وغيره كالتق بن فهد في معجمه وشيخنا في معجمه أيضا باختصار وقال بعض الحفاظ إنه كان صالحاً عالما علامة صاحب نسك وتأله معروفا بالديانة والصيانة ملازماللحير والتواضع مات بحماة في يوم الخيس سابع عشر شو السنة أربع و ثلاثين و كانت جناز ته مشهو دة وعظم الأسفعلية وقيل أنه لما أحتضر تبسم ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. ومن نظمه: وصل حبيي خبر لأنه قد رفعه ينصب قلبى غرضا إذصار مفعو لامعه ومنه: أحضر صرف الراح خل ذو تقى أعهده لم يقترف محسرما فقلت ماتشرب قد أسكرتني عما أرى فقسال لى هدا وما

وقوله: غصن النقالا تحكه فاله في ذا شبه فرامه قلت اتلد ماأنت الاحطبه وبين البدرين قاضي أذرعات مكاتبات منظومة عومن كتب عنه من شعره

الجمال بن موسى المراكشي والموفق الا بي وكذا قرأ عليه شيئًا من مرويه المحب ابن الشحنة . وهو في عقود المقريزي (١) .

٥٤٥ (محمود) بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمو دالبدر أبو عدوأبو الثناءبن الشهاب الحلبي الاصل العنتابي المولد مم القاهري الحنفي ويعرف بالميني . انتقل أبوه من حلب الى عنتاب من أعمالها فولى قضاءها وولد له البدر بها وذلك كما قرأته بخطه في سابع عشرى رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة فنشأ بها وقرأ القرآن ولازم الشمس عمد الراعي بن الزاهدابن أحد الآخذين عن الركن قاضى قرم وأكمل الدين ونظرائهما في الصرف والعربية والمنطق وغيرها وكذا أخذ الصرف والفرائض السراجية وغيرهما عن البدر محمود بن عهد المنتابي. الواعظ الآتي وقرأ المفصل في النحو والتوضيح مع متنه التنقيح، على الأثير جبريل. ابن صالح البغدادي تلميذ التفتاز اني و المصباح في النحو أيضاً على خير الدين القصير وسمع ضوء المصباح على ذي النون وتفقه بأبيه وبميكائيل أخذ عنه القدوري والمنظومة قراءةوالمجمع سماعا وبالحسام الرهاوي قرأ عليه مصنفه البحار الزاخرة في. المذاهب الاربعة ولازم في المعانى والبيان والهشاف وغير هماالفقيه عيسي بن الخاص بن. محمود السرماوي تاميذالطيبي والجاربردي، وبرع في هذه العلوم و ناب عن أبيه في قضاء بلده وادتحل الى حلب في سنة ثلاث و ثمانين فقر أعلى الجمال بو سف الملطى البزدوي وسمم عليه في الهداية وفي الا خسيكتي وأخذعن حيدر الرومي شارح الفر المضالسر اجية ثم عاد إلى بلده ولم يلبث أن مات والدمفار كل أيضاً فأحذعن الولى البهستي ببهستا وعلاء الدين بكختاوالبدرالكشافي علطية ثم رجعإلى بلده ،ثم حج ودخل دمشق وزاربيت المقدس فلتي فيه العلاء أحمد بن محمد السيراي الحنني فلازمه واستقدمه معه القاهرة في سنة ثمان وثمانين وقرره صوفياً بالبرقوقية أول مافتحت في سنة تسم وثمانين ثم خادماً ولازمه في الفقه وأصوله والمعانى والبيان وغيرها كـ قصمة من أوائل الكشاف وكذا أخذالفقه وغيره عن الشهاب أحمد بن خاص التركي ومحاسن الاصطلاحءن مؤلفه البلقيني وسمعلى العسقلاني الشاطبية وعلى الزين العراق صحيح مسلم والالمام لابن دقيق العيد وقرأ على التتي الدجوي الكتب. الستة ومسند عبد والدارى وقريب الثلث الأول من مسند أحمد وعلى القطب عبد الكرم حفيد الحافظ القطب الحلبي بعض المعاجيم الثلاثة للطبراني وعلى الشرف بن الكويك الشفا وعلى النور الفوى بعض الدارقطني أو جميعه وعلى (١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة .

تغرى برمش شرح معانى الآثار للطحاوى وعلى الحافظ الهيشمي في آخرين، ولبس الخرقة من ناصر الدين القرطي. وفي غضون هذادخل دمشق فقرأ يهابعضاً من أول البخارى على النجم بن الكشك الحنفي عن الحجار وكان حنفياً عن ابن ألزبيدي الحنني حسبمااستفدت معنى كله من خطه مع تناقض في بعضه معما كتبه مرة أخرى كما بينته في ترجمته من ذيل القضاة نعم رأيت قراء ته للجزء الخامس من مسند أبي حنيفة المحارثي على الشرف بن الـ كمويك ووجدت بخط بعض الطلبة أنه سمم على العز ابن الكويك والد الشرف ، ولم يزل البدر في خدمة البرقوقية حتى مأت شيخها العلاء فأخرجه جركس الخليلي أميرآخور منها بل رام إبعاده عن القاهرة أصلا مشياً مع بعض حسدة الفقهاء فكفه السراج البلقيني ثم بعد يسير توجه الى بلاده ثم عاد وهو فقير مشهور الفضيلة فتردد لقامطاي العثماني الدوادار وتغرى بردي القردمي وجكم من عوض وغيرهم من الامراء بل حج في سنة تسع وتسعين صحبة تمر بغا المشطوب وقالأنه رأى منه خيراً كمشيرا، فلما مات الظاهر برقوق سعى له جَمَ في حسبة القاهرة فاستقر فيها في مستهل ذي الحجة سنة احدى وتمانمائة ثم انفصل عنها قبل تمام شهر بالجمال الطنبدي ابن عرب وتسكررت ولارته لها ، وكمان في مباشرته لها يعزر من يخالف أمره بأخذ بضاعته غالبا وإطعامها للفقراء والمحابيس ، وكذا ولى في الآيام الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية كتدريس الفقه بالمحمودية ونظر الاحباس ثم انفصل عنهاوأعيد اليها في أيام المؤيد وقرره في تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت وامتحن في أول دولته ثم كان من اخصائه وندمائه محيت توجه عنه رسولا الى بلاد الروم ولما استقرالظاهرططر زاد في إكرامه لسبق صحبته معه بل تزايد اختصاصه بعد بالاشرف حتى كــان يسامره ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه في اللختين ويملمه أمور الدين حتى حكى أنه كان يقول لولاه لـكان في اسلامنا شيء وعرض عليه النظر على أوقاف الاشراف فأبى ولم يزل يترقى عنده الى أن عينه لقضاء الحنفية وولاه إياه مسئولا على حين غفلة في ربيع الآخرسنة تسعوعشرين عوضاً عن التقهني لما استقرفي مشيخة الشيخونية ثم صرفه على استكال أربع سنين ثم أعاده وسافر ني جملة رفقته صحبته سنة آمد حتى وصل معه الى البيرة ثم فارقه وأقام في حلب حتى رجع السلطان فرافقه ، ومات الاشرف وهو قاض ثم صرف فى أيام ولده فى المحرم سنة اثنتين وأربعين بالسعدين الديرى ،ولزمالبدر بيته مقبلاعلى الجمع والتصنيف مستمراعلى تدريس الحديث بالمؤيدية ونظر الاحباس حتى مات غير أنه عزل عن الاحباس بالعلاء بن أقبرس في سنة ثلاث وخمسين وتألم ولم يجتمع القضاء والحسبة ونظر الاحباس في آن واحدلاً حد قبله ظناً. وكان اماماً عالماً علامة عارفاً بالصرف والعربية وغيرها حافظاً للتاريخ وللغة كشير الاستعمال لها مشاركا فى الفنوزذا نظم و نثرمقامه أجلمنهما لآيمل من المطالعة والـكتابة ، كـتب بخطه جملة ، وصنف الـكثير بحيث لاأعلم بعد شيخنا أكـثر تصانيف منه ، وقامه أجود من تقريره وكـتابته طريقة حسنة مع السرعة حتى استفيض عنه انه كتب القدورى فى ليلة بل سمــع ذلك منه العز الحنبلي وكــذا قال المقريزى أنه كـتب الحاوى في ليلة ،اشتهر اسمة و بعد صيته مع لطف العشرة والتواضع وعمر مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب من جامع الازهر وعمل بهاخطية لكو نه كابلعنيكان يصرح بكراهة الصلاة في الازهر لكون و اقفه رافضيا سبابا وحظى عند غير واحد من الملوك والامراء ، حدث وأفتى ودرس وأخذ عنه الأعمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى بلأخذ عنه أهل الطبقة الثالثة وكست ممن قرأعليه أشياء وقرض لى بعض تصّانيفي وبالغ في الثناء على لفظا وكـتابة بل علق شيخناعنهمن فوائده بل سمع عليه ثلاثة أحاديث لا على البلدانيات بظاهر عنتاب بقراءة موقعه ابن المهندس مع مابينهما مما يكون بين المتعاصرين غالباوكذا كان هو يستفيد من شيخنا خصوصا حين تصنيفه رجال الطحاوى، وترجمه شيخنا في رفع الاصر وفي معجمه باختصار وقال أجاز في إستدعاء ابني مجد ، وذكره ابنخطيب الناصرية في تاريخه فقال : وهو امام عالم فاضل مشارك في علوم وعنده حشمة ومروءة وعصبية وديانة انتهىى.ولم يزل ملازما للجمع والتصنيفحتي مات بعدأن صارخصوصابعدصرفه عن نظر الاحباس يبيعمن أملاكه وكتبه سوى ماوقفه على مدرسته منهاوهو شيء كثير في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن من الغد بمدرسته التى أنشأها بعد أن صلى عليه المناوى بالازهر وعظم الاسف على فقده ولم يخلف بمده في مجموعه مثله ، و من تصانيفه شرح البخاري في أحد وعشرين مجلدا سماه عمدة القارى استمد فيهمن شرح شيخنا بحيث ينقلمنه الورقة بكالها وربمة اعترض لمن قد تعقبه شيخنا في مجلد حافل بل عمل قديما حين رآه تعرض في خطبته لهجزءا سماه الاستنصارعلى الطاءن المعثار بين فيه مانسبه اليه ممازعم انتقاده في خصوص الخطبة ، وقف عليه الا كابر من سائر المذاهب كالجلال البلقيني والشمسين البرماوى وابن الديرى والشرف التبانى والجمال الأقفهسي والعلاء بن المغلى فبينوا فساد انتقاده وصوبوا صنيع شيخنا وأنزلوه منزلته، وطولالبدر

شرحه بما تعمد شيخنا حذفه منسياق الحديث بتمامه وتراجم الرواة واستيفاء كلام اللغويين مماكان القصد يحصل بدونه وغيرذلك ، وذكر لشيخنا عن بعض الفضلاء ترجيحه بما اشتمل عليه من البديع فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وكنت قد وقفت عليه قبله ولسكن تركت النقل منه لسكونه لم يتم إنما كــتبامنه قطعة يسيرة وخشيت من تمبي بعــد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع بخلاف البدر فانه بعدها لم يتكلم بكامة واحدة في ذلك ، وبالجلة فشرح البدر أيضا حافل اكنه لم ينتشر كانتشار شرح شيخنا ولا طلبه ماوك الأطراف من صاحب مصر ولا تنافس العاماء في تخصيله من حياة مؤلفه وهلم جرا ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء ، وشرح صاحب الترجمة كـتبا كـثيرة منها معانى الآثار للطحاوي في عشر مجلدات وقطعة من سنن أبي داود في مجلدين وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام سماه كشف اللثام وجميع الكلم الطيب لابن تيمية والمدنز وسماه رمز الحقائق في شرح كهنز الدقائق والتحفة والهداية في أحد عشرمجلدا كماقراته بخطه والمجمع وسماه المستجمع وقال إن تصنيفه لهكان وهمو ابن إحدى وعشرين سنة في حياة كبار شيوخه فوقفوا عليه وقرضوه والبحار الزاخرة لشيخه في مجلدين وسماه الدررالزاهرة والمنار والشواهد الواقعة في شروح الالفية في تصنيفين كبير في مجلدين وصغير في مجلدوهو أشهرها وعليه معول الفضلاء وكتب على خطبته شرحا ومراح الأرواح وسماه ملاح الألواح وقال إنه كان أول تصانيفه صنفه وله من العمر تسع عشرة سنة والعوامل المائة لعبد القاهر الجرجابي وقصيدةالساوى فالعروض وعروض ابن الحاجب والتسهيل لابن ملك في مطول وعتصرواختصر الفتاوي الظهيرية وكذا المحيط في مجلدين وسماه الوسيط في مختصر المحيط وله حواش على شرح الألفية لابن المصنف وعلى التوضيح وعلى شرح الجادبردي فى التصريف وفو الدعلى شرح اللباب للسيدو تذكرة نحوية ومقدمة فى الصرف وأخرى في العروض وعمل سير الأنبياء وتاريخا كبيراً في تسعة عشر مجلداً رأيت منه المجلد الأخير وانتهى إلى سنة خمسين ومتوسطاق ثمانيةواختصر أيضاق ثلاثة وتاريخ الاكاسرة بالتركية وطبقات الشعراء وطبقات الحنفية ومعجم شيوخه في مجلد ورجال الطحاوي في مجلدواختصر تاريح ابن خلكان ولة تحفة الملوك في المواعظ والرقائق كتاب في عمان مجلدات سماه مشارح الصدور ورأيت بخطه أنه سماهزين المجالس وآخرق النوادر وسيرة المؤيد نثر ونظم فىأخرى انتقد كثيرا من أبياتها شيخنا في جزء سماه قذي المين وقرظه غير وأحديماهو عنديوسيرة

الظاهر ططر وسيرة الاشرف وتذكرة متنوعة وكتب على كل من السكشاف. وتفسير أبى الليث وتفسير البغوى ، وله نظم كثير فيه المقبول وغيره فمنه :

د کرنا مدائح للنبی مجد طربنا فلا عود سکرنا ولا کرم فتلك مدامة يسوغ شرابها وليس يشوبها هم ولا إنم فى أبيات أودعتها القول المنبى عن ابن عربى مع كلامه فيه وفى أمثالهوله تقريض على الرد الوافر لابن ناصر الدين غاية في الانتصار لابن تيمية وكذا له تقريض على السيرة المؤيدية لابن ناهض وما لاأنهض لحصره. ولاكثاره و تقليده الصحف و تحوها يقم في خطه بالنسبة لما رأيته من تاريخه أشياء أشرت لبعضهامع فوائد مهمة في ترجمته من ذيل القضاة ، وهو في عقود المقريزي وقسال أنه اخرج من البرقوقية خروجا شنيمالأمور رمىبها الله أعلم بحقيقتها وشفع فيهالبلقبني حتىأعبي من النفيرحمه الله وإيانا. (محمود) بن أحمد العيني الحنفي اثنان تقدما أجلهما واشهرها البدر واسمجده موسى و ثانيهما وهو في تلامذ ته المظفر واسم جده حسن بن اسمعيل (محمود) بن أحمد القاضي الحنفي بن العز . مضى فيمن جده اسماعيل بن عمد . ٥٤٦ (محمود) بن الافصح الهروى الشبخ الصالح مات بمكة سنة سبع و ثلاثين ارخه ابن فهد. ٥٤٧ (محمود) بن بختيار بن عبد الله البغدادي الاصل المرسيقوني الرومي نزيل حلب الحنني . ولد بمرسيفون من بلاد الروم سنة حمس وحمسين تقريبا ونشأ بها فأخذ بها عن احمد الجندي في العربية والصرف والمنطق وغيرها من الآدب وسافر لتبريز فأخذ بها عنقاضيها مرتصى في علمالكلام ثم لحلب فقطنها مدة تزيدعل عشر سنين وقرأ بها على أبى ذر نصف الصحيح والمصابيح وغيرهما وسمع عليه دروساً في الألفية وأخذ في الفقه عن عبدال حمن الارزنجاني وقرأ في التلويح على العلاء على المعروف بقلدرويش الخوارزمي الشافعي ودخل الشام وزاربيت المقدس ودخلمصر صحبةالزينبن العيني وحضر بعض دروس الجوجرى وحمزة المغربي وغيرهما وأقام حتى سافر منهاللحج في البحر فقدم مكة في أثناء رمضان سنة أربع وتسعين فأخذعني بقراء تهشرح النخبة بح ا وسمع على قطعة من شرحى على الألفية وجملة وكتبت له اجازة في كراسة واستمر حتى حج ثم عاد ، وهو فاضل مشارك متأدب و بلغني أنه بعدرجوعه يحول الى الرها فقطنها وصارشيخها. ٥٤٨ (محمود) بن حسين بن عهد القزويني الحياط أخو الخواجا مير أحمد . مات

قى ربيع الاول سنة أربع وستين بمكة . أرخه ابن فهد . ووه (محمود) بن الحسين الحال بن النظام الخوارزمي ثم النيسابوري لحنفي قاضى قضاة فارس . قال الطاووسى كان جامعا بين المنقول والمعقول قرأت عليه القطب على الشمسية في المنطق وأجاز لى وذلك في شهور سنة اثنتي عشرة . ٥٥٠ (محمود) بن حليل بن المجدأ بى البركات بن موسى بن أبى الهول بدر الدين كان أحد كتاب المماليك، وسافر مع يشبك الدوادار في التجريدة المقتول فيها فقتل أيضا أو مات . كتاب المماليك، و الدومي البرصاوي تاجر الأشرف قايتباي ووالد مصطفى . مات في (محمود) بن رمضان بن محمود الدامغاني .

٥٥٧ (محمود) بن الشيخ زاده الحنفى . كان كثير الفضل والعلم عارفا بالعلوم الآلية أقبل على الحديث ساعاو اشتغالا و ناب عن أبيه في مشيخة الشيخو نية و و ثب الكال بن العديم على والده فأخذها وهو في مرض الموت مشنعا بخرفه و لزم من ذلك حرمان صاحب الترجمة منها فقرره الجال الاستادار في تدريس الحنفية بمدرسته فا نجبر بذلك . ذكره شيخنا في أبيه من إنبائه . (محمود) بن شيرين في ابن يوسف بن مسعود . بذلك . ذكره شيخنا في أبيه من إنبائه . (محمود) بن شيرين في ابن يوسف بن مسعود . هدا لله بن يعقوب الدمشقي القارى التاجر شقيق عمان وعبد المكريم الماضيين و ممن سافر للتجارة إلى الهند . مات في ربيع الآخر سنة خمس و عانين بجدة و حمل لمسكة فدفن بها .

الحنفي ويعرف بالكلستاني بضم الدكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه الحنفي ويعرف بالكلستاني بضم الدكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه يكشر من قراءة كتاب السعدي العجمي الشاعر المسمى كلستان وهو بالتركي والعجمي حديقة الورد .اشتغل ببلاده ثم بغدادوقدم دمشق خاملافسكن باليعقوبة ثم قدم مصر في شبيبته فاختص بالطنبغا الجوباني فلما ولى نيابة الشام قدم معه وولى تدريس الظاهرية ثم ولى مشيخة الأسدية بعد الياسوفي وتصديراً بالجامع الأموى ثم رجع لمصر فأعطاه الظاهر برقوق وظائف كانت الجمال مجمود القيسري كتدريس الشيخونية والصر فتمشية فلمارضي عن الجال استعاد بعضها كالشيخونية ثم لما سار السلطان إلى حلب احتاج لمن يقرأ له كتباً وردت عليه من اللنك فلم يجد أحداً فاستدعى به وكان قد صحبهم في الطريق فقرأها وكتب الجواب فأجاد فأمره أن يكون صحبة قلمطاي الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شوال سنة فأمره أن يكون صحبة قلمطاي الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شوال سنة وتسعين بعد وفاة البدر بن فضل الله في كتابة السر فباشرها بحشمة ورياسة وكان يحكي عن نقسه أنه أصبح في ذلك اليوم لا يملك الدر هم الفرد فاأمسي إلا وعنده من الخيل والبغال والحمال والمماليك والملابس و الآلات مالايو صف كثرة . قال شيخنافي انبائه وكان حسن الخط جداً مشارك افي النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وقال انبائه وكان حسن الخطوباً مشاركافي النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وقال انبائه وكان حسن الخطوبات مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وقال

العيني كان فاضلاد كيافصيحا بالعربي والفارسي والتركي و نظم السراجية في الفرائض. وكان في رأسه خفة وطيش وعجلة وعجب ثم وصفه بخمة العقل والمخل المفرط وأنه قاسى في أول أمره من الفقر شدائد فلما رأس وأثرى اساء لـكل من أحسن اليه. وجمع مالا كشيرا لم ينتفع منه بشيء انما انتفع به من أستولى عليه بعده وبالغ العيني في ذمه ، قال شيخنا في انبائه وليس كما قال فقدأ ثني عليه طاهر بن حبيب في ديل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العامية ،قال شيخنا وقرأت بخطه-لغزاً في غاية الجودة خطاً ونظها . قلت ليس في كلام العيني ما يمنع هذا بل هو متفق مع شيخنا في المعنى ، قال شيخنا : وكان كشير الوقيعة في كتاب السر لاقتصارهم على مارسمه لهم الشهاب بنفضل الله وتسميتهم ذلك المصطلح وغضهم بمن لايمرفه وحاول مراراً أن يغير المصطلح على طريقة أهل البلاغة ويعتني بمراعاة. المناسبة فكان ممن قام بانكارذلك وشنع عليه فيه ناصر الدين الفاقوسي كسير الموقمين كما سلف في ترجمته فلما رأى ذلك منه غضب عليه وعزله وقرر عوضه الصدر احمد بن الجال القيسري بن العجمي فلما مات الكاستاني عاد الفاقوسي . مات بحلب في عاشر جهادي الاولى سنة احدى بعد ضعفه ستة وأربعين بوماً وخلف أموالا جمة يقال انها وجدت مدفونة في كراسي المستراح وجرت بعده. في وصيته كائنة لشهو دهاكالزين التفهني الذي ولى القضاء بعد فقرأت بخط التقى الزبيري أن السلطان أمر ابن خلدون أن يفصل المنازعة التي وقعت بين الاوصياء والحاشية فعزلاالامراء أنفسهم فعزرابن خلدونالتفهني ورفيقه بالحبسر وأبطل الوصية بطريق باطل لطنه أن ذلك يرضى السلطان فاما بلغ السلطان ذلك. أنسكره وأمر بابقاء الوصية على حالها ، واستقر بمده في كتابة السر فتيح الدين فتيح الله بن مستعصم نقلا من رياسة الطب ويقال أنالسلطان إختاره لها بغيرسعي منه. وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية والمقريزي في عقوده وغيرها وآخرون .

٥٥٥ (محمود) بن عبدالله الشرف الدمشتى والد الشهاب أحمد الماضى ويعرف. بابن الفرفور . كان يتكلم على جهات الزينى بن مزهر الشامية وسافر معه فى الرجبية. فمات عكة فى شوال سنة إحدى وسبعين عفا الله عنه .

٥٥٦ (محمود) بن عبدالله الصامت أحد المعتقدين في مصر . كان شكالا بهياً حسن الصورة كبير اللحية منور الشيمة ولايتكلم البتة أقام بالجيزة مدة طويلة و للناس فيه إعتقاد كبير مات في ذى القعدة سنة خمس قاله شيخنا في إنبائه ومعجمه وزاد فيه لقيته مراراً . ٥٥٧ (محمود) بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن محمود بن على بن أبي الفتح بن الموفق.

النور بن الزين بن التي الحموى ثم القاهرى الشافعى الماضى أبوه وابنه ابرهيم ويعرف أبوه بالأدى ثم بالحموى . ولد في سنة ثلاث وتسعين وسبعائة بدرب الحجاز ونشأ بحماة فأخذ بها عن بلديه الشمس بن الاشقر ثم انتقل منها صحبة أبيه ولتي جماً من الأئمة بالشام وبيت المقدس والقاهرة كابن ناصر الدين وابن الهائم وشيخنا وكذا لتي بحلب البرهان الحافظ. وهو ممن سمع في البخارى بالظاهرية وناب في القضاء عن شيخنا فن بعده العلم البلقيني ثم المناوى وتصدى للوعظ بعدوالده وخطب بالاشر فية أيضاً وحجومات تقريباً بعيدالستين ودفن بالقر افة الصغرى دحمه الله علم منهى الشافعية بشيراز . همو د بن عبدالعزيز التاج الفاروثي النحوى مفتى الشافعية بشيراز . قال الطاووسى: استفدت منه كثيراً في مبادىء العلم وأجاز لى وذلك بشيراز . قى شهو رسنة احدى عشرة .

٥٥٩ (محمود) بن عبد الواحد بن على بن عمر بن محد بن محد بن يوسف الانصارى الحلبي الطرابلسي الحنفي . ولد سنة احدى و ثما نين وسبعائة أوالتي بعدها بحلب وسمع على ابن صديق غالب الصحيح و ناب في القضاء بطر ابلس ، وحج غير مرة وحدث سمع منه الفضلاء و كان خيراً عدلا دينا له اشتفال ما . مات .

٥٦٥ (محمود) بن عبيد الله بن عوض بن مجد البدر بن الجلال بن التاج الاردبيلي الشرواني القاهري الحنفي الماضي أبوه وإخوته ويعرف بابن عبيد الله ، ولد في منتصف صفر سنة أدبع و تسمين و سبعائة بالقرب من جامع الازهر وانتقل مع أبيه قبل استكاله شهرين فسكن مدرسة أم السلطان بالتبانة و نشأ بها فحفظ القرآن والمحتادي الفقه والاخسيكتي في أصوله وغيرها وعرض على الجلال نصرالله البغدادي والسيف الصيرامي والكال بن العديم والعزبن جماعة في آخرين وأخذ الفقه عن الشهاب بن خاص وهو أول من أخذ عنه ووالده وانتفع به فيه وقادي الهداية والتمني وسافر صحبته الى القدس وقرأ عليه هناك في الهداية وسعو وقادي الهداية والتفهي وسافر صحبته الى القدس وقرأ عليه هناك الهداية وسمو بل قرأ هو عليه في الكشاف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري بل قرأ هو عليه في التلويح وعلى الشمس الهروي في العضد وعلى أبي الوليد بن بل قرأ هو عليه في التلويح وعلى الشمس الهروي في العضد وعلى أبي الوليد بن الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع المنافي وأخذ عنه وأكثر من الاشتغال في الفنون والآخذ عن الشيوخ وكتب الشمسين العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله المال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله المال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله المالكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله اله المالكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله المالكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤدخة بسنة ست وتماغانة آعزه الله

تعالى بل ذكر لى أنه أقرأ تصريف العزى في حياة والده وبحضرته في التي تليها وأنه سمع الحديث على النجم بن الكشك والزين العراقي والهروي فن بعده، ودرس بأم السلطان والابو بكرية والايتمشية عقب أخيه محمد وبالمحمودية برغبة العيني له عنه وبالتربة اليشبكية بالصحراء بجانب تربة ياقوت الافتخاري وبجامع الأزهر بدرس خشقدمالزمام وأعاد بالألجيهية وكذا بالصرغتمشية لـكمنه رغب عنها خاصة لعبدالبر بن الشحنة ، وولى مشيخة التصوف بالرسلانية عنشية المهراني تلقاها عن الشمس التفهني في جهات أخرى ، وناب في القضاء عن التفهني بعد امتناعه من قبوله عن ناصر الدين بن الكمال بن العديم حين سأله فيه واستمر ينوب إلى أثناء الآيام السعدية فأعرض عنه وكان لشدَّمه يوجه للتمازير وإقامة الحدود ، وامتحن في أيام الظاهر جقمق بدعوى رتبها الشهاب المدنى وأدخله حبس أولى الجرائم وقبل ذلك سعى في قضاءدمشق فلم يجب كما أشار إليه شيخنا في حوادث سنة أربع وأربعين من انبائه ، وحج مراراً أولهافي سنة ست عشرة وجاور في سنة ثمان وستين ودخل بيت المقدسكما تقدم وكـذا سافر إلى حلب مراراً أولها صحبة العسكر سنة أربع وعشرين وآخرها سنة تسعوأربعين وتعدى إلى أن دخل طرسوس للنزهة ودخل دمياط حين إقامة الأمير يشبك الفقيه فيه بقصد السلام عليه لمزيد اختصاصه به وقراءة الا مير عليه دهراً وكـذا قرأعليه غير واحد من الأتراك بل أخذعنه خلق من المبتدئين وغيرهم حتى بمكم في مجاورته في الفقه وأصولهوالعربية وغيرها لـكونه كانحسن التعليم لا لطول باعه فىالعلم وصارفيمن تلمذله غيرو احدمن الاعيان وكان ينتفع في إقرائه بماعلى كتبه من الحواشي والتقاييد التي خدمها هو أو والده بها وممن قرأ عليه الصحيح ببيت عبد العزيز ابن محمد الصغير الشهاب بن العطار وكنت ممن كثراجتماعي معه بمجلس الأمير يشبك المذكور وسمع مني القول البديع حين أسمعته الأميرإجابة لرغبته فيه واغتبط البدر بالكتاب المذكوروحصله وآستفدتمنه في غضون الاسماع أشياء بل واغتبط بي أيضاً ، وجاءني مرة بنفسه لدعوة عنده في الرسلانية نعملاً توجه الدمياط أخذمه كراسة فيها أحاديث للأمير فنازعه الشهاب الجديدي فيها وأرسل يسألني عنها فبينت مافيها من الكذب والضعف ونحو ذلك فاعمرف ولم التفت. الانحرافه وعلم صدق مقصدي فرجع لصداقته، وكان عالى الهمة قاعا مع من يقصده خبير أنجلب النفع لهحاد اللسان قادراً على التخجيل بالنكت وبحوهاسريع الانحراف كثير التلفت لنائل من يصحبه ، وهو الذي أخر المناوي حين ارادته

الصلاة على صهره ابن الهماموقال نحن أحق بأنمتناوقدم ابن الديرى ، وممن انتفع بصحبته ابن الشحنة ورام أخذ وظائفه بعده وأظن أنه عمل هيئة نزول فما صعد وأعطيت للامام الكركى . مات في يوم الجمعة رابع عشرى شعبان سنة خمس وسبعين رحمه الله وعفاعنه .

٥٦١ (محمود) بن عمان بن أبى بكر بن الحسين بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب ابن مجدالنجم أو الركن بن النور المكرمستيجي اللارى الشافعى . لقيه الطاووسى في سنة ثلاث وثلاثين فاستجازه بل والتمس هو من الطاووسى الاجازة أيضاً قال وكان من كبار الأولياء ، ودكره التتى بن فهد في معجمه فقال إنه سمع من لفظ مجد بن عبد الله الا يجبى صحيح البخارى ومشكاة المصابيح وقرأ على النسيم المكازروني معالم التنزيل والسمائل للترمذي وشيئاً من أول الشفا وغير ذلك وعلى أخيه أبى عبد الله المكازروني الحاوى الصغير في آخرين ، وأجادله التنوخي وغيره . مات في ليلة الثلاثاء خامس صفر سنة أربع وثلاثين .

٥٦٢ (محمود) بن عُمان بن عدا لحساري السمر قندي الهروي تزيل رباط السدرة. بمكة . مات به في شوال سنة خمس وخمسين ودفن بالمملاة . ارخه ابن فهد . ٥٦٣ (محمود) بن على بن ابى بكر شيخ معمريه رف بمحمود جند على . لقيه الطاووسى في سنة ثمان وعشرين بشير ازو فال انه يومئذ ابن مائة وست عشرة سنة فاستحازه. ٥٦٤ (محمود) بن على بن عبد المزيز بن عبد الزين والكال أبو على الهندى الاصل السرياقوسي الخانكي الملياني الشافعي الصوفي والدعلي الماضي ويعرف بالشيخ مجمود . ولدفى تاسعصفرسنة ستوستين ُــوُرأيت بخط بمضهم وسبعين وسبعائة ــ بالخانقاه الناصرية تجد بن قلاوون ونشأ بها فقرأ القرآن على جماعة وتلاه بالسبع على شبيخ الحانقاء الشمس القليوبي وأذن له في الاقراء وقرأ عليهالبيخاري بسهاعه له على اليافعي والشفا وعنه وعن محمود بن مؤمن أخذالفقه وعن ثانيهما والصدر سليمان البلبيسي الحكيم في العربية وقرأ ببلده مسند عبد على الحب بن مفلح اليميى المالكي وكنب بخطه الكثير وحج في سنة إحدى عشرة ثم في سنة سبع عشرة وجاور وقرأ بمكة على الـكمال أبى انفضّل بن ظهيرة وأبى الحسن بن سلامّة ومما سمعه عليه السنن الأربعةوالموطأرواية يحيى بنيحيي ومشيخة الفخر وعلىأولهما تساعيات العز بن جماعة وسمع بالروضة النبوية صحيح مسلم على الزين المراغى ولتى بها الشمس الغراقي فاشتغل عليه في الفقه أيضاً ، وأجاز له عائشة ابنة ابر عبد الهادى وآخرون وزاربيت المقدس والخليل ودخل اسكندرية وتسكسب

بالشهادة و تنزل فى صوفية الخانقاه الناصرية ببلده وولى نيابة المشيخة بهاوكذا التصدير فى القراآت والامامة عدرسة سودون من عبد الرحمن وقد لقيت مرازاً وقرأت عليه أشياء وكان إماما فاضلا ديناً حسن الهيئة والابهة سليم الفطرة منجمها عن الناس مقبلا على شأنه ملازما بأخرة خلوته للسكتابة والقراءة والمطالمة ذا وجاهة وأمانة . مات فى يوم الاثنين سلخ ذى الحجة سنة خمس وستين بحكم وكان وصلها مع الركب قديج و رجع ليجاور بها فأدركه أجله ودفن بالمعلاة بالقرب من الفضيل بن عياض رحمه الله وإيانا .

٥٦٥ (مجمود) بن على بن عمر بن على بن مهنا بن أحمد النور أبو الرضى الحلبي الحنفى أخو الشمس مجد الماضى و يعرف كهو ما بن الصفدى برع فى الفقه وأصوله والعربية بحيث كان قريباً من أخيه فيها و أخد التصوف أيضاً عن الخوافى وغيره من مشايخ القوم ، و انجمع عن الناس بعد أن كان ناب عن أحيه ثم ترك ، و دخل دمياط و غيرها و أقام عصر مدة كل ذلك مع البشاشة و الورع و التواضع و الوضاءة .

٥٦٦ (مجمود) بن على الجال بن الشرف المرشدى الخطيب . ولدفى غرة شعبان سنة تسعوأ دبعين وسبعهائة ؛ ولقيه الطاووسى وقال : كان شيخ الخلفاء المرشدية. مات في يوم الاثنين سابع عشرى شو السنة احدى وثلاثين .

٥٦٧ (محمود) بن على الجندى . ممن سمع على شيخنا .

الماضى أبوه وجده . ولد سنة تسع وستين أو قبلها تقريباً بالخليل وحفظ المنهاج الماضى أبوه وجده . ولد سنة تسع وستين أو قبلها تقريباً بالخليل وحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وبعض الشاطبية وعرض على الشمس بن حامد الداعية حين قدم عليهم وتلا تجويداً ولا بى عمر و وابن كثير على على بن قاسم الخليلي بها وقراً على أبيه وعلى عبيد المتيمى وبالقدس على الكال بن أبى شريف فى الحديث وغيره ، وقدم القاهرة فى سنة تسع وتمانين فلازم الديمى فى البخارى وغيره وأخذ فى البخارى وغيره وأخذ فى العمل وقراً على غير وأفيد النحو وفى الصرف وغيرها فى آخرين وسمع منى المسلسل وقراً على غير ذلك ، وسافر لمسكم فى البحر سنة اثنتين وتسعين فدام بها حتى رجع مع الغزاوى خداك ، وسافر لمسكم فى البحر سنة اثنتين وتسعين فدام بها حتى رجع مع الغزاوى مناك على ابن قريبة ، ثم لازم البرهان النعانى فى مصر وقراً عليه أشياء ، وأخذ حمتاك على ابن قريبة ، ثم لازم البرهان النعانى فى مصر وقراً عليه أشياء ، وأخذ كمتابى الى رئيس المنزلة وغيره فقراً هناك فى البخارى بقصد الاسترزاق لمزيد

فقره وحاجته وهو أصيل ســاكن له نظم مدح به أبا السعود بن ظهيرة قاضى مكة وغيره وقال محضرتي من أذلك أشياء .

٥٦٩ (محمود) بن عمر بن محمود بن إيمان الشرف الانطاكي ثم الدمشقي الحنني ٠ هكذا سهاه الحافظ ابن موسى والعبني والنجم بن فهد في معجم أبيه وآخرون وسهاد شيخنا مسعوداً والاول أصح فكذلكهو في تاريخ ابن خطيب الناصرية ، قدم من بلده الى حلب ثم الى دمشق فسمع بها من ابن كشير والصلاح الصفدى وغيرهما وقرأ في الفقه على الصدر بن منصور ولازمه وعلى الشهاب أبي العباس العنابي كتب ابن ملك وغيرها من كتب الادب وحصل العربية على طريقة ابن الحاجب الى غيرها من العلوم العقلية وكتب الخط المنسوب وتصدى لاقراء النحو بجامع بني أمية من سنة بضع وستين حتىمات ، وكان لفقره يأخذ الاجرة على التعليم مل تعانى الشهادة فلم يكن بالمحمر د فيهامع تو اضعهو لطافتهو حسن نو ادرهوجو دة نظمه وانشائه . قال شيخنا في انبائه أنه تقدم في العربية وفاق في حسن التعليم حتى كان يشارط عليه الى أمد معلوم بمبلغ معلوم قال وكان مزاحاً فليل التصون . مات في ليلة الاربعاء خامس شعبان سنة خمس عشرةوهوفي عشر الثمانين وممن لقيه الجمال بن موسى المراكشي فأخذعنه هو والموفق الابي وقال ابن خطيب الماصرية في تاريخه كان عالمــاً بالنحو انتهى علمه اليه في وقته الا أنه كان.منبوزاً بقلة الدين. ٥٧٠ (محمود) بن عمر بن منصور أفضل الدين أبو الفضل بن السراج القرمى الأصل القاهرى الحنفي ويعرف بلقبه . نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وكتباوا استغل في الفقه على قارىء الهداية والنظام السيرامي والتفهني وغيرهم وقرأ علىالبساطي في المعاني والبيان وغيرها وكذا لازم العز بن جماعة ثم العلاءالبخارىوكانعنده حين مجيء البرهان الادكاوي اليه وإجلاله الزائد له بحيث اقتضى سؤال بعضهم. له في تقرير درسهم ففعل في حكاية طويلة ، بل قرأ على شيخنا في شرح ألفية العراقي ورافقه فيه الشمني وغيره وسمع على الولى العراقي والواسطى وبرع وأقرأ بعض الطلبة وناب في القضاء وصار ذا خبرة بالاحكام فقصد بها ورغب في الدراهم ودام فيه زيادة على ثلاثينسنة واختص بالبدر العيني بحيث قرره خطيب مدرسته ومع ذلك فناب في الحسبة عن يار على الخراساني المستقر عوس مخدومه وكم يلبث أن أعيد البدر اليها فلم يستنبه قصاصا وانتقاماً ، وقد حج غير مرةوجاور بأخرة وأخذ عنه هناك بعُض الطلبة , ورجع وهو فيما بلغني مقلع عن القضاء فمات في رجوعه في ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة خمس وستين بالقاع

السكبير وحمل الى بدر فدفن بها وهو في عشر السبعين ، وكنت ممن اجتمع به غير مرة وسمعتمن فو ائده بل عرضت عليه في الصغر بعض المحافيظ وكان ذا فضل ومشاركةُمم أدب وحشمة ، وله ذكر في سنة - ت وأربعين من انباء شيخنار حمه الله و ايانا -٥٧١ (مَحُمُود) بن أبي الفتح الجمال الشروستاني الشافعي رئيس المفتين في عصره. والماهر في الأصول والفروع بقطره أحد الحاوى قراءة عرب نوح بن عجد السمناني واختيار الدين لقمان منفردين بقراءتهما له على الحمال محمد ابن المؤلف بقراءته له على أبيه وكذا أخذ شرحه للقو نوى عن أصحاب مؤلفه ومنهاج الاصول معشرحه للاسنوى عن النور أبى الفتوح الطاووسي عن والده أبى الخير بقراءته للمنهاج فيما زعم على مؤلفه أخذ عنه الكتب المذكو رة الطاوو سي وأذن له في الاقراء والافتاء وذلك في سنة تسم وكذا أخذ عنه والده و ابن خاله لطف الله وآخر ون. ٥٧٢ (محمود) بن علد بن أبرهيم بن أحمد البدر بن الشمس الاقصر أبي شم. القاهري الحنفي أخو الامين يحيى الآتي. ولد سنة بضع وتسعين وسبعائة بالقاهرة. وتفقه واشتغل كثيرأومهر ولازم العزبن جماعة وغيرهمن الأنمة ودرس بالايتمشية ثم اتصل بالمؤ يدفعظم قدره سيما وقد أقرأولده إبرهيم في الفقه وقرره في تدريس الكشاف بمدرسته وكذا في إسماع الطحاوي وازدادت منزلته عند الظاهر ططر، وحج في سنة خمس عشرة ومعه أخوه ثم في سنة ثلاث وعشرين ولقيه العقيف الجرهي أيام الحج وأورده في مشيخته وقال انهأجاز لهورجعفهم يلبث. أن اعتل بالقولنج الصفر اوى في أوائل شوال من التي بعسدها فتمادي به حتى. مات في ليلة الثلاثاء خامس المحرم سنة خمس وعشرين ولم يبلغ الثلاثين وصلى. عليه من الغد بمصلى باب الوزير ودفن بتربة والده بالصحراء رحمه الله وايانا -وكان إماماً علامة بارعاً ذكياًمشاركاً في فنونحسن المحاضرة والودكــثير البشر مقرباً عند الملوك فن دونهم قائما بقضاء حوا نج من يقصده كنير العقل والتؤدة. جم المحاسن درس وأفتى وقر أعليه أخوه وغيره وتردد الناس لبابه وتحدثوا برقيه إلى العلياء فلم يمهل بل عوجل بالوفاة . ذكره شيخنا في انبائه باختصار . ٧٧٥ (محمود) بن عمد بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحميد بن هلال الدولة ويسمى

٥٧٣ (محمود) بن مجد بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحميد بن هلال الدولة ويسمى عمر بن منير الحارثى الدمشتى موقع الدست بها ويعرف بابن هلال الدولة . قال شيخنا فى انبائه أخذ عن الصلاح الصفدى وبه تخرج وغيرد وسمع من ابرهيم ابن الشهاب محمود ، وأجاز له زينب ابنة الكال . وكان كاتباً مجوداً ناظماً ناثراً ولم يكن ماهراً مع شهرته بالخفة والرقاعة والضنة بنفسه ولد كمن كان ابن الشهيد يعتمد

عليه . مات بالقاهرة فجأة في سنة خمس وله فوق الستين فان. ولده سنة ثلاثين أو إحدى . و ثلاثين و سبعها نة و عنو ال انظمه أز، بعض الرؤساء أعطاه فر جية خضراء فأنشده : مدحت إمام العصر صدقاً بحقه وماجئت فيماقلت بدعاً ولا نسكرا تبعت أباذر بمصداق لهجتي فن أجل هـذا قد أظلتني الخضرا وذكره شيخنا في معجمه محذف محمود من نسبه ولم يترجمه والمقريزي في عقوده في ابن ابرهيم بن مجد بن محمود وقال إنه قدم القاهرة في الفتنة وكـ تبها في الانشاء حتى ماتبها في جمادي الآخرة وروى عن مجد بن سلمان الصالحي عنه الشعر السابق -٥٧٤ (محمودشاه) بن مجد بن أحمد بن مجد بن مظفر ناصر الدين أبو الفتح بن غياث الدين الدلى الأصل الأحمدابادي المولد. ولد سنة نمان وأربعين تقريباً أسلم جد جده مظفر على يدى عهد شاهصاحب دلى وكسان عاملا له على فتن من كحرات فلما وقعت الفتن في مملكة دلى وتقسمت البلادكان الذي خص مظفراكجرات ثم وثب عليه ابنه وسجنه واستقر عوضه ولم يلبث ان استفحل امرالاب بحيث وقتل ولده ثم بعد سنين انتصر احمد لأبيه وقتل جده واستقر في كحرات وخلفه ابنه غياث الدين ثم ابنه قطب الدين ثم اخوه داود فلم يمكث سوى ايام وخلح واستقر أخوهم محمود شاه صاحب الترجمية وذلك في سنة ثلاث وستين حين كان ابن خمس عشرة سنة ودام في المملكة آلي الآن وأخذ من السكفار قلعة الشابانية فابتناها مدينة وسماها مجداباد ومن جملة ممالكه كنباية وقد اشير لبعض ما ذكر في احمداماد من الانساب

٥٧٥ (محمود) بن مهد بن أحمد بن محمود بن مهد بن زين الدين الموسوى الرضوى الخوافي ممن عرض عليه الحسب بن إلى السمادات بن ظهيرة في سنة أربعين بمكة وأجاز له ٥٧٦ (محمود) بن مهد بن أحمد الخواجا الكال السكيلاني أخو الشهاب أحمد قاوان الماضي ويقال له ملك التجار . ولد في سنة ثلاث عشرة وتما عانة تقريباً واشتغل على أخيه والحلاج وغيرها وشارك في الجلة ولتي شيخنا بالقاهرة في سنة ثلاث وأربعين فأخذ عنه مجالس من البخاري وتناوله منه و كذا سمع من الزين الزركشي قي صحيح مسلم ولتي بالشام أيضاً بمض الأئمة واختص بصاحب كلبرجة وغيرها همياون شماه بن أحمد شاه بن أحمد شاه فرأى من مزيد تدبيره ووفور عقله ماملك به لبه فوجه اليه قصده ورقاه الى أن جعله ملك التجارثم رقاه حتى دعى بخواجا جهان شم لما أشرف على الموت أوصاه بأولاده فاستولى على المملكة وقرد ولده نظام شاه ولم يستسكم لخمس عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه على شاه وهو ابن صبع سنين وساس الخواجا عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه على شاه وهو ابن صبع سنين وساس الخواجا

الأمور وقام بها أتم قيام وثبت قواعد مملسكسته وأدخل فيهاأما كن لم تسكن مضافة إليها ، ولكنه استبد بالتصرف وحجر عليه ومنعه من تعاطى الرذائل فضأق ذرعًا بذلك وأعمل الحيلة في إعدامه بممالاً في بعض من حسده وقدرأن السلطان توجه إلى بلده ترستك غازيا وصحبته الخواجا فانقطع عن الاجتماع به نحو سبعة عشر يوماً لاشتغال السلطان بلهوه فوشي أعداؤه به إليه بما غير خاطره منه ، وأرسل بعض خواص السلطان من الوزراء إلى الخواجا افتياتاً على لسان السلطان بالسلام عليه وعتبه في التخلف عن حضوره إليه هذه المدة وأنه بلغه أن عسكر نرستك عزم على كبس عسكره الليلة فينبغى التأهب والاستعدادلذلك فظن صحة هذا الحبر وصدوره عن السلطان فاستمد ولبس السلاح وكان على مقدمة العسكر ولما تم لهم هذا أعلمو االسلطان بأن الخواجا ألبس عسكره بقصد الوثوب عليك اليقتلك وأن شككت فأرسل من يستعلمه لك فقعل فرأى تلك الهيئة وتمت المكيدة فلما كان من الغد استدعاه السلطان في حال سكره فضر إليه فمكلمه عنى عادته وما كان بأسرع من وثوب عبد حبشى من عبيده فضربه بالسيف على كتفه وكرر عليه حتى قتله صبراً. وذلك في سادس صفر سنة ست وثمانين ثم استدعى بغلام الخواجا أسعدخان وكان قد حضر معه واكمنه لم يدخل فلمادخل قتل أيضاً وارتجت المهالك لذلك وجاء الخبر لمسكة وأنا بها فعمل عزاؤه وعظم الاسف على فقده فقد كان جواداً مفضالا كشير الامداد للواردين وعلماءغالب الاقطار محمث كاد انفراده بالمزيد من ذلك وقصد لأجله وأمره تزيد على الوسف ولم يلبث السلطان المشار اليه أن قتل في صفر من ألتي تليها وزال ذاك النظام وكشرالكلام ووردأ كبر أولاده وهو الخواجا على القاهرة مع الركب فىسنة تسمين فأكرم السلطان مورده وقبل هديته واستمر حتى سافر في جماديالاولى منها وذكر بتعاظم زائد وتسكبر كبير مع اندلاق أرباب الدولة فمن دونهم على بابه ، وما انشرح الخاطر للاجتماع به مع من يد حبى في ابن عمه رحمه الله .

٥٧٧ (محمود) بن عدين أحمد الزين القارى نسبة لقادا ويعرف بابن الاقسمادى. لقيه ناصر الدين بن زريق بجامع بلده قادا في شو السنة سبع و ثلاثين فقر أعليه شيئاً بالاجازة الدامة سن الصلاح بن أبي عمر وكذا أخذ عنه النجم بن فهدوذ كره في معجم أبيه مجرداً مهره (محمود) بن عد بن اسمعيل بن عهد بن عبد الله نجم الدين المدعو زائداً للمكثرة ما كان لا بويه من الا بناء له ابن الشمس القلماتي له من أعمال هرموز للحجازي الشافعي ولد في أيام مني بها سنة تمان و خمسين وكان أبوه صالحاً المحرد الشوء)

تلاوة وعبادة وورعا ممن استغل بالقاهرة وغيرها وقطن مكة وذكر بالفضيلة وحسن الخط ممن يكتب بالاجرة مع تعانيه السفر للتكسب حتى مات بمندوة فى مستهل رجبسنة سبعو ثهانين وقد زاحم الثمانين بمتما بحواسه . وقرأز ائدفى المهاج وغيره وحضر دروس القاضى وغيره ولكن لم يتوجه لغير التكسب بالشهادة بباب السلام بحيث صار من أعيان القاعين بها وقصد فيها . وهو ممن سمع على بحكة .

٥٧٩ (محمود ) بن عهد بن حسن البدر أبو الثناء الشاذلي الحنفي الماضي أبوه . ولد سنة أربع وثلاثين وتمانمائة .

المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى في النهوى المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى في الفروع والاصول والمعانى والبيان والمنطق والنحو وغيرها كل ذلك مع الصلاح والتخلى للعبادة والتدريس ، قدم زبيد قاصداً الحج في سنة ثمان و تسعين وسبعمائة فقراً عليه جماعة من فقهاء الحنفية بها واجتمع بمشائخ الصوفية وكان كثير البحث معهم وألف في النحو كتابا سماه المقتصد وأهداه للسلطان فأثابه عليه خمسائة دينار وكذا ألف في رجوعه بها أيضا في السنة التي تليها تحفية السلاطين في الغزو والجهاد وأهداه الى السلطان أيضافا ثابه عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى واهداه الى السلطان أيضافا ثابه عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى الروم عن الموفق والجال الاقصر ائيين ثم قدم عنتاب فنزل بجامع مؤمن مدة يذكر الناس فكان محصل لهم في مجلسه رقة وخشوع وبكاء محيث تاب على يده جماعة ، ثم الناس فكان محصل لهم في مجلسه رقة وخشوع وبكاء محيث تاب على يده جماعة ، ثم العيني أخذت عنه في سنة عمل و تبعه شيخنا في إنبائه ثم نقل عن العيني أنه قال ذكر نه فيها فيمن مات سنة خمس و تبعه شيخنا في إنبائه ثم نقل عن العيني أنه قال ذكر نه فيها تهركا والا فقد مات قبلها بكثير كا تقدم . قلت وهذا من البدر عبيب .

٥٨٧ (محمود) بن علد بن عمر بن علد بن وجيه بن مخلوف الصدر بن القطب الششيني المحليثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قطب ولد في إحدى الجادين سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالمحلة وانتقل منها وهو ابن شهر مع أمه الى القاهرة فنشأ بها وحفظ القرآن عند فقيهنا الشمس السعودي وفصف التنبيه وتسكسب بالشهادة في حانوت ميدان القمح وغيره وانتمى للولوي بن قامم نديم الاشرف لكونه كان زوجاً لآخت الصدر هذا بل وتزوج الصدر أخت زوجته الثانية وهي ابنة الشمس السعنودي أخي الشيخ عمر الشهير . وآخر ماحج مع الرجبية

رفيقا لابنه وسبطه الشهاب الشيشيني الحنبلي الماضى ، وأول حجاته صحبة والده سنة خمس وتكررت مجاورته بينها وبعضها في ظل ابن قاسم وتكسب أيضاً هناك بالشهادة ودخل معه الشام وزار بيت المقدس والخليل ورأى في أيامه عزا وتضعضع حاله في آخر الوقت وصار لقدمه يشهدعلي الخطوط ولكمه لميذكر عنه في ذلك الا الخير سوى أنه لا يؤدى حتى يأخذديناراً غالباً وكتب مخطه الترغيب وغيره وهو عمن اجتمع بقريبه النور الهوريني وبفخر الدين عمان الشيشيني عم والده ولاأستبعد سماعه من أولهما بلهو محتمل في الناني أيضا ، وكثر ت مجالستي معه بمكة والقاهرة واستفدت منه فوائد نثرية في تراجم جماعة بمن رآهم وخالطهم ولم يكن بعيداً عن الضبط بل كتبت عنده ماأنشده إياه الصدر سليان الابشيطي حين جلوسه قاضياً بمجلس الميدان لنفسه مما نظمه في سقوط النيل مرزوق بالقنطرة بالبحمون قريبا من قنطرة الفخر حسبا أوردته في المعجم ، ولم يزل على فاقته حتى مات بعد تملله اشهراً في ليلة الاربحاء تاسع ربيع الاول سنة عان وسبعين وصلى عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيرسية رحمه الله . عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيرسية رحمه الله . هدي مات في ذي الحجة سنة ثمان عبد بن قطب رسول صاحب كلبرجة . مات في ذي الحجة سنة ثلاثن به يحد أرخه ابن فهد .

الجيلاني الفومني الاصل البحرى الرابغي ثم المسكى الحنبلي . شاب فهم أخذعني الجيلاني الفومني الاصل البحرى الرابغي ثم المسكى الحنبلي . شاب فهم أخذعني دروساً من شرحى لألفية الحديث والتقريب وكتبهما بخطه وسمع على الشمائل والنصف الاول من البخارى وغير ذلك وكسان سمع على في أواخر سنة سبع و عمانين القول البديع إلامن أوله الى القول في حكمها ثالثها ، وكتبتله اجازة في كراسة وهو من ملازمي قاضى الحنابلة هناك وغيره من الفضلاء . وقد سافر لمصر في التجارة ودام بها نحو سنتين وكان يحضر عندقاضي الحنابلة وأثنى عليه .

٥٨٥ (محمود) بن محمد بن محمود بن خليل المحب بن الشمس بن أجاالحلمي الماضى أبوه. ٥٨٥ (محمود) بن محمد بن محمد بن ابرهيم بن محمد بن ابوب بن عدالذو ر بن الشمس ابن البدر الحمي الشافعي الواعظ الماضى أبوه وجده و يعرف كهما بابن العصياتي ولد في ثالث عشرى ذى الحجة سنة ثلاث وأدبعين و عامائة بمحمص ونشأ بها في فقط محافيظ أبيه الا المغنى وهي المنهاج وجمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وأخذ عن أبيه و بدمشق عن البدر بن قاضى شهبة والزين خطاب والنجم بن

قاضي عجلون وسمم على ابن الصدر قاضي طرابلس قطعة من البخاري وزعم أذله إجازة من البرهان الحلبي وشيخناوغيرها ؛ وتحول الى بيت المقدس فقطنه وأخذ فيه عن الكمال بن أبي شريف وعقد الوعظ فابتدأ من أول تفسير القرآن الى سورة النمل وقرأ البخارى في رمضان من كل سنة ، وفي غضون إقامته به دخل القاهرة في بعض ضروراته وقرره الشمس بن الزمن في مشيخة تدريسه تصوفا و درسامع اعادة بالصلاحية ، ولقيته بمكة في سنة تسمو تسمين وقدقدمها مع الركب عليه وسأل هو عن اشتراط النيــة للنواب المترتب على رؤية الكعبة فوافقته وعن المنع من دخول البيث للمتلبس بالنسك فأنكرته . وقدحضر عندي بعض الدروس وأخذ القول البديع فسكتبه واستجازني لنقسه ولبنيه ، وحكى لى أن والده حكى له عن جده لأمه الشمس السبكي أنه حصل له قبل مو ته ضروف عينيه وأنه حج فاتفق أنه عثر في شخص فقال له أنت أعمى قال نعم قال فاذهب الى الملتزم واسأل الله في رد بصرك تجب وأنه فعل ولما فرغ وأراد الانصراف وتهيأ ليقوم أصابه جدار البيت أو عتبة الباب فنزل الدم وأبصر ، وتكرر قدومه القاهرة في حياة أبيه وبعده ، واشتغل وتميز بذكائه ولطف عشرته وولى قضاء الحنفية بحلب بعد ابن الحلاوى ببذلكشير وطلب للقاهرة فاعتنى به قانصوه الشامى بحيث تأخر الطلبعنه ورجع صحبته في أثناء سنة أدبع وتسعين . ونعم الرجل فهو الآن أشبه قضاة حلب فيه رياسة وحشمة وفضيلة .

٥٨٧ (محمود) بن مجد الهندى الاحمدابادي المقرىءالحنفي بمن انتفع به الفضلاء كراجح الماضي . وكانت وفاته سنة احدى وتسعين عن نحو ثلاثين سنة .

ممه (محمود) بن محمود بن على الحسنى الحسينى العباسى الاصفها في الكرمانى ويعرف عاشاده . ورد على وأنابحكم في سنةست وتمانين استدعاء طلب فيه الاجازة له ولولديه ولبنى أخيه ولجماعة من أصحابه فكتبت له بما أوردت بعضه في الكبير هم (محمود) بن مصطنى الجال التركاني القرماني ثم القاهرى الحنني الآتي أبوه . استقر بعده في مشيخة تربة قيما خارج باب الوزير وتلقاها بعد موته الامين الاقصرائي وكذا استقر بعد أبيه في تدريس الامير بلاط السيني الجاي .

٥٩٠ (محمود) بن مغيث الخلجي صاحب مندوة من الهند والمدرسة التي أنشأها عكم عند باب أم هانيء بل تعرف بدارها وقرر في مشيخة التدريس والحديث بها امام الحنفية الشمس البخاري . ومات سنة بضع وسبعين فاستقر بعده في

السلطنة ابنه غياث الدين ويذاكر أبوه بصدقة وإكرام للوافدين عليه وكانتله دشيشة هائلة بمكة فانقطمت بعد موته ويقال أن أباه كان وزيرا .

٩١٥ (محمود) بن هروزبن عبد السلام بنسهلان التي بن روح الدين بن الأمين الخنجي. قال الطاووسي صحبته واستفدت منه وأجازلي في سنة نمان عشرة و وصفه بشيخ الاسلام والمسامين بقية الاولياء العاملين وجده بشيخ الاسلام صاحب الكرامات الظاهرة. ٥٩٢ (محمود) بن يوسف بن مسعود الكال المجمى الاصل القاهري الحنفي والد أحمدوأخته الشاعرةويمرفبابن شيرين بممجمة مكسورة وآخره نون.حفظ القرآن والمجمع والمنار وألفية النحو ، وعرض على جماعة وبعد عرضه كان تمن نزله المؤيد في مدرسته حين حضرته لذلك بعد اختباره وسرده من كـتابه المجمع مااقتضى له تنزيله واشتغل عند قارى الهداية وحضر دروس الشمس بن الديرى وولده وسمع اليسير. وهو ممن كــتبهصاحبنا ابن فهد في استدعائه المؤرخ برجب سنة ست وثلاثين وأجاز له فيه خلق ، وجلس عند زوج لامه بحانوت الجورة شاهداً وكذا في غيره وتميز في الفضيلة وبرع في الصناعة ونابعن السمدين الديري فمن بعده بالجورةوغيرها ؛ وكان مع شيخوخته وقدمه يزاحم الرسلور بمايستأجر بعضهم على قدر معين ثم يكون هو المقرر لحصتهم مع الاخصام . وقد ابتني ملكا بالحبالين ولم يحصل على طائل . مات في ذي القعدة سنة خمس وسبمين عن بضع وسبمين رحمه الله وعفا عنه ، ونمن تدرب به المحيوى عبد القادر بن مظفر ففاق أصله وبلغني أن شيرين المنسوب اليه هو شيخ الخانقاه البيبرسية المتوفى كأعلوح قبره في ليلة الاحد سادس عشرى جمادى الثانية سنة تسم وأربعين وسبعائة '، وسماه عِداً ، وكذا أرخه المقريزىوقال أنه استقر بعده في المشيخة النجم الملطي فلم يلبث أن مات يعني في ذي القعدة من السنة و كان حنفياً وكذا فيما أظن شيرين و لـكن قرأت في ذيل العبر للعراقي في السنة والشيخ الامام الشرف الواسطى شيخ الخانقاء الركنية بيبرس وكانله نظم حسن سمعت منهو يحتاج الىالنظر في التئام هذا معماقبله واحتمال كونه أحداللذين قبله بعيدو كذا يبعد إرادة الرباط بالبيبر سية من هذه العبارة. ٩٧٥ (محمود) بن يوسف الجمال الرومي الحنفي . صاهر خير الدين الشنشي على ابنته فاطمة ابنة فاطمة ابنة أبي هريرة بن النقاش فأولدها ابنه أكمل الدين بحداً -٩٤٥ (محمود) بن بهاء الدين السكيلاني ويعرف بخواجا سلطان . مات في مستهل رجب سنة خمس وخمسين بمكم . أرخه ابن فهد .

٥٩٥ (محود) الزين بن الدويك أحد رؤوس مباشرى حرم القدس . ذكر

عندى بالديانة واجادة الفرائض والحساب وحسن الشكالة وعظم اللحية . مات سنه إحدى وتسعين وقد جاز الستين .

٥٩٦ (محمود) الشرف الطرابلسي خطيبها . ممن قتل حين خرج النائب على رعيته في طرابلس سنة اثنتين .

۱۹۹۶ (محمود) الشمس التمجانى \_ بتاء مثناة ثم ميم ثم جيم وآخره نون \_ العجمى التاجر بمكة . مات بها فى ليلة السبت مستهل جمادى الثانية سنة ثمان و ثمانين رحمه الله . ٥٩٥ (محمود) ملاصنى الدين الشير ازى النحوى الشافعي تلميذ غياث الدين الذي كان يقال له هناك سيبويه الثان ولذا قيل لهذا التلميذ سيبويه الثاث ، وهمن أخذ عنه الجلال أحمد بن عهد بن اسمديل بن حسن الصفوى الماضى و ترجمه لى وأنه حى فى سنة أربع و تسعين .

٥٩٥ (محمود) خان الطَّقتمشي المغلى من ذرية جنــكز خان . كانت السلطنة باسمه وهو مع اللنك ليس له من الأمر شيء وحضر معه قتال الشاموغيرها ولما رجمو امات في سنة خمس قاله شيخنا في انبائه و ابن خطيب الناصرية . (مختص الطواشي) ٦٠٠(مخدم) بن عقبل بنوبير بن نخبار أمير الينبوع وليها بعد معزى وقتل في صفر سنة تسم و خمسين و استقر بعده في الامرة هجان بن محمد بن مسعود الضوعر . ٦٠١ (مخدوم) بن برهان الدين الهندي الأحمدابادي الحنني . بمن أقر أالطلبة وأخذ عنه في المعاني والبيان راجح الماضي وقال إنه كان فاضلا. مات في سسنة تسعين عن نحو الأربعين و إنه جلس محل دفنه وكان بيته و محل إقر أنه فانه عمله مدرسة . ٣٠٢ ( مدلج ) بن على بن محمد نعير بن حياربن مهنا أمير العرب ، ولمها بعد أخيه عذراً . وقتل في شوال سنة ثلاث وثلاثين عن بضع وعشرين سنة ودفن بشمالي جبرين . ذكرهابن خطيب الناصرية مطولا ولخصه شيخنا في انبائه فقال : أمير آل فضل وكان ولى إمرة العرب بعد أخيه ودخل في الطاعة ثم وقع بينهوبين ابن عمه قرقاس قاتل أخيه غدرا الوقعة المذكورة في الحوادث وقتل هذا (١). ٢٠٣ (مدين) بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن على بن يونس الحميري المغربي مم الانشموني القاهري المالكي والدأبي السعود الآتي . أصله من المغرب مرس بيت كبير معروف بالصلاح والعلم فانتقل جد والده إلى القاهرة وسكن أشموم جريس بالغربية وغالب أهلها إذ ذاك نصارى وبها عدة كنائس فولد له ابنه محمد فنشأ على طريقة حسنة واجتهد في هدم تلك الكنائس وبني بها زاوية (١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

استوطنها المسامون حتى كان مولد صاحب الترجمة بها في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة تقريباً فحفظ القرآن ومختصر الشيخ خليل وأخذ الفقه عن الجال الاقفهسى والبساطي وحضر مواعيد السراج البلقيني وتسلك بأبى العباس الزاهد وانتفع بهديه وارشاده بعد أناجتمع بجماعة وخدمهم فما أثر ،ولازم التقوى والذكروالانجماععلى الطاعة الىأن ترقى وأشير اليه في حياة شيخه بلكان شبخه يجله ويعتمد عليه وبمدوفاته بمدة صاريجلس فى جامعه بالمقسم ثم انتقلازاوية صاحبه عبدالرحمن بن بكتمر الماضي بالقربمن جامع شيخه بالمذكور الى أن بنيت له بجو ادها زاويةهائلة فى الحسن والنظارة قل أن يبنى شيخ أو عالم نظيرهاوأقيمت بهاالجمعة والجاعات وحينئذ كثرت أتباعه وانتشر الآخذون عنه في الديار المصريةوكشير من القرى وصار الاكابر فمن دونهم يهرعون لزيارته والتبرك بهويو اصلون الفقراء بالبر والانعام والشيخ بالهدايا والتحف حتى أثرى وكـــثرت أملاكهوأراضيه وعظم الانتفاع به وبشفاعاته لمبادرة أرباب الدولة إلى قضاء مآربه حتى قل أن ترد له رسالة، وبمن صحبه وانقطع إليه و تخلى عما كان فيه من الا شغال والتفرغ له الزين عبادة المالـكيوراج أمر الشيخ كـشيراً به كما وقع لا بي العباس السرسي مع الشيخ محمد الحنني والمحيوى الدماطي ومن لاأحصرهم من العلماء والا ُجلاء فضلا عن من دونهم وصارت زاويته جامعة للمحاسن، وقد اجتمعت به كشيراً وتلقنت منه الذكر على طريقتهم قديماً مرة بعد أخرى وعرض عليه أخى بعض محافيظه ؛ وكان كــثير الميل إلى والمحاطبة لى بالشيخ شهاب الدين بحيث يتوهم من حضر ممرن لم يلحظ أنه غالط وقام مرة على الولوى البلقيني منتصراً لي ، ونعم الشيسخ كان جلالة وسمتكا ووقارآ وبهام وعقلا ومراقبة وملازمة للطاعة وإتباعا للسنة وجمعــاً للناس على ذكر الله وطاعته واقتداراً على العبادة واستحضاراً لكشيرمن فروع مذهبه ولجلة من المتون حتى أنه سأل شيخناعن حديث «حسنوا نوافلكم فبها تكمل فرائضكم » وقال له شيخنا ما أعلمه فقال الشيخ قد ذكره التاج الفاكها لى وعزاه لابن عبدالبر فقال شيخنا يمكن ؛ الى غيرذلك من النوادر والآشعار الرقيقة وسر الصالحين وكراماتهم بحبث لاتمل مجالسته مع لطيف عمازجة وفكاهة وأما في تحقيق مذهب القوم فهو حاملرايته والخصوص بصريحه وإشارته مع أنه لم يكن يتكلم فيه الابين خواصه وله الخبرةالتامة في استجلاب خواطر الـكمبير والصغير ومخاطبة كل بما يليق به ومذا كرته فيما يختص عمرفته وكرامات يتداولها أصحابه منها انه عاد العلم البلقيني فيمرض أيس فيه منه فقال تعافى و تفتى و تصنف و تقضى فكان كذلك و ذكر له مرة مجبىء الى الخير النحاس فقال يأبى الله والمؤمنون ذلك فلم يجبىء الا بعد موته وما بلغ قصداً وجاءه ابن البرق على لسان الجال ناظر الخاص ليتكلم عا يحصل به رواج للولوى الاسيوطى في تولية السلطان له القضاء و بصرف ابن البلقيني فقال اذا كان هذا الحال مع ابن البلقيني فكيف عن ومن ولم يجب، وجاءه المكال امام الكاملية ليودعه عند سفره للحجاز في بعض حجاته فقال خلوة احسن من هذه السفرة ، في اشباه لهذا كما يقصد به النصيح والارشاد كسمية عبد القادر الوفائي بالجفائي ، وقد مكث دهرا الى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الاولى من صلاة الصبح و عكث في مصلاه وهو على طهارة الى ان يركم الصحى و ربا جلس بعد ذلك والامر و راء هذا . تعلل اياما ومات في ليلة الاربعاء تاسع ربيع الاول سنة اثنتين وستين وصلى عليه من الفد بالشارع المقابل لجامع شيخه بمحضر خلائق كثيرين و دفن بز او يته و تأسف الناس على فقده رحمه الله و إيانا و تقمنا بركاته .

الملقب غياث الدين كرشجي ومعناه الوترى ــ نسبة للوتر لــ كون أبيه مازحه الملقب غياث الدين كرشجي ومعناه الوترى ــ نسبة للوتر لــ كون أبيه مازحه يوماً قائلا له ماحالك مع إخوتك بعدى فقال أخنقهم بالوتر فضحك وأعجبه وقال له عافية كرشجى فتم عليه ــ ابن يلدرم بايزيد بن مراد بك ارخان بن على أردن ابن ارخان بن عثمان بن سليمان بن عثمان جق صاحب بلاد جميع الأوجات والبلاد التي ماوراه بحر الروم مرز المضيق بأسرها ومن ذلك بر اصطنبول بأسره وبرصاوبولي وأدرنة وهي كرسيه الذي يقيم به ، ووالد محمد الماضي ويقال لسكل من ملوكهم خوندكار ويعرف بابن عثمان ، ولد قى حدود عشر وثما عائة وملك بعد أبيه في سسنة أدبع وعشرين وطالت أيامه وعظم وضخم و نالته السعادة وصار من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملــكــاً عظيما من ملوك بني الاصفر من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملــكــاً عظيما من ملوك بني الاصفر من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملــكــاً عظيما من ملوك بني الاصفر من قائماً بدفع الــكفاروالتوجه لغزوهم عسذاجة فيما عدا الحرب وانهاك في لذا ته ومحبة في العلماء وما وركماً وشجاعة ، مات في سابـع الحرم سنة خس خير ملوك زمانه حزماً وعزماً وكرماً وشجاعة ، مات في سابـع الحرم سنة خس وخسين وهو في أوائل الــكهولة وملك بعده إبنه عنما الله عنها .

١٠٥ (المرتضى) بن يحيى بن أحمد شرف الاسلام الهادى السنى الشافعى ـ كان فى سنة إحدى وثلاثين بالمدينة النبوية .

7.٠٦ (مرجان) الاشر في رسباي شادالسو اقي يقال له سما نه اشتغل في الحساب و الهيئة والهندسة و الميقات وصحب عبدالقادر بن هام الماضي و كان يجي ومعه للسماع على شيخنا . مات وقد أسن في سنة أربع و تسعين و خلف موجوداً كثيراً من كستب وغيرها . ٧٠٧ (مرجان) التقوى الظاهرى وولى مشيخة الخدام بعد سرور الطربيهي سنة أربع و سبعين إلى أن عزل في سنة ثهن و ثمانين و استقر بعده إينال الققيه . ٢٠٨ (مرجان) الرومي الشريف تاجر السلطان في المماليك و تزيل بيت قراجا بالقرب من جامع الازهر . كان ذا وجاهة و شكالة مات في شعبان سنة ثمانين وقد جاز الحسين و شهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمى ، ثم دفن بترية الدوادار السكبير يشبك من مهدى عفا الله عنه .

١٠٩ (مرجان) العينى زمام الاشرف ثم الناصر صاحبا الىمين بل ولى إمرة
 زبيد . مات فى سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا فى انبائه .

٦١٠ (مرجان) الزين أأمادلي المحمودي الحبشي الحصني الطواشي . أصله من خدام العادل سليمان صاحب حصن كيفا اشتراه ورباه وأدبه وأعتقه واختص به. فلما مات وذلك في سنة سبع وعشرين خرج من الحصن وهو فقير فدار البلاد كفقراء العجم ودخلأذربيجان وغيرها وقاسي فقرأ لكنه تأدب وتهذب بالاسفار إلى أن قدم البلاد الشامية فالصل بخدمة تغرى بردى المحمودي وغيره على حاله في البؤس والقلة حتى صار من جملة خدام الطباق بالقلعة ثم مقدم بعضها فحسنت حاله وملك فرسا وصار يعلف الدجاج ويقدمه لمقدم المماليك ونائبه ثم لمغلباي طاز وزاد في التردد إليه إلى أن قفز به الظاهر جقمق وعمله نائب المقدم بسفارته بعد توقفه في ذلك ثم رقاه للتقدمة فعظم وضخم ونالته السعادة ثم عزله الاشرف إينال ثم أعيد ببذل ؛ وحج في سنة اثنتين وستين أمير الأول فساءت سيرته ورجع فصادر من كـان هو معه كـالخادم وله عليه من الأيادي مالا يوميف بالضرب والمال . ولم يلبث أن مات في جمادي الآخرة سينة خمس وستين وقدقارب الستين وكبار جسيما طوالا أسود اللون ظالماً عسوفاً طاعاً مسرفًا على نفسه سيئة من سيئات الدهر وغلطاته اشتمل على قبائح أنزه قلمي عنهاو تبدل ما كان عليه في أول مباشرته التقدمة من المحاسن نسأل الله حسن الخاتمة . ٦١١ (مرجان ) الزين الهندي المسلمي .. بالتشديد .. مولى الشهاب بن مسلم المؤيدي . أخذه المؤيد قبل أن يلى السلطنة من أستاذه قهراً فنجب عنده وترقت منزلته جداً بحيث استقر خازنداره ثم عمله ناظر الخاص إلى أن الضعت في أيام

ططر فمن بعده وصودر حتى مات يعنى بالطاعون فى جمادى النانية سينة ثلاث و ثلاثين . ذكره شيخنا فى إنبائه وقال غيره إنه ولى بعد أستاذه أيضاً الزمامية عوضا عن كافور الرومى الصرغتمشى أشهراً .

717 (مرزوق) بن أحمد بن على الزبن البيجورى ثم القاهرى الشافعى أخو البرهان ابرهيم الماضى و ولد مزاحم القرن و نشأ فحفظ القرآن و قرأه بتمامه على أخيه ولازمه فى الدروس وغيرها ، وسمع من لفظ شيخنا على ابن عمه الشمس محد بن حسن بن على البيجورى جزءاً للدمياطي وكذا سمع على الفوى والشمس ابن المصرى والطبقة ، وحج و تنزل فى صوفية البرقوقية و تسكسب فى البز بسوق طيلان مع السكون ولين الجانب والاكثار من التلاوة والمحافظة على الجماعة وتعاهده للمنهاج بحيث دام حفظه له وقد أجاز فى بعض الاستدعا آت . مات فأة فى شوال سنة سبح وسبعين ودفن بالمرجوشية رحمه الله وإيانا .

٦١٣ (مرزوق) أبو جميلة الناتوتي التــكروري نزيل القاهرة وأحد المعتقدين اـكثيرين . مات سنة سبع وستين .

112 (مرزه شاه) بن الطاغية تيمو ر. قتل في سنة ثلاث بدمشق على يدالعسكر المصرى. 100 (مرشد) بن محمد بن محمد الزين بن ناصر الدين بن التق الحسنى المكي الشافعي ويعرف بابن المصرى . ناسخ من أقرباء بيت ابن السيد عقيف الدين مجيد صنعة التجليد والتذهب و محوها اشتغل قليلا ولازمنى في سنة ست و عانين عكة حتى قرأ على القول البديع واستجلاب ارتقاء الغرف من نسختيه و تكررت كتابته لأولهما و سمع منى و على اشياء ، وهو ساكن فهم يتكسب بالنساخة و محوها أكثر أوقاته مقل محيث تمكر رسفر هلهند للاسترزاق وسافر في سنة أربع و تسمين و أناهناك بعد كتابته عدة من تصانيفي و دامت غيبته . (مرشد) بن عيسى . مضى في عهد .

٦١٦ (مرداد) بن عجد الزغيمي الجزائري . مات سنة احدي وأربعين .

۱۱۷ (مرعی) بن ابرهیم بن عمد بن عساكر البراسی المالكی تامیذابن الاقیطع فاضل انتصع علازمة المشارالیه وشارك فی فنون وكذا خذ عن غیره قلیلا و حضر عندی كثیراً من الدروس والاملاء وكذا حضر عندالخیضری و حجولا بأس به. ۱۸۸ (مرعی) بن علی البراسی التاجر والد علی و عمد الماضیین . مات فی .

۱۹۶ (مساعد) بن حامد بن مساعدالمصراتي المغربي المسالسكي أحد فضلائهم . تفقه مجماعة كأحمد القسيطي المرابط المتوفى عكمة في حدود سنة ستين وبأبي القسم الهزبري المتوفى باطرابلس المغرب في هذا الأوان أيضاً ، وله إشتغال

بالمربية والمنطق وبعض الأصول وتعانى التجارة وتردد الى الحجاز مراراً وحج وجاور وكانت أغلب إقامته بمصر رأيته بها . ومات بالهند بعيد السبعين تقريباً . وحاد (مساعد) بن سارى بن مسعود بن عبد الرحمن الهوارى المصرى السخاوى نزيل دمشق . ولد سنة بضع وثلاثين وسبعائة وطلب بعد كبره فقراً على الصلاح الملائى والولى المنفلوطى والبهاء بن عقيل والاسنوى وغيرهم ومهر فى الفرائض والميقات وكتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره مم سكن دمشق وانقطع بقرية عقرباً وكان الرؤساء يزورونه وهو لا يدخل البلدمع أنه لا يقصده أحد إلا أضافه و تواضع معه وكان دينا متقشفا سليم الباطن حسن الملبس مستحضر آلكثير من الفوائد و تراجم الشيوخ الذين لقيهم دميم الشكل جداً ، وله كتاب فى الاذكار سماه بدر الفلاح فى أذكار المساء والصباح ، ومات بقرية عقربا شهيداً بالطاعون سنة تسع عشرة . ذكره شيخنافى انبائه وتبعه المقريزى فى عقوده ، وهو ممن أجاز لشيخنا الرمزمى فى سنة نمان و قاين و سبعانة .

٦٢١ (مساعد) بن على بن فلاح بن سعيد بن مسعبر بن معجم بن بطة بن المرتفع ابن على بن على بن فلاح بن سعيد بن مسعبر بن معجم بن بطة بن المرتفع ابن على بن عمر بن عبد الخدمي الباشوتي ــ وهو واد ــ الشافعي و يعرف بابن ليلى . ولد سنة عشر و ثما غائة تقريبا وقال الشعر و كتب عنه البقاعي قصيدة أولها :

قال ابن ليلي قول ثاني شاعر حلو الروايا نذبي لزامها ١٣٢ (مسافر) بن عبد الله البغدادي القاهري الصوف . ذكره شيخنا في معجمه وقال انشدني لنفسه موالياً فيما كتبه لي وقدفاتته النفقة الشامية بالخالقاه .ف شهور سنة ثان و ثلاثين :

غوادى الغيث من كفيك منفدقه قطر الفهام كسيل البحر مندفقه ان كان مالى حصل شامية النفقه عسى من الفضل يحصل شىء من الصدقه مات سنة احدى و أد بعين .

٦٢٣ (مسدد) بن عد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن عد الحجد أو الموفق أو الولوى أبو الثناء وأبو المحاسن بن الشمس بن العز الكازروني المدى الشافعي. ولد بالمدينة النبوية سنة احدى وثلاثين و عاعات فقدرأيت له حضوراً في الثالثة في شو ال سنة أدبع وثلاثين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض في سنة ثلاث وأدبعين فما بعدها على الجمال الكازروني والحب المطرى وأبي الفتح المراغي في آخرين ممن اجاز بل سمع عليهم أشياء وكذا سمع على زينب ابنة اليافعي ، وأجاز له شيخناو الحببن نصر الله البغدادي والزين الزركشي والشمس

البالسى واشتغل على أبيه وغيره وقرأ فى العربية على السيد على المسكتب ، وكان وحيها أحد شهود الحرم ويتسكلم فى دشيشة الظاهر حقمق ، وصاهر أبا الفرج السكاذرونى على ابنته واستولدها عدة أبناء مات فى ذى الحجمة سنة ثلاث وسيمين قبل إكال الخسين رحمه الله وإيانا .

377 (مسرور) الحبشى ويعرف! بالشبلى شيخ الخدام بالمدينة النبوية . مات. معزولا لعجزه فى سنة ست . ذكره شيخنا فى إنبائه .

٦٢٥ (مسمود)بن إبرهيم النقيب اليافعي . مات سنة احدى و ثلاثين.

٦٢٦ (مسمود) بن أحمد بن جمال الهندي الكنبايتي . عمن سمع مني بالمدينة. ٦٢٧(مسعود) بن على بن أحمد بن عبدالرحمن الركراكي ثم المصمودي المغربي. المالكي نريل المدينة لقيني بها فقرأ على موطأ إمامه قراءة تدبرواستيضاح وكذا الشمائل والقول البديع من تصانيني وألفية العراقي بحنا وغيرها وكنبت له إجازة أشرت لشيء منها في تاريخ المدينة. وهو انسان فاضل مفنن متقدم في العربية والفقه كثير الاستحضار للمذهب مع التوجه والانجماع وكثرة الصمت والتقلل والطي غالب الدهر والثناءعليه بين المدنيين مستفيض وربما أقر أالفقه والعربية، وكان قدومه المدينة في موسم سنة ثلاث وتمانين وهو في سنة سبم وتمانين بمنزاد على الثلاثين وقد قرأ على السيد السمهودي أشياء ولازم مجلس القاضي المالكي الشمسي ثمولده. وتزوج بعد مفارقتنا له في بيت ابن صالح برغبسة منأبيهما فيسه وتعب. معها بحيث احتاجالمجيء إلى القــاهرة مع ألركب في سنــة اثنتين وتسعين وقرأ على حينتُذ مسند الشافعي وغيره بحثياً ورواية ، وسميع على بحضرة أمير المؤمنين مؤلفي في مناقب العباس ، وسافر الصعيد فحصل من ابن عمر وغيرم ماتجمل به في الجملة ؛ ورجع فلقيني بالحرمين أيضاً وأعطيته نسخة من المناقب. والتمست منه قراءتها بقبة آلعباس فورد على كــتابه أنه فعل وظهرت ثمرة ذلك بنزول الغيث السكشير وحصول البركة وجاءني كستابه بعدذلك فيأوائل سنةست. وتسعين وكلهامؤ ذنة بمزيدالحب وحسن الاعتقاد والاوصاف الجليلة وقدته كرراجتماعه بى سيما بالمدينة حين كو ني بهافى أثناء سنة ثمان و تسمين و سمع على أشياء و نعم الرجل . ٦٢٨ (مسعود) بن شعبان بن اسمعيل بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن مسعود ابن على بن محمد بن عبيد بن هبة الله الشرف أبو عبد الله الحسابي الطائي الحلمي الشافعي.قال شيخنا في إنبائه : أصله من دير حسان ولشأ فتفقه قليلا ثم صار ينوب في أعمال البرعن القضاة ثم ولى قضاء حاب عوضاً عن ابن أبي الرضى ثم عزل ثم

أعيد ثم عزل بابن مهاجر سنة تسعين وسبعيائة ثم ولاه الشهاب الزهرى قضاء همس؛ وكان جاهلا مقداما يعرف طرق السعى وله دربة في الأحكام واشتهر بأخذ المال من الخصوم فحكى لى نائب الحبكم جمال الدين بنالعر افي الحلبي وكان خصيصا به أنه أوصاه أن لا يأخذمن أحد من الخصمين إلامن يتحقق أنه الغالب وسار مع كمشبغا لما توجه للظاهر عند خروجه من المكرك فلم يزل صحبة الظاهر إلى أن دخل القاهرة فرعى له ذلك فلماستقرت قدمه في الملك ولاه قضاء دمشق بعد قضاء حمص وكذا ولى في القتنة أيضاً قضاء دمشق وغيرها و تنقل في الولايات بعد قضاء حمص وكذا ولى في القتنة أيضاً قضاء دمشق وغيرها و تنقل في الولايات الى أن إستقر بطرا بلسومات بها في رمضان سنة تسعقال العلاء بن خطيب الناصرية بعد أن عزل ولكن لم يبلغه ذلك ظناً قال وكان رئيساً كريماً محتشها عنده مكارم أخلاق ومداراة للدولة و محبة للعلماء وأنشد عه نظها لفيره .

۱۲۹ (مسعود) بن صالح بن أحمد بن عهد الزواوي والد عهد الماضي . ذكره ابن فهد مجرداً وكتبته هنا تخميناً

۹۳۰ (مسعود) بن عبد الله عتيق ابن مروان . شيخ روى عن الميدومي سمع منه التقى القلقشندي بالخليل في سنة أربع . (مسعود) بن عمر بن محمو دالا لطاكي. هكذا سماه شيخنا في إنبائه ، وصوابه محمود وقد مضي .

٦٣١ (مسعود) بن قنيدبن مثقال الحسنى حسن بن عجلان وزير مكة و ابن وزيرها. ٦٣٢ (مسعود) بن مبارك بن مسعود بن خليفة بن عطية المطيبيز الماضى عم أبيه عطية ، مات في شو ال سنة خمس وتسعين بمكة ودفن بالمعلاة عند أم أولاده البنة السلاوية وجده مسعود هو أخو عطية الواقف .

٦٣٣ (مسعود) بن مجد الـ كحجانى رسول تمرلنك . قدم القاهرة وباشر نظر الاوقاف فى الدولة المؤيدية ، ومات بها فى جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين ، ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا ، وذكره شيخنا فى إنبائه فسمى والده محموداً وقال مرت سيرته فى الحوادث وهى من أقبح السير .

٦٣٤ (مسعود) بن مجمود بن على الضياء بن النجم بن الزين الشيرازى الميراثى الشافعى نزيل مكة وأخو المحمدين الماضيين واسباط القطب الشيرازى . سمع منى وعلى فى مكة أشياء وكتبت له إجازة أشرت لشىء منها فى السكبير .

(مسعود) بن محمود الكحيماني . مضي في ابن مجد قريبا .

۱۳۵ (مسعود) بن هاشم بن على بن مسعود بن غزوان بن حسين معدالدين أبو محمدالهاشمي المكلي الشافعي أخو على والدأبي سعد مجد الماضيين .ولد قريبامن

سنة خمس وستين وسمعانة وسمع من الجال الاميوطى والنشاورى والشهاب بن . ظهيرة و الحب النويرى وغيرهم ، قال التقى الفاسى : وأقبل على الاشتغال ولازم مجلس الجال بن ظهيرة كثيرا و تنبه فى انفقه و كان كثير الاستحضار له وللروضة ورعا أفتى لفظاً مع خير وديانة ومروءة ، وقال التقى بن فهد فى معجمه أنه حدث سمع منه الفضلاء . مات فى جمادى الأولى سنة تسع عشرة بمسكة ودفن بالمملاة وكان سافر الى الحين .

۱۳۳ (مسعود) الازرق. مات فى المحرم سنة ثلاث وخمسين بمكة. أرخه ابن فهد. ۱۳۷ (مسعود) البركاتي الدوادار القائد فتى السيد بركات. مات فى رجب سنة ست وستين عمكة. ارخه ابن فهد.

مهم الطشتخاناه وفراش الخزانة وغيرذلك ، وكثرماله وخدمه وسائر جهاته به مهتار الطشتخاناه وفراش الخزانة وغيرذلك ، وكثرماله وخدمه وسائر جهاته وكان سفيره عند الملك في مهماته لقوة جنانه واقدامه ولذا كان ممن امتحن بعد موته ثم أنعم عليه بسوق الخبل بدمشق ولزم مع ذلك التجارة حتى مات في يوم الخيس يوم عرفة سنة ست وتسعين وخلف عدة أولاد أفناهم الطاعون. في التي تليها عصر والشام ويقال أنه سم مولاه فالله أعلم .

( مسعود ) رسول تمرلنك . في ابن عمل .

وثماناً لله على جدة فانه ماطل الشريف أحمد بن عجد لأن فى سنة خمس عشرة وثماناً لله على جدة فانه ماطل الشريف أحمد بن مجد بن محمد في حوالة له عليه من عمه حسن فلطمه فأخرجه عمه بسبب ذلك من مكة . قاله ابن فهد .

(مسمود) الطائي قاضي طرابلس. في ابن شعبان. (مسمود) المطيير في ابن مبادلة قريبان

٠ ١٤ (مسلط) بن و بير أمير ينبع . مات سنة ثمان وخمسين .

781 (مسلم) - محمد بن على بن على بن أبى بـكر الزكى أبو المعالى بن النور الأسيوطى القاهرى الشافعى الماضى أبوه ولدسنة أربع و ثما بمائة وحفظ المنهاج والفية النحو وغيرها وعرض على جماعة واشتغل وقتا وقرأ على عمه السيد الصلاح على بكر بن على السيوطى أخى والده لأمه يسيراً فى العربية وسمع على ابن الـكويك صحيح مسلم وغيره وعلى التي الزبيرى المرابع من ثمانيات النجيب و ناب فى القضاء عن شيخنا فن بعده لـكن امتنع القاياتي من استنابته مع كونه كان من دفقائه فى الشهادة بجامع الصالح وصار ياوح بشى ءولم اسافر الصدر ابن روق جلس بالجورة وأكثر العلم البلقيني وغيره من التعيين عليه بل باشر

امانة الحريم عند المناوى وقتاور بما استنيب في الخطابة بجامع اقلعة لالفصاحته وكان يبالغ في خدمة القضاة حتى أنه كان يعمل العلم البلقيني غداة يوم توجهه الى المحمودية فيتكلف لذلك بما استكثره القاضى ومنعه منه ليتو فروصار بأخرة من قدماء النواب وقد حدث سمع منه الطلبة؛ وكان ذادر بة بالاحكام حسن السياسة عارفا بالتوقيم تام المقل غير ذاكر لما يكون بينه و بين مستنيبه أو أتباعه مات في شو السنة ثلاث وسبعين بعد أن أجاز في إستدعاء بعض الأولاد عفا الله عنه وإيانا .

٦٤٢ (مسند) بن عد بن عبد الله أخو القطب الخيضرى لأبيه. كان على طريقة أسلافه في لباس العرب وحصل شيئاً كشيراً في أيام أخيه وكان قائماً بقضاء ما ربه في القاهرة وغيرها وينسبه للتقصير في شأنه . وماتا في سنة أدبع وتسعين ذاك بالقاهرة وهذا بدمشق وهو أسنهما وأظن وفاته تأخرت عنه فأنه أسند وصيته للسراج بن الصيرفي ولم يظهر له كبير أمر بحيث فيل أنه يزيد على ألني ديناد واتهم بعض عياله ومع ذلك فمس الوصى بعض المكروه ولم يلبث أن مات أولاده بالطاعون فوضع النجم ابن أخيه يده على ما بقي للهونه عصبته بل وولده أبو الين كان زوجا لابنته و يحتاج كل هذا لتحرير .

ابن أستاذه الى أن تأمر بالقاهرى برقوق والد مجد الماضى . ترقى فى أيام الناصر ابن أستاذه الى أن تأمر بالقاهرة ثم ناب بغزة غير مرة ثم توجه لدمشق على إمرة بها فلم يلبث أن مات بها فى جمادى الأولى سنة احدى وعشرين وكان مشكور السيرة وقيل أن صواب اسمه أجترك كما مضى فى الهمزة ولكنه هكذا اشتهر . السيرة وقيل أن صواب اسمه أجترك كما مضى فى الهمزة ولكنه هكذا اشتهر . محدة وحمل فدفن بالمعلاة .

٦٤٥ (مشيعب) بن منصور بن راجح بن مجد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمري . كان من أعيان القواد المعروفين بالعمرة ، ممن يصحب أمراء الراكز ، ودخل القاهرة ونال بها برا . ومات وهو متوجه اليها بالينبوع في ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن بها . أدخهما ابن فهد .

٦٤٦ (مصباح) الصوفي . مات في سنة احدى و ثلاثين .

معملق ) بن تقطمر الزين أبو عهد النظامى الحنفى . ممن سمع الصحيح في دمضان سنة اثنتين وثمانين وسيعائة على النجم بن رزين بمدرسة الجاى ثم قرأه عليه الشمس الجلالي خازن المحمودية وشيخ الالجيهية السكبرى في سنة احدى وعشرين وكذا سمع عليه أيضا بقراءة أبى العباس أحمد القبيباتي المعروف

بابن فريفير وأظنه كمان من علماء الحنفية .

٦٤٨ (مصطفى) بن زكريا بن أبدغمش القرمانى القاهرى الحنبي والد الجال محمود الماضى ، وسمى شيخنا فى انبأنه والده عبد الله وقال أنه شارك فى الفقه والفنون ودرس للحنفية بالصرغتمشية يعنى بعد الجال يوسف الملطى وقرره سودون من زاده فى مدرسته أول مافتحت ، زاد غيره أنه استقر فى مشيخة تربة الأمير قحا السلحدار وفى تدريس الأمير بلاطالسيمى الجاى ، وحكى شيخنا فى انبائه من سنة سبع وتسمين انه لما مات الجلال التبائى رام ولده (١١) ، مات فى سابع عشر جمادى الثانية سنة تسع واستقر بعده فى الصرغتمشية التفهنى وفى السودونية البدر حسن القدسى وفى بقية وظائفه ابنه ، وله تصانيف منها .

(مصطفى) بن عبد الله القرماني . هو الذي قبله .

۹۶۹ (مصطفی) بن مجدبن علی بن قرمان له ذکر فی آبیه و آنه قتل سنة اثنتین و عشرین. مهدم است شابا مطعوناً فی بکرة مهدد الله معدد الله معادی الأولى سنة اثنتین و عشرین و دفن بالمینیة و قاله و اقفها .

١٥٦ (مصطفى) بن محمود بن رستم الرومى البرصاوى أحد أعيان التجار والماضى أبوه ويعرف بين التجار بتاجر السلطان بمن يكرمه لسكون أبيه كما تقدم تاجره وتسكرر إنعامه عليه وسمعت من يصفه بمزيد الشح والتهافت وعدم الاهتداء لشيء من أمور الدين بل هو يابس المعاملة زائد الحرص لين الجانب أقام بمسكم سنين وكست ممن يراه بها في سنة أربع وتسعين ولم أقبل عليه ، وهو الآن سنة تسمع وتسعين بالقاهرة من مدة سنين.

ابن صاحب طرابلس الرومى التاجر الخواجا نزيل مكة ويعرف بالذبيح لسكونه ذبح ثم قطب. مات عكة في صفر سنة خمس وسبعين ودفر بجوار الشيخ على بن أبى بكر الزيلمى من معلاتها بعد أن أوصى بقربات وعمر الملك من ماله لسكونه لم يخلف وارثاً عين عرفة ومسجدها ومسجد الخيف وفسقية خليص وغير ذلك وكان هو في حياته يتصدق بخبز ويزعم أزاقاضى الحنفية أفتاه باجزانه عن الزكاة وغير ذلك مما غبط كل منها عليه . أرخه ابن فهد .

معرق) نائب قلعة دمشق. تواطأ مع شيخ ويشبك حين سجنهم الناصر في سنة عشر بها حتى أطلقهما فقتل لذلك وجيء برأسه .

۱۹۶ (مطیرق) بن منصوربن راجح بن عجد بن عبد الله بن عبر بن مسعود (۱) من قوله « وحکی » الی هنا هو من حاشة الاصل گذلك .

العمرى المكى أحد أعيان القواد العمرة ووالد حصيرة مات بها في جمادى الأولى سنة ست وخمسين . أرخه ابن فهذ .

معدة (مظفر) بن أبى بكر بن مظفر بن ابرهيم التركمانى المقرى، والد أحمد الماضى ويسمى عداً أيضاً . ذكره ابن الجزرى فى طبقات القراء فقال : الشيخ السالح الولى من خيار خلق الله قرأ السبع على خليل بن المشبب وأخذ عنى قليلا وانقطع بالقرافة ثم انتقل إلى ديوالطين ظاهر مصرفا نقطع هناك وأقر أالناس وهو عديم النظير زهداً و ورعاً بلغنى أنه توفى سنة ثلاث كذاقال والحق أنه من ذاك القرن وقد ذكره شيخنا فى سنة تسع و تسمين من انبائه و أشرت لذلك فى ولده من معجمى .

707 (مظفر) الخواجا العجمى نزيل بيت المسلمين بحكة . مات بها في ذي القمدة سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد . (مظفر) الامشاطى . في مجمود بن أحمد بن حسن . (مظفر) الشير ازى . هو محمد بن عبد الله بن مجد .

معاذ) بن عبد الوهاب بن المحب مجد الزرندى المدنى الشافعي كأبيه وجده . سمع على جده لا مه الجمال الكازروني وأبي الفتح المراغي ولم يقتف طربق والده في التشفع من بنيه سواه .

خى زاوية الحننى ثم صحب المناوى وحضر دروسه وزاد وثوقه به بحيث أقامه فى دواليبه وكان صالحاً قانعاً ، حج غير مرة وزار بيت المقدس وعاش بعده مدة منجمعاً عن الناس بالجزيرة وكان يزورنى أحياناً . مات فى جمادى الاولى سسنة ثمان و ثمانين و دفن بتربة شيخه المناوى بالقرب من مقام الشافعى بالقرافة وقد جازالستين وكان أبوه صالحاً أيضا بحيثكان المناوى حين تقرير القول بوجوب تعلم أمراض القلوب وأدويتها على كل مسلم إلامن أوتى قلباً سليماً عثل به فيقول كالشيخ موسى . شهد بعض الغزوات مع عبدال حمن المحيى. ومات ببلد الخليل رحمها الله و إيانا. ولد سنة احدى وسبعين وسبعياتة وقدم القاهرة وكان يذكر أنه لبس الخرقة من الشريف عبد الرحمن قوام الدين بن الطقو يحى البغدادى الاصل ثم القاهرى. ولد سنة احدى وسبعين وسبعياتة وقدم القاهرة وكان يذكر أنه لبس الخرقة من الشريف عبد الرزاق بن أبي عبد الله عد بن العماد أبى صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الكيلانى بلباسه لها من آبيه فالله أعلم ولبسها منه الشمس بن المنير وأدخه فى ذى القعدة سنة ثلاث و خمسين .

معروف) اليشبكي الحبشي الظاهري حقمق الطواشي شادالحوش استقر (١١ ـ عاشر الضوء) فيها بعد صندل الهندى الطاهرى في سنة ست وستين ثم نفاه الاشرف قايتباى في ثانى شعبان سنة أدبع وسبعين الى قوص فلم يلبث أن مات فى أواخر رمضانها بالواح وكان من مساوىء أبناء جنسه جرأة واقداما وبلصاً وحذقاً عفا الله عنه، واستقر بعده فى شادية الحوش سرور الحبشى السينى شرباش.

استقر فيها بعد موت صخر بن مخبار الحسيني والد در اج الماضي وأمير الينبوع استقر فيها بعد موت صخر بن مقبل الى أن انفصل بعمه هلمان بن وبير ثم أعيد بعد عمه الآخر مسلط بن وبير ثم أعيد بعد عمه الآخر مسلط بن وبير ثم أعيد حتى مات في أو اخر جمادي الآخر ة سنة ثمان و خمسين و استقر عوضه مخدم بن عقيل بن وبير وقد لقيت صاحب الترجمة بمحل و لا يته في سنة ست و خمسين و أطلق لي ماكان معي عفا الله عنه لا معزى العمرى أخو الشريف رميثة ابن صاحب مكة بركات بن حسن ابن عجلان . مات في ربيع الاول سنة خمس و تسعين بالخبت من ناحية المين و جيء به فصلي عليه عند باب السكمية و دفن بالمعلاة .

٩٦٣ (معقل) بن حباس بن معقل الجعفرى الغدامسى ـ نسبة لغدامس من عمل طرابلس المغرب المغرب المالخرب المغربي المالكي . رأيته بمكة في سنة أربع و تسعين وذكر لى أنه جاز الحسين فيكون مولده تقريبا سنة أربعين أوقبلها وأخذ عن ابرهيم الاخدرى ولازمه بحيث عرف به و تـ كلم في الوعظ وجال بلاد المغرب ولتي الشريف أحمد قاضى الجماعة بالاندلس المتقدم في العقليات بحيث كان أبو الفضل البحائي يبالغ في وصفه بها سيما المنطق قال وهو الآن منفصل عن القضاء في قيد الحياة بتعلمان حتى تميز في الفضائل و تحرك للحيج قديما فوصل الى اسكندرية ثم رجع الى أن كان في سنة اثنتين و تسعين فقدم القاهرة واجتمع محمزة وأحمد بن عاشر وطلع به الى الملك فأعطاه مبلغاً ثم ركب البحر حتى وصل مكة في شعبان فدام بها حتى حج ، ولسعه عقرب أقعد منها الى أن خرج مع القافلة لزيارة المدينة في جادى النانية قبل أن ينصل ثم عاد وجاور سنة أربع و تسعين ودام بها حتى الآن وأقرأ الفقه وقصدني غير مرة للسلام ،

978 (معمر) \_ كمحمد \_ بن يحيى بن محد بن عبد القوى السراج أبو اليسر \_ بفتحتين \_ المسكى المالسكى الماضى جده وإخوته والآتى أبوهم. ولد وقت الخطبة من يوم الجمعة رابع عشرى ذى القعدة سنة ثمان وأدبعين وثما بمأنة بمكة ونشأ بها خفظ القرآن وكتبا كالأربعين النووية والرسالة الفرعية والالفية والملحة وعرضها والمنهاج الأصلى وبعض المحتصر الفرعى ، ولازم المحيوى عبد القادر قاضى مكة

والشهاب أحمد بن يو نس ألمغربي في الفقه والعربية وغيرها ويعقوب المغربي في الفقه خاصة وارتحل إلى القاهرة غيرمرة ولازم فيهاأأشمس الجوجري في الاصلين والعربية والمعانى والبيان والعروض والمنطق وأكثر عنه جدآ بحيث كان جسل انتفاعه به وكان يرجحه على جل جماعته أوكلهموكذا لازم في الفقه والعربية وغيرها يحيى العلميوفي الفقه والعربية السنهوري واختص باللقاني كثيرآ ولازمه في الفقه وغيره سيما في مقابلة شرح البخاري وفي المنطق عبد المحسن الشرواني وحضر عند عبد المعطى في تفسير البيضاوي بل أخذأصولالدين عن الكافياجي والمعانى والبيان عن الشرواني والتتي الحصني وأصول الفقه عن امام الحاملية وعلم الحــديث عن كاتبه وأكثر من ملازمته بالقاهرة وبالحرمين وقرأ الــكــثير وسمع بل أجاز لهنم أغنا وخلق باستدعاء النجم بن فهد وكثر انتفاعه في ابتدأمه بزوج أختهالنورالفاكهي ، وتميز في ذلك كله بحيثأقرأفي المنهاج الأصلي بحضرة ثالث شيوخه وأمره وأصلح امام الكاملية في شرحه له باشارته وكان عالم الحجاز البرهاني يصغى الى مباحثه وعيل الى كلامه ويعتمده في نقل مذهبه وغيره وعرض عليهاللقانىالنيابة فأبى بلترشح لقضاء بلده وكاد أمره فيه أن يتم والانصاف أنه فوقهذا وأذنالهجل شيوخه في الاقراء والافتاء والصدى لذلك فانتفع به الطلبة في الفقه وأصوله والعربية وكذاأقر أبالمدينة النبوية حين مجاور تيه بهاوفي غيرهم أوكتب على القطر شرحابديماً قرضه له غيرواحد من المعتمدين وكنت نمن قرضه وحمل عنه بالقاهرة وغيرها إستكتاباوقراءةوهو الآن مشتغل بالكتابة على المختصر أوقفني على بعضه فأعجبني وحضضته على إكماله ، ومع مااشتمل عليه من الفنون زائد البراعة في الأدب حسن الانشاء نظها و نثراً امتدحني بقصيدة يوم ختمه قراءة الجواهر والدرر من تصنيني وبغير ذلك ونظم مااشتمل عليه كتابى من الخصال المقتضية للاظلال بما راق بحيث أودعتها في التصنيف المشار اليه بعد أن أنشدها بحضرتي وكتب على وجيزال كالام شعر أحسناً وراسلني عطالعات فائقة بلكتب الى يوممو ادعتى:

سلام على دار الغرور لأنها مكدرة لذاتها بالفجائع فان جمعت بين الحبين ساعة فعما قليل أردفت بالموانع

كل ذلك مع متانة عقل ومزيد احتمال وتواضع وديانة وشرف نفس وانصاف وأدب ، ومحاسنه جمة وقل بمكة في مجموعه مثله ، وكنت عنده بمكان . مات بعد انقطاع يومين بمرض حاد ظهر يوم الأحد مستهل صفر سنة سبم وتسعين ، وحضرت دفنه والصلاة عليه وكثر الثناء عليه و تأسفنا على فقد ه رحمه الله وعوضه الجنة

د٦٦ (معوضة) الفقير الصادق المخاطرفيالله بروحهمن أصحاب الشبيخ عمر العرابى كان لايرى منكراً الاغيره ولا يهاب أحداً كائناً من كان بحيث صارت له هيمة ولا يخالفه أحد وكان يحمل عصا بيده يضرب بها من بخالفه ويقوم بهاف المطاف فيحول بين الرجال والنساء ويــدفع أهــل الدكاكين فى المسمى توسعة للساعين وأنسكر على الامير بيسق وهو يعمر في الحرمأموراً فرجع إليهولما أرادطواشي صاحب بنجالة بناء مسدرسة لأستاذه بمسكة عندباب المسجد المعروف بباب أم هانيء وأراد الخمووج بالجمدار الذي يلي الشارع إلى حذاء مدرسة الشريف عجلان منعهم من ذلك واضطجع فى محــل البناء وقال أبنوا فوقى فبذل الطواشى لحكام مكة مالا فعجزوا عن دفعة . مات في سنة ستعشر در حمه الله ذكره ابن فهد. (معين) بن صبق الحسني الحصيني الانجبي . هو مجدين عبد الرحمن بن مجدين عبد الله بن مجد. ٦٦٦ (مغامس) بن أحمد الزباع الحميضي المكرى القائدال كبير المتقدم بالشجاعة والفصاحة عند بني عجلان ولاة مكة . يمن ظلم الحاج ثم تاب وتطلب براءة الدمة ولبس المرقعة وساح باكيّاً على ما فرط منه وصحبّ عمر العرابى ورافقه الى الىمين ثم رجع الى مِكَة وخير نساءه وتعلل وأصابته جراحة في رجليه فحكان يعيد ما يخرج منها من الدود اليها ويتوجه الى اللهأن لايموت الابحضرة شيخه المشار اليه فأجيب فانه تمادى في الضعف خمسة أشهر ووصل الشيخ لمكة فمات بحضرته في رابع ذي الحجة من أثناء هذا القرن . طولهابن فهد وفات الفاسي .

عدد خاصكياً ثم أمره الابوبكرى المؤيدى شيخ من صغار مماليكه ثم صدار بعدد خاصكياً ثم أمره الاشرف اينال عشرة ثم عمله خدداشه الظاهر خشقدم طبلخاناه وأمير حاج المحمل ثم مقدماً فلما خلع حموه وخدداشه الظاهر بلباى نفى الى دمياط فاستمر به حتى مات فى صفر سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر المثانين وكان دينا خيراً كريما شجاعاً مع سلامة باطن وصدع بالحق وكثرة كلام ينشأ عن نشوفة وله جامع بنواحى الصليبة تقام فيه الخطبة رحمه الله .

الابو بكرى المؤيدى شيخ الساقى كان من خواصه وساقيه ثم أمر دعشرة ثم صاد بعده طبلخاناه الى أن أمسكه الاتابك ططر بدمشقى سنة أدبع وعشرين و أنعم باقطاعه على صهر ه البدر حسن بن سو دون الفقيه و لعله كان آخر العهدبه. ١٦٦ (مغلباى) الاحمدى الاشرى برسباى و يعرف بميق ، كان باشا بحكة عقب طوغان شيخ ثم نقل الى القاهرة وهو أحد العشرات.

٦٧٠ (مغلباي) الاشرفي الشلبي . كان من الحجردين لابن قرمان ورجع وهو

مُثْلُوعَكُ فَمَاتَ بِعَدُ أَرْبِعَةُ أَيَامٍ فِي شِهِوَالَ سَنَةُ احْدَى وَسَتَهُنَّ .

١٧٦ (مغلباي) الاشرفي رسباي صار في أيام الاشرف قايتباي حاجباً بحلب مم نقل الى القاهرة بطالا الى أن عمله شادأ وقاف الاشرفية بعد خجداشه قانصو دالاشرفي . ١٧٢ (مغلباي) الجقمقي جقمق الارغون شاوى. كان جميلا جداً فاتصل بعدموت استاذه بالاشرف برسباي لسابق خدمة له عليه حتى كان مسجو نافه مله خاصكيا مم ساقيا سنين مم أذهم عليه بامرة عشرة و استقر به في استادارية الصحبة و صار له ذكر في الدولة وظلم و عسف و أخذ دار تمر از الناصري نائب السلطنة كان بالقرب من جامع سو دون من زاده فغير معالمها ولتي العمال منه شداً لد ولذا لم يمتع بها وأخرجه الظاهر جقمق الى دمشق على تقدمة بهافدام بها يسيراً مم بعث بالقبض وأخرجه الظاهر جقمق الى دمشق على تقدمة بهافدام بها يسيراً مم بعث بالقبض عليه وسحنه بقلمتها حتى مات بمحبسه في سنة أدبع وأربعين وقد جاز الاربعين ظنا ، وكان شابا حسناً ذا تؤدة وحشمة وحسن سمت وكرم فيا قبل بل كان فيا قبل سيء السيرة ظالما بخبلا سفيها سيء الأخلاق جباناً قليل المعرفة كثير قبل مهو لامع طول و انحناء بأكتافه عفا الله عنه .

معلمانية بل تأمر عشرة فى أيام الظاهر خشقدم الى أن قتل فى الوقعة السوارية السلطانية بل تأمر عشرة فى أيام الظاهر خشقدم الى أن قتل فى الوقعة السوارية سنة اثنتين وسبعين وكان مفرط القصر .

٦٧٤ (مغلباى) الشريق . أصله للظاهر خشقدم ثم أعتقه الاشرف قايتباى وتنقل حتى صاروالياً ثم سافر فعدمت احدى عينيه فلماقدم جبره بالتقدمة وأعطى الولاية لقبت الساقى . مات فى الطاعون سنة سبع وتسعين .

معلماى) الشريني آخر من مماليك الاشرف قايتباى ، شاركه في الاسم والنسبة من العشرات. مات أيضا في طاعون سنة سبع وتسعين .

معدى الاستادار ثم صارللناصرى كان من مماليك الشهاب أحمد بن الجمال يوسف البيرى الاستادار ثم صارللناصر فرج ، واستمر من جملة مماليكه الى أن عمل خاصكيا بعدموت المؤيد ثم رأس نوبة الجمدارية فى الايام الظاهرية جقمق ثم أمره عشرة ثم أخرجها عنه الاشرف اينال لا نضامه مع المنصور واستمر بطالاحتى مات فجأة فى ليلة عاشر المحرم سنة تسع وخمسين ورأيت من أنى عليه رحمه الله .

مغلبای) الظاهری جقمق الساق. أمره أستاذه عشرة ولم بلبث إلا نحو عشرة أيام. ومات بالطاعون في صفر سنة ثلاث وخمسين فأ نعم بامر ته على الذي قبله ـ

معلمای) الظاهری خشقدم و ابن أخت الآشرف قایتبای . تأمر عشرة . ومات فی رمضان سنسة ثلاث وسبعین بالطاعون ولم یکمل الثلاثین وحضر خاله الصلاة علیه بالمؤمنی . (مغیث) بن محمود بن علی الشیرازی و یسمی محمدا أیضاً ممن سمع منی بمسكة ومضی فی المحمدین .

٩٧٥ (مفتاح) امين الدين البليني ويعرف بالزنتاوى . كان من موالى الشريف أحمد بن عجلان فصيره لأخيه حسن فنشأ في خدمته حتى كبر وبدت منه بجابة وشهامة وشجاعة فاغتبط به بجيث استنابه حين تأمر على امرة مكة وبعثهرسولا للناصر في سنة أربع عشرة وآل أمره أن قتل في مقتلة في رمضان سنة عشرين ونقل الى المعلاة فدفن بها . ذكره الفاسى مطولا .

وسن الم المسلوط المسل

٦٨٣ (مفتاح) أبوعلى الدوادار الحسنى أحد القواد من عبيد السيد حسن نائب جدة فى أيام السيد بركات . مات فى مقتلة بجدة فى صفر سنة ست وأربعين وحز رأسه وطيف به مع غيره بجدة . أرخه ابن فهد. وهو جدعبدالكريم وسنان ابنى على . ١٨٣ (مفتاح) السحرتى ويمرف بالمغربى لمولاه الأول أكبر أهل دولة الجالى حماحب الحجاز المقدم عنده و مباشرة جدة من سنة تسم و تمانين إلى أن مات فى صفر سنة سبع و تسعين خارج مكة و همل إليها فدفن بالمعلاة وهو وابنه من موالى الجالى المشار إليه . سبع و تسعين خارج مكة و همل إليها فدفن بالمعلنى . ولى امرة عدن للا شرف . ومات سنة تسبع عشرة . أرخه شيخنا فى إنبائه .

مات في المهتار أمات في المهتار المستخاناه مات في سينة اثنتين أرخه شيخنا أيضاً .

٦٨٦ (مفلح ) بن تركى الآجدل . مات سنة بضع وعشرين . ٦٨٧ (مفلح) الحبشى المكي ويعرف بالحنش . كانمؤ دباً للا طفال كثير التلاوة صوفيابالباسطية . مات في ربيع الآخرسنة أربع وأربعين بمكة . أدخه ابن فهد . مرفيابالباسطية . مات في ربيع الآخرسنة أربع وأربعين بمكة . ممن سمع منى بمكة . ممن الحبشي في عبدالرحمن بن الزكي أبي بكر الماضي . ممن سمع منى بمكة . ممن مفلح) الحبشي الكالي بن ظهيرة مات في جمادي الأولى سنة ثلاث و تسمين بمكة .

١٩٠ (مُفَلَّح) فتى محمد بن أحمد بن النحاس . ممن سمع منى بمكة .

٦٩١ (مقمل) بن سعيد بن مسيل بن جو ن بن على السعدى ثم السمتى كتب عنه البقاعى في صفر سنة تسع وأربعين بمسجد المليسا من الطائف قصيدة منها:

أبدع قوافي القيل في ابن مطاعن ملك نشا ماقط في شوره نكد ٦٩٢ (مقبل) بن عبدالله بن عبدالرحمن البغدادي ثم المسكى والد محمد الماضى ويعرف بسلطان غلة . ممن سمع على ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين كستابه أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب ووقف سبيله بمنى قبل ذلك في سنة ثلاث عشرة . ومات في صفر سنة سبع وعشرين بمكة . أدخه ابن فهد .

٦٩٣ (مقبل) بن مخبار أمير ينبع . مات في سنة ثلاثين و عانمائة في ربيع الأول يعجبسه من اسكندرية .

٦٩٤ (مقبل) بن هبة بن أحمد بن سنان بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أحد أعيان القو ادالعمرة مات في سنة ثمان و ثلاثين امافي أو ائلها أو أو اخرها أرخه ابن فهد ١٩٥ (مقبل) الزين الاشقتمرى الروى الطواشى الشافعي . كان جمدارا عند الظاهر ثم ولده الناصر ملازما للديانة محباً في الفقهاء اشتغل بالعلم كثيراً وحفظ الحاوى الصغير فصار يذاكر به مع حسن التلاوة جدا ، ثم عمر مدرسة بالتبانة عند مفرق الطرق وقرر فيها مدرسين وطلبة وكان عنده بر ومعروف . مات في اليلة الاثنين رابع ربيع الآخر سنة تسع عشرة بالطاعون ودفن بمدرسته وكان قد أسر مع اللنكية من دسشق ثم خلص وحضر مع الرسل الواردين من اللنك في سنة ست و ثمان أنه وجاور عامين متواليين قبل موته رحمه الله وايانا .

٦٩٦ (مقبل) الزين الحسامى الرومى. أصله لبعض أمراء دمشق ثم الصل . مخدمة الشيخ شيخ قبل سلطنته فلما تسلطن عمل خاصكياً ولازال يرقيه حتى عمله دو ادارا كبيرا بعد حقمق الارغو نشاوى حين ولى نيابة الشام بعد سنة عشرين فباشرها الى أن فر من القاهرة هو وغيره خوفا على أنه سهم حين قبض مدبر المملكة ططر على قجقار وغيره فحاربهم العرب أصحاب الادراك بظاهر خانقاه سرياقوس الى أن وصل الى الطينة فوجد بها غرابا مهيئاً السفر فركبه بمن معه واحتاط العرب على خيولهم و أثقالهم وسار الى البلاد الشامية فلحق بنائبها حقمق المشار إليه وكان

من حزبه فلما قبض عليه أمسك مقبل أيضاً فبس مدة ثم أطلق وأعطى تقدمة بالشام الى أن نقله الاشرف برسباى لنيابة صفد فى سنة سبع وعشرين ودام بها حتى مات فى يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول. وقال العينى فى أو ائل ربيع الثانى سنة سبع وثلاثين وكان مشهوراً بالشجاعة وحسن الرمى عنده كرم وحشمة عوذ كره شيخنا فى إنبائه وقال أنه حسنت سيرته فى نبابة صفد وكان فارساً بطلا عارفا بالسياسة واستقر بعده فى نيابتها اينال الششانى الماضى.

۱۹۹۷ (مقبل) الزين الرومى الزمام بالدور السلطانية . كان رأساً في الخدام وعنده حشمة ورياسة و تولى الزمامية في الدولة الناصرية فرجوعظم و نالته السعادة وعمر عسدة أملاك ودور حبسها على مدرسته التي أنشأها بخط البندقانيين بالقاهرة للجمعة والجاعات بل فيهاو ظائف و خزانة كتب وغير ذلك ولم يزل على ذلك حتى مات في أول ذى الحجة سنة عشر و خلف مالا كثيراً و ذكره شيخنا في انبائه باختصار . ممن 19۸۸ (مقبل) الزين الزيني الطواشي نائب شيخ الخدام بالحرم النبوى . ممن ممم على أبي الحسن المحلى سبط الزير من الاكتفاء للسكلاعي .

٦٩٩ (مقبل) الحبشى أحدصوفية سعيد السعداء مولىخير كتب بخطه القول. البديم وغيره من كتب العلم وتردد الى يسيراً .

٧٠٠ (مقبل)الرومى عتيقالناصر حسن . طلبالعلم واشتغل فى الفقه على مذهب الشافعى ثم تعمق فى مقالة الصوفية الاتحادية وكتب المنسوب الى الغاية وأتقن الحساب وغيره . مات فى أوائل سنة اثنتين وقد قارب الستين . ذكره شيخنا فى انبائه وقال رأيته مراراً ، وهو فى عقود المقريزى مطول .

۱۰۱ (مقبل) الهندى المسكى فتح النجم بن النجم بن ظهيرة . سمع منى بحكة كثيرا . (مقبل) صاحب الينبع . ق ابن مخبار قريباً . (مقبل) غلة الساطاني . تقدم في ابن عبد الله . (۱۳ (مقدم) بن عبد الله بن على بن حسار بن عمر العمرى أحد القواد . مات في مقتلة بجدة في صفر سنة ست وأربعين ، أدخه ابن فهد .

٧٠٣ (مقدم) بن هجان بن محد بن مسمود أمير ينبع .

٤٠٤ (مكرد) بن عمر المجلى من غز زبيد . ماتّ في سنة ست وتسمين .

٧٠٥ (مــكرم) بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن مكرم السراج أبو السكرم بن العزبن ناصر الدين الفالىالشيرازى الشافعى الماضى حفيده العلاء عجد بن العز ابرهيم وأبوه من بيت علموجلالة .وفالةمن عمل شيراز

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : بلغ مقابلة.

بينهما عشرة أيام . ولدسنة ست وستين وسبعائة واشتفل في علوم منها العربية على أخيه الأكبر الجلال يحيى وسمع الحديث على الشرف! لجرهى وكان في أكثر أوقاته مشتفلا به مع تصديه أيضاً للفتوى والتدريس والقضاء بحيث تخرج به كثير من الأفاضل . ومات في إحدى الجماديين سنة خمس وأربعين .

٧٠٦ (مكرم) بن محل بن محل بن على بن أحمد بن ابرهيم بن محل بن ابرهيم امام الدين أبو الدكرم ويسمى أيضا على عبد الله بن الحب بن الرضى الطبرى الأصل المسكى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه الشهاب بن الرضى الطبرى الأصل المسكى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه أبو السعادات محلو غيره ولد في عاشر شعبان سنة خمس و شمانيا أنه بمكم و أفي غيره قليلا واشتغل كذلك وأم في سنة خس و ثمانين فما بعدها بمقام ابرهيم مناوبة مع أخويه و والدهم ، ولذا بخصوصه تؤدة وسكون بالنسبة لهم وهو ممن لازمني في سنة ست و ثمانين بمكم في أشياء وكذا بعد بالنسبة لهم وهو ممن لازمني في سنة ست و ثمانين بمكم في أشياء وكذا بعد وطأة عند جهور العامة من أخويه مع صغر سنه وقد أمرته في سنة أربع و تسعين و أشياء في إمامته فبادر لاظهار القبول والسرور .

٧٠٧ (مكى) بن راجع بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أحد القواد . مات فى ربيع الاول سنة إحدى و خمسين بالاطواء من بلادالمين و حمل إلى مكة فدفن بالمعلاة . ٧٠٨ (مكى) بن سليمان السندى الهندى الاصل المكى المولد والدار مؤدب الأطفال بها ويسمى أحمد أيضاً ولكنه لم يشتهر به ويعرف بالعياشي فسبة لشيخه ومربيه الزين من عياش ففظ القرآن والشاطبيتين ومنظومة شيخه غاية المطلوب والمنهاج النوين بن عياش ففظ القرآن والشاطبيتين ومنظومة شيخه غاية المطلوب والمنهاج الفرعى و تلا بالسبع عليه إفراداً ثم جمعا و تصدى لاقراء الا بناء من سنة تسع وثلاثين فعلم دوراً بعد دور وأثرى من ذلك مع سيرة محمودة وكثرة تلاوة وانعزال وينفع أحبامه بالقرض وربما كان يتردد إلى في مجاوراتي ، وكانت فيه فضيلة في الجلة واستحضار للفن ومراجعة للتيسير واستمرار لحفظ الشاطبية وفهم لها . مات في رمضان سنة ثهان وتسعين رحمه الله .

٧٠٩ (ملج) قيل أنه أخ للظاهر جقمق وأنه والد زوجته أزبك الخازندار
 رأس نو بة النوب بعدموت تنم نائب الشام فيحرر

٧١٠ (ملج) الظاهري جقمق نائب القلعة . مات في منتصف ربيع الثاني. سنة اثنتين وتسعين واستقر بعده . ٧١١ ( ممجق ) ـ بميمين أولاها مفتوحة ثم جيم مكسورة ـ الظاهرى برقوق من اصاغر مماليكه . صار أمير عشرة فى أيام الاشرف برسباى الى أنمات في سنة ثلاث وثلاثين ظناً وكان لابأس بدينه .

۷۱۲ (ممجق) النوروزی نسبة لنوروز الحافظی . تنقلت به الاحوال الی أن عمله الظاهر جقمق أمير عشرة ثم و لاه نيابة القلعة و دام حتى مات فی سلخ جمادی الثانية أومستهل رجب سنة اربع و أربعين و كان خيراً ديناساكناً استقر بعده فی النيابة تغری برمش الفقيه ، و تسميته قجق سهو .

۱۹۱۷ (منصور) بن أبى بكر بن منصور بن أبى بكر الجنانى الأزهرى الشافهى سبط الشيخ سليم. قطن مكة مدة وكان بها فى مجاورتى الأولى قسمع بقراءتى على أبى الفتح المراغى. ومات بها فى مستهل جمادى الاولى سنة إحدى وستين و دفن بالمعلاة. ١١٥ (منصور) بن الحسن بن على بن اختيار الدين فريدون بن على بن محمد المعاد القرشى العدوى المحرى السكازرونى الشافعى عالم أخذ عن ابن الجزرى بلو حضر عند السيد الجرجانى و محث معهور افق السيد منه الدين الا يجسى إلى الخواجا في النه واحد وقال إن شيخه ابن الجزرى انشد فيه:

یاصاح عرج نحو خاف تجـد زینـاً یضـاهی بشراً الحافی حـبراً بدا فی عصره قدوة فاعجب لهـذا الظـاهر الحافی

وصنف ماينيف على ما نه تأليف منها لطائف الالطاف في تحقيق التفسير ونقد الكشاف وشرح البخاري ولم يكملا وحجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة السكفرة في نقد الفصوص لابن عربي ، وكان منقدما في العقليات سنيا يصبغ بالحرة جاور بمكة في سنة ثمان وخمسين وكانت وقفتها الجمعة ، واستمر مجاوراً منجمعاً عن الناس لا يخرج من بيته غالباً حتى مات بها في آخر يوم الثلاثاء ثاني عشري ربيع الاول سنة ستين ودفن بالمملاة ولقيه بها قبل موته بسنة الكال موسى الذؤالي وحمزة الناشري المجاني وحدثاني بترجمته وبكلام له في ابن عربي أثبته في مؤلفي فيه رحمه الله ونفعنا به .

۱۱۵ (منصور) بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب سعد الدين النالجيعان أخوعبد الغنى وعبد اللطيف الماضيين كان ومات سنة إحدى وخمسين. ٢١٦ (منصور) بن الصنى القبطى . كان أبو همن الكتبة فنشأ ابنه على طريقته و تخرج به و بغيره فى ذلك و خدم فى بعض جهات المفرد ثم فى ديوان الامير قائم التاجر بحيث عرف به وسافر معه إلى العراق حين سافر فى الايام الظاهرية

حِقمق رسولًا لجهان شاه بن قرا يوسف ثم إلى الروم حين توجهه إلى مرادبك ابن عُمان ثم الحجاز مرة بعد أخرى حين كان أميراً فيهم فأثرى وتمول حدا واستقرفي عمالة السابقية ثم اتصل بالزين الاستادار ونزوج ابنته ورقاء لنظر المفرد بل ولى الوزارة بعده عوداً على بدء في الايام الاينالية ثم الاستادارية كذلك بل وليها مرة ثالثة في أيام الظاهر خشقــدم مسئولا فيها و بالـغ في تقوية يده وإلباسه في كل شهر خلعة جليلة مسم اركبابه فرسا هائلا والاكشار من الدعاء له وربما جاءه لبيته واستمر على ذلَّكُ أزيد من سنة ثم قبض عليه بدون ذنب ظاهر وصادره وأهانه بالضرب والحديد وحكم فيه اعداءه وآل أمره الى أن أمر المالكي بقتله فقتل عند خيمة الغلمان في يوم الأربعاء العشرين من شوال سنة سَبِعِينَ بِعِدَ عِمِلَ مُستند لقتله ارتسكبوا فيه أموراً خطيرة وحمل في تابوت ثم غسل وصلى عليه جماعة ثم دفن بتربة في الصحراء حذاء أمه ـوكانت فماقيل خيرة تسمى فاطمة ابنة أحمد بن على عريقة في الاسلام \_ ولم يكل الاربعين وسمم منه التلفظ بالشهادتين حين القتل و بعدهوا كثر التلاوة قبلذلك وتزايدالصراخ عليه من العامة وأسمعوا أخصامه خصوصا ابن كاتب غريب من السبوالمـكروه ما الله به عليم ، وقد عمر بجوار المدرسة الشريفية من حارة بهاءالدين قبل الولاية وبعدها وبغيرها دوراً كـثيرة وفتح فى أسفل السور بابا منجهة ظاهربيته انتفع به في الاستطراق وصاريعرف به وقرب جماعة من الخيار فالشمس المسيريوكان يقرأ عليه في أبى شجاع ونحوه ويحسن اليه وجماعة برسم التلاوة للقرآن عنده فى كل يوم والشهابين ابن أبى السمود والحجارى وكان كثير البرله وأوذى بسببه من جماعته طائفة بحيث مات بعضهم وراج آخرون بماكان مدخر آعند هم عفاالله عنه و ايانا. ٧١٧ (منصور) بن طلحة بن يعقو بشيخ عرب تامسان. ماتسنة خمس وأربعين . ٧١٨ (منصور) بن عقيل بن مبادك بن رميثة الحسني المـكي . مات في ربيم الأول سنة خمسين بالدكـناء من وادى مر وحمل الى مِكَة فدفن بها .

۱۹۷ (منصور) بن على بن عثمان الزواوى ثم البجائى فقيهها لما امتنع أبوالحسن على بن أبى عبد الله محمد بن على بن أبى عبد الله محمد بن أبى فارس من مبايعة ابن اخيه أبى عمرو عثمان بن أبى عبد الله محمد بن أبى فارس قام معه وكانت له عصبة وقوة بحيث استبد ببحياية ثم تراجع ودخل بينهما فى الصلح فكانت حوادث لم يتحرر لى الآن أمرها وإن أشار اليها المتريزى فى حوادث سنة ثلاث وأربعين ، ورأيت من قال أنه الزواوى العالم الشهير وأنه مات فى سنة ست وأربعين بتونس وكان عالمياً.

٧٢٠ (منصور) بن على الحلبي الجزيرى . هكذا رأيته بخط بعضهم و يحردة وله الحلمي فسيأتى قريبا منصور الجزيرى وهو مغربي .

٧٢١ (منصور) بن محمد بن أحمد الحلبي • ممن سمع مني -

٧٢٧ (منصور) بن محمد بن عبد العزير بن سليمان بن عمر السلمى المتنانى - ومتنانة من أعمال بجابة البحائى المغربى المالكى . ولدسنة خمس وستين و ثهامة وحفظ القرآن ببلده ثم تحول الى بجابة فى سنة ثمان وسبمين فاشتغل فى الفقه والاصلين والعربية والمنطق والفرائض والحساب وغيرها عند سليمان بن يوسف الحسناوى وأبى الحسن على بن محمد البحرى وأبى عبد الله محمد اللحام فى آخرين وارتحل الى تونس فأخذ عن أبى الحسين محمد بن محمد الزلدبوى ولد العالم الشهير وحضر مجالس أبى عبد الله محمد بن القسم الرصاع ، وقدم القاهرة فى سنة تسع وتمانين ليحج فما تيسر له و تخلف فلازم الديمى فى قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى وثمانين ليحج فما تيسر له و تخلف فلازم الديمى فى قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى عدا الاول من شيوخه أحياء وأن والده ممن يتفقه أيضا وربما أقرأ فى البادية وهو الان حي أيضا ابن خمس وستين .

٧٢٣ (منصور) بن ناجى بن بسر بن ثامر الىمنى خادم عبيدالكبير الحضرمى. مات في شوال سنة ستين بمـكة .

٧٢٤ (منصور) بن ناصر الحسني المسكمي مولى السيد حسن بن عجلان وأحدالقو اد. مات في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين .

۱۷۲۵ منصور) بن ناصر القائد. مات فی ربیع الآخر سنة ثما نین بمکة . أرخهم ثلاثتهم ابن فهد . ۱۷۲۹ (منصور) بن الدوادار السكبير يشبك من مهدى الظاهرى سبط المويد أحمد بن الاشرف إينال . ممن سمع من حفظى بحضرة أبيه المسلسل . مات وهسو صغير بالطاعون في ليلة الخيس تاسع عشر ذي الحجة سنة احدى و ثمانين .

٧٢٧ (منصور) آخر أخ له من أبيه المؤيد أحمد بن إينال.مات في جمادى الثانية سنة سبع و تسعين بالطاعون وكان يقرأ بالجوق رياسة عوضه الله الجنة .

٧٢٨ (منصور) أبو على الفارسي المغربي ويعرف بابن الصواف . كان صالحاً له أحوال وكرامات . مات قريباً من سنة خمسين .

۱۲۹ (منصور) الجزيرى المغربى الأديب مؤرخ المغرب .كان حياً في سنة احدى . وحمسين وله نظم في عبد السكريم بن عبد الغنى بن ابرهيم ومنه : لئن طال حفضى عند خدام بابكم ولم يؤثروا بالرفسم الا مخازنى

سأنفق عمرى فى حساب زمانهم وأغلق عن كسب العلوم مخاذبى ٥٠٥ (منصور) الحكيم . مات فى شعبان سنة ستواربعين بمكة أرخه ابن فهد ١٠٥٠ (منكلى) بغاالعلاء الصالحى الظاهرى برقوق ويعرف بالعجمى صيره الناصر ابن أستاذه من جملة دوادارية السلطان وأرسله رسولا الى تيمور فى حدود سنة خمس ثم رجع وولى حسبة القاهرة فى أيام المؤيد وشدد على النساء حتى قيل:

لاتمسك طرفى منكلى خلنى علقتو مائتين قبل مايعنى ربيع عرل واستقر من جملة الحجاب دهراً حتى مات بعد تمرض طويل فى ربيع الاول سنة ست وثلاثين وقد شاخ ، وكان شيخاقصيراً ذالحية مسترسلة يذاكر بشىء من الفقه اشتغلك شيراً وكستب الخط الحسن مم محاضرة حسنة ومحبة فى حضور السماعات. ذكره شيخنافى انبائه باختصار وأثنى عليه وقال العينى أنه لم يكن مشكوراً . ٧٣٧ (منسكلى) بفا قراجا الظاهرى برقوق أحد الطبلخانات بالديار المصرية . مات فى رجب سنة احدى عن أزيد من ثلاثين سنة ودفن بتربته فى الصحراء ولم يترك سوى بنت . ذكره العبنى .

۷۳۳ (منیر) الزین السیراجی أحد خدام المسجدالنبوی. بمن سمع منی بالمدینة. ۷۳۶ (منیر) بن جویعد بن بریم أحد زعماء ذوی عمر ماتسنه تسعو خمسین. ۷۳۰ (منیع) بن موفق القائد الحسنی مولی السید حسن بن عجلان . مات فی شوال سنة ثلاث وستین . أرخه ابن فهد .

۷۳۷ (مهاد) بن فيروز شاه بن مجد تم بن بهم تم بن جرد بن شاه بن طغلق ابن طبق شاه سيف الدين بن قطب الدين صاحب جزيرة هرمز والبحرين قتل أباه واستبد بالملك وعظم قدره وفخم أمره وصادت فى أيامه هرمز بندر الدنيا يأتيها مراكب ممالك الهند والزيرك من بلاد الصين ويقصدها تجاد خراسان وسمرقند وغيرها فامتلأت خزائنه وشكرت سيرته وعمرت بلاده. ذكره المقريزى فى عقوده مطولا ولم يؤرخ وفاته .

۷۳۷ (مهدی) الذوید . مات فی سلخ ذی الحجة سنة نمان و خمسین أرخه ابن فهد. ۸۳۷ (مهنا) بن أبی بکر بن إبر اهیم بن یو سف الزین البغدادی الآصل الدنیسری شم المصری الحنفی . ولد فی ربیع الاول سنة ثلاث وثلاثین و سبعائة بمصرو سمع من التاج مجد بن أحمد بن عمر بن النعان الانصاری مصباح الظ الام لجد والده محمد بن موسی ومن الجمال الامیوطی قطعة من سیرة ابن سید الناس ، وحدث همع منه الطلبة ، وذكره الفاسی فقال : نزیل مكة و شیخ رباط الخوزی بها

جاور فيها محو أربعين سنة أو أزيد وكان فيه حير واحمان لجماعة من الفقراء وخدم الفقراء برباطالخوزى سنين ثم ولى مشيخته بحو ثلاثين سنة واشتهر بذلك عند الناس . مات في آخر ربيع الأول سنة عشرين وهو في عشر السبعين أو جازها . وأورده التق بن فهد في معجمه -

۱۹۹۷ (مهنا) بن حسين بن على الشرف البغدادى أحد شيوخ علماء الحرف ، قال المقريزى في عقوده صحبنى سنين و كانت عنده فو ائد مات فى حدود سنة عشر عن محو عانين سنة . (مهنا ) بن طر نطاى صو ابه عهد بن مهنا بن طر نطاى و لكن كنت كتبته هنا غلطاً . و ٧٤ (مهنا) بن عبد الله المسكى . كان من كبار الصلحاء ، مات عكم فى سنة عشرين . قاله شيخنا فى إنبائه .

٧٤١ (مهنا) بن على بن حسن البندراوى \_ نسبة لبندرة بين سنباط وطوخ وهي البها أقرب \_ ثم الأزهري الشافعي. لازم شيخنا حتى أخذ عنه جميع شرح ألفية العراقي سماعاً في البحث إلاما فاته منه فقرأه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل. الاوحد وقال إن ذلك بحماً واستثارة للفوائد وأذن له في قراءته وإقرائه وكـذا أخذه بقراءته عن الشهاب بن المحمرة وقال قراءة بحث ونظر وتأملوا ستكشاف. واسترشاد وقرأ على شيخنا غيرذلكوريما كانبقرأ عليهوهوقائم إجلالاللحديث وكذا أخذ عن القاياتي ورافقه في هذا كله الصندلي فانه كان قد اختص بهولزمه فيطريقته بخيثالتحق بهفالصلاح والخير وقالفيهما الغمري أنهماخلاصةالناس وصحب ابرهيم الادكاوي واختلى عندهوذكر بالولاية والأحوال السنية وكان يقصد بالصدقة فيقبلها ويعطيها الفقراءبل ردهوورفيقه المذكورماأوصى لهماصاحبهما سليم به وهو نصف ماله الى بناته و ففذا وصيته الى قاعة السلاح ، ولم يلبث أن مات بعده بنحوستة أيام فسنة احدى وأربعين أوالتي بعدها ودفن هناك رحمه الله وإيانا وتفعنا بهم-٧٤٧ (مهيزع) بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان شقيق هيزع الآتي. ويسكنى أبا الغيث . مات بالخبت في يوم الاحد وجسىء به ليلة الاثنين رابـم. عشرى ربيع الثانى سنة ثلاث وتسعين بمكة فصلى عليه بعد الصبح ثم توجهوا به الى المملاة وقد جاز العشرين.

۷۶۳ (موسى) بن ابرهيم بن أبى بكر بن موسى بن أبى بكر بن إسمعيل بن الشيخ حسن الشرف العشاوى المالسكى قريب عبدالبارى الماضى . ممن سمع منى . ٧٤٤ ( موسى ) بن إبرهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحسكى الميانى ، أمه أم ولد . كان صالحاً متواضعاً . مات سنة ثمان وعشربن .

٧٤٥ (موسى) بن إبرهيم بن محمد بن فرج بن زيد الملكاوى الدمشقى الشافعى نزيل الصالحية . سمع من ابن خطيب المزة وابن أبى المجد مسند الشافعى ومن ابن قواليح صحيح مسلم ، وحدث لقيه ابن فهد وغيره . مات في .

٧٤٦ ( موسى ) بن إبرهيم الشرف بن البرهان السكازروني ثم القاهري والد. البدر محمد وعبد الرحمن . ممن قدم بالمباشرة والسكتابة عند الزين عبد الباسط بحيث كان القائم بأموره كلها وصودر معه في محنته سنة اثنتين وأربعين فمابعدها على مال جزيل وكان مات .

٧٤٧ (موسى) بن أحمد بن جار الله بن زائد بن يحيى بن محيى بن سالم الشرف ابن الشهاب السنبسى ويعرف بابن زائد . ولد سنة ثلاث وثمانين وسبعها نه بمكة ونشأ بها ، وأجاز له النشاورى وابن حاتم والمليجي وابن فرحون وابن صديق وابن الميلق والحجد اللغوى والدميرى وآخرون أجاز لى . ومات فى رجب سنة اثنتين وستين خارج مكة وحمل إليها فصلى عليه ثم دفن بالمعلاة .

(موسى) بن أحمد بن عبد الله الشرف السبكى فيمن جدهموسى بن عبد الله . ٧٤٨ (موسى) بن أحمد بن على بن عجيل الكال اليمانى والدأحمد وعبد اللطيف الماضيين . ولد سنة اثنتين وتمانما نة واشتغل وتميز في الفقه وحضر مجالس الجال الطيب الناشرى القاضى وأذن له في الافتاء ، ودرس وأفتى ولما ملك بنو طاهر زبيد أضيف إليه نظر المدرسة الحسينية وتدريسها إلى أن مات في يوم الجمعة حادى عشر الحترم سنة تسم وسبعين ، وقد كتب تصحيحاً على الوجيز استمده من تصحيح التقي عمر الفتى وقطعة على المنهاج رحمه الله .

٧٤٩ (موسى ) بن أحمد بن عمر بن غنام الشرف الأنصارى السنكاوى ثم القاهرى الشافعى أخو أحمد الماضى ويعرف بالبرنكيمى . ولد سنة ثلاث وعشرين وتماعا ئة ببرنكيم من أعمال الشرقية وتحول مسع أبيه إلى سنكاوم ثم إلى القاهرة وحفظ القرآن وكتباً ولزم الاستغال حتى برع في الفنون وأشير إليه بتمام الفضيلة سيما في العربية ومن شيوخه الشرف السبكي والقاياتي وابن المجدى والمناوى والشرواني وابر الهمام والعز عبد السلام البغدادي والأمين الاقصرائي وسمع على شيخنا ومستمليه وابن عمه شعبان والزين بن خليل القابوني وآخرين وتصدر للاقراء بالأزهر وغيره فانتفع به الطلبة ، واستنابه المناوى في وتصدر للاقراء بالأزهر وغيره فانتفع به الطلبة ، واستنابه المناوى في القضاء فوافق لاجله ثم ترك بعد يوم أو يومين وكذا استقربه السعدى بن الجيعان في مشيخة مدرسته ببولاق أول ما فتحت ثم صارت إليه إمامتها وكذا

خطابهما برغبة الولوى بن تتى الدين له عنهاوقطنها من ثم وصار يجبى إلى الجامع منها أيام إقرأته ثم ترك المجبى وقبيل موته بسنوات ودرس أيضاً فى الجامع البارزى ببولاق نيابة وصار مقصوداً فيه بالاستفتاء بل ربما قصد من غيره حتى كان أحد السكتبة فى كائنة ابن الفارض ، وكان فاضلا مفنناً حسن العشرة لطيفا متواضعاً منحب معا عن بنى الدنيا عديم التردد إليهم معتقداً فى الصالحين بحيث رغب فى ترويج ابنته لاحد أولاد أبى العباس الغمرى . تعلل أياما ومات فى ليلة الجعة حادى عشرى صفر سنة أربع و عانين وصلى عليه من الغد بعد الصلاة بالآزهر ثم حدفن بحوش سعيد السعداء ، و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا (١) .

۷۵۰ ( موسى) بن أحمد بن عيسى الحرامى بالمهملتين أمير حلى انفرد بأمرتها بعد أخيه دريب ثم أخرجه حسن بن عجبلان منها ثم عاد إليها حتى مات في سنة تسع عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

٧٥١ ( موسى ) بن أحمد بن محمد الكال الزبيدى الناشرى الشافعى ابن عم صاحبنا حزة بن عبدالله بن محمد الماضى . قدمه الفقيه يوسف بن يونس المقرى رئيس الحين لمنصب القضاء بزبيد مضادة لابن عبد السلام فصاد بزبيد قاضيان .

۷۵۲ (موسى) بن أحمد بن موسى بن أحمد الرداد ويعرف بابن الزين لقب أبيه زين العابدين.من فقهاء البمن الاحياء فى سنة سبع وتسعين ممن يدرس الفقه ويقرىء القراآت وهو مشتغل بشرح الارشاد .

۷۵۳ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبدالله بن أيوب الشرف الكناني المقدسي . الجاعيلي ثم الدمشق الصالحي الحنبلي . ولد بعدالحسين و ثما غائة بجاعيل و نشأ بمر دافقر أبه القرآن ثم تحول منها مع أبيه إلى دمشق سنة ستين فحفظ المقنع والقية النحو وجمع الجوامع وغيرها وعرض على جماعة وأخذ عن البرهان بن مفلح في الفقه وأصوله والزين عبدالرحمر الطرابلسي نقيب ابن الحبال والشهاب بن زيسد وقرأ عليه الصحيحين وسيرة ابن هشام وغيرها ولازم العلاء المرداوي والتتي الجراعي و تنزل في الزاوية لا بي عمر و تكسب بالتجارة و تميز ، وقدم القاهرة في دبيع الأول سنة ست و تسعين واجتمع بي في أو اخر جمادي الثانية فقرأ على في الصحيحين وسمع المسلسل وحديث زهير العشاري وحديثاً من مسند أحمد ، في الصحيحين وسمع المسلسل وحديث زهير العشاري وحديثاً من مسند أحمد ، وكتبت له اجازة و سمع معه التق البسطي الحنبلي و تناولا ذلك .

٧٥٤ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبــد الله بن سليمان الشرف السبكي ثم

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة.

القاهري الشافعي ويمرف في بــلده كما بلغني بابن سيد الدار . ولدسنة اثنتين وستين وسبعائة تقريبا بسبك العبيد وتسمى أيضا سبك الحد فقرأ القرآن بها وبالقاهرة وكان ارتحاله اليها وهو كبير فأشار اليه حفييد البهاء بن التقي السبكي بالاشتغال فحفظ الممدة والحاوى والتنبيه والمنهاج الأصلى والهية ابن ملك وعرض على الأبناسي وكانت بينهما مصاهرة ولازمه في التفقه به فسلم ينفك عنه حتى مات محيث كان جل انتفاعه فيه به وكذاأ خذالفقه عن البدر بن الطنبدي وابن أبي البقاء وأذنو الهفى الافتاء والتدريس بل يقال أن الاول استخلفه في حلقته حين حج حجته التيمات في رجو عهمنها و تلالا مي عمر وعلى شخص بالمقس يقال له ابن الشيخ و محت على منعداه في النحو و الأصول أخذعنهم ابن المصنف والتوضيح و المنهاج الأصلي بل بحث مختصر ابن الحاجب أيضاً على الشهاب المعراوي وأنتفع في العربية أيضــاً بمذاكرة رفيقه الشمس بن الجندي الحنفي وسمع على الابناسي والتنوخي والزين العراق والطنبدي والشهاب الجوهري في آخرين ؛ وحج غير مرة الأولى في حدود سنة عشر وسافر إلى القدس ودخل الصعيد ؛ وتصدى للاقراء في الفقه وأصوله والعربية وغيرها فأخذعنه الائمة طبقة بعد طبقة حيى صار غالب الأعيان من طلبته ، وكان في كل سنة يقرىء إما التنبيه أو الحاوى أو المنهاج تقسيما بالجامع الازهر وولى تدريس مدرسة ان غراب وكـدا الطيبرسية برغبة الشرف بن العطار له عنه. وكان إماما ثبتاً حجة فقهاً يكاد أن يكون بأخرة أحفظ المصريين له يستوعب في تقريره كتباً معينة على الكتب التي يقرئها وربما زاد من غيرها كل ذلك عن ظهر قلب مشاركــاً في النحو والأمول غير أنه لم يوجه قصده لغير الفقه كهو حسن التقرير جداً في كل دلك لا ينتقل عن الشيء حيى يفهمه الجماعة مع ثبوت كلامه في النفس مما هو دليل لعمارة باطنه وحسن قصده مع متين ديانته وتواضعه ومكارمه وإيثاره الانجماع عن الناس وإدا اضطر لحضور عجاس الحديث عند السلطان أو غيره لايتكام أصلا وإكشاره من التلاوة وعدم إنفكاكه عنها سيما لسورة الكهف في ليلة الجمة ويومها حتى في مرضه ، ولطف عشرته وظرفه ومشيه على قانون السلف خصوصاً شيخه الابناسي ومن وصاياه لهترك القضاء وذكرشيئاً آخر إماالشهادةأوقر اءةالصغارفوفيها وكونهأطلس لاشعر بوجهه يسكن الناصرية . ولم يزل على طريقته حتى مرض في سادس عشر رمضان يقال عرض السل فان أطرافه كانت ترى في ثيامه كأنها الخيوط ولم يبق منه سوى الجلد حتى مات في يوم الحيس سابع عشر ذي القعدة سنة أربعين وصلى عليه في يومه (١٢ ـ عاشر الضوء)

في مشهد حافل تقدم الناس العام البلقيني ثم دفن بتربة سعيد السعداء ، وذكر مسيخنا في إنبائه باختصار فقال أنه كان متصديا لشغل الطلبة بالفقه جميع نهاره وأقام على ذلك بحو عشر ين سنة ولم يخلف بعده في ذلك نظير وقال و كان سناطاً يعنى ليست له لحية ، قلت وقرأت بخط بعض المجاز فين ويقال أنه وجد بعدم و ته خنثى رحمه الله وإيانا. و ٥٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عمر الشرف الدهم راوى ثم القاهرى الشافعى ولد سنة إحدى و ثمانيائة وقدم القاهرة في فظ القرآن والعمدة والمنهاجين والفية ابن ملك ومختصر أبى شجاع واشتغل قليلا في الفقه والنحو ، ولازم الشيوت مدة و صحب العز عبد السلام البغدادي وقتاً وربما سمع على شيخنا و تنزل في الجالية وغيرها ، وكان يسكن بالقرب من حوض الصارم ويذا كر ببعض المسائل بل له نظم كتب عنه منه بعض أصحابنا وما سمعت منه شيئاً مع كونه كان يسألني عن أشاء ، وأظنه تأخر الى قريب الستين .

٧٥٦ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبد اله كال أبو عمر ان بن الشهاب الدؤ الى الصديفيني المياني الزيدى الشافعي و الد أحمد الماضي و يعرف بالمستشكش عمجمتين وكافين الثانية مكسورة . ولد في رمضان سنة ست وثلاثين و عمانياتة بأبيات الفقيه وكافين الثانية مكسورة ، ولد في رمضان سنة ست وثلاثين و عمان الذؤ الى وخاله و ابن عمه الشرف أبي القسم بن جعمان وكذا عن الطيب الناشرى ومنصور السكاذروني وغيرهم ولازمني في سنتي ست وسبع و محانين عسكة دراية ورواية قراءة و سماعا و اغتبط بذلك وكتب شرحى على الهداية الجزرية و أقادني كثيراً من متأخر التراجم والوفيات و الحوادث المينية وكتب بخطه لى كراريس في ذلك وكذا اختصر مؤلف شيخه في صلحاء المين وكتبه لى ولده ، وهو فاضل متميز بالمشاركة في الفقة والعربية و نحوها مع أنسة بالتقييد و استحضار لكثير من أحواله المين وأهله وجودة خط و لتقلله كان أحيانا يكتب بالاجرة ، وربا نظم وقد المين وأبيات أنشدنيها لفظا وكتبها لى بخطه وأذنت له في إجازة حافلة مشتملة على ما عمد أخرى وهو عمد بل وردت بعد رحوعه من بلاده لمكتبه ترد على مرة بعد أخرى وهو عمد بل وردت بعد رحوعه من بلاده لمكتبه في سنتي ثلاث و أربع و تسعين بالثناء البالغ و بالجلة فهو مجموع حسن .

٧٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى الشهاب الرمثاوى ثم الدمشقى الشافعى ولد سنة ستين تقريبا ولازم الشرف الغزى حتى أذن له فى الافتاء وكذا أخذ بمكة عن ابن ظهيرة وأخذ الفرائض عن الجب المالكي وفضل فيها وطرفا من الطب عن الرئيس جمال الدين وكتب بخطه ومهر وتعانى الزراعة ثم تروج ابنة شيخه الشرف وماتت معه فورث منها مالا تمبذلحتى ناب في الحيم بلولى قضاء الكرك سنة أربع عشرة ، وصاهر الأخنافي وامتحن مرة قال ابن قاضي شهبة في تاريخه كان سيء السيرة عنده دهاء فتح أبو ابا من الاحكام الباطلة فاستمرت بعده مات بدمشق في ربيع الاول سنة ست عشرة ويقال إنه سم . ذكره شيخنافي إنبائه . ١٨ ٧٥٨ (موسي) بن أحمد بن موسى الشرف الحسنى السرسنائي ثم القاهري الشافعي نزيل الناصرية . حفظ القرآن وكتبا وتلا بالسبع على التاج بن تحرية ولحنه لم يكمل فأكمل على الزين طاهر ، وأخذ عن الشرف السبكي والقاياتي وغييرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يكن بالبارع بلى تردد لجماعة وغييرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يكن بالبارع بلى تردد لجماعة من الأعيان وزاحم بأبواب الأمراء ونحوه حتى أنه سعي في تدريس الحديث من القرآت بالظاهرية القديمة وتنزل في سعيد السمداء إلى غيرها من الجهات وحج وحصلت له ماخولية في وقت . ومات في رجب سنة إحدى وسبعين وقد قارب الستين ظناً رحمه الله وعفا عنه وخلف ولداً وتركة .

١٥٥ (موسى) بن أحمد الشرف أبو البركات بن الشهاب العجار في الأصل الدمشقي الحنفي ويمرف بابن عيد بكسر المهملة ثم محتانية ساكنة بعدها دال مهملة ولد بعد اللاثين و تما عائمة تقريبا بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن وكسبا وأخذ الفقه عن القضاة الشمس الصفدى وحميد الدين النماني والحسام بن بريطم وقوام الدين ويوسف الروى وبعضهم في الأخذ عنه أكثر من بعض ولازم في أصول الفقه وغيره الاولو في العقليات النائي والثالث والآخير بن وكذامولي شيخ البخارى ومما أخذه عنه شرحه لدر والبحار في النقه وشرحه لنظم السراجية في الفرائض وأخذ في الكشاف قراءة وسماعا عن النجيم النعيائي ابن عم الماضي ولازم في وأخذ في السكريمي حين قدم عليهم دمشق بل أبوله عنده وفي الفرائض أيضاً مع المساب الزين الشاغوري الشافعي صهره وفي شرح الشمسية عن مولى حاجي المساب الزين الشاغوري الشافعي صهره وفي شرح الشمسية عن مولى حاجي وفي الاحياء عن الشمس الجرادق وفي القراآت عن الشمس الجرادق ولما المنوف والقراآت عن الشمس في عنصره وفي القراآت عن الشمس في مختصره وفي القراآت المنافي وغيره على وغيره على العادين وسمع على العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالي العابدين وسمع على العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالي العالمين ولي العادين وسمع على العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالي العادين وسمع على العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالي العادين وسمع على العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالية بن المالية بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالية بن المالية بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح للمالية بن المالية بهناك العلاء بن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحية بالمالية بن المالية بن المالية بن بردس والونائي وينالية بهناك بالمالية بن بالمالية بن المالية بن بردس والونائي ويناله بالمالية بن بالمالية بالمالية

على البرهان الباعوني وأكثر من الاشتغال جداً على طريقة جميلة من السداد والخير حتى برع وأشير إليه بالفضيلة ، وقدم الديار المصرية مرة بعد أخرى وأخذ عن الشمني والأقصرا في وابن الديري والزين قاسم والكافياجي وقرأ عليه مصنفه في كلتي الشهادة وآخرين وأم بمقام الحنفية من الجامع بل وجلس فيه وفي غيره للتدريس ، وأفتى وناب في القضاء ثم حج في سنة أربَّ ع وسبعين وجاور التي تليها وحضر دروس عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وكستب له عورجم إلى بلده فأعرض عن النيابة بل والافتاء خطــاً وعتبه قاسم الدمشقي على ذلك التقدمه عنده فيها فلم يلبثأن ولاه الأشرف فايتباى حين اجتيازه بالشام قصاءها الاً كبر مسئولاً فيه بمدالعلاء بن قاضي عجلون وحمدت سيرته وصمم في كـثـير من القضايا مع استمر اره على ملازمة الاشتغال و الاشغال إلى أن انفصل عن قريب بالتاج ابن عربشاه لمدم انجراره في استبدال ماطلب منه ، وأقام بعد الانفصال على طريقه مقبلاً على العلم والعبادة مم الالحاح عليه من طلبته ونحوهم في الـكـتابة بالسؤال في العود فماوافق إلى أن استدعى بهالاشرف أيضا بعد وفاة الامشاطي فقدم عليه ومعه صهره الزين الشاغوري في أثناء ذي القمدة سنة خمس وثمانين فولاه القضاء وعظمه جداً وسكن بالصالحية النجمية واستناب كل من كان نائباً عن الذي قبله مم زاد ونقص وليم في سرعة تقلبه في ذلك وعدم تأنيه مما سبيه غلبة سلامة باطنه المؤدية إلى الهوج بل كـان موصوفاً بالعقل ومزيد التودد المقتضى لمحبة الناس والرغبة في المذاكرة بالعلم وعلق عزل نوابه على ارتشائهم و بلغنىأنه كـان نوىأنـيرتب لفقرائهم من معالىمهمم المحافظة على التلاوة ووظائف العبادة والاتصاف بحسن الشكالة والوقار واللحية النيرة وقصر القامة وقدسمعت الثناء عليه جداً من غير واحد من أهل بلده وان البلاطنسي وخطابا كانايرفعان من شأنه بل وكتب الى وأنا بمكة بكثير من ذلك غير واحدمن القاهرة مع فضيلته ومزاحمته المتوسطة ، ولأوصافه الجيلة وخيره أكرمه الله بسرعة الانفصال عن القضاء في البلدين فني الشام بالمزل وأما هنا فانه قبل استحكال شهرين من ولايته ذلزلت الأرض وسقط عليه ساقط من أعلى حفة إبوان الحنابلة من الصالحية محل سكنه وذلك آخر يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة ست فقضى غريباً شهيداً وتأسف الناس عليه كثيرآوشهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمني ودفنه بحوش تربته وكأن الزلزلة كمانت لفقده رحمه الله وإيانا وقال الشهاب المنصوري ت زلزلت مصر يوم مات بها قاضي القضاة المهذب الحنفي

ما زال طول الحياة فى شرف حتى انقضى العمر منه بالشرف وأشار الى ماقيل من سقوط شرافة عليه ، ومن نكته وقد قيل له حين طلب منه عود ابن داود أنه يكتب التاريخ قوله هو نفسه تاريخ .

(موسى) بن أحمد الحسنى. شهد على عبد الدائم فى إجازة سنة أربع و ثلاثين وقد مضى فيمن جده موسى قريباً.

٧٦٠ (موسى) بن اسمعيل بن أحمد الشرف السكنابي الججيبي بجيمين الثانية مشددة الدمشقي الحنني ولد تقريباً سنة ست وستين وسبعائة وسمع من لفظ الحب الصامت ثاني النقفيات: وحدث سمع منه الفضلاء وكتب المنسوب بلكان شيخ السكتاب بدمشق وينزل بحارة جامع تنكز مات في ومضان سنة أدبع وأدبعين . شمن سمع منى .

۲۹۷ (موسى) بن أبى بكر بن أكبر الشرف الشير ازى المسكى الزمزى والدعبد السلام الماضى وصفه المحب بن ظهيرة بالشيخ الصالح . مات فى سنة تسع عشرة أو قبيلها . ٢٦٧ (موسى) بن حسن بن عمر بن عمر ان المسكى . مات بهافى دمضان سنة سبعين . أدخه ابن فهدو كان متسببا ينتمى للبرهانى القاضى و قدمه فى الاعلام بتمييز الجراحات . ٢٦٤ (موسى) بن الناصر حسن بن عهد بن قلاوون . مات فى يوم السبت منتصف جمادى الاولى سنة ثلاث . أدخه شيخنا فى انبائه .

واستقرفى نظر الدولة ثم انفيل عبد المرف بن البقرى وبئس البديل. بقاسم شغيتة ثم فى نظر الاحباس والاوقاف بعد الشرف بن البقرى وبئس البديل. ٢٩٦ (موسى) بن الحمين بن عهد بن على بن عهد بن أبى الرجال أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن على بن عمد بن عبد القطب الحسينى اليونينى البعلى الحنبلى ولد فى ربيع الاول سنة اثنتين وسبعاً أه واستغل فى الفقه والفرائس. والنحو على الشمس بن اليونانية وفى الفرائض على أبيه وسمع صحيح مسلم على أحمد بن عبد الكريم البعلى والتوكل لابن أبى الدنيا على أحمد بن عمد بن ابرهيم ابن خطليشا والصحيح على عمد بن على بن أحمد اليونيني وعمد بن على بن إبرهيم الحسيني ومحمد بن عهد بن أحمد الجردى وقرأ السيرة لابن إسحق على النجم بن المشك ، وحدث سمم منه الفضلاء . ومات قريب الاربعين .

٧٦٧ (موسى) بن خليل بن أحمد بن أبى بكر بن غزالة الشرف البعلى القبانى . ولدقبيل التسعين ببعلبك ونشأ بها فسمع الصحيح بفوت على ابن الزعبوب أنا الحجار ولقيته ببلده فقرأت عليه المائة لابن تيمية . وكان إنساناً صالحا يتكسب

**بالتقبين وغيره . ومات قريب الستين .** 

المقدسي الشافعي. ولد سنة إحدى أو إئنتين وعشرين وسبعائة بجلجوليا ونشأ بها فقرأ القرآن عندالشمس القلقيلي وبعض التنبيه وحضر دروس العزعبدالسلام القدسي وغيره وناب في القضاء ببيت المقدس عن ابن السائح ولازم الحب بن الشحنة حين إقامته هناك و تردد للقاهرة غير مرة وفي رجوعه منهامرة رافقناه فر أيته خقيف الروح لطيف العشرة يغلب عليه المجون والخراعة و تولع بالأدب و بالنظم وكتبت عنه في المحروف بابن أبي الفرج من قطيا أشياء أوردتها في المعجم منهاقوله في مليح اسمه علم الدين :

رام العدول ساوى عن هوى رشأ داب الفؤاد به من شدة الالم فقلت كيف ساوى عن هو اهوقد أمسى غرامى به نار على علم

مات تقريباً سنة نمانين رحمه الله و عناعنه (موسى) بن الزين في ابن أحمد بن موسى بن أحمد، ١٩٩ ( موسى ) بن سعيد الشرف المصرى ثم الدمشق ابن البابا. كان أبوه يخدم ابن الملك بالحسينية و نشأ هو على طريقته ثم اشتغل و كتب الخط الحسن و شارك في الفنون مع التقلل والفقر والدعوى العريضة في معرفة الطب والنجوم وغير ذلك ثم اتصل بخدمة فتح الله فصل وظائف بدمشق و أثرى و حسنت حاله، و حج ثم رجع فات في شعبان سنة خمس عشرة وله خمس وسبعون سنة . ذكره شيخنا في إنبائه وقال اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده، و وجدت بخط المقريزى عنه أنه أخبره أنه جرب مراراً أن مرف وضع شيئاً في مكان و زم نفسه منذ يضعه إلى أن يبعد عنه فان النمل لايقر به .

٧٧٠ (موسى) بن سليمان بن عبد السكريم الشرف الشامى ثم القاهرى الشافعى السكتني ويعرف بابن عبد السكريم ،قرأ الشاطبية من حفظه على الشمس العسقلانى وتلا عليه بالسبع وتكسب فى السكتب وبرع فى ذلك جداً ، ومات فى شوال سنة سبم وثلاثين ؛ وممن أخذ عنه ابن فهد وترجمه .

وليم الترجمان المحاعي ويعرف بابن الترجمان المكونها كانت وطيفة أبيه . استقر في نقابة الجيش بعد صرف أميرحاج بن أبى الفرج في أواخر سنة تسع وثمانين ثم صرف في ذي الحجة من التي تليها .

۷۷۲ (موسی) بن شکر . قتل فی صفر سنة إحدی و تسمین .

٧٧٣ (موسى) بن المؤيد شيخ . مات في يوم الاحد سلمخ رمضان سنة إحدى

وعشرين ودفن في جامع أبيه . أرخه العيني .

٧٧٤ (موسى) بن عبدالرحمن بن مجد بن عبد الناصر بن على بن عمر الشطنوفي ثم القاهري والد عبد الماضي . ذكره شيخنافي معجمه فقال الشريف شرف الدين الشاهد الشاعر ذو الشينات . ولد في حدود الاربعين وكمان فاضلا شاعراً ينظم الشعر المغسول سمعت منه كثيراً من شعره. ومات في ذي القعدة سنة تسع عشرة وقد سمع معنا على بعض شيوخنا وكان جسن المحاضرةوبينهوبينمر تضىآبن ابراهيم يعنى المترجم في معجم شيخنا أيضاً معارضات كثيرةفيما يتعلق بعلى ومعاوية فكان هذا يظهر التعصب لمعاوية ليغضب الشريف مرتضى فيقع بينهمها ماجريات ظريفة انتهى. وقال في إنبائه كـان حسن المحاضرة كـثير النادرة وينظم شعراً كـثيراً وسطاً. ٧٧٥ (موسى )بن عبد السلام بن موسى بنأبى بكربن أكبرانشيرازي الاصل المسكى أخوعبد العزيز الماضي وأموها وجدها ويعرف بالزمزمي نسبة لبئرزمزم. مات في رجب سنة ست وسبعين بمكة أرخه ابن فهد وهو المجدد السبيل الوتش بطريق منى قريبامن سبيل الست المعروف بابن مزنة فى سنة سبع و أربعين وسبل فيه في أيام التشريق وكان يتكلم في وقف عليه بنخلة وينسب لحجب الجان بكتابة وغيرها. ٧٧٦ (موسى) بن عبد الغفار بن محمد الشرف السمديسي الاصل القاهري الازهري المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن عبد الغفار ، ولد سنة ست وأربعين تقريبا بالصحراء ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمختصر وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وأخذعن السنهوري واللقاني وغيرها كالنور الوراق في الفقه وغيره وعن التقيين الشمني والحصني وكذاالعلاءالحصني في العقلياتوجود الخط عند ابن سعد الدين وتميز في السكتابة والتجليدوالتذهيبوغيرها وحج مرارا أولها في سنة سبعين ، وناب في القضاء عن الحسام بن حريز فوض اليه يوم وفاة أبيه ثم عن من بعده و برع في صناعته وصار أحد من عليه المعول أيام اللقاني وكثر فيه الكلام وتناقص بعدهقليلا .

۷۷۷ (موسى) بن عبد الله بن إسمعيل بن محمد بن قريش الشرف الظاهرى شم القاهرى الأزهرى الشافعي نزيل مكم وفقيه الايتام بمكتب السلطان بها . وله بظاهرية العباسية من الشرقية في سنة تلاث وثلاثين وتماتحائة ونشأ بها فقرأ القرآن ثم تحول الى الازهر فجوده على إمامه النور البلبيسي وحفظ نصف المنهاج وحضر عند الشهاب الزواوى والفض المقسى بل قرأ عليهما وكذا حضر عند فلمادى وغيره ولم يتميز . وحج مرارا ثم انقطع بمكمة من سنة ثلاث وسبعين

واستقر بعدفي الفقاهة المشار إليهاو كان يترددإلى وربما استعان بىفي بعض الامور ورأيت من يذكره بشروليس ببعيدو إنساعد بعضمن يرى ضرورته لفرضما . ٧٧٨ (موسى) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابرهيم الشرف بن الجمال ابن جماعة المقدسي شقيق إبرهيم وسبط القاضي سعد الدين بن الديري . حفظ كتبآ واشتغل عند الكمال بن أبى شريف وغيره وسمع معنا وهو صغير علىجده وغيره وفضل ودرسمع ديانة وخير وانجباع ،وحجولة حصة في الخطابة وغير ذلك. ٧٧٧(موسى) بن عبدالله بن مجد الشرف البهوتي ثم الدمياطي الشافعي والد عبد الرحمن وعبد السلام الماضيين. حفظ القرآن وتلاه لأبي همرو ونافسع على. الشمس البخارى الطر ابلسى حين قدومه عليهم دمياط وكذاحه ظ المنهاج وأشتغل فيه يسيراً وصحب أحمدالتكرورى وكان يأثر عنه كرامات وأقام بدمياط يؤدب الأطفال ويؤم بالجامع البدرى مع القيام بالمعروف والنهى عرب المنكر وعدم. الاكتراث بما يقاسيه بسبب ذلك مع مزيد سلامة الصدر والسذاجة .ونمن قرأ عليه التق بن وكيل السلطان ووصفه بالشيخ العالم المقرىء وقال إنهكان يصحب صليما والشهاب الجديدىالاعلى فلما تمرض رضالموت تحول إلى القاهرة ليتداوى يها من عارض عرضله بمينيه وسألأهله في دفنه مجوارها فأدركمته المنية بهافي وابع شو السنة خسوخمسين فصلى عليه ودفن بتربة طشتمر حمص أخضر فى جوادها وجمه الله وإيانا. (موسى) بن عطية الشرف اللقاني. يأتى في ابن عمر بن عوض بن عطية. ٧٨٠ (موسى)بن على بن عمَّد بنسليمان الشرف التتا ئي القاهري الشافعيأخو ابرهيم وأحمد وأبى بكر وعد ويعرف بالانصارى . ولد فى سنة عشرين ونمانمائة بتتا قرية بالمنوفية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم قدم القاهرة مع إخوته وأبيهم واشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر ثم حبب إليه المتجر وسافر فيه إلى الحجاز وغيرها وأول ماداخل الدولة كان هو المتوجه لمسكةبالأعلام برضى الظاهرجقمق عن السيد بركات بن حسن وطلبه أو ولده ليقابل وذلك في أواخر سنة تسم وأدبعين فكان وصوله لمكمة فأوائل التي تليها فبلغه أزالسيد فيحلى بني يعقوب فتوجه مع النجاب إليه وبلغه الرسالة ورجع معه بولده فىالبر حتى وصلالقاهرة وانتظم آلامر في عود السيد فنبل في عين الملك وعد في الأعيان ، وراج أمره في الدولة وتزايد تردده للسلطان مع كونه على هيئة التجار بحيث صار أبو الخير النحاس في أيام محنته يستعمله فيما يروم إيصاله اليه إلى أن استشمر بعدم. نصحه له وأنه ربما يدس مافيه إغراء السلطان به فأخذ حذره منه واستوحش

كل منهما من الآخر فلماالطمست أيام النحاسكان هو المحاقق له بحيث استقر به السلطان فيها كان معه من الوظائف وهي نظر الجوالي والسكسوة والبيمارستان والخانقاه السميدية وجامع عمرو ووكالة بيت المال وغسيرها وقام بالدعوى عليه والحوطة على موجوده وحواصله وظهرت زيادة كفاءته فكان انتهاء ذاك ابتداء الشرف وتردد الناس اليه وعولوا في كثير من مهماتهم عليه ، واستمر في تزايد من الترقى إلىأن تملك الأشرف إينال فتقهقر قليلاً سيها وقد صرف عن علمة وظائف بعضها برغبته ولسكن ملع استمرار صورة وجاهته فلما مات الجالى ناظر الخاص خطب عوضه لنظر الجيش وقدم على كشير من السعاة فيه فحدنت سيرته حتى سمعت الشرف بن الجيعان يثني على حذقه في المصطلحفيه وإدراكه لما رتبهمعه في الكتابة وأن النجم بن حجى لم يهتد لما اهتدى له ثم صرف عنه بابن الديرى مع التعرض لصاحب الترجمة بأخد مال كثير بدون بهدلة ، ولزم داره إلى أن ألزمه المؤيد بن إينال بمباشرة نظر الجوالى ووكالة بيت المــال فباشرهما إلى أن أكرهه الظاهر خشقدم وهو متحير في نفقة الماليك على الاستقرار في نظر الخاص بعد الزين بن المدويز مضافاً لهما فقام بالأمر على مايحبه وسد النفقة بل ذكر بحسن المشى فيها قبل النفقة وبعدها مم انفصل عنها إلى أن استقر بعد قتل جانبك الجداوي مدبر المملكة اليه المرجم فى الولاية والعزل ولم يزل أمره فى ازدياد وتزايد تعبه بأخرة جداً بسبب ما كان يفوض اليه في مقدمات التجاريد وغيرها وصار النظر إليه من الملك والدوادار فما وسعه الا الاستئذان في السفر لمسكَّة فتوجه إليها في موسم سنة تمانين فحج وفوض إليه شيء من العهائر هناك وبالمدينة، وعزم على الاستيطان بمكم فلم يلمث أنَّ مات في عشاء ليلة الاثنين سابع عشر صفر سنة إحدى وثمانين وصلى عليه من الغد ودفن عند أخويه بتربتهمن المعلاة وتأسف الناس على فقده رحمه الله وعفه عنه وأرضى عنه أخصامه ، وكان رئيساً شهماً عالى الهمة كــثير التودد للعلماء والصالحين حسن الاعتقاد فيهم متأدبا معهم زائد النواضع والبذل والحزم والصبر خبيراً بالسياسة والقيام بكل ما يسند اليه أنشأ أماكن بالقاهرة وبولاق والصحراء وغيرها وبلغت عطاياه فيما بلغني مرة للخطيب أبى الفضل خمسائة دينار ولآخر ألف وكــذا كانت له اينة اسمها مارية من عائشة ابنة الشرفموسي اللقاني عمياء بذل شيئًا كـ ثيراً جداً في زوال عماها بحيث طلب منه شخص ألف دينار وسمح له بَهَا ومع ذلك فما أبصرت ، واشتهر اسمه وبعد صيته ، وتغالىف التزويج حتى.

أنه تزوج ابنة الظاهر ططر خفية ثم فارقها وتزوج زينب ابنة جرباش الـكريمي أمير سلاح زوجة الظاهر جقمق ونقم عليهما ذلك من لم يتدبر واستمرت تحته حتى ماتت بدارها قريبا من قنطرة طقزدمر وكــذا تزوجه زوجة لنائب الشام أظنه جانم وولدت له ثم تزوج فاطمة ابنة الشرفي يحيى بن الملكي في المحرم سنة خمس وستين ومانت تحته بمكة وتسافل حتى تزوج فرج التي كانت زوجا العبد الذي صاحب ابن استبعا الطياري ولم يحصل له راحة من قبلها بحيث قيل أنها سمته وكانت معه بمكَّة وظهر له شيء كــنير جداً مما كــان معه أو تركهوكان ولده الاكبر البدر محمد قد غيب قبل مجسىء خبر وفاته لعجزه عن سد ماكنان خلف والده في القيام به مما يورد للذخيرة فتحمل السلطان به وأظهر مااقتضى الولد الطهأ نينة محيث ظهر ؛ ثم بعد أيام جاء الخبر فصودر هو وغيره مر آقربائه وأتباعه حتى لم يسلم العبد الصالح ابرهيم أخوه . وخلف عشرة أولاد أكبرهم المشار اليه ومارية شقيقته ويحيى وسمدالملوك وأحمد المدني أشقاءوزينب وسعادات شقيقتاز من روميةوخديجة من جركسية وأحمد من زوجة نائب الشام ويوسف من جركسية وسيأتى الاشارة لهم بأبسط في الأنصاري من الانساب وان ممن صاهره على بناته ممن مات عنهم ابنا أختيه الشمس محد بن الشيخ يس والشهاب أحمد بن الشمس الاسنوى وربيمه البدر بن أبى الفرج وأخو زوجته وهو خال الذي قبله ابرهيم ابن بنت الملكي .

المرا(موسى) بن على بن محمد المناوى القاهرى ثم الحجازى المالكى المعتقد. وقال شيخنا في انبائه : ولد سنة بضع وخمسين ونشأ بالقاهرة وعنى بالعلم لحفظ الموطأ وكتب ابن الحاحب الثلاثة وبرع في العربية وحصل الوظائف ثم تزهد وطرح مابيده من الوظائف بغير عوض وسكن الجبل وأعرض عن جميع أمور الدنيا وصار يقتات مما تابته الجبال ولايدخل البلد إلا يوم الجمة ليشهدها ثم توجه الى مكة سنة سبع وتسعين وسمعائة فكان يسكنها تارة والمدينة أخرى على طريقته ، ودخل المين في خلال ذلك وساح في البرارى كثيرا وكاشف وظهرت له كرامات كثيرة ثم في الآخر أنس بالناس ولكن كان يعرض عليه وكان يأخذ من بعض التجار الشيء بثمن معين وينادى عليه بنفسه حتى يبيعه وكان يأخذ من بعض التجار الشيء بثمن معين وينادى عليه بنفسه حتى يبيعه بما يدفع منه ثمنه وينفق على نفسه البقية ، وقد رأيته بمكة سنة خمس عشرة وصاد من كثرة التخلى ناشف الدما غ يخلط في كلامه كثيراً ولكنه في الإكثر

واعى الذهن و يكاتب السلطان فمن دونه بالعبارة الخشنة والردع الزائد ولايقع بيده كتاب إلا كتب فيه ما يقع له سواء كان السكلام منتظا أم لا وربما كان حاله شبيه حال الحجذوب . مات في رمضان وقيل في شعبان سبة عشرين، و ذكره الفاسي في مكة فسمي جده موسى وقال أنه ولد بمنية القائد من عمل مصر ونشأ بها وشرع في حفظ مختصر أبي شجاع ثم رغب في مذهب مالك و تنبه في اللقه والعربية والقراآت والحديث، وفضل ومن شوخه في العلم النور الحلاوي المالكي والغاري ، وروى الحديث، وفضل ومن شوخه في العلم النور الحلاوي شعبان ودفن بالمعلاة وطول ترجمته ، وذكره النجم بن قهد في معجم أبيه فقال موسى بن على المناوي ، وأماني معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأماني معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأماني معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأماني معجمه فقال موسى بن على مات في رمضان سنة ثربع وسبعين عمة ، أرخه ابن فهد .

المدنى أخو الوجيه عبد الرحمن الماضى . ذكره شيخنا فى انبائه وقال: استقر فى المدنى أخو الوجيه عبد الرحمن الماضى . ذكره شيخنا فى انبائه وقال: استقر فى وظيفة أبيه بعدن وهى الرياسة على التجار والمتحر السلطانى ، وكان حاذقاً عارفاً بالمباشرة والسكتابة فصيحاً لسناً ولكن لم يكن صيناً ، وقد فدم القاهرة فى وسط دولة الناصر من محو ثلاثين سنة أوأكثر .مات فى شعبان سنة اثنتين وأربعين بالمين ، وقال المقريزى أنه كان حاذقاً عارفاً بالاموركثير الاستحضار للنو ادر حسن المعاشرة بعيد الغور جاز الحسين وختم به بيت ابن جميع وقال غيره إنه كان كثير الاستحضار عنده سياسة و تدبير و مولد دقبل التسمين وسبعائة بعدن وقدم مكة فانقطم بهامدة ، عنده سياسة و تدبير ومولد دقبل التسمين وسبعائة بعدن وقدم مكة فانقطم بهامدة ،

٧٨٤ (موسى) بن عمران بن موسى الشرف البوصيرى ثم القاهرى الشافعي عم ناصر الدين مجد بن أحمد بن عمران الماضى مباشر المدرسة الالجيهية . مات سنة ست وخمسين وثمانمائة .

٥٨٥ (موسى) بن عمر بن عوض بن عطية بن أحمد بن عبد الرحمن الشرف اللقانى الازهرى المالسكي والدالشمس عدالماضي سم السن لا بن ماجه في القدس على ابرهيم الزيتاوى والبخارى بنزول وحدث ببعض ابن ماجه قرأ ذلك عليه السكاو تآتى وأجاز لشيخنا الشمنى وكان من عدول القاهرة ، وذكره شيخنا في إنبائه فقال موسى بن عطية نسبة لجده الأعلى ووصفه بالفقه . مات سنة عشر .

۷۸۹ (موسی ) بن عمر بن موسی الشرف الخطیب ، أجاز لابن شیخنا وغیره فی سنة خمس وعشرین وذكر الزین رضوان أنه سمع علی العز بن جماعة مجالس من البحادي بالكاملية وغيرها من القاهرة .

۷۸۷ (موسی) بنءیسی بن یوسف بن مفلح بن مسعود بن عبد الحمید بن ابن محمد الشرف أبو محمد الزهراني الخالدي نسبة للعرب الذين يقال لهم بنو خالد وبعض الناس يقول أنه قرشي مخزومي الخلغي الشافعي الفاضل الصالح ويعرف بصاحب الخلف بضم المعجمة . سمع من أبيه ؛ وأجاز له في جملة إخوته في سنة اثنتين وستين وسبعائة على بنعيسي بن موسىبن غانم المصرى وعهد بنسالم بن ابرهيم المقرىء المسكى وعائشة ابنة عبد الله بن المحب الطبرى وفاطمة ابنة أحمد ابن عطية بن ظهيرة وتفقه بأبيه وغيره واشتهر بالزهد والورع والكر امات وكانت له عناية بتربية المريدين وارشاد الجاهلين والصبر على الانفاق والامر بالمعروف. والنهى عن المنكر يطيل الصلاة بالجماعة ويقرأ فيها القرآن على التوالي حتى يختمه في الصلوات تارةجزءاً وتارة بعضه على طريقة تشبه طريقة السلف . ذكره التتي ابن فهد في معجمه وخرج لهمن مروياته تحفة الوارد وبغية الزاهد وفرغه في ربيع الثانى سنة خمس وعشرين ، وذكر والفاسى فى ذيل سير النبلاء فقال: عنى بالفقه وغير . ولهمعرفة وحظجيد من العبادة والخير وفيه احسان للواردين اليه وحصل كتمآ كثيرة وللناس فيه اعتقاد كبير، وحجمر ات آخرها في سنة إثنتي عشرة وبلغني أنه أخذ بمكة عن قاضيها أبي الفضل النويري رواية عن قاضيها الجال بن ظهيرة في الحاوي. ومع والده فيما بلغني عن العفيف اليافعي قال وأظن نسبته للعرب الذين يقال لهم بنو خلد سكان الرياضة و نو احيها . مات في ليلة السبت ثاني عشري ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ببلده الخلف والخليف ، زاد غيره عن نيف وتسعين سسنة وحزن الناس عليه وقبره يزار وبنيت عليه قبة رحمه الله . قال الفاسي ورثاه. بعض أصحابنا بأبيات أولهما :

قد أظلم الجو بعد الضوء والسدف بموتموسى بنءيسى صاحب الخلف بهدة وغيرهامن ابنقاسم بن حسين المكى و يعرف بالذويد . كان يذكر مخيروله ملك بالهدة وغيرهامن أعمال مكة ، مات في الحرم سنة أدبع عشرة و دفن بالمعلاة ذكر هالفاسى . ١٩٨ (موسى) بن ماخوخ المغربي المقرىء . كان ماهراً في القراآت أخذها عن الوهرى وأخذها عنه جماعة ، مات سنة اثنتين وسبعين . ترجمه لى دروق . عن الوهرى وأخذها عنه جماعة ، مات سنة اثنتين وسبعين . ترجمه لى دروق . ١٩٠ (موسى) بن محمد بن أبى بسكر الشرف بن المتوكل على الله الهاشمى العباسي عم أمير المؤمنين المتوكل العز عبد العزيز ، مات في صفر سنة احدى وتسعين عن نحو المائة وكان ناقص العقل ترجمته في الوفيات .

۱۹۹ (موسى) بن مجد بن على بن حسين بن مجد الا كحل بن شرشيق الشرف ابن الشمس بن النور بن العزالحسني القادري والد المحمدين زين العابدين وشمس الدين وأخو حسن الماضيين وأبوها . مات بالطاعون في سنة احدى وأربعين بعد أبيه بيسير جداً ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القرافة رحمه الله . الله بيسير جداً ودفن بزاوية عدى بن موسى الجاناتي المحكي الرجل الصالح . مات محكه في سنة تسم و ربعين ، قال فيه ابن عزم :صاحبنا .

۷۹۳ (موسی) بن مجد بن علی الازهری . ممن سمع می . (موسی) بن مجد بن علی المناوی . فی ابن علی بن مجمد قریباً .

٧٩٤ (موسى) بن مجد بر قبا الشرف الموقت ابن أخت الخليلي . كان أفضل من بقى بالشام في علم الهيئة وله في هذه الصناعة تواليف مفيدة مع أنه لاينسب نفسه إلى علم لاهذا ولا غيره بل هو خير عنده إنجهاع عن الناس وعدم دخول فيما لا يعنيه و بيده رياسة المؤذنين مجامع تنكز وغيره . مات في المحرم سنة سبع . ذكره شيخنا في إنبائه .

٧٩٥ (موسى) بن محمد بن أبى الفتح محمد بن أحمد بن أبى عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الشرف الحسنى انفاسى الحنبلى . ولد ببلاد كابر جامن الهندو قدم مكة بعد الثلاثين وله من العمر ما يزيد على عشر سنين وسمع من أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد وأجاز له جماعة و ناب فى القضاء والامامة عكة عن عمه عبد اللطيف وخرج من مكة بعد الحسين لبلاد الهند.

٧٩٦ (موسى) بن محمد بن مجمد بن جمعة بن أبى بكر الشرف أبو البركات الأنصارى الحلمي الشافعي ابن أخي الشهاب أبي العباس أحمد الأنصاري الخطيب . ولد في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وسبمائة ونشأ في كنف عمه فأقر أهو اشتغل كثيراً وتفقه بالاذرعي وبالشمس محمد العراقي شارح الحاوي ، ثم ارتحل إلى القاهرة فأخد بها عن الاسنوي والولوي المنفلوطي والبلقيني وغيرهم وسمع بها وبحلب وغيرها ومن شيوخه في السماع أحمد بن مكى الايكي زغلش والعلاء مغلطاي ، ولازال يدأب حتى حصل طرفاً جيداً من كل علم ودرس بالاسدية والعصرونية من مدارس حلب وولي قضاءها عن الظاهر برقوق فحمدت سيرته ولكنه عزل مرة بعد أخرى وكذا ولي خطابة جامعها بعد موت الولوي بن عشائر ، وشرح بعد أخرى وكذا ولي خطابة جامعها بعد موت الولوي بن عشائر ، وشرح الغاية القصوى للبيضاوي فكتب منه قطعة ، وكنان قاضياً فاضلا ديناً عقيقاً خيراً كثير الحياء لا يواجه أحداً بحكروه . مات في رمضان سنة ثلاث

ودفن محلب، ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخذ عنه، وذكره شيخنا في انبائه فأخر جمعة عن أبي بكر وقال إنه أدمن الاشتغال حتى مهر وأفتى. ودرس وخطب مجامع حلب واشتهر ثم ولى القضاء في زمن الظاهر مراداً ثم أسر مع اللنكية فلما رجع اللنك عن البلاد الشامية آمر باطلاق جماعة هو منهم فأطلق من أسره في شعبان فتوجه الى أديجا وهو متوعك فمات بها وكان فاضلا دينا كثير الحياء قليل الشر، وهو في عقود المقريزي رحمه الله.

۷۹۷ (موسى) بن مجد بن محمدالشرف الديسطى ثم القاهرى نزيل تربة الناصر ابن برقوق . قرأ على النور المحلى مسند الشافعي بخانقاه سعيد السعداء وسمسع على الجال الحنبلي وذكره شيخنا الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه وأشارلوباته .

٧٩٨ (موسى) بن مجد بن مجد الشافعي إمام جامع عمر و . رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس وتسعين . (موسى) بن محمد بن محدالفيريني المالكي. ممن قر ضالفضر أبي بكر بن ظهيرة في سنة سبعين أو بعدها بعض تاكيفه و ماعامته . و ينظر إن كان هو موسى الحاجبي الآتي . ٧٩٩ (موسى) بن عجد بن موسى بن أحمدبن أبى بكر بن محمدالسكال بن زين العابدين الصديقي البكرى المكي الاصل اليماني الزبيدي الشافعي الشهير جدم بابن الرداد المشهور ويعرف هو بابن زين العابدين لقب أبيه . بمن أخذ الفقه عن عمر الفتى والنور بن عطيف نزيل مكة والقاضي الجمال محمد الطيب الناشري. والشمس على بن محمد الشرعبي ويوسف بن يونس الجباني المقرىء المشار اليه الآن وشرف بن عبد الله بن محمود الشيفكي الشيرازي حين قدم عليهم زبيد في الفقه وأصله وتميز بحيث هو الآن فقيه زبيد واستقر في مدرسة المنصور عبد الوهاب الطاهري بعد شيخه الفتي وانتفع به الفضلاء في الفقه وكتب على. الارشاد شرحاً لم ببرزه الى الآن وهوخال عن اعتقاد جده ولم يكمل الى الآن الحسين. ٨٠٠ (موسى) بن مجد بن موسى بن على بن مجد بن على بن هاشم الـكال. الضجاعي الزبيدي مفتيها ومحدثها وخطيبها. أخذ الفقه عن الشهاب أحمد الناشري. وأكثر عن المجد الفيروزابادى بحيث قرأ عليه كشيراً من الأمهات وانتفع به فى ذلك . أفاده سميه موسى الدوالى ورفع من شأنه فى ترجمة على بن هاشم من كتابه صلحاء اليمن وكان من أكبر القائمين على منتحلي ابن عربي في اليمن بحيث أنه كان الخطيب في جامع زبيد بالمنشور المسكتوب بالاشهاد على السكرماني. بهجر كتب ابن عربى . قاله الأهدل .

٨٠١ ( موسى) بن زين العابدين مجد بن موسى بن مجد بن على بن حسن

القادرى الماضى أبوه وجده . أسمعه أبوه مع والدى على جهاعة ، ومات معه فى. الطاعون سنة أربع وستين وهما صغيران عوضهما الله وايانا الجنة .

۸۰۲ (موسى) بن عمد بن موسى السهمى الامير صاحب حلى ابن يعقوب من. بلاد الىمين . مات بها فى وبيع الآخر سنة تسعوستين وكان يعدمن الاعيان ذوى. البيوت فى الممالك ممن لجده مع الشريف حسن بن عجلان وقائع .

مردف بابن السقيف ولد سة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأخذالفقه عن الخطيب ويدرف بابن السقيف ولد سة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأخذالفقه عن الخطيب جلال الدين والحديث عن العماد بن بردس وغيرها واشتغل بدمشق عند ابن الشريشي والزهري وغيرها ومهر و تصدي للافتاء والتدريس ببلده من أولسنة احدى وثمانين وهلم جراوانتهت اليه رياسة الفقه ببلده وولى قضاءها مراراً فحسنت سبرته ، وكان كثير البر للطلبة سليم الباطن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر له أوراد وعبادة . مات في جمادي الآخرة سنة ثلاث وعشرين . ذكره شيخنا في إنبائه وابن قاضي شهبة .

٨٠٤ (موسى) بن عد بن الهمام الشرف بن النجم المقدسى سمع على الميدومى. المسلسل وجزءا بن عرفة والبطاقة ونسخة الرهيم بن سعد وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء .ذكره شيخنا في معجمه وقال : أجازلي في استدعاء أولادى ومات بعد ذلك بيسير في رجب سنة إحدى وعشرين و تبعه المقريزى في عقوده . ٥ ٥ ٨ (موسى) بن عجد بن يوسف الشرف المخزومي المعامل بالطباق السلطانية . حج في موسم سنة اثنتين و تسعين وجاور سنتين بعدها ، وسمع مع الجاعة على ومع ابن جرباش على ابن الشوائطي ، وكان يدكم الطواف والصدقة وحضور المواعيد ويذكر في الجلة بخير بالنسبة لطائفته .

۸۰۲(موسی)بن عدالشرف العزیزی ثم القاهری الآزهری الشافعی أحدالنواب. عن أذن له العبادی فی التدریس و الافتاء و هو مهمل ولی قضاء الحتمل سنة بضع و تسعین. ۸۰۷(موسی) بن منصور الشقباتی الجزأری . مات سنة بضع وستین .

۸۰۸ (موسى) بن يوسف بن موسى بر يوسف الشرف المنوفي القاهرى. الشافعي أخو زين الصالحين محمد الماضي ويعرف بشرف الدين المنوفي ولدسنة ثلاث عشرة وتماتمائة بمنوف وحفظ القرآن وانعمدة والمنهاج الفرعى والأصلى والفية ابن ملك والملحة والورقات وعرض على الولى العراقي وغيره واشتغل على الشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة والشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة والشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة والشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة والشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة والشرف الشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وبلي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة ولينائي وناب في القضاء وبلي القرائي وناب في القرائي والتلواني والونائي وناب في القرائي والونائي وناب في القرائي وناب في الونائي ونائي وناب في ونائي ونائي

وامتحن حين تكلمه على جامع منوف لما ولى قضاءها وقام عليه جماعة من أعيانها وطلبوه إلى القاهرة فأودع الترسيم على خروجه من حساب الوقف مدة تكلمه فلم ينهض وخلص بعد كلفة ، وخطب بمدرسة سودون من زاده وغيرها ، وكان ساكنا خيرا مديماً للتلاوة متميزاً في صناعته قانعاً متقللا . مات في ذي الحجة سنة أربع وثمانين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله .

۸۰۹ (موسى) بن يوسف الشرف بن الجمال بن الصبى الكركى الشو بكى الملكى الآتى أبوه ناظر جيسطر ابلس وقريب الجمال ناظر الخاص أصله من لصارى الشو بك ونشأ فى كسنف أبيه و تعالى الكتابة إلى أن ولى نظر جيس طرا بلس مدة مم صرف عنها وسار إلى أبيه بدمشق بعد أن قدم القاهرة وبذل ما أزم به وهو شيء كثير واستمر عند أبيه حتى مات البهاء بن حجى فاستقر عوضة فى نظر جيشها على ما بذله فلم تشكر سيرته وعزل عن قرب وأعيد لنظر جيش طرا بلس بسعيه فيه لماله من الاملاك وغيرها فدام حتى مات بها فى رجب سنة إثنتين وستين وقد تسكيل وخلف مالا كثيراً جدا وأكثر من عشرة أولاد تولى أكبر همكانه ويقال أنه كان من قبائح الزمان ومع قربه من دين النصر انية وقبح شكله كان سيء الخلق ذائد من قبائح الزمان ومع قربه من دين النصر انية وقبح شكله كان سيء الخلق ذائد

ويعرف بابن كاتب غريب ، كان أبوه يباشر في الدواوين فنشأ على طريقته إلى أن برع وأول ما تنبه كستب في قطيا ثم في ديوان الوزر ثم خدم عند الزين الاستادار وصاهره بعد أن كان مصاهراً لابن الهيصم وترقى حتى صار ناظر المفرد ، وعاقبه منصور بن صنى أشد عقوبة ثم ولى الاستادارية وفاق فى الظلم وأباد العباد والبلاد لمنيد حذقه ودهائه سيما وقويت شوكسته بأخذ الدواد الكبيريشبك من مهدى على يده وكان أحد القاعمين في قتل منصور المشار اليه و تظاهر بالسرور بذلك ، على يده وكان أحد القاعمين في قتل منصور المشار اليه و تظاهر بالسرور بذلك ، مات عن تمان وأربعين سنة في يوم الجمة ثالث صفر سنة إثنتين و ثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بتربة الطريني من سوق الدريس تجاه مقام الجعبري ولم يحج عليه من الغد ودفن بتربة الطريني عوق وخلف أولاداً رحم الله المسلمين .

(موسى) الشرف بن البرهان . في ابن ابرهيم.

(موسى) الشرف الانصارى اثنان مضياا بن عدبن عدبن جمعة و ابن على بن مجدبن سليمان . 
۸۱۱ (موسى) الصلاح الاردبيلي ثم الشرواني أخذعنه بلديه عبد الحسن بن عبد الحسن بن عبد المصمد المنظق وغيره . (موسى) السبكي . في ابن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان .

۸۱۲ (موسى) الطرابلسي رجل مغربي خير. مات بمكة في رمضان سنة تماني عشرة ودفن بمقبرة رباط الموفق . ذكره ابن فهد عن ابن موسى .

۸۱۳ (موسى) العتال المصرى والد مريم الآتية وزوج مولاة العزبن فهد . مات في صفر سنة ست وتسعين بمكة .

۸۱۶ (موسى) المعربي المالكي نزيل مكة ويعرف بالحاجبي كا نه لمعرفته ابن الحاجب أو حفظه له أو نحو ذلك . أقام بمكة وأقرأ فيها وكان فقيها فاضلا خيراً لا يأنف من الحضور عند بعض طلبته . مات بمكة في ليلة الثلاثاء مستهل صفر سنة ثمان وتمانين وقد زاد على الستين ظناً .

۸۱۵ (موسى) المغربى الخياط . مات بمكة فى جمادى الاولى سنة خمس وستين. ۸۱٦ (موسى) المغربى نزيل بيت المقدس وأحد قراء السبع . مات فيه فى طاعون سنة سبع وتسعين .

الم (موسى) الينى الحراز . مات فى يوم الجمة ثالث عشرى ذى الحجة سنة خمس وتمانين بمكة وصلى عليه بعد الصلاة ثم دفن بالمعلاة وكان مباركا مشكورا . الحبشى البرهانى الظهيرى . مات بمكة فى ليلة الاربعاء ثامن عشرى المحرم سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه بعد صبح الاربعاء ودفن بتربة واليه المستجدة ويقال أنه خلف شيئاً كثيرا لأنه كان يتجر سفراً وحضرا . ١٩٨ (موفق) الحبشى فتى السيدبركات. مات فى الحرم سنة سبع وخمسين بمكة. أرخه ابن فهد. (مولى) شيخ . فى مجد بن مجمود . (مؤمن) العنتابى . هو عبد المؤمن ابن فهد. (مولى) شيخ . فى مجد بن مجمود . (مؤمن) العنتابي . هو عبد المؤمن . ١٠٨ (ملازاده) بن عمان السكر خى الحنفي . ممن تميز فى فنون كالتفسير والقرا آت والحديث والمقلى والنقلى ومن شيو خه والده وقاضى زاده شارح الجغمينى وغيره وخواجا فضل الله وخواجا عصام الدين وملاعلى القشى و ملاعلاء الشاشى و أخذعنه وهو الآن عند سلطان خر اسان قارب السبعين ولم يتزوج قطم عصيا نة وحسن خلق . وهو الآن عند سلطان خر اسان قارب السبعين ولم يتزوج قطم عصيا نة وحسن خلق . وهو الآن عند سلطان خر اسان قارب السبعين ولم يتزوج قطم عصيا نة وحسن خلق . مات فى ربيع الآول سنة تسعو خمسين أرخه ابن عزم و فى موضع سنة ست وسبعين فغلط . مات فى ربيع الآول سنة تسعو خمسين أرخه ابن عزم و فى موضع سنة ست وسبعين فغلط . (ميان) مضى فى إميان من الحمزة .

۸۲۲ (ميخائيل) بن إسرائيل النصراني اليعقوبي المدعو ولى الدولة أخو سعد الدين ابرهيم المدعو في صغره بهبة الله - أسلم أبوها وابرهيم صغير فلحقه وخدم السكال بن البارزي وعظم وثوقه به وحج به ثم خدم غيره من كتاب السرثم (۱۳ ساشر الضوء)

الاتبابكية الى أن أمسكه الاشرف قايتباي بعد هلاك أخيه وأخذ منه ما افتقر بسببه الى أن طلبه الولوى الأسيوطي فاستـكتبه في أوقاف الحرمين ثم طلبه أمير سلاح تمراز والبسهديوانه عوضاًعن ابرهيم بن كاتب غريب . هلك ميخائيل في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الثاني سنة ثمان وسبمين وكان يخدم في الاسطبلات القلمية ثم استقربه الجمالي يُوسف بن كاتب جكم في الخدمة في الخاص بعد هلاك نصراني آخر ملكي بلقب الشيخ السعيد واختص به قاساً ولى نظر الجيش خدم عنده فيه أيضاً ثم بعدموته تسكلم في كشير من جهات الذخيرة وكذا خدم في الجوالي وغيرها ويذكر بمداراةواحتمال ومزيدخبرة بالمباشرةوبذل كشيرللمسلمين وغيرهم بل ذكر لى بعض ذوى الوجاهات من نواب القضاة نمن له علقة فما يباشره أنه أكثر التردد اليه بسببهاوهو يسوف به وأنه قال له أما تخاف عاقبة ترددىاليك فقال له قد استفتيت فلاناً وسماه أهل على مؤاخذة فى تردد الفقهاءو تحوهمالى فى حوائجهم فقال لاقال الحاكي فقلت لهلو علم منك التسويف مع القدرة على مرادهم من أول مرة ماأفتاك بهذا انتهى. والأمر وراءهذاوآ لأمره إلى أنضر به الأشرف قايتباي على مال كشير باغراء عبدالكريم بن جلودضر با مؤ لما كان سبب هلا كه و كان ماذكر ته في الوفيات واستمر في جهاته بنصراني آخر ملكي يقاللها برهيم عرف به ثم أسلم بعد . (ميرك) القاسمي . مضى في جيرك .

۸۲۳ (میلب) بن علی بن مبادك بن رمینة بن أبی نمی الحسنی . مات بخلیص فی لیلة الجمعة سادس عشری رجب سنة تسمو ثلاثین و حمل الی مكة فدفن بالحجون بالقرب من قبر خاله وأمه سعدانة ابنة عجلان بن رمینة . أرخه ابن فهد .

۸۲٤ (میلب) بن محد بن أبی سوید بن أبی دعیج بن أبی نمی الحسنی . كان ین بنت الحسنی . كان ین بنت الحسنی . كان ینسب لشجاعة وشهامة . قتل مع عمه علی بن أبی سوید فی شمبان سنة تسع و عشر بن ذكره الفاسی فی ذیل سیر النبلاء .

۷۲۰ (میلب)السیدالمجاشی ماتف ثامن ذی الحجة سنة تسعو خمسین . أرخه ابن فهد . ۸۲۲ (میمون) بن أحمد بن محرز الجزیری . مات فی سنة ثمان عشرة .

٨٢٧ (ميمون)غلام الفخار. أقام في الرقحتي مات جوعاً سنة عشر وله في الرسم و الآداء تصانيف منها التحفة و الدرة بل نظم الرسالة في الفقه أرجو زة وكذا الجرومية أفاده لي زروق.

﴿ حرف النون ﴾

۱۹۲۸ (نابت) بن اسمعیل بن علی بن علد بن داود الزمزمی المکی الشافعی ابن أخی شیخنا البرهان ابرهیم بن علی . ولد فی سنة عشرین و تمانمائة بمكة

ونشأ بها فحفظ القرآن والبهجة والارشاد وانتفع بعمه فى الفرائض والحساب وغيرها وقرأ على الخطيب أبى الفضل النويرى البخارى وغيره ، وكان مجيداً عمل المواليد وتحوها وله نظم متوسط مع سكون وخير . مات فجأة غريقاً فى سيل مكة فى يوم الحيس منتصف ذى القمدة سنة سبع و ثمانين فانه حين دخل عليه السيل سقاية العباس بادر إلى الخروج فغرق فى المسجد وصلى عليه من الغد ثم دفن بقبورهم من المعلاة و تأسف الناس على فقده رحمه الله و إيانا و مماكمة بمتعنه قوله:

تشفيريامسي، بذي المعالى إمام الرسل خير الأنبياء كريم الأصلطك من أتاه يروم الامن حل عن الشقاء عليه صلاة ربي كل حين وسلم في الصباح و في المساء

وعندى من نظمه الكثير وهذا من عنوانه ومن العجيب أنآخر مناظيمه قصيدة كأنها شرح حاله ، ولم يوجد بمن غرق في المسجد مع كثرتهم بالمطاف سواه .

٨٢٩ (ناصر) بن أحمد بن يو سف بن منصور بن فضل بن على بن أحمد بن حسن ابن عبد الممطى بن الحسين بن على بن المزنى أبوزيان وأبو على الفزارى البسكري بفتح الموحدة ثممهملة ساكنة ويعرف بابن مزنى بفتح الميم ثم زاى ساكنة بعدها نون . ولد في المحرم سنة إحدى وثمانين وسبعائة وأشتغل ببلده وأخذالقرا آت عن أبي الحسن على بن عبد الرخمن التوزري وكان يعظمه في الفن حِداً وفي الفقه عن أبي فارس عبدالمزيز بن يحيى الغساني البرجي ومحمدبن على بن الرهيم الخطيب وأبي عبدالله بن عرفة وعيسى بن أحمد الغبريني وسمع عليه الصحيح . وقدم القاهرة سنة ثلاث وتمامائة فحج فيها وأصيب في كــثير من ماله وكــتبه في جملة ماوقم في ركب المغاربةمن النهب واتفق وقوع النكبة من السلطان بوالده وأهل بيته ببلادهم لغضبه عليه وكان رئيساً ، وبلغ ابنه ذلك فأقام بالقاهرة وعطف عليه الولوى ابن خلدون فسعى له حتى نزل بالشيخونية وسمع بها في صحيح البخاري على التتي الدجوى ولازم شيخنامدة طويلة قال شيخنافى معجمه واستفدت منه وكتبلى ترجمة مطولة وفيهاوا تصلت مخدمة سيدنافلان فأكسالغربة وأنسى الكربة وأحسن المعونة وكني المؤونة وعمني خيره وبره ووسعني حامه وصبرهقال وشرعصاحب الترجمة في جمع تاريخ للرواةلوقدر أن يبيضه لكان مائة مجلدة وكان قد مارس ذلك الى أن صار أعرف الناس به فانه جمع منه في مسوداته مالا يعد ولا يدخل تحت الحدولم يقدرله تبييضه ومات فتفرقت مسودته شذر مذرواعلأ كثرهاعمل بطائن الحجلدات وقال مجوه في الانباء ولفظه وكان لهجاً بالتاريخ وأخبارالرواة جماعة لذلك ضابطا

له مكثراً منه وأراد تبييض كتاب واسع فى ذلك فأعجلته المنية ثم قال فى المعجم وكان قد تحول من الشيخو نية ونزل البرقوقية بين القصرين وضعف فى سمنة اثنتين وعشرين وطالت علته وأفضت الى رمد فقد منه بصره جملة وكان يترجى البرء فلم يتفق ذلك الى أن مات فى العشرين من شعبان التى تليها . وتبعه المقريزى فى عقوده وقال ان صاحب الترجمة كان يتردد اليه وقال رحمه الله ماذا فقدنا من فوائده عوضه الله الجنة .

مه (ناصر) بن خليل بن حمد بن سليمان العادل بن الكامل بن الأشرف بن العادل الآيوبى . وثب على أبيه فقتله صبراً في دبيع الأول سنة ست و خمسين كما أسلفته فيه وملك الحصن فدام نحو سبعة أشهر ثم وثب عليه ابن عمه و دبيب المقتول حسن ابن عمان فقتله حمية و استدعى بأحمد أخى المقتول حين كونه ملتجنا عندالسلطان جاهنشاه بتبريز للخوف من ناصر هذا فتملك الحصن كما أسلفته في الهمزة .

۸۳۱ (ناصر) بن خليل بن مسعود الغرس الميقاتي أحدصوفية الشافعية بخانقاه شيخو ومؤدب أطفال مكتبها ولدسنة ثلاث وسبعين وسبعانة تقريبا جزده البقاعي . محرد العزيز بن حسن البصري الشهير بالطهاع . صاهر الشرف الغلة على والدته . ومات في المحرم سنة نمان وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد .

المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية سعيد السعداء . قال الشهاب بن المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية مثله وسمم على التنوخي وغيره . مات في رجب سنة ثلاث وثلاثين مطعو نا ويحر و إن كان غير ابن بحدالبساى الآتي . ٨٣٤ (ناصر) بن على بن مجد بن أحمد الانصاري الحصني و يعرف بالعراقي وبالحكيم . ولد تقريباً سنة ست عشرة و ثما نهائة وقدم القاهرة بعد أن اشتغل في بلاده ولتي جماعة ، وفهم العربية و تميز في الظب وعالج به وجود الخط وكتب به أشياء وربما جلس مع الشهود . وقد تردد الى قليلا و رام الأخذ عنى وكان فخم العبارة مع فضيلة في الجلة . مات في ربيع الأول سنة احدى وتسعين .

۸۳۵ (ناصر) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن عهد بن ابرهيم ناصر الدين ابن أبى المين الطبرى المسكى أمه فتاة لأبيه حبشية سمم من أبيه وأجازه النشاورى وابن حاتم وغيرهما. مات في مستهل شعبان سنة احدى عن عشر بن سنة أو زيادة ذكره الفاسى . ٨٣٦ (ناصر) بن محمد ناصر الدين البسطامى . من تلامدة عبد الله البسطامى قطن القاهرة ومات بها فى الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا فى انبائه . قطن القاهرة ومات بها فى الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا فى انبائه . ٨٣٧ (ناصر) بن مفتاح النويرى المسكى مؤذن منارة باب الندوة بها . أقام

كذلك سنين وكان يتردد الى القاهرة لمصالح أهله بيت النويرى فأدركه أجله في رمضان سنة سبع وهو في عشر الحسين . ذكره الفاسي .

۸۳۸ (ناصر) بن يشبك الدوادار أخو منصور. مات أيضاً في الطاعون في جادى الثانية سنة سبع و تسعين (ناصر) البسكرى. مات في المحرم سنة تسع وسبعين عكة . ١٨٣٨ (ناصر) النوبي فتى السيد حسن بن عجلان مات في شو ال سنة تسع و أربعين عكة . ١٨٤ (نانق) الآشر في . مات بحكة في ذى القعدة سنة اثنتين و أربعين أرخهم ابن فهد . ١٨٤ (نانق) المحمدي الظاهرى جقمق كان من أصاغر مماليك فأمره الظاهر خشقدم عشرة ثم عمله أمير آخور ثاني ثم شاد الشر بخاناه ثم مقدماً ، و أمره على المحمل في سنة احدى و سبعين ثم الآشر ف قايتباى رأس نوبة النوب . وقتل في الوقعة السوارية سنة اثنتين و سبعين .

٨٤٢ (ناصر) المؤيدى أحمد أحد العشرات . كان حسن الشكالة ضخما . مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٨٤٣ (نانق) الظاهري جقمق .قتله بعض الاجلاب سنة ثلاث وستين .

الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقى حلب منها وهو قريب مجل بن أبى بكر بن مجل الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقى حلب منها وهو قريب مجل بن أبى بكر بن مجل ابن على الماضى . ولد سنة اثنتين و عاعائة وقيل سنة ست والأول أكثرو أجاذ له البدر النسابة السكبير والقطب عبد السكريم بن مجل الحلبي و ابن خلدون والتاج ابن بردس وغيره وحدث وكان خيراً . مات في حدود سنة خمس وأربعين .

ه ٨٤٥ (نبيل) أبو قطاية مملوك لصاحب أفريقية تقدم عنده حتى صارضيخما و تمول جدا وكرش أولاده وأحفاده ثم ترقى عند حفيده ثم ولده عمان بحيث صارت أولاده قواداً في البلاد أيضا بمدة أما كن إلى أن أخذه على حين غفلة وقتل أشرقتله في سنة سبع و خمسين و سجن أولاده سامحه الله.

٨٤٦ (نجم) بن عبدالله القابوني أحدالفقراء الصالحين . صحب جماعة من الصالحين وانقطع بالقابون ظاهر دمشق مدة مقبلا على العبادة مجتهدا فيها ، و تذكر عنه كرامات وللناس فيه اعتقاد . مات في صفر سنة عان عشرة . قاله شيخنا في إنبائه ورأيت من أرخه في التي بعدها .

٨٤٧ (نجيب) الهرموزي العجمي الخواجا . مات ٤-كة في شعبان سنة ثمان وسبعين . أرخه ابن فهد .

٨٤٨ (نسيم) بن راشد اليني . بمن سمع مني بمكة ومايت بها .

٨٤٩ (نصرالله) بن أحمد بن محمد بن عمر الجلال أبو الفتح التسترى البغدادي الحنبلي نزيل القاهرة ووالد المحب أحمد وإخوته. ولد سنة ثلاثو ثلاثين وسبعائة ببغداد ومات أبوه وهو صغير فرباه الشبخ الصالح أحمد السقاء وأقرأه القرآن واشتغل بالفقه على ولده الشمس محمد بن السقا وقرأ الاصول على المدر الاربلي والشمس السكرماني أخذ عنه العضد والعربية عن الشمس بن بكتاش وسمم من الجمال الخضري والسكمال الانباري وأبى بكربن قاسم السنجاري والنور الفوى وحسين بن سالار بر محمود وغيره ، واشتهر بالاشتغال بالحديث وولى غالب تداريس الحديث بها كالمستنصرية والمجاهدية ومسجد يانس وكان يذكر الناس فيها مدة وانتفعوا بذلك ثم خرج/منها في سنة تسع وممانين لما شاع أناللنك قصدها خوصل إلى دمشق فبالغوا في إكرامه <sup>ث</sup>م قدم القاهرة في سنة تسمين باستدعاء ابنه وكانقد دخلها قبله فاستقر في تدرُّ يسالحديث ما بعد موت مولا نازاده في المحرم سنة إحدى ومدح واقفها بقصيدة جيدة وعمل في مدرسته مقامة وكذا ولي بها تدريس الحنابلة بعد موت الصلاح محمد بن الاعمى في سنة خمس وتسعين وتصدى للتدريس والافتاء وكان مقتدراً على النظم والنثر وله منظومة في الفقه تزيد على سبعة آلاف بيت . ذكره شيخنافي معجمه فقال : اجتمعت به فاستفدت منه وسمعت من انشائه وقد حدث بجامع المسانيد لابن الجوزى باسناد نازل . وقرأت من نظمه مدحا في بعض القضاة قال فيه :

شریح و یحیی لوقضایاه شاهدا لکانا له بالفضل أعدل شاهد ولوشاهدالبران درسامن دروسه لائنی وأولاه جمیل المحامد وقال فی انبائه انه صنف فی الفقه وأصوله واختصر ابن الحاجب و نظم فی الفقه کتابا و فی الفرائض أرجوزة فی مائة بیت جیدة فی بابها و مدائح نبویة ، مات فی عشری صفر سنة اثنتی عشرة بعد أن مرض طویلا. قلت و حدثناعنه الرشیدی وغیره ، وقال التی الکرمانی فیماقر آته بخطه قرأ علی والدی شرح المختصر للعضد وأجازه والدی واستفدت أنا منه فوائد جمة وله تا لیف مفیدة منها مختصر فی بغداد مع الشهاب أحمد الابیاری أو جبت انتقاله الی دیار مصر فأقام بها ، وأثنی به والده عا أوردته فی الکبیر ، وهو فی عقو دالمقریزی .

٥٥٠ (نصرالله) بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسمعيل الجلال الأنصاري البخاري الروياني الكجوري الشافعي ورأيت من نسبه جلاليا. ولد في سنة ست وستين وسبعائة

مكجورإحدى قرى رويان واشتغل وأدرك المشايخ وتجرد وبرع في علم الحكمة والفلسفة وتصوفهاوشاركفي الفنون وعرفالعربيةوغيرهاوكتب الخطالفائقثم قدم القاهرة بعد التما عائة مجرداً والصل بأمراء الدولة وراج عليهم لما ينسب اليه من معرفة علم الحرف وعمل الاوفاق وسكن المدرسة المنصورية وصارله فىالبيمارستان الرواتب السنية بلكان هو صاحب الحل والعقد فيه وكان فصيحاً مفوها حسن التأبى عارفا بالامورالدنيوية عرياعن معرفةالفقه مفضالا مطعاما محمآللغرباءفهرعوا اليه ولازموه وقام بأمرهم وصيرهم سوقه التي ينفق منها وينفق بها واستخلص بسبب ذلك من أموال الامراء وغيرهم ما أراد حتى كان كثير من الامراء يفرد له من إقطاعه أرضاً يصيرها له رزقة ثم يسعى هو حتى يشتريها ويحبسها مقتدراً على التوصل لما يطلب كشير العصبية والمروءة حسن السياسة والعشرةوالمداراة عظيم الادب جميل المجالسة وقف داره التي كان يسكنها بالقرب من خان الخليلي وجعلها رباطاً يأوى اليه الفقراء والغرباء الواردون من البلاد وأرصد عليهرزقته التي كانت بأنبابة وصارت مشهورة بزاوية نصر الله وفتح لهاشباكا على الطريق ووقف عليها كتباً منها القصوص وغيره من تصانيف ابن عربي، وله عدة تصانيف في علم الحرف والتصوف منها غنيـة الطالب فيما اشتمل عليه الوهم من المطالب واعلامالشهو دبحقائق الوجود وأقرأكتاب الفصوصلابن عربى خفية فكان ممن أخذه عنه الشمس الشرواني ولذا قال العيبي : وكان يتهم بالاشتغال بكـتاب الفصوص و محو مقال وعرض عليه الناصر كتابة السرفأ بي مات بعد أن قدم بين يديه في شهرموته أربعة أفراط واشتدحزنه على الاخيرفي ليلة الجمعة سادس رجب سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون وصلى عليه ودفن بتربة السراج الهندى وقول بعضهم زاويته غلط رحمه الله وعفا عنه ؛ ورأيته كـتب على استدعاء ابن شيخنا في سنة إحدى وعشرين ، وسمى بعضهم والده عبد الله . وقال يوسف بن تغرى بردى أن والده هو الذينوه به وصارت له وجاهة في الدولة وأنه جمع الكتب النفيسة وله مشاركة فى فنون وفضيلة تامة سيمافى علم الحرف وما أشبَّهه مع معرفة بالآلسن الثلاثة العربي والعجمي والتركي ، قال وكان يتحف الوالد بالهياكل والخواتم بل صنع له مرة خاتمــاً يوضع على الثعبان يفر منه أو يموت أعجب الوالد إعجابا كشيراً وأنمم عليه رزقة ني بر الجيزة نحو مائة فدان وأظنها الآن وقفـاً على زاويته ، وكدا له حكاية شبيهة بهذه في يحيى بن أحمد بن عمر أن العطارمع إنكاره لها ، وهو في عقود المقريزي وسماه ابن عبد الله بن محمد بن إسمعيل .

ا مه (نصر الله) بن عبد الغنى بن عبد الله الشمس بن الزين بن الصاحب ابن المقسى والد التاج عبد الله الماضى . تدرب فى المباشرة وعمل استيفاء الدولة أيام ابن كاتب المناخات وغيره وكان جيد الكتابة مفرط السمن زائد النعم على طريقة أكبر المباشرين . مات فى منتصف ربيع الآخر سنة خمسين .

(نصرالله) بن عبدالله بن عد بن اسمعيل الروياني . سبق قريباً .

مات في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين بجدة وحمل فدفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد . مات في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين بجدة وحمل فدفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد . محمد الصرالله) بن محمد ناصر الدين الصرخدى أحد الفضلاء . مات في أحد الربيعين سنة اثنتي عشرة ، ذكره شيخنا في انمائه .

معد (نصرالله) الشمسأبو المنصور القبطى القاهرى كاتب اللالاو يعرف بكنيته وبابن كاتب الورشة . استقر فى نظر الاسطبل فى ربيع الاول سنة أدبع وأربعين بعد صرف الزين الاشقر الذى صار فى الاستادارية بعد لما صار ، ثم صرف فى الشهر بعده بعد استيفاء القدر الذى التزم بهوهو سبعها تقدينار بالتاج بن القلاقسى وكذا كان باسمه مباشرة البيرسية ثم أملق جدا ورغب عنها وصار فى حيز المهملين مات بعد الحسين أو قريب ذلك ورأيت من قال أن ولايته لنظر الاسطبل بعد التاج بن القلاقسى فالله أعلم .

مرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمه قبل أنه القاهرى وبعرف بابن النجار وهى حرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمه قبل أن يسلم ميخائيل أسلم على بد الطنبغا المرقبي في أيام المؤيد شيخ وخدم في ديوانه قبل ذلك وبعده حتى مات وارتتى مخدمته ثم بخدمة غيره من الامراء كتمرباى التمر بغاوى رأس نو بة النوب وكان آخرهم قانباى لجركسى واستقر به عامل وقفه وبعده استقر في نظر الدولة في جادى الاولى سنة نمان وخمسين أو ائل أيام اينال ثم عمل وزيراً في صفر من التى تليها عند عجز فرج بن النحال فدام محو شهر ثم هدده السلطان بالمقارع والشتم والتوبيخ وهو مصرح بالعجز ومع ذلك فلم يلتقت لقوله واستمر في الترسيم أياماً ثم خلع عليه بالاستمرار على كره منه لعلمه بعجزه واستقرأ بوالفضل بن كاتب أياماً ثم خلع عليه بالاستمرار على كره منه لعلمه بعجزه واستقرأ بوالفضل بن كاتب السعدى في نظر الدولة ولم يلمث الوزير الايسيراً ثم عزل في اول الشهر الذي يليه وأعيد فرج وقرر في نظر الدولة الشرف حمزة بن البشيرى . ومات وهو يله والد تاج الدين بن النجار مباشر ديوان تغرى بردى ططر ثم غيره .

٨٥٦ (نصر) البزاوى الدمشقى القارى . مات بدمشق في جادى الثانية سنة

من عشرين سنة على قدم المالكي تزيل بيت المقدس قدمه من بلاده فأقام بهقريبا من عشرين سنة على قدم التجرد والاشتغال بالعلوم والمبادة قانعاباليسيرالى أن مات في سنة ست وعشرين و دفن هناكذكر ه العيني و وصفه بالعلم والفضل و الزهدر حمه الله في سنة شت و عشرين و بن يوسف الشرف أبو علا بن فيضر الدين الحنني . ولد سنة ثلاث و أربعين وسبعائة وكان أبوه عالما فأخذ عنه وقدم دمشق قديما وجلس بالجامع الاموى بعد اللنك للاشغال و درس أيضا بغيره من الاماكن كالعزية البرانية وولى مشيخة الحسامية وسكنها وكذا سكن النورية بعد الفتنة وكان ماهم أفي الفقه مفتيا مشاركا في أصوله والنحو و العقليات . مات في عاشر بعد أن فرق كتبه وموجوده على الفقراء . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما هنا وكذا ذكره ابن قاضي شهية و أثنى عليه وعلى أبيه رحمها الله .

٨٥٩ (نعمة الله) بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن أبي المجد الكال الفالي الشيرازي الشافعي والدالنورأحمد الماضي . قال لى إنه ولدفيسنة عشرين وثمانمائة وأنه أخذ عن عم أبيه الجال اسحق بن يحيى الفالي في الفقه وأصوله ثم عن قريبه العز ابرهيم بن مكرم حتى كانجل انتفاعه به وتصدى للافتاء والتدريس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى مات في غرة رمضان سنة اثنتين و ثهانين رحمه الله و ايانا . ٨٦٠ (نعمة الله) بن عبد الله بن محمد السيد نور الدين بن الشرف بن الشمس الحسيني الايجبي ثم السكرماني الشافعي أحد أصحاب اليافعي . ولد في يوم الاثنين رابع عشر ربيدم الأول سنة احدى وثلاثين وسبعائة ولقيه الطاووسي فأخذ عنه بعض عقيدة النسبي بل وعرض عليه شيئاً بما صنفه وأجاز له وهو ممن صحب العضد واليافعي وأبا الفتدح الطاووسى ومباركشاه وغيرهم، وتسلك وشاخ وأرشد مم مشاركة في العلوم وذكر بكرامات مخدوش فيها نتقريره كلامابن عربي . ويلقب في تلك البلاذ بالوني . ومات في رجب سنة أدبم وثلاثين وقد أسن محيث قيل أنه جاز المائة و بالغ الطاووسي في الثناء عليه وله عقب ، ترجمه لي بجل ماأبديته السيد نور الدين أحمد بن الصني عبد الرحمن بن محمد الايجبيوهو ممن أخذ عنه بل تزوج حفيدته خديجة ابنة خليل الآتية وقال إنه كـــان مرشداً صالحًا رحمه الله وعفا عنه .

٨٦١ (نعمة الله) بن عبدالله بن محمد السيد الماهاني الكرماني وملهان من عو اليها ــ

الحنني . تجرد وساحوحج قديماً وأخذ عن اليافعي وغيره وارتقي الى قدم عظيم فى العبادة وصار له مريدون وأتباع وجلس بزاويته بماهان فتسلك به حماعة وصنف في التصوف نظما و شراً ، وذكرت له كرامات وأحوال بحيث تزايد اعتقاد الناس فيه ومحبتهم إياه وارتفعت حرمته وتزايدت وجاهته ، كل ذلك مع كثرة تحجبه حتى لايظهر لأصحابه إلا بعد العصر وإذا رأوه خروا بأجمعهم حتى تصل وجوههم الى الأرض مم رفعوا رءوسهم وقاموا بين يديهوهم منكسون وهو يتكلم معهم حتى يفرغ ولبس جماعته اللبابيد؛ وكانت له كلمات بالعجمية لطيفة سجعاو نظما علىطريق القومفيهاماهورقيق اللفظو المعنى وللهنود والأعاجم فيه اعتقاد عظيم . مات بماهان سنة تسع وعشرين عن مائة وتسع سنين ، وهو في عقود المقريزي وان اتباعه كانو المجهر ون عالا يحتمله أهل الشر ائع عَمَا الله عنه . (١) ٨٦٢ (نعمة) الله بن مجد بن عبد الرحيم بن عبد الـكريم بن نصر الله بن سعد الله بن أبى حامد الشرف أو الشهاب أبو الحير بن العقيف القرشي البكرى الجرهي بفتح الجيم والراء كماضبطه شيخناوحقق لى غيره منالفقهاء كسرهما مما الشيرازى الشافعي الماضي أبوه وجده ويسمى أحمد من بيت كبير . ولد في صفر سنة خمس عشرة وثمامائة بشيراز وسمم الـكثير من أبيه وجماعة بمكة وحبب اليهالطلب. ذكره شيخنا في معجمه فقال : شاب فاضل قدم القاهرةمن مكة في طلب الحديث فسمع الـكثير ولازمني مدة طويلة وقرأ على كثيراً وطاف على الشيوخ واشتغل فى عَدَّة علوم ومهر وفضل فى مدة يسيرة ، وعلق أشياء حسنة وجمع مجاميع ثم توجه الى بلاده في شوال سنة تسم وثلاثين لزيارة والديه فبلغني أنه تزوج ولم يلبث أن مات في رابع رجب سنة أربعين ، زاد غيره في ليلة جمعة أول جمة منه ببندر من بنادر هرمز رحمه الله ، وهو في عقود المقريري باختصار ، وأثني عليه وأورد شيخنا في معجمه عنه من نظمه مماكتب به اليه 😳

يامن علا بالعلى عن وصف وصاف وفاق حل الورى في كل أوصاف وصح عنه حديث الجود ننقله عن كفه البحر أوعن سحب أسلاف تواتراً بلغ الآفاق واشتهرا عزالغريب لدى أفضاله الوافي خفضت منصوب رايات المداة كما رقعت حالة سوال الارياف؟ قصدت حضرتك العلياء من وطنى هجرت صحبة إخوانى وألاف حرصاً على العلم والتحصيل مجتهداً لعلني أغترف من محرك الصاف

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : بلغ مقابلة .

عساه بحبر تقصيري واسرافي وما أريد سوى وجه الــكريم به هذا وسيلتي من فيض فضلك ان تمخصني بين طلاب وطواف ياملجأ لذوى الآمال قاطبة أنظر الغترب للعلم طواف فأنت معدن إعطاف والطاف وارحمه ثم أعنه فى تطلبه عطفاً لغربته كشفاً لكربته جبراً لما يلتقي من دهره الحاف الله يبقيك نوراً يستضاء به فيهتدى بك دهراكل أمناف وقال في انبائه أنه حصل كـــثيراً من تصـــانيفه ومهر فيها وكــتب الخط الحسن وعرف العربية ثم بلغه أن والده مات فتوجه فى البحر فوصل الى البلاد ورجع هو وأخوه قاصدين إلى مكة فغرق في الحسا ونجا أخوه فلما وصل البمين ركب البحر إلى جدة فاتفق وقوع الحريق بها فاحترق والـكنه لم يمت مع احتراق رجليه رحمهم الله . قلت ورأيتِ له سماعاً على العلاء على بن عُمانُ بن عمر بن صالح بن الصير في الشافعي والشمس مجد بن أبي بكر بن محمد بن محمود بن حامد الاذرعي الدمشتي بها ، ولم يسلم هذا الاصيل النبيل الفاضل الكامل من اذى البقاعي لسبب غير طائل حسبهاحكاه لى القاضى عز الدين الحنبلي وبالغ في الثناء عليه والتوجع لصنيع البقاعي به . (نعمة الله) السيد الايجي ثم الكرماني أحد أصحاب اليافعي تقدم في ابن عبد الله بن محمد قريباً .

۸۶۳ (نعمالله) بن نعمة الله بن حبيب الله الكلبرجي الهندى الحنفي نزيل مكة بمن سمع مني بها . المحالف الدين بن السيد النور المحالف الدين بن السيد النور ابن الصني الحسني الا يجي الماضي أبو هو جده . ولد في شعبان سنة تمانين بسمر قند . واستجازي له أبوه في سنة أربع و تسعين .

مرا (نعير) بنون ومهملة مصغر واسمه عد بن حيار \_ بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة \_ بن مهنا بن مهنا بن مانع بن حديثة شمس الدين أميراً لفضل بالشام ويعرف بنعير ، ولى الامرة بعد أبيه و دخل القاهرة مع يلبغاالناصرى ولما عاد الظاهر من الكرك وافق نعير منطاشاً فى الفتنة الشهيرة وكان معه لما حاصر حلب ثمراسل نعير نائب حلب اذذاك كمشبغا فى الصليح وسامه منطاش ثم غضب برقوق على نعير وطرده من البلاد فأغار نعير على بني عمه الذين قرروا بعده وطرده فلما مات برقوق أعيد نعير إلى إمرته ثم كان ممن استنجد به دمرداش لما قدم المنكية فضر بطائفة من العرب فلما علم أنه لاطاقة له بهم نزح الى الشرق فلما نزح التتار وجع نعير الى سلمية ثم كان ممن حاصر دمرداش بم حرت بينه وبين الامير

جكم وقعة فكسر نعير ونهب وجيء به الى حلب فقتل فى شو السنة ثمان وقد نيف على السبعين وكان شجاعا جواداً مهيما الآ أنه كثير الغدر والفساد وعوته انكسرت شوكة آل مهنا وكان الظاهر خدعه ووعده حتى تسلم منطاش وغدر به ولم يف له الظاهر بما وعده بل جعل يعد ذلك عليه ذنباً ، وولى بعده ولده العجل ، ذكره شيخنافي انبائه ، وهو في المقريزي مطول . وينظر محمد بن حيار من التاريخ الكبير .

٨٦٦ (نعير) بن منصور أمير المدينة . مات سنة احدى عشرة .

۸۹۷ (نسكبای) الازدمری نائب طرسوس وكان قد ولی الحجوبیة السكبری . بدمشق ونیابة حماة ولم یكن به بأس . مات سنة ثلاث وعشرین .

۸۶۸ (نوروز) الاشرفي برسباي ويعرف بنوروز شكال . كان من خاصكية أستاذه ثم تأمر عشرة ثم سافر في مجريدة سو ارفقتل هناك في سنة ثلاث وسبعين، وكان من محاسن الدهر فيها قبل .

٨٦٩ (نوروز) الأشرفي برسباي آخر صار بعد أستاذه من الدو ادارية الصغار زمناطويلا إلى أن تأمر عشرة ثم سافر مع الحجر دين لسو ارفقتل أيضافي سنة ثلاث و سبعين . و كان مهملا . ـ ۸۷۰ (نوروز ) الاشرفي برسبای آخر ؛ كـان من خاصكيته و تأمر في أيام خشقدم عشرة . مات في عوده من تجريدة سوار في المحرم سنة أربع وسبعين. ٨٧١ (نوروز ) الحافظي الظاهري برقوق . أول مارقاه خاصكيا ثم أميرآخور عوضاً عن بكلمش سنة ثمانهائة وكان قبل ذلك أمره رأس نوبة صغيراً في رجب سنة سبع وسبعين وسبعهائة ثم رام القيام على السلطان فنم عليه بعض الماليك فقبض عليه في صفر سنة احدى و ثمانهائة وقيد و حمل الى اسكندرية فسحن بها ثم نقل لدمياط ثم أفرج عنه في التي بعدها واستقر رأس نوبة كبيرًا وصار ناظر الشيخونية وحضر قتال ايتمشثم وقعة اللنكورجع مع المنهزمين واستقر يتنقل في الفتن كما ذكر في الحوادثالي أن قتل في ربيع الآخر سنة سبع عشرة، وكان متعاظها عبوسا مهابا شديد البأس سفاكا للدماء ميشوم النقيبةما كان في عسكر إلا انهزم ولا ضبط انه ظفر في وقعة قط، وهو الذي عمر قلعة دمشق بعد اللنك . قاله شيخنا في انبائه ثم نقل عرب العيني أنه كان حبـــاراً ظالمًا عسوفـــاً بخيلاً ، وقال كـــذا قال ، وقد سمعت المقريزى يقول أنه سمعه يقول ما معناه إنه ايشق على أن لايكون في مماليك استاذي الملك الظاهر رجلا كاملا في أمور المملكة وتدبير الرعية والرفق بهم. وقد أغفلهابن خطيب

الناصرية مع أنه من شرطه ولذا استدركه ابن قاضى شهبة إشارة ولم يترجمه . وقال غيره أنه لما فتل حملت رأسه الى القاهرة على يدجرباش كاشه وعلقت أياما على باب زويلة بوكان أميراً جليلا كريما شجاعا رئيسا عفيفاً منخماً معدوداً من أكابر الملوك بلغت جوامك مماليله وحواشيه بدمشق بعد عصيانه زيادة على عشرين ألف دينار في الشهر وقيل زيادة على الناصر فرج كان هو الاكبر والمشاد وتدبير ، ولماكان عاصياً هو والمؤيد على الناصر فرج كان هو الاكبر والمشاد اليه وكان عببالطائفة الجراكسة وهو المطلوب عند خجدا شيته الظاهرية ولذلك تخلف بدمشق لظنه انهم لا يعدلون عنه الى غيره . وهو في عقو دالمقريزى مطول عمالله عنه . بدقوق أحد مهاليكه باشر حجو بية حلب مدة ثم نقل الى دمشق فقتل بها بسيف نائبها تنم الحسنى بعد حروجه عن طاعة الناصر فرج في سنة اثنتين فدفن في تربته بدمشق بسويقة ساروجا . وهو والد الشهاب أحمد شاد الاغنام الماضي عفا الله عنها .

۸۷۳ (نوروز)الظاهرى دوادارالاتابك قبل الاتابكية وبعدها وأحدالعشرات. مات في ذي الحجة سنة ست وتسعين وصلى عليه بالازهر .

۸۷٤ (نوروز) أحد العشراوات وكاشف الصعيد . مات في جمادىالثانية سنة نمان وسبعين واستقر عوضه سيباي .

التبريزى ثم المسكى الشافعي . مذكور بما لا أثبته لكنه بمن البرهان بن الصدر التبريزى ثم المسكى الشافعي . مذكور بما لا أثبته لكنه بمن أخذ عن الخيضرى فذكره لا بن الزمن حتى استقر به عقب الشمس المسيرى في مشيخة رباط السلطان بمكة وافعض في حقه ابن ناصر و الجيزى الا زهرى الناسخ و غيرها وآل الا مر الى أن تعصب مولى لا بن الزمن هو و ابن أخيه حتى أخرج الجيزى المشار اليه بعد أمر القاضى شخصا يسمى أبا بكر بتحليف هذا عند الحجر الأسود بأنه يعتقد تقديم أبى بكر ثم عمر على على رضى الله عنهم فكانت نادرة لمطابقتها ماهو على الالسنة رافضى و يحلف بأبى بكر ، وما كان خروج الجيزى موافقاً لغرض القاضى، وبالجلة فنور الله فيه قوادح ، وقد سمع منى بمكة المسلسل وغيره ثم قدم القاهرة وكذا اخصامه ورجع خائباً وما نهض الخيضرى لتأييده .

(نور) في أحمد بن عز الدين بن نور الدين .

۸۷۲ (نوكار) الناصرى فرج أبو أحمد الماضى . خدم بعد أستاذه بأبو اب الامراء ثم بعد موت المؤيد عاد الى خد مة السلطان وصار خاصكيا ثم مقدم البريدية ثم

أمره الظاهر جقمق عشرة وأرسلا شادجدة نحوسنتين تمضم إلى الامرة الحجوبية الثانية ثم نقله الاشرف اينال الى الزردكاشية وسافر وهو مريض الى ابن قرمان ليلحق المجردين فمات بغزة فى أواخر جمادى الآخرة سنة احدى وستين ، وكان ذا دعابة مع كثرة تلاوته وعقله .

۸۷۷ (نیاز)الحاجب ، مات فی ذی القعدة سنة إحدیوأربعین . ﴿ حرف الهاء ﴾

٨٧٨ (هابيل) بن عُمَان قرايلك بن قطاوبك بن طر على صاحب الرها من قبل والده ولاه اياها ليحاربالعساكر المصرية والشامية ويدفعهم عنها فاستعد لذلك وحصن المدينة ومع ذلك فلما نازلها العسكر المصرى ونواب البلاد الشامية لم يثبت بلانكسر وتحصن بقلعتها فملكو االمدينة ونهبو اوأسروا ثم حاصروا القلعة حتى طلب الامان ونزل إلى سودون من عبدالرحمن نائب الشامومعه تسعةمن أعوانه فقيض عليهم وذلك في شوال سنة اثنتين وثلاثين وحملهم في القيود الىمصر فرسم الاشرف بحبسه في برج من قلمتها ولم يلبث أن مات فيه بالطاعون في. يوم الجمعة ثالث عشر رجب من التي تليها وذكره شيخنا في إنبائهباختصار جداً. ٨٧٩ (الهادى) بن ابرهيم بن على بن المرتضى بن الهادى السيد الجمال الحسنى. الصنعاني الزيدي أخو عد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال عني بالأ دب ففاق فيه ومدح المنصور صاحب صنعاء . مات يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين . وذكره ، بن فهدفى معجمه فقال انه حدث صمم منه الفضلاء قال و له مؤ لفات منها الطرازين (١). المعامين ف فضائل الحرمين الحرمين والقصيدة البديعية في الكعبة الممنية الثمنية أولها: سرى طيف ليلي فابتهجت به وجدا وتوح قلبي من لطائفه مجـدا ٨٨٠ (هرون) بن حسن بن على بن زيادةالشرف الهربيطي الصحر اوى الشافعي. القادري نزيل تربة يلبغا بالصحراء. ولد تقريبا سنة احدى وسبعين وسبعائة وكتب بخطه مرة أنه سنة ثمان وستينوحفظ القرآن واشتغل وكتب عنالزين العراقى من أماليه وسمم على التنوخي والفرسيسي وحدث سمم منه الفضلاءوأقرأ الأطفال بمكتب البيمارستان مدة وكان أحد الصوفية بتربة الناصر بالصحراءخيرآآ صالحاً . مات سنة اثنتينوأربعين رحمه الله .

۸۸۱ (هرون) بن محمد بن موسى الزين أبو عهد السيانى الاصلوالمولد التتألى. ثم القاهرى المـالــكى زوج والدة الجمال يوسفالتتأنىومربيه ووالد عهد وقاسم -

<sup>(</sup>١) أي كتاب الطرازين ...

ولد فى سنة سبع وتماناتة بسمات من المنوفية وانتقل مع خاله الى تتا فقرأ بها القرآن والرسالة والشاطبية والفية النحو وجلس ببلده يعلم الابناء فانتفع به فى ذلك أهل النواحي فانه كان مبارك التعليم جيده لكونه تلا بالسبع على بعض القراء واستقدمه بنو الانصاري القاهرة فى سنة خمسين فاستوطنها وأقرأ أولاد رئيسهم الشرف وأخذ عن أبى القسم النويرى ولازمه حتى سافر الشيخ وكذا كتب عن شيخنا في الاملاء وكان كثير التلاوة مديماً للقيام والتعبد سا كناً مع حسن الفهم حج مع الرجبية في سنة إحدى وسبعين . ومات في ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين رحمه الله وإيانا .

٨٨٢ (هرون) الجبرتي الشيخ الصالح خليفة الشيخ أحمد الأهدل. مات في شوال سنة سبع وثلاثين عمكة . أرخه ابن فهد .

مه (هاشم) بن هاشم بن على بن مسعود بن أبى سعد بن غزوان بن حسين أبو على القرشى الهاشمى المكى الماضى أبوه وحفيده أبو سعد عبد ويعرف بابن غزوان . سمع فى كبره من عبد بن أحمد بن عبد المعطى وغيره صحيح البخارى وحدث بمعضه وذكره التبى بن فهد فى معجمه والفاسى فى تاريخه وقال رغبنا فى السماع منه لأجل إسمه فما قدر قال وكان يتعانى التجارة ويسافر لأجلها إلى المين شم ترك مع الخير والعبادة وبلغنى أنه أقام أربعين سنة أو نحوها لايشرب إلا ماء زمزم فى مدة مقامه فيها بمكة . مات فى ذى القعدة سنة ست عشرة بها ودفن بالمعلاة وهو فى عشر التسعين بتقديم التاء .

٨٨٤ (هاشم) بن قاسم بن خليفة بن أبى سعد بن خليفة القرشي. مات بمكة في رايع الأول سنة أربعين . أرخه ابن فهد .

۱۸۵ (هاشم) بن على بن جعفر بن على بن عبد الله بن طاهر الزين المسمى بعلى ابن الشمس الحسنى الجرجانى الاصل الشيرازى الماضى أبوه . ممن سمع منى مع أبيه بمسكة في سنة ست وثمانين .

۸۸٦ (هاشم) بن محمد بن مقبل العصامى أحد القواد، كمّ .مات في جمادى الأولى سنة أربع وخمسين خارج مكم وحمل فدفن بمعلاتها .

۸۸۷ (هاشم) بن مسعود بن خليفة بن عطية المطيبيز . مات بمكة في ذي الحجة سنة خمس وخمسين . أرخهما ابن فهد . (هاني) الموقع . مات .

۸۸۸ (هبة الله) واسمه يجد بن أحمد بن ابرهيم بن محمد المغربي الفاسي نزيل مكة وشيخ الاقراء على الاطلاق فيما قاله ابن عزم . مات سنة ثمان وستين وهو عمن..

أخذ القراات عن محمد الصغير شيخ فاس.

٨٨٩ (هبةالله)بن أحمد بن عمير الحسني المسكي من أعيان الاشراف ذوي على ابن قتادة الاصغر . صحب السيدحسن بن عجلان قبل ولايته فاما استقر أقبل عليه وحرص على تجميل حاله فلم يسعد بذلك بل محق ماناله في اللهو ، واستمر فقيراً حتى مات فجأة أو قريبها في حال اللهو في أثناء سنة تسم عشرة وكان سافر لملاد العراق رسولاً عن صاحبه صاحب مكة قبل بسنتين وعاد بدون طائل . ذكر والفاسي . ٨٩٠ (هبة الله) الفيلالي المغربي من القراء الصلحاء . مات عمَّة في سنة نسم وستين وكان قد حاور بها أكثرمن سنة . أفاده لى بعض الآخذين عنى منهم . ٨٩١ (هبة) المغربي الشريف . مات في مستهل جمادي الثانية سنة عمان وستين أرخه ابن فهد . (هبيهب) هو محمد بن محمد بن أحمد .

۸۹۲ (هجار) بن محمد بن مسعود أمير ينبوع .

٨٩٣ (هجار) بن و بير بن تخبار أمير ينبوع أيضاً . مات سنة أدبع وعشرين . ٨٩٤ (هزاع) بنصاحب الحجاز محمد بن بركات أخو مهيز عوهيزع المذكورين في محاهم ؛ وهذا أصغر الثلاثة .

٨٩٥ (هلال) الزين الرومي الظاهري برقوق الطواشي . صار في أيام الأنشرف برسبای شاد الحوش مدة ثم زماماً بعد موت جوهر القنقبای ببذل مال ثم صرف عنهافي سنةستوأربعين واستمرمشتغلا بالزراعةوالدواليب لشدة انعماكه في الدنيا المزرى بهيئته مع تقدمه في السن واشرافه على العمى وعدم بلوغه لطائل. مات بالطاعون في جمادي الأولى سنة أربع وستين وهو في عشر المائة.

٨٩٦ (هلال) شخص مغربی له فضيلة ومشاركة . قدم القاهرة قريباً مرف سنة ستين فسمعته ينشد العلم البلقيني قوله وكـتبه لي مخطه :

لما أتيت ديار مصر سائلا عمن يرى يحوى بماالفضلين علم الحديث رواية ودراية وله لواء السبق في الصنفين قالوا شيوخ لم يطيقوا عدهم فاعددهم بالألف والألفين لـكن سيمدنا وعالم عصرنا شيخ الشيوخ إمامنا البلقيني هم كالعيون لنا بهم إبصارنا وإمامنا المذكور نور العين أبقى لنسا رب العباد حياته وأناله الخيرات في الدارين رورأيت ابن عزم قال هلال البطاط مات سنة بضم وستين . فكأ نه هذا .

۸۹۷ (هامان) بن غریر بن هیازع بن هبة آلحسینی . قتل کما ذکر فی زهیر

اابن سليمان في رجب سنة ثهان وثلاثين .

مرد المان الماض ، واليه المحد عزل ابن أخيه معزى بن هجاد بن والير في سنة وآخو سنقر الماضى ، وليها بعد عزل ابن أخيه معزى بن هجاد بن والير في سنة تسع وأر بعين من القاهرة فدام حتى مات في أو اخر جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وهو في أوائل الكهولة وكان على مذهب قومه عنده أدب و تواضع و بشاشة وكلام جلو طو الا أسمر اللون أسود اللحية صديقاً للسيد بركات بن حسن صاحب مدكة بحيث أن هامان هو الساعى له في ولايته الأخيرة . (هام) بضم الهاء والتخفيف بن أحمد الخوارز مى القاهرى الشافعي ويسمى عبداً أيضامضى في الحمد بن والتخفيف بن أحمد المود عبد الواحد بن الهام واسمه عبد الواحد بن عبد الحدى . ذكره شمخنا في إنبائه .

۹۰۰ (همبلة) بن . مات فی سنة احدی وسبعین .

۹۰۱ (هود) بن عبدالله الحتابرى الدمشقى . مات فى أوائل سنة أربع عشرة . ذكره شبخنا فى إنبائه .

۹۰۲ (هیازع) بن علی بن مبارك بن رمینة بن أبی نمی الحسی . مات سنة تسم وعشرین فی شعبان مقتولا فی الحرب الذی كان بمینا بقرب هدة بنی جابر.

٩٠٣ (هيازع) بن لمبيدة بن إدريس بن أبى دعيج بن أبى بمى الحسنى . مات يمكم فى جمادى الأولى سنة أربع وأربعين . أرخه ابن فهد وقال ان الاتراك منموا من الصلاة عليه عند باب الكعبة فصلى عليه خلف المقام .

٩٠٤ (هيزع) بن بحد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسنى ابن صاحب الحجاز. ولدفى سنة تسع وستين وتحاعائة فى توجه والده لزيارة المدينة الشريفة وبخطى أيضا أنه ولد ببدر فى رحوع أبيه من الزيارة فى جمادى الثانية سنة سبعين وهو أصح ونشأفى كنفه فحفظ القرآن وانفر دبذلك عن سائر أهله وصلى به للناس على العادة فى سنة اثنتين وتحانين بالمسجد الحرام بين مقام المالكي و الحنبلي و نصبت أخشاب الآجل الوقيد وزاد احتفالهم لذلك جداً وهو شقيق مهيزع الماضى وهذا أسنها . مات فى تاسع ذى القعدة سنة أدبع و تسعين .

## ﴿ حرف الواو ﴾

٩٠٥ (وبير) بن جويمد بن يريم بن صبيحة بن عمر العمرى . قتل في مقتلة كانت تجدة في صفر سنة ست وأربعين .

( ۱۶ ـ خاشرالضوء )

۹۰۶ (وبیر) بن عد بن رشید القائد نائب السید علی بن عنان بن مغامس بن. رمینة بن أبی نمی . قتل فی شعبان سنة تسع وعشرین مع جماعة من الشرفاء ذوی. أبی نمی بشعب یقال له المیثا بقرب هدة بنی جابر . قاله ابن فهد .

٩٠٧ (وبير) بن محمد بن عاطف بن أبى دعيج بن أبى نمى الشريف الحسنى . مات فى جمادى الآخرة سنة ستين ببعض نواحى مكة وحمل اليها فدفن بمعلاتها . ٩٠٨ (وبير) بن نخبار بن مجل بن عقيل بن راجيح بن ادريس بن حسن بن. قتادة الحسينى والدهلمان وهجار وسنقر وعقيل . أقام فى إمرة الينبوع أكمثر من عشرين سنة . وقتل فى سنة أربع عشرة وقتل أخوه مقبل وابنه على قتلى كشيرة . يمن اتهموهم بقتله لأنه قتل غيلة واستقر فى إمرة ينبع بعده أخوه مقبل منفردا واستمر الى أن خلع بعد بضع عشرة سنة فاستقر عقيل بن وبير مكانه . ذكره شيخنا فى إنبائه وينظر مع تاريخ موت هجار بن وبير هذا .

۹۰۹ (ودی) بَضَمَّ أُولَه ثم فتح الدال المهملة ــ ابن أحمد بن على بن سنان بن. عبد الله بن عمر بن على بن مسمو دالعمرى المــكى أحد القواد بها. أصيب ف مقتلة فأقام منقطعاً أياماً .ومات بمكم في ذي الحجة سنة خمس و خمسين .

۹۱۰ (ور دبش) ـ ويقال به وزة بدل الواو ـ قيل اسمه جانبك الظاهرى جقمق. ولاه الأشرف قايتباى نيابة البيرة ثم قدمه بالديار المصرية ثم لنيابة حلب عوضاً عن از دمر قريب السلطان و خرج مع العساكر فكان ممن قتل في شو ال اور مضان سنة تسعو ثمانين. ١٩١٩ (وريور) أحد القو ادلصاحب الحجاز، مات في ذى الحجة سنة ثمان و خسين. ١٩١٩ (وفا) بن محمد بن عبد الذى نقيب السقاة كأبيه وعم أبيه الماضى ذكرها ويعرف بابن أخى شفتر.

٩١٣ (وَلَى) الرومى ثم الأزهرى الحننى . قطن الجامع الأزهر مدة مديماً للعبادة بحيث ذكر فى المعتقدين وكان مشتملا على محاسن ويكتب المنسوب . مات فى ابتداء السكهولة فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين .

۹۱۶ (الوليد) بن محمد بن عدبن محمود بن الشحنة الحلمي الحنفي الماضي أخوه الحب أبو الفصل محمد وأبو هم الحب عد المكنى أباالوليد بصاحب الترجة كان كاقال لى أخوه آية في الذكاء ذا نظم و نثر . مات شاباً في حياة أبيه عقب الفتنة . (وميان) . مضى في أميان بدو وهبة ) تقى الدين . كان يباشر قبض لحم الدور . مات في سنة إحدى ووجد له أكثر من عشرين ألف ديناد وخلف أدبع بنات فقام الوزير تاج الدين حتى أثبت أنهن فصر انيات فنعهن الميراث وحمل ذلك كله الى الظاهر برقوق فوقع أثبت أنهن فصر انيات فنعهن الميراث وحمل ذلك كله الى الظاهر برقوق فوقع

منه موقعاً وألبسه خلمة هائلة . قاله شيخنا في حوادثها .

## ﴿ حرف اللام ألف ﴾

(لاجين) الجركسي . مضى في أول حرف اللام . (لاحق) الزبيدي المكي . الاشين) وريا يقال له لاجين . (١)

## ﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾

917 (يَـس) بن عبدالكبير بن عبدالله بن أحمد الحضر مى الأصل المسكى الصالح بن الصالح الماضى أبوه مات فى ثانى عشرى ذى الحجة سنة خمس و ثمانين وصلى عليه بعد المصر عند باب السكعية وحمل فهه على الرءوس الى أن دفن بتربة أبيه من باب شبيكة وكنت بمن حضر الصلاة عليه ثم دفنه رحمه الله ، وهو ممن قرأ على الشيخ أبى سعد فى التنبيه حفظاً وحلا و ينسب لمعرفة بعلم الحرف .

۹۱۷ (یکس) بن عبد اللطیف بن عهد الحجاری الماضی أبوه وأحد الشهود بباب السلام . ممن سمع منی .

٩١٨ (يرس ) بن على بن يرس الزين البلبيسي شم القاهري الشافعي أخو علم الماضي . ولد في العشر الأخير من شوال سنة أربع وأدبعين ونمانمائة ببلبيس وتحول منها مع أبويه بعد إكماله حفظ القرآن عند البرهان الفاقوسي وغيره بل جود بعضه على البرهان وحفظ المنهاج الفرعى والأصلى وألفية النحو وبعض الشاطبية وعرض على العلم البلقيني والسعد بن الديري وآخرين ولازم العز عبد السلام البغدادي في سماع أشياء من كتب الحديث وغيره من العلوم كالعربية والصرف والمنطق بل قرأ عليه بحثاً في المنهاج الفرعي والملحة وكذا لازم السيد النسابة في الفقه وسماع البخاري وكشير من تصانيفه والفخر المقسى في تقاميم الكتب الثلاثة والبهجة وفي الارشاد لابن المقرى وشرح المنهاج للمحلي وجم الجوامع وبعض التلخيص بل قرأ عليه بحو نصف المنهاج الفرعى والزين زكريا في الفقه والعربية والصرفوالحساب والفرائضوغيرها وخصوصا تصانيفه فاستوفى. الكثير منها وكتب منها جانباً ، ونمن أخذ عنه العربية أيضاً الوراق والسنهوري وعليه قرأ في المنطق وكذا أخذفيه وفي غيره عن الكافياجي والأصول أيضاً وغيرهءن التقي الحصني بلقرأعليه قطعة من المطول وأخذفي أصول الدين وغيره عن الشرواني وقرأغلى من تصانيفي شرح الهداية الجزرية بحثاو القول البديع وارتياح الاكباد وكتبها واليسير منشرحي للالفية بلأخذعني جميع شرحمؤ لفهاالااليسير

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: آخر المجلدالرابع مِن تجزئة المُصَّنفِ.

وُلازمني كـثيراً رواية ودراية وكذا سمم الـكـثير بقراءتي على غـر واحد بل قرأ ينفسه على جماعة وأخذ القراآت عن جمفر السنهورى والطب عن مظفر الدين الامشاطى وبرع وتميزو تصدى للاقراءوا نتفعبه الطلبة واستقر به قجهاس فى مشيخة التصوف عدرسته بل كان قرره في تدريس الفقه بها ولكن وثب عليه الجوجري وتألمناله ولم يمتع بها واستقر به جانم دواداريشبك فىخطابة مدرسته بالقرب من جامع قوصون وحج وجاور غير مرة أولها فى سنة ست وستين وجاورالتى تليها وأخذ فيها عن البرهان بن ظهيرة في الفقه وغيره وسمع على جماعة بل قرأ بمكم على التقى بن فهدوكذا الحلية وغيرها على ولده النجم في آخرين وهو خير فاضل قانع متو امنع. ٩١٩ (يكس) بن عد بن ابرهيم بن عدالزين العشماوي المولد ثم البشاوشي الأزهري البشافعي والد الشمس بجد الماضي ويعرف باسمه . ولد في أوائل القرن بعشها من الغربية ثم تحول مع أهله في صغره الى البشلوش من الشرقية وقدم القاهرة فأقام بالأزهر وحفظالقرآن والمنهاج والفية ابنءلك وأخذعن العلاءالبخارى والشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن الجال بن هشام وابن قديد وابن المجدى والونائي والقاياتي ولازمه دهرأحتي كان معظم انتفاعه بهو كأن القاياتي ينني على حسن تصوره وأولماتنبه صاريعلم ف بيت ابن البارزي ثم أقبل على السفر شيء يسير للتجارة في البحر الملح فندى وتزوج أخت الشرف الانصارى وأنجب منهاأ ولادا وأثرى وكمثر ماله بسبب التجارة وحمدت معاملاته وواسى الفقراء جهده سيما القاياتى فانهار تفقيما كان يتكسب له فيه وأكثر الحج والمجاورة وآخر ماجاور سنة إحدى وسبعين وكسنت هناك، كل هذا مع الانجباع عن بني الدنيا حتى عن صهره الا في أمر ضروري والاقبال على شأنه وعدم الانفكاك عن الجماعات والمداومة علىصوم الاثنيزوالخيسوأيام البيضورجب وشعبان ونحوها والتلاوةوالمطالعة والتهجدمعالسكون والتواضع والحبة في أهل الخير والأبهة والتحرى في مأكله ومشربه بحيث لاياً كل إلا من تحجارته ولا يشرب من مياه السبل عظيم النفرة من الغيبة والحرص على عدم المتكين منها، وعرضت عليه مشيخة سعيد السعداء بعد ابن حسان وكان صهره اذ ذاك غاظرهافما وافق وأشار الى أن رفيقه الزين خالدأحق بها مته فقور فيها امتثالا لاشارته بل أبي قبولها بعد وفاته بحيث أن خالداً سأله في مرضموته أن يرغب له عنهالعلمه بمدم اعطائهالبنيه فصمم على الامتناع وبالجلة فالناس في الثناءعليه والميلاليه كالمجمعين وكمنت ممن يحبه فى الله وكمان له إلى مزيدالميل و نعم الرجل كمان. مات شهيدآبالاسهال المتواتر في عصر سلخ سنة ثلاث وسبمينوصلىعليه بجامع الازهر من الفدافة الحالسنة ودفن بتر بقصهر هبالقر سمن الزمامية وحمه الله وإيانا هره (يَس) بن على بن مخلوف بن أبى القسم مجدالجلالى بالتخفيف القاهرى الحنيى المسكتب ويمرف بيس المسكتب ولدفي رمضان سنه ثلاثين و تمامة بجلالة من الصعيد ومات أبوه وهو صغير فقدم القاهرة وهو ابن ست فحفظ القرآن و العمدة و القدورى، وألفية النحو وعرض على جماعة و اشتغل عند الأمين و الحب الاقصر ائيين وكتب على ابراهيم الفرنوى وفاق فى النسخ وبرع فيما عداه و تصدى للتسكر تبيب فسكان ممن كتب عليه جائم مملوك جانبك الجداوى فقر به من أستاذه وصاريق م به وعظم أختصاصه به ، وحيج و جاور وممن كتب عليه حينئذ الفخرى أبو بكر بن ظهيرة مه واستقر فى التسكيب بالجيمانية الزينية والأشر فية برسماى وغيرها و توسل به الناس فى قضاء حو المجهم عنده و خالقهم بتؤدة و عقل و سكون ، و بعده تقلل من الحركة الى أن كف بصره و المجمع ببيته بعد أفعال وأعمال .

٩٢١ (ياقوت) إفتخار الدين آلحبشي الفهدي فتي العهاد يحيي بن الجال علا بن عبد الله بن عبد بن عبدالله بن فهد . ذكره التتي بن فهدفي معجمه فقال سمع من السكال بن حبيب بعض مسند الطيالسي وبعض المقامات ومن غيره يعني كالجال الأميوطي والابناسي والتتي البغدادي وأجاز له جماعة ، قال الفاسي وما علمته حدث لسكنه أجاز في بعض الاستدعاآت ودخل بلاد المين للاسترزاق ، وكان معتبراً عند غالب الناس سيما الجال بن ظهيرة وفيه خير ومروءة وعقل . مات في المحرم سنة تسم وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة بمقبرة مواليه .

الارغو نشاوى الحبشى مقدم المهاليك تنقل بعد سيده أمير مجلس الظاهر برقوق إلى أن صار مقدم المهاليك وطالت أيامه لحسن سيرته و تواضعه و سكو نه و بره و معروفه مع بشاشته و صباحة و جهه ، و حيج أمير المحمل مرتين ، مات مطعو نافى يوم الا تنين ثانى رجب سنة ثلاث و ثلاثين و دفن بتربته التى أنشأ هابالصحراء بعد أن رتب فيها شيخا و طلبة و قراء و و قف عليها و قفا جيداً و كان لا بأس به و استقر عوضه نائبه خشقدم سيخا و رياقوت) الباسطى فتى أبى بكر بن الزين عبد الباسط ، مات فى صفر سنة ست و عمانين و كان باسمه من و ظائف مدرسة مو لاه و غيرها مايزيد معلومه فيه على عشرة دنانير كل شهر فعا قبل فتفرقها الناس عفا الله عنه ،

۹۲۶ (یاقوت) الحبشی المدی مولی ناصر الدین أبی الفرج الکازدونی بمن سمع منی بالمدینة .. همن ۱۹۲۰ (یاقوت) الحبشی العزیز نسبة لمولی له بصری یقال له عبد العزیز أو ابن عبد العزیز السکال بن ظهیرة ، مات بمکه فی ذی الحجة سنة سبع و تسمین .

(ياقوت) الحبشى الفخر مقدم الماليك . مات سنة ثلاث وثلاثين والظاهر أنه الارغونشاوى الماضى قريباً .

وياقوت) الرحبى أحد الموالى من التجار ذوى اليسار . ممن يذكر بخير نفى الجلة له فى البحر الملحمركب أو أكثر . مات فى ذى الحجة سنة سبع وسبعين . وياقوت) السخاوى نسبة لمولاه الغرس خليل . صار بعد سيده من ذوى الوجاهات مر داراً برأس حارة برجوان وتسكلم فى بلد الخشابية بتفويض من الظاهر جقمق ثم تقهقر . ومات فى سنة إحدى وستين .

۹۲۸ (یاقوت) العقیلی والی ساحل جدة للشریف برکات نم لولده محمد . مات بها مقتولاً علی ید مولی لابن عبد اللطیف البرلسی حین ارادته حبسه فی رحب سنة ستین و شمل لمسكة فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد .

٩٢٩ (ياقوت) الغياثي الحبشي فتي السلطان غياث الدين صاحب بنجالة . مات سنة خمس عشرة .

ه (ياقوت) مولى ابن الحوام خادم الشهياب بن حجيى ودوادار أخيه النجم بن حجيى . سمع ومات فى العشر الأول من ذى الحجة سنة تسعوستين بدمشق . أرخه ابن اللبودى ووصفه بشيخنا المسند .

۹۳۹ (یاقوت) الحبشی السکالی بن البارزی ، اختص عولاه ثم بعده کان مع ابنة سیده ببیت الجمالی ناظر الخاص فقام بتربیة بنیها سیماالسکالی ناظر الجیش ثم ولده بل هو المربی لذالب بنی مولاه و حیج ، و کان عاقلا دیناً ساکسناً محبا فی الخیر و آهله له بروفضل فی الجملة و هو ممن امتحن فی آیام الا شرف قایتمای و آهین بالضرب، و مات فی ربیع الثانی سنة ست و تسمین عن سبمین سنة فأزید .

۹۳۷ (یاقوت) عتیق الخواجا بیر محمد السکیلانی ، مات فی صفر سنة خمس و نهانین بمکه وکان تاجراً خلف سیده علی رأسسراریه و خلف دور اوعلیا وغیره وکان عقب موت سیده صادره جانبك الجداوی .

مهم (يحيى) بن ابرهيم بن على بن محمد شرف الدين الانصارى القاهرى المالكي الماضى أبوه و أعمامه بمن كان بحكة في سنة بمان وتسعين وسمع على في الاذكار والموطأ . ١٩٣٤ (يحيى) بن ابرهيم بن على التاج السكندرى الاصل السرياقوسى الخانكي الخطيب مجامعها السكبير وخادم الصوفية بها الشافعي ويعرف بابن حماسة بفتح المهملة والموحدة ثم مهملة بعد الآلف وآخره هاء تأنيث ، ولد بعيد القرن وحفظ القرآن والاربعين والمنهاج كلاها للنووى والملحة وعيض على الولى العزاقي والعز

ابن جماعة وشيخنا واجروه فى آخرين منهم الشمس البرماوى والبيجودى وسمع على الشرف بن الكويك المسلسل وغيره واشتغل يسيراوناب فى قضاء بلده وحج وجاور وحدث سمع منه ابن الصنى وغيره واستحيز لناو ثقل ممعه فى أواخر عمره كيث حكى لنا أن شخصا ادعى على آخر عنده بمبلغ فقال للمدعى عليه أعندك كذا وكذا وذكر زيادة على الملغ المدعى به لكونه لم يسمعه والرسول بينها كذلك فقال الخصم ارجع بنا لئلا يزيد الامر ونحو ذلك مات فى سنة سبع و ثمانين محمه الله وخلفه فى الخدمة ولده ثم رغب عنها للشريف أحمد بن كندة .

ه ۹۳۵ (یحیی) بن ابرهیم بن عمر بن شعیب الدمیری الاصل القاهری المالکی الماضی آبوه سبط الشهاب بن تمریة . ممن حفظ کتباً وعرض ، وزوجه آبوه بابنة المشیخ الجوهری وماتت تحته فور ثها وعدله فی أول ولایة عبد الغنی برت تقی و حج بأمه فی سنة نمان و تسعین .

٩٣٩ (يحيى) بن ابرهيم بن يحيى الجلال بن العز بن ناصر الدين الفالى الشير ازى الشافعي . ولدسنةست وخُمسين وسبعمائة واشتغل في الفقه والعربية على العماد عبد الكريم وامام الدين عبد الرحمن ابني التتي عبد اللطيف حتى صاد من فحول العاماء وتصدى للافتاء والتدريس والقضاء ببلاده وربما وصف بقاضى جرون وتخرج به خلق مات في سنة تمان و عشرين أفاده بعض ثقات أقاربه بمن أخذ عني . ٩٣٧ (يحيى)بن أحمدبن إسمعيل بن على الظاهر بن الناصر بن الأشرف صاحب تهامة اليمن ووالدالاشرف اسمعيل الماضىذكر مشيخنا في انبائه وقال انه مات في يوم الخيس سلخ رجب سنة اثنتين وأربعين وأقيم بعدها بنه في يوم الجعة مستهل شعبان ليلافقتل أكابر أهل الدولة كبرقوق وكان كبير المماليك الاتر الدوعدة من رؤماه الجند ومن الاجناد الذين يدعون السقاليبحتي أضعف المملكة وأثر ذلك حتى خرجت الاعراب المعازبة بالمهملة ثمزاى عن الطاعة وضعف أمر تلك البلاد جداً. قلت وأحمد في نسبه زيادة ، وقد مضى عبد الله بن إسمعيل بن على وأن لقبه الظاهر ويسمى فيما قيل يحيى وأنه مات في سلخ رجب المذكور وملك بعده إبنه الأشرف فيقتصر على ترجمته في أحد الموضعين ويحال على الآخر وعلى كل حال فأحمد هنا زيادة . ٩٣٨ (يحيى) بن أحمد بن سليمان بن غازى بن عهد بن أبى بـكر الشرف بن الا أنه رف بن العادل بن الحجاهد بن السكامل بن العادل الايوبي أخو الصالح خليل الماضي وأبوها . قدم على الاشرف بأ مد بتقدمة أخيه المشار اليه فخلع عليه وكتب عهد أخيه ، قاله شيخنا في أبيه من إنبائه .

۹۳۹ (یحیی) بن أحمد بن شاذبك و يعرف بقاصد الحبشة. كان أستادارالصحبة عند الظاهر جقمق في حال إمر به لسكون أبيه أوصاه به فتربي عنده ثم عينه رسولا لصاحب الحبشة في رجب سنة سبع وأربعين واتفق مايراجع من الحوادث، وكان بهياً ساكناً وقوراً إجتمعت به مراراً وحكى لى مااتفق له في سفره ، وكان متزوجاً بأخت قاله م بن قاسم أحد نو اب المالسكية عديلا للشهاب الابشيهي فهو متزوج أختها ، مات في صفر سنة تسع و تمانين وقد جاز السبعين بيقين . فهو متزوج أختها ، مات في صفر سنة تسع و تمانين وقد جاز السبعين بيقين . عبد الرحمن المرادي ، مات سنة أربع و خمسين . المجه (يحيي) بن أحمد بن عبد السلام بن حمون الشرف أبو زكريابن الشهاب المجال المحال ال

أبى العباس القسنطيني المغربي المالكي نزيل القاهرة ثم مكةو يعرف بالعلمي بضم العين وفتح اللام وربما سكـنت نسبة فيما قاله لى آتى العلم . ولد ظنـا بعيدً. القرن وحفظ القرآن وكنبآ واشتغل ببلده وغيرها على جماعة منهم قاضي الجماعة عمر القلشاني ، وقدم القاهرة وقد فضل بحيث قال أنه لم يكن يفتقر الى أحد في الاشتغال والمكنه تقوى بالأخلة عن ابن الهمام والقاياتي ومما قرأه عليه شرح. ألفية الحديث بتمامه وأخذ عن شيخنا بعضه بل حضر مجلسه فى الامالى وغيرها. وحضر يسيراً عند البساطي ، وحكى لى مباحثة وقعت بينه وبينالقرافي محضرته. وأخذ صحيح مسلم عن الزين الزركشي ما بين قراءة وسماع، وحج في سنة احدى وأربعين وسمع بمسكة على أبى الفتح المراغى ومن ذلك بعض مشيخته تخريج. النجم بن فهد وقرأ بالمدينة على الجال الكازروني من أول البخاري إلى الشهادات وعاد فقطن القاهرة وأدب أولاد القاياتي ثم كان ممن انضم إلى الحسام بنحريز ويقال أن الحسام كان يقرأ عليه ولما ولى القضاء استنابه في تدريس المنصورية. وارتفق باحسانه وبره .وتصدى قبلذلك وبعده للتدريس بجامع الازهروغيره. وانتفع به الفضلاء سيما في الفقه وصار بأخرة أوحد الجماعة فيهم ، ثم حجى فسنة خمس وسبعين فقطن مكة على طريقة جميلة من الانجباع عن الناس والمداومة على الطواف ليلاوالتلاوة والتهجدوالاقراءحتي انتفعبه الفصلاء أيضا فيالفقه وأصوله والعربية وغيرها كالمنطق والمعانى والبيان وأصول الدين بل أقرأ شرح النخبة وغيره. وروىالبخارى ومسلماو الشفاوغيرهاوامتنع من السكتابة على الفتياتورعا إلا باللفظ كاانه لم يأذن لأحدفيها وفي التدريس بها الآلمعمر وللبحيري احدملازميه بالقاهرة. وللبدر بن الحب الخطيب إذ جاور بل كان يمتنع بأخرة من سماع عرض الاطفال، وعرضعليه وهو بالقاهرة قضاء الشام ثم وهو بمكة قضاءها فامتنع ؛ وتزوجمع

شيخوخته بكراً ، وبلغنى أنه كتبعلى المدونة والختصروالرسالة والبخارى وقد لقيته بالقاهرة ثم بمكة وبالغ في التواضع معى والاقبال على مات في عصر يوم الاثنين رابع ربيع الثانى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة في تربة ابن الزمن وكان مقيها برباطه رحمه الله وايانا .

٩٤٢ (يحيى) بن أحمد بن عبد العليم الكرستى الأصل الخانكى الشافعى والد عبد العظيم الماضى . مات فى رجب سنة ثلاث وتسعين فجأة بالقاهرة وحمل الى بلده فدفن بها وقد جاز الستين وكان أحد صوفيتها وأعيان شهودها ، بمر اشتغل على النورالبوشى والونائى وغيرها وحج وزار بيت المقدس وخلف البقاعى على زوجته سعادات ابنة البوشى التى هاجرها حتى زهدت فيه وفى ولدها منه مع مزيد حبه فيها فكاد أن يموت .

معلى الله بن على بن أحمد بن على بن على بن عيسى بن ناصر بن على بن عبد الله بن مجد بن أبى بكر بن ناصر بن يحيى بن بحير القرشى العبدرى الشيبي. العراق شقيق على الماضى . مات فى ذى الحجة أو القعدة سنة أربعين بمكة وكانت وفاة أبيهما فى سنة تسع وتمانين من القرن قبله . ذكره ابن فهد .

ابن على بر أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابرهيم ابن على بر أبى بسكر الشرف التنوخي الحوى الأصل السكركي المولد القاهري الشافعي ويعرف بابن العطار ويقال انه من عرب تنوخ ولد في سادس رمضان سنة تسع وعمانين وسبعهائة بالسكرك لسكون آبيه بعد أن كان مهمنداراً بحماة ثم أستادارا عند نائبها مأمور القامطاي تحول معه اليها لما ولى نيابتها فولد له صاحب الترجمة من اعرأة تزوج بها هناك ومات في أو ائل سسنة اثنتين وتسعين فتحول منها إلى القاهرة وقرأ القرآن واشتغل بالفقه والعربية وغيرهما ومن شيو حه في العربية سعد الدين الحنفي خادم الشيخونية وسمع على ابن الجزرى وطائفة منهم بقراءتي السكالة ابن البارزي وجود الخط المنسوب عونشاً صينا مع جمال الصورة وحسن الشسكالة وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي واعرفا معاً عن التي وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي واعرفا معاً عن التي ابن حجة مع تعصب الناصري بن البارزي له ومزيد اختصاص الشرف ببيته لكون ابنيه المراف المائل وأحمد كانا زوجين لا بنتي أخيه ناصر الدين محمد حتى كان الشرف كاحد ابنيه ، وأول مائشاً تزيا بزى الأجناد وحدم فيا قيل عند الشهاب استادار المحلة ثم عند ناصر الدين بن البارزي ولما لم يظفر من ذلك بطائل أعرض عنه وباشر توقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن قوقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن

المصرى لبيت المقدس على مشيخة الباسطية ثم أعرض عن التوقيسع واقتصر على منادمته فلما مات ابن المصرى استقر عوضه في المشيخة المشار اليها وسافر لمباشرتها فى دمضان سنة إحدى وأدبعين فأقامهما إلى أن أعرض عنها للتقي أبى بكر القلقشندى وكذا استقر في الشهادة بالكسوة عوضاً عرب السراج البلادري ثم رغب عنها لأوحد الدين بن السيرجي بخمسين ديناراً ، وولى أيضا تدريس الطيبرسية الحجاورة للأزهر ونيابة نظرهاوباشره مباشرة حسنةونمي منفائض وقفها خمسمأته دينار ثم ترك التدريس للشرف السبكي واستقر في نيابة النظر تغرى برمش الفقيه وتسلم منه المال ، وقبل ذلك رغب له التقي ابو بسكر اللوبيساني عن نصف تدريس القيمرية والاعادة بالشامية بعوض مع كونه اذ ذاك كـ ان قريب عهد بلباس الجند و كونه ديو انيا حسبها قاله التقى بن قاضى شهبة : وحج مراراً منها صحبة كماتب السرالكال بن البادزي وكان يزعم أنه تكلف فيهامم كونه في شبه المنتمين له مبلغاكبيراً وماكان يجمل بهذكر هذامعمز يدإحسان الـكمال لهو تخوله في احسانه ورياسته بل لم يعرف إلابه ، وأعجب من هذا أنه بلغني أنه رام الاستقرار في وظيفته وكاد أمره أن يتم ثم بطل وكل هذاأدل دليل على سوء طويتهولذاعادى شيخنا أتم عداوة لـكونه قدم عليه مرة في رسالة فلم يأذن له في الجلوس وصار يبسبس لعشيره الولوى بن تقي الدين ويحسن له أموراً قابلهما الله عليها هذا مم كون شيخنا ذكره في معجمه وأثني عليه بقوله سمعت من فوائده ومن نظمه وسمعتمن لفظهمناما رآه وفيه أبياتشعر له ، وهو أحد السكملة في النظم والنثر والخط ولكنه كشير الانجماع مع لطافة زائدة ولم يمكمل الحسين حتى أسرع اليه الشيب انتهى . والمنام المشاراليه قرأته بخطالشرف رائيه ونصه : رأيت في بعض ليالي سنة سبع وعشرين كأتى مارفي مرجة خضراء ذات جداول ومعي الشيخ شمس الدين بن عبد الرحيم رحمه الله فبينا كحن نمشي إذ قال لي يافلان هذا الشيخ جال الدين بن نباتة متكيء على جدول منها فلنا تحوه وسلمنا عليه فرد السلام فقال له ياسيدي هذا يحيى بن العطار ينظم على طريقتك و يحبك هو وابن الخراط ويغضان مر بعض الناس يشير الى ابن حجة رحمه الله فتبسم وقال اعرف أعرف وفارقناه فاساا نصرفنا خطر لى الى أخطأت في عدم سؤالي عن أحوال الأخرةمن رجلميت مسلم منسوب إلى قرآن وحديث واشتغالي بالكلاممعه في الشعر و التمريض بابن حجة فرجعت إليه بمفردي على الفورو قلت له ياسيدي ما الذي رأيت من أمور الآخرة أو تحو هذا فجناعلى ركبتيه وأنشدني ارتجالا: إن أنت صدقت ماجاء الحديث به وبالقديم كلام الله في الازل وجئت في الحشر مطاوقا بلاأحد يشكو عليك ولوني أصغر الزلل رأيت في الحالما تقضى به عجبا ولو أثبت بظلم النفس كالجبل

بل قرأت بخط شيخنا أن الشرف المذكور أنشده بظاهر حلب في سنة آمد قال أنشدني الشمس محمد بن أحمد بن البرداد الحلمي لنفسه قصيدة يهجو فيها الشرف التماني وهو يومئذ وكيل بيت المال و ناظر الكسوة :

يابنى التبان أنتم أجور الناس وأجسر كسوة البيت سرقتم وفعلتم كل منــكر هل رأيتم حنفيــاً باع بيت المــال مجهر

الابيات قال شيخنا وسمعت الشرف يقول سمعت أخي وكان يخدم في الدوادارية عند قرقماس ابن أخى دمرداش في سلطنة الناصر فرج فاما غلب شيخ ونوروزعلى المملكة واستقر نوروز بالشام وتوجهشيخ صحبة المستعين الى القاهرة ثم كان من خلعه المستمين من السلطنة ثم من الخلافة ما كان واستقر في السلطنة ولى قرقماس نيابة الشام فوصل الى الرملة وقد امتنع نوروز وأنكر ما وقع واستمر على اعتقاد سلطنة المستمين وعرف فرقماس أنه لايطيق مقاومته فاتفق أن نوروز استمال طائفة ممرس كان مع قرقماس فحسنو القرقماس أزيلحق بنوروزفاستشار نور وزأخي قال فأشرت عليه أن لايفعل وأن يثبت على طاعة المؤيد لأنه بالغ في اكرامهوقدمه على خواصه في نيابة الشام الى غير ذلك حتى كاد يرجع عن رأيه الأولثم عاوده التردد في ذلك فقال لى إن معى لوحاً دفعه الى نصر الله الجلالي من خاصيته أن من أراد أمراً يعلقه أمامه في القبلة ثم يصلي ركعتي الاستخارة ويدعو فأنه اذا انتهى يجد من يدفعه الى احدى جهتى الحيين أواليسار فأى الجهتين دفع اليها فالخيرة له فيها فخذ هذا اللوح وافعل فيه ماذكر وعد الى بالجواب قال فأخذته ودخلت إلى مكان خال وعلقت اللوح أمامىوصليت ودعوت فحلف أنه وجد من يدفعه الى جهة الشامبغير اختياره وأنه عاودذلك ثلاثاً قالفرجعت اليه وقدخشيت أن ينسب العصيان الى فقلت له ماأحمست شيئاً الا أن الاستمراد على الطاعة أولى فنادى بالرحيل فرحل من معه ظانين أنه يقصد جهة الشام فقصد جهة مصر ودخل الى المؤيد واستمر في خدمته الى أن حضر معه فكان من القبض عليهما معا وإرسالهما الى الاسكندرية وغير ذلك ماكان عقال الشرف فترددت أناالي نصراللهمرارا ليوقفني على اللوح المذكوروجهدت كل الجهد وهو مصرعلي

انكارمهدورذلك منه من أصله وعدم الاعتراف بشيءمنه قال وكمان ذلك من وفور عقله لآنه لايأمن إشاعة ذلك عنه فيترتب عليه مايقتضي ادخال الضرر عليه. قلت ورأيت الشرف حضر لعيادة شيخناقبيل موته بأيام فبالغ شيخنا في التلطف معه وحصلت بينها مذاكرة لطيفة وأظهر شيخنا بشرى بالاجتماع بهعلى جارى عادته فى التو ددمع من يفهم عنه شيئــاً وأرسلاليه بعد مفارقته بتحف، ثم حدثني العز السنباطي رحمه الله قال رأيت بعد موت شيخناكأني بينيديه أنا والولوى بن تقي الدين وكانشيخنا دفسع لابن تقى الدين من القصب الأبيض قاماً بغير براية وقال له قل لصالحبك وسمى يحيى هذا: قدتقدم الخصم والمدعى عليه في الطلب والحاكم لايحتاج الي بينة ، قالالعز فلم نلبث إلا دون شهر ومات يحيى ، ونحوهذا قول القاضى بكار لأحمد بن طولون عن نفسه وقد ظامه شيسخ فان وعليل مدنف والملتقى قريب والله القاضى ، وبالجملة فــكان يحيى أديباً فاضلا مفنناً ذكياً ذا عقل وافر وهيئة لطيفة ونورانيةظاهرة وحشمة وسكون وكياسةوكرم وهمة عظيمةمع من يقصده وقدمراسخ في فنون الأدب ولذا انتمى اليه جماعة منهم ونفق سوقهم بسفارته ومحبـة في المعروف حتى أنه كان يبر الشيخ مجد البياتي صاحب ابن الهمام وكـذا الشيخ مدين بل أعطى ابن شعيرات بعد أنحطاط أمره في التجارة ثلثمائة دينــار لشدة اختصاصه به ، كــتب عنه غير واحد من أصحابنا وغيرهم من نظمه ونثره ،. وأطراه البقاعي جداً لـ يمونه هو وابن صالح كانامن أتباعه وكتبت عنه أشياء منها قوله: كتبت أعتب من أهواه في ورق فقال لي الطرس زدي فهو مكتوبي فقلت ياطرس حتى أنت تعشقه فقال دعنى فانى تحت مكتوب الىغيرهذامما أودعته في المعجم والوفيات وغير ذلك ، وهو ممن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض بل له ذكر في على بن مفلح،ولم يزل على رياسته غير أنه خدشها في آخر أمره بتردده للنحاس ومنادمته له حتى مات في عصر يوم الخيس سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه من الغد في مصلى المؤمني بمحضر فيسه السلطان تقدمهم الشافعي ، شمدفن بتربة طيبغا الطويل بالصحراء لسكونها كانت تحت نظرعشيره النحاس سامحه الله وإيانا، قال البقاعي على حالة حسنة أخبرت أنه مازال يذكر اللهجهرآفلما عجزصارسرأ حتى طلعت روحه معالتبسم والاحبار برؤية الخضرة والياسمين ، قال وكانت جنازته حافلة وليسله وارث وعظم تأسف الناس عليهوأطبقواعلىالثناء الجميل بحيث أنمبغضه لم يسعه الا ذلكوكفاه فخراً أن مبغضه لايستطيع ذمه بعد موته قال ولم يخلف بعده مثلة في كل خصلة من. خصاله ورثيته بقصيدة فئية هى فى ديوانى وقال ان أبا الفضل المغربى أخبره أنه سمه وهو فى غمرات الموت يقول اينال الاجرود بقى لرياسته خمس درج . وساق ماأسلفته فى ترجمة إينال فالله أعلم ، وهو فى عقود المقريزى ، وقال كافى النسخة أن مولده سنة سبع و تمانين ، وكان الاول أثبت ، ونشأ بالقاهرة واشتغل فبرع فى الأدب وقال الشعر البديع وكتب الخط المنسوب وشارك فى علوم ولازمنى مدة فبلوت منه من الفضل والا فضال وغزير المروءة وعلو الهمة وجميل المحاضرة مايقصر الوصف عن ايراده ؛ الى آخر ترجمته.

٩٤٥ (يحيى) بن أحمد بن قاسم بن على بن حسين بن قاسم الذويد . مات عمّة في دى القعدة سنة سبع وثلاثين . أرخه ابن فهد.

٩٤٦ (يحيى) بن الشهاب أحمد بن مجد بن على المحلى الماضى أبو دو أخو د مجد بمن سمع منى . ٩٤٧ (يحيى) بن أحمد بن مجد بن عمر الفقيه الصالح الفاضل الصدر السكامل العماد الحاجر الآشعرى الميانى الزبيدى الماضى أبوه . قرأ في الفروع ابتداء على الجمال الحاجر وسمع ابن الجزرى والفاسى والبرشكي وحصل بخطه كتباً جمة وقيد بعضها وحج مراداً وانتقل من وطنه زبيد فراداً من الظلم سنة احدى وأربعين .

٩٤٨ (يحيى) بن أحمد بن مجد المدعو و فالفاضل المعتقد أبو السيادات بن الشهاب السكندرى الأصل المصرى المولد المالسكى الشاذلى الماضى أبوه و اخو ته و يعرف كسلفه بابن و فا . ولد سنة ثمان و تسعين و سبعائة و جلس بعد موت أخيه أبى الفتح مكانه في سنة اثنتين و خمسين و تكلم على الناس فرزق القبول و أكثر الناس من التردد اليه للزيارة و غيرها و لكن لم تطل مدته بل مات عن قرب في يوم الا ربعاء تامن وبيع الآخر سنة سبع و خمسين و دفن بمشهد همن القرافة بجانب أخيه . وكان حسن الصوت في المحراب و غيره ذا نظم على طريقة بم رحمه الله وايانا .

﴿ يُحِيى ) بن أحمد بن مجد النفزى السراج .

٩٤٩ (يحيى) بن أحمد بن يحيى بن اسمعيل بن العباس بن على بن داو دبن يوسف ابن عمر بن على بن يوسف عيى الدين بن الشهابى بن الظاهر بن الأشرف هزبر الدين الفسالى الحيانى الأصل المسكى ختن قاضى الحنفية بمكة الجال أبى النجا على ابن الضياء الماضى ووالد عمر واسمعيل المذكورين ويعرف بابن ملك الحين . المشتفل قليلا وقرأ على البدر بن الغرز حين مجاورته بمكة الرسالة القشيرية واستقرفى مشيخة الزمامية بمكة برغبة مجلى له عنها . مات فى أواخر ليلة ألا حد ثانى المحرم سنة ست وتمانين وصلى عليه وقت طلوع الشمس عند باب السكعبة ودفن المحرم سنة ست وتمانين وصلى عليه وقت طلوع الشمس عند باب السكعبة ودفن

بالمعلاة عندا بيه بالشعب الاقصى بالقرب من فضيل بن عياض ، وتلتى المشيخة عنه النجم بن يعقوب قاضى المالكية بحجة كونه غريباً عملا بشرط الواقف رحمه الله وإيانا . ورأيت بخطى فى موضع آخر يحيى بن أحمد الشرف الميانى ثم المسكى ويعرف بابن سلطان المين لسكونه جده الظاهر صاحب المين . مات بمكة عن بضع وخمسين وهو هذا فيحر ر مقدار سنه .

وه ( يحيى ) بن أحمد بن يحيى الزندو في ويقال له أيضاً الزنداوى المغربي المالكي نزيل المدينة . ولد قبيل سنة عشرين و بما عائة و مات أبوه فيها فنشأ يتبها فقر القرآن وسافر الى الحج فحج في سنة اثنتين وأدبعين و جاور ثم رجع و زار بيت المقدس وأقرأ في بعض نواحيه الاولاد دون سنة ، وسافر الى القاهرة فأقام بالازهر يسيراً ثم حج في سنة خمس وأربعين وكانت وقفة الجمعة و جاور أيضا ، ثم قدم المدينة فقطنها و تصدى فيها لاقراء الا بناء أيضاً فقرأ عليه من أهلها طبقة بعد طبقة و انتفع به في ذلك و تلاعلى السيد الطباطي تجويدا و صحب الشمس الزعيفريني و حكى لا عنه أنه كان يقول من قال جماني الله في بركتك فقل له نعم ويقول أيضا اختص عنه أنه كان يقول من قال جماني الله في بركتك فقل له نعم ويقول أيضا ختص معطوا منها اذا هم يسخطون ) (والمرحفون في المدينة با يات ( يحبون من هاجر اليهم ) ( فان أعطوا منها رضو او إن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ) (والمرحفون في المدينة ()) ولكن المعنى بالآيتين وخيره مم قصدى و شحن و إياه سائرين الى مكة بالصفراء و بالغ في الاستئناس بي ومات في سنة خمس و تسمين بالمدينة رحمه الله و إيانا و نقعنا به .

وسبمهائة الكشير من الصحيح على التنوخي ثم سمع على ابن السكويك وغيره. وسبمهائة السكسئير من الصحيح على التنوخي ثم سمع على ابن السكويك وغيره. ٥٥٢ (يحيى) بن أحمد الذويد. مات في شعبان سنة سبع و تسعين بواسط من هدة بني جابر وحمل لمسكة فدفن بها.

مه (يحيى) بن أحمد العيدل البيجائي المغربي . مات سنة ثمانين تقريباً وكان عابداً مشاراً اليه . أفادنيه بعض الآخذين عني من المفاربة .

۹۰۶ (یحیی) بن اسمعیل بن العباس بن علی بن داو دبن یوسف بن عمر بن علی بن دسول الماضی حفیده یحیی بن احمد بن یحیی قریباً و یسمی أیضاً عبد الله ، و قد ذکره شیخنا بزیاد قاحمد بینه و بین اسمعیل و الصواب حذفه و کان استقر از ه فی جمادی الاولی سنة إحدی و ثلاثین و لقب بالظاهر هزیر الدین بن الاشرف بن الناصر و قال بعضهم انه ملك المین و

<sup>(</sup>١) في الاصل « بالمدينة » وهو غلط .-

فى رجب سنة ثلاثين فدام بحواثنتى عشرة سنة وضعفت مملكته و خربت بما كالمين فى أيامه لقلة محصوله بها من استيلاء العرب على أعمالها . ولم يزل كذلك حتى مات فى يوم الحميس سلخ رجب ، وقال بعض الآخذين عنى انه ولى بعد خلع ابن أخيه الاشرف اسمعيل بن الناصر أحمد لصغره فقام بالملك وظهرت بجدته وصرامته ودانت له البلاد والعباد وعمر مدرسة بتمز وأخرى بعدن ووقف عليهما الأوقاف الجليلة ووقف بالاولى كتبا كثيرة وطالت أيامه غير أنه كان مدعيا فى العلوم ويتكلف فى أوراقه السجع الملحون كا قاله الحافظ ابن الخياط فى وفياته ولمن كان ابن الخياط لمكونه محبوبا عند أهل بلده لا يحبه الظاهر ولكن كان ابن الخياط لمدونه الوجاهات ويتجنى له الذنوب وربما قصده جريا على عادته فى عدم محبته لذوى الوجاهات ويتجنى له الذنوب وربما قصده بمكروه فلم يقدره الله عليه . مات الظاهر فى رجب سنة اثنتين وأربعين بزبيدو حمل لمدرسته بتمز فدفين بها واستقر بعده إبنه الأشرف إسمعيل الماضى .

٩٥٥ (يحيى) بن اياس بن عبد الله الجركسي الآصل المـكي و يعرف بالحسيني . ممن سمع مني بمكة وكـتبت له إجازة شرحت شيئاً منها في الـكبير .

۹۰۶ (یحیی) بن ایاس آخر إن لم یکن الذی قبله قریب لامیر آخور . مات فی طاعون سنة سبع و تسمین .

٩٥٧ (يحيى) بن بركة بن على بن لاقى الشرف الدمشقى و يعرف بابن لاقى . كان أبوه من أمراء دمشق فنشأ هو فى نعمة ثم خدم أستاداراً وصاراً يضاً من أمرائها وصحب نائبها المؤيد شيخ ولزمه وقدم معه القاهرة بعد قتل الناصر فى سنة شمس عشرة فلما تسلطن عمله مهمنداراً بل أضاف اليه التكلم فى أستادارية الحلال وصار من أعيان الدولة الى أن تنكر عليه جقمق الأرغو نشاوى الدوادار الكبير بسبب كلام نقله عنه للمؤيد تبين بطلانه فرسم المؤيد حينتذ بنفيه لدمشق فأخرج اليها على حمار فرض فى أثناء الطريق . ومات بالقرب من غزة فى صفر سنة اثنتين وعشرين فحمل الى غزة فدفن بها واستقر بعده فى المهمندارية ابرهيم المدعو خرز .

۹۰۸ (یحیی) بن أبی بسكر بن مجد بن مجد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الولد محیی الدین أبوز كریا بن الخطیب الفخر بن السكال أبی الفضل القرشی الهاشمی المسقی النویری المسكی أخو محمد الماضی وجده والآتی أبوه . ممن سمع منی بمكة فی سنة ست و ثمانین مع أبیه .

٩٥٩ (عيى) بن أبي بكر بن محمد بن عد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن

عُمَان النجم بن الزينى بن عزهر سبط البهاء بن حجى أمه زبيدة . مات فى ليلة الأحد ثامن عشرى صفر سسنة ثمان وتمانين عن اثنتى عشرة سنة بعد أن قرأ غالب القرآن وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر فى محفل لم يتخلف عنه كبير أحد تقدمهم الولوى السيوطى لتوعك المتولى ودفن بتر بتهم و تأسف الناس خصوصاً خاله وسميه النجم يحيى على نضارته و بهجته و فطنته و رثاد الشعراء ورثو الأبيه لاسيما أمه و كانت بسببه أوقات طببة عوضهم الله الجنة .

٩٦٠ (يحيى) بن أبي بكر بن مجد بن يحيى بن محمد بن حسن العامري الحرضي المياني محدثها بل شيخ تلك الناحية وصالح اليمن الشافعي. جمع مصنفاً سماه العدد فيما لا يستغنى عنه أحد في عمل اليوم والليلة وآخر سماه غربال الزمان في الناريخ وآخر سماه بهجة المحافل وبعية الأماثل في للخيص السير والمعجزات والشمائل وآخر سماه التحفة في الطب وآخر سماه الرياض المستطابة في معرفة من روى في الصحيحين من الصحاية والتمس مني أحد الآخذين عني صديق بن ادريس الماضي في سنة احدى وسبعين تقريظ بعض تصانيفه وبلغني من بعض أقاربه وغيره من طلبته أنه حج قبل ذلك وجاور وسمع بمكة على أبى النتح المراغى وأنه سمم باليمن على ابرهيم النحوى ، وسافر لأبيات حسين فأخذ تفسير البغوى عن الفقيه عدبنأبي الغيث الحسيني بلدا الكراني وأنه كان تفقهه بأبيه حتى تميز ف ذلك وأقرأ الفقه والحديث وأخذ عنه جماعة ، وفاته انه قرأ على التقيبن فهد وكان يفتخر بذلك.ومات بحرض في احدى الجماديين سنة ثلاث وتسمين عن سبع وسبعين سنة ممتعابسمعهو بصره ودفن بجوار مسجده الذي كان يقرىء به من خرض ، وهو في عقود المقريزي وقال انه قدم عليه مكة في يوم عيد الفطر سنة تسع وثلاثين لزيارته وسماع الحديث والاجازة يعنى فحصل له ذلك ؛ ثم أورد عنه عن شيخ قدم عليه بوادى حرض في هذا العام له نسك وَاجتهاد في العبادة وكشف واطلاع حكاية رحمه اللهو إيانا-٩٦١ (يميي) بن نائب الشام جانم الاشرفي برسباي أحد المقدمين بدمشق . مات في رجب سنة تسلاث وسبعين وهو في حسدود الشلاتين، وله ذكر في الحوادث الخشقدمية وقىلما .

٩٦٢ (يحيى) بن حسن بن عكاشة الربعى الغزى الحنفي الواعظ نزيل مكة . ولد سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآت وتلا به للسبع بل وللعشر على الشمس بن عمران والشهاب أحمد بن عابد وسعيدبن معرالضرير وعبد الله بن زقزوق وغيرهم واشتغل في الفقه وغيره على ناصر الدين الإياسي ،

وحج في سنة إحدى وخمسين فقطن مكة وأخذ بها عن أبي البقاء وأبي حامدا بني ابن الضباء وأبى الوقت المرشدي بل وعن شيخه ابن الهمام في آخرين ممن ورد عليها من حنفية الروم والعجم وغيرهما وسمع على أبى الفتيح المراغي والزين الأميوطي والتقى بن فهد وأبى البمن وأبى السعادات وغيرهم وتلا فيها للعشر أيضاً على ابن عياش ومحمد المكيلاني وعمرالنجار وتوجه لزيارة المدينة النبوية فأخذبها القراآت ايضاعن الشمس الششتري وقرأ بعض العقليات على الشهاب الابشيطي وعدبن المبارك المغربي والتفسيرعلي بمضهم وسمعهاعلى ناصر الدين الكاذروني وأبى الفرج بن المراغي والقاضيين سعيدو سعدال رمديين وتصدى للقراءة على العامة بالمسجد الحرام في كستب السير والحديث والوعظ وتحوها وكذا الاحساسة بالطب قصدفيه وجودالخط وكــتب به أشياء كصحيح مسلم فى ثلاثين جزءاًحرره وانتفع بهوالمنان فى تفسير القرآن للملامى في أربعين مجلداً ، كل ذلك معالخير والتواضع والسكونوالتودد والتأنى في القراءة . وقد سافر بأخرة إلى الشَّام لوفاء ديونه فأمَّام سنتين فأكـــــثر ً ورجع بخيروبر، ودخل القاهرة ووقف عليه ابن قلبة بمكة نصف الحام المعروفة يه لقر ادة أشياءف المسجد، وقد تسكرر اجتماعه على بمكة وربما جاءنى للطب وأهدى الى مرة بعد أخرى ونعمال جل ، وهو الآن في سنة سبع وتسعين حي. ٩٦٣ (يحيى) بن حسن بن محدبن عبد الواسع المحيوى الحيحاني \_ عمملتين نسبة لحيحانة بليدة في المغرب ـ المغربي المالكي قاضي دمشق . كان مشكور السيرة في أحكامه مم فضيلته ، له تعاليق جيدة وعلق بأطرافه بمن جذام فصبر . مات بدمشق في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين . أرخه المقريزي وقال كان عقيفاً في احكامه مهاباً . وذكره ابن اللبودى .

۹۲۶ (یحیی) بن روبك أبو عد شیخ النحاة فی عصره بالین ، تفقه بصنعاء ثم استوطن لعز ومدح الملوك وقامت له ریاسة معهم ، وكان علی طریقة العرب فی ارتجال الشعر ، مات سنة خمس وثلاثین فی مخلوا دی زبیدو دفن هناك . قاله العفیف ، ۱۹۳۹ (یحیی) بن ذكریا بن عد بن أحمد بن ذكریا محیى الدین أبو السعود بن الزینی السنیكی الاصل القاهری الشافعی الماضی أخوه و أبوها . ممن سمع علی أبیه . ومات فی طاعون سنة سبم و تسعین فی رجبها و فیم به أبوه .

۱۹۲۹ (یحیی) بن زیان بن عمر بن زیان أبو زکریا الوطاسی المرینی اللمتونی الفاسی الازرق وزیر المغرب الاقصی و والد یحیی الآتی و صاحب فاس کان عادلا بحیث أفردت ترجمته بالتألیف . مات مقتولا ظلما فی ثانی ربیع الآخر سنة ثلاث (۱۵ \_ عاشر الضوء)

وخمسين واستقر بعده قريبه أبو حسون على بن يوسف بن ذيان الماضى . وهور في عقود المقريزى قال يحيى بن أبى زيان بن أبى مجد بن الوزير بن أبى حمون عمر ابن حمامة الوطاسى المعروف بالأزرق \_ لزرقة عينيه \_ والقائم بالأمر فى مدينة فاس ، كان أبوه زيان من عظها شيوخ بنى مرين حتى مات سنة ثمان وعمر ابنه هذا نحو سبع سنين فتنقلت به الاحوال ، ثم بيض .

٩٦٧ (يجيى)كور بن سليمان بن دلمادر التركماني أخو سوار الماضي . كان ممن علق في الكلاليب مع أخيه بباب زويلة حتى مات بمده بيوم في يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين .

٥٦٨ (يحيى) بن سنقر بن عبد الله الاسعردى الدمشتى . جرده البقاعى وقال انه لم يجز . (يحيى) بن سيف بن مجد بن عيسى نظام الدين بن سيف الدين . يأتى في يحيى بن يوسف بن مجد بن عيسى .

٩٦٩ (يحيي)بن شاكربن عبدالغني بن شاكر بن ماجد بن عبدالوهاب بن يعقوب الشرف أبو زكريا بن العلم بن الفخر بن العلم الدمياطي الاصل القاهري الشافعي ، ويعرف كسلفه بابن الجيمان. ولد فيما أخبرني به في أيام النشريق سنة أربع عشرة. وثمانمائة بالقماهرة ونشأبها فحفظ القرآن وتقريب الاسانيد وألنخبة لشيخنا والمنهاج والفيتي النحو والحديث وشاطبيتي القسراآت والرسم وجمع الجوامع والتلخيص وغيرها وعرض على جماعة كالبساطي ويقال أن في صدر إجازته ممافيه تنويه بصاحبالترجمةالحدلثهالذى أشبع بعد جوع وأيقظ بعدهجوع وقرب بعد إبعادووعد بعد ايعاد ، وأقبل على الاشتّغال فتدرببالمباشرة بأقربائه وجود القرآن على غير واحد بل تلاه بكثير من الروايات على الزين طاهر وأخذ عنه العربيةوغيرها ولازم القاياتي في الاصلين والفقه والعربية والحديث وغيرها وكان مها قرأه عليه مختصرابن الحاجب وشرح الشذور وصحيح البخارى ومسلم وسنن أبى داود وكذا لازم ابن الحدى فى الفرائض والحساب والحبر والمقابلة وسائر فنونه التي فاق فيها مع العربية والفقه حتى كان جل انتفاعه به وعرف بمزيد الاختصاص به وأذب له بالافتاء والتدريس قديماً وبالغ في الثناء عليه والتنويه بذكره وصزح بأنه ليس فى جماعتهأمثل منه وصارت آليهسائر تصانيفه وتعاليقه أوجلها ، وأكشر من السماع من شيخنا في رمضان وغيره بل لازمه في علوم الحديث وقرأ عليه شرح النخبة له واشتدت عنايته أيضاً علازمة العلاء القلقشندي حتى قرأ عليه فيما بلغني الكتب الستة أوجلهاوغيرها بل وتسكررت

قراءته عليه للمخارى والترمذى وانتفع به كشيراً وأخذالفقه أيضاً قديماً عن الشرف السبكي والجلال المحلى و بأخرة عن العبادي والدكري ومماقر أه على العبادي إلى إحياء المو ات من الروض لا بن المقرى وعلى المحلى شرحه للمنهاج بل وقر أعليه أيضاً شرحه لجمع الجوامع في الأصول وقرأ المتن مع شرحه لابن العراقي على الشهاب الأبشيطي وعنه أخذ العربية أيضا ولازمه هو والمحلى في غير ذلك وتردد للعز عبد السلام البغدادي والحناوي والسيد النسابة والوروري وغيرهم من الأعمة كابن الهمام والشمني والكافياجي وغالب شيوخ العصر فيما أظن واستفاد مهم وأخذأصول الدين أيضاً عن الأمين الأقصرائي والشرواني والمنطق وغيره عن أبي الفصل المغربي في قدمته الأولى ، ولم يتحاشءن الأخذ عن طبقة تلي هذه كالسنهوري قرأ عليه الألفية وتوضيحها وشروحه الجرومية ومختصر ابن الحاجب وغيرها وكذا تردد اليه امام المكاملية حتى أخذ عنه شيئاً من تصانيفه وغيرها وقرأ على الفخر الديمي في مدرسة عمه الدلائل للبيهتي بل كان يشارك ولده الصلاحي فيمن يتردد اليه ممن يليهم أيضاً محبة في الفائدة والمذاكرة وعدم أنفة ؛ وأكثر من المذاكرة مع المحيوى الدماطي والشهاب السحيني وتحوها مها هو أبرع منهم وكذا كان الشاوي يتردد لقراءة الصلاحي عليه بحضرته عليه في البخاري حتى قرأ محو نصفه الاول فيما بلغني وماكان القصد الاأن تـكون القراءة على كاتبه فماوافق ، نعم سمع منه أشياء من تصانينه وغيرها شاركه بنوه في بعضها واستسكتبه لهم بها ، بل سمم الـكثير قبل على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبةوابن بردسوابن. الطحان في آخرين بعدهم ما الـكثير منه بقراءتي ، وأجاز له في عدة استدعا آت. خلق من الآفاق من سنة ست وثلاثين فمابعدها ، وحج غير مرة أولها قريباً من سنة أربمين وسمع بمـكة على أبى الفتح المراغى وبالمَـدينة على المحب المطرئ وغيرها وصحب السيد عفيف الدير َ الايجسى وغيره من السادات، ودخل دمياط و نواحيهاللتداوي وعرف من صغره بقوة الحافظةووفور الذكاءوسرعة الادراك والفصاحة وحسن العبارة وطيب النغمه وجودة الخط مع سرعته ، واستمر فى ازدياد من ذلك مع مزيد التواضع والادبوالعقل والاحمالوالصبر على العوارض البدنية وغيرها والدربة والسياسة والبر التام بأبيهوالقيام بخدمته الى الغاية مع اقتداء أبيه بجميع أوامره وإشاراته والتودد لأحبابه والمثابرة فيما أخبرت على التهجد والتحرى في الطهارة والنية والاعراض عن اللمو واللغوجملة والمحاسن الوافرة والرغبة التامة في تحصيل المكتب بحيث احتمع له منها المكشير

في كل فن وتوسع في استكمتاب مايصدر من ذلك عن الفضلاء أو المتشبهين بهم إما بنفسه أو باستمال مصنفه فيه وما كنت أفهم عنه في كثير من ذلك الاالتودد والافهيه مالا يخني عن من هودونه ولو تفرغ لالتحق بالاعلام ولـكنه كازقائما لما لاينهض به غيره حتى عول عليه الملوك فمن دونهم وديوان الجيش لاأعلم من يو ازيه في استحضاره إياه وضبطه له متقن وترتيبه لبلاده وأسمائه بين بخيث كان يقول لى كثيراً فيه المتفق والمهترق والمؤتلف والمحتلف وبحوها من فنون الحديث ومع تعبه بسببه لاسيما بعد وفاة والده فقل أن مخلو أوقاته حين تفرغه منه عن مطالعة أو مذاكرة أو استفادة أو إفادة وقصده الأبناء بالعرض فكان يبرهم بما ينجبر به خاطرهم مما أعرض قضاة الوقت فضالا عن غيرهم عنه فالبا ويكتب لهم الكتابة الحسنة وربها كتب على الفتوى في بعض المسائل وأقرأ الطلبة في العربية والفرائض والحساب والفقه ومما أقرأ فيه الروض لا بر\_ المقرىء بل سممت أنه أقرأ في الفية المراقي وهو جدير بالتلقيب بذي الرياستين. ولذا القبته بها قديما ، وكان جمال أهله بل الممالك ولم تزل الفضلاء من أدباب المذاهب والفنون تهرع للقائه ويضرع من شاء الله منهم إلى الله في استمراره وبقائه لمعاملته لهم بالجيل ومسالمته للمبتدئ منهم والجليل وكان فى فقرائهم من هو في البرعنده على مراتب فنهم من تصله بالشهر أو بالموسم أو بالسنة أو بدون توقيت ، وكنت بمن أرى منه مزيد الاجلال والاحتفال وأسمم عنه في الغيبة شريف المقال مما يؤذن بالاخلاص في الاقبال حتى انه رآني مرة وأنا عند مفارق الطرق قريباً من باب القنطرة فترجل عن فرسه السلام على بحيث استحييت منه بل واستمر ماشيا معني الى باب المدرسة المنكو تمرية وأنا أبالغ في كفه عن ذلك وهو يبالغ في التشوقو الاستيحاشمن انقطاعي عنهوالتمس مني غير مرة تعيين وقت للاجتماع به فما قدر الا في النادر ولما صلى ولده المشار اليه بالناس عقب ختمه القرآن على العادة سألني في انشاء خطبة له فامتثلت ووقعت عنده موقعاً وأرسل خطه بالشكر عليها ثم أرسله هو وفقيهه السجيني لقراءتها وكذاأرسلهمامم أخويه لعرض محفوظاته وكان يسألني عن مواضع في الاصطلاح وغيره وطلب مني أن اكتب شرحا لمنظومة الكمال الدميري ، وراسلني وأنا بمكم بالاشتياق وطيب الكلام مع غيرهمايؤ ذن بالاهتمام وذلك وشبهه مما يمدف محاسنه وأضربت عن استيفائه للخوف من الاطالة لسكونه أشرك ممي غيرى في الدعاء بطول البقاء خقلت له مثلكم يقرن معي هذا فقال والله هذا ظلم منا وفي الحقيقة أنتم أنتم

والاشتراك انما هو فى الصورة خاصة الى غير ذلك من بليغ عباراته . وبالجلة فكان فرداً فى مجموعه ، ولم يزل على جلالته ووجاهته حتى مات بعلة حبس البول والحصاة فى يوم الاربعاء خامس عشرى جمادى الاولى سنة خمس و ثمانين ببيتهم المجاور لجامع أبيه ببركة الرطلى وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر فى مشهد حافل الى الغاية ما أعلم بعد مشهد شيخنا نظيره ومشى فيه الاتابك فن دونه من الامراء وحمل الاكابر نعشه ثم دفن بتربهم تجاه الاشرفية برسباى مجانب محرابها وحصل التأسف على فقده ورثى بعدة مراث ولم يخلف بعده فى جموعه مثله رجمه الله وإيانا وعفا عنه.

۹۷۰ (یحیی) من شاهین القیسی الحننی امام جامع سنقر . لازم الصلاح الطرابلسی فی قراءة كثیر من السكتب السكبار وغیر ها و سماع دروسه بحیث تمیز فی الجملة بل حضر قلیلا عند الامین الاقصر آئی و جمع للسبع فأزید علی الزین جعفر و ابن الحمانی و عرض علیه الشاطبیة عند قبره ، وقرأ فی إبتدائه فی العربیة علی الوزیری و من محافیظه سوی الشاطبیة تنقیح صدر الشریعة و المجمع مع خیر و عقل .

٩٧١ (يحيى) بن صدقة بن سبع . مدرك زفتى كأبيه ويعرف بجده. ممن حجج وذكر في مجاورته ببر وخير .

المستعين بالله بن المعاسبين على بن أبى بكر الشرف ابن أمير المؤمنين والسلطان المستعين بالله بن المتوكل بن المعتضد العباسي الماضي أبوه. ولدبالقاهرة في حدود عشر و بماناته ثم نقل مما أبيه الى اسكندرية فنشأ بها فلما توفى أبوه قدم القاهرة وسحكن الدرب الاصفر تجاه البيبرسية منفرداً عن أقاربه وأعمامه اذ مسكنهم بالقرب من المشهد النفيسي يقال الترفعه وشهمه بالمال ولسكن كان من خيار الناس مشكور السيرة سليا مما يعاب به قد ترشح للخلافة لما مات عمه المعتضد داود وادعى أن والده عهد اليه ووعد بالمال فلم يتم له ذلك واستقر عمه سليان فعز عليه ولم يلبث أن مات بعدظهر ثانى عشر المحرم سنة سبع وأربعين وأخرجت جنازته من الفد ودفن بالصحراء في حوش اتخذه لنفسه ولاولاده ولم يبلغ الاربعين وترك فياقيل مالا جزيلاو لم يخلف غير إبنتين وكان خفيف اللحية أصفر اللون الى الطول أقرب مع حشمة ورياسة و تدين رحمه الله وإيانا ذكره شيخنافي انبائه باختصار ولى القرائض والحساب مشاركاً في الفنون وصنف في الفرائض كتاب المقتاح في الله المن كتاب المقتاح ولى القضاء ببلده مات في ربيع الأول سنة ست . ذكره شيخنا في انبائه .

۹۷۶ (یحبی) بن عبد الله نحوی تونس .

٩٧٥(يحيي) بن عبد الله الشرف القاهري ويعرف بالمزين . ولد قريبالنلاثين وثمانمائة بحارة زويلة ونشأ فحفظالقرآن وجوده على المقرىء على المخبزى الضرير بل تلا عليه لنافع وأبي عمرو وتدرب في الجراح والجبر بالجمال بن عبد الحق. وبرع في ذلك بل فاق فيه وخدم به الأكابر وغيرهم وكذا تميز في الحساب والدبونة والمباشرات ونحوها مع مزيد عقل ووفور أدب فترقى وتمول سيما وقد خدم ابن الأشرف إينال الملقب بالمؤيد وعمل صيرفيا عنده ثم خدم الظاهر خشقدم في عارض حصل له فبرأ منه و خلع عليه واستقر به في رياسة الجرائحيين والمجبرين شريكاً لابي الحيرالنعاس ، وحج مرارآ منها في خدمة الاشرف قايتباي وجاور غير منة وكذا سافر في عدة تجاريد مع الامير أزبك والدوادار يشبك من مهدى وغيرهم واختص بالمذكورين بلعظم اختصاصه بنانيهماوتز ايدت رعاية جانبه أيامه في متاجره وغيرها وقرره في وظائف دينية كالتصوف بالاشرفية والصلاحية والبيبرسية وغيرهاوابتنى دارأهائلة بالحارة وموضعا آخر بالجنينة يشتمل على دبع ووكالة ولازال يترقى مالاوحشمة مع بروإحسان وميل للخير حتى مات الدوادار فتعب خاطره لعلمه بتلفت السلطان مع تكرر خدمته له سيما حين ذكر بو ديمة لصديقه ابن كاتب غريب ظستأذنه في السفر ليحج بولده فأذن له وسافر في موسم سنة سبع وثمانين <sup>ف</sup>يج وجاور ، ولم يلبث أن توعك في جدة فحمل الىمكة فتزايد ضعفه ألى أن مات في حياة أبيه في أخر يوم الحميس عاشر رجب من التي تليها ودفن من الغد وخلف ولدَّاحنفيا وأثكل في حياته ولدَّا شافعيا عرضكل منهما على بل قرأ المتخلف على في المخاري . وبالجلة فكان من محاسن بني حرفته عفا الله عنه .

۹۷۶ (یحیمی) بن عبد الله الشرف بن سعدالدین الکاتب صاحب دیوان الجیش و الله یوسف و ابر هیم و آخو عبد الدی و یعرف بابن بنت الملکی . ذکره شیخنا فی انبائه و قال : مات فی ذی القعدة سنة احدی و آربعین بالطاعون و لم یسکمل الحسین و استقر آخوه فی و ظیفته مشار کا لولدیه .

ولى الوزارة فى دولة الناصر فرج عوضا عن الفخر بن غراب ثم الخاص عوضا عن الوزارة فى دولة الناصر فرج عوضا عن الفخر بن غراب ثم الخاص عوضا عن أخيه سعد الدين بن غراب وكذاولى أيضا نظر الجيش قبل البدر بن نصر الله شمخمل ، وحج غير مرة وجاور بعكة مرة مظهر آ التنصل من دين النصرانية مع اكتثاره من زيارة الصالحين . ومات فى ثانى عشرى رمضان سنة خمس وثلاثين

بالقاهرة وقد جاز السبعين و كان إسلامه حسنا. ذكره شيخنافى انبائه باختصار عماهنا. هماهنا. ٩٧٨ (يحيى) بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن سعد بن سعيد الشرف المصرى الاصل الرملي الشرف القادري . يمن سمع منى . (١)

٩٧٥ (يحيى) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعيل الحيوى أبوزكريا ٩٨٥ (يحيى) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعيل الحيوى أبوزكريا ابن القاضى ناصر الدين أو زين الدين أو وجيه الدين بن التق المكناني المدنى الشافعي أخو فتح الدين علا واخوته ويعرف كسلفه بابن صالح. ولد سنة ست وسبعين وسبعائة تقريباً بالمدينة ونشأ بها فصحب ابن العفيف اليافعي وأخذ عنه وقرأ على كل من والده والشهاب بن عياش في البخارى بل أخذ بأخرة عن شعبان الآثاري وسمع من ابن صديق والزين المراغي ثم ابن الجزرى ، وأجاز له الجال الأميوطي والامين بن الشاع وأبو هريرة بن الذهبي والتنوخي وابن أبي المجد وآخرون ، وناب في القضاء والامامة والخطابة بالمسجد النبوى عن أخيه الحجد وآخرون ، وناب في القضاء والامامة والخطابة بالمسجد النبوى عن أخيه المجد النبي من كتابتها في سنة ثمان وعشرين والاجابة لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي في سنة أربع وثلاثين ، وكان ينظم نظما مضحكا وأجاز المتقي بن فيحرد ، ورأيت من أدخ وفاته في سنة ثمان وثلاثين وهذا غلط فقد كتب عنه البقاعي في سنة تسم وأدبعين فيحرد ،

والم (يحيى) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن على بن حمر بن عقيل بالفتح بن زرمان بتقديم الزاى المفتوحة بن عجنق بفتح أوله و ثالله وسكون الجيم بينها بن يحيى بن أبى القسم الشرف الكندى العقيلي بالفتح نسبة لجده العجيسي حائنه نسبة لعجيس بن امرى القيس بن معبد بن المقداد بن عمر والذى سرد نسبه اليه ولسكن قال هو أن مولده بأرض عجيسة البجائى المالسكى تزيل القاهرة ووالد البدر عد الماضى ويعرف بالعجيسى ولدفيا زعمه فى سنة سبع وسبعين وسبعائة أو قبلها بأرض عجيسة وأنه مكت فى بطن أمه أربع سنين ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا و تلا فى بلده لنافع من جهة ورش خاصة على ابن عمه على بن موسى ثم ارتحل فى الطلب سنة اثنتين وتسعين فكان ممن أخذ عنه الفقه ببجاية ابن عمه الراد و تاميذه يعقوب بن يوسف وأبو مهدى عيسى اليليلتني الواويين بوقاضيها وعالمها أبى العباس النقاوسي شارح المفرجة وأحمد بن يحيى بن صابر

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

آلعربية وببونة التي يقال لها بلد العناب قاضي الجماعة بها أبو العباس أحمد بن القابض وبتونس قاضيها وعالمها أبو مهدى عيسى الغبريني وأبو عبد الله بن عرفة إمام المغرب قاطبة وعنهما أخذ التفسير والحديث وبعض هؤلاء في الأخذ عنه أكثر من بعض ولزمف بؤنة شيخها علامة الوقت أبا عبد الله عجد المراكشي الأ كمه صاحب التصانيف مدة تزيد على ثلاث سنين في النحو والمعاني والبيان والأصلين والتفسير وغيرها وانتفع به جدا وكسذا لازم بتونس في النحو والمنطق أبا عبدالله محمد بن خلفة الآبي ، ولازال يدأب إلى أن تقدم ووجه عزمه إلى بلاد المشرق في سنة أدبم ونمانمائة وأخذ عنه في توجهه بكل من سفاقس وقابس وطرابلس المغرب وسكندرية جماعة من أهلها ولقي باسكندرية أباعبد الله عد بن يوسف المسلاتي المالميني فسمع منه من البخاري والبدر بن الدماميني وكاد أن يستأسره الفرنج فخلصه الله عودخل القاهرة فحج وزار بيت المقدس وورد دمشق وحلب فآدونهاوقطن القاهرةمتصديا للاقراء والتأليف والمطالمة بحيث أنه شرح ألفية ابن ملك عدة شروح منهاو احدفى أربع مجلدات أو ثلاث وعمل تذكرة فيها فوائد وكان ممن قرأ عليه في الابتداء ابن الحمام وحظى عند بني السفاح وبني العديم وبني البارزي ونحوهم لخبرته بمعاشرة من يريد حتى أنه يكون عنده في غاية العزة مع احتماله لجفائه وإغلاظه ، وهرس بالشيخونية عقب الزين عبادة وقدم فيه على ابن عامر بعد أن عمل أجلاساً فيه وكـذا درس. بجامع ابن طولون والاشرفية القديمةوالخروبيةوغيرها . وكان اماماً نحوياً بليغاً ا فصيحاً مفوها قوى الحافظة ذاكراً لملح كثيرة ونوادر متقنة حافظاً لجل مستكثرة من أخبار الناس المتقدمة وأيامهم خصوصاً وقائم الصحابة رضي الله عنهم فأنه يكاد أن يأتى على مافى الاستيعاب لابن عبد البر مما شأن كتابه به ويسرد ذلك سرداً ، حلو السكلام مع من يريد مـع اظهار الشجاعة والبادرة الفاحشة والاستخفاف بالناس سيما علمآء عصره وربما يلقبهم بالالقاب البشعةويذكرمالعله يعرفه من أوليتهم وكان بينه وبين أبى عبد الله الراغي المغربي أيضاً مالاخير فيه واتصافه بسوء الخلق وكون أحدلا يتمكن من المباحثة معهوا لاستفادةمنه لذلك بل ويتعدى من اللسان الى البطش باليدوبهذا شان سوددهوكـ ثر التمقتله بل صار كلامه عندكشيرين في حيز الاطراح يسخرون به ويعجبون منه معأنه ليم بسببه فلم يفد ، وقد اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ورأيت من عقته للناس

أمرآ عجبا مع أننى كلته بما أعاننى الله عليه وهو الذى سمع الهاتف يقول بعدسمد وأحمد لايفرح أحد كما بينته فى الجواهر ، أجاذلى وأوردت فى ترجمته من المعجم فوائد وزوائد ونوادر . ومات في يوم الاحد سابع عشرى شعبان سنة اثنتين. وستين بمنزلهمن المدرسة الناصرية عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

٩٨٧ (يحيى) بن عبد الرحمن بن أبى الخير بهد بن عبد الله بن عبد الله بن فهد محيى الدين أبو زكريا الهاشمي المكي الشافعي والد عبد القادر الماضي وابن عم التي بهد ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد في صفر سنة تسع و عانين وسبعمائة بمكة و نشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي واليافعي وعمدة الاحكام والشاطبيتين والحاوي الصغير والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية النحو وعرض على جماعة و سمع الابناسي و ابن صديق و أبا الحين الطبري والشهاب بن مثبت والزين المراغي و وقية ابنة ابن مزروع وغيرهم بالمدينة والشرف بن السكويك و الولى العراقي وشيخنافي آخرين بالقاهرة ، وأجاز له الحافظان العراقي والهيثمي و الجوهري و طائفة ، و دخل للاسترزاق و تحوم مصر والشام و حلب و الروم و غالب بلاد المين و كنباية من بلاد الهند و توجه منها الى كلبرجة فأقام بها حتى مات في أو اخر جمادي الآخرة أو أو ائل وجب سنة ثلاث و أربعين . ذكره التق بن فهد في معجمه .

الجيس عد بن أبى الفرج وبعرف بالأشقر وبقريب ابن أبى الفرج ولد فى الجيش عد بن أبى الفرج وبعرف بالأشقر وبقريب ابن أبى الفرج وبعرف بالأشقر وبقريب ابن أبى الفرج وبعرف الأشاء أوائل القرن تخمينا بالقاهرة ونشأ بها فتدرب فى الخدم الديوانية على كتبة الأقباط وخدم فى جهات ، وولى نظر ديوان المفرد غير مرة فلم ينتج له فيه أمر وتكرر عزله عنه بعبد العظيم بن صدقة الأسلمي وكانا كفرسي دهان بلكان خصمه فيه أرجح منه وآل الأمر الى أن تركه له بعد اشتراكها فيه والشر قائم بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى فى نظر بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى فى نظر الاسطبل السلطاني عال وعدبه الى أن وليه فى أثناء سنة اثنتين وأربعين عوضا عن فرج كاتب المماليك فلم يلبث أن عزل فيها بأبى المنصور نصر الله الوزة ولزم داره فقيراً مملقا مديونا الى أن استقر فى نظر المفرد حسين ولاية قيزطوغان داره فقيراً مملقا مديونا الى أن استقر فى نظر المفرد حسين ولاية قيزطوغان العلائي الاستادارية باشتراطه عليهم فاستقر افى الحرم سنة أربع وأربعين الاستادار عوضا عن عهد بن أبى الفرج وصاحب الترجمة عوضاً عن خصمه عبد العظيم وتسلم قيزطوغان كلامنها فأهانها وقرب صاحب الترجمة وركن اليه والتي اليه مقاليده قيزطوغان كلامنها فأهانها وقرب صاحب الترجمة وركن اليه والتي اليه مقاليده قيزطوغان كلامنها فأهانها وقرب صاحب الترجمة وركن اليه والتي اليه مقاليده

وصار المعول عليه محيث قضى ديونه وترقع حاله فأخذ في ممكيدته وحسن اليه طلب الاستعفاء فظن نصحه ومشي فيه آتى أن أجيب وقرد عوضه فيها الزين عبد الرحمن بن الكويز واستمر هذا معه على عادته في المفرد ثم لم يلبث أن استقر هو فيها سنة ست وأربعين وأقبلسعده الدنيوي من ثم وأضيفت اليه بعد الحسبة وأرخى الظاهر جقمق له العنان فلم يلتفت لكلام فيه حتى تمول حجداً لشدة ظلمه وعسفه راستيلائه على أقاطيع ورزق مرصدة لمساجد ونحوها ومصادرته لذوى الأمو المن الفلاحين والمشايخ وغيرهم بل اخترعمظالم وأموراً لم يفعلها من قبله ، وبني من بعض فائض ذلك مدرسة بجانب بيته الذي عمله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين بالمنع في شأنها ووقف فيها كـتبا هائلة وعمل فيها تصوفا وخطبة بل التمس من شيخنا المجسىء البها في يوم من الأسبوع وفعل وكذا أنشأ أخرى بحذاء بيته أيضا كانت مسجدآ قديما وعمل ببولاق جامعا هائلا فيه صوفية ودرس وغير ذلك وحماما الى غير ذلك مر مدرسة بالحبانية وسحابة تحمل فى الحجيج وسبل ومغاسل للموتى وربط وما يفوق الوصف من أملاك وأوقاف وغيرها ، وصارالىضخامة وعظمة يحاكى فبها الجال ناظر الخاص ولسكن أين الثرى من الثريا ، وصاهره التاج بن المقسى على ابنته ، وترقى من أتباعه غير واحد وربماأوذي من بعضهم ، و نكب بعد موت الظاهر مرارأ وصودر وعصر وضرب وقاسى أهوالا وذلأ ونفيأ يطول شرحه مسع بسطه في الحوادث وأحسن أحواله الارسال به إلى المدينة النبوية فدام بها أشهراً وكانت أول نكباته على يد ولده المنصور مع مبالغة أبيه الظاهر في وصيته بجماعة هو منهم وأخذ منه على دفعتين نحو مأنة آلف دينار ثم لازال الأخذ منه يتوالى بحيث حل كـ ثيراً من أوقافه كالـكـتب والبيوت، وصودر محو عشرين مرة إلى أن لزم بيته وصادره أيضاً الأشرف قايتباى مرة بعد أخرى وحبسه بالبرج من القلمة ثم أعاد ضربه الىأن أشرف على الموت وحمل المالبرج ودام به مریضاً یتداوی حتی مات به فی لیلة الحمیس ثامن عشری ربیسم الاول سنة أربع وسبمين وقدزاد على النمانين ودفن بمدرسته عفاالله عنه وعن المسلمين. ٩٨٤ (يحيى) بن عبدالرزاق علم الدين بن تاج الدين بن البقرى ابن عم الشرف والحجد ابني البقري وهو أسن الثلاثة. تدرب بأقربائه في المباشرة وخدم في جهات إلى أن استقر في نظر الاسطيل بعد ابن عمه الشرف

٩٨٥ (يحيي) بن عبد العزيز بن عمر بن التقي محد بن فهد . مات في ذي الحجة

سنة خمس وتسمين عن أشهر ؛ وأمه كالية ابنة أبي بكر عم أبيه .

٩٨٦ (يحيي) بن عبد العزيزالتلمسيني المغربي من بيت معروف بالصلاح والخير لهم هناك زاوية . مات بالجديدة منصرفه من الحيج في أواخر سنة أربع وسبعين عطشا ودفن بجوار أحمد القروى رحمهما الله . أفاده لى بعض أصحابنا المفاربة .

٩٨٧ (يحيي) بن عبد العني بنجد الخانكي الماضي أبوه. ولدمن أمة ذكي حاذق حفظ القرآن وقرأ على العمدة حين مجاورته مع أبيه بمكة سنة أربعو تسعين و تخلفا عنا هناكسنة اخرى ثم قدماأول سنة سُت فلم يلبث أن مات فى ثانى ج ادى الثانية منها وفجم به أبوه عوضهما الله الجنة وأظنه بلغ أو قارب .

٩٨٨ (يحيي) بن عبد الغني بن يعقوب الشرف بن الفخر بن الشرف والدأبي الخير عمد الماضي ويعرف بابن فخيرة تصغيراً بيه . ممن كتب في المهاليك كأ بيه و ولده. ٩٨٩ (يحيى) بن عبد القادر بن محد بن عبد الوهاب الشرف الاسيوطى الاصل القاهرى الظاهرى نسبة للظاهرية القدعةالشافعي الشاذلي سبط الشمسالنحريري ولذا يمرف بالنحريري . ولد بالظاهرية القديمة ونشأ بها فحفظ القرآن وجل المنهاج واشتغل فيه على البدر حسن الاعرج والسنتاوي واشتغل بتعليم الابناء وبالنساخة وصحب المتصوفة ، وحج وجاور سنة سبع وتسعين وقرأ على السيد عبد الله في المنهاج وعلى القول البديع وغيره من تصانيني من نسخ كتبها بخطه بل وأخذ عنى بالقاهرة أشياء ، وهو ساكن قانع في رفد أخيه وأبيهما .

٩٩٠ (يحيى) بن كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرجمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة المسكى الحنبلي الماضي أبوه وجده . ولد في صفر سنة إحدى وسبعين بمكة ونشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى و الوجيز في فروعهم وأصول ابن اللحام وألفيةالنحو وعرض واشتغل على أبيه وهو بمن سمع منى بمكة في سنة ستوثمانين مم في سنتي ثلاث وأربع وتسعين وأظنه عرض على بعض المحفوظات ، وسافر بعد أببه في أثناء سنة تسع وتسعين بحراً الى القاهرة وكتبت سلامته .

٩٩١ (يحبي) بن عجلان الاسبوطي الاصل الممكي ويعرف بابن الشريفة. يمن حفظ القرآن والمنهاج وسافر الى الحبشة والهند والقاهرة والشام للاسترزاق، وكان ينفد مايدخل عليه أولا فأولا ، وهو ممن سمم من شبيخنا . ويقالله الطأتي نسبة لجدله اسمه طي . مات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وسبعين . ٩٩٢ (يحيي) بن على بن أحمد بن حسن شرف الدين الرحبي الاصـل المـكي

المفير بي . ولد في ليلة الاربهاء رابع عشرى ربيع الاول سنة خمس وستين بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وختمه عند الشروع في التاسعة وأربعي النووى والشاطبية والرسالة وألفية النحو وعرض في سنة تسع وسبعين على قضاة مكة الاربعة وعمر بن فهد ، واشتغل قليلا وحضر عند الفخر بن ظهيرة وآخيه البرهاني مع ذكاء وفهم ثم تعانى التجارة بعد أن أثبت البرهان بن ظهيرة رشده وسلمه ماله ولم يعهد له فيا بلغني ترشيد من هو في حجره سواه ، وسافر في التجارة لدمشق وتلقن في القاهرة الذكر من الزين عبدالرحيم الابناسي وله تردد الى وسماع على ولى اليه زائد الميل و نع هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاة وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها الميال ونع هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاة وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها مألفالا حبابه مع عدم اتساع دائرته زاده الله فضلا ورد عليه أخاه سلماً غاماً . من الطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الموفية ، قال وسمحت عليه آداب عنه الطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الموفية ، قال وسمحت عليه آداب المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرحمنازل السائرين المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرحمنازل السائرين المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرحمنازل السائرين الميات طراز الدقائق في ابراز المقائق وذلك في أيام اعتزاله بشيراز سنة سبم وعشرين وأجازلي .

٩٩٤ (يحيى) بنعل بن قرا برج الشرف الطشلاقي القاهري عامى ينظم الازجال والمواليا ونحو ذلك ويأتى منه بما يستحسن مع كونه غاية في الفاقه والهيئة الرئة وهو صاحب تلك المنصوبة في القاضى الموازية لما عمله غيره في الفقيه والجندى وقد كتبها عنه الحجب بن جناق الحنبلي وكان ممن يسكثر التردد اليه وانتفع به في ذلك وسمحت منه بعضها وأولها:

من قال أناقاضي مصاب لقد أصاب أنا الفقيه و اسمي عميد من الصعيد كن والدي يرعى الحصيد مع الدواب

وكذا سممت من نظمه أشياء ومن ذلك قصيدة قالها فى المناوى حين ختمت عنده. قراءة السيرة النبوية فيها أظن وفيها فى مدحى عدة أبيات . مات قبل السبعين بكثير . 990 (يحيى) بن على بن على بن اقبرس الشرف أو الامين بن العلاء القاهرى الشافعي الماضى أبوه ويعرف كهو بابن اقبرس .ولدفى أثناء صفر سنة تسعو عشرين وثما عائة وحفظ العمدة و المنهاجين وعرض فى سنة احدى وأربعين على شيخنا والطبقة وأخذ فى الفر ائض عن الشهاب الساد مساحى وفى الاصول والعربية وغيرها عن ابن الهام وتاميذه سيف الدين بل لازم التقى الحصنى وسمم يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم وتاميذه سيف الدين بل لازم التقى الحصنى وسمم يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم وتاميذه سيف الدين بل لازم التقى الحصنى وسمم يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم وتأعرض عن هذا كله و اشتغل بالسقر واد تقى فيه إلى أن تو الى عليه كسر المراكب فتضمض

مع حسن عشرته وتودده وافضاله بحيث سمعت الثناء عليه من جماعة كالعز السنباطي وآنه لم ينتفع مما صاراليه من قبل أبيه بشيء أو تحوهذا وكذا وصفه البقاعي في أبيه بالفضل والدين. وأقام قبيل مو ته بعد ضعف حاله بالينبوع حتى مات في سنة تسع و ثمانين و تكلم في تركته الآتابك و وجدله من كتب العلم ما يبلغ تمنه فيما قيل الآلف رحمه الله وعوضه الجنة وقد رأيته كتب على شرح المحتصر للبهاء الا بشيهي:

حليت إذ جليت أبكار الفكر ذات البهاء على خليل بالدرر سام على بسط البساطى شوطاً حاوى الجو اهر جلى حلى المختصر

۹۹۲ (یحیی) بن الشیخ العلاء علی بن محمد بن حسین الحصنی الاصل القاهری الشافعی الماضی أبوه شابقرأ علی قطعة من أول البخاری و جمیسم العمدة و علی الدیمی وغیره و أظنه اشتغل قلیلا و عالج فی جهات أبیه و کشیراً ما پنظلم عندی من زوج أخته المحیوی النبراوی.

٩٩٧(يحيى)بن على بن مجد بن يعقو بالطهطاوى الاصل المسكى التاجر .مات بها في صفر سنة سبع و تسعين بعد مرض طويل و خلف تركة من عقار وغيره و بنين .

۹۹۸ (یحیی) بن علی بن محمد الشرف العیزدی الدزی الشافهی مین دریة الشمس العیزدی العالم الشهیر الماضی . تسلسب فی بلده شاهداً عند قاضیه الشمس بن النحاس ثم استنا به فو ثب علیه ، و استقل هو بالقضاء فی صفر سنة سبسع و ثمانین ، ثم عزل بعد قلیل و عوض من أجل مابذله بقضاء صفد عوضاً عن ابن یونس فدام قلیلا ثم صرف و حضر الی مع صهره أیی الخیر بن جبریل و أعید لغزة ثم صرف فی ربیع الآخر سنة تسعین بابن النحاس و هو الآن یتجر بعد أن أعید له ما کان بذله فیا قیل ثم أعید فی سنة تسع و تسعین حین الترسیم علی ابن النحاس و اهین هذا من النائب علی رسمه زعم .

٩٩٩ (يحيى) بن على بن يحيى الشرف المهاجرى الكردى السنهوتى الاصل القاهرى الحنفى والد مجد وإسمعيل الماضيين . ممن أخذعن قارىء الحداية واختص بالبوتيجى وغيره من الاكابر وتنزل في الجهات ، وكان موثوقا بضبطه وتقييده لحكثير من الامراء . مات سنة اثنتين وخمسين .

منة خمس وسبعين وسبعائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل و ينظر مع الذي قبله. سنة خمس وسبعين وسبعائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل و ينظر مع الذي قبله. المدر (يحيى) بن عمر بن أحمد بن يوسف الشرف القاهري المالكي أحدا لموقعين ويعرف بالسفطى نسبة لخال أمه أحد شهود المراكز الشمس عدبن موسى لوجاهته

فى الجلة بالنسبة لا بيه . ولد تقريبا سنة عان وعشرين و عامائة بالقاهرة ونشأ في الجلة بالنسبة لا بيه . ولد تقريبا سنة عان وعشرين و عامائة بالقاهرة ونشأ في في فيل يسيراً عندا بي النويرى وجلس مع قريبه المذكور شاهداً فيرع في الشروط و ترقيحتي صاداً حدا عيان الموقعين بل استقر به الا شرف قايتباى في مباشرة أوقاف ابنه ابن الخازن وقصد في القضايا المهمة فتمول و أنشأ مكانا بالجودرية وكان حسن الكتابة والفهم لطيف الشكالة مع ترفع وبأو زائد و تمقت للضففاء و نحوهم بحيث خدش ذلك في محاسنه وربما تكلم في ديانته . مات في ليلة الثلاثاء رابع عشرى صفر سنة عمان وسبعين وصلى عليه في حفل عظيم بجامع المارداني ، ودفن بالتنكزية بالقرب من باب القرافة ، وخلف تركة هائلة سوى ما اختلس له قبيل مو ته عفا الله عنه .

ر ۱۰۰۲ (یحیی) بن عمر بن أصلم الماضی أبوه وأخوه أحمد وأمه أمة . مات في أوائل جمادی الاولی سنة اثنتین وتسمین ولم يتأخر بعد أبيه الا يسيرا .

١٠٠٣ (يحيى) بن عمر بن مجد بن أحمد بن عمر بن على الشرف أبو ذكريا بن السراج الحوراني الاصل الحموى المولد الشافعي التاجر نزيل مكة والماضي أبوه ويعرف كهو بابن الحوراني . ولد سنة سبعين أو التي بعدها تقريبا بحماة ، ونشأ فقرأ القرآن ، واشتغل قليلا في الفقه والعربية ، وأخذ عن أحمد الزبيدي وغيره ، ومَات والده فأسند وصيته على أخويه اليه ، وأقبل بعد على الخير وقرأ على فيسنة ثلاث وتسعين بمكم البخاري ومصنفي في ختمه وعدة الحصن الحصين لابن الجزري والشفاء وأدبعي النووى وقطعة من أول أذكاره وجميع قصيلاتي البوصيري الهمزية والبردة وسمع مني المسلسل بسورة الصف وبالاولية وحديث زهبر العشارى وكــذا المولد النبوي للعراقي بمحله الشريف وعلى في صحيح مسلم والمصابيح والرياض ودروسا من شرحى الالفية والتقريب وبعضالا بتهاجوغير ذلك . وهو ذكي فيه قابلية ولديه فهم وأدب ، وكتبت له إجازة افتتحتها بالحمد لله الذي شرف المقبل على العلم سيما الحديث النبوي وجعله يحياوصرف المشتمل على الفهم السوى فيها يجمع الآخرة والدنيا ، وقد تعرض لهولبني عمه بعد موته بل ولعمه قبل وسافر الى ألهندف حياة عمه ثم بعدهالى الشام وظهر أنه كان الجامع لشملهم وكـش تردده و بعض بني عمه لمعقل المغربي فقيل لقراءه أو لغير ذلك ـ ١٠٠٤ (يحيى) بن عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن عبد الله ابن فهد محيى الدين أبو زكريا بن النجم أبى القسم الهاشمي المـكيالشافعيالماضي

شقيقه عبد العزيز وأبوها وجدها ويعرف كسلفه بابن فهد. ولد في ليلة الأحد ثالث عشرى ربيع الآخر سنة عمان وأربعين وعاعاته بمكه ونشأ بها لحفظ القرآن والشاطبية وأربعي النووى والفية ابن ملك ومن المنهاج الى الرجعة أو الظهار وعرض على جماعة كجده والشوائطي بل قرأها كلها عليهما وآخرين لـكنعلى العادة ، واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه كـشيرًا من شيوخ بلده والقادمين البها واستجازله حماعة وممن سمع عليه أبوالفتح المراغى والزين الأميوطي والبرهان الزمزمي وأكشر ذلك معي في الحجة الاولى بل سمع على كثيراً من تصانيني وغيرها في المجاورة الثانية وحضر مجالس املائي ، وزار المدينة النبوية والطائف وبجيلة وأكثرها أزيدمن مرة وكذادخل كلا منالقاهرة والمجنءرتين وصلفأحدها الى زبيد ثم الى تعز ثم الى صنعاء وفي النانية الى عدن وسمـع في حلما على حجاعة وفي زبيد على الفقيه عمر الفتي شيئــاً من مصنفاته وغيرها ورغب في السفر لراحة خاطره وتفقه بالنور الفاكهي وقرأ عليه في العربيةوالفرائض وكانبصيراً بها وكداحضرمجالس البرهاني بن ظهيرة وأخيه الفخرى وقرأعلى السيدالسمهودي في المناسك وظنا في الفرائض وفي النحو أيضا على أبي الوقت المرشدي وفي الميقات على النورالزمزمي وأبي الفضل بن الامام الشامي وكان بصيراً بشيء منها ، وكان فاضلا ذكيا فهامة ساكنا عاقلا صالحـاً نيراً سيما الخير عليه لا محة راغبا في الصلاة والطواف والصيام والبر مع التقلل حداً كارها مع ذلك لتعاطى الزكواتوالصدقات الواصلة لمسكة بل تعففُ أخيراً عنها فلم يقبلها فكان أبوه أو أخوه يأخذها دفعا لمن لعله لايعجبه ذلك خبيراً بالشعرله فيه ذوق حسن بحيث انتخب من دواوينه شيئاكسثيرا وجمع مجاميع فى ذلك بل جمع فوائد كسثيرة من النسكت والغرائب واختصر الامثال للميداني وعمل في الآوائل كـتاباًمجرداً سماه الدلائل الى ممرفة الأوائل ، وفضائله كـثيرةومحاسنه جمة كل ذلك معالتؤدة وعدم التكشر بما اشتمل عليه وخبرته النامة بكشير من الا مور وكان لا بيه وأخيه وأحبابه به جمال وأنس، ولم يزل في توق مرخ الأوصاف الشريفة حتى مات بمكة بعد توعك نحو نصف شهر في ليلة الاثنين خامس عشرى ذي القعدة سنة خمس وتمانين وصلى عليه مرس الغد بعد الصبح عند باب السكمبة ودفن بالمعلاة في قبر مبتسكر عند قبور أسلافه ووقم وهو على دكة المغتسل فىالليل مطر عم بدنه واستمر المطرالى وقت الصلاة عليه بدون غيم ونحوه فاستبشر والده بعموم الرحمة وتأسف أهل مكةوكل من يعرفه على فقده وشيعه

خلق لا يحصون وكثر الثناء عليه وكان قريب الاجل من أبيه كما أن ابنته التي لم يترك غيرها مع أمه وأخيه قريبة الاجل منه رحمه الله وعوضه الجنة .

١٠٠٥ (يحيى) بنءمر الزيانى الوصابى الميمانى مات فى أواخر سنة خمسوار بعين .

.١٠٠٦ (يحيي) بن غازي من بيت المقدس . توفي سنة ست وتسعين .

۱۰۰۷ (یحیی) بن غریبشاه ویلقب خانجهان وزیر صاحب الهند الغیاث أبی المظفر أعظم شاه بن اسكندر شاءقتل فی سنة أربع عشرة . أرخه شیخنا فی انباله . (یحیی) بن أبی الفضائل . فی ابن عهد بن عهد بن ابر اهیم .

١٠٠٨ (يحيسي) بن مجد بن ابراهيم بن أحمد الامين أبو ز كريا بن الشمس أبي عدالاقصرائي الاصل \_ نسبة لأقصرا احدى مدن الروم \_ القاهري الحنفي أخو البدر مجمود الماضي ويعرف بالاقصرائي . ولد في سنة سبع و تسعين وسبعمائة التي توفى فيهاأبوه أو التي بعدها وجزم مرة بالاولى بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والمنظومة والكنز والمنار والحاجبية وتلا لائبي عمرو بمكة وهو كبير في سنة اثنتين وعشرين على الشهاب أحمد اليماني تلميذ الشهاب بن عياش وأخذ الفقه عن الشهاب بن خاص ثم عن أخيه البدر والسراج قارىء الهداية وكدذا أخذ عرب أخيه الأصول وعن عبد اللطيف البخاري النحو والصرف وعن الشمس الخواق \_ بكسر المعجمة وبعد الألف قاف \_ وقرأ على الشمس الفترى تلخيص الجامع ، وسمع عليه بقراءة ابر أخته المحب الماضي في توضيح صدر الشريعية في أصول الفقه ، وبالقراءة أيضياً على حفيدا بر · مرزوق التسهيل لابن ملك ولازم العزبن جماعة في العلوم التي كان يقرئها كالنحو والاصلين والتفسير والمعانى والبيان والمنطق وغيرها ملازمة طويلة وقرأ علمه شرحه لمختصر جده لابن الصلاح وأخذ في الاصول والمعاني وغيرهما أيضاً عن البساطي وطريق القوم عن الزين الخوافي بالفاء \_ لماقدم القاهرة واستفاء منه وتلقن منهالذكر وسمع على الشرف بن السكويك الختم من السنن الكبرى للنسأتي ومن مسند أبى حنيفة للحارثي وعلى تغرى برمش التركماني شرح معانى الآثار للطحاوى وعلى يحد فارصا قال وكان مشهوراً بالتقوىوأثنىعليه كشيرا بمكة من صحيح مسلموكذا سمم بها على شيخه الفنرى من صحيح البخارى وعلى ابن الجزرى في آخرين وروى البخاري اجازة عن محمد بن محمد بن محمود الجعفري الطياري الحافظي البخاري الحنفي اجازة في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتمامائة بمني ومولدهسنةست وأربعين بروايته له عن أبى طاهر مجد بن أبى المعالى عهد بن عهد بن الحسين بن على

الطاهرى الخالدى الاوشى ووالده أبى المعالى يحمد قراءة على أولهما لبعضه وسماعا لمعضه واجازة بسائره واجازة من الآخر وقال ثانيهماأنامه اجازة حافظ الدبن إبوالهفة عد بن محمد بن نصر بن محمد بن أبى بكر بن عبدالله القلانسي النسفي البخاري بسندها وأجاز له الزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والتاج بن التنسى والكال ابن خير وخلق ونشأ في غاية التصون وعدم التدنس بحيث كان ابن الهمام يقول أنه مازن بريبة ، وشمر عن ساعده في العلوم حتى فاق ، وأذن له العز وغيره من الشيوخ في الاقراء والافتاء والافادة ، ولم يستسكثر من السماع ولا من الشيوخ في العلم بل اقتصر على من انتفع به علماً وتهذيبا وأولما تنزل طالباً في الطحاوي بالمؤيدية ثم استقر بعد وفاة أخيه البدر في وظيفة اسماعه بها وابن اختهماالحب في تدريس التفسير مها وقال قارىء الهداية حينتُذ لو عكسكان أولى اشارة لتقدم الامين في الفنون، وكذا استقر في الايتمشية عوضاً عن أخيه أيضاً وفي تدريس الجانبكية من واقفها مع الاسماع فيها بل يقال أنه لم يبنها إلا لأجله وبلغني أن الكلوتاتي دخلها فوجد شيخنا الرشيدي يقرأ عليه بهافقالله عمن تروىفقال إنما أقرأ تبركا بالحديث، وفي مشيخة تربة قجا خارج باب الوزير عوضاً عن الجال محمود ابن مصطنى القرماني وفي تدريس الاشرفية برسباي ومشيخة صوفيتها أيضامن واقفها عقب اعراض ابن الهمام عنها وسر الواقف بقبوله لأنه كان أولا توقف أدبا مع ابن الهام فراسله يحضه على القبول وحينتذ رغب الأمين عن الجانبكية لابن أخته فلمامات عادت اليه وكذا أضيف اليه بمدابن أخته ما كانباسمه من تدريس التفسير بالمؤيدية والفقه معالحديث بالصرغتمشية والفقه بالجالية وغير ذلك ، وحج مراراً أولها مع أخيه في سنة خمس عشرة وجاور بعد ذلك وكذازار بيت المقدس والخليل في سنة ثمان وغشرين ودخل دمياط واسكندرية وتلك النواحي مودعاً لا من أخته لما سافر غازيا الى قبرس ، ولقى باسكندرية بعض المعمرين الى غيرها من الاماكن و تصدى للاقراء فانثالت عليه الفضلاء من كل مذهب فأخذوا عنه وارتحل الناس بسبب لقيه من غالب الاماكن وأقرأ الفقه والاصلين والتفسير والحديث والعربية والمعانى والبيان وغيرها وحدث بكثير منالمطولاتوغيرها وخرجت له من مروياته أربعين حديثا عن أربعين شيخا ، وحدث بهاغير مرة سمعيا منه الأعمة وفير ستاتداول الطلبة تحصيله . وقصد بالفتاوي في النوازل الكمار وغميرها ونقم الله به في ذلك كله ، واشتهر بحسن التعليم والارشاد وايضاح المشكل باللفظ اليسير والتأتى من غير صخب ولا مزيد حركة كل ذلك مع الديانة (١٦ \_ عاشر الضوء)

التامة وكمشرة التعبد والتلاوة والذكر والتهجد ومحبة الصالحين ومزيد الاعتقاد فيهم وزيارتهم والحرص على زيارة ضريح إمامنا الشافعي والليث فى كل جمعة وكذاسيدي عبدالله المنوفىوعدم الترددلبني الدنيا إلا فيفعلسنة وتحوهاوالتواضع والتودد والاستجلاب للخواطر والاحتمال لمن يجافيه أو ينتقصه والصبر على مايبلغه من أذى والنصح التام لخلق الله وتعظيم أبناء جنسه والاجتهاد في إزالة الوحشة بينهم والمسارعةإلى إغائة الملهوف والرغبة التامة فى إيصال اابر للفقراءوطلبة العلم من ماله وبسفارته خصوصاً أهل الحرمين والغرباء حتى أنه صار محط رحالهم والمحبة في الاطعام بحيث آنه قل أن يأكل وحده، والصدع في الحق بلسانه وقامه ومشافهته للملوك بالمواعظ والتخويفات في المواطن التي لايشركه في الممارضة فيها غيره فصار بهذه الأوصافالحميدة والمناقب العديدة إلى صخامة وعلو مكانة وأوام مطاعة ، واشتهر ذكره وبعد صيته وعرض عليه قضاء مذهبه مرة بعد أخرى وهو يمتنع ، ثم أسند ذلك لا جاءته الشمسي الا مشاطى فكان له بذلك أتم فخر وجلس القاضى تحته بمجلس السلطان وأمره والتمس منه الشهاب حفيد العيني الاستقرار في مشيخة مدرسة جده قصداً للتجمل به وحفظ ماجدده بسببها من الأوقاف فما خالف ، وفي أثناء ذلك رغب عن وظيفة الأشرفية لولده أبىالسعود وباشرها تدريسا ومشيخةفكان ذلكمن تتمات علوه ولماهم الاأشرف قايتباى للاستيلاء على فائض الاأوقاف ونحوه من الأمور التي رأم إحداثها محتجا بالاحتياج في تجهيز العسكر لدفيع بعض الخارجين، وجمع القضاة عنده بسبب ذلك كان من جملة من حضر فقام بأعباء دفع هذه النازلة أعظم قيام وكنى الله المؤمنين القتال وما نهض غيره لمشاركته فى ذلك وكف الله عنه ألسن المفسدين وأيديهم بحسن نيته وجميل سريرته ولم يجد الأعداء سبيلا إلى الحط من مقداره بل كان ذلك سببا في ارتقاله فانه توعك بعد ذلك ووصل علمه الى السلطان المشار اليه فنزل اليه منزله فسلم عليه وبالغ في التواضع معه ثم كان بسفارته واشارته تجديد ايوان المدرسة المجاورة لضريح الشافعي وأزم من ذلك استقامة محرابها وعدم ارتضاء عوده كمحاريب تلك الناحية وكان في ذلك منقبة للامام فانه لم يكن بالوقف مايني بعمارة الايوان المذكور لزيادة المصروف فيه على ألف دينار وكذا اتفق من اجلال الملوك له أن الظاهر خشقُدم أرسل يستشيره فيمن يصلح لقضاء الشافعية وصار ءيراجعه في ذلك حتى تعين من وافقُّر على ولايته . وبالجلة فقل أن ترى العيون في مجموعه مثله

وللناس فيه جمال ، ولم يزل على جلالته ولسكن ثقل أمره على الاشرف لمشافهته له مرة بعد أخرى بما لم ينهض غيره لذكرد بحيث قال له بحضرتي مرة لاتتلفت لما في أبدى الناس، وعارض في المجلس الممقود بسبب السكنيسة عند الدوادار السكبير بل فارق المجلس وعزذلك على المتقين ؛ ومع هذا فانه لما حج فى الركب المضاف للاتابك أزبك الظاهرى وهو ضعيف آلحركة أمده السلطان بستمائة دينار والدوادار المشار اليه بنقد خمسمائة وبأزيد منها في مصروف الاحتياج، وسافر فى محقة بأبهة وزار فى جملة الركب النبى عَلَيْكِاللَّهِ فَى تُوجِهِه ثم حج وَرجع الى وطنه فمات ولده أبو السعود وهو راجع فصبر وتجلدحتى دخــل القاهرة وهو محزون مكروب مع كونه لايظهر الآالتجلد بجيث انه كلف للطلوع الى السلطان للسلام عليه فأجاب وألبسه جندة ثم لم يلبث ان تعلل اياماً. ومات في عصر يوم الجمعة سادس عشري الحرم سنة عانين وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمني في محفل شهده السلطان فمن دو نه ودفن بتربة خارج باب الوزير قريباً من التنكزية وتأسف الناس على فقده وكثر ثناؤهم عليه ولم يخلف بعده مثله وقفل بيت الاقصراني ، وكنت ممن صحبته قديماً وقرأت عليه أشياء وكنت عنده عكان حسما أثبته في مكان آخر رحمه اللهو نفعنا ببركاته . وقدبالغ البقاعي في الحط عليه وعلى ولده وأتى بأكاذيب جرياً على عادته فيمن لم ينجر معه الى مقاصده الفاسدة هذا بعد ثنائه عليه واجلاله له وماتأمل أذالتناقض بلاسبب ديبي يقتضيه يقدح في العدالة نسأل الله كلة الحق في السخط والرضي .

الناشرى الشافعى ابن عجد بن أحمد بن أبى بكر عماد الدين بن الصامت الزبيدى الناشرى الشافعى ابن أخى القساضى عجد الطيب ولد فى ربيع الاول سنة ست وخمسين بزبيد و نشأ بها فخفظ الحاوى والكافى فى الفرائض والطاهرية فى العربية وأخذ الفقه عن ابن عمه القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بن الطيب ولازمه الى أن مات وعن الفقيه موسى بن زين العسابدين احمد بن موسى بن احمد الرداد ويعرف بابن الزين ، ممن هو الآن حى مشتغل بشرح الارشاد ، وحج فى سنة خمس وسبمين ثم فى سنة سبع وتسمين ولقينى فى ذى الحجة منها فسمع مى المسلسل وغيره وكتب معه إلى حمزة الناشرى بالثناء عليه فقال الولد الفقيه العلامة فقيه عالم فاضل مبارك قد صاد أهلاللفتوى وكتبت له إجازة .

۱۰۱۰ (یحیی) بن محمد بن أحمد بن ظهیرة بن أحمد بن عطیة بن ظهیرة ابوالطیب ابن أبی الفضل بن الشهاب القرشی المحزومی المسكی الشافعی و یعرف كسلفه بابن

ظهیرة . ولد سنة اربع وثمانین وسبمائة کما أخبر به أبوه وحفظ القرآن والتنبیه والمنهاج والحاوی ثلاثتها فی الفقه وعجب الناس من جمعه لها حفظاً وانفر د بذلك ولين أعانه عليه شدة ذكائه وسمع من ابن صدیق وغیره وأجاز له النشاوری وابن حاتم وغیرهما وحضر دروس ابن عمه الجمال بن ظهیرة . واخترمته المنیة شاباً فمات فی النصف النانی من جمادی الآخرة سنة خمس بزبید من بلاد الیمن وقد حاز العشرین بیسیر . ذكره الفاسی وغیره .

ادر (یحیی) بن مجد بن أحمد شرف الدین القاهری المقری و تریل الصرغتمشیة و یعرف بابن الطحان ولدسنة سبع و اربعین و تمامائة تقریباً و تلا بالقرآن لا بی عمرو من طریق راوییه علی ابن الحصابی و کندا تلا علیه لغیره ، و جاور بحث سنة خمس و تسعین و بعدها و سمع منی تصنینی فی المولد النبوی بمحله الشریف و کان مقیماً فی رفد الباش أقبر دی لتوجهه لضبط تعلقه و تقریره هو و این جانبك عنده فی المخاصات ما یعتمده مع اظهاره التعقف عن کثیر مما یفعل ببابه بحیث یقول آنا عنده بلا جامکیة و لا جرایة فالله أعلم ، و توجه فی أثناء مجاورته لذیارة النبویة هو و المنصوری المؤذن .

بالدماطى و لد تقريبافى اوائل القرن بالقاهرة وكان ابوه ماورديا فنشأ هذاطالب بالدماطى و ولد تقريبافى اوائل القرن بالقاهرة وكان ابوه ماورديا فنشأ هذاطالب علم كعمه نور الدين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى وجامع المختصرات وجمع الجوامع والتسهيل وألفية النحو و تلخيص المفتاح وعرض على جماعة كالعز ابن جماعة والجلال البلقينى والولى العراقى وحضر دروسهما بل وعرض دبع المهاج على الشمس الفراقى باشارة شيخه البيجورى و تعجب الناس من ذلك لمدم جريان العادة فى الاغلب بالعرض إلا بعد الختم فما كان بأسرع من وفاته فظهرت محرق الاشارة وممن كتب له فى العرض اجازة نفيسة قارىء الهداية وأظن أنه عرض عليه كلا من التسهيل وجامع المختصرات بتمامه وقال له إما هو أوغيره من شيوخه مات عمك بحسرة ان محفظه وأخذه محناً عن البرهان البيجورى واشتدت عنايته في ملازمته اياه بسببه ثم عن الشرف السبكي تقسيما كان أحد القراء فيه وكذا أخذ غيره من كتب الفقه عنها بل وفيه ايضاً عن الشهاب الطنتدائي شارحه والشمس البرماوي وهو ممن كتب على أماكن منه وعليه قرأ فى التسهيل وكذا على الشمس البوصيرى وحضر أيضاً دروس النور بن لولو ثم الونائي و بلغى انه عرض عليه استنابته حين ولى قضاء الشام أو نقابته وكان قدد خلها فأبي و لقي الشمس بن زهرة عليه استنابته حين ولى قضاء الشام أو نقابته وكان قدد خلها فأبي و لقي الشمس بن زهرة

عالم طرابلس بها حين توجه للجون صحبة الأمير يشبك الفقيه فأخذ عنه وأخذ في العربية ايضاً وفي الاصلين عن العلاء بن المغلى ولازم القاياتي في العضد وغيره وارتحل لابن رسلان فقرأ عليه شرحه لجمع الجوامع وكناه أبا الروح وأخذ فى الفرائض والحساب والعروض والميقات ونحوها عن ناصر الدين البارنباري وكذا قرأ على ابن المجدى شرحه للجمبرية وقطمة من الجبرىولازمه وأخذ عن البساطي جملة من كثير من الفنون وقرأ في شرح الألفية لابن عقيل او جميعه على قارىء الهداية ولازمه كيثيراً لسكناها ممًّا في الظاهرية القديمة وفي العروض على النواجبي وأكثر من التردد لشيخنا حتى كـان ممن سمع من لفظه بالبيبرسية الصحيح وكتب عنه الـكنير من أماليه بل وقرأ عليـــه في شرح الفية العراقي وأكثر من مرافقة شيخنا ابن خضر عنده بل يقال إله أخذعن البرهان وصحب الشيخ مدين واغتبط بهكشيراً وتنزل فيصوفية المؤيدية وأم بمسجد في الوراقين بعد عمه بل جلس بحانوت هناك وقتا وأقرأ في ابتدائه الاطفال محانوت عند جامع كال بالحسينية ولم ينفك عن الاشتغال والترددبسببه لمشايخ الوقت بحيث لازم كلا من المحلى وابن الههام والشرواني حتى مات بل حضر بمكة عند عبدالمعطى المغر بىحين القراءةعليه وسمعهماعلي ابي الفتح المراغي ولم يكن مع مداومته لذلك شديد البراعة في العلوم وأحسن ماكان عنده العربية حتى انه شرح فيهامقدمة شيخنا الحناوي والمفرجية وانكان كتدفى الفقه ايضاعلي تنقيح اللباب شرحا كاملا في مجلدين وعلى أما كن متفرقة تسكون نحو النصف من جامع المحتصرات شرحاً مشي فيه أولاً على طريقة ثم عدل عنها الى غميرها وليس مَا كتبه في كليهما بالطائل بليقال انه رجع عنهما معا يُروقد أقرأ جمعا من الطلبة لـكن يسيرآ وتردد لبعض الاعيان بسبب ذلك وبهذه الواسطة استقر به الجال ناظر الخاص في مشيخة التصوف بمدرسته التي استجدها جوار الصاحبية أول مافتحت واختص بالشرف بن الجيعان وانتفع كل منهما بصحـبة الاكخر وترافقاً في الآخذ عن بعض الشيوخ وقرأ عليه اولاده وأكثر من التردد اليهم بحيث اشتهر بصحبتهم وصحب العز المالسكي رفيق ابن الهمام المساضي وتزوج بعده بزوجته وكـذا كانكـثير التردد لزاوية الشيخ مدين بسبب الذكروالاقراء وغير ذلك في حياته وبعد ماته لـكنه في حياته أكثر وناب عن ابن البدرشي في درس خشقدم الزمام بالأزهر وقتا وكذا في مشيخة الحبربي بالقرافة لـكونه كان من جماعة أبيه وممن اخذ عنه العلم وزوج صاحب الترجمة الولد المشار اليه

وابنةله كذا زوج ابنة اخرى لەللزين عبدالر حمن السنتاوى الازهرى أحدالفضلاء . وبالجملة فكان خيراً متواضعا حسن الملنتي بشوشا متودداً طارحا للتكلف متقشفا متمكنا في حب ذوى الوجاهات مستديماً حفظ كتبسه لاسيها جامسع المختصرات والمرور عليها سفراً وحضراً الى آخر وقت قل ان يفارق حمل محفظته ومحسبرته ؛ ولم يسكن كسبير أحد يتمكن من مراجعته والسكلام معه في شيء مما يقرأ عليه لسرعة انحرافه ، أكثر من الحج والمجاورة بمكة والمدينة وكان معه خدمة فيهاور بماباشرها بنفسه ، وزاربيت المقدس ودخل كما تقدم الشاموطر ابلس وغيرهما بل ودخل صحبة ابيه بلادالمغرب مرتين ورأى ابافارس متملكها ، وقد اجتمعت به كشيراً وسمعت كلامه ورأيته وهو يقرىء بزاويةالشيخ مدين وقدم مكة في مجاورتي الثانية ولم يسمح لى بالاخبار بمولده ولابكثير من شيوخه لا لمعنى وماحمدت منه ذلك ، ولم يزل على حاله إلى موسم سنة أنمان وسبعين فحج ورجع وهو متوعك مفؤد مفلوج بحيث لم يدخل المسجد النبوى إلا محمولًا وسئل الاقامةهناك ليتمرض فما قدر واستمرفي مسيره مع الركب حتىمات غريبا مبطونا في ليلة الثلاثاء سابع المحرم سنة تسع وسبعين في أثناءوادي عنتروصلي عليه عند انتهائه الشهاب عبد الحميد المالـ كي ودفن هناك ، ولم يخلف بمده كبير احد يوازيه في القدم من الشافعية رحمه الله وإيانا .

۱۰۱۳ (یحیی) بن مجد بن ابی بکر قریطالعماد الحنفی . ممناخذ عن شیخنا . ۱۰۱۶ (یحیی) بن عجد بن تقی محییالدین بن الشمس الکازرونی ثم المدنی .

۱۰۱۰ (یمیی) بن عهد بن حسن بن مرزوق المرزوق الجبلى ـ بـ کسر الجـيم وسکون الموحدة ـ اليمانى الشافعى . تفقه على الرضى بن الرداد ، وسمعمل على ابن شداد ، واشتغل كشيراً ، وكان عابداً ديناً خيراً يتمانى السماعات على طريق الصوفية و يجتمع عنده الناس لذلك . مات فى جمادى الا خرة سنة أربـم عشرة وقد بلغ الممانين . ذكره شميخنا فى انمائه .

المدنى . سمع على عائشة ابنة ابن عبد بن الحسين النجم الدمشقى الشافعى ابن المدنى . سمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادى ، وقيل أنه خرج لنفسه معجماً لطيفاً ، وولى كتابة سر الشام ونظر جيش حلب ، وكان فاضلا يستحضر نبذة جيدة من التاريخ وفوائد . ماتمعز ولا بدمشق في شوال سنة اثنتين وخمسين عن نحو الستين . ذكره ابن أبي عذيبة .

١٠١٧ (يحيى) بن عجد بن سعيد بن فلاح بن عمر الشرف العبسى القاهرى

الشافعي ويعرف بالقباني حرفة جده وأما أبوه فكان من تجاد الكادم . ممن يقرأ القرآن ويكثر تلاوته بل قيل أنه قرأ ربع المنهاج . ومات سنة احـــدى وخمسين عن تحو ثلاث وستين و نشأ ابنه وكان مولده في جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين وثمانمائة بالقاهرة فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمنهاج وألفية النحو ، وعرض على جماعة منهم البساطى ولم يجز والحب بن نصر الله الحنبلي وأجازه والشهاب بن المجدى والزبن عبادة في آخرين منهم شيخنا بل قرأ عليه بعد الخصالالكفرة وسمع عليه بذل الماعون واليسير من فتح البارى وغير ذلك وتلاللسبع جمعاً على الشهاب القلقيلي السكندري وقرأ عليه التيسير للداني وكذا تلا جما لربع القرآن على الزين رضوان وقرأ عليه أشياء ولبعضه على الشهاب أحمد الطَّلياوي وإلى ( المفلحون ) على ابن الحصري وقرأ عليه مسندالشافعي وعلى الشهاب العقبي وأخذ معظم السبع أيضا عن النور امام الازهر فآخرين واشتغل في الفقه والعربية وجملة من أصول الفقه وغيرها على الشمس الشنشي وأذناله في الافتاء والتدريس وكذا أخذ اليسيرمن الفقهءن العلاءالقلقشندى فى تقسيم لم يتهيأ إكماله كان أحد القراء فيه وعن المناوى وقرأ جزء الجمعة على العلم البلقيني وعلى الزين طاهر في العربية وبعض القراآت وعلى ابن الهمام دروساً من يحريره وبعضها سماعا وعلى العز عبد السلام البغدادي قطعة من شرح ألفية العراقي بل سمع عليه عدة من دروسه وعلى شيخنا بعض الدروس في الشرح المذكور بقراءة ابن الصير في بل حضر بعض دروس القاياتي في الاشرفية وسمع على الجلال المحلى أماكن من تفسيره وقرأعلى ابن الديرى، وطلب الحديث بنفسه وقتاً وتردد لشيوخ الرواية سوى من تقدم كالرشيدي والصالحي والعز بن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وعبدالكافي ابن الذهبي؛ وحج في سنة ست وخمسين ثم جاور سنة تسعو خمسين وأخذ بمكة عن أبى الفتح المراغى والتقى بن فهدو غيرهما كالشهاب الشوائطي و تلاعليه للسبع الى (المفلحون) وبالمدينة عن ابن فرحون ، وحصل الكتب النفيسة والاجزاء واستملى على التقي القلقشندي لظنهمعرفة بمليه وتزوج ابنة ابن الهام بعدمو تأبيها عقب فراق المناوي لها وقاسى منهاشدة فااحتملها وصاريصر حجنها ونحو ذلك فلم يلبث أنعرض لعمايقرب من الجنون وزاد وسواسه وصبه الماء وعدم وثوقه بكبير أحد، وتضعضم حاله جداً بمد الثروة من التجارة وغيرها وباع أكـثر ماكان حازه من كـتب العلم سيما الحديث مما لم يكن يسمح برؤيته فضلا عن عاريته بل سمعت شيخنا الرين رضوان وهو يتألم من إبطائه بما يستميره وربما دعا عليه ، واستمر في تناقص

إلى أن رأيته عمكة في سنة أربع وتسعين بهيئة مزرية جداً وقد انهرم وانقطم جل وسواسه ، وكان قدومه بسبب مطالبة بارث قليل والتمس منى التـكلم مـم قاضيها في الاحسان اليه ففعلت وأكـثر من الحضور عندي رواية ودراية بل قرأ هو بنفسة على من شرح الألفية للناظم وكتب من شرحي لها يسير آ وكثر تعجبه مما لم ينهض لفهمه ورعا تكلم عالا يلاقى ما الكلام فيه (؟) هذا مع أنه نظم النخبة لشيخنا قديما وقرضه له جماعة منهم ابن الديرى وأذن له بل كتبه عنه صاحبنا النجم بن فهد وصار في أثناء اجماعه على يقرأ على منه ويسأل في تقرير ماوضعه عن غير تدبر ولا تفهم منه فكنت أقرره له وكتب منه بخطه نسخة للقاضي وعرضه على عبد المعطى وغيره فما لاق عند كـــثيرين ، وأعلمني بأنه جمع بشرى الأنام بسيرةخير الكرام وبغية السولف مدح الرسول والكواكب الضوية في مدح خير البرية والمجموع الحسن من الخلق الحسن وفتح المنعم على مسلم والابتهاج على المنهاج ولم يحكملا والمنتقى من أبى داود ومرخ أخمد والمتباينات التى قال أنه أملى بعضها وعشاريات الصحابة وأصول قراءة أبسى عمرو وغير ذلك ، وقد حدث باليسير سميم منه الطلبة بل قال لى أنِ سبط شيخنا سمـع منه شيئًا أورده في متبايناته ، وأمَّا أنا فكتبتءنه في ربيع الأول سنة أربع وتسعين حين اجتماعه على بمكة قوله:

يامريد الخير أخلص عملك وتخلص من دني شغلك وانوخيراً لامرىء ماقد نوى إنما الأعمال بالنية لك وافعل الخير فان لم تستطع كمفت النية والأجر فلك فهل وجوه الناس كبت سوى حصائد الألسن من ذي لسان

وقوله: إن كنت تبغى في العلا للجنان عليك يأصاح بحفظ اللسان

وبالجلة فنظمه ركيك وفهمه بطيء ولم يتميز ولاكاد بل هو جامد راك. ١٠١٨ (يحيي) بن مجد بن صديق بن يحيى المرزوقي البماني الزميدي الشافعي ممن جاور بالحرمين واشتغلفيهما بالفقم والنحو ، ولقيني بمكة في سنة ثلاث وتسعين فكتب المقاصد الحسنة من تأليني وقرأه ، وكذا قرأ على التبيان للنؤوى. وسمح الكثير مرح الكتب الستة وتصانيني في ختومها ونحو النلث الاول من الشَّفا مع ختمه ومسؤلني فيـه وبعض الشمائل والرياض، وغير ذلك مع سماعــه للمسلسل من لفظي ، وكــتبت له اجازة في كراســة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل المقبل على الخير عاساً وعملاوالمشتمل على المحاسن اللائقة بالنبلاء أعاد الله على من بركاته وزاد فى معلوماته وحسناته ونفعه ونفع به ووصل اسباب الخيرات بسببه ويسرله الطريق والرفيق ونشرعليه سحائب جوده وكرمه ليرتوى منها فى الارشاد والتحقيق ممن قطن بالحرمين الشريفين وفطن من العلوم لما تقربه العين من فقه وعربية وغيرها مما تنبه به للفضائل الزكية مع مصاحبته للادب ومجانبته لكل من يبعده عن كل ما اليه انتدب وتقنعه باليسير وترفعه عما يشين ويضير فكان بذلك منفرداً عن جل أقرانه متوحداً بالتوجه لعرفانه وكنت ممن لازمنى و بالاستفادة ساومنى ، الى آخر ماكستبت وسافر من مكة فى العشر الاخير من ذى الحجة منها .

١٠١٩ (يحيى) بن محل بن عبدالله بن سعيدال كلبشاوى الماضي أبوه. بمن سمع مني. ١٠٢٠ (يحيى) بن محمد بن عبد الله بن مجد بن ابرهيم الشرف ابن سيحنا الشمس ابن الجمال الرشيدي الاصل القاهري الشافعي الخطيب الماضي أبوه وجده . ولد بمد التراويح في ليلة سابع عشرى رمضان سنة احدى وأربعين وثمانمائة بجوار جامع أمير حسين ونشأ في كنف أبيه فقرأ القرآن وسمع على أبيه وغيره وخطب بعده بالجامع المذكور وأثنى الناس على خطابته وقراءته في المحراب مع شكالته وبهائه فخطبه الاتابك أزبك للخطابة بجامعه بل واستقربه امامه وسافر معه في بعض التجاريدواستناب في بعضها مرة من خلفه ولم ينتقل عن تواضعه وأدبه مع كسله وفتوره عن الاشتغال ورعا شهد بالحانوت الذي عند القنطرة وطلبه الزيني بن مزهر فخطب بمدرسته عندصلاة بعض القصادبها لكو نه أخطب من خطيبها . ١٠٢١ (يحيي) بن عهد بن عبـــد الرحمن الاصبحى المفر بي المالــكي . ولد سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة تقريباً فيهاكـــتبه بخطه وذكر أنه سمع من صحبيحمسلم على أبى عبــد الله بن مرزوق ومن الموطأ على أبى القسم الغبريني وحمل كــتاب ابن الصلاح عن أبي الحسن البطرني وأجاز له الوادياشي وأبو العباس بن يربوع واشتغل في عدة فنون وكان ماهرآ في العربية والشعر . ذكره شيخنا في معجمه وقال : قدم حاجا في سنة تسع وثما بمائة وكستب لنا بالاجازة ولزين خاتون ابنتي وغيرها بافادة ابن درباس، ومات راجعاً من الحج في ذي الحجة منها وتبعه المقريزي في عقوده قال وله معرفة بفنون فمهر في العربية والشعر 🖫 وذكره شيخنا في انبائه فقال: يحيى بن محمد بن يحيىي الجمال الاصبحي التلمساني المغربى المالكي نزيل المدينة سمع من أبى الحسن البطرنى وأبى عبد الله بن مرذوق وأبى القسم الغبريني وأجاز له الوادياشي وابن يربوع وغيرهما وشارك في الفقه

ومهر فى العربية . مات بعد أن آضر وهو راجع من الحج فى المحرم سنة تسم وله خمس وستون سنة ، وأشار اليه شيخنا فى التى قبلها.

الشمس أخى العلم يحيى أبى كم الماضى قريباً ويعرف بابن أبى كم (١) ولد تقريباً سنة أربعين الشمس أخى العلم يحيى أبى كم الماضى قريباً ويعرف بابن أبى كم (١) ولد تقريباً سنة أربعين وتما عائة و تدرب بو الده وغيره فى المباشرة و صاهر ابن كاتب السيئات على أخته و باشر ديو ان جمع من الأثراء كيشبك من حيدر أحد المقدمين مضافاً لتكلمه فى تجهيز ما يحمل لامحرمين وجهاته عن البدرى أبى البقاء بن الجيعان لمزيد ميله اليه ، وحج مرتين الثانية صحبته اذ توجه للنظر فى عمارة المدينة و الأولى بمفرده فى سنة ثلاث و سبعين فى البحر حيث كان يشبك جن أمير المحمل ، وهو خير متودد فيه بر ورغبة فى الفقراء و الصالحين قائم بأمر جامع ابن ميالة بين السورين لمجاورته له جدده وأصلح فيه أشياء و نعم الرجل . مات فى أو اخرسنة ست و تسعين أو التى بعدها و وضع ناظر الخاص بده على ذريبة بقر له و غيرها و لم يلبث أن خلص مهره أخو زوجته ابن كاتب السيئات و لم يتمكن من أخذ شىء رحمه الله .

المسكى المالكي والدمعمر وفضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين وأبوه . ولدفى الحير المسكى المالكي والدمعمر وفضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين وأبوه . ولدفى ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة و ثما ثما ثمة بحكة و نشأبها على عفة وسمع على ابن الجزرى وغيره وأجازله جمع كثيرون باستدعاء ابن فهد وغيره ، وتكسب بالشهادة وحمد فيها ونظم قليلا وكتب عنه صاحبه النجم بن فهد ، ولقيته بمسكة فسكتبت عنه منها :

ألا لبت شعرى هل أقبل مبسما به اللؤلؤ الرطب الأصم نظيم وهل أردن منه زلالا ليشتني فؤاد تلظى بالغرام سقيم ومات عكة في ربيع الاول سنة تسعو خسين و دفن عندا بيه وجده بالمعلاة رحمهم الله وإيانا. ١٠٢٤ (يحيى) بن الأمير على الملقب بالمسعود ابن صاحب المغرب أبي عمر و عمان بن الأمير أبي عبد الله عجد بن أبي فارس ولى المغرب بعد جده في شو ال سنة ثلاث و تسعين. ١٠٢٥ (يحيى) بن عجد بن على بن أحمد بن عمان بن عبد الرحمن بن عمان الشرف ابن المحب البلبيسي الاصل القاهري الأزهري امامه وابن اعمته والماضي أبوه وجده و جدا بيه ثم استقلالا و نوزع وجده و خدا بيه ثم استقلالا و نوزع من جاعة من المجاورين لكو نه قاصراً فبادر القاضي زكريا و حكم بصحة الصلاة خلفه من جاعة من المجاورين لكو نه قاصراً فبادر القاضي زكريا و حكم بصحة الصلاة خلفه

<sup>(</sup>١) يضم الكاف.

ومنع من يتعرض له مراعاة لسلفه .

١٠٢٦ (يحيى ) بن الخواجا الجمال محمد بن على بن عبدالعزيز الدقوق المكي. مات بها في المحرم سنة ثلاث و تسعين .

١٠٢٧ (يحيى) بن محد بن على بن محد بن أحمد بن أبى الرجاء الشرف بن الشمس الدمسيسي الأصل القاهري الصحراوي الشافعي سبط الشمس الغراقي امه شقيقة أبى البركات وإخوته والماضي أبوه ويعرف بالدمسيسي ودمسيس من الشرقية تجاه سنباط. ولد في إحدى الجاديين سنة ثلاث وثلاثين وتماعاته بتربة يلمغا مَن الصحراء ونشأ بها فحفظ القرآب والمنهاج الفرعي والاصلي والشاطبيتين وألتمية النحو وعرض على العلم البلقيني والزين البوتيجي وقرأ عليه في الفقه وسمع عليه في الفرائض وغيرها بل أخذ الفرائض والحساب عن الجال الدمياطي وخاله أبى البركات ولازمه في الفقه والعربية وكذا تردد في الفقه للمناوى والعبادي ولازم الجوجرى في التقاسيم والفخر المقسى في تقاسيم الـكتب الاربعةالمتداولة بل قرأعلى أولهما شرح شيخه المحلى على المنهاج وجل شرحه لجم الجوامع وعلى ثانيهما الى القياس من العبرى شرح البيضاوي وسمع عليهما غير ذلك وأكثر من أخذ الفقه عن البكرى وكذا أخذ فيه وفى غيره عن أبى السعادات البلقيني وقرأ في العربية أيضاً على السيد شيخ الجوهرية ونظام الحنفيين بلقرأ على ثانيهما في الطوالع وكذا أخذ عن كريم الدين العقبي واختص بالكافياجي حتى قرأعليه شرح القواعد وكثيراً من تصانيفه ولازمه في فنو زو تدرب في الكتابة بسليمان بن داو دالهندي وكتب مخطهأشياء وقال لىأنه حضر مجالس شيخنا وأذن لهغير واحدفىالتدريس والافتاء وناب في القضاء عن أبي السعادات فمن بعده بعد تـكسبه بالشهادة وقتاً واختص بالاسيوطي كسنيرآ وأضيف اليه في أيامه قضاء الجيزة وجامعها برغبة الجلال البكرى لهعن ذلك في ربيع الاولسنة ستوسبعين فقرأت بخطه للأسيوطي أنه رغب عنه للشيخ الامام العالم شرف الدين مفتىالمسامين خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية لما علم من ديانته وعفته وكفايته ، وكذا راسل الكافياجي الأسيوطي في ذلك وحج في سنة خمس وتمانين وجاور التي بعدها وحضر عندي هناك قليلا وأقرأ هناك في شرح الهلي وغيره وكذا أقرأ هنا مع مداومته على الاشتغال حتى أنه قرأ على الـكال بن أبى شريف في البيضاوي ثم على أخيه البرهان وعلى في التقريب للنووي وفي شرحي له وحصله واغتبط بذلك جدا وأمعن في الترددالي والابتهاج بي ثم لازال ينقل عنالـكافيجيي ثناءه ليواجلاله غيبة وحضورا ولى بوجوده سرور كبير فقضاياه جليةوسجاياه علية ونعم الرجل عقلا وفهما وأدبا وتواضعا وأصلا.

١٠٢٨ (يحيى) بن الحال أبي البركات عهد بن على بن أبي البركات مجد بن محمد ابن حسين بن ظهيرة القرشي المسكى الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في يوم الثلاثاء ثاني عشري جمادي الثانية سنة اثنتين وسبعين وتمامائةوأمه حبشية لا بيهومات أبوه وهو صنير فنشأ في كفالةعمه وقرأالقرآن وغيره وسمع على وعلى سميه وغير هموهو فطن يقظشهم. مات بمكة قبل إكال العشرين في ذى الحجة سنة احدى وتسعين بعدعمه بقليل ودفن بتربتهم عوضه الله الجنة . ١٠٢٩ (يميي) بن عد بن عدار الشرف أبوسهل عهاد بن الشمس المصرى القاهري المالكي الماضي أبوه ويعرف كهوبابن عهاروهو بكنيته أشهروهو سبط الجمال عبداللهبن العلاء على الحنبلي أمه الف. ولد تقريباً سنة ثمان وعشرين و ثمانها أو قبلها و نشأ ف كنف أبويه ففظ القرآن وكتباوعرض على جاعة واشتغل يسيرا وقراعلى شيخناف البخاري واستقر بعد أبيه في تدريس قبة الصالح والقمحية وغيرها وناب في القضاء عن الولوى السنباطي فن بعده ثم إستقر في تدريس الاشرفية انقدعة بعدموت ابن العجيسي ورام بعد موت أبى الجود أخذ تدريس البرقوقية لــكونها كانت وظيفة والده ثم رام أخذها بعد القرافي فعورض مع مساعدة قريبه العز الحنبلي له في المرة الثانية واستقر فيه السنهوري وكذا رام منه قاضيه بت ماأقيمت عنده البينة به فى ابن بكير القبطى ممايتضمن قتله فجبن عن ذلك وثقل عليه وبرز قريبهالعزأيضاً لمعاونته واستظهر بفتيا أبى الجود وسسلم أبو سهل وهو نمن أسند العز وصيته اليه ، وكان رحمه الله ساكناً متواضعا عاقلا متحريا حج صحبة الرجبيةالمزهرية بأمه وعياله وقبل ذلك وسمم على التتى بن فهد وزار بيت المقدس ودخل الشام. مات في صفر سنة ثان و ثهانين ودفن عند أبيهبالقرب من قبر العز بحوش قريب من تربة كوكاي رحمه الله وايانا . <sup>(۱)</sup>

۱۰۳۰ (یحیی) بن عجد بن عمر بن حجی بن موسی بن أحمد بن سعد بن غشم ابن غزوان بن علی بن مشرف بن مزکی النجم أبوزكريا بن البهاء بن النجم بن العلاء السعدی الحسبانی الأصل الدمشتی ثم القاهری الشافعی سبط الحال بن البارزی والماضی أبوه و جده و يعرف كسلفه بابن حجی ولدفي يوم الجمعة سابع شوال سنة ثمان و ثلاثين و ثما تمائة ـ و هم ابن أبی عذیبة فقال فی ترجمة جده سنة سبع ـ .

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

بدمشق وقدم القاهرة بعد سن التمييز فأكمل القرآن عندالشهاب القرشى وصلى به على العادة في سنة نمان وأربعين وقرأ اذ ذلك على شيخنا حديثاً أورده عنه في الخطبة وحفظ المنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الاصلي والكافية وعرضهاعلى شيخنا بل عرض المنهاج على السفطى والمختصر على اللقيني وكل منهما محضرة السلطانو تفقه بالعلم البلقيني ثم بالمناوىو المحلى قراءة وسماعا ومما قرأه على الاول ثلاثة أرباع المنهاج وعلى الناني قطعة من أول شرح البهجة وعلى النالث أكـش من نصف شرحه على المنهاج وعليه قرأ شرحه لجمع الجوامع في الاصلين وكذا سمم بعض تخرير ابن الهمام عليه والـكثير من العضد مع شرح المنهاج الاصلى للعبرى وغالب شرح الطوالع للاصبهاني على الشرواني بل قرأ عليه شرح العقائد وقطعة كبيرة من شرح التجريد والحاشية عليه للسيد وفي الحكمة وأكبثر من ملازمته وعلى الشمنى المغنىفى العربية بكماله مع حاشية الشيخ عليهوفى الابتداء على الجمال عبد الله الكورانى المتوسط فىالنحووعلى البرهان الحلبي الملحة وشرحها للمصنف كان كل منهما يجيئه بجامكية وعلى ثانيهما قرأ المجموع في الفرائض والسراجية وشرحها بل انتفع في الفرائض والحساب البدر المارداني وعلى الجمال أولها في المنطق بل قرأ قطعة من شرح الشمسية على العز عبد السلام البغدادي في آخرين؛ وسمم الحديث على جده ومن ذلك حتم الصحيح بالظاهرية القديمة عليه في جملة الاربعين بل قرىء عنده البخاري على الشارى و النسائي على الهرساني وغير ذلك ، ولم يكثر من الرواية بل أجاز له في استدعاء مؤرخ برمضان سنةسبم وأدبعين خلق كالعزبن الفرات وسارة ابنةابن جماعة والرشيدى والصالحي والتاج عبدالوهاب الشاوى وسمع منى ترجمة النووى من تأليفي وغيرها وكتبت لهماآ و دعته في الكبيروكان يكثر الاستمدادميي غير مقدم على أحدا راغباً في كل ما أجمعه واستقر بعد والده فيماكان باسمه من التداريس والانظار وغيرها كالشامية البرانية والناصرية البرانية والجوانية والرواحية وظيفة النووي والأئسدية وناب عنه فيهاالبلاطنسي ثم المدر بن قاضي شهمة ، وولى نظر الجيش بالقاهرة عوضًا عن الزيبي بن مزهر يسيرا فما انطبع فيه وكبذااستقربعد السيغي الحنفىفىتدريسالتفسير بالمنصورية وأقرأ فيه الكشاف قراءة فائقة استوفى فيها الحواشى ونحوها وامتلأت الأعين بحسن تأديته حفظاً وتقريراً بل أقرأ الطلبة كـ ثيراً من الفنون والـكـتب وتزاحموا عليه في آخر وقت وفرغ نفسه له وحمدوا تواضعه وتودده ومزيد محبته في الفضلاء والتنويه بهم ولين عريكته وشدة حيائه وكسثرة أدبه وجوده

بالمال والكتبالتي اجتمع له منها الكنيرمير اثاً وشراء واستكتاباً لشدة شغفه بها سيما مايتجدد لفضلاء وقته من التصانيف ، وبالجملة فمحاسنه كثيرة ورياسته في العلم والنسب شهيرة وللشعراء فيه المدائح فللشهاب المنصوري :

أبرمت بادنيا أموراً بعضها بخل الورى والبخل شر مسلك فعظمى يحيى بن حجى انما يحيى جواد حيث حل برمك

وكذا لأبي الخير بن النحاس ماسياتي فيه ، ويقال انه كان مائلا لابن عربى ووجد في كتبه من تصانيفه ملم يجتمع عند غيره وقامت غاغة يسببها لم تنتج إلا ضرراً ، وقد حج صغيراً في سنة خمس وأربعين مع والده ثم في سنة خمسين مع جدء الحكال ثم في سنة ثلاث وستين وهي حجة الاسلام صحبة الأمير ازبك ثم في سنة الاثبال جي وزار بيت القدس في صغره أيضا ، ازبك ثم في سنة المربيع الأول سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من يوم المد صلاة الظهر بجامع الازهر في محفل كبير جدا وكتر الثناء عليه ، ودفن عند أبيه وجده لأمه وأمه بالقرب من ضريح الشافعي عوضه الله الجنة وكان قدرغب عن الشامية البرانية وغيرها من جهاته .

١٠٣١ (يحيى) بن أبى الفضائل على بن الجمال محمد بن ابرهيم أبو الغيث المرشدى المسكى الحنفي الشاذلى . ممن اشتغل في الفقه والنحو وفضل ودخل القاهرة غير مرة والشام مرتين وسمع غير واحند بل سمع منى بمكم في سنة ست و ثمانين وكذا بالقاهرة وأخذ شرح العقائد عن البدر بن الغرس في مجاورته بمكمة وشهد له بكونه أهملا للرواية والدراية وتفقه وكتبه مع غيره مخطه الجيد المشتمل على التقاييد النافعة ؛ وكان مع فضله عاقلا . مات بمكمة في يوم الجمعة ثامن عشر ومضان سنة اثنين و تسعين وقد جاز الاربعين .

۱۰۳۲ (یحیی) بن مجد بن عبدالله بن البردینی . تزوج ابنةالقاضی ناصر الدین الاخمیمی الحنینی وخلف والده فی جهاته وسکن بها الحبانیة بمدرسة الزینی الاستادار وصار بعنایة صهره أحد نواب الشافعی الذین جددهم .

۱۰۲۳ (یحیی) بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام الشرف آبو ذکریا بن سعد الدین بن القطب بن الجال بن الشهاب بن الزین الحدادی الاصل المناوی القاهری الشافعی والد زین العابدیر محمد ویعرف بالمناوی . ولد فی العشر الاول من ذی الحجة سنة نمان و تسعین و سبمائة كا أخبر نی به زاد كما قرأته بخطه ظنا ، و نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن و صلی به

والعمدة والتنبيه والملحة وألفيتي الحديث والنحو وكدا المنهاج الاصلي ظنا وتفقه بالشمسين البرماوي والعراق والحجد البرماري والولى العراقي ولازمه كثيرا جل انتفاعه به وسمع عليه الكثير حتى ببعض الضو احي بل في بعض مناهل الحجاز واستملى عليه بالقاهرة بعد الزين عبد الرحيم الهينمي وقرأعليه بمكة أحدالجلسين اللذين أملاهما بها وكمذا أخذ النحو أيضاعن الشطنوفي والفرائض والحساب والعروض والقوافى عن ناصر الدين البارنباري والحساب خاصة عن العماد بن شرف وأخذ عن ابن الهمام في آخرين وجد حتى أذن له غير واحد في. الاقراء والافتاء وتسلك بابراهيم الادكاوى والسيد الطباطبي وجالس الزين الخوافى وغيره ونظر فى كلام القوم فتبحر فيه واختلى مراراً وتصدى للتسليك في حياة السيدوغيره منشيوخه ، وحج مع والده ثممع شيخه الولى وسمع هناك على ابن سلامة وكنذا أخذ عن ابن الجزري وغيره بل سمم في القاهرة على الشرف بن الـكويك والجمالين عبد الله الحنبلي وابن فضل الله والشمسين الشامى وابن قاسم السيوطى والزينين ابن النقاش والقمني والشهب الواسطى والكلوتاتي وشيخنا والنور الفوى والكال بن خير والبدر حسين البوصيرى ولكنه لم يكثر إلاعن شيخه الولى وأجاز له العزبن جماعة والصدر السويني والفخر الدنديلي والبدر الدماميني والشموس الموصيري والبيجوري والبنهاوي وابن البيطارو ابن الزراتيتي وأبو عبدالله حفيد ابن مرزوق وكتب على الزين بن الصائغ ولـكنه لم يمعن فيها بلى لزم الاشتغال والمطالمة والعبادة حتى تقدم فى العلم والعمل واشتهر باجادة الفقه وصار له سجية فعكف الناس عليه للقراءة وانتصب لذلك فأخذ عنه الفقه مسع الأصلين والعربية والتفسير والحديث والتصوف وغير ذلك ، ولـكن فنه الذي طار اسمه به الفقه وصار يقسم في كل سنة كتابا ، ولما مات القاياتي حلق بالازهر وهرع الفضلاء للاخذ عنه فذكر وراج أمره وقصد بالفتاوى فىالنوازل ونحوهاو نوه شيخه ابن الهام بذكره عند الظاهر وغيره بحيث قرره في تدريس الشافعي والنظر عليه ثم في القضاء بالديار المصرية وحمدت مباشرته فيهها دروسا وسيرة بالنسبة لعدم اعتباد حكم باطل وتعاطى رشوة ، واشتهر اسمه وبعد صيته وتزاحم الناسعندهبل رحل اليه وكثرت تلامذته والمتصدر منهمني حياته وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة بل ربما أخذ عنه طبقة ثالثة ، وحدث بغالب مروياته سمع منه الفصلاء وكنت بمن قرأعليه الكثير وأخذعنه الفقه تقسيما وغيره وخرجت

له أربعين وفهرستا وكذا خرج له الزين رضوان شيئًا بل سمع منى تصنيني القول المديع وما كان يقدم على أحسدا وبالغ في النناء لفظاً وخطاً كما بينته مع بسط ترجمته في ذيل القضاة والمعجم والوفيات وكان عيل الى تكميل نفسه بحيث يكثر المراجعة والتحقيق من خواص أحبابه ، وبالجلة فكان من محاسن الدهر دينا وصلاحا وتعبدآ واقتفاء للسنة وتواضعاً وكرما وبدلا وتودداً وحالا وقالا مع الشهامة والتوجه للفقراء والرغبة ني البذل لهموللطلبةفوق طاقته بحيث يستدين لذلك ويتصدق بمهامته التي يسكون جالساً بها وبثوبه ونحو ذلك مما شاهدت الكثير منه ومزيد السماح وكونه بحسب القرائن لاوقع للدنياعنده بحيث لميكن يتعاطاها بيده والخبرة بالأمورالدنيوية والأخروية والفحولة وحسن العقيدة بحيث كتب خطه في واقعة ابن عربي وتبرأ من كتبه ومطالعتها ونعم الصنيم ؟ وحسن العشرة والمداعبة واللطف والمحاسن التي قل أن رأيتها بعده في غيره ولشيخه ابن الهمام أبيات في مدحه وكـذا لغيره من خول الشعراء فيه القصائد الطنانة كالنواجي ، وله تصانيفو نظم ونثر وفوائد ولم يعدم معاوصافه الجليلة وخصاله الجيلة من طاعن في علاهظاعن عن حماه وهو يكابد ويناهد سيما بعد موت الظاهر مع كونه ممن بالغ في الوصية بهمع ولده المنصور ، وامتحن مراراً أشقها عليه في آخر عمره حين صرف بالصلاح المكيني مع كونه ممن لم يكن يرفع له رأسا فما احتمل ولكنه لم ينقطع سوى يومين وكان فيهما متماسكا جدا بحيث أنه اذاعاده من العادة جارية بالقيامله يقوم . ومات بداره التي جددها ووسعها من سويقة الصاحب في ليلة الاثنين ثاني عشر جمادي الثانية سنة احدى وسبعين وصلى عليه من الغد في سبيل المومني بحضرة السلطان في مشهد حافل لم يعهد بعدمشهد شيخنا مثله ودفن بتربته جوار ضريح الشافعى ورثاه الشمس الجوجرى وغيره وأثنى الناس عليه حتى من كان يكرهه وتأسفوا على فقده خصوصاً الخيار حتى أن امام الـكاملية مكث اياماً لايأكل الا قليلا نوجماً وتحزناً وجاء العلم بذلك وأنا بمسكة فارتجت وصلوا عليه صلاة الغائب ، ولم يخلف بعده في الاقبال على المذهب غيره مع بديع أوصافه وعظيم إنصافه وأعترافه رحمه الله وإيانا واعاد علينا من بركاته ، ومماقاله بأخرة :

ومالي مأمول سوى سيد الورى فاني لبذاك الجاه علقت آمالي سألوه لايرد لتسآلي

الى الله أشكو محنة اشغلت بالى فن هو لها ربع اصطبارى غدابالى الىأنقالُ: أيا سيدآ لازال طول حماته اذا لقد ضاق ذرعى من أمور كذيرة وأنت ملاذى فى تغير أحوالى وإن كنت يامولاى عبداً مقصراً خلمك يامولاى أعلى وأولى لى ومع مزيد قيامه مع البقاعى فى كائنة أبى العباس بحيث قال ممالا أستبعده أنه ساعده فيها بخمسين ديناداً ومبادرته للكتابة على بعض مماصدر عنه بحيث انكف من كان له غرض فى الانتقام منه قال كا قرأته بخطه انه كان يحب منصب القضاء عبة شديدة ، واعتمده غيره فى هذا مع انه قال لى والله لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ماطرقت لهم عتبة ولسكنه كا قيل وجدت أكره الناس فى الدخول لمذا الشأن أحرصهم على الوقوع فيه والاعمال بالنيات.

١٠٣٤ (يحيي) بن محد بن مجد بن مجد بن سليمان بن يوسف الشرف بن المحساليكري القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بيحيني البكري . ولد بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكـتبا وسمع على الولى العراقي والشهاب الواسطى وقرأ يسيراً في النحو على محمد بن زيان المفر بي المالكي نزيل المؤيدية والقراف بل صاهر مو تدرب به فى صناعة الشروط وتميز فيها يسيراً وتسكسب بها وقتا عنده وعند غيرهورام الجلوس مع البهاء أبى الفتح الكنابى والشمسبنيحيي محانوت الحنابلة بالسيوفيين فامتنع قاضي الحنابلة المز البغدادي ارعام لشيخو ختهما ، وكتب الخط المنسوب ونسخ به أشياء واشتغل قليلاعندالشرف السبكي والقاياتي والونائي ثم المحلي والمناوي وأخذ بمكة عن البلاطنسي في مختصره لمنهاج العابدين وكذا أخذ في التصوف عن الشرواني ورافق البقاعي في تلك الدروس اليسيرة عند أبي الفضل المغربي بلزعم البقاعي أنه قرأ عليه وكان في الظاهر خصيصابه بحيث ترافق معه في دخول دمياط واسكندرية ورتبه في عمل حساب جامع الفكاهين حين رسم عليه بسبب مافى جهته من متحصله وهو زيادة على اربعيانة دينار ولم يظهر البقاعي دافعاً مرضيًا ،وتنزل في الجهات وكــان احد صوفية المؤيدية ثم رغب عنها بأخرة بعد المتناعه من حضور الدرس بعد المحلى عند ابن المرخم مع حضور من لم يفهم عنه عنسده ، وصار يحضر في درس الحديث عند آبر - الشحنة بعد التقي القلقشندي وربما تكلم كا بلغني وكان قد تردد لشيخنا في قراءة الصحيح بعد العشاء حتى قرأ نحو نصفه وقدر انفصال شيخنا بالقاياتي فلم يرع له حقه بل باشر النقابة عنده رفيقا لغيره وحضر بقوة عين آخر النهار للقراءة على العادة فقال له شيخنا قصر الليل فانقطع بل فعل ما هو أبلغ فانه كان رسول القاباتي يطلب ولد شيخنا منه للحضور عنده بسبب الحساب ، وما حمد الناس له ذلك سيما ولم (۱۷ \_ عاشر الضوء)

يكن عند أبيه أجل من شيخنا، وقد صحب عدا الفوى والشهاب الابشيطى والاسطنبولى وآخرين واغتبط بعيسى المغربى الزلبانى وبواسطته اختص بتمراز الشمسى الأمير فلما مات العز الانبابى نائب الحسبة كان ساعده فى أخذ كثير من وظائمه كالخطابة والامامة والمباشرة وغيرها مجامع الخطيرى بعد أن كان عينها القاضى لآخيه ولكنه لم ينهض لمقاومة الامير أسكن بعد استخلاصه لكتاب الوقف من تركة العز وما تمكن يحيى من أخذه منه ورام التوصل بى ف أخذه بل قلت له كن القاصد عنى بطلبه ثم رام منى أيضا أخذ النسخة التى كانت عند العز أيضاً من صحيح البخارى و تلطفت حتى أخذتها من تركته فامتنعت بلامن جزء أوجزء بن وكذا استعال به البقاعى فى أخذ دلائل النبوة للبيهتي منى وتردد قاصده الى مرة بعد أخرى وأخذ فى إعمال الحيلة لظنه اختصاص البقاعى واظنه فقحاه الموت وذلك فى ليلة الاربعاء منتصف جمادى الثانية سنة أربع وسبعين وصلى عليه من الفد بعد العصر مجامع الازهر ودفن مجوش الصوفية الصلاحية وأظنه جاز الستين وبالجلة فلم يكن من الموسومين بالعلم ولكنه كان خبيراً بدنياه وأظنه جاز الستين وبالجلة فلم يكن من الموسومين بالعلم ولكنه كان خبيراً بدنياه يتعانى التجارة مع سكون وجود رحمه الله وايانا وعفا عنا .

المدود المعلى المتقر المداعة المداعة

۱۰۳۹ (یحیی) بن محمد بن یحیی بن أحمد بن علی المغربی الشاذلی المالکی. نزیل مکه وجد یحیی بن علی بن أحمد الماضی لأمه . ولد فی ربیع الآخر سنة احدی و سبعین و سبعیان با سکندریة و کان بالقاهرة سنة تسع عشرة و تمانیانة . ومات بمکه فی صبیح یوم السبت خامس عشری شعبان سنة ست و اربعین . و کان صالحا معتقداً فیه فضیلة و هو ممن عرض علیه ابن أبی الحین رحمه الله .

۱۰۳۷ (یحیی) بن محمد بن یحیمی بن عیاد بیاه مثناة تحتانیة الصنهاجی المکی المال کی سبط المحدث علی بن احمد الفوی . سمع بمکة من ابن صدیق وغیره وحضر دروس الشریف عبد الرحمن الفاسی بمکة والتاج بهرام بالقاهر دف کتابه الشامل رفیقاً للتقی الفاسی فیهما و ترجمه فی تاریخه فقال کان رجلا حسناعاملا .

مات بمكة فى أحد الربيمين أو الجماديين سنة سبع ودفن بالمملاة عن اللاثين سنة رحمه الله .

۱۰۳۸ (يحيى) بن مجد بن يحيى بن مصلح المنزلى أخو أحمد الماضى . كان رجلا صالحا يشبه أن يكون مجذوباً ، حج مع أخيه فى البحر فبمجرد وصوله لمكة مات وذلك فى سنة اثنتين و سبعين قبل أخيه بأشهر وكائنها سافرا لمنيتها رحمها الله وإيانا .

۱۰۳۹ (يحيى) بن محمد بن يحيى بن الأهدل الحياني ابن عم حسين بن صديق الماضى .

من سمع منى بمكة أشياء فى سنة ست و ثمانين وهو انسان خير .

(یحیی) بن محمدبن یحیی الجمال الاصبحی التلمسانی المغربی المالکی نزیل المدینة . مضی فی یحیی بن محمد بن عبدالرحمن قریبا .

، به ١٠ (يحيي) بن محمد بن يوسف بن على بن محمد بن سعيد التقي بن الشمس السعيدي نسبة لسعيد بن زيد أحد العشرة الكرماني ثم القاهري الشافعي والد يوسف الآتي وأخو عبد الحيدالماضي ويعرف بابن الكرماني. ولد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعائة بدرب شهدة الكاتبة من بغداد ونشأ فحفظ القرآن والشاطبية والكافية والشافية كلاهما لابن الحاجب وتصريف العزى والحاوى في الفقه كلها عند الجلال أسعدبن محمدبن محمودالحنني أحدتلامذة والدهوأعرب عليه غالب القرآن وكذا حفظ الملحة وبعضها عند الشمس محمد بن سعيد المالكي وعليه تدرب في الكتابة وبالشمس الرازي الكاتب واليزدي وتأدب بالمنز الابوسحاقي وانتفع به وحصل منه فوائد جمة وكذا أخذ في الادبيات بل وفي العقليات أيضاعن العلاءالبنبيهي وقرأ بعض المنطق على القاضي العلاء الهروي الحنني والطب وغيره على الشمس محمدالمحولي والضياءالطبيب وغيرهما والهيئة على الفضر النيلي وبعض المفتياح على العز الخنجي والطوالح للبيضاوي على سعد الدين الشبانكاري وبعض آداب البحث للسمرقندي وشرح الطوالع على مولانا زاده وسمم عليه بعض شرح الشمسية أيضا وأخذ الوعظ عن الجالين ابن الدباغ وابن الدواليي الحنبليين وغيرهما وبحث في الحاوى وهو دون البلوغ عند النور صالح. الأيدجي وكذا قرأبعضه بمكةعلى المحب اللغوى بلرأخذ عنه اللغة أيضاً فقرأعليه بعض قاموسه والعباب والمحسكم وجميع خط الفتيان واختصار الحفظ والنسيان ولازم غير واحد من أصحاب الفنون سيا من كان يجتمع على أبيه واستفادمنهم. كشيرا فكان ممن أخذ عنه في صغره السيف الابهري . وكتب عنجماعة من نظمهم ونثرهم ورأيتله كراسةأفرد فيها اسماء شيوخهونحوهم استفدت منهاأشياء ولكن جل انتفاعه إنما كان بوالده فانه لازمه سفرآ وحضرا وجاب معه نحوخمسين

مدينة حتى كان معه في مجاور ته سنتي خمس وست و سبمين وكان ممن فر معه من بغداد حين طرقها تمرلنك بعساكره حتى وصلاالي الشام فكان ذلك سببا لانتقاله ومما أخذه عنه الكتب الستة سماعاغير مرةو أعرب عليه غالب القرآن وسمع عليه الكشاف وتفسير البيضاوي غير مرة وكذاالنقودوالردودمن تصانيفهوشرحه للبخاري مرارآ بلقرأ عليه بعضة وجميع كافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في الصرف والمنهاج الاصلى وشرحه للبرهان العبرى والطوالع للبيضاوي وشرحه للشمس الاصبهاني والمطالع في المنطق وشرحه للقطب التحتانى مع اسئلة واعتراضات لهعلى القطب والفو ائد الغياثية الشيخه العضدو شرحه على أبيات البديع وبعض المقامات الحريرية وجميع الايضاح لابن الحاجب فىشرح المفصل فى مدة سنين والحاوى فى الفقه وشروحه كالتعليق والتعليقة والطوسي وسمع عليه الوجيزوشر حه الهزيز في محو اثنتي عشر ةسنة حين القائه الدروس ببعض مدارس بغداد ومفتاح السكاكي وغالب شروحه وشرحه لشرح شيخه العضد على المحتصر والمواقف والجواهر كلاهما في أصول الكلام لشيخه العضد مع شرح أولهما المسمى بالهكواشف وثانيها المسمى بالزواهر ، وسمع الحديث بمكَّمَ عَلَى الجمال محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى والحجد اللموى والنور الخراساني وببغداد على النورعلي بن يوسف بن الحسن الزرندي ، وقدمالقاهرة على رأس القرن فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاكم ولازمه في قراءة الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام وغيرها وكــتب من فتاويه جملة وأذن له في الافتاء والتدريس وأخذ عن العراقي ألفيته وكـدا أخذ عن ابن الملقن وقرأ علىالغارى فى شرح المطالع فى آخرين وقرأ حين كان بنواحى الشام على التاج بن بردس في مسلم واستقر به المؤيد وهو معه هناك في نظر وقف الاسرى وافتاء دار العدل وترقى في الفنون وشرح البخاري انتزعه من شرح أبيه وغيره وشرح مسلما واختصر الروض وتحفة المودود لابن القيم سهاء المقصود من تحفة المودود والاوائل لشيخنا ومفاخرة القلم وألدينار لابن ماكولا وعمل كتاباهي الطبوغير ذلك نظما ونثرا ، وجلس للافادة من صغره في حياة إبيه فقر أعليه في النحو الشهاب أحمد ابن شيخه الجال بن الدو اليبي الحنبلي . ذكر ه شيخنا في معجمه فقالانه قدم القاهرة قديماوسكن دمشق وخدم المؤيدقد بمائم قدم معه القاهرة مرة بعد أخرى وولى نظر البيمارستان وصنف وهو سريع الخط جيده لديه مسائل وفوائد وفضائل اجاز في استدعاءابني محمد، وقال في موضع آخر أنه كف قبل مو ته بدون السنة أصابه رمد فاك أمره الى أن كنف . وأما المقريز ي فقال إنه كان

فاضلا في عدة فنون قدم من بغداد قبل سنة عاعاتة وأشهر شرح ابيه على البخاري وصحب الامير شيخ المحمودي وسافر معه الى طرابلس لماولي نيابتها وتقلب معه في أطوار تلك الفتن وقدم معه القاهرة فاما تسلطن عمله ناظرالمرستان المنصوري قال وكان ثقيل السمع ، وقال غبره أنه صحب الاكسابر كشيخ وتزايد اختصاصه به بحيث جعله امامه وتوجه معه الى طرابلس لما وليها فى سنة اثنتين واستمر معه ولما مات صرف عن البيمارستان وقرر له ما يكفيه ولزم منزله حتى مات مطعولًا في يوم الخيس من جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين بدرب شهيدة بحارة الروم السفلي من القاهرة فولد بدرب شهدة ومات بدرب شهيدة ودفن بحوش سعيد. السمداء بالقرب من قبر القاياتي ، وهو في عقود المقريزي وأنه قدم هو وأخوم القاهرة قبيل سنة عماعائة بشرح أبيهما على البخاري فأعجب به الفقهاء يومئذ وتداولواكتابته فاشهر بالقاهرة وبلاد الشاممن حينئذ وتعلق هو بصحبةشيخ وتوجه معه لطرابلس على إمامته به ثم صار معه بدمشق حين نيابتهاو تقلب معه الى أن قدم معه القاهرة بعد قتل الناصر فصار من جملة أخصائه وجلسائه وولاه نظر المرستان فلما انقضت الايام المؤيدية صرف عنه وقرر له راتب ، إلى أن قال. وهو جيدالخطسريم الكتابة لديه فضائل رحمه الله وإيانا وعندى من نظمه في الجو اهر. ١٠٤١ (يحيى) بن عهد بن يوسف العجمي الاصل المدنى الحنفي الماضي أخوه أحمد وأبوهما الملقب بالذاكر وهذا أكبر الاحوين . حفظالقرآنوالمحتاروالمناروأربعي النووى وسمع منى بالمدينة . مات سنة احدى وتسمين .

القاهرى الحنى المحب على سااشرف يونس بن محمد بن عمر البكتمرى الاصل القاهرى الحنى الماضى أبوه والآتى جده وهو شقيق أحمد وعبدال حمن والثلاثة أسباط الزين قاسم الحننى ، أمهم عزيزة وهو حفيد أخى السيف الحننى ، ولد فى ربيع الآخر سنة خمس وستين و ثمانها أة و نشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا واشتغل و تميز و فهم العربية وغيرها وحضر عند نظام و نحوه والصلاح الطرابلسى ولازمنى فى دروس الصرغتمشية ، وحمدت سكونه وأدبه و فهمه و تروج ابنة خاله أفضل الدين بن قاسم ، ولم يلبث أن مات فى أو ائل سنة سبع و تسعين بعد تعلله أشهراً قبل الطاعون عوضه الله واباه الجنة .

۱۰۶۳ ( یحیی ) بن محمد الشرف الـکرکری القاهری أحد المتصرفین بأبواب القضاة .اجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادی وغیرها آجاز لنا . ومات فی ربیع الاول سنة ست وخمسین رحمه الله .

القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فتروج بهابكرآ فوجدها فيها زعم ثيباف البه أهلها و نسبوه بالشوكة لأمر قبيح وأخذوا منه جملة وطلقها بعد البراءة، ورام قضاء دمشق فلم يمكنه فلم أطرافه وتوجه الى القصير فقطع علبه الطريق وركب البحر وهو كذلك الى الينبوع فزار المدينة ثم وصل لمسكم واكرمه قاضيها وغيره وحضر عند القاضى وسافر لليمن فسكانت منيته بأبى عريش بلد الحكمى في سنة خمس وتسمين بعد أن لقيني عكم في التي قبلها ولم يكمل الأربعين، ويذكر بفضيلة سيما في العربية رحمه الله وعفاء انقدسأ بو عبدالله بن الازيرق الذي كان قاضى الجاعة عالقة وغيرها فلم يلبث ان مات رحمه الله . فيمن جده يحيى قريبا .

٥٤٥ (يحيى) بن مجدالجبرتى الجوزى من فقر اءالشيخ حسين الجوزى. ممن سمع منى بالمدينة. ١٠٤٦ (يحيى) بن مكرم بن الحب الطبرى ، ولد سنة تسع و ثمانين و مضى فى شقيقه عبد المعطى أنهما سمعا على فى سنة تسع و تسعين .

۱۰۶۷ (یحیی) بن منصورالتو نسی المالکی من فضلاء التو نسیین والمعتقدین فیهم. حج ورجع فمات بین خلیص ورابغ سنة تسعوقد بلغالستین .ذکره شیخنا فی انبائه عقب یحیی بن محمد بن یحیی التلمسانی الماضی فکأ نه غیره .

١٠٤٨ (يحيي) بن موسى بن على الدواري قاضي الزيدية بصعدة .

١٠٤٩ (يحيى) بن موسى بن على بن على بن ذكى بوزن ابنه الشرف الشرف بن الشرف بن الشهاب بن الزكى العساسى عهملات أولاها مفتوحة والثانية مشددة نسبة لمنية عساس السمنو دى الشافعي الخطيب والد عبدال حمن الماضى . ولد بمنية عساس سنة ثمانين وسبعائة تقريباً وحفظ بها القرآن وصلى به والتبريزى فى الفقه والملحة فى النحو والقريبة للمز الديريني وهى ستمائة بيت و خمسة وثمانون بيتا و الميزان الوفى فى معرفة اللحن الخنى له أيضا و خطب ببلده كأ بيه وأجداده و شهد بينهم ثم انتقل الى سمنود سنة أربع عشرة بعد موت والده فبحث بها فى التبريزي على الشيخ عمر بن عيسى ، وحج فى سنة عشرين والتى تليها و تردد للقاهرة غير مرة وكان عن على المناع و نظم الخصائص النبوية وكذا رفع لشيخنا سؤ الا منظوما عن مسجد بسمنود فأجابه عنه نظما و كلاهما

مودع فى الجواهر ؛ وكسنب عنه أبن فهد وابن الامام والبقاعى قصيدة أولها : جرة الحب أشعلت فى الحشاء نار وجد تضرمت بالهواء وأخرى أولها :

لَاجلك ياليلى سهرت اللياليا وعاديت فيك كل من كان راضيا مات فى ثانى عشر شوال سنة اثنتين وأربعين ولم يكمل السبعين رحمه الله .

• ١٠٥ (يحيى) بن هويذف المعابدي المكي. مات بها في شعبان سنة خمس و ثمانين. ١٠٥١ (يحيي) بن يحيي بن أحمد بن الحسن المحيوى أبوزكريا القبابي ـ بموحد تين نسبة الى القباب قرية من أشموم الرمان من الشرقية \_ القاهري الشافعي نزيل دمشق . ولد سنة احدى وستين وسبعهائة تقريبا بالقباب وكان أبوهخطيباً فمات عنه صغيراً فتنزل في مكتب الأيتام بمدرسة حسن فقرأ القرآن والتنبيه والحاوى معا ومختصر ابن الحاجب الاصلى والفية ابن ملك وغيرها وأخدد عن البلقيني وأبن الملقن والبدر الطنبدى ولازم الأبناسي فانتفع به كنيراً وأخذ علم الحديث عن الزين العراقي والعربية عن المحب بن هشام والمعقولات عن العز بن جماعة وتقدم على أقرانه في جميعها وأذن له البلقيني وغيره بالافتاء سنة ثلاث و ثمانين وسبعاً له ثم قدم دمشق في سنة خمس وتمانين فنزل بالقيمرية وسمع من الحب الصامت جزء الخليلي وأخذ عن الرهري والقرشي و ابن الشريشي وشهدو اله بالفضيلة حتى قال الزهري ماقدم علينا من مصرمثله وأذناله هووغير وبالافتاء أيضاوكان حينقدومه مشهوراً باستحضار الروضة بل كان عارفابدفائق الحاوى ممجلس للاقراء بجامع بني أمية فأخذ عنه جماعة من الفضلاء ثم ترك الاقراء وأقبل على الوعظ وصنف فبه كتابا و تكلم على الناس بالجامع فأكبوا عليه وراج فيه أمره واشتهر بالقصاحة وحسن الأداء وانتفع به كيثير من العامة ثم لما وسع الأمير ناصر الدين محمد بن منجك مسجد القصب تكلم فيه على آية ( إنما يعمر مساجد الله ) وحضر عنــده الشهاب بن المحمرة. القاضى وغيره من علماء دمشق وكان مجلساً جليلا ، وسكن بعد الفتنة العظمى بيتروحاء فأقام ودخل إلى دمشق مع مر دخلها من الشاميين ثم عاد فلازم عمل الميعاد وقرأ صحيح البخاري عند نوروز ، ودرس في دمشق بعدة مدارس كالرواحية وناب في الشامية البرانية وأعاد بالشسية الـكبرى ، وناظر الفحول وزاحم العلماء فاشتهر أمره واتضح علمه وبان مقداره ونابفي الحسكمعن الاخنائي والنجم بن حجى فمن بعدها ، وكان عارفا بالقضاء يقظا لكنه كأن يشين نفسه بالأخذ على الأحكام ويتهافت فيذلك دون سائر رفقته مع الغناء وعدم الحاجة

واستمر كذلك إلى أن ضعف بصرهجداً ثم أضرو لم يترك مع هذاالحكم بل كان يؤخذ بيده فيعلم بالقلم ثم لما مات أقرانه وخلت دمشق منهم عادالي الجامع الاعظم فاجتمع عليه الطلبةً بل غالب فضلاء دمشق وقسموا عليه التنبيه والمنهاج والحاوى في أشهر قليلة من ثلاث سنين بدون مطالعة وربما استعان بمطالعة بعض أصحابه له ، وأفتى زمنا قبل الضرر وبعده ويكتب عنه حينتُذ ثم يكتب هو اسمه ، وكان. اماما علامة فقيهاً واعظاً فصيحا ذكيا جيد الذهن مشاركًا في عدة فنون حسن. التقرير قادراً على ايصال المعانى للافهام مع لين العريكةوسهو لةالانقياد والمروءة والعصبية وقلة الحسد ولماتزايد ضعف بصره انقطع بمنزله مسديما للتلاوة ويبرز في يوم الاثنين والحميس للاشغال في الجامع إلى أنَّ مرض بالقولنج فتغير مزاجه ثم عو في منه ثم عاوده فضاقت أخلاقه لذلك ولم يزل بتزايد به الى أن تو في في منزله بمسجد القصب بعد عصر يومالسبت ثامن عشرصفرسنة أربعين ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير شرقى سيدى بلال بالقرب من جادة الطريق وكثر الاسف عليه وكانت جنازته حافلة وتقدم للصلاة عليه السراج الحمصي مع كونه أوصى للشيخ أحمد الاقباعي فلم يلتفت لذلك ورثاه جماعة رحمه الله وايآنا ، وذكره شيخنافى سنة تسع و ثلاثين من انبائه فقال اجتمع بى فى ذى الحجة سنة ستو ثلاثين بالعادلية الصغرى وذكر أنه قرأ على شيوخنآ العراق والبلقيني وغيرهما وسمع من ابن الحب وسمعت عليهجزءاً من حديثه وسمع على شيئًا. ومات في صفر و الـكنها من سنة أربعين و ذكره التقى بن قاضى شهبة في طبقاته فقال الشيخ العالم المحدث الفقيه الواعظ وأرخ مولده في أو اخر سنة ستين أو أول التي تليها وقال أن حفظه للحاوي بعد كبره وتميز وفضل ، وترجمه بما اعتمدعليه شيخنا في انبائه .

۱۰۵۲ (یحیی) بن أبی زكریا يحیمی بن زيان بن عمر بن زيان بن الازرق الوطاسی المغربی المرینی الفاسی الوزیر الماضی أبوه . ذبح هو وابن عمه عدبن أبی حسون الماضی فی یوم الاربعاء مستهل المحرم سنة ست وستین .

۱۰۰۳ (يحيى) ابن الاميرا غيرالفقيه يشبك المؤيدي سبط المؤيد شيخ ، أمه اسية ووالد أحمد الماضى . ولد في ربيع الاول سنة إثنتين وأربعين و عامائة و نشأ في عز فقرأ القر آن واشتغل يسيراً وجود البكتابة عند البرهان الفرنوى وغيره كيس وتقدم فيها بحيث كتب بخطه أشياء بديعة ؛ وكان مع ذلك متقدماً في الفروسية بسائر أنواعها كالرمح والسيف والدبوس والنشاب وسوق الخيل بحيث المعاضرة والشكالة ولطف العشرة انه ساق المحمل عدة سنين باشا ، مع حسر المحاضرة والشكالة ولطف العشرة

والظرف وجودة الفهم ومزيد الاسراف على نفسه ، وهو ممن كان يسمــم منى محضرة أبيه في القول البديع وغيره ، وكذا من شيوخه في الفقه و تحوه البدّر بن عبيد الله وبواسطته تزوج أبنة المحب بن الشحنة واستولدها ابنةماتت في حياتهما وفارقها ؛ وعظمميل أبيه إليه ومحبته فيه حتى أنه كان المستبد بكثير من الامور أيام مباشرته الدوادارية الـكبرى مع شدة مبالغته في طواعية والدهومز يدخدمته له ، وقد رقاه الظاهر خشقدم وأمره بعد سنطباى وغيره وصاد أمير أدبعين ، وسافر في أيامه إلى الحجاز أمير الركب الاول وإلى البــلاد الشامية لتقليد بعض النواب ورجِم بمال كـ ثير وابتدأ به التوعك من ثم بحيث أشرف على الموت وتحدث به الناس حتى سمعتهوأنا بمكة و بزل السلطان للسلام عليه وعالجه الاطباء حصوصاً المظفر محمود الامشاطى حتى نجع ثم إنتقض عليه بعد بمدة وتنوعت له الامراض كالسل ونحوه بل يقال أنه عرض له داء الاسد وأقام مدة واختلف الاطباء عليه وأكتثروا له من الحقن الى أن التيحل وتخلى مما عسى أن يـكون كل هذا سببــا للتـكفير عنه . ومات وأبوه في دمياطوأمه تقالبه يوم الجمعة سادس عشرى رمضان سنة ست وسبعين وصلى عليه من الغد في جمع حافل جداً فيه السلطان ، ودفن بالمؤيدية مدرسة جده ، وبلغني عن الحب بن الشحنة أنه لم يخلف بعده في ابناء الترك مثله سامحه الله وإيانا وعوضه وأبويه الجنة ، وقد كــان زائد الميل الى إقتداء بأبيه فى التعظيم بحيث اننى لماقدمت من مكة فى أول سنة إثنتين وسبعين وكان اذ ذاك ضعيفاً توجهت للسلام عليه فبالغ فىالتألم من أجل كون تدريس المؤيدية لم يترك لي حتى حبَّت وانه هو وأبوه عجزا عن دفع ابن عبيدالله المستعمل من ابن الشحنة في تقريره فيه فحففت ألمه وأرحت خاطره .

۱۰۰۱ (بحيى) بن يوسف بن عبد الحيد بن عمر بن يوسف بن عبد الله الطوخى الاصل القاهرى الشافعى البسطى أخو أحمد الماضى وجده والآتى أبوه المالكي من قرأ على بعض البخارى وكتبت له اجازة وهو ممن يتكسب في بيم البسط، وأكثر من القراءة على شيخ سوقهم التتى الحنبلي وحضر يسيراً فى الفقه عند الزين بن صدقة من القراءة على شيخ سوقهم التتى الحنبلي وحضر يسيراً فى المفربي المالكي ولد ببلاد مكناسة الزيتون فى شوال سنة ثهان و ثهانين وسبعمائة ، وقدم القاهرة فى أعوام بضع عشرة وثهانيائة بعد جولانه فى فاس وأعمالها ، ودخل الاندلس وأفريقية به وحج وزار المدينة وأقام بالبلاد الشامية سنين ، وتردد الى كثيراً ونعم الرجل ، قاله المقريزى فى عقوده وساق عنه عن أبى عبد الله يحل الفاسى فى كرامات الآل

حكاية ذكرتها في الارتقاء ولم يؤرخ وفاته.

١٠٥٦ (يحيي) بن يوسف بن محمدبن عيسى النظام بن السيف الصيرامي ــ بالمهملة صاداً أوسينا ــ ثم القاهري الحنني الآتي أبوه مع الخلاف في اثبات محمد وحذفه والماضي ولده عبد الرحم وربعا قيل له يحيى بن سيف . ولد قبل الثمانين وسبعمائة أظنه بتبريز لـكون والده كان قد تحول اليها ، ولزم والده خاصة في العلوم العقلية والنقلية وكان قدومه القاهرة معه حين استدعى لمشيخة البرقوقية من واقفها بعد موت شيخها العلاء السيرامي في سنة تسعين وهو مراهق ، وتقدم بذكائه وصفاء فكره وذكر بالفضيلة التامة وحسنالشكالة ومزيد العفة فلمامات والده استقر عوضه في مشيخة البرقوقية مع وجود أخ له أسن،منه وذلك بنقرير اقباي في غيبة الناصر بن الواقف فلماحضر الناصر أقره عليها وعكمف حينتذ على التدريس والاقراء بحيث أقرأ الفضلاء منسأتر المذاهبال كتب المشكلة فىالفنون كالعضد والمطول وشرح المواقف وتفسير البيضاوي والـكشاف ، وسمعتالثناء عليه بمزيد الذكاء والديانة من غير واحد من أصحابه وربما قدم فىالتحقيق ومنانته على العز بن جماعة ، وممن انتفع به التقي الشمني أخذ عنه المنطق والمطول بتمامه وكأنه لذلك كتب عليه النظام شرحاً طويلا وجد بخطه ، وأخذ عنه غير ذلك ولازمه ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه كالهداية لـكنكانذلك قبل تحنفه ، وبلغني أن التقي كان يضايقه حتى أنه قال له مرة التزم أحد الشقين وأنا أناظرك في الآخر ، وصارت مذكورة في جلالة التتي ، واختص النظام بالمؤ مدبحيث كان يبيت عنده كشيرآ من الليالي ويسامره لوثوقه به و بعقله وخدم كتمه كالهداية وغيرها من كتب الفقه وكثيراً من كتب العقليات كالمعانى والبيان بحواش متقنة متينــة بل كــتب على تصنيف ابن عربى الفتوحات أو الفصوص أماءكن جيدة بين فيها زيفه في اعتقاده ، هذا مع قول العيني بعد تصدير توجمته بالشيخ العالم الفاضل آنه لم يكن صاحب موادّ من العلوم ولـكنه يقوى على الدروس بذكائه ، وقال ابن خطيب الناصرية إنه كان فاضلا نبيها وشكلا حسنا مع المروءة والعصبيةوالانسانية ، وقال غيره برعى الفقه والاصلين واللغة والعربية والمعاني والبيان والجبروالمقابلة والمنطق والطبوالحكمة والهيئة وغالب الفنون ممم الديانة والصيانة والفصاحة وكمشرة الخمير وقوة المناظرة والمباحثة ومزيد الشهامة ورفور الحرمة والوقار والمهابة ووجاهته في الدول، وحسكي لنا غير واحد أن العلاء بن المغلى الحنبلي قال له في مباحثة بحضرة المؤيد ياشيسيخ فظام الدير اسمع منى مذهبك وسرد له تلك المسئلة من حفظه فمشى النظام معه فيها ولازال ينقله حتى دخل به إلى علم المعقول فوقف العلاء ورأى النظام أنه استظهر عليه فصاح في الملا طاح الحفظ ياسيخ هذا مقام التحقيق فلم يرد عليه وعدت في فضائل النظام ، وأما شيخنا فقال في إنبأته أنه كان حسن التقرير والتدريس جيد الفهم قويه قليل التسكلف كيرالانصاف متواضعاً مع صيانة ولم يكن في ابناء جنسه منه قال ولما وقع الطاعون استكان وخضع وخشع ولازم الصلاة على الاموات بالمصلي الى أن قدر الله أنه مات بالطاعون، في يوم السبت ثاني عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين وصلى عليه صبيحة الفد بباب النصر ودفن بتربهم تجاه تربة جهال الدين بالقرب من البرقوقية وهي الآن مجاورة التربة شاذبك شاد الخليل ، وهو في عقود المقريزي باختصار قال يحيى بن سيف العلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميم من ذكر في هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميم من ذكر في هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من حميم من ذكر في هذا الحلامة نظام الدين السمه يحيبي رحمه الله وايانا .

يوسف التقى السكرمانى الإصل القاهرى الشافعى الماضى جده قريباً والآتى أبوه. يوسف التقى السكرمانى الإصل القاهرى الشافعى الماضى جده قريباً والآتى أبوه. ولد فى يوم الاحد سادس رجب سنة احدى و خمسين و ثمانمائة و نشأ فى كنف أبيه فقظ القرآن و اربعى النووى والبهجة والفية النحو عند الفقيه عمر التتألى، وعرض على المناوى والبلقينى وغيرها وسمع على جماعة وجاور معوالده سنة خمس وستين وقبلها أشهراً من سنة اثنتين وستين ولازم الجوجرى فى الفقه والاصلين والعربية وغيرها والفخر المقسى فى الفقه والسمس الكركى فى الصرف والعربية فى آخرين وجود الخط على يكس وكستب به لنفسه ولغيره و تميز وحضر عندى قليلا و انعزل مقبلاً على شأنه متقنعا باليسيرمع عقل وأدب و فضل .

۱۰۰۸ (یحیی) بن یوسف بن یحیی الحمامی المرکمی استغلی الفقه و تعانی التجارة وسافر لاجلها الی البین و الی ظفار و الی مصر ثم عاد لمکه ؛ و بها مات فی جهادی الآخرة سنة ثلاثین بعد مرض طویل و کان قد تملك بمکه عقاراً . ذکره الفاسی • الآخرة سنة تسع عشرة .

۱۰۹۰ (یحیی) الشرف بن بریة المنه لوطی والد ابر هیم وأحد الـکتبة. ممن خدم بالمباشرة عند ابن حریز ثم بعده کتب فی الدیوان ثم بطلوانقطع حتی مات قریب الثمانین و کان قد صاهر منصوربن صنی الاستادار علی اخته واستولدها ابنه ابر هیم

وباشرعن صهره في السابقية ورأيت منه في المباشرة درية وقعدداً بلكان بالنسبة لأقربائه أشبههم وهو ابن كريم الدين أخي شمس الدين مجدو الدأبي البقاء وأبي الفتح عفا الله عنه . ١٠٦١ (يحبي) الشرف القبطي القاهري ويعرف بابن صنيعة بمن خدم بالسكتابة ثم ترقى بسفارة الحسام بن حريز للوزر عوضا عن الدلاء بن الأهناسي في دبيع الآخر سنة ست وستين ولم يلبث ان انفصل عنها في صفر من التي تليها واستقر في أول سنة خمس وسبعين بعد موت البرهان الرقى فيما كان باسمه من توقيم وغيره وباشر التوقيع في خدمة كاتب السرمدة شم انقطع ، مات في العشر الأخير من الحرم سنة اثنتين و ثمانين عصر .

الدين المغربي الدين المغربي المالسكي قاضي المالسكية بدمشق . مات في سنة اثنتين وأربعين . ذكره شيخنا في انبائه قال واستقر بعده الشرف يعقوب المغربي أيضا. (يحيمي) الدمشقي الاصل المسكي مولداً ومنشأ ابن قيم الجوزية . كثر الاقامة بالقاهر دمنها بعد التسعين عدة سنين وهو ابن عبد الرحمن بن أحمد الماضي . كثر الاقامة بالقاهر دمنها بعد التسعين عدة سنين وهو ابن عبد الرحمن بن أحمد الماضي . من بحيلة زهر ان من ضو احي مكة . أقام بمكة يتعبد حتى اشتهر . ومات سنة عشرين . ذكره شيخنا أيضا .

(يحيى) التلمساني . في ابن محمد بن يخيسي .

۱۰۶۶ (یحیسی) الشامی نزیل مکه الشاهدبباب السلام . مات فی ذی الحجة سنة اثنتین وستین مکه . أرخه ابن فهد. (یحیسی) قاصد الحبشة . فی ابن أحمد بن شاذ بك . در الم کاعله ذکر فی ولده محمد و انه کان کشیر الرکوع یختم القرآن فی الیوم و اللیلة . مات فی حدود الستین .

۱۰۶۹ (یحیی)المغربی الظهری . كان مشارك افى العلوم و اسكن غلب علیه الصلاح. مات قریبا من سنة أربع و ستین . دكره بعض الآخذین عنی .

١٠٦٧ (يحيى) الهوارى المغربى المالكى .قدم المدينة فأقرأ بها الفقه والعربية وغيرهما وانتفع به جماعة وتوجه منها لمسكة فى البحر فغرق قبل وصوله اليهافى ثامن عشرى شعبان سنة نمان وثمانين وكان عالماً صالحاً رحمه الله .

الما المؤيدى أم الاشرق برسباى المؤيدة أم الاشرق برسباى المله من كتابية شيخ ثم القل إلى الاشرف برسباى فأعتقه وصارخاصكيا ثم دواداراً صغيراً ثم أميراً خور ثانى ثم أمره عشرة ثم أضاف اليه بلاداً حتى صارمن الطبلخانات ثم كان مع العزيز ابن أستاذه وكان هو المشاد اليه بباب السلسلة والاسطبل لغيبة أميراً خور كبير في التجريدة فأغلق باب السلسلة وفعل أمره ووقع الصلح باب السلسلة وفعل أمره ووقع الصلح

على قبض أربعة من الخاصكية مونز ولهذا من الاسطبل لزم بيته الى أن قبض عليه وأرسل الى سكندرية مقيداً ولم يلبث أن أثبت كفره وهو فى السجن وحكم بضرب عنقه فضرب بعد الاعذار فى يوم الجمعة ثامن ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين وقد زادعلى الثلاثين هذا مع أنه استحكم محقن دمه قبل حبسه لما استشعر عزمهم على قتله فلم يلتفتوا لمامعه ، وكان شاباً طوالا جميلا مليح الشكل يعلوه اصفر ال مع شجاعة وقوة وذوق ومعرفة ومشاركة فى الجلة ومعرفة بأنواع الملاعب والملاهي والفروسية، وقد ذكره شيخنا فى انبائه باختصاروقال أنه أحرج من السجن وادعى عليه بأنه سب شريفاً من أهل منه أوطو وهو حسام الدين محمد بن حريز قاضيها وثبت ذلك عليه فى القاهرة واتصل بقاضى اسكندرية فأعذر اليه فأنسكر ثم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد بسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد بسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد بسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد بسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد باسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد باسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد باسد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه المقريزي أنه كان

١٠٦٩ (يربغا) دوادارسودون الحزاوى . قتل أيضاً في سنة عشر .

١٠٧٠ (يربغا) أحد الحجاب بدمشق مات في صفر سنة اثنتين وأربعين وكان قدحج بالركب الشامي في السنة قبلها وعاد رهو مريض . أدخه اللمودي .

الظاهر جقمق أمير آخور رابع ثم أمير عشرة ثم أمير آخورثالث ثم ثانى بلوساد الظاهر جقمق أمير آخور رابع ثم أمير عشرة ثم أمير آخورثالث ثم ثانى بلوساد من الطبلخانات وعظم وضخم واشترى بيت الأثنا بك ايتمش بقرب باب الوزير وجدده وسد بابه من جهة الطريق واستمر بباب سره بجوار باب جامع سنقر ثم قبض عليه المنصور وحمل الى اسكندرية ثم نقله الآشرف إلى دمياط ثم أعاده وأمره عشرة ثم طبلخانات ثم عينه لمكة على الترك المقيمين بها ، و بنى بناحية المعلاة مسجداً عند سبيل القديدى يعلق عنده الحيات لخفة عقله فاستمر حتى مات بها في جادى الاولى ووهم من أرخه في رجب سنة أربع وستين وقد ناهز الستين وكان طو الا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله .

۱۰۷۳ (یزید) بن ابرهیم بن جهاز شیخ بنی سعد . خرج علیه ناصر الدین علد بن البدر بن عطیة شیخ بنی وائل وابن أخی مهنا بن عطیة نهاراً فی طائفة إلى أن أدركوه بدجوة فقتلوه مع جماعة من اتباعه منهم مملوك من جهة السلطان و ذلك فی سلخ ربیم الآخر سنة تسعو سبعین و كان فیما قیل شجاعامتدیناً یحب العاماء والصلحاء

ویکثرمن الصوم والاطعام و ببعد المفسدين و تألم الناس لذلك غفر الله له و عفاعنه ما ١٠٧٤ (يشبك) بن از دمر الظاهرى برقوق . ولد ببلاد جركس وقدم مع أبيه فاشتراها الظاهر في أول امره وقدم والده ثم عمل ابنه خاصكياً الى أن أظهر في وقعة تمر من الشجاعة والاقدام ما اشتهر وحمل بعد قتل أبيه في المعركة إلى تمر وبه نيف عن ثلاثين جرحا مابين ضربة سيف وطعنة رمح فأعجبه وأمر بمداواته والتلطف به حتى تعافى فاحتال حتى فروعاد الى الناصر فعمله أمير عشرة ولازال حتى قدمه وعمله رأس نوبة النوب ثم ولى نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي لأنه كان من حزبه الى أن ظفر بهما المؤيد فقتلهمام غيرهما في سنة سبع عشرة به وكان أميراً جليلا جميلا شجاعا كريماً مقدامار أسافي جذب القوس والرمى يضرب به المثل في ذلك به صاهر تغرى بردى الا تابكي على احدى بناته الصغار ، وقدذ كرم شيخنا في إنبائه فلم يزد على قوله كان مشهوراً بالشجاعة والفروسية و توقف في قول العيني كان ظالما لم يشتهر عنه خير بأنه باشر نظر الشيخونية قال ورأيت أهلها يبتهاون بالدعاء له والشكر منه.

١٠٧٥ (يشبك) من جانبك المؤيدي شيخ ويعرف بالصوفي . صاربعدأ-تاذه خاصكياً ثم امتحن في أيام الاشرف لـكونه ممن اتهم بمعرفة محل جانبك الصوفي حين هرب من سحن اسكندرية وعاقبه حتى أشرف على الموت ثم نفاه ثم أعاده خاصكياً إلى أن أنعم عليه الظاهر بحصة في شبين القدر ثم عمله ساقياً ثم أمير عشرة ثم صيره من رءو سالنراب وتوجه الى الحجاز مقدماً على المهاليك السلطانية بمعادالى أنرسم بنفيه إلى الملاد الشامية تم شفع فيه فأنعم عليه بتقدمة في حلب فأقام هناك إلى أن ولى نيابة حماة بعدعزل شاذبك الجكمي ثم بعدأشهر نقل إلى نيابة طر ابلس فدام بهاوقدم في اثناء ولايته لها القاهرة ثم رجع ثم طلب فقبضعليه و نفى إلى دمياط ثم إلى الاسكندرية ثم أعيد الى دمياط ثم طلب فأرسل الى القدس ثم أنعم عليه بأتابكية دمشق في. سنة ست وخمسين وسافر منها أميراً على الركب الشلمي ثم عاد الايسيرا. ومات في صفر سنة ثلاث وستين ، وكان طو الامليح الشكل مع طمع وسوء سيرة عفا الله عنه. ١٠٧٦ (يشبك) من سلمان شاه المؤيدي الفقيه . ولد على رأس القرن وأحضر من بلاد حركس في سنة ثمانيائة فتنزل في الطباق وصار من خاصكية أستاذه ثم. ترقى الى أن تزوج ابنة آسية وتكلم فى أوقافه وصار فى أيام الأشرف برسباى. رأس نو بة الجمدارية الى أن أنعم عليه الظاهر بأمرة عشرة بعدوفاة تمر النوروزي َثُم زيد عدة قرى الى أن بقى من أمراء الطبلخاناة وكان من جملة ماأنعم عليه به·

شبين القصر ثم لما استقدم ولدا لابن أخيه من بلاده واشتراه طلع بهاليه لينزله في المماليك الكتابية فرقاه عن ذلك أكراما لعمهوقررله الفينوالعليق وتوابعهما بل قرر لولده يحيى سبط المؤيد مثله وسافرفي أيامه غيرمرة لغزوالفرنجوظهرت كنفاءته وفروسيته وكذا سافر بعده للجون غير مرة وفي عدة تجاريد وغيرها واختص بالجالي ناظر الخاص وانتفع الناس بسفارته عنده ، ولا زال على امرته دولة بعد أخرى الى أن استقر خجداً الظاهر خشقدم فقدمه في سنة ست. وستين ثمعمله دوادارا كبيرابعد قتلجانبك الجداوى فكانت ولايتهمن التنفيسات وباشرها حتى كانت الوقعة التي خلم فيها الظاهر بلباي وتسلطن تمربغا واجتمع عنده كمشير من المقدمين وغيرهم من الكبار والصغار بقصد القيام بنصر بلباى وساعدهمغيرهم ووقع الحرب ولمينحز كهولقتال بلصار يسوف بطالبه منه وقتا بعد وقت لعدمميله آلى الشر وحسبان العواقب الأخروية والا فاووافقهم على مار امود منه لبلغوا قصدهم ثم لم يلبث أن تسحب فلم يعرف أين توجه ونهب بيته ، واستقر في المملكة تمر بغا فقرر عوضه في الدوادارية خيربك ثم ظهر صاحب الترجمة بعدأيام ف بيت الاتابك قايتباى فشقع فيه ليتوجه لبيت المقدس بطالا ثم حول الى دمياط وأقام بهاإلى أنأنعم عليه الآشرف قايتباى بالعود الى. الديار المصرية بعد موت ولده فأقام بها بطالا الى أزمات بعد توعكه مدةطويلة وتحوله بسببه لبيت منصور بن صنى المجاور لربع قائم من بولاق في يوم السبت سادس عشرى ربيسع الاول سنة ثهان وسبعين وحمل في محفة وهو ميت لبيت أزدمر المسرطن زوج ابنته بقناطر السباع وجهز وصلى عليه في سبيل المؤمني بحضرة السلطان والاربعة وجمع جم ؛ ثم دفن بتربة تجـاه صهريج منخك فيها قبور أولاده ، وكان قد لازم آلاشتغال بالفقه والقرا آت والحديث فسكان ممن يتردد اليه أياماً في الاسبوع البدر بن عبيدالله بحيث قرأ عليه الهداية وغميرها والشهاب الحلبي الضرير المقرىء بحيث قرأ عليه عدة قرآآت نظراً في المصحف وكذا ابن أسد وغيره من القراء وكاتبه فقرأ على بعض البخاري وغير ذلك بل وسمع من لفظي قديماً القول البديع من تصانيني بتمامه واغتبط به، ثم بعد عوده من دمياط في أيام بطالته سمع من لفظي أيضاً ارتياح الاكباد وكـذااليسير من القولالتام في فضل الرمي بالسهام وغيرها وكان يقول لاأزال أقرأ عليك حتى. ألق الله وأنا طالب علم ، بل قد لتى قديماً بالقاهرة وبيت المقدس الشمس بن الديري وسمع كثيراً من مجالسه ثم حضرعند والدهالقاضي سعد الدين وحصل.

تكلته لشرح الهداية وعند شيخنا والحب بن نصر الله في آخرين، وحج غير مرة أولها في سنة خمس وعشرين وآخرها وهو في الدوادارية صحبة ولده أمير الركب الأول، وكان أميراً حسنا يفهم كثيراً من مسائل العلم ويستحضر اشياء مع الدين والتواضع المفرط والهضم لنفسه بحيث يمنع من يطريه او يبالغ في مدحه والرغبة في لقاء العلماء والفضلاء والمذاكرة معهم والتنويه بذكرهم وحسن الاعتقاد والتصدق باليسير والقانون المتوسط بل دون ذلك في ملبسه ومركبه وسائر أحو الهو الهمة معمن يقصده بحيث يفضى به إلى التعصب الذي رعا ينقمه هليه الاخيار وما اظن به تعمد القيام في باطل، هذا كله مع تقدمه في الفروسية والرماية وكونه نمن أحكم الامور بالتجارب. وبالجلة فقد كان ينطوى على عاسن جمة وما أعرف خلف في ابناء جنسه مثله رحمه الله وايانا.

١٠٧٧ (يشبك) من مهدى الظاهري جقمق ويعرف بالصغير .كان ممن حج فی سنة احدیوخمسینهو و جماعة من اخو ته کـتعری بردی القادری صحمة أمیر الاول الطواشى عبد اللطيف مقدم المماليك واغاة طبقتهم واتفقفي تلكالسنة تناوش بعرفة بين جماعة الشريف والعرب الجالبين للغنم فحكان فيما قاله لى ممن حجز بينهما إمد قتل جماعة من الطائفتين أكترهم من المرب واستفتى القاضى سمدالدين بن الديري وكان قدحج في تلك السنة عن تحركهم للقتال في هذااليوم فأفتاهم بما خفف به عنهم وبعد انتهاءالوقوفقال انهوجد أعجمياً أو تخوه وهو يبكى وينتحب ويلتمس من يرجع معه لعرفة ليأمن على نفسه في أخذ ماكبان ستره منماله بالأرض حين الوقعة خوفاً عليه ويكون له النصف منه وأنه توجه في طائفة معهدى أخذه وهوشىء كمشير وأنهم سمحواله بما وعدهم به فلم يأخذوا منه شيئاً فالله اعلم ثم كان ممن قام بحفظ السبيل في دولة ابن استاده بل هو أنهض القاعين بذلك وأبدى حينئذمن الفروسية والشجاعة ماذكر بهمن ثم ولذا كان بمن أمسك فأول ولاية الأشرف إينال ثم ننى إلى قوص ثم أعيد وصاربعد أحدالدوادارية الصفار وصاهر الأمين الأقصرائي على ابنة أخته أحت الامام محب الدين ثم أرسله الظاهر خشقدم في أول سنة احدى وسبعين كاشف الصعيد بأسره ونائب الوجه القبلي بكماله إلى أسوان بعد أن كانت هذه النيابة متروكة مدة وأنعم عليه معها بأمرة عشرة فباشر بحرمة وافرة بحيث مهد البلادوابطل أجواق مفانى العرب التي جرت عادة المكشاف باستصحابها معهم وجرت هناك حروبوخطوب بينه وبين عرب هوارة وأنسكي فيهم وجرح بل أشرف على التسلف ، وعين الظاهر

لمدلك تجريدة رأسها قرقماس أمير سلاح واشتد بأسه وكسثرت أمواله ونزايدت وجاهته ثم كان ممن قام مع الأشرف قايتباى في السلطنسة وشد عزمه القبولها وهو الرسول منه الى الظاهر تمريغا يأمره بالتوجه منالقصر الى البحرة وحينئذ استقربه في الدوادارية الكبرى عوضاً عن خيربك الظاهري خشقدم وعول عليه في كل أمر وصار هو المرجع وبالغ في نصحه بحيث أنه رام حين ورد عن العسكر الحجهز لسوار ماورد الستوجه لدفعه فمنسعه السلطان لمسيس حاجته اليه خساعد في النفقة للتجريدة محمل عشرين ألف ديناد سوى ماأعطاه لبعض الأمراء وسوى ماقرره على أعيان المباشرين والرؤساء والخدام من الطواشية وهو شيء كبيركل على حسب مقامه ، ولمزيد وثوقه به كان هوالمتوجه لمسك الظاهر تمربغا لما خرج والتوجه به الىاسكندرية ثم كانهو باشالعسكر المتوجه لدفع سوار واحتال حتى أحضره في طائفة ، وكان أمراً مهولا أفرده إمامه الشمس بن أجا بالجمع فبالمخ ، وأضيف اليه الوذر فقطع ووصل ورفع وخفض وكــذا أضيف اليه آلاستادارية، وبقوة بأسه كان فصل النزاع في عودالكمنيسة التي زعم اليهود قدمها ببيت المقدس وهدمها المسامون فأعيدت واعتذر هو عندي بأن قيامه ليس محبة فيهم ولكن للوفاء بمهدهم ، الى غير ذلك من الحوادث كهدمه السبيل الذي أنشأه أمير سلاح جانبك الفقيه عند رأس سويقة منعم وغيرخاطر السلطان عليه حتى نغي واستقر بعده في إمرة سلاح وأضيف اليهالنظر علىخانقتي سعيد السعداء والبيبرسية والصالح وما لا ينحصر ، وبالجلة فصارت الاموركلهـــا لا يخرج عنه وارتقي لما لم يصل إليه في وقتنا غيره من ابناء جنسه ، وكان مسكنه قبل الدوادارية قاعة الماسمقابل جامعه ثم بعدهما أولا في بيت تمربغا المعروف ببيت منجك اليوسفي وأدخل فيه زيادات ضخمة من جهات متعددة كل زيادة منهـًا دار إمرة على حدة ثم أخذ بيت قوصون المواجه لباب الساسلة وزاد فيه أيضا أزيد مما في الذي قبله وجعل له باباً من الشارع وبني وكسالة بخان الخليلي وربعا وعمل بالقربمنه سبيلا ومدرسة ومقابل مدرسة حسن ربعا وحوضا وسبيلا للاموات ومكتبا للايتام وما لاأنهض لشرحه وجرف من جامع آل ملك الى الريدانية طولا وعرضا وأزال ما هناك من القبور فضلا عن غيرها وجعل ذلك سأباطآ يملوه مكمبا وعمل مزدرعات هناك وحفر بئرا عظيما يملوه ادبع سواق إلى غيرها من بحرة هائلة للتفرج وحوض كبير ثم يخرج من الساباط من باب عظيم الي قبة عظيمة وتجاهها غيط حسن يصلالسميساطيةفيه أشتالكسثيرة وأنشأ (١٨ \_ عاشر الضوء)

قبلي هذه القبة تربة عظيمة جدآ فيها شيخ وصوفية وتجاهالتربةمدرسةوبجانبها سبيل للشرب وحوض للبهائم وبحرة عظيمة يجوى الماءمنها الىمزدرعات وبالقرب من المطرية قبة هائلة وبجانبها مدرسة فيها خطبة وأماكن تفوق الوصف الى غيرها ممالا ينحصر وصار ذلك من أبهج المتنزهات بحيث يتسكرر لزولاالسلطان للقبة الثانية ومبيته بها بخواصه فن دونهم ، ولا زال يسترسل في المائر الى أن. اجتهد في سنة أربع وثمانين والتي بعدها بل والتي قبلهما في الزام الناس باصلاح. الطرقات وتوسمتهآ وهدم الكثير مما أحدث أوكان قديما وتوعرت الطرقات إما بـكثرة الهدم وارتدامها بالاتربة ومحوها أو بغيبة أرباب بعض الأماكن بحيث تصيير الأماكن بعضها منخفض وبعضها مرتفع وتضرر المارة بهذا وعطبكثير من الناس والبهائم وربما يصرف على الغائب ثم يرجم عليه كا لديون اللازمة الى. الى أن أصلحت عامة الشوارع والطرقات ووسعتوهدم لذلك كشير من الدور والحوانيت محق وغيره بل ندب بعض قضاة السوء لذلك والحسكم به ونشأ عن هذا تجريد جامع الصالح والفكاهين وزخرفتهما وظهرت أماكن كانت خفيت وقد وقع شيء من هذا في الجلة في أول سنة ست وأربعين وكان ناظر آلما يذكر به دهراً ممالصدقات المنتشرة والصلات الغزيرة والرغبة فى الفات ذوى الفضائل والفنون اليه ومباحثتهم والقاء المسائل عليهم وعلو الهمة ومزيد الشهامة ومتين التصوروالفهم وسرعة الحركة ومحبة الثناء عليه ولذاكثر مادحه وتحصل الكتب النفيسة شراتح واستكتابا ولو شرحت تفصيل ماأجملته لكان مجلدا ،وقد تـكرر اجتماعي بهوكان حريصاعلى ذلك بحيث رغب في تحصيل أشياء من تصانيني وأممــع بعض أولاده منى بحضرته المسلسل ولو وافقت علىمزيد الاجتماع به لتزايد اقبآله ولكن الخيرة فيهاقدر . ولم يزل على عظمته الى أن سافر باشالعسكر هائل الى حلب بعد اجتماع سائر العساكرالشامية وماأضيفاليهابهاو اقتضى رأيهالمسير للبلادالعراقية فقطع الفرات وتوجه إلى الرهماف كان ضرب عنقه صبراً على يد أحد أمراء يعقوب بن حسن باك في رمضان سنة خمس وثمانين وجبيء بجنته في أثناء ذي القعدة فتلقاها السلطان. وجميسع المقدمين فمن دونهم ودفنت بتربته المشار اليها وارتجت النواحي لقتله وكان سُفره بعد أن نظر في حال الضعفاء وصرف لا ُهل المؤيدية نحو سنتين شم لأهل سعيد السعداء سنةفها دونهائم للبيبرسية ثلث سنة وتأسى به غيرهمن النظارف ذلك وعتق جملة من مماليكه وربما تحدث بانسكساره وكشير أماكان يصرح بأنه لا يخضع لغيرالاشرفوأفعاله شاهدة لذلك عفاالله عنه وإيانا. (يشبك) الاشقر. يأتى قريباً.

(يشبك) الاعرج . هويشبك الساقى . (يشبك) الافقم . هو الموساوى . الشبك) الاعرج . هويشبك الساقى . (يشبك) الافقم . هو الموساوى . المحمد المناف المناف وقبل له ذلك لقدومه مع أمه من بلاده فأ نالى بالتركى له أم المؤيدى شيخ . رقاه أستاذه حتى صار استاداراً ثم قدم فى الدولة المظفرية وعمل وأس نوبة النوب ثم قبض عليه ططر وحبسه فى شعبان سنة أدبع وعشرين إلى أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كريماً ذا مروءة وتعصب . الله أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كريماً ذا مروءة وتعصب . المناف الاستحاقى الأشرف برسباى ويعرف بيشبك جن . ممن قدمه الأشرف قايتباى بعد أن كان عمله أولا أمير آخور ثانى بعد جانبك الفقيه واستمر مقدماً حتى مات فى جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وعمل أمير المحمل فى سنة ثلاث وسبعين وذكر بسوء كبير .

١٠٨٠ (يشبك) الاشرفي اينال ويعرف بالاشقر أستادار الصحبة . كان من جملة الخاصكية ولم يتأمر . مات بالطاعون في رجب سنة أربعوستين .

۱۰۸۱ (یشبك) الباسطی الزینی عبد الباسط. كان سَكنه تجاه بأب سر مدرسة سیده و کان خیرا ، مات سنة ثلاث و تسعین .

۱۰۸۲ (يشبك) باشقلق ومعناه ثلاثة آذان المؤيد شيخ صار بعده خاصكياً ثم أخرج فى أيام الاشرف برسباى على إمرة بدمشق وتنقل الى أن استنامه الظاهر خشقدم فى صفد فلم تشكر سيرته فأعيد إلى دمشق على تقدمة إلى أن مات بعدعوده من تجريدة سوار سنة اثنتين وسبعين وقد بلغ السبعين .

١٠٨٣ (يشبك) البجاسى تنبك . اشتراه الآشراف ينال بعده و ته فى حال امرته واعتقه فلما تسلطن انعم عليه بأمرة فى حلب وسافر أمير الركب الحلبى مم قدم القاهرة فصادف موت استاذه فأ نعم عليه المؤيد بتقدمة ثم أخرجه الظاهر خشقدم على إمرة بحلب ثم جعله نائب ملطية ثم عاد الى أتابكية حلب ثم نقله لنيابة حماة فى سنة سبعين ثم لنيابة حلب بعد بردبك الظاهرى فى صفر سنة احدى وسبعين المشق من عوض . تنقل بعد أستاذه حتى اتصل بخدمة المؤيد فى إمرته فلما تسلطن أنعم عليه بامرة عشرة ثم عمله دو اداراً ثمانيا فباشرها الى أن توجه أمير حاج المحمل فى موسم سنة تسع عشرة فلما قضى المناسك ووصل الى المدينة النبوية فر منها الى العراق تخوفاً من المؤيد ولحق بقرا يوسف صاحب بغداد و تبريز فلما مات المؤيد قدم على ططر فى دمشق فرحب به ثم لما تسلطن عمله أمير آخور كبير وقدم معه الديار المصرية فسكن الاسطبل السلطانى على العادة فلم يلبث ططر أن مات فانضاف هذا لجانبك الصوفى فقبض عليهما

الاشرف وسجنهما باسكندرية فلما تسلطن كادأن يطلقه فاتفق ما اقتضى تخليده فيه حتى مات بالطاعون سنة ثلاث وثلاثين وهو في أوائل الكهولة ، وكان شابا جميلا كريما حسن الخلق والخلق عاقلا انقضى عمره في الشتات والحبس رحمه الله . ممالا (يشبك) الجمالي ناظر الخاص الجاركسي أخو شاهين وسنقر الماضيين لافي النسب وزوج أم أولاده مولاه ابنة الكمالي بن البارزي . ممن حج غير مرة على إمرة الحاج وولي الحسبة مدة فشكرت سيرته في ذلك كله لعقله وتؤدته وتأدبه مع العلماء وملازمته للتلاوة والعبادة والتوجه لقراءة الحديث عنده والتفات الملك اليه محيث عاده في مرضه ومكث عنده طويلا وكان على عمارة القرين بالقرب من الحلمادة فعمل هناك مسجد آو حوضاً وبستانا و خانا، وسافر في التجاريد بل في الرسلية بهدية لملك الروم واستقر به أحد المقدمين في الزرد كاشية الكبرى وله النظر على أوقاف مولاه بسار الأماكن وهو الآن أحد رءوس الأمراء و خيارهم عمن انتمى اليه الحال الصاني في ديوانه بعد أبي اليمن بن البرق .

۱۰۸۱ (یشبك) جنب الظاهری جقمق . ترق الی أن صار رأس نوبة ثانی فی أیام الأشرف قایتبای حتی مات فی ربیع الثانی سنة سبع و تسعین و نزل فصلی علیه و کان ضخماً مته تکا بحیث قبل أنهمات و هو تمل سامحه الله . (یشبك) جن ، مضی قریباً . الحز اوی سو دون الظاهری . تنقل بعد استاذه الی أن و لاه الظاهر جقمق دو اداریة السلطان بحلب ثم نقله الی نیابة غزة فی سنة خمسین بعد عزل حطط ثم الی صفد بعد انتقال بیغوت الاعرج منها الی هماة . و مات بها فی لیا قاسبت سابع عشری دمضلن سنة خمسین ، و کان دیناً خیراً مشکور السیرة . السبت سابع عشری دمضلن سنة خمس و خمسین ، و کان دیناً خیراً مشکور السیرة . (یشبك) الدو ادار الناصری أتابك العساكر . هو یشبك الشعبانی .

١٠٨٨ (يشبك) الساقى الظاهرى برقوق وبعرف بالاعرج . كان خاصكيا فى المام أستاذه ثم بعده انضم مع يشبك الشعبانى فى تلك الحروب والوقائم بحيث أصابته جراحات كادت تهلكه ولزم الفراش أشهرا ثم قام أعرج وقد بطل شقه الأيمن وانضم بعدمم نوروز الحافظى وولاه نيابة قلعة حلب بعد قتل الناصر فرج الى أن قبض عليه المؤيد وحبسه مدة ثم أخرجه لمكة بل رام تفيه الى اليمن خوفاعلى من يحج من مماليكه من تعليمه اياهم الشر فشفع فيه وأقام بحكة حتى شفع فيه طوغان أمير آخور ورسم بتوجهه للقدس بطالا الى أن أحضره ططر وهو مدير المملكة فلزم خدمته وصار ططر يستشيره ثم لما سافر بالمظفر الى البلاد الشامية خلفه بالقاهرة عند حريمه فسكن معهم ببيت فتح الله بالقرب من السبع الشامية خلفه بالقاهرة عند حريمه فسكن معهم ببيت فتح الله بالقرب من السبع

قاعات وصاد يجلس على الباب كالزمام ثم لحق بالأمير ورجع معه وقد صار سلطانا فأنعم عليه بأشياء كثيرة ، ثم قدمه الاشرف برسباى في الحرم سنة خمس وعشرين وسكن طبقة الزمام من القلعة وعظمه جداً الى أن عمله أتابكا بعد قعق الشعباني ونزل فسكن بدار الاتابك على العادة وعز عليه نزوله من القلعة بحيث قبل آنه قال لو عامت أنني أنزل من الطبقة ماقبلت الاتابكية ، وانحط قدره بعد ذلك لمعدم عن الملك الى أن مات ف جمادى الآخرة سنة احدى و ثلاثين وصلى عليه السلطان عصلي المؤمني ثم دفن تتربته بالصحراء بالقرب من جاءم طشتمر حمص أخضر ٤ وخلف مالا حما وابنة تزوجها الصالح عمد بن ططرتم بعد موته تزوجهاالاشرف وطلقها وروجها ليخشىباى ممالوكه الماضى ، وكان عاقلا سيوسا زائد الدهاء والمكر عارفاً بأمور المملكة واستجلاب خواطرالملوك ممن يتفقهو يكتب المنسوب بالنسبة لأبناء جنسه مع مشاركةما وإظهار تدين وعبادة وعفة ولكنه مسيك حريص على الجمع يحدث نفسه بالترق ويعجبه الثناء على تمر لدو نه كان أعرج و قد وصل لماوصل وربمايقول الماوك لاتطلب منهم الفروسية انما المطلوب منهم المعرفة والتدبير والسياسة . وقدذ كردشيخنافي انبائه فقال اشتراه برقوق وهو شاب ثم تأمر في أول دولة الناصر فرج وخرج من القاهرة في كائنة جكم ونوروز ببركة الحبش فتنقل في تلكالسنين في الفتن الى أن قتل الناصر فصار من فريق نوروز فأرسله الى قلعة حلب ليحفظها وكان من اخوة ططر ؛ وقد صار من فريق المؤيد فلم يزل يراسله حتىحضر عندالمؤ يدفاما قتل نوروز أراد المؤيد قتل يشبك فشفعفيه ططر وأمر بتسفيره الى مكة بطالا فتوجه اليها ودخل اليمن ثمسعى له الى أنعاد الى القدس فأقام به بطالا فلما تمكن ططر أمر باحضاره فوصل اليه وهو بدمشق وتوجهمه الىحلب فأقامه فى حفظ قلمتها تم لمارجم وتسلطن احضره فأمره ثم كان من كبار القائمين بسلطنة الاشرف فرعى له ذلك وأسكنه معه بالقلعة ثم صيره أتابك العساكر بعد قطيج ، وكان من خيار الأمراءمحبافي الحق وفي أهل الخير كثير الديانة والعبادة كـارها لـكثير مما يقع على خلاف مقتضى الشرع انتهى -وينظر فيما بينهوبين ماتقدم من المخالفات ؛ وهو في عقودالمقريزي . (١) ١٠٨٩ (يشبك) السودوني الاتابكي ويعرف بالمشد. يقال أنه لسودون الجلب نائب حلب فلما مات استولى عليه يشبك الاعرج وكان حينتذ نائب قلعتها بغير طريق ثم باعه لططر بمائة دينار ، فلما بلغ ذلك ابتمش الخضرى وكان (١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة.

متحدثا على أولاد الناصر فرج قال أن الاعرج افتات فى بيمه وسودون مولاه لاوارث له سوى أولاد الناصر نهاعه ثانيا لططر ، واختص بططر حتى عمله شاد الشربخاناه عليه بأمرة طبلخاناه ثم عمله شاد الشربخاناه السلطانية ثم بلغ الأشرف فى سلطنته التردد فى معتقه فاشتراه من أناس بألف دينار وأعتقه ثم رقاه للتقدم فى سنة ثلاث وثلاثين ثم عمله حاجب الحجاب واستمر إلى أن تجرد مع الأمراء إلى البلاد الشامية وعاد معهم فى سلطنة العزيز فلم عليه باستمراره على الحجوبية ثم نقله الظاهر الى إمرة مجلس ثم بعد يو يمات الى إمرة سلاح ثم بعد اشهر الى الا تا بكية فعظم وضخم و نالته السعادة واستمر يترقى مع هذا كله لايزداد إلا امساكاً وانهما كاً فيما لا يرتضى لكن خفية خوفاً من الظاهر لمغضه القبيح ، الى أن مرض فدام مدة وتعطلت حركته ثم عوفى من الظاهر لمغضه القبيح ، الى أن مرض فدام مدة وتعطلت حركته ثم عوفى وركب ثم عاد مرضه فلزم الفراش أياما ، ومات وهو فى المهولة فى شعبان سنة تسم وأربعين وصلى عليه السلطان عصلى المؤمني ثم دفر بتربته التى أنشأها بالصحراء قبل إكالها ولم يثن عليه أحد بخير نعم كان ساكنا عافلا حشما عريا الا من رمى النشاب على عيوب فى رميه وهو فى ابتدائه أحسن منه فى آخره ،

والخازندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان والخازندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان الظاهرية اليه فانضم عليه خلائق ، وحينتك قام بترشيد الناصر حتى يستبد والاموردون الا تابك ايتمش ورسم بنزوله من السلسلة لداره بالقرب من باب الوزير كاكان في أيام الظاهر فثارت الفتنة لذلك وانكسر ايتمش بمن معه وخرج الماللاد الشامية فاستقر بيبرس الدوادار أتابكا عوضه ويشبك دواداراً عوض بيبرس وأخذ أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه بيبرس وأخذ أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه كلاث و نما عائة ، واستقر جم عوضه في الدوادارية ثم وقع بينه وبين سودون على آخور فقبض على جم وحبسه مكان يشبك وأعيد الى الدوادارية ثم ولاه الناصر بعد عوده الى الملك اتابكا ثم استوحش منه فخرج عاصيا ووافقه جهاعة الناصر بعد عوده الى الملك اتابكا ثم استوحش منه فحرج عاصيا ووافقه جهاعة فخرج اليهم الناصر فهزموه وآل الامر الى اختفاء يشبك ثم ظهر بالامان وأعيد الى رتبته وسافر الى البلاد الشامية مع الناصر فاما وروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلمة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلمة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلمة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك

بق يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر سنة عشر وأرسل برأسه الى الناصر فطيف يها وعلقت أياما ، وكان أميراً جليلاكريما وقوراً سيوسا ضخماعالى الهمة متجملا في شئونه كلها عفا الله عنه . وقد أغفله ابن خطيب الناصرية فاستدرك ابن قاضى شهبة اسمه خاصة . (يشبك) الصغير . هو يشبك من مهدى .

۱۰۹۱ (یشبك) طاز المؤیدی شیخ . صار بعده من امراء دمشق ثم نقل الى حجو بیة طرابلس ثم إلى نیابة الكرك ثم إلى آتابكیة دمشق فدخلها و هو متوعك فلم تطل مدته . ومات فی شعبان سنة اربع و ستین و كانت سیرته مشكورة .

الظاهرى جقمق الساقى . قلمت عينه في الوقعة المنصورية واستمر منفياً مدة ثم أعيدو أنم عليه باقطاع ثم كمل له حتى صاراً مير عشرة ، ولم يلبث ان مات في رجب سنة أربع وستين وكان عاقلاسا كناً عادفا بلعب الرمح مشهور آبالا قدام . هي رجب سنة أربع وستين وكان عاقلاسا كناً عادفا بلعب الرمح مشهور آبالا قدام . ١٠٩٣ (يشبك) العثماني الظاهري برقوق . كان من أعيان خاصكيته ثم ترقى في دولة الناصر الى التقدمة ثم خرج عن طاعته وانضم لشيخ ونوروز الى أن حوصر الناصر فأصابه سهم لزم منه الفراش حتى مات في يوم الجمعة مستهل حوصر الناصر فأصابه سهم لزم منه الفراش حتى مات في يوم الجمعة مستهل

صفر سنة خمس عشرة وصلى عليه شيخ ودفنه خارج دمشق . ١٠٩٤ (يشبك) القرمى الظاهري حقمق عمل ولاية القاهرة فى أيام ابن أستاذه ثم امتحن وتأمر عشرة فى أيام الظاهر خشقدم الى أن مات في الوقعة السو ارية سنة اثنتين وسبعين. ٥٠٥٥ (يشبك) الكركي قطاو بغا. تنقل من بعد أستاذه في الخدم حتى تأمر في أيام الظاهر جقمق عشرة وصارمن رءوس نوبه ولكن لم تطلمدته في الامرة، ومات في ذي القعدة سنة خمسين وكان غاية في الشيح نشف جلده على عظمه عفا الله عنه . (يشبك) المشد . هو السودوني . ١٠٩٦ (يشبك) المُشد نائب حلب. كان شابا جاهلا فاسقا ظالماً عسوفا طهاعا اشتراه المؤيد وهو نائب طرابلس بألف دينار كما سمعه العيني من المؤيد ، ثم ترقى عنده الى أن عمله شاد الشر بخاناه ثم أعطاه تقدمة ثم نيابة طرابلس ثم نيابة حلب ولم يشتهر عنه معروف ، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال قدمه أستاذه فكان عنده حين نيابته محلب شاد الشربخاناه فلما استقر في المملكة ولاه نيابة طرابلس ثم نقله منها الى حلب سنة عشرين ، وكان شابا فارسا شهما شجاعا بني بحلب محجداً بالقرب من الشاذ بخنية وجنينة بالقرب منه وتربة ومكتب أيتام ثم قتل بعده في المحرم سنة أربع وعشرين ، ونسبه بعضهم يوسفيا. ١٠٩٧ (يشبك) الموساوي الظاهري يرقوق ويعرف بالافقم. كان أعطى تقدمة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاده ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزةمدة

طويلة ،قال العينى وظلم أهلها ظلماكثيراً فاحشاً وكان أفقم سى، المعتقد ردى. المذهب متجاهراً باللو اط. قتل باسكندرية في سنة أر بع عشرة، ذكره شيخنافي انبائه. مديم ١٠٩٨ (يشبك) المؤيدى احمد بن إينال. كان خاز نداره ثم تأمر في ايام الأشرف قايتباي ومات بعد اشهر في ليلة الخيس منتصف شعبان سنة ثلاث وسبعين .

وه و ( يشبك) الناصرى فرج خدم الأمراء بعد استاذه مدة تمرده الظاهر ططر لبيت السلطان وعمله خاصكيا ثم انعم عليه الظاهر جقمق بأمرة عشرة تمصيره من رءوس النوب ثم عمله المنصور من أمراء الطبلخاناة ثم صيره الاشرف اينال وأس نوية ثانى حتى مات في صفر سنة تسع وخمسين بعد بمرضه طويلا وقد ناهز السبعين ويقال أنه كان مسرفا على نفسه عفا الله عنه .

النورورى الحافظى . تنقل بعد أستاذه حتى صار من أمراه دمشق ثم عمل حجوبية طرابلس ثم دمشق ثم نيابة طرابلس ، كل ذلك فى أيام الظاهر جقمق بالبذل لعدم تأهله ثم قبض عليه وأودع السجن ثم أخرج إلى القدس فات به بعد مدة في الحرم سنة ثلاث وستين . (يشبك) اليوسني . هو المسد . فات به بعد مدة في الحرم سنة ثلاث وستين . (يشبك) اليوسني . هو المسد . امركس في سلطنته و الاشرف برسباى وهو أسنهما . استقدمه أخوه من جركس في سلطنته و انم عليه بأمرة طبلخاناة ثم قدمه فلم يلبث أن مات بالطاعون فى رجب سنة ثلاث و ثلاثين و حضر أخو ه جنازته و دفنه في حوشه ، بك ان سليم الباطن من أخيه و لكن ذاك أسرع اليه الشيب دونه طعن فأقام أياما يسيرة و يقال أنه من أخيه و لكن شديد العجمة و يعلم اللسان التركي ولم يفقه بالعربي الااليسير مات ساجدا ، وكان شديد العجمة و يعلم اللسان التركي ولم يفقه بالعربي الااليسير فيه عصبة لمن يلتجيء اليه ومكارم اخلاق، وقال العيني كان جيداً متواضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجيء النه و مكارم اخلاق، وقال العيني كان جيداً متواضعاً متعصباً ساعيا في قضاء حوائج الناس .

۱۱۰۲ (يشبك) أُميرآخور . قتل فى مصاففة بين عسكر الاشرف وعلىدولات فى صفر سنة تسع وثمانين .

۱۱۰۳ (یشبک) حاجب طرابلس . أصله من ممالیك قانبای البهاوان نائب حلب وولی بعده نیابة المرقب بالبذل تم حجوبیة طرابلس كذلك الی أن مات بها فی ثالث المحرم سنة إحدی و متین .

۱۱۰۶ (يعقوب) شاه بن أسطاهل الارزنجاني ثم التبريزي ثم القاهري المهمندار م ولدسنة عشر وثما نمائة تقريبا بارزنجان و تحول منهامع عمته الى تبريز فنشأبها وقرأبها القرآن وكان زوجها أبويز بدصاحب ديو ان السلطان قرا يوسف متملك بغداد و تبريز

وماوالاهافتدرب به محيث أنه لماانتقل الامر لولده اسكندر صار المرجوع في ضبط أمورالزوج اليهمدة ثملماقار بالعشرين انتقل مع عمته الى الديار المصرية فوصلها ثانى سنى الاشرف فنزل فى طبقة القاعة تم فى طبقة المقدم سنة ثلاث وثلاثين مع خشقدم اليشبكي اذصار مقدم الماليك وحج معه حين كان أمير الأول ثم مع قانم التاجر حين تأمر على المحمل بل كان في الركاب سنة آمد فوردت مطالعة من اسكندر بن قرا يوسف فلم ينهض أحد لقراءتها فأرشد الكمالي بن البارذي اليه لعلمه بتقدمه في قراءة المطالعات الواردة من الروم والنتر والعجم والهند ومعرفته بالسنتها وبالتركي والعربي فقرأها واستقر من ثم في قراءة المطالعات. الواردة عنهم بل رام أن يقرره أحد الدو ادارية لأحل القراءة فم يتهيأ ، ثم. بعد دهر استقر به الأشرف قايتبای في المهمنداريةالـ كبرى بعد موت تمرباي. التمرازي في سنة أربع وسبعين نقلاله من المهمندارية الأولى مضافا لما معه من قراءته المطالعات لسآبق اختصاص به حين الامرة كما اختص بغيره من الأمراء كمقانم بل اختص قبل ذلك وبعده بالخطيب أبى الفضل النويري وبالسيدالعلاء ابن السيد عفيف الدين و تحوهما ، وسمع ختم البخارى بالكاملية بقراءة الديمي على عدة شيوخ و تكلم في اشياء كو قف الحاجب و نحو د، وعظم اختصاصه بيشبك من مهدى ووسعداره بلوجدد مسجداً بقربهوعمل علوه بيتاأسكن بهالرين السنتاوي وسبيلا بجانبة وسلك في أموره طريةاوسطا بل دونه وتمول جداً فيما يظهرسيماوهو في الامساك بمكان وأظهر التأدب والتواضع والكلام المفادق للفعل بحيث صاد في حل ماييديه توقف ، وكشر تعلله بأعضائه وتناقصت حركته وهو مستمرعلي المهمندارية والقراءة عوزاربيت المقدس وترقى فحبذالقوس النقيل والرمى ومعرفة فنون الرمح علما وعملا والصراع وتراتيب المملكةوترتيبالمساكر بحيثانفرد في ذلك وعمل درجا في ترتيب خروج الملوك واطلابها وعساكرها الى الاسفار من تجاريد وغيرها أوقفني عليه .

المحموب) شاه الكمشبغاوى الظاهرى برقوق . رقاه أستاذه حتى قدمه وعمله حاجبا ثانى ثم بعده كان نمن انتمى لايتمش ، وآل أمره الى أن قتل بقلعة دمشق فى منتصف شعبان سنة اثنتين وقد ناف على الثلاثين ، وكان تركيا شجاعا مقداما جميل الصورة أبيض حسن القامة رضى الخلق فهما ذكيا فصيحا حسن المشاركة مولعا بجمع الكتب النفيسه وغرائب الأشياء .

١١٠٦ (يعقوب) بن ابراهيم ويعرف بأبى الحمد . كان مقيما بقرية التنضب

من وادى بخلة الشامية يعقد بها الانكحة ويكتب الوثائق وله بالوادى عقار وسمعة عند العرب شهيرة كبيرة بل عليه اعتمادهم مع خير ومروءة وعقل ؛ وأمه مكية وكان يتردد الى مكة ويقيم بها. وبها مات بعد الحج سنة ثلاث عشرة أو فى الحرم سنة أدبع عشرة وقد جاز الستين ظنا غالبا . ذكره الفاسى وأنشد عنه شعرا لغيره وقال انه ساله عن اكثر ما علمه من تمر النخيل فذكر ان ثلاث مخلات ببشرى من وادى نخلة جد (١) منها نيف وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال خمسة وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال وهذا عجيب .

۱۱۰۷ (يمقوب) بن أحمد الانبارى المكى . قالالفاسى ذكرلى انه قرأ القرآن عكم على السراج الدمنهورى وأظن انه قال انه قرأ عليه بجمياء الروايات وأما قراءته عليه ببعضها فأحققهاعنه وكان يسافر من مكاطلبا للرزق إلى المين وغيره. مات بمكه فى سنة تسم ودفن بالمعلاة .

المدى النكدى النبية لنسكدة من بلادابن قرمان الرومى الحنفى ويعرف بقرا يعقوب. ولد في سنة تسع و تمانين وسبعائة واشتغل فى بلاده على الشمس الفنارى و سمع البخارى على الشمس الهروى وجد فى الطلبحتى فضلومهر فى الاصول والعربية والمعانى، على الشمس الهروى وجد فى الطلبحتى فضلومهر فى الاصول والعربية والمعانى، وحج وهو شاب فى سنة تسع عشرة ، و دخل حلب فاجتمع به ابن خطيب الناصرية و وصفه بالفضيلة والعلم والذكاء وأنه عالم البلاد القرمانية ، و دخل القاهرة بعد ذلك فيقال أن الامير ططر اعطاه ألف دينار ، وحصل كتباً كثيرة وكان مقيما بلارندة من بلادابن قرمان يدرس ويفتى بلكت على المصابيح شرحاً يقال أنه وصل فيه الى النصف وكذا قيل الهكت على الهداية وأن له حواشى على البيضاوى . مات فى ربيع الاول سنة ثلات وثلاثين بلارندة عن نحو أربع وأربعين سنة ، وذكره شيخنا فى انبائه باختصار .

۱۱۰۹ (يمقوب) بن جلال بن أحمد بن يوسف الشرف ويسمى أيضا أحمد بن اجلال الدين ويسمى أيضاً رسولا الرومى القاهرى التبانى ـ لسكناه بالتبانة خارجها ـ الحنفى ويعرف بالتبانى . ولد سنة ستين وسبعائة تقريبا وتفقه على أبيه وغيره ومهر فى العربية والمعانى والبيان والعقليات وكان يستحضر كثيراً من فروع الحنفية وأحب الحديث وشرع فى شرح المشارق ، كل ذلك مع بشاشة الوجه وطلاقة اللسان وكرم النفس جوداً وسيخام عمن درس وأفتى

(١) أي قطع .

وأول ما ولى تدريس مدرسة الجاى وخطابها وإمامها فى حدود سنة تسعين ته مشيخة تربة قجا السلحدار وكذا ولى مشيخة قوصون مدة لكنه رغبعنها ثم ولى نظر القدس بعناية ايتمش ثم صرف عنه وجرت له مع الناصر فرج خطوب ثم اتصل بالمؤيد فعظم قدره وولى فى أيامه مشيخة الشيخونية ونظر الكسوة ووكالة بيت المال ثم صرف عن الكسوة خاصة بسبب جأمحة حصلت لهمم الدوادار بسبها ولو تصون ماتقدمه أحد ولذا بعد المؤيد رقت حاله جدا حتى مات فأة فى صفر سنة سبع وعشرين وقد زاد فيما قاله العينى على السبعين ، واستقر بعده ألى الوكالة نور الدير السفطى شاهد الأمير الكبير وفى الشيخونية الشراج قارىء الهداية . ذكره شيخنافى أنهائه؛ وفى تاريخ ابن خطيب الناصرية الشرف يعقوب ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحننى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحننى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا برسباى مشيخة الشيخونية واستمرفيها حتى مات ، وأظنه هذا ولسكن قوله فى يرسباى مشيخة الشيخونية واستمرفيها حتى مات ، وأظنه هذا ولسكن قوله فى وكامة مسموعة ووصلة بالأمراء والأكابر سيا وقد اختص بالمؤيد فترايدت وكامة مسموعة ووصلة بالأمراء والأكابر سيا وقد اختص بالمؤيد فترايدت ضخامته و تردد الناس اليه لحوائجهم مع الديانة والصيانة .

• ١١١ (يعقوب) بك بن حسن بك بن على بك بن قرياوك عثمان أبو المظفر صاحب الشرق وسلطان العراقين وعم حسين مرزا بن محمد أغرلو المقيم بالقاهرة قتل أخاه أبا الفتح خليلا المستقر في السلطنة بعد أبيها حسن بك واستقر وقدمت ابنته مع أمهافي ربيم الاول سنة ست وتسعين لتزوج لابن أخيه المشار اليه. ومات المترجم عن قرب ولم تلبث هي بعد زواجه لهاالا قليلا ومانت في طاعون التي تليها ثم مات الزوج عند دخوله المدينة من آخرها عفا الله عنهم .

۱۱۱۱ (یعقوب)بن داود بن سیفارعد الحطی ویقال لهااناصر ملك الحبشة. ورد كبتابه فی سنة احدی واربعین بالوصیة بالنصاری وكنائسهم .

(يعقو ب) بن رسول التبانى . مضى قريباً .

البربر وتعلق البربر ويكلف المسلم عشرة صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكف أيدى المفسد فتبعه جماعة وقويت شوكته بحيث عاول ملوك فاس القبض عليه فأعياهم أمره إلى أن قتل أبو سعيد وأرسل ابن الأحمر يعقوب المريني إلى فاس فلم يتم الأمر

فأرسل أبا زیان بن أبی طریف بن أبی عنان فحاصر فاس ، وقد اشتدت شوكة صاحب الترجمة واستفحل أمره ففتك فيمن بتي من بني مرين وساعد أبا زيان وقام بأمره فدخل فاس وقتل عبد العزيز الكناني وعدة من أقاربه كما شرح فى محله من الحوادث سنة أربع وعشرين ثم أرسل ابن الأعمر مجد بن أبىسعيد فعسكر على فاس ففر منه أبو زيان فمات ببعض الجبال وقتلِ هذا ثم لم يلبث ان مات مجد عن قرب فأقيم ابن أخيه عبد الرحمن فثاربه أهل فاس فقتلوه وقتـلوا ولده وأخاه وأقاموا رجلا من ولد أبى سعيد ، وقام بمكناسة وهي علىمرحلة من فاس ابو عمر بن السعيد وقام بتازة و هي على مرحلة و نصف من فاسآ خرمن ولد السعيدا يضافصار في مسافة مرحلتين ثلاثة ملوك ايس بأيديهم من المال إلا مايؤ خذ ظاماً فتلاشى الحال وخربت الديار وقتلت الرجال والحسكم لله . ذكره شيخناق انبائه نقلا عن خط المقريزي فيمانقله عن من ينق به من المغاربة القادمين للحج فالله أعلم . ١١١٣ (بعقوب) بن عبدالله الجاماتي الفاسي البربري مات سنة خمس وعشرين . ١١١٤ ( بعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن بن مجد بن عمر ابن الحسن بن على بن أبى بكر بن بكار بن اظوال المغربي الفاسي المالكي قاضي. الجاعة بمدينتي فاس وتازة ويعرف بابن المعلم اليشفري . ولد في جمادي الاولى سنة أربع وعشرين وتمانمأنة وحفظ القرآ أن وارجوزة ابن برى برواية نافع والخرازةفي الرسم والرسالة والمدونة لسحنون وتلقين عبد الوهابوفي الحساب التلخيص لابن البناء والحصار وفي الفرائض ارجوزة ابن اسحق التلمساني. والحوفى وابن عرفة وفى النحو ألفية ابن ملك وتلا لنافع على جماعة اجلمهم الحاج ابرهيم ومحد الصغير والوهرى ، وأخذ الحديث عن عبد الرحمن الثعالمي. ومحمدبن زكرياالتامسانى والفقه عن عبدالله بن محمد بن موسى بن معطى العبدوسي. ومحمد بن آمدلال وعلى بن عبد الرحمن الانفاسي وأحمد بر\_ عمر المزجلدي. وحسن بن محد المغيلي والفرائض والحساب عن عبدالله بن مجد المكناسي ، وحج في سنة خمس وسبعين من طريق الشامي بعد اقامته بدمشق مدة وكان يثني على أهلها ثم رجع الى القاهرة في رمضان التي تليها ، ولقيه البقاعي قال فرأيته اماماً علامة في غاية من جودة الذهن وحسن المحاضرة وجميل السمت والهدى والدل. يعرف كشيراً من العلوم وأنه حضر مجلسه كشيرا وسمع عليه فىالمناسبات وسافر عقب ذلك الى اسكندرية راجعا الى بلاده فبلغنا في أواخر سنةسبع وسبعين أنه توفى وهو ذاهب في البحر وكان معه ولد مراهق فبلغناانه مات أيضًا رحمهما.

الله فلقد كان للاب سمت يشهد بالصلاح وذل يترجمه بالصلاح . قلت كل هذا السكونه زعم انه سمع من مناسباته نسأل الله السلامة .

(يعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب.هكذا كتبته مجرداً فى سنة خمسوسبعين من الوفيات وقلت بنظر هو وولده من تعاليقي والظاهر أنه الذى قبله .

الماد (يعقوب) بن عبد الرحيم بن عبد السكر يم الشرف أبو يوسف الدميسنى مم القاهرى المالسكى المقرى تزييل تربة جوشن ظاهر باب النصر وربا قيل له الجوشنى. أخذ القراآت عن أبى بسكر بن الجندى واسمعيل السكفتى والتق البغدادى وبرع فيها محيث أخذها عنه جماعة وممن أخذ عنه الزين رضوان وقال انه كان عارفا بالفن مع الزهدو الصلاح والتقشف، واستقر بأخرة في مشيخة القراآت بالشيخونية عقب الغمارى وكان يقول متى يستفتيح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات محقب الغمارى وكان يقول متى يستفتيح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات وأمه ابنة عم ابيه المستكنى بالله أبى الربيم سليمان فهو عريق الابوين ولد و تروج وأعمه ابنه المستكنى بالله أبى الربيم سليمان فهو عريق الابوين ولد و تروج وأعمه ابنه المستكنى بالصلاح والانجماع .

الاطباء بمن مضى ويعرف بالتفهنى تم القاهرى والد الشمس محمد أحد الاطباء بمن مضى ويعرف بالتفهنى . شيخصالح معمر قطن القاهرة مدة وقرأ على السكرسى بجامع الغمرى وكان على قراءته انس . مات سنة اثنتين وستين بالقاهرة عن تسعين سنة أو تحوها . (يعقوب) بن على بن يعقوب نيوسف بن الحسن الصنهاجي . عن تسعين سنة وب بن على اللمتوفى المغربي المالكي . كان بحكة وعرض عليه ظهرة في سنة ست وستين .

۱۱۱۹ (یعقوب) بن عمر بن یعقوب بن أویس الخواجا الشرف الکردی سم القاهری والد أبی بکر الآتی ویلقب کرد کاز ، من تجار السکارم الموصوفین بالخیر والجلالة ولولم یکن له سوی معتقه الحاج بشیر لسکفاه ، وقد صاهر الشمس الحلاوی الماضی علی ابنته . ومات فی جمادی الآخرة سنة ثلاث و ثلاثین.

(يعقوب) بن فقيه بن أحمدااشرف بن التبانى . مضى فى ابن جلال بن أحمد قريباً . المعقوب) بن عجد بن صديق البرلسى أبو أحمد ومجدوا حد الاعيان من التجار . كان أبوه جمالا ونشأ هو كـ ذلك ثم تعانى التجارة وتزوج بابنة القلاقسى أخت تاج الدين وورث منها لنفسه ولولده منها ولازال ينتقل فى المال إلى أن بلغ محو مائة ألف دينار و تناقص حاله بعد أسره بسبب ماافتك به نفسه من الفرنج واتلاف ولديه فى غيبته وغير ذلك الى أن مات وهى تقارب خمسين ، وأسند

وصيته اصهره البدر حسن بن عليبة ومع ذلك فلم يستبد بالتصرف الا ولده ، ويقال أنه أخذ منه للسلطان عشرة آلاف دينار وأنه أوصى بنحو ألفين فألف يشترى بها عقاراً ليوقف على قراء وصدقات و نحوها عندقبره والباقى منه أربى ئة لا هل الحرمين بالسوية بينهما يتولى نفرقة ماللمدينة النورالسمهودى وما لمسكة ابن العماد وبينهما مائة و لحجاورى الا زهر مائة و نمانون ولمفرقها المعين عشرون ولا بن الدمرى مائة في أشياء، وكان خيراً مديماً للتلاوة والمبادة محباً في الصالحين مع حسن العشرة والمعاملة والتو اضع وصدق اللهجة وعدم التبسط في معيشته وأحو العملاك كلها كنظائره غالباً . مات في ذى الحجة سنة ثلاث و ثهانين باسكندرية عن أزيد من ثهانين سنة ودفن بجانب ضريح ياقوت العرشى رحمه الله وإيانا .

المله من اتريب بالشرقية وقدم المحلة فأقام كت نظر أبي عبد الله عد الغمرى الشافعي واصله من اتريب بالشرقية وقدم المحلة فأقام كت نظر أبي عبد الله عد الغمرى معجماعته وحفظ القرآن واستمر معه حتى مات، وانتمى بعده للشيخ مدين ثم صاد بعد يجتمع مع ابن أخته عد بن عبد الدأم و ناله من الطائفتين بتردده اليه جفاء ومع ذلك فماانكف، وقدام مجامع الغمرى بالقاهرة و تنزل في سعيد السعداء والبيبرسية وطلبه الشافعي وكان يتوجه اليه ماشياً بل لازم الحضور عندالمناوى في الفقه وكذا خدعن غيره كابن قاسم و الا بناسي و قرأعلى البخارى بتمامة قراءة مهذبة عررة ، ولازم مجالسي في الاملاء بل كان بمن سمع على شيخنا ، و تميز في العربية والفقه مع حسن التصور و المداومة على التلاوة والعبادة و التحرى في الطهارة و صرف أوقاته في حسن التصور و المداومة على التلاوة والعبادة و التحرى في الطهارة و صرف أوقاته في أنواع الطاعة بحيث كان فريداً بين الفقراء . مات في سحر يوم الجمعة ثاني عشرى جمادى الثانية سنة خمس وسبعين عن أزيد من ستين سنة بعد أن تعلل نحو بعدادى الثانية سنة خمس وسبعين عن أزيد من ستين سنة بعد الاسمة مدين تجاه عبامع الحاكم ودفن بجانب قبر الزين عبادة بتربة معروفة بالشيخ مدين تجاه الكامكية خارج باب النصر رحمه الله و نفعنا به .

۱۱۲۲ (يعقوب) بن محمد أبو يوسف الصنهاجي المغربي الحلفاوي لسكناه مدرسة السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق المريني بالحلفاويين. الاستاذ المقرىء النائر بفاس. أخذ القراآت السبع رواية ودراية عن أبي عبد الله عبد الله عبد الله الكنيف وأبي الحجاج يوسف بن منحوت الآخذ لها عراكش عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفار ، وارتحل حتى برع في الاصلين والعربية والقراآت واشتهر بالعلم والصلاح وولي مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى بالعلم والصلاح وولي مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى

كانت الفتنة بين السعيد محد بن عبد العزير وأبى سعيد عُمَانَ بن أحمد في سنسة بضع وعشرين وثمانهانة وكنان ماكنان مما أورده المقريزي في عقوده مطولاً .

المرف القرشى المغربي المالكي القاضى المعربي المالكي القاضى الممن سمع من شيخنا ، وولى قضاء حلب ثم الفصل عنه وأقام بدمشق مدة وكذا ولى قضاء ها بعد محيى الدين يحيى المغربي في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ورأيته كتب وهو فيها على بعض الاستدعاآت المؤرخة سنة ست وخمسين ومات بها في ربيع الاول سنة سبع وخمسين ودفن بمقابر الباب الصغير .

۱۱۲۶ (يعقوب) المجدين منقورة كان كاتب بيت المال ثم استقر في صفر سنة ست وستين في نظر الدولة فلم يلبث سوى ثلاثة أيام وضربه السلطان ضرباً مبرحاً كاد يموت منه ووضعه في الحديد وسلمه للوالي على مال كشير آل أمر دفيه الى ثلاثة آلاف دينار باع فيها تعلقاته وأثاثه واقترض وصار مثلة .

آ ١١٢٥ (يعقوب) الحصن التاجر نزيل مكة . مات بها ــ بعد أن سقط له بعض ثناياه وأبدلها بسن ذهبا ــ فى ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وخلف شيئاً كثيراً وولداً اسمه عهد وداراً عكم وبجدة .

١١٢٦ (يعقوب) الزعبي . مات سنة اثنتين وثلاثين .

۱۱۲۷ (يدمر) بن بهادر الدكرى من أمراء التركمان . مات هو وولده بالطاعون. أول ذي القعدة سنة سبع عشرة .

١١٢٨ (يعيش) بن عد بن أحمد بن حسن بن أبى عفيف الحسنى . مات فى المحرم سنة ثلاث وار بعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۱۲۹ (یعیش) المغربی المالکی المقیم بسطح الازهر . مات فی یوم الاحد ثامن المحرمسنة أربع و ستین بعد المحلی بأسبوع و کان عالماً خیراً رحمه الله (یکن) بن .

۱۱۳۰ (یلبای) الحازنداری الاشرفی قایتبای أحد العشر اوات . کان خازندار أستاذه فی حال امرته . مات مطعونا سنة احدی و تمانین .

الاينالى الأينالى المؤيدى . جركسى الجنس الملك الظاهر قدم به اينال ضضغ الامير الشهير الذى صار بعد إمرته تاجر المماليك واليه تنسب الاينالية كير شباى فاشتراه المؤيد منه وجعله فى طبقة الرفرف ثم صار بعده خاصكيا وكان يقال له فى ابتدائه يلباى تنى يعنى المجنون لجرأة كانت فيه وحدة مزاج ، واستمر خاصكيا وأقطعه الاشرف برسباى ثلث قرية طحورية من الشرقية 4 ثم نقله ابنه العزيز لقرية بنها العسل عوضا عن ايتمس المؤيدى ، وجعله الظاهر

جقمق ساقيا ثم أمره عشرة وصيره من رءوس النوب، فلمسا اختفى العزيز واتفق قبضه على يده واحضاره سر الظاهر كشيراً وأقطعه زبادة على مامعه سريا قوس وصيره من الطبلخاناة فدام حتى قبض عليه المنصور في جملة المؤيدية وحبسه باسكندرية وأحرج أقطاعهثم أطلقه الاشرف وأرسله الىدمياط بطالا ثم أعاده بعد أيام ، ولم يلبث أن قتل سو نجبنا اليونسي الذي كان استقر فى أقطاعه فرجع اليه ثم عمله أميرآخور ثانى بعد موت خيربك المؤيدى الأشقر ثم قدمه في أو آخر دولته فاما تسلطن خجداشة الظاهر خشقدم نقله الى حجوبية الحجاب بعد بيبرس خال العزيز ثم الى الآخورية اللبرى بعد برسباى البجاسى ثم الى الانابكية بعد موت قائم فلما مات الظاهر ارتقى الى السلطنة في آخر يوم السبت وقت المغرب عاشر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين ولقب بالظاهر أبى سعيد ولم يكن له منها سوى الآسم لغلبة خير بك الظاهري خشقدم الدوادار الثاني على التدبير والأمر والنهبي ولكن لم تطل مدته بل خلع قبل تمام شهرين بالظاهر تمريغا وحمل الى اسكندرية فسنجن بها ويقال انه لم يتفق لأحدمن ملوك الترك كبير ممن مسه الرقاله خلع فأقل من هذه المدة وقبله المظفر بيبرس الجاشنكير خلعقبل استكمال سنة ، واستمر في محبسه حتى مات في ليلة الاثنين مستهل ربيم الاول سنة ثلاث وسبعين وسنه نحو النمانين ، وكان ضخماً حشما كــشير السكون والوقار متدينًا وجيها في الدول لم يو مكروها قط الا سنجنه أيام المنصور ، سليم الفطرة جداً طارحا للتكلف في شئونه كلها لم يكتب ولاقرأ موصوفاً بالبخل معمزيد ثروته ومن يوم تسلطن أخذفي النقص وظهر عجزه والظاهر أنه لودام لماحصل بهكبير ضرر لقلة اذاه ومزيد صفائه ومحبته لنفع المسلمين فلله الامر .

۱۱۳۲ (يلبغا) البهائي نائب اسكندرية . مات في جمادي الاولى سنة ثلاث وأربعينوكانجيداً واستقر بعده اسنبغا الطياري .

المستر المبغا) التركى الجاركس نسبة لجاركس القاسمي المصارع . صار خاصكياً بعد موت المؤيد فلما تملك الظاهر جقمق قربه للكونه من مماليك أخيه وأنعم عليه بأمرة عشرة وصيره من رءوس النوب ثم ولاه رأس نوبة ولده الناصري محمد ثم انفصل عنها فقط وبتى على ماعداها الى أن استنابه في دمياط وجعله من جملة الطبلخاناه ثم عزله عن دمياط فقط قبل موته بيسير وقدم القاهرة طستمر بها الى أن مرض وطالت علته فأخرج الاشرف اينال اقطاعه ولزم بيته مريضاً حتى مات في ربيع الا خرسنة ثمان وخمسين وقد زاد على السبعين،

وكــان فيما قيل مسرفا على نفسه مهملا عفا الله عنه .

١١٣٤ (يلبغا) أبو المعالى السالمي الظاهري برقوق الحنفي .كسان يذكر أنه سمر قندى وأن أبويه سمياه يوسف وأنه سبى فجلب الى مصر مع تاجر اسمه سالم خنسب اليه وأشتراه برقوق وصيره من الخاصكية يعنى لمهارته ورتبه لقراءة كتاب الكلم الطيب عنده ، ثم كان ممن قام له بعد القبض عليه في أخذ صفد فعد له ذلك ، وولاه نظر سعيد السعداء في جهادي الاولى سنة سبع وتسعين ووعده بالأخرة ولكن لم يعجلها له فلما كان في صفر سنة ثمانهائة ــ ومن قال في شعبان من التي تليها فقدوهم ــ أمره عشرة وقرره في شعبانها ناظر الشيخونية فباشره بعنف وكسذا اتفق له في سعيد السعداء فانه أخرج مصحتوب وقفها ورام المشي على شرط الواقف ، وجرت خطوب وحروب بحيث عمل فيها بعض الشعراء ، وكان يترقب نيابة السلطنة فما تم ، ثم جعله أحد الأوصياء فقام بتحليف عماليك السلطان لولده الناصروأول مانسب اليهمن الجورأنه أنفق في المهاليك ففقة البيعة على أن الدينار بأربعة وعشرين ثم نودى بعد فراغ النفقة أن الدينار يثلاثين فحصل الضرر التام بذلك ، وتنقلت به الاحوال بعد فعمل الاستادارية الكبرى والاشارة وغيرها حسما شرح في أماكنه ، ومن محاسنه في مباشراته أنه قرر ما يؤخذ في ديوان المرتجع على كل مقدم خمسين ألفاً وعلى الطبلخانات عشرين ألفاً وعلى العشراوات خمسة آلاف فاستمرت الى آخر وقت وكان المباشرون في دواوين الامراء قبل هذا اذا قبض على الأمير أومات يلقون شدة من جورة المتحدث على المرتجم فلما تقرر هذاكتب به ألواحا ونقشها على باب القصروهي موجودة الى الآن،وهو الذي رد سعر الفلوس الى الوزن وكمانت قد فحشت جداً بالعد حتى صار وزن الفاوس خر وبتين، وفعل من المحاسن ما يطول شرحه وسار في الاستادارية سيرة حسنة عفيفة وأبطل مظالم كسثيرة منها تعريف منية بني خصيب وضمان العرصة واخصاص الغسالين، وأبطل وفر الشون وكسر الويمة التي كــان يـكال بها وعمل ويبة صحيحة وأبطل ما كان مقرراً على برد دار الديوان المفرد والمقرر على شاد المستخرج،وركب في صفر سنة ثلاث فكسر ماعنية الشيرج وناحية شبرى منجرار الخرعلي كثرتها وهدم كنيسة النصاري وتشادد في النظر في الاحكام الشرعية وخاشن الامراء وعارضهم فأبغضوه وقام في سنة ثلاث أيضاً فجمع الاموال لمحادبة تمرلنك زعم فشنعت عليه القالة كما شرح في محله ولم يلبث أن قبض عليه في رجب منها وتسلمه ابن غراب وعمل أستاداراً وأهانه (١٩ \_ عاشر الضوء)

وعوقب وعصر ونغيالى دمياط ثم أحضر في سنة خمس وثماناًنة وقررفي الوزارة والاشارة فباشرها على طريقته في العسف فقبض عليه وعوقب أيضا وسيجن ثم أفرج عنه في رمضان سنة سبع وعمل مشيراً فجرى على عادته وسلم لجمال الدين الاستادار وكان قد ثار بيمها الشر فعاقبه ونفاه الى اسكندرية فرجمته العامة في حال سيره في النيل، ولم يؤل بالسجن الى أن بذل فيه جمال الدين للناصر مالا جزيلا فأذن. في قتله فقتل في محبسه خنقاً وهو صائم في رمضان بعد صلاة عصر يوم الجمعة سنة احدى عشرة وما عاش جمال الدين إلا دون عشرة أشهر ، وكان طول عمره يلازم الأشتغال بالعلم ولـكنه لم يفتح عليه منه بشيء سوى انه يصوم يوما بعد يوم ويكثر التلاوة وقيام الليل والذكر والصدقةو يحبالعاماء والفضلاءو يجمعهم وفيه مروءة وهمة عالية مع كونه سريع الانفعال طائشاً لحوحا مصمها على الامر الذي يريده ولوكان فيه هلاكه ويستبد برأيه غالبا ويبالغ فيحبابن عربىوغيرم من أهل طريقته ولا يؤذي من ينكر عليه ، وقد لازم سماع الحديث معنا مدة. وكتب بخطه الطباق بل وقرأ بنفسه وكان سمع من ابى هريرة بن الذهبي بدمشق. ومن جماعة بمكة والمدينة وغيرها وأقدم العلَّاء بن أبى المجد من دمشق حتى أسمع المخاري مرارا. وبالجلة فكان من محاسن أبناء جنسه ، وقد عظمه المقريزي جدا في عقو ده وغيرها وقال انه كان لي مجلا ومعظماً وقلما رأيت مثله ولولا ماذ كرته اكمل ، وذكره شيخنا في معجمهوانبأنه بما أوردت حاصله عفا الله عنه وإيانا . ١١٣٥ (ملمغا) السودوني حاجب الحجاب بدمشق وأحد الاعيان من أمرائها ٠

مات بها فى جمادى الآخرة سنة خمس واستقر بعده فى الحجو بية جركس والد تنم. الحسنى نقلا مرى حجو بية طرابلس.

۱۱۳۹ (يلبغا) السكزلى \_ نسبة لسكزل \_ المجمى الظاهرى. ترقى فى أيام أستاذه حتى صار خاصكيا ثم نقل على امرة بدمشق حتى مات بها فى حدود سنة أربعين ، و كان عارفاً بفنون الرميح لا بأس به . (يلبغا) المجنون . يأتى قريبا .

١١٣٧ (يلبغا) المنجكي الاشرفي . مات سنة ثمان وثمامائة .

۱۱۳۸ (يلبغا) المؤيدى شيخ ويعرف بالمجنون لطيشه وحدةمزاجه . كانأحد أمراء دمشق وبها مات في رجب سنة أربع وأربعين .

۱۱۳۹ (يلبغا) الناصرى نسبة لجالبه الظاهرى برقوق الأتابكي . أصله من اعيان خاصكية أستاذه ثم قدمه الناصر ولده ثم ولاه الحجوبية السكبرى ولما تجرد الى البلاد الشامية جعله نائب غيبته بالقاهرة ، وحين قدم المؤيد مع المستعين عمله

أمير مجلس ثم لما تسلطن المؤيد نقله الى الاتابكية وسافر معه لقتال نوروز وعاد وهو مريض فلزم الفراش حتى مات فى ليلة الجمعة ثانى رمضان سنة سبع عشرة ودفن من الغدوكان جليلامعظماوقورآدينا خيراً متواضعا مائلا للخير والمعروف واقتصر شيخنا فى انبائه على قوله: كان من خيار الامراء رحمه الله

١١٤٠ (يلَّخجا) من مامش الناصري . اصله ننظاهر برقوق اشتراه مع أبويه وأنعم بهم على ولده عبد العزيز الملقب بالمنصور وجعل آباه من مماليك آلاطباق وتربى الرلد مع الولد الى أن تسلطن بعد خلع أخيه الناصر فرج فلما عاد الناصر وحبس اخاه جعل هذا خاصكيا ثم ساقيا وزاد اختصاصه به وأثرى مسع الحشم. والمماليك والبرك ، كل ذلك قبل استكمال العشرين ، فلما قتل استاذه واستقر المؤيد عزله عن السقاية واستقر في جملة الخاصكيةوحظىعنده أيضا لسكونه محيبا في الامراء بحيث يتردد اليه أعيانهم، ولما هرب مقبل الدوادار من القاهرة حين. كون ططر مدبر المملكة انضم اليه ودخلا مع نائب الشام جقمق الارغو نشاوى. فلما انسكسر اختني هذا مدة بدمشق ثم ظهر وعاد صحبة الظاهر ططرالى القاهرة. ودام على خاصكيته مع عظمته وكثرة مابيده من الاقطاعات ثم أنعم عليه الاشرف. بامرة عشرة وجعله من رءوس النوب وسافر فى سنة أربع وثلاثين أمير الركب الأول ثم استقر في سنة سبع و ثلاثين مشداً على بندر جدة رفيقا للسكريمي ابن كاتب. المناخات ثم عادفأنهم عليه المزيز بطبلخانات ، ثم صار في أيام الظاهر رأس نوبة ثمانى ثم نائب غزة فىسنة تسع واربعين وخرج اليها فى تجمل زائد فلم يلبث أن تعلل ولزم الفراش مدة وبطل احد شقيه واستعنى وطلب العود فأعنى وكتب بتوجهه الى القدس فمات قبل وصول الخبر اليــه بغزة في اوائل جمادي الآخرة. سنة خمسين وهو في عشر الستين ودفن بجأمع ابن عُمان ظاهر غزة؛ووهم العيني حمث قال انه مات ببیت المقدس ، و کان ترکیا شجاعا مقداما کریما جمیلا بحیث كان يضرب بحسنه في شبيبته المثل خفيف اللحية كاملها أخضر اللون بالغ ابن تغرى بردى في الثناء عليه وانه كـان أحق بالأتابكية من غيره وأما العيني فانه قال انه لم. يكن مشكو رالسيرة لأنه كان يرتكب اخذأمو الىالناس ظلما كفعله مع اهل البرلس. حبن توجه لأخذ خراجها فانه ارتكب هناك ماارتكبه غيره من الظلمة المفسدين ، زاد غيره انه أمر في مرضه بتوسيط جماعة كانوافي سجنه من جهة حطط حاجبها المستقر الآن في نيابتها عفا الله عنه .

١١٤١ (ينتمر) المحمدى الحاجب. كان من المقدمين في أيام الظاهر بر قوق وقتل في واقعة

ایتمشف ربیع الاول سنة اثنتین ارخه المقریزی وغیره (یهود) بن الیهودی التازی الدوسف) بن ابرهیم بن أحمد الصفدی ، كان شیخا حسنا معظما معتقدا وله كلام علی طریق الصوفیة مات فی ذی الحجة سنة ست بصفد . ذكر ه شیخنا فی افعائه ، ۱۹۶۳ (یوسف) بن ابرهیم بن عبد الله بن داود بن أبی الفضل بن ابی المنجب ابن أبی الفتیان الجال الداودی الطبیب . مات فی أول رجب سنه ثلاث و ثلاثین وقد زاد علی التسعین . ذكر ه شیخنا أیضا وهوفی عقود المقریزی و قال جمال الدین ابن الطبیب برهان الدین بن الطبیب تقی الدین الذی هو أول من أسلم من آبائه من أهل بیت یمترف لهم عامة الیهود بأنهم من ولد داود علیه السلام . ولد فی محوسنة ثلاثین و سبعانة و برع فی الطبوع الجبه دهراً طویلاوعاشر الآكابر بما فیه من فضیلة و جمیل محاضرة و حسن معاشرة ، و جازا آنمانین و هویغتسل بالماء البارد فی الشتاء لصحة بدنه ، و مات عن نحو ما نه سناعی الذی آرجوه فیکم و قالله کیف آنتم : شائل عن أخبار کم فیسر فی سماعی الذی آرجوه فیکم و أطلب

أسائل عن أخباركم فيسرنى سماعى الذى أرجوه فيكم وأطلب إذا كنتم فى نعمة وسلامة فما أنا الا فيهما أتقلب

المدادس مع الفقهاء وناب فى قضاء تيزين عن الشرف الانسرق الحلي الشافمى المدادس مع الفقهاء وناب فى قضاء تيزين عن الشرف الانصارى وكان فاضلا فى الفقه وفروعه مقتصراً عليها . مات بتيزين فى سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا فى انبائه وقال عنه أنه اشتغل كشيراً فى الفقه وغيره وقرره الانصارى فى قضاء الباب ثم تيزين .

الاقرى سبط ابن المرهيم بن على بن عمر بن حسن التلوائي الاصل القاهرى الاقرى سبط ابن الحاجب، أمه جان خاتون ابنة عمر بن محمد بن الجالى عبد الله بن بكتمر الحاجب صاحب الاوقاف الكثيرة والمدرسة مجوار الدار الهائلة خارج باب النصر التي لم يبق لاستحقاقها غير بنيها والماضي أبوه وجده، ممن سمع ختم البخارى في الظاهرية ولم يتصون.

۱۱٤٦ (يوسف) بن إبرهيم بن على الحوراني ويمرف بابن الكفيف. قال شيخنا في معجمه: اجازلي في استدعاء الصرخدي سنة اثنتين.

۱۱٤۷ (يوسف) بن ابرهيم بن يوسف الحلبي ثم الصالحي الدمشقي خادم القاضي الشهاب بن زريق . سمع من أحمد بن ابرهيم بن يو نس وعبد الله الحرستاني وحدث سمع منه الفضلاء كالنجم بن فهد . ومات

۱۱۶۸ (يوسف) بن ابرهيم الرومي الحني تزيل دمشق ولدسنة سبع و ممانين و سبع مائة تقريبا و استغلبا الفنون فبرع و قدم دمشق و قدأ شير اليه بالعلم فتصدر للافادة بالجامع فاننقم به غير و احدوصنف في الفقه و غيره و كان جيد آديناً مات في رحمه الله . ١١٤٩ (يوسف) بن ابرهيم الوانوغي المغربي الحنني . قدم دمشق فكان بو ابافي بعض طو احينها و الفضلاء يأخذ رن عنه فنون العلم بل شرح شو اهد الزجاج و انتهى من تصنيفه في سنة أدبع و عشرين و محن قرأ عليه الشرف بن عيد في التصوف و غيره . من تصنيفه في سنة أدبع و عشرين و من أحمد بن أحمد القاهمي المسافعي بو ابن الشربة الأشرفية برسباى شركة لأخيه كأبيه و يعرف بابن الشامى . كان عاقلا فضل في فنون و من شبوخه ملاعلى السكر ماني . مات في المحرم سنة احدى و تسعين وقد جاز الخسين و دفن بحو ش التربة المند كورة عند أبيه رحمه الله ،

١١٥١ (يوسف) بن أحمد بن أبي بكر القدسى الشافعي ويعرف بابن الحصى وبابن الميض . شاب قدم القاهرة مراراً منها في سنة تسمين فسمع منى أشياء .

الأذرع الأصلالقاهرى أحد الاخوة وأمه حرة ممن سمع فى البخارى الظاهرية الأذرع الأصلالقاهرى أحد الاخوة وأمه حرة ممن سمع فى البخارى الظاهرية الأذرع الأصل القاهرى أحد بن داود العينى .. نسبة لمين البندق من أحمل الشغر ثم الشغرى الشافمي نزيل حلب ويقال له الشغرى لسكونه نشأ بها وإلا فولده بالعين ، وهو غير الشهاب الشغرى نزيل حلب أيضاً وصاحب البرجة أفضلهما رأيت له نظم تصريف العزى مع شرحه وشرح النظم وكذا نظم المنهاج الأصلى وقطعة من المنهاج الفرعى وشرح البهجة فى ثمان مجلدات وكان خيراً . مات فى سنة خمس وثمانين فيما بلغنى رحمه الله .

١١٥٤ (يوسف) بن أبى اليسر أحمد بن عبد الله بن مجد بن عبد القادر ابن عبد الخالق الدمشقى الشافعي ابن الصائغ الماضي أبوه . ذكره شيخناف إنبائه وقال : كان ثقيل البدن حفيف الروح كشير الحجون حسن المذاكرة ولى تدريس الدماعية و نظر الرباط الناصري . مات في المحرم سنة أدبع عشرة .

ابن أيوب بن عد بن أبى بكر بن أحمد بن غازى بن عدبن أبى بكر بن عبدالله بن تورانشاه ابن أيوب بن عد بن أبى بكر بن أيوب بن شاذى بن مروان . ذكره شيخنا فى معجمه فقال الملك الجليل العالم صلاح الدين بن الناصر بن العادل بن المجاهد بن السالح بن السكامل بن العادل بن أيوب الايوبى الحصنى . ولد سنة بضع وسبدين فى حجر المملكة ونشأ شجاعا بطلا ثم اشتغل بالعلم فمهر فيه

وتفنن في عدة علوم ونظم الشعرفأجاد ورغب عن الملك وزهدفي الدنياوأقبل على الآخرة فرحل عن بلاءه طالبا ثغراً يجاهد فيه الـكفار فدخل القاهرة سنة سبع عشرة فلازمني طويلا وبحث على مختصري النخبة وعلقها بخطه ومختصر الكرماني في علوم الحديث ايضا وكان معه ثم كتب عني شرح النخبة وكان يستحسنه جدا وحضر في املائي على شرح البخاري واستفدت منه وصعت من فوائده وكان شكلا بهيا ونفساً رضية ، كثير العبادة حسن التلاوة شجي الصوت سليم الفطرة ملوكي الادب بطلا شجاعاً قليل النظير ، ولم يزل قاصداً التوجه الدمياط اوغيره من الثغور لنية المرابطة الى ان استشهد بالطاعون في سنة تسم عشرة بعد أن عدَّنه في مرضه فوجدته في الغمرات فقلت له كيف تجدك فقال طبب، ولمامات ودفن اتفق ان القراء قر وًا على جناز ته مورة يوسف ولم يعهد ذلك من قراء الجنائز ثم اتفق انه دلى في تبره عندانتها قراء تهم الى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخلصين) فكان هذا من الاتفاقالنادر لكون اسمه يوسف. قلت وهو نمن انزلا القاضي جلال الدين البلقيني بمدرسته وقرأعلى القاضي واختص به الجدحينيَّذ واستأنس كلمنها بالآخر رحمهاالله ؛وهو في عقو دالمقريزي. ١١٥٦ (يوسف) بن أحمد بن غانم المقدسي النابلسي سبط التقي القلة شندي . ولى قضاء نابلس زماناً ثم قضاء صفد ثم خطابة القدس لما مات العماد الـكركي ثم سمى عليه ابن السائح قاضي الرملة بمال كشير فعزل فقدم دمشق متمرضاً . ومات يها في جمادي الاولى سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبائه .

المعاسن العبانى البيرى ثم الحلبى ثم القاهرى الاستادار أخو الشمس محمد الماضى أبو المحاسن العبانى البيرى ثم الحلبى ثم القاهرة بأستادار بجاس، ولد سنة اثنتين وكان يعرف أولا بابن الحريرى ثم بالقاهرة بأستادار بجاس، ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعائة بالبيرة وكان أبوه خطيبها وصاهر الشمس عبد الله بن يوسف ابن سحاول وزير حلب على اخته فولدت له صاحب الترجمة فهو قريب محمد ابن عبد الرحمن بن يوسف بن سحاول فنشأ في كنف خاله المذكور وكان أولا بزى الفقهاء وحفظ القرآن وكتبا في الفقه والعربية منها ألفية ابن معطى وعرضها على أبى عبد الله بن جابر الاندلسي وأخذ عنه في شرحها له محلب وسمع عليه بديميته وغيرها، ثم ارتحل على فاقة عظيمة لدمشق فتزيا للجندو حدم وسمع عليه بديميته وغيرها، ثم ارتحل على فاقة عظيمة لدمشق فتزيا للجندو حدم بلا صيا عند الشيخ على كاشف بر دمشق وغيره، وقدم القاهرة في منة مبعين فندم بلا صيا عند الامير مجاس فطالت مدته عنده محيث تزوج ابنته وعرف به

وعظم قدره ومحله ، وكذا باشر الاستادارية عند جماعة من الامراء كبيبرس الأتابك وسودون الحمزاوى وأثرى وعمر الدور الكبار منها فى داخل القصر بجوار المدرسة السابقية منزلا حسناً فيقال أنه وجدفيه خبيئة للفاطميين. واشتهر ذكره بالمصبيةوالمروءة وقضاء حوائج الناس فقام بأعباء كشيرمن الامور وصار مقصداً للملهوفين يقضى حوانجهم ويركب معهم الى ذوى الجاهفتزايدتوجاهته و نفذت كلمته وصحب سعدالدين آبرهيم بن غراب فنوه بذكره محيث أنه لما فر يشبك الشعباني ومعه ابن غراب عرض عليه الوزر فأبي وسأل في الاستادارية فاستقر فيها في رجب سنة سبع وثهانمائة بعد أن رسم عليه في بيت شاد الدواوين يوم وليلة وذلك عوض ابن قيمار المستقر بعداً بن غراب فشكرت سيرته مسع استمراره على التحدث في أستادارية بيبرس ثم وقع بينه وبين السالمي لتهور السالمي فقبض عليه في ذي الحجة واستبدبالا من ولم يلبث أن تمكن ابن غراب فرام الفتك بجمال الدين ثم اشتفلءنه بمرضه حتى هلك فاستولى حينئذ على الامور واستضاف الوزارة ونظر الخاص والمحشف بالوجه البحرى بل استقر مشير الدولة . ثم لما قتل يشبك صفاله الوقت وصار عزيز مصر على الحقيقة لايعقد أمر إلا به ولا تنفصل مشورة إلا عرب رأيه ولا يخرج أقطاع ولو قل إلا باذنه ولا يستخدم أحد من الامراء ولو عظم كاتباً عنده الامر جهته ولا تباع دار حتى تعرض عليه ولا يثبت مسكتوب على قاض حتى يستأذنه ولا يباع شيء من الجوهر والصينى ولامن آنية الذهب والفضة ولا من الفرو والصوف والحرير ولا من كتب العلم النفيسة حتى تعرض عليه ولا يلى أحد وظيفة ولوقلت حتى نواب القضاة إلا بأمره ثم تجاوز ذلك حتى صار لايتحكم أميرفي فلاحهحتي يؤامره ولاتكتب وصية حتى تعرض عليه أويأذن فيهاوخضع له الآمر والمأمور وكثر تردد الناس إلى بابه حتى كان رؤساء الدولة من الدوادار وكاتب السر فن مدونهما ينزلون في ركابه إلى منزله ولايصدر أحد منهم إلاعن رأيه واتفق عجيء الدوادار الكبير قجاجق الظاهري برقوق اليه مرة أا بينهما من أكيد الصحبة وجلس من جهة عين جمال الدين الذاهبة واشتغل جمال الدين بانهاء أشغال الناس والاسراع بالتعليم ليخلو به فأخذ قجاجق قصة نما كتب عليه ورملها فلما رأى جمالالدين ذلك قام اليه وأهوى ليده ليقبلها فمنعه من ذلك وقدم له الجمال تقدمة هائلة وصار يعتذر له ويشكر صنيعه وعد ذلك في فخره لـكون الدوادار الـكمير لايفعل ذلك للسلطان انماهى وظيفة رأس نوبة النوب ومايفعلالآن خروجءن

المصطلح، ثم شرع في انتهاك حرمة الأوقاف خلها أولا فأولاحتي استبدل القصور الزاهرة المنيفة بالقاهرة كـقصر بشتك والحجازية وغـيرها بشيء من الطين في الجيزة وغميرها ؛ وكان قبل ذلك يتوقى فى الظاهر فربما رام استبدال بعض الموقوفات فيعسرعليه القاضي الذي مذهبه جوازه إلى أن تجتمع شروط الجواز فيبادر هو فيدس بعض الفعلة إلى ذلك المكان في الليل فيفسد في أساسه حتى يكاد يسقط فيرسلمن يحذر سكانه فاذا اشتهر ذلك بادر المستحق إلى الاستبدال ومن غفل منهم أوتمنع سقطفنقص من فيمته ماكان يدفعه له لوكان قائما ثم بطلت هذه الحيلة لمازاد تمكنه باعانة الحنني تارة والحنبلي أخرى حتى أن القاضي كريم. الدين بن عبدالعزيز رافق ابن العديم الحنفي في جنازة ففتح له انتهاك حرمة الأوقاف. بكثرة الاستبدال فقال له ان عشت انا والقاضى مجدالدين سالم يعني الحنبلي لايبقي فى بلدكموقف؛ والعجب ان رؤساء العصر كـانوا ينكرون أفعاله فى الباطن رعاية -له أوفرقًا منه فما هو إلا ارت قتل فتوادد الجميع على اتباعه فيما سن حتى لم يسلم. منه أحد مهم ولم يزل الامر يتزايد، ثم لم يزل الجال يترقى و يحصل الأمو الويداري. بالسكثير منها ويمتن على الناصر بكثير من الاموال التي ينفقها عليه إلى أن كساد يغاب على الامر وفي الآخر صار يشتري بي آدم الأحرار من السلطان فكل من تغير عليه استأذن السلطان في إهلاكه واشتراه منه بمال معين يعجل حمله الى. الناصر ويتسلم ذلك الرجل فيهلمك فهلك على يده خلق كشير جدا وأكثرهم في التحقيق من أهل الفساد ، وفي الجلة كان قدنفذ حكمه في الاقليمين مصر والشام ولم. يفته من المملكةسوى اسم السلطنة معانه كان ربما مدح باسم الملك ولايغير ذلك ولا ينكره إلى انقدر تخيل الناصر منه في سفره للبلاد الشامية للقبض على شيخ وكان معهوانه تمالاعليه وانه يريدمسكه ووجدأ عداؤه سبيلاالي الحط عليه عنده وعدم نصحه بحيث تغير منه ولما وصل الى بلبيس وذلك فى يوم الخيس تاسع جمادى. الاولى سنة أثنتي عشرة قبض عليه وعلى ولدهوحاشيته الا أخاه فانه فر فيطائفة ثم لما دخل القلمة أمر كاتب السر بالحوطة على موجوده فاستعان في ذلك بالقضاة واستمرجمال الدين وولده يخرجان ذخيرة بعد أخرى الى أن قارب جملةما يخصل من موجودهاألف الف دينار ، وأحضر هالناصر مرة و تلطف به ليخرج بقية ماعنده وجدوأكد اليمين واعترف بخطأه واستغفر فرق له وأمر بمداواته فقامت قيامة أعدائه والبوه عليه إلى أن أذن لهم في عقو بته وسلمه لهم فلم يزالوا به حتى ماتخنقا بيد حسام الدين الوالى وقطعت رأسه ثم أحضرت بين يدى الناصر فردها وأمر

بدفنه وذلك في يوم الثلاثاء حادىءشر جمادى الثانية . فاله شيخنا في إنبائه قال ولقد رأيت له بعد قتله مناماً صالحاً حاصله أنني ذكرت وأنا في النوم ماكان فيه وماصار اليه وما ارتكب من الموبقات فقال لى قائل إن السيف محاء للخطايا فلما استيقظت اتفق أني نظرت هذا اللفظ بعينه في صحيح ابن حبان في أثناء حديث فرجوت له بذلك الخير والعمرى لقد ارتـكبوا في حقه منذ قبض إلى أن قتل مالم يرتكبه ف حق من دو مه فيما كان فيه من الاها فة و إلا فر اط في ظلم البرآء من أهله حتى وضعت إمرأته سارة ابنة الامير بجاس وهي حامل على دست نار فأسقطت وِرأت من الذل مالا يوصف وماتت بعد ذلك قهراً . زاد غيره أنه دفر \_\_\_\_ بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة وأخرج الناصر غالب أوقافه حتى مدرسته التي أنشأها بخط باب العيد وسميت الناصرية ولذلك ابقي لهاما بقي من وقذيها، وممن ترجمه ابنخطيب الناصرية وقال أنه كان أميراً كبيراً محترما ذا حرمة وافرة اليه المرجع في الولاية والعزلوسائر أمورالمملكةبنير مزاحم، مع العقلوالمكادم والمحبة في العلماء والصالحين واكرامهم قال وقد مدحه الزين طاهر بن حبيب بقصيدة ، قلت وكذا مدحه شيخنا بقصيدة طنانة ،بل قال في معجمه أنه سمع منه من لفظه من بديمية المغربي الاعمى بسماعه لها منه بالبيرة وترجمه فيه برئيس. المباشرين قاطبة وأنه انتظم الدواوين كلها ولقب نظام الملك وغلب على الامر بحيث لم يكن لأحد معه كلام قال وكان جو اداً ممدحاً رئيساً جمع كـ: يراً من المفسدين. وأبادهم بالموت والقتل الى أن نسكب وقتل ؛ وأطال المقريرَى في عقوده ثم ابن تغرى ردى ترجمته وقال أنه كان شيخا قصير آجدا أعور دميما قبيح الشكل سفاكاللدماء بطاشاً محباً لجم الاموال وأخذها من غير استحقاق وصرفها كذلك نسأل الله السلامة. ١١٥٨ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن بشر الميني. نزيل مكة ويعرف باللقسة ، مات في حيادى الثانية سنة تسم وأربعين بحكة . أرخه ابن فهد . ١١٥٩ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن كال الدين جال الدين بن الشهاب بن الشمس. الاندجاني الاصل السمر قندي الحنفي وأندجان من فرغانة . ولد سنة خمس وعشرين وتمانيائة بسمرقند ونشأ فاشتغل فى العلوم على جهاعة اجلمهم محمود العلماشانى ومجد البخاري وطاف كثيراً من البلاد كبغداد ، وحج في سنة خمس و تسعين وجاو رالتي تليها وسافر فى أول سنة سبع وزار المدينة وأفرأ بمكم المتوسط والطوالع ولقيني في آخر سنة ست فقرأ على بدء الوحى من البخاري وأجزته .

١١٦٠ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن عبد الـ كريم بن يوسف الزبيرى

البصرى ثم المكى الماضي عمه عبد الـكريم ويعرف بدليم . مات في ذي الحجة سنة أربع وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد.

١١٦١ (يوسف) بن أحمد بن محمد الجال الملتاني السجري الاصل الكجراتي الأحمدابادي الحنني . ولد في صفر سنة تسع وأربعين وثمانمأنة بأحمداباد وأخذ عن بلديه نظام الدين الملقب غوث الملك في العقليات كشرح المواقف واللو امع بعدان أخذعن غيره في المبادىء من نحو وصرف وتميز في السكلام و المنطق والنجوم والتواريخ وُغيرِها وتصدى لاقراء الطلبة في العقليات واستقربه السلطان محمود في الحسبة بالمهالك ويستخلف من تحت يده ، حدثني بذلك غير واحد من طلبته بمن أخذعني. ١٦٦٢ (يوسف) بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله بن عبدالرحمن الجال أبو المحاسن بن الشهاب الباعوني المقدسي ثم الصالحي الدمشق الشافعي الماضي أبوهوأخواه الرهيم ومجد ويعرف بابن الباعونى . ولد في يوم السبت ثانى عشر جمادي الآخرة سنة خمس. وتماتمانة بقاعة الخطابة من المسجد الاقصى ثم انتقل بهأبوه الى دمشق وهو فى الرابعة فقر أبها القرآن على جماعة منهم الشمس خطيب الشامية والشمس البصروي وقرأ عليه وعلى العلاء القابونى وغيرهما العربية وحفظ أيضا المنهاج الفرعى والاصلى وألفية اين ملك وبحث على الشهاب الغزى فى المنهاج الفرعى تُم في الفقه أيضاً على البرهان بن خطيب عذراء ثم على الشمسين البرماوي والكفيري وتما محنه على البرماوي في قواعد الملاني وفي اصول النقه وسمــع عليه دروساً في النحو وسمع عني عائشة ابنة ابنءبدالهاديبدمشق والزين القبابي ببيت المقدس والتدمري بالخليل والشهاب بن رسلان بالرملة ولتي التاج بن الغرابيلي فأخذعنه ورغبه فىالطلب لهذا الشأن فما تيسر وباشر التوقيع بدمشق وغيره ثم ارتحل الى القاهرة فيسنة عمان وعشرين وأكب على العلم الىأنَّ الزمه النجم بن حجي بكتابة مبرصفد فباشرها ثم أضيف اليه القضاء بها وتكررت ولايته لهما مرة بعد أخرى و ناب في قضاء دمشق عن البهاء بن حجى ثم استقل به في سنةسمم وأربعين بعد أن كان استقل به في طرا بلس مم حلب وحمدت سيرته في مباشراته كلهاسيها الميهارستان النورى حيثضبط تركه ودخله وصرفه واستفضل من ذلك ماعمر منهفيه مكاناً عظیهایمرف به واشتری أماكن وأضافها لوقفه لمزید عفته وسیاسته و تصمیمه فی. الامور وعزة نفسه وجلالته ووجاهته ووقعه فى النفوس مع وفور ذكائه ورقة. لطافته وبديع نظمه ونثره وحسن شكالتهويزته ووفور مروءته وما اشتمل عليه من كثرة التلاوةوالصدقة وصوم الاثنينوالحميس غالباوالقيام والتهجد والمحاسن

الجة بحيث نو هباحتضاره لقضاء الديار المصرية ، وقددرس بعدة أماكن كالمادلية الصغرى وغيرها استقلالا والشامية الجوانية والعزيزية نيابة وحج غير مرة وقدم القاهرة مراراً ولقيته بهاو ببلده ، وكان فقيه النفس سريع النظيم مع حسنه نظيم من المنهاج الفرعى قطعة ثم بدا له أن من لم ينظم العلم كالبهجة لا ينبغي له النظم ففتر عزمه وشرع فى كتاب على شعط عنوان الشرف بزيادة علم الهندسة فكتب منه نصف كراس ومما كتبته عنه :

إن غلقت ابواب رزق الفتى وعاد صفر الكف والجيب يضرع الى مولاه في فتحما فعنده مفائح الغيب وترجمته مبسوطة في المعجم وبه ختم المعتبرون من قضاةدمشق . مات منفصلا عن القضاء دهراً للتوسع في ولاته إلى حد قل أن عهد نظيره بعد أن حج بأولاده وعيالهوزار القدسوالخليل بالصالحية (١) في آخر دبيع الآخر سنة ثمانين يقال مسموما ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه اللهو إيانا . وخلف أولاداً كــثيرين ذكوراً وإناثا. ١١٦٣ (يوسف) بن أحمد بن نصر الله بن أحمد بن عهد بن عمر الجمال أبو المحاسن بن المحب البغدادي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه و جده . ولدق رابع شو ال سنة تسع عشرة وثمانمانة بالمدرسة المنصورية من القاهرة ونشأ بها في كنف أبيــه فحفظ القرآن وعمدة الاحكام والحرق وألفية الدحو وعرضعل جماعة كشيخنا وقرأ عليه أشياء وكــذا قرأ على أبيه مسند امامه وغيره وأخذ عنهالفقه غيرمرة بل ومختصر الطوفي في الاصولو الجرجانية في النحوو عن العزعبدالسلام البغدادي في الصرف وغيره وعن أبي الجود في الفرائض والحساب وسمم أيضاعي الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى أبى عبدالله بن المصرى سنن ابن ماحة وعلى الشمس الشامى في سنة تسع وعشرين الاول من حديث الزهرى وغير ذلك وعلى ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والعلاء بن بردس بالقاهرة ومن السبرهان الحابي بهما حين كان مع أبيه سنة آمد المسلسل بالأولية في آخرين ، ودخل بعد موَّته الشام غير حرة وأخذتها في سنة ثلاث وستينءن ابنقندس وابن زيد واللؤلؤي والبرهان الباعوني وابن السيد عفيف الدين ، وأجاز له خلق بل أذن له والده في التدريس والافتاء وأذن له في العقود والفسوخ بل والقضاء وكذا أذن لهشيخنا وغيره في الاقراء، واستقر بعدأ بيه في تدريس الفقه بالمنصورية والبرقوقية وحضرعنده فيهما القضاة والأعيان وكذا استقربعد المزالحنبلي في المؤيدية وفي غيرهامن الجرات ومع ذلك فاحتاج لقلة تدبيره وسوء تصرفه وتبذيره إلى المباشرة بديوان الامير (١) كذا ولعله سقط «مات» كما في شدرات الذهب.

تمراز ليرتفق بمعاومها وأكثر من التشكى وامتهان نفسه ومخالطته قبل ذلك وبعده الدوى السفه بحيث طمع فيه ناصر الدين بن الاخميمي الامام شيخ البرقوقية وانتقص من معلومه فيها محتجا بزيادته فيه على بقية المدرسين ومع ذلك فماصرف له شيئاً هذا مع توسله بأميره وبغيره وله شهادة عليه بالرضى بمشاركة رفقته وسافر في غضون ذلك لمكة بعد رغبته عن المؤيدية واستمابته قاضى مذهبه فيما عداها أعج وزار المدينة النبوية ، وأقام بكل منهما أشهراً ، ولقيته بكليها ، وأنشدني أبياتاً قال إنها من نظمه وكنت ربما سايرته في الرجوع وهو في غاية من الفاقة يوقد درس وأفتي وحدث باليسير أخذ عنه بعض صغار الطلبة ، وكان يستحضر وقد درس وأفتي وحدث باليسير أخذ عنه بعض معار الطلبة ، وكان يستحضر ما تقدم عليه بعد العز غيره ، مات في ليلة رابع المحرم سنة تسع و ثمانين بمنزله من المنصورية ودفن عند أبيه رحمه الله وعفا عنه .

١١٦٤ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الجمال الرومي الاصل المقدسي الحنني ويمرف. بالادهمي اختص بالبرهان بن الديري ثم بالناصري عهد بن قانباي اليوسني المهمندار وتنزل في الجهات و دافع في قاضي الحنفية الشمس بن المغر بي الغزي فلم يصل منه لغرضه . ١١٦٥ (يو مف) بن أحمد بن يوسف الجمال الصفى \_ بالتشديد بالنسبة إلى. الصف من الاطفيحية ـ ثم القاهري المالكي والد الشمس مجد الماضي ويعرف بالشيخ يوسف الصفى . حفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وبحث في الفقه وأصوله على الجال الاقفهسي ثم العلم الاخنائي وعما بحث فيه معالرسالة مختصر ابن الحاجب الفرعي والاصلي بل أخذ عن الحناوي في الفقه والعربية في آخرين وكذا بحث في المنهاج الفرعيعلى الشمس البرشنسي وكانه ليحيط بمسائل الحلاف ، ولتي الجمال. يوسف العجمي وأخذ عن ولده تاج الدين وصحب أبا بكر الموصلي رفيقاً للبلالي. وكذا أخذعن الشهاب بن الناصح ومحدالقرمي وابن زقاعة ولازم ميمادالمراج البلقيني ثم ولده الجلال والحموى وغيرهم ، ودخل الشام وغيرها وجاور بالحرمين وبيت المقدس كنيراً. ذكره شيخنافي انبائه فقال : كان شيخاً مهاماً كنير البروالاينار للفقراء قائماً بأحوالهم يأخذلهم من الاغنياء وله كرامات كشيرة واتفق في آخر عمره أن شخصاً جاء اليه فقال رأيت النبي وكلية في النوم وهو يقول لى قل للشيخ يوسف يزورنا فحج ثم رجع الى القدس ، ثم عادفهات يعنى في ربيع النانى سنة أربع وعشرين عن ثلاث. وستين فأزيد بعدأن صلى عليه الجلال البلقيني بصحن جامع الحاكم في مشهد عافل و دفن بالقرب من الكالدميرى في مقبرة سعيد السعداء وكان أحد صوفيتها وللناس فيه

اعتقادكثير وقدوصفه شيخنافي عرضولده بالشيخ المقتدى المرحوم وفي موضع آخر بالشيخ القدوة الفاضل العامل الكامل بقية السلفالصالحين ووصفهالعاسي البلقيني بالشَّيخ الصالح القدوة ولى الله.وأفردله ولده ترجمة في كراسة وفي أصحابنا غيرواحدىمنأخذعنهكاماماالكامليةوفقيهناالبدرحسين وكانخادمه سفرأ وحضرا وحكى لناكشيراً من كراماته اله كان كلما يطلب منه يخرج له الدراهم من فمه بعدعامه اله ليسمعه شيءو أنه قال له يأسيدي هل في فيك دار الضرب أو كما قال رحمه الله و نفعنا به . ١١٦٦ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الفراء . ذكره شيخناف معجمه فقال :

عامى مطبوع ينظم الرجل جيداً كستب إلى قطعة أولها :

غسلته اتمزق فاض دمعى عاينسوا بعينى تيجرى من قد عم علمه حامه أوهبني قميس عمرو عام صار خليع جديد وأعزق وأخلع البدن والاكام قلت أنا أشتكيه للفاصل زكى العامشيخ الاسلام يقدل دعوى في حقه ويجبر بعلمه كسرى تفسير السنن والمختبار جومن بعض فتبح المارى بشرح البخارى علمك صاد محيط كا الماجادي وأطراف المسانيد أعطيت المشرة صاد العادى خصالك تكفر ذنى مقدم مؤخر عمرى وأما الاربعيين تشهد لك المتماينة والدرى يا كمنز العماوم بالشاف شرحه عن لسان الميزان مااشتبه علينا النسبة من أصول بيان التبيان بتهذيب صحيح التهذيب ياروضة المرء بالبدر كم قال في البخاري مسلم متظلل ببقانا مصرى

قميصي دهب واتفضض وشعرى وهتك سترى

وهى طويلة تحتاج لتحرير .

١١٦٧ (يوسف) بن احمد الجال الملكاوي أحدالفضلاء مدمشق . درسوخطب وكان يميل إلى اعتقاد الحنابة مع الدين و الخير . . مات في شو السنة خمس قاله شيخنا في انبأنه . ١١٦٨ (يوسف) بن أحمد الشمس الحسكى . شيخ صالح يحفظ القرآن و يلاذم الجاعات . ذكره العفيف الناشري مختصراً . ۱۹۲۹ (یوسف) بن أحمد الارزنجانی الرومی القاهری الحنفی نزیل الصحراه و یعرف بسنان. سمع معناعلی شیخنا فی مسند أبی یعلی ثم قراعلی بعد دهر مجالس من البخاری بحناواستفادة، و سافر لدمشق ثم قدم القاهر فلاسعی فی شیء من وظائف الشام فنزل بزاویة نصر الله من خان الحلیلی و أقر أبها فی المتوسط و غیره و طلم إلی السلطان فلم یکرمه بل لامه علی الطلوع و یقال انه أظهر مطالعة من ملك الشرق نسب الی التزید فیها و ربما ظن انه جاسوس. و أقبل علیه السكافیا جی و آنزله شخت نظر ه بالتربة الاشر فیه ثم بالشیخو نیة و صاریقری و فیها و سافر لبیت المقدس و الشام شمال بسبب الحاتو نیه فأ جیب و حینمند آنزله الدوادار بتر بته و قرره شیخا بها و لقیته هناك فسألته عن و اقعة جرتله مع البقاعی بالشام و بالغ معی فی الأدب و صاد یحضر مجلس السلطان. و مات فی منتصف الحرم سنة ست و تسمین فجأة رحمه الله و إیانا . و علی المام المدالی و غیر هم و برع فی أصول الدین و شارك فی الفه و أصول الدین و شارك فی الفه و أصول الدین و شارك فی الفته و أصول و العین .

١١٧١ (يوسف) بن اسمعيل بن يوسف بن اسمعيل بن يوسف بن اسمميل بن عمر بن سبع بن ثابت بن معمر بن أحمد بن مجد بن أحمسد بن سالم بن قيس بن سمد بن عبادة هكذا قرأته بخطه وفيه نظر الجمال بن العماد الانصارى الجزرجي الساعدى الانبابي بفتح الهمزة فيما ضبطه شيخناالشافعي الصالح بن الصالح ويعرف بالانبابي . ولد سنة ستين ظنا وقرأكما قال شيخنا على شيوخنا الحديث والفقه والعربية والأصول كالعراقي والعزبن جماعة وأكثر جدآ وكان أبوه ممن يعتقد بنى ناحيته ثم صار ابنه كذلك مع الخشوع والتعبد والاكتار من الحج والعبادة وملازمة الاشغال والاشتغال وآتساع الاحوال الى أن مات ، أجاز في استدعاء إبني محد وكانت وفاته في شوال سنة ثلاث وعشرين وخلف مالاكثيراً جــداً ـ ذكره شيخنا في إنبائه ومعجمه ، ومنشيوخه التتي البغدادي سمع عليه البخاري وتلاعليه بالسبعوا بن الشيخة سمع عليه مسندأ حمدوالتنو خي سمع عليه جزءالا نصاري وجزءأى الجهم وغيرها وتفقه بالبلقيني وابن الملقن وحمل عنه شرحه للحاوى والابناسي وأذنوله بالافتاء والتدريس وأخذا لحديث عن الزين العراقي والعربية والاصول عن العز ابن جماعةوذكرهابن قاضي شهبة في طبقاته وبه ختمها والمقريزي في عقوده . ١١٧٢ (يوسف) بن إينال باي بن قحبهاس بن أنس جمال الدين وجده هو المُنْسُوبِ إليه التربة القجماسية بالقرب من, تربة أخيه الطَّاهِر برقوق بن أنس

لكونه أكلهاو إلافهى انشاء أخيه له .ولد فى العشر الأول من صفر سنة نما عائة فيما ذكر وهو وأبوه وجده وجد أبيه مسلمون ، كان أبوه أمير آخو كبير فى الدولة الظاهرية ثم الناصرية وفى أيامه مات ، ونشأ ابنه صاحب الترجمة فقرأ القرآن وبعض الكتب عند شيخنا الزين رضوان وسمع بافادته على التقى الدجوى بعض مسلم وأجاز له باستدعائه جماعة منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى ، أجاز لنا وكان أحد الحجاب دهرا وممن يذكر بالتبذير وغيره ثم كف فترك الحجوبية ولزم بيته حتى مات فى جمادى الاولى سنة سبعين وصلى عليه المؤمنى ثم دفن بتربة حده عفا الله عنه وإيانا .

۱۱۷۳ (یوسف) بن بابابن عمر بن محمود بن رستم الجمال الكدوانی بضم الكاف ثم دال مهملة نسبة لقبیلة من الاكراد الكردی الشافعی ، انسان خیر لازمی بحکه والمدینة فأخذ عنی اشیاء در ایة و روایة و كتبت له اجازة عینت شیئاً منها فی الكبیر و مجرع فاقة و یحیج منها كل سنة . وهو الآن سنة تسعوت سعین بالمدینة علی خیر كبیر و تجرع فاقة و یحیج منهاكل سنة . (بوسف) بن بدر الكومی ، هو مجل بن احمد بن یوسف یأتی ،

١١٧٤ (يوسف) بن برسباي العزيز الجمال ابو المحاسن بن الأشرف الدقماقي الظاهري الأصل القاهري . ولد بقلعة الجبل في إحدى الجاديين سنة سبع وعشرين. وتمانمائة وأمه امة لابيه جركسية إسمها جلبان تزوجها بعد أن ولدته له وماتت في ايامه ؛ ونشأ العزيز الى ان عهد له بالسلطنة في مرض موته ومات بعد أيام فملك ، وذلك بعد عصر يوم السبت ثالث عشر ذى الحجة سنة احدى. واربعين فدام دون مائة يوم إلى أن خلمه الأتابك جقمق بعد حروب واستقر عوضه في يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول من التي بعدها ولقب. بالظاهر وأسكنه بقاعة البربرية من دور الحريم السلطاني فتسحب منها عقب صلاة المفرب من رمضان على حين غفلة بعد أن غير زيه بتحسين بعض أتباعه ذلك له وايهامه ان مماليك ابيه معه فلم ير لذلك حقيقة فسقط في يده وتحير واختنى حينئذ الى ان ظفر به جلباى المستقر بعد في السلطنة كما سلف وهو إذ ذاك امير عشرة في اواخر شوال بارشاد خاله بيبرس لوقت مروره واعتذاره بكونه لا يحسن به هو مسكهوذلك بعد أن مسجماعة بسبب اختفائه مزيد الضرر بل وسط بعضهم فسر السظاهر بدلك أتم سرور وسر أحباله بحيث ان المبشر جاء لشيخنا بعد العشاء بذلك وأعطاه ديـنارا وأنعم الملك على جلباى بقرية· مبرياقوس زيادة على مامعه فحبس بالدور السلطانية اياماني قاعة القواميد عندخوند

البارزية ثم أرسله الى اسكندرية فسجن الى ان افرج عنه السظاهر خشقدم فى سنة خمس وستين وأذن له فى السكنى بدار منها وبالركوب لصلاة الجمعة وغيرها من جهة باب البحر خاصة فسكن العزيز بدار عظيمة بالنغر وشيد بنيانها وأقام فيها بتجمل زائد ودام على ذلك ازيد من سنتين ثهمر ض نحو ثلاثة ايام. ومات فى يوم الاثنين تاسع عشر المحرم سنة ثمان وستين رحمه الله وعوضه الجنة.

١١٧٥ (يوسف) بن ابي بكر بن على بن عهد بن عبد الله بن احمد بن يوسف الجمال بن التقي الحلبي الشافعي ويعرف بابن الخشاب وبسبط ابن الوردي فأمه خديخة ابنة العلاء على بن مجد بن عبد الخالق بن أحمد قريبالزين بن الوردى من جهة انه جد ابى العلاء لأمه وحفيد عم جده عبد الخالق . ولد فى خامس عشرى شوال سنةسبع وستين وتمانمائة بحلب ونشأبها فحفظ البهجة والكافية والشاطبية وأخذ فى الفقه عن الفخر عُمان السكردىوفىالعربيةعن على الخوارزمى المدعو بقول درويش وعلى بن محد الشرابي السكردي ، وخطبه أميرسلاح عراز حن كان محلب في التجريدة ليكون امامه فأم به من مستهل جمادي الاولى سنة احدى وتسعين واغتبط به اتم اغتباط بحيث استصحبه معه الى القاهرة مستمرا على وظيفته ثم عاد معه الى التجريدة أيضاً في ثانى عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث وتسعين فلم يلبث أن تغير عنه في سنة أربع لمزيد نصحه في ضبط ديوانه بحيث ثقل ذلك على الأكلين فوشوا به عنده الى أن تعدى وضربه مراراً واختنى إلى أن توسل بمن تكلمله في مو ادعته له حين السفر في سنة خمس للتجريدة أيضام تخلف هو بالقاهرة فاستدعى به السلطان واستخبره عن الامور وعن الديوان وكتب له شيئًا مع تصنيني رفع الشكوك في مفاخر الملوك فأنع عليه بمائة دينار وأمره بائن يكون سنبل مبلغا عنه كل ما يحتاج اليه ولما قدمت التجريدة تقلل من الاجماع بالناس مطلقاً وكان قبل ذلك اجتمع بى وأخذ عنىالمؤلف المشار اليه والتوجه للرب بدعوات الكربوسم مني أشياء كالمسلسل وغيرهومن ذلك الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وكذا تكرر اجتماعه بي واخذ عن البرهان بن أبي شريف والزين ذكريا وغيرها وهو إنسان مهذب عاقل حسن الخط بديع اللطف مع المام بالفضل ١١٧٦ (يوسف) بن أبي بكر بن على الجال أبو عبد الله القاهري الشافعي نز مل الجالمة وأحد صوفيتها بل سكن العارض بالقرافة وقتالتزوجه بابنة عمر البسطامي ويعرف بالامشاطي. أخذ عن الولى العراقي والجلال البلقيني وغيرهامم كان بمن يحضر عند. العلم البلقيني في البخاري بل سمع على الشرف بن الكويك وأبن الجزري وغيرها كالقاضى تهى الدين الزبيرى . بل لاأستبعد أخده عن أقدم منهم ، وتقدم فى الفقه وأصوله والعربية وتصدى لاقرائه بالجالية وبالأزهر والعادض فكان ممن أخذ عنه الشمس بن اسمعيل الرئيس الأزهرى وابن الفالاتى وابن الصغى قرأ عليه الورقات ثم قطعة من اللمع ، وكان عالما صالحا نيراً عضته دابة فى كتفه فاستمر حتى مات وذلك بعد الأربعين تقريباً ودفن بتربة خليل المشبب تجاه العادض وقد جاز السبعين رحمه الله وايانا .

المالة ا

وطالب قال لى تنبيه بهجته فهل لحسنى فى ذاالعصر منهاجى فقلت كلا ولافيك الخلاف اذا ياحاوى الحسن مدحى فيك منهاجى المحرية فقلت كلا ولافيك الخلاف اذا ياحاوى الحسن بن الاتابكى بالديار المصرية ثم نائب الشام البشبغاوى الظاهرى القاهرى الحننى الماضى أبوه وله فى شوال تحقيقا سنة ثلاث عشرة وثمانمائة تقريبا بدار منحك اليوسفى جوار المدرسة الحسنية ومات أبوه بدمشق على نيابتها وهو صغير فنشأقى حجراً ختهعند زوجها الناصرى بن العديم الحنفى ثم عند الجلال البلقيتى لكونه كان خلفه عليها وحفظ القرآن ثم فى كبره فيها زعم مختصر القدورى وألفية النحو وإيساغو جى واشتغل يسيرا وقال انه قرأ فى الفقه على العينى وأبى البقاء بن الضياء المكى والشمنى ولازمه اكثر وعليه اشتغل فى شرح الالقية لابن عقيل والكافياجي وعليه حضر فى الكشاف والزين قاسم واختص به كثيرا وتدرب به وقرأ فى العروض على النواجي والمقامات الحريرية على القوام الحنفي وعليه اشتغل فى النحو ايضاً بل اخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين في الطب على سلام الله وفى اخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين في الطب على سلام الله وفى اخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين في الطب على سلام الله وفى اخذ

البديع وبعض الادبيات على الشهاب بن عربشاه وكتب عن شيخنا من شعره وحضردروسه وانتفع فيها زعم بمجالسته وكدا كتب بمكةعن قاضيها ابى السعادات ابن ظهرة من شعره وشعر غيره وعن البسدر بن العليف وابي الخير بن عبد القوى وغيرهم من شعراء القاهرة ، وتدرب كما ذكر في الفن بالمقريزي والعيني وسمع عليهما الحديث، وكذا بالقلعة عند نائبها تغرى برمش الفقيه على ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة ، وأجازله الزين الزركيشي وابن الفرات و آخرون . وحج غير مرة أولها في سنة ست وعشرين واعتنى بكتابة الحوادث من سنة أربعين وزعم أنه أوقف شيخه المقريزي على شيء من تعليقه فيها فقال دنا الاجل إشارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده وانه كان يرجـمإلى قوله فيما يذكره له من الصواب بحيث يصلح ما كان كستبه أولا في تصانيفه ،بل سمعته يرجح نفسه على من تقدمهمن المؤرخين من ثلمًا تُهَسنة بالنسبة لاختصاصه دونهم بمعرفة الترك وأحوالهم ولغاتهم ورأيتهإذ أرخ وفاةالعيني قال في ترجمته ان البدر البغدادي الحنبلي قال له وها في الجنازة : خلا الجواشارة إلى انه تفرد وما رأيته ارتضى وصفه له بذلك من حينئذ فقط فانه قال إنه رجعمن الجنازة فأرسل له مايدل على أن العيني كـان يستفيد منه بل سمعته يصف نفسه بالبراعة فيفنون. الفروسية كلعب الرمح ورمى النشابوسوق البرجاسولعب الكرة والمحملونحو ذلك، وبالجلة فقدكان حسن العشرة تام العقل \_ إلا في دعو اه فهو حمق \_ والسكون. لطيف المذاكرة حافظاً لا شياء من النظم ونحوه بارعا حسبما كسنت أتوهمه في احوال الترك ومناصبهم وغالب أحو الهممنفر داً بدلك لاعهد له بمن عداهم ولذلك تكثر فيه أوهامه وتختلط الفاظهوأقلامه معسلوك أغراضه وتحاشيه عن مجاهرة من ادبر عنه باعراضه وما عسى ازيصل اليه تركى ، وقد تقدم عند الجمالى ناظر الخاص بسبب ماكان يطريه به فى الحوادث وتأثل منه دنيا وصار بعده إلى جانبك الجداوى فزادف وجاهته واشتهرت عندأ كثر الاثراك ومن يلوذبهم من المباشرين. وشبههم في التاريخ براعته وبسفارته عند جانبك خلص البقاعي من ترسيمه حين ادعى عليه عنده بمافى جهته لجامع الفكاهين لـكون البقاعي بمن كان يـكثر التردد لبابه ويسامره بلفظه وخطابه وربما حمله على إثبات مالايليق فىالوقائع والحوادث مما يكون موافقا لغرضه خصوصا فىتراجم الناس وأوصافهم لما عنده من الضغن والحقد كما وقم له في أبي العباسالواعظوا بن أبي السعود ، وكان اداسافر يستخلف في كنابة الحوادث وتحوهاالتتي القلقشندي ، وقد صنف المنهل الصافي والمستوفى

بعد الوافي في ست مجلدات تراجم خاصة على حروف المعجم من أول دولة الترك والدليل الشافي على المنهل الصافى ومورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة والبشارة في تمكلة الاشارة للذهبي وحليةالصفات في الاماء والصناعات مشتمل على مقاطيع وتاريخ وأدبيات رتبه على حروف المعجموغير ذلكوفيها الوهمالسكثيروالخلط الغزير تمايعرفه النقادو الكثيرمن ذلك ظاهر لكلومنه السقطفي الأنساب كتسمية الحجار أحمدبن نعمةمع كون نعمة جده الاعلى وكحذفه مايتكر رمن الاسماء في النسب أو الرِيادة فيه بأن يكون في النسب ثلاثة عدين فيجملهم أدبعة أو أدبعة فيجملهم خسة . والقلب كا تريكون المترجم طالبالو اجد فيجمله شيخاًله . والتصحيف والتحريف كالغراف بالفاء والغين المعجمة يجعله مرةبالقافومرةبالعينوالقاف مخففآ وكالحسامية بالخشابية وتسمين بسبمين وعكسه وابن سكر حيث ضبطه بالشين المعجمة وقريدالدين بمؤيدالدين. والتغيير كسليمان من سلمان وعكسه وعبد الله من أبى عبد الله وسعد من سعدالله ونباحيث جعله عليا وعبدالغفار صاحب الحاوى حيث جعله عبدالوهاب وابن آبي حمرة الولى الشهيرحيث جعله مجداً وصلاح الدين خليل بن السابق آحد رؤساء الشام سماه عدا وعبد الرحمن البو تيجي الشهير جعله أبا بكر وأحمدبن على القلقشندي صاحب صبح الاعشى سمى والده عبدالله . والتكرير فيكــــتــبـالرجـلـفى موضعين. مرة في ابرهيمومرة في أحمد وربماتنبه لذلك فيجوزكونه أخا ثانياً.واشهارالمترجم بمالا يكونبه مشهوراً حيث يروم التشبهبابن خلكان أوالصفدى فيما يكتبانه بهامش أول الترجمة لسهولة الكشف عنهككتابته مقابل ترجمةاحمد بن عجد بناعبد المعطى جد قاضي المالسكية بمسكة المحيوى عبد القادر مانصه ابن طراد النحوي. الحجازى . أووصفه بما لم يتصف به كالصلاح بن أبي عمر حيث وصفه بالحافظ والجمال الحنبلي بالعلامة وناصر الدين بن المخلطة بقوله انهلم يخلف بعده مثله ضخامة وعلماً ومعرفة وديناوعفة. وتعبيره بمالايطابق الوافع كقوله في البرهان بن خضر تفقه بابن حجر . أو شرحه لبعض الالقاب عالا اصل له حيث قال في ابن حجر نسبة الى آل حجر يسكنون الجنوب الآخرعلى بلادالحر موأرضهم قابس.أو لحنه الواضح ومأاشبهه كـأ زوجه في زوجه والحياة في الحيا والحجاز في المزاج وأجعزه فيأزعجه واليكابة في الكاكة والحطيط في الحضيض ومنتضمه في منتظمه وظنين في صنين. بل ويذكر في الحوادثمالم يتفق كأنهكان يكتب عجرد السماع كقوله في الشهاب بن عربشاه مع زعمه انه من شيوخه انه استقر في قضاء الحنفية بحماة في صفر سنة أربع وحمسين عوضاً عرب ابن الصواف وان ابن الصواف

قدم في العشر الثاني من الشهر الذي يليه فأعيد في أواخر جمادي الآخرة ، وهذا لم يتفقكا اخبرني به الجمالي بن السابق الحموى وكفي به عمدة سيا في اخبار بلده ، وكةوله عن جانم أنه لما أمر برجوعه من الخانقاه الى الشام توجه كاتب السرابن الشحنة لتحليفه في يوم الثلاثاء ثامن عشرى رمضان سنة خمسوستين فان هذا كاقال ابن الشحنة المشار اليه لم يقع وكةوله لابن صلاح الدين بن الكويز استقر في وكالة بيت المال عوضا عن الشرف الانصاري في رجب سنة ثلاث وستين وفي ظني أن المستقر حينئذ فيها انما هو الزين بن مزهر، ويذكر في الوفيات تعيين محال دفن المترجمين فيفلط كقوله في نصر الله الروياني انه دفن بزاويته ، تعيين محال دفن المترجمين فيفلط كقوله في نصر الله الروياني انه دفن بزاويته ، الى غير ذلك من تراجمه التي يقلد فيها بعض المتعصبين كما تقدم ، أو يسلك فيها المهوى كترجمته لمنصور بن صفي وجانبك الجداوي بل سمعت غير واحد من أعيان التركو نقادهم العارفين بالحوادث والذوات يصفونه بمزيدا لخلل في ذلك وحينئذ أعيان الترك ونقادهم العارفين بالحوادث والذوات يصفونه بمزيدا لخلل في ذلك وحينئذ أما بني ركون لشيء مما يبديه وعلى كل حال فقد كان لهم به جمال ، وقد اجتمعت بهمرارا وكان يبالغ في اجلالي إذا قدمت عليه و يخصني بتكرمة للجلوس والتمس مني اختصار الخطط المقر بزي وكتبت عنه ماقال إنه من نظمه فيمن اسمها هائدة وهو : من اختصار الخطط المقر بزي وكتبت عنه ماقال إنه من نظمه فيمن اسمها هائدة وهو :

تجارة الصب غدت في حب خود كاسده ورأس مالي هبة لفرحتي بفائده

وابتنى له تربة هائلة بالقرب من تربة الاشرف إينال ووقف كتبه وتصانيفه بها ، وتعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج واشتد به الآمر من أواخر رمضان باسهال دموى بحيث انتحل وتزايدكربه وتمنى الموت لما قاساه من شدة الألم الى أن قضى فى يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع وسبعين ودفن من الغد بتربته وعسى أن يكون كفرعنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا .(١)

۱۱۷۹ (يوسف) بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبدالهادى الدمشقى الصالحى الحنبلى الماضى أبوه و جده. ولدفى سنة بضع وأربعين بدمشق و ناب فى القضاء وهو حى فى سنة ست و تسعين و بلغنى أنه خرج لخديجة ابنة عبد الكريم الآتية أربعين .

۱۱۸۰ (يوسف) بك بن حسن بك بن على بك شقيق يعقوب الماضى . مات مطعوناً أيضا فى صفر أوربيع سنة ست وتسعين .

۱۱۸۱ (یوسف) بن الحسن بن عمل بن الحسن بن مسعود بن على بن عبد الله الجال أبو المحاسن الحموى الشافعي ويعرف بابن خطيب المنصورية . ولد فى ثالث

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة.

عشر ذى الحجة سنة سبع وثلاثين وسبعائة واشتغل بحماة وغيرها وأخذا الاصلين عن البهاء الاخميمي والنقه عن التي الحميي والتاج السبكي والجال بن الشريشي والصدر بن الخابوري والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن السرى أبي الوليد اسمعيل بن علد بن علد بن هائيء اللخمي المالكي وعليه سمع الموطأ وغيره ودأب وحصل وكان عالماً مفننا حاذقاعاد فا بالفقه وأصوله والبيان والتفسير والنحو وغيرها يحفظ تائية ابن الفارض وينشد منها كثيراً وجملة من اشعاد العرب ، درس وأفتي وعمل الاهمام في شرح احاديث الاحكم في محوست علدات كبار أو خسة وشرح فرائض المنهاج الفرعي في مجلد وألفية ابن معطى وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها ودرس بالمصرونية بحماة وإنتفع به جاعة وعمن اخذ عنه ابن المغلى و ابن خطيب الناصرية وابن البارزي ، وانتهت عجيى فاق الاقران ، وقال شيخنا في انبأ به تبعالفيره جد ودأب وحصل الى أن حجي فاق الاقران ، وقال شيخنا في انبأ به تبعالفيره جد ودأب وحصل الى أن تميز ومهر وفاق أقرانه في المربية وغيرها من العلوم وشرح الاهتمام مختصر الالمام في ست مجلدات كتبت عن الملاء بن خطبب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية وفي ست مجلدات كتبت عن الملاء بن خطبب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية وفي ست عجلدات كتبت عن الملاء بن خطبب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية وفي ست ودهالعلاء في ترجمته من تاريخه وهي طويلة اولها :

أيمذل المستهام المغرم الصادى اذاحدا باسم سكان الحي الحادى لاتنكروا وجد معشوق أضر به بعد وقد قرب البادى من النادى اذا تعارفت الأرواح وائتلفت فلا يضر تناء بين أجساد هذى رياح الرضى بالوصل قدعصفت وكوكب السعد فى أفق السنا باد وقال شيخنا فى معجمه لهمؤ لفات عديدة وتلامذة كثيرة ونظم جيد أنشدنى عنه العلاء قصيدة مليحة نظمها لما حجوزا والمدينة أجازلى فى استدعاء الصرخدى وكانت وفاته بحماة فى شوال سنة تسع ودفن بظاهرها من جهة القبلة وجمه الله وايانا.

النه المال (يوسف) بن حسن بن عهد بن سالم شيخ الزيدية بوادى ينبوع ويعرف بالفقيه يوسف . مات بها فى ربيع الثانى سنة ست وسبعين عن سن عالية ، وكان مذكوراً بالعلم سيما مذهبه وبه فيما أظن انقطع العارف بالجملة به وقد سمعت الثناء عليه بذلك من غير واحد غفر الله لنا وله .

۱۱۸۳ (يوسف)بن الحسن بن محمود العز بن الجلال بن العزاوالبهاء السرائي الاصل التبريزى الشافعي والد المحمدين البدر والجال والجلال ويعرف بالحلوائي في منة ثلاثين وسبعمائة وتفقه ببلاده

وقرأ على الجلال القزويني والبهاء الخونجي والعضد واجتمع في بغدادبالكرماني وأخذ عنه الحديث وشرحه للبخاري ومهر في أنواع العلوم وأقام بتبريزيدرس وينشر العلم ويصنف فلما بلغه ان ملك الدعدع وهو طقتمش خان قصد تبريز لكونه ارسل لصاحبها في امر طلبه منه رسولا جميل الصورة فتولع به فلما رجم الى مرسله أعلمه بما صنع صاحب تبريز وأنها غتصبه نفسه اياماً وهو لآيستطيع الطواعية وتفلت منه فغضب حينئذ أستاذه وجمع عسكره وأوقع بأهل تبريز فخربها وكان أول مانازلها سألءن علمأتها فجمعوا لهفآ واهم فى مكان وأكرمهم فسلم معهم ناس كشيرون ممن اتبعهم ثم لما نزح عنهم تحول عزالدين الىماردين فأكرمه صاحبها وعقدله مجلسا حضره فيه علماؤها كسريجا والهمام والصدر فأقروا له بالفضل ثم لماولى امرة تبريز أمير زاه بن اللنك راسله للقدوم عليه فأجابه فبالغ في اكرامه وأمره بالاستقرار فيها وبتكلة ماكان شرع في تصنيفه ثم تحول بأخرة الى الجزيرة لما كثر الظلم بتبريز فقطنها حتى مات في سنة اثنتين وقيل سنة أربع ولذا ذكره شيخنا في الموضعين من انبأنه رحمه الله وإيانا ، وكان إماما علامة محققـا حسن الخلق والخلق زاهداً عابداً معرضـاً عن أمور الدنيا لم يلمس بيده ديناراً ولادرهما مقبلا على العلم لايرى إلامشغو لابه تصنيفاو إقراء ومطالعة مع القيام بوظائف العبادة لم تقع منه كبيرة ولم يرمهموماقط ، وقدحج ثم زار المدينة النبوية وجاور بها سنة وكان يذكر أنه لما أتاها جلس عند المنبر فرأى وهو جالس بجانب المنبر بالروضة الشريقة مغمض العينين أن المنبر على ارض من الزعفر اذ، قال ففتحت عيني فرأيت المنبر على ماعهدت أولا فأغمضت عيني فرأيته على الزعفران وتكرر ذلك كذلك،ومن تصانيفه شرح المنهاج الاصلى وأدبعي النووي والاسماء الحسني وحاشية على الكشاف وعلى شرح الشافية في الصرف، وجده محمود قيل انه ممن آخذ عن التفتازاني وغيره.

المحدد الجال التتأتى ثم القاهرى الازهرى المالكى ويعرف بالتتأتى وبالحارونى وهب الجال التتأتى ثم القاهرى الازهرى المالكى ويعرف بالتتأتى وبالحارونى ولد فى يوم الاحد رابع شو السنة ستو أربعين و ثما ثما ثة بتتا و نشأ بها فى كفالة الفقيه هرون الماضى لكو به خلف والده بعد مو ته على أمه خفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر كلاها فى الفقه وألفية النحو ، وعرض على جماعة كالملقينى والمناوى وابن الديرى والاقصرائى وأخذ فى العربية عن يعيش المغربي والسنهورى ابن عبادة والتتى السمنى وعنه أخذ فى أصول الدين والفقه عن العلمي والسنهورى

وعنه أخذى أصول الفقه والعربيه أيضا ولازم النجم بن قاضى عيلون ق تقسيم المفية النحو وغيرها بل قرأ عليه بعض المختصر ، وأخذ على أشياء رواية ودراية وقال انه قرأ على الزين قاسم الحننى في الفية الحديث وطلب الحديث وقاوسمع السكثير بقراءتي وقراءة غيرى وربما قرآ وكتب الطباق وتميزمع فضيلة وبراعة في الفقه وركون الى الراحة وان قال لى انه مشتغل بالكتابة على المختصر وكتب منه قطعة و تقنع وباسمه نصف خزن كتب سعيدالسعداء وغيرهامن الجهات وقد حج في سنة ثلاث و تسمين ، وقد التمس منى تجريد ماسمه مع الولد بقراءتي خال عن الاسناد فكتبت له ذلك في كراسة افتتحت وصفه فيها بالشيخ الفاضل الاوحد البارع الذي صارمتميز المفننا عالما مبيناً مستحقاً التصدى للارشاد والاقادة واسماد المستقتى عايتخلص به من وصف الغباوة والبلادة وانه قداقبل على التوجه السماع والتفقه في كذير من الأتواع بحيث اندرج في المحدثين بل هو أحق بهذا الوصف من كثيرين لمزيد يقظته فيه ومديد ملازمته لذوى الوجاهة والتوجيه وكذا قرضت له ماكتبه من شرح المختصر وسمعت انه عمن فوض اليه نيابة القضاء مع قرضت له ماكتبه من شرح المختصر وسمعت انه عمن فوض اليه نيابة القضاء مع قرضت له ماكتبه من شرح المختصر وسمعت انه عمن فوض اليه نيابة القضاء مع كراهيته في ذلك بل وكرهته له وان بلغني عدم مباشرته إياه .

القرمى القاهرى الحننى الماضى أبوه وعمه الحب الاشقر ويعرف بابن أخى ابن الاشقر . نشأ فى عزعمه واستقر بعد أبيه فى الإعادة بجامع طولون وفى عميخة زاوية نصر الله الرويانى بخان الخليلى وفى غير ذلك وانجمع بأخرة مع مشيخة زاوية نصر الله الرويانى بخان الخليلى وفى غير ذلك وانجمع بأخرة مع التقلل حتى مات فى ربيع النانى سنة تسعين وقد زادعلى السبعين رحمه الله وعفا عنه التقلل حتى مات فى ربيع النانى سنة تسعين وقد زادعلى السبعين رحمه الله وعفا عنه أبوه وابناه أبو عبد الله محد وأحمد . كان ينوب فى حسبتها عن العز بن الحب النويرى ثم عن الجال بن ظهيرة وذلك من حين وفاة أبيه حتى مات وكذا كان يقرأ فى المسجد الحرام وغيره من المجالس التى يجتمع فيها الناس . مات فى لية الاحد عامس رجب سنة ستعشرة بحكة ودفن بالمملاة وقد قارب الستين . ذكره الفاسى عمد الرحمن الواعظ . كان عالم السكر دى الشافعى تزيل دمشق والماضى ولده الزبن عبد الرحمن الواعظ . كان عالم السلم على الملاوى : قدمت من حلب سنة أربع وستين وهو كبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأمربع وستين وهو كبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأمربع وستين وهوكبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأربع وستين وهوكبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأمربع وستين وهوكبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأمربع وستين وهوكبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأماد بالطاهر ية وكانت له احتيارات منها المسجعلى الجور بين مطلقاوكان يفعله وله فيه

مؤلف لطيف جمع فيه احاديث وآثار آو منها تزويح الصغيرة التي لاأب لها ولا جدبل قال ابن حجى انه كان عيل الى ابن تيمية و يعتقد صواب مقاله فى الفروع و الاصول ولذا كان من محبه يجتمع اليه وكان وقع بينه وبين ولده بسبب العقيدة وتهاجرا مدة الى أن وقعت فتنة اللكنية فتصالحا ثم جلس مع الشهود وأحسن اليه ولده في فاقته . ولم يلبث أن مات فى شوال سنة أربع . ذكره شيخنا فى انبائه .

۱۱۸۸ (يوسف) بن خلد بن ايوب الجال الحسفاوى الحلبى الشافعى وحسفايا من قرى حلب . نشأ بحلب وحفظ القرآن وتفقه بالشهاب بن أبى الرضى ولازمه وكان تربيته وقرأ عليه القراآت السبع ، ثم سافر انى ماردين فقرأ بها القراآت على الزين سربجا ، وولى قضاء ملطية سنين مم قضاء حلب مرة بعد أخرى وكذا ولى قضاء طرابلس أيضاً عوداً على بدء وقضاء صفد وكتابة سرها و دخل القاهرة . وكان ذكياً فاضلا عارفاً بالنحو والتفسير والفقه حسن الشكالة فائق الكتابة ذا نظم جيد ومنه أول قصيدة كتب بها لبعضهم :

أوجهك هذا أم سنا البدر لامع فقد أشرقت بالنور منك المطالع حديثك للسمار خير فكاهة وذكرك بالمعروف والعرف شائع مات بطرابلس فى ثالث عشر المحرم سنة تسع وعشرين . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا باختصار فى انبائه .

۱۸۹۹ (یوسف) بن خلد بن نعیم بن مقدم بن مجد بن حسن بن غانم أو علیم بن عدبن علی الجال أبو المحاسن الطائی البساطی القاهری المالکی ابن عم الشمس البساطی الشهیر و و الدالعز عجد الماضیین ولد فی حدو دالار بعین و سبعها نه و تفقه بآخیه العلم سلیمان و شیخ المذهب خلیل بن اسحق و یحیی الهویی و ابن مرزوق و نور الدین الحلاوی وعن السراج عمر بن عادل الحنبل أخذ العربیة و الحساب و عن السكلائی الفرائض فی اخرین كالتاج القروی و برع فی فنون و ناب فی الحسم عن أخیه فن بعده الی أن إنجمه عن ابن خلدون ثم سعی علیه فاستقل به فی رجب منه أربع و ثما كائة و تسكر و عوده الیه بعد صرفه اما به أو بغیره و آخر ماولی الحسبة ثلاثة اشهر من سنة ثلاث و عشرین او التی بعدها ، و درس بالمؤیدیة و غیرها ، و کان کا قال الجال البشبیشی و عشرین او التی بعدها ، و درس بالمؤیدیة و غیل و البردة و با نت سعاد و القصیدة الفلکیة فی الالفاز الفرضیة و له أیضا محاضرة خو اص البریة فی الالفاز الفقهیة و نظم و نثر و آفر ح و تصویر ذلك فی الادمیین سماه الافسات و الارشاد و شرح ألفیة ابن ملك و اعرب و تصویر ذلك فی الادمیین سماه الافسات و الارشاد و شرح ألفیة ابن ملك و اعرب

من الطارقية الىآخر القرآن . قالاالعيني كازعارفا بصناعةالقضاءغيراً نه لم يكن مشكوراً فيه ولا كان متقدما في معرفة مذهبه ولا غيره من العلوم كذا قال . مات في يوم الاثنين العشرين من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين فجأة ـ يقال اله سقط من سلم سطوح عن عمان وعمانين سنة وصلى عليه بالازهر ودفن بالقرافة السكبرى بجانب قبر أخيه شرقى ابى العباس الحرار رحمه الله وإيانا . وقد ذكره ابن خطيب الناصرية مقتصراً على اسمه واسم ابيه ولم يترجمه وكأنه دخل حلب في قضائه ، وكذا أغفله شيخنا في إنبائه وذكره في رفع الاصر ،والمقريزي في عقوده وأثنى عليه . (بوسف) بن ابى راجح الشيبي فيمن اسم ابيه محل بن على . ١١٩٠(يوسف) بن رسلان بن عجد دغش ـ بدال مهملة ثم معجمتين كعبس ـ البهنسي الاصل القاهري كان ماور دياجيلافتقرب من الغرس خليل بن خاص بك وصهره اينال بضميمته وحج قبل رياسته فلما تسلطن صار ذا أمر ونهي وأثرى وابتني دارآ هائلة وتكلم في العمائر السلطانية وغيرها بل كان ناظر الذخيرة والشربخاناه والمطبخ السلطاني معالشهادة بهتلقاها عنالمحرق،وقصدفي قضايا وعدفي الاعيان مع عاميته . مات في جمادي الأولى سنة سبع وستين وقد زاحم الستين ودفن بتربة قشتمر خارج باب الجديد جوار مقصورة قراقحا الحسني بمقصورة أنشأها لنفسه فديا سامحه الله وايانا .

١١٩١ (يوسف) بن سويلمة جمال الدين الفقيه مؤ دب الابناء . مات في ذي الحجة سنة تسع وستين بمدينة سنهور وقد عمر . أرخه ابن المنير .

(يوسف) بن سيف المعرى . في ابن أبي بكر بن عمر بن سيف .

العلاقي المركى القاهري الحنى تم الشافعي سبطشيخنا والماضي ابوه. ولد كا قطاوبغا الكركي القاهري الحنى تم الشافعي سبطشيخنا والماضي ابوه. ولد كا قرأته بخط جده في ليلة الاثنين عند صلاة العشاء ثامن ربيع الاول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ونشأ عزيزاً مكرماً في حجر جديه واستجيز له غير واحد من المسندين منهم الكل بن خير وسمع على جده كثيراً بل قرأ له على تجاد البالسية جزءا وسمع على غيره بسيرا وكان بزى ابناء الجندحتي في المذهب فأشير اليه بالتزيى بالفقهاء وبالانتماء للشافعية وقرر في نظر المنكو تمرية لكونه أرشد الموجودين من ذرية الواقف وقرأ حينتذ على البرهان بن خضر والبدر ابن القطان يسيراً وكذا قرأ على جده فيما شاهدناه التقريب وغيره وكتب عنه في الأمالي وقابل عليه اشياء من تصافيفه وقرأ عايه داخل البيت البخارى والنخبة في الأمالي وقابل عليه اشياء من تصافيفه وقرأ عايه داخل البيت البخارى والنخبة

وتردد معنا يسيراً إلى العز بن الفرات وقرىء عندهاليسير على غيره من المسندين كالزين شعبان وابق يعقوب وعبد الرحيم المناوى والسويق وما أكثر من ذلك بل كنت أقصد التجوه به عند ابن الفرات فلا يتفق الا في اليسير من الاوقات، وحيج في حياة جديه سنة ثمان وأربعين ثم بعد ذلك ولما مات جده اشتغل سيرا فأخذ الفرائض عن أبى الجود وحضر التقسيم عند العلاء القلقشندى ويسيرا عند الجلال الحلي وكذا حضر عند الابدى في العروض و تحوه و تردد لغيرهم وعاونه الشمس المحلي الذي كان منتما الولوى بن البلقيني في نظم أشياء منها مرثية في جده كي بهاجده الذي حاكي بهاابن كثير أولها :

بنى شاهين قد زادت خطيئته لاواخذ الله من قدخاض فى خبره بنى شاهين ماأغباه من رجل فالحقدوالمكروالمكروه من سيره بنى شاهين ما أهداه من هذر يقول ماشاء فى وردو فى صدره

وقرأ على الرشيدى جملة وحصل خصوصا عند انتهاءغالب المعتبرين من شيوخ الرواية فانه قام وطلب ودار على المتأخرين وأكثر من كتابة الاجزاء وغيرها وكان فيهما كحاطب ليل ، وصاهر أكبرالقائمين في مقاهرة جدهالولوى المشاراليه فتزوج آخته واستولدها أولادا ومدحه لما ولى الشام بقوله كما رأيته مخطه :

بشر بلاد الشاممع سكانها بولى دين قد وليها حاكما حبر امام ناسك متعفف بالعز لم يبرح مهابا راحما و بقوله أيضا: لتهن بك العلياء ياشيخ عصره و ياعالما حاز الكال بأسره ويامفرداً في وقتنا بولائه فحدم في أمان بالولاء و نصره

وأنكر العقلاء هذا كله وقاسى مشقة وآل الامر الى الفراق وهجوها بقصيدة بعد أن سافر إلى الشام وكيلا عنها وعن اختها في ضبط تركة أخيهما المشار اليه مما كان الأولى به خلافه ولم يحصل على طائل نعم أخذ في هذه السفرة عن من أدركه هناك من بقوله :

لتهن بك العلياء ياقطب عصره وياحافظاً حاز الفخار بأسره ويامفرداً في وقتنا بذكسائه فدم في أمان بالهناء ونصره

وتروج بعدها امرأة كبيرة ورث منها قدراً توصل به لتروج أخت عبد البر بن الشحنة وصارفي وسط بينهم وأعطاه جده نصف تر تيبه لطبقات الحفاظ للذهبي وأرشده للتكيل عليه ففعل و لكنه لم يتم إلا بعد وفاته وسماه رو نق الألفاظ لمحم الحفاظ و التمس من العلمي البلقيي تقريظه فرآه نقل عن جده أشياء فأفحش في انكارها بهامش النسخة

في غيرما موضع بما لاأحب ذكره لما تضمن من انتقاص شيخنا ثم استرضي حتى كتب وكان في غنية عن هذاوكذا كتبله القطب الخيضرى على السكتاب اسمه بعد وصفه اياه فى الخطبة بشيخه العلامة حافظ الوقت وكذا وصف التق القلقشندى بشيخه وماعلمته قرأ على واحد منهما وان وقع فليس مما يفتخر به ، وقال أيضاً فيها قرأته بخطه انه صنف تعريفِ القدر بليلة القدر والمنتجب بشرح المنتخب في عباوم الحديث للملاء التركماني ودوى الظماك من صافي الزلالة بتخريج احاديث الرسالة وبلوغ الرجاء بالخطب على حروف الهجاء والنقسع العام بخطب العام ومنحةالكرام بشرح بلوغ المرام والمجمع النقيس بمعجم أتباع ابن إدريس في اربع مجملدات والفوائد الوفيه بترتيب طبقات الصوفيسه والنجوم الزاهرة باخبا قضاة مصر والقاهرة وقدرأيت هذا الكتاب خاصة وهو مختصر لخص فيه رفع الاصر من نسختي وكتب من هو امشها مأثبته من تراجم من تأخر وزاد أشياء منكرة وأساء الصنيع جدا حيث وصف تصنيف جده بقوله .وجدت فيه بعض إعواز في مواضع منها اسهابه في بعض التراجم واجحافه في بعضها ومنها إخلاله بتحرير من تكرّرت ولايته والاقتصار على دكر بعضهاومنها اغفاله ذكرمن أخذ المترجم عنه وبمن صرف فىالغالب ومنها إهماله بعض تراجم أسقطها أصلا رأساً ولعلها كانت في زجاجات فلم يظفر بها المبيض إلى أن قال وأناقش المؤلف في مواضع قد قلد فيهاغيره وهي منكرة وقال في موضع آخر من الكتاب وإذا تأمل المنصف يتحقق أن الصواب ماحر رناه وان شيخنا رحمه الله لم بحرر هذا الكتاب فهذا الموضع من المواضع التى قلد فيها بعض من صنف فى القضاة ولم يحررهاوفو قكل ذي علم عليم الله عني ولذلك كتب الحب بن الشحنة قبل مصاهر ته إذ وقف على هذاما نصه : كا نه ينسب جده الى القصور في البلاغة والى قلة المعرفة بالادب وأنهأ بصرمنه بذاكثم بين أن الصواب جزاز اللازجاجات قلت والانكاد عليه في هذا الصنيمانه لوفرض صحة قوله فكيف وتلك كلمات رام أن يعلوبها فهبط عومن القبائح التي رأيتها في هذا المختصر انه عقد فصلا فيمن حصلت له محنة بعد دخوله في المنصب بضرب أو سجن أو اتلاف روح وكـأنه جعل لمن تأخر مستنداً وكـذا عقد لمن ولى القضاء من المو الى ترجمة وذكر لبعض أصحابه انه قصد بذلك أن يكون اله بهم أسوة إذا ولى وبالله يا أخي اعذرني فيما أشرت اليه فحق شيخنا مقدم، وعمل جزءاً جرد فيه أسماء الشيوخ الذين أجازوا لهو تحوهم في كراريس لاتراجم 

ومواضع سقط عليه من الانساب فلزم تكرير الواحد في موضعين فأكثروهو لايشعر وربما يكون تكرارها في موضع واحد وأماكن يضبطها بالحروف أو بالقلم وهي خطأ ومواضع لايحسن قراءتها فيخليها من النقط فضلا عن الضبط وأماكن يحذف ماتكون شهرة المرء به بحيث يمرعليه من يعرفه فيظنه آخر لمدم اشتهاره بذلك بل ربما يكون ذاك الوصف مع ذلك للمذكور تنقيصاً إلى غير ذلك مما الحامل على التعرض له ماسبق ومن كان هذا شأنه في شيوخه لايليق به ان يصنف فضلا عما تقدم وسمعت انه خرج لنفسه المنباينات والمعجم والفهرست ولشيخه الخيضري المعجم وللبهاء المشهدي العشاريات وأشياء كالها خبط وخلط و ان لم ارها نعم رأيت معجم الخيض وهو مهمل لمهمل ومن رام تفصيل ما أجملته فليأت عاشاء مماعينته وقد كتب الخيض وهو مهمل لمهمل ومن رام تفصيل ما أجملته فليأت عاشاء مماعينته وقد كتب بخطه الكثير لنفسه و بعض ذلك بالا خرة وليس خطه بالطائل لاسنداً ولامتناً بل ولا يعتمد عليه في كتير ممايبديه لتساهله ورأيته كتب على بعض الاستدعاآت:

يقول عبيد الله يوسف أنه اجازلهم لفظا كتابا بخطه فيروون مايروى سماعا محققا ويروون ماعندى مجازآ بشرطه وماحردت كفاى من كل نخبة وما قلته نظما ونثرآ بضبطه

وقد ولى الخطابة بجامع ان شرف الدين وأخيراً بالمدرسة المزهرية أول مافتحت ثم نقل عنها لمشيخة الصوفية بها بعدا بن قاسم ومشيخة التصوف بوقف قراقوش في خان السبيل و تدريس الحديث بالبيبرسية برغبة الزين قاسم وبالمنصورية برغبة بنى الامانة وقراءة الحديث بجامع الفكاهين ثم أخيراً بين يدى السلطان والقلمة حين انفصال الامام الكركي والتحدث على جهات لم يحسن التصرف فيها وبو اسطة ذلك تلاشي أمر المدرسة المنكو ترية وفرط في أشياء من كتب وغيرها بحيث أملق ورغب عن وظائفه وباع كتبه وما صار اليه من جدته من رزق واملاك ونحوها وأنفد ذلك عن آخره مع استبدال قاعة سكن جده وغيرها من الاوقاف التي كان يتحدث اليها مماصار ثمنه أو أكثره في جهته وضيع حق الله في ذلك وحق الدميين فلا وحق الديمين فلاقوة الابالله ولو لا لطف الله به في استقراره عقب الدميري في حواصل البيها رستان بعناية الخيضري محيث ارتفق بمناومها والمنفوع لكان الامر أشدى ولم يزل على حاله حتى ماتت تحته ابنة الحبي بن الشخنة ولم يحصل بعدها على طائل ولم يزل على حاله حتى ماتت تحته ابنة الحبي بن الشخنة ولم يحصل بعدها على طائل جده بعد موته بماكان السبب لا تلاف أكثرها وها خاله بسببها وغيره فقال : قولو الخالى الذي قد كنت راجيه عند الشدائد في تقديم اجلالى

ضيعت كتباً بلا حق خسرت بها دنيا وأخرى فقد آذيت ياخالى وقال أيضاً : قولوا لخال قدغدا خالياً من عقله والعلم والمال أخليت دارا لحبر من كتبها ويحك مذ أدعوك ياخالي

فى اشياء اقتضت لخاله التحرك عليه حين بلغه انه انتقص جده بأمر لا يجوز نسبته اليه وبلغ صاحب الترجمة من بعض المفتين له المهولين في كتابته فتوجه للقاضى علم الدين واعترف عنده بذلك وعمل مصلحته بحيث سد الباب عن تطرق خاله اليه وكذا ذكر والد نفسه بمالا يعجبه لالمعنى يقتضيه حيث قال وكان في خلقه شدة وزعارة ، و نسبه الى الخسة ، وعلى كلحال فهو إنسان ساكن حسن الفهم متعبد بالصوم منجمع عن الناس لكنه من ابناء الترك مستمد برأى تفسه مع نقص رأيه وعقله والانسب في حقه السكوت والله تعالى يحسن عاقبتنا وإياد، وقد كتبت عنه ونحن بعمريط من الشرقية في سنة احدى وخمسين ماقال انه له وهو :

ودب غصن غنج طرفه ذى وجنة حمرا رقد قويم سألته ماالاسم ياباخلا بالوصل قل لى قال عبد الكريم

وقرضهما له الشهاب الحجازى والبقاعى عا اوردته فى البقاعى من المعجم وجازف فترجمه عاأورده بنصه فقال ولد بمدسنة خمس وعشرين بالقاهرة وكان أبوه مقرباً عند المؤيد فلما مات ساءت حاله ثم توفيت زوجته فربي يوسف هذا عند جده مدللا ، وكان متزيباً بزى الاجناد مته ذهبا لأبى حنيفة ، ورمى النشاب فأجاد فلما بلغ آنس رشداً فحيج سنة ثمان وأربعين فلما رجع تحول شافعياو أقبل على الاشتغال بعلم الحديث وكتابة مصنفات جده وسماعها عليه وقراءتها بنفسه وأكب على سماع الاجزاء والكتب فسمع ابن الفرات وكثيراً من اكابر المشايخ ففتح عليه وبرع فى مدة يسيرة مع الاشتفال بغير ذلك من العلم وصيانة النفس واستئلاف الطلبة ثم استأذن السلطان فى التزيى بزى الفقهاء فأذن له فزاده ذلك خيرا مع الدين والعفة و ترك تعاطى الرياسة فى دولة جده أو التفاته الى شىء من واسمة من ذلك ، وفرغ للاشتغال بالملم ذهنه وأنصب فى طلبه عينه وأذنه و نظم الشعر ثم ساق عنه المقطوع الماضى، وفيها مجازفات كشيرة لاغراض فاسدة، ومما ابرزه قديما مقامة قرضها له البدر وفيها مجازفات كشيرة لاغراض فاسدة، ومما ابرزه قديما مقامة قرضها له البدر

۱۱۹۳ (يوسف) بن شر نكار العنتابي الحنفي . ولد سنة ست وستين وسبعائة وتعانى القراآت فمهر فيها وانتفعوا به وكان يتكلم على الناس بلسان الوعظ فصيح

اللسان حلو المنطق مليح الوجه له يد في التفسير . مات سنة اثنتين وعشرين عن خمس وستيزسنة . ذكر هشيخنافي انبأته بقلاعن العيني ورأيت بخطى نقلاعن العيني أنه كان فاضلافي بعض العلوم . ومات بعنتاب سنة احدى وعشرين عن قريب السبعين فالله أعلم به الأحوال في الحدم وعمل استاداراً وكان عارفا بالامور وتقدم في أو اخر دولة الناصر عند الدوادار طوغان وكان زوج ابنته ويدعوه أبي وكثر ذلك حتى كان يقال له أبو طوغان . مات سنة ست وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

الماضيين والمتشبه بالترك وأحد الردكاشية ويعرف بابن صدقة . مات بالتجريدة سنة خمس وتسعين قبل إكمال الستين .

الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود ابن الكويز فى كائنة للنصارى أشار البها شيخنافى ترجمة داودسنة ست وعشرين من إنبائه وخدم هذا كاتباعند العهاد أحمد المقيرى قاضى السكرك فلماوصل القاهرة كان فى خدمته بيابه وابنه معه وكلاها فى هيئة مزرية حتى مات العهاد فدم الجمال عندالبرهان المحلى بالكتابة فحسن حاله وركب الحمار وبعده توجه لبلاده وخدم بالكتابة هناك أن ولاه المؤيد بسفارة قريبه العلم بن السكويز نظر جيش طرابلس فكثر مله بها ، واتفق قدومه القاهرة فى آخر أيام ابن الكويز فلمامات وعد بمالكثير حتى استقر فى كتابة السر فى شو السنة ست وعشرين وكانت كاقال المقريزى أقبح حادثة رأيناها ولم يلبث أن عزل فى ربيع الآخر من التى تليها بالهروى . قال المقريزى : وأذكر تنى ولايته بعدا بن الكويز قول أبى القسم خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسمير وقد هلك وزير يهودى لباديس بن جينويه الحيرى أمير غرناطة من بلاد الاندلس فاستوزر بعد اليهودى وزيرا نصرانيا :

كل يوم إلى ورا بدل البول بالخرى فزماناً تهودا وزماناً تنصراً وسيصبو إلى المجو سان الشيخ عمرا

واستمر الجمال بعد صرفه بالقاهرة إلى أن ولى نظر جيش دمشق فى ثامن جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين عوض الشريف الشهاب احمد بن عدنان ، ثم عزل فى ذى القعدة سنة خمس وثلاثين بالبهاء بن حجى ثم أعيد فى صفر من التى تليها ثم انفصل عنها فى جمادى الأولى سنة تسمع وثلاثين واستقر فى كستابة سرها

عوضاً عن النجم يحيى بن المدنى تم أعيد إلى نظر جيشها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين ثم انفصل فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعيز ولزم داره حتى مات وقد عمر في ليلة السبت تامن عشر رجب سنة ست وخمسين ، وكان بعيداً عن كل فضيلة ومكرمة ومن الجهل عكان ولذا قال المقريزى ماقال ، وقد قال شيخنا فى ترجمة العلم داود من انبائه أنه استقر بعده فى كتابة السر قريبه جمال الدين يوسف وكان قد قدمه فى عهد المؤيد وقرره فى نظر الجيش بطرابلس فاتفق أن الأشرف لما ولى نيابتها فى أيام المؤيد تقرب اليه وخدمه فصارت له به معرفة فلما مات العلم قرره فى وظيفته فباشرها قليلا بسكون وعدم شره وتلطف عن يقصده وحلاوة لسان ثم صرف بعد قليل .

۱۱۹۷ (يوسف) بن أفى الطيب القنبشي المسكى البزاز والده العطار هو . مات. بمكة في المحرم سنة ثلاث و تسعين .

١٩٩٨ (يوسف) بن عبد الله الضياء بن الجال الهروى ويعرف ببا يوسف لقيه الطاووسي في سنة اثنتين وعشرين و تماتمائة بمنزله في ظاهر هراة وذكر لهأنه زاد سنه على ثلمائة سنة بسبع سنين واستظهر الطاووسي لذلك بأن عدة من شيوخ بلده قالوا نحن رأيناه من طفوليتنا على هيئته الآن وأخبر ناآباؤ نابمثل ذلك وحيائذ قرأ عليه الطاووسي شيئاً بالاجازة العامة والله أعلم .

١١٩٩ (يوسف) بن عبد الله الجمال الضرير الحنني أحد الفضلاء في مذهبه . مات في سنة تسع وقد جاز الخمسين . ذكره شيخنا في انبائه .

القاهرة ووعظ الناس بالجامع الازهر وحصل كشيراً من الكتب مع لين الجانب والتواضع والخير والاستحضار لكثير من التفسير والمواعظ مات بالطاعون في والتواضع والخير والاستحضار لكثير من التفسير والمواعظ مات بالطاعون في سنة تسع عشرة وقد جاز الحسين وخلف تركة جيدة ورثها أخوه ولم يلبت أن مات ذكره شيخنا أيضاو يختلج في ظنى أنه الذي قبله والصواب في وفاته تسع عشرة لا تسع مات ذكره شيخنا أيضا و يحتلم في عبد الله البوصيري تزيل القاهرة وأحد من يعتقده الناس مر المجذوبين مات في سادس عشري شوال سنة عشرين و يحكى عنه بعض مر الحجذوبين مات في سادس عشري شوال سنة عشرين و يحكى عنه بعض أهل القاهرة كرامات قاله شيخنا في انبائه و ممن حكى لنا من كراماته الجلال القمصي ودفن بجواره في تربة ابن نصر الله .

۱۲۰۲ (یوسف) بن عبدالله و اختلف هو و عمه عبدالرحمن فیمن بعده فر ة قال هو یوسف و مرة قال العم احمد بن أحمد و قرأ على الديمي و على قليلاوسار يتردد الى الأماكن

لقراءة البخارى على طريقة شيخه الديمى وأم مجامع الحاكم كأبيه ولازم خدمة تغرى بردى الاستادار مدة و ندبه في أيام الدوادار لمشارفة الطرحى في تجهيز هم و نحوه مم أبعده. ١٢٠٣ (يوسف) بن عبدالله المقرى. كان مقيما بمشهد ابن أبى بكر بمصر وللناس فيه اعتقاد . مات في ربيع الأول سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبائه .

۱۲۰۶ (يوسف) بن عبد الحميد بن عمر بن يوسف بن عبدالله الطوخى الأصل القاهرى الأزهرى الشافعي والد يحيى وأحمد المذكورين وأبوه ويعرف بابن عبد الحميد . حفظ القرآن وجوده والمنهاج واشتغل عندخلد المنوفى وغيره، وحج غير مرة وجاور وأقرأ الأبناء وقتاً وهو أحد المنزلين في تربة الأشرف قايتباى .

الدرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشق الحنبلي ابن الذهبي الفرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشق الحنبلي ابن الذهبي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن ناظر الصاحبة مدرسة هناك. ولد تقريباً سنة احدى وثمانين وسبعانة وسمع على والده و ناصر الدين محد بن محمد بن داود بن حمزة ومحلا ابن احمد بن عبد الحيد بن عبد الحيد بن عبد الحادى و فاطمة وعائشة ابنتي ابن عبد الحيد بن عبد الحادى في آخرين وحدث سمم منه الفضلا وقدم القاهرة فأخذت عنه بها ثم ببلده أشياء وكان أصيلا فإضلا أديماً كستب التوقيع للنظام بن مفلح وقتاً ومات في يوم الآربعاء ثاني رجب سنة تسعو خسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله ومات في يوم الآربعاء ثاني رجب سنة تسعو خسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله ويعرف بالتاد في أب بن عبد الرحمن بن الحسن الجال التاد في ثم الحلبي الحنبلي ويعرف بالتاد في . ولد بتادف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ ويعرف بالتاد في . ولد بتاد ف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ الحموى قاضي الحنابلة بحلب فنبله و وقم بين يديه بل ناب عنه ، وكان جيلاو تزوج بابنة الشمس الديل الآنصاري وهي سمراء بامرأة يقال لها الصفيراء ثم فارقها و تزوج بابنة الشمس الديل الآنصاري وهي سمراء باكون أمها أمة سوداء فقال قاضي الباب الشهاب بن سراح :

ولرب قاض أحمر من كعبه ماكان قطله يد بيضاء لعبت به السوداء لعبت به السوداء

وامتحن بالضرب والاشهار من الشهاب الزهرى لشهادة شهدها الحب بن الشحنة ثم لما قتل مخدومه سالم رام من العلاء بن مفلح الاستنابة فامتنا لقرب عهده ما تقدم فانتمى للزين عمر بن السفاح فساعده عند الجال ناظر الخاص بحيث أن العلاء لما انتقل لقضاء دمشق استقر عوضه فى حلب ببذل معجز وتقرير سنوى ، و تدرر صرفه عنه الى أن ولاه الاشرف قايتباى كتابة مرها ونظر

الجيس أيضاً عوضاً عن الكاله المعرى حين حبسه بالقلعة مضافا القضاء ، مم صرف عن الثلاثة بالسيدين أبي منصور بسفارة الخيضرى مع مال بذله و تقرير أيضاً وطلب هذا إلى القاهرة فنقم عليه أنه باطن فى قتل ابن الصوة ، وحبس بالمقشرة محيحة ما تأخر عليه من المال الملتزم به فدام بها محوخس سنة الى أن أطلق بعناية يشبك الجمالى وأعيد القضاء فى مستهل صفر سنة خمس وتسعين ، وفى غضون ذلك صرف ابن أبى منصور عن الوظيفة بن بكال الدين على بن أبى البقاء بن الشحنة ، ورأيت بخطى فى موضع آخر أنه ولى قضاء حلب فى أيام الظاهر جقمق وأضيف اليه فى أيام الاشرف قايتباى عدة وظأ تف كنظر الجيش والقلعة والجوالى وكتابة السرئم أو دع قلعة حلب أشهراً ثم حمل الى القاهرة فسلم الدواداد الكبير ثم الموالى ثم أو دع فل سنة اثنتين وتسعين المقشرة بسبب ما مجمد عليه فى الجيش قيل أزيد من عشرين ألف دينار ، وذكر بفضل بل قيل انه صنف مما قرضه له السعدى قاضى مصر قال وهو حسن الشكالة والكتابة فصيح العبارة مصاهر لبيت ابن الشحنة .

١٢٠٧ (يوسف) بن المجدعبدالرحمن بن عبدالغنى بن شاكر بن الجيمان أحد الاخوة والتالى لعبد القادر منهم ولد بعيد الثلاثينو ثمانمائة وقرأ القرآن واشتغل يسيراً . ومات مطموناً في أحد الربيعين سنة ثلاث وخمسين .

الماضى أبوه وجده وأخواه لأبيه خاصة عد وعبد القادر ، أمه تركية لأبيه ، الماضى أبوه وجده وأخواه لأبيه خاصة عد وعبد القادر ، أمه تركية لأبيه ، نشأ فخفظالقرآن والتنبيه وجم الجوامع وألفية ابن ملك وعرض على في الجماعة بل سمع منى ومن الشاوى وغيره ولارم قريبه النجم بن حجي في فنون وكذا أخذعن السنتاوى في الفقه والعربية وغيرها وعن الجوجرى ويميز قليلا وصاهر الصلاح ابن الجيعان على ابنته ي وحج ويذكر بتدين وخير وسكون .

ابن عبدالنور الجال التو نسى الاصل السناطى الشافعى والدالعز عبدالصمد ابن عبدالنور الجال التو نسى الاصل السناطى الشافعى والدالعز عبدالعزيز الماضى والمنها و المنها و المنها و الله و الشاطية والمنهاج الفرعى والاصلى وعرضها على جماعة واستمر يكرر عليها حتى مات واشتغل والمنهاج الفرعى والاصلى وعرضها على جماعة واستمر يكرر عليها حتى مات واشتغل بالعلم ورافق الشمس البوصيرى ورأيت وصف البوصيرى له فى عرض ولده بالشيخ الامام العالم العلامة ، وكذا رافق الشيخ عمر بن الشيخ فتح بل من شيوخه الاسنوى لازمه وكستب عنه شرحه على المنهاج الأصلى والقطعة وحضر دروس الابناسي والبلقيني وبرع فى العلم خصوصاً علم الاكحال وكان يستحضر المفردات الابن البيطار ، وتكسب فى بلده بالشهادة وقصد فيها بالفتاوى وربما أخذ الاجرة لابن البيطار ، وتكسب فى بلده بالشهادة وقصد فيها بالفتاوى وربما أخذ الاجرة

عليها ، وكان كــثير التلاوة بل مكث نحو أربعين سنة سوى ما تخللها من سفر ونحوه يتلوكل يوم ختمة يختمها عنــد قبر والده . ومات فى ثامن عشر ربيع الثانى سنة خمس عشرة بسنباط رحمه الله وإيانا .

١٢١٠ (يوسف) بن عبدالغفار؛ الجال المالكي. بمن حفظ ابن الحاجب و تفقه وسمع الشفاف سنة سبع عشرة على السكمال بن خير ووصف في الطبقة بالقاضي الأجل وناب في قضاء اسكندرية عن الجمال بن الدّماميني والشهاب التمساني وكذا ناب في القاهرة وجلس بجامع الفكاهين وغيره وكان لين الجانب عرضت عليه بعض محفو ظاتى. ومات في ربيع الآخر سنة سبع و خمسين و أظنه جاز السبعين رحمه الله و إيانان ١٢١١ (يوسف) بن عبدالقادر بن محمد بن العظائم جمال الدين الصمادي الحوراني الحموى الشافعي نزيل باسطية مكة ويعرف بالحموى عمن سمهممي بمكة في سنة ست و تمانين. ١٢١٢ (يوسف) بن عبد الـكريم بن بركة الجمال بن الـكريمي بن السعدي القاهري سبط الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم وأخو سعد الدين ابرهيم ووالد الكمال محمد والشهاب أحمد ناظر الخاص ويعرف بابن كاتب جكم المكون جده كانكاتباً عنده . ولدسنة تسع عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأ يحت كنفأ بيه فأحضر له ولأخيه كما قال شيخنا فيهمن أقرأهماالقرآن وعاميهما المكتابة والعلم فكان ممن قرأ عنده وتدرببه ى الـكتابة الشمس بن البهلوان ظناً وأخذ طرفاً من الفقه والعربية عن الزين السندبيسي ومن العربية وحدها عن أبي عبدالله الراعي وكذا أخذ عن يحيي الدماطي وآخرين وتدرب في المباشرة بأبيه وأخيه وجده لأمه وصرفوه فى بعض ألامور إلى أن برع فى الـكتابة والحساب وما يلتحق مه وتكلم في أقطاع الناصري عهد بن الاشرف برسباي ثم استقر مه الاشرف سنة ثمان وثلاثين في الوزر بعد تسحب قريبه الأمين بن الهيصم فباشره على كره منه يسيراً الى أن أعني بعد دونأربعة أشهر لشكواه من قلة المتحصل وكشرة. المصروف ولزممن ذلك أخذمال كثير منهومن أخيهولزم الجمالى بيته الى أن مات أخوه فولاه الأشرف فى ربيع الأولسنة إحدى وأربعين نظر الخاص فباشرها نحو اثنتين وعشرين سنة الى أن مات ، وترقى فى الأيام الظاهرية جدا وصاهر الكمالى بن البارزى على ابنته واستمر في مزيد الترقي وأضيف اليه نظر الجيش عوضاًعن المحيي ابْن الْأَشْقَر فَى ربيع الْأُول سنة ست وخمسين بل صارت الْآمُور كلها مُعَذُوقُةً به وتدبير المالك تحت اشارته وأنشأ بالقربمن سكنه بسويقة الصاحب مدرسة حسنة للجمعة والجماعة والصوفية ووقف بهاكتبآ شريفة وكسذا قام بعهارة المدرسةالفخرية الحجاورة لبيته أيضاً حين سقو طمنارتها على وجه جميل وعمل بالـــكوم

الأبيض مدرسة وقرربها شيخاً وصوفية الى غيرها من الأهماكن المبتكرة والمجددة بالقاهرة وأعمالها كالخطارة وكذا عكم المشرفة وغيرها مما في استيفائه مع ما تره وأنواع بره من الانعام والصدقة طول ، وبالجلة فيحاسنه جمة وكان رئيساً عاقلا وقوراً حليها ممدحاً ذا سياسة بديمة وفهم جيد واحتمال ومداراة وتأمل للعاقبة الدنيوية مع اجلال للعلماء والفقهاء ومحبة في الصالحين وخضوع لهم وحسبك انه مانا كده أحد فأفلح ولا التحاليه ملهوف الاو أنجح وأسعده الله في خاصته وجماعته وذكرغير هذا متعذر واستمر على ترقيه ووجاهته حتى مات وقت التسبيح من نامن عشرذى الحجة سنة اثنتين وستين وغسل من الغد تم صلى عليه برحبة مصلى بأب النصر في مشهد حافل لم يتخلف عنه كبير أحد سوى السلطان بل جلس ولده بدار المتوفى حتى فرغوا من تجهيزه ثم ركب الى المصلى ومشى من عداه وكذا شهد جنازته أمير المؤمنين وتوجه كابهم أوجهورهم الى محل دفنه بتربته التى كان شرع ف عمارتها وهي تجاه تربة الاشرف اينال وكان يوماً مشهوداً وكثر الاسف على فقده وقد أشار شيخنا الى حسن تربية أبيه له رحمه الله وسامحه وعفاعنه .

١٢١٣ (يوسف) بن عبداللطيف بنيوسف الجمال الصردى ثم القاهرى المالكي تزيل زاوية الشيخ مدين ويعرف بخدمة النجم بنحصي بمن سمع مني وأخذ في الفقه عن بعض الفضلاء ولازم حضو رمجلس مخدومه و بعده انهبط ولديه عقل وسكون. ١٢١٤ (يوسف) بن عُمَان بن عمر بن مسلم كمحمد بن عمر الكناني \_ بالمُثناة الثقيلة الصالحي. ولد سنة تسع عشرة وسبعائة وأحضر على الحجار المنتق من مسندعبد وسمع من الشرف بن آلحافظ وعلى بن يوسف الصوري وأحمد برب عبدالرحمن الصرخدى وعائشة ابنة مسلم الحرانية وأجازلهالرضي الطبرى فكانخاتمة أصحابه وابن سمدوابن عساكر وغيرهم ، وحدث بالـكثير وكان خيراً . ذكرهشيخنا في معجمه وقال أجاز لي ، ومات في نصف صفر سنة اثنتين قبل دخولي دمشق يعني فدخوله في رمضانها عن ثلاث و ثمانين و ذكر ه في انبأ له ايضاً و تبعه المقريري في عقوده. ١٢١٥ (يوسف) بن عثمان البرلسي قطن زاية الشيخ محمد الحنفي محو أربعين سنة و ذكر بصلاح وأنه رأى النبي وللمستنج في منامه زيادة على أربعين مرة ودام التلاوة والعبادة والخير. ١٢١٦ (يوسف) بن علم بن عجيب جمال الدين بن علم الدين بن عجيب الدين الفار سكودى الشافعي الفقيه والدابرهيم والشمس محدوالزين مجدالمذكورين مع ذكر لهفيهم بمن تميز في الفقه والقراآت والعربيةوالفرائض وأمهالجامع السكبير ببلده وأقر االطلبة وعلم الابناء وقال لأصغر بنيه الزين قرأ عندى ازيد من تمانمائة ولد ليس فيهم الين من قراءتك وربما اشتغل بالخياطة لنفسه . ومات في هذا القرن .

۱۲۱۷ (بوسف) بن على بن أحمد بن قطب الجمال بن النور السيوطى ثم القاهرى الشافعى نقيب القراء وابن نقيبهم . ولد سنة خمس وستين وسبعهائة بالمدرسة الناصرية بين القصرين ونشأ بها فخفظ القرآن وسمع على العز عبد العزيز بن عبد الحيى السيوطى جزءابن عرفة وحدث به بافادتى سمعه عليه، وكان صالحاً يذكر أنه سمع على جريرية المكارية وليس ببعيد. وقد حجمراراً وزار بيت المقدس والخليل ودخل الشام ودمياط واسكندرية والصعيد، ومات في يوم الجعة رابع عشرى صفر سنة ست وخمسين رحمه الله .

١٢١٨ (يوسف)بن على بن خلف بن مجد بن أحمد بن سلطان العدل الجال أبو المحاسن بن العلاء الدميري القاهري الشافعي والد البدر محمد وعلى الماضيين . ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعائة أو بعدها بقليل وقيل سنة ثهان وستين بل قيلسنة ستـين بدميرة وقرأ بها بعض القرآن ثم انتقل به أبوه الى القاهرة فأ كمـله بها وعاد الى بلده فاما مات أبوه تحول إلى النَّقاهرة فقطنها عندابن عمه الصفي ابرهيم الدميري وكان من أهل العلم يقال له القدسي لسكناه بالقدس مدة فنزله في مكستب الآيتام وحفظ التبريزي والمنهاج الأصلى وألفيــة النحو ، وعرض على الأبناسي والبلقينى وابن الملقن والكمال الدميرى فيما أخبر وأنه تفقه على الأول والآخير وسمع بعض دروس النحو وسمع على النجم بن رزين والجمال الباجي والسويداوي والحلاى والجوهرى وأم ابرآهيم خديجة ابنة محمد برس احمد القدسية ومما سمعه عليها الورع لأحمد وعلى الأول البخاري خلا المجلس العاشر ولم يجدد وعلى الثالث الجزء الثالث والتسعين من المعجم السكبير للطبر انى وباشرديو ان بني الأسياد ثم ناب عن الصدر الأدمى في أوقاف الحنفية وعن ناصرالدين بن البارزي في نظر بيت المال والصندوق وعن الثقي بن حجة في الطيبرسيةووقع في ديوان الانشاء ، وحج غير مرة وجاور في بعضها وتكسب بالشهادة في حانوت البندة نيين ولزمه بأخرة مقتصراً عليه ، وكان خيراً ساكسناً حدث بالصحيح وغيره قرأ عليه الفضلاء أخذت عنه الصحيح والورع وغيرها قراءة وسماعاً . ومات في شعبان سنة أربع وخمسين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله وايانا .

۱۲۱۹ (بوسف) بن على بن زبن الدين بن شكر المتبولى . ثمن سمع منى بكة.
۱۲۲۰ (يوسف) بن الشيخ على بن سالم الغزى خطيب جامع سنجر الجاولى، بمالقيه حسين الفتحى بغزة سنة اربع وأربعين فسمع خطبته بالجامع المذكور ثم كتبهامنه.
(يوسف) بن على بن صوءالصفدى الأصل الحننى . يأتي قريبابزيادة عهد قبل ضوء.
۱۲۲۱ (يوسف) بن على بن عبيد السنتاوى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى .

حمن حفظ القرآن وغيره، واشتغل على الزواوي وزكريا وآخرين ، بل رافق الثاني في السماع على شيخنا ؛ وكذا سمع ختم البخاري بالظاهرية وكان خيراً لونا واحدا ممن حج وأم بالاقبغاوية وتنزل في سعيد السعداء وتجرع فاقة سيما بعد انقطاعه وتوالى ضعفه وابتلائه فى بدنه بل كف ولم ينفعه صاحبه بشيء يذكر في أيام قضائه. ومات ظناً في سنة خمس و تسمين عن بضم وسبعين. ١٢٢٢ (يوسف) بن على بن الزين عمر بن يحد بن الشيخ مسعود البعلى المرحل ويعرف بالجنثاني بكسر الجيم ثم نون ساكنة ثم مثلثة وأظنه قريب البدر عجدبن على ابن عبد الرحيم الماضي. ولد قبيل التسعين ببعلبك وسمع بها على ابن الرعبوب الصحيح آنا به الحجاروحدث سمع منهالطلبة ولقيته ببلده فقرأت الثلاثياتوكان خيرا يكتسب من الرحال . مات بعدالستين أو محاذيها رحمه الله . (يوسف) بن على بن إلى الغيث فيمن جده موسى بن أبى الغيث.

١٧٢٣ (يوسف) بن على بن عجد بن ضوء الجال الصقدى الأصل القدسى الحنفي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن النقيب . ذكره شيخنا في معجمه بدون عد وقال سمع على أبي محمو دالمقدسي جزءاً خرجه لنفسه أوله المسلسل أجاز في الاستدعاء الذي فيه رابعة. قلت وسمع منه الموفق الابي مع الحافظ ابن مو مي سنة خمس عشرة. ١٢٢٤ (يوسف) بن على بن محمد بن يوسف بن احمد بن عطاء بن إبرهيم بن موسى الفارسكوري الشافعي البلان. أصله من فارسكور فانتقل به أبو هالى القاهرة فولد بها وذلك في سنة تسعين وسبعائة تقريباً أوقبلها وقرأ بها القرآن ثم تحول الى فارسكور فارتزق بالخدمة في الحمام وبحث فصول ابن معطى والملحة على الشيخ العلامة محمد السكندري الحريري ، وتعانى النظم فبرع فيه وامتدح النبي عَلَيْكُلُهُ بعدة قصائدكتب عنه ابن فهدوالبقاعي وآخرون وكئت بمن كتبعنه بفارسكور وكانت عدمت عينه فرأى النبي عَلِيْنَا في منامه فلمسها بيده الشريفة فصحت مع عقل سمعه وكونه على الهمة كثير المحفوظ أنساً . ومماكتبته عنه قوله :

كم من لئيم مشى بالزور ينقله الايتقى الله الا يخشى من العار يُود لو أنه ننمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزاد فان سمعت كلاماً فيك جاوزه وخل قائله في غيه سارى فما تبالى السما يوماً إذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد البادى وقد وقعت ببیت نظمه درر قد صاغه حاذق فی نظمه داری لوكل كلب عوى القمته حجراً الأصبح الصخر مثقالا بديناد

ومن قصائده ميمية أولها:

نشرت طى فؤادى فيكم علما ومبهم الشوق أضحى فى الهوى علما مات ١٢٢٥ (يوسف) بن على بن موسى بن أبى الفيث صلاح الدين البعلى الحنبلى ، البزاز . سمع في سنة تسع وخمسين وسبعهائة من أبى الظاهر محمد بن أحمد بن القرويني وعمر بن ابرهيم بن بشر الاول من امالى القاضى أبى بكر الانصارى وحدث به سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابى فى سنة خمس عشرة ووصف بالفضل ، وذكره شيخنا فى معجمه فقال اجاز فى استدعاء ابنى عد.

۱۲۲۹ (یوسف) بن علی المکی الحلوانی ذکر هالنجم بن فهدفی معجمه و أنشد من نظمه : الالیت شعری هل أبیتن لیلة بوادی منی حیث الحجیج نزول وهل أردن ماء العسیلة صادیا لیشنی علیل أویبل غلیل

المراكب (يوسف) بن على بن نصر الله الخراساني الاصل الخانكي الحنفي شقيق محمد الماضي وهذا أكبر. ولد بالخانقاه سنة بضم وثلاثين و نشأ في عز ابيه فحفظ القرآت، واشتغل قليلا في فقه الحنفية وسمع على من سبق في أخيه ، وتعانى الفروسية وتقدم في كثير من فنونها بحيث انه امتحن بحر قوس عجزعنه جماعة بحضرة الظاهر جقمق فجره وكسره وكان يقول انه أقام مدة يتألم من كتفه بسبب جره له ولذا نزل في ديوان السلطنة وتنزل في صوفية الخانقاه بل هو أحد جماعة الدوادارية السودونية وخادمها وحج غير مرة وجاور. مات بعيد التسعين بالخانقاة ودفن عند ابيه بها عفا الله عنه .

۱۲۳۸ (يوسف) بن عمر بن اسماعيل بن العباس المظفر بن المنصور بن الأشرف ماوك اليمن استقر بعد موت ابن عمه الاشرف اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل فى سنة خمس واربعين .

١٣٢٩ (يوسف) بن عمر بن على الحموى ويعرف بالشامى . ممن سمع منى بمكة . المحمد الم

۱۲۳۳ (يوسف) بن عمر الدمياطي . كانأبوه من مقدمي أجنادها ثم هو من أجنادها ثم هو من أجنادها ويتكسب مع ذلك بالخياطة فلماأرسل بالامير تمر از اليها نزل في بيت كان مضافاً لهم يعرف بالفرسيسي فقامت أمه بخدمته أتم قيام وكان هذاأيضاً يخدمه بالخياطة وغيرها فلما عاد الامير الى القاهرة صارت الآم هي المرجم في بيته وترقى ابنها عنده حتى عمله خازنداراً وتمول جداً وصارت له في دمياط الاملاك والسمعة وبعدمدة حصل له ثقل في لسانه كانه ابتداء فالجفاً حضر له الاطباء الى أن عجز واقتضى

رأيه أن استأصل ماكان معه وصار بعدذلك العزوركوب الخيل يمشى مع عجزه وعدم تمكنه الا بالاستناد للحائط و تحوه فسبحان المعز المذل.

١٢٣٤ (يوسف)بن عيسى سيف الدين السير امى الحنفي والد النظام يحيى الماضى وقد يختصرلقبه فيقال سيف ويترجم لذلك فىالسين المهملة كما لشيخنا فى معجمه وأنبائه بل كان هو يكتب ف الفتاوي و نحوهاسيف السيرامي كان منشؤه بتبريز، ثم قدم حلب لَما طرقهااللنك فاستوطنها إلى أن استدعاه الظاهر برقوق وقرره في مشيخة مدرسته التي استجدها عوضاً عن العلاء السيرامي سنة تسعين فلزمها متصدياً لنفع الناس بالتدريس والافتاء وكذا ولاه الظاهر مضافاً لمدرستهمشيخة الشيخونية بعد وفاة العز الرازي وأدن له في استنابة ولده السكبير محمود عنه في مدرسته فدام مدة ثم ترك على الشيخونية واقتصر على الظاهرية ، وكان دينا حيراكثير العبادةمتو اضعا حليماكثير الصمت قانعا بالكفاف متقدما فيفنون ذكره شيخنافي إنبائه ومعجمه وقال فيه كانءارفا بالفقه والمعانى والعربية وغيرها سمعت العز بن جماعة يثني على علومه و اجتمعت به وسمعت من فو ائده ، و ذكر ه التقي الكرماني فقال حضرت مجلسه واستفدت منه وكان من فضلاء تبريزتم انتقل الى القاهرة وتولىمشيخة مدرسة البرقوقيةوكانت عنده لكنة ورداءة عبارة يأتى في أثناء كلامه بألفاظ زائدة مثل نعم كما قلت ومثلاو أطال الله بقاك وأحسنت ونحو ذلك ، ولكن عنده فضيلة تامة خصوصا في المعقول ومشاركة في غيره مع تواضع وأخلاق حسنة ونشأ له ولدان قرآ اليسير على والدهائم ذهب أحدهمآ الى بلاد الروم واستمر الآخرعنده بمصرانتهي . مات في ربيعالأول سنة عشر بالقاهرة وممن جزم بكون اسمه يوسف ونرجمه فىالياء الاخيرة المقريزي وأما ابن خطيب الناصرية فقال: قيل الممه يوسف ، وقال المفريزي في عقوده وغيرها: يوسف ابن محمد بن عیسی و مجد غلط .

١٢٣٥ (يوسف) بن قاسم بن فهد المسكى ويعرف بابن كحليها . مات بمكة في شعمان سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد .

۱۲۳۹ (يوسف) بن أبى القسم بن أحمد بن عبد الصمدالجمال أبو محمدالا نصارى الخزرجى اليمانى المسكى الحننى ، سمع من الجمال الأميوطى والشمس بن سكر و أجاز له فى سنة احدى وسبعين الاذرعى والاسنائى و محمد بن الحسن بن محمد بن عمار ابن قاضى الزبدانى و أبو البقاء السبكى و أبو اليمن بن السكويك و ابن القادى و الآمدى و آخرون . ذكره التقى بن فهد فى معجمه وقال الفاسى انه اشتغل بالفقه وكان له إلمام به بحيث يذا كر بمسائل مع نظم ودين وخيرو تحرك ثير فى الشهادة .

مات سنة ست وعشرين بمكه ودفن بالمعلاة .

١٢٣٧ (يوسف) بن قراجا الحنفى رأيته كتب فى عرض سنة اثنتين بالقاهرة ـ ١٢٣٨ (يوسف) بن قطاوبك جمال الدين صهر ابن المزوق . يمن ولى ولاية العربية وكشف الحسور . مات فى سنة اثنتين واستقر بعده محمد بن غرلو .

١٣٣٩ (يوسف) بن ماجد بن النحال أخوفرح الماضي . مات بمكة سنة خمس وثمانين وكان معتنياً بالتجارة تاركاً للمباشرات عفا الله عنه .

الالحان في صباه هو والعلاء عصفورالموقع وذلك قبل الطاعون الحبير ولكل منهما طائفة تتمصب له ثم انتقل هذالي الصالحية وعصفور الى القاهرة . ومات هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ؛ ذكره شيخنا في انبائه . هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ؛ ذكره شيخنا في انبائه . ١٢٤١ (يوسف) بن ناصر الدين بحد بن عباس الدكر نسى الشافعي العطار أبوه . سكن مع أبيه القاهرة فحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على فجاعة وتدرب بالبدر حسن الطلخاوي في الاشتغال والوراقة وجلس تحت نظره شاهدا مع مداومة النساخة قانما بالقليل وربما باشر في بعض الأماكن وهو فطن فهم عاقل مع مداومة النساخة قانما بالقليل وربما باشر في بعض الأماكن وهو فطن فهم عاقل القاهري الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد صوفيتها . ولد سنة تسم وستين وسبعائة وكان شيخا فاضلا خيراً جليلا متعبداً منقطعا الى الله اشتغل وسمع الكثير وسبعائة وكان شيخا فاضلا خيراً جليلا متعبداً منقطعا الى الله اشتغل وسمع الكثير السعيد وكذا سمع النور الفوى والطبقة أخذ عنه بعض السعداء وكتب عنه من أماليه وكذا سمع النور الفوى والطبقة أخذ عنه بعض المحابنا . ومات في يوم الجمعة رابع رجبسنة ثمان وأدبعين ودفن من الغد بعض بمقابر الصوفية خارج باب النصر رحمه الله وإيانا .

الحنى العملة المسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحنى الماضى الحنى القطان بسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحنى الماضى ولد تقريبا سنة ثلاث وسبمين وسبمائة وسمع على أبى الهول الجزرى ومن لفظ الحب الصامت أشياء وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً مات في سنة تسعوار بعين ودفن بسفيح قاسيون وهو جد الشهاب أحمد بن خليل اللبودى لأمه رحمه الله على المابودى لأمه و يعرف المجر نسبة لصدقة الحجر لكونه خلف أباه على أمه فرباه ولد تقريبا سنة بابن الحجر نسبة المحافة ولمخت خلف أباه على أمه فرباه ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وعرض على جماعة وتفقه بالبلقيني وابن الملئن ولازم العزبن جماعة مدة فانتفع به في النحو والاصول

وغيرهاوسمم كاأخبرعلى التهى بن حاتم صحيح البخارى وكافى الطبقة على الشرف. ابن الكويك صحيح مسلم بفوت ، وحج وزاد القدس والخليل ودخل دمشق واسكندرية وغيرها وتصدى للتدريس فانتقع به الطلبة وباشر مشيخة سعيد السعداء نبابة عن الشهاب بن المحمرة حين توجهه الى الشام قاضياً عليه ثم وثب عليه فيها فلما عادالشهاب انتزعهامنه، وكان إماماً خيراً فقيها فاضلامتثبتاً بل صاد معدوداً في أعيان الشافعية بالقاهرة ولشدة صداقته بالعلمي البلقيني ناب في القضاء عنه وصاد يحضر معمه مجالس الحديث بالقلعة ولذا قال شيخنا:

دعاوی فاعل كثرت فساداً ومن سمع الحدیث بداك یخبر ولولا إنه خشی انكساراً لما طلب الاعانة بالحبر وقد ذكره شیخنا فی إبائه فقال كان فاضلا اشتغل كذیرا و دار علی الشیوخ و درس فی أماكن و ناب فی الحيم عن القاضی علم الدین و كان صديقه وقد حصل له فی حدود سنة خمس و أربعین وجع فی رجلیه أضربه و أظهر علیه الهرم و لم يزل به حتی انقطع فی بیته بجامع الماردانی الی آن مات فی لیلة الجمعة منتصف رجب سنة سبع و أد بعین بالقاهرة و قد جاز السبعین رحمه الله و إیانا .

١٧٤٥ (يوسف) بن مجدبن أحمد الطيبي القاهري الشافعي الوفائي نزيل الحسينية . بمن سمع مني .. الامير المحمد بن الأمير اسمعيل بن مازن . استقر شيخ لهانة وأمير هو ارة البحرية بناحية البهنساوية في سنة أربع وأربعين عوضاً عن على بن غريب حين قبض عليه الكاشف وجهزت معه تجريدة تشتمل على ثلثمائة مملوك باشهم أبو بزيد أحد أمراء العشرات .

بالله أبو المظفر بن المتوكل على الله أبى بكر بن سليمان بن أحمد بن حسين امير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر بن المتوكل على الله أبى عبد الله و ابى العزب المعتصم بالله بن المستكنى بالله ألى الخلافة وأولهم المستعين بالله العباس أنم المعتضد بالله داود ثم شقيقه المستكنى بالله سليمان ثم المقائم بأمر الله حزة وعم المستقر بعده المتوكل على الله أبى المزعبد العزيز بن الشرف يعقوب الماضى ذكره . ولد فى ليله سابع عشرى رمضان سنة أنمان وتسعين وسبعهائة ونشأ فخفظ القرآن ونشأ فى حجر السعادة الى أن بويع له بالخلافة فى وظهر بذلك مصداق رؤياه تعيين الحلافة له من الخليل ارجب سنة تسع وخمسين وظهر بذلك مصداق رؤياه تعيين الخلافة له من الخليل ابرهيم عليه السلام فدام، فيها نحو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قدوم جانم فيها نحو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قدوم جانم فنائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فيها بالشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى عائم المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه فيها بالشام بالقلعة ولم يمكنه من السكنى عنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه في المهار المهار بالقلعة ولم يمكنه من السكنى عنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه في المهار المهار المهار بالقلعة ولم يمكنه من السكنى عنزله المعتاد الى أن توفى بعد تمرضه في المهار المهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار المهار المهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار المهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار بالمهار المهار بالمهار بالمهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار بالمهار بالقلعة ولم يمكنه من المهار بالمهار بالمهار

نحو عامين بالفالج في ضحيى يوم السبت رابع عشرى المحرم سنة أربع وثمانين وغسل من فوره ثم صلى عليه بالقلعة عند باب القلة في مشهد فيه السلطان وجمع من الأمراء كالحاجب الكبير وغيره من المقدمين والقضاة ماعدا الحنني والمشايخ ودفن بالمشهد النفيسي على عادتهم وقد بلغ التسعين أو جازها وسمعت من يقول سنه على التحرير خمس ومحانون سنة ودون أربعة أشهر بايام رحمه اللهوإيانا وكان فيما بلغني كثير التلاوة في المصحف ساكناً بهياً مجاب الدعوة صادق المنامات قلد في أيامه خمسة ملوك و صاهر العلمي البلقيني على ابنته ألف ام تقي الدين بن الرسام و استولدها ابنة ثم فارقها . (يوسف) بن مجد بن حسن بن صالح البهنسي . يمن سمع مني عكمة .

۱۲٤٩ (يوسف) بن محمد بن الحسن الجمال الخليلي ابن البرهان . ولد تقريباً سنة ست وأدبعين وسبعائة وسمع من الميدومي المسلسل ومشيخة كليب وجزء البطاقة ومجالس الحلال العشرة ونسخة ابرهيم بن سعد ومنتق العلائي من ثمانيات النجيب وغيرها ، وحدث سمع منه التقي القلقشندي نسخة ابرهيم بن سعد في سنة أدبع وثما ثائة وابن موسى والموفق الابي أشياء في سنة خمس عشرة بل أجاز لابن شيخنا وغيره في سنة احدى وعشرين .

۱۲۰۰ (يوسف) بن مجد بن مجد السكفرسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي . أخذ الفقه عرف التقى بن قنسدس وكمل تفقهه بتلميذه العلاء المرداوي وسمسع معى لماكنت بدمشق تبعاً للتقي شيخه .

۱۲۰۱ (بوسف) بن محمدبن طوغان الماضي ابوه وجده شاب أتلف أوقاف جده. وهو غير متصون كابيه بل اسوأ ممن لايذكر بحال .

ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن عمد بن عبد الرحمن بن يوسف الزين ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن أحد أصحاب العز الديريني الشارمساحي أثم القاهري الأزهري الشافعي الكتبي ويعرف بالزين الشارمساحي وبالخطيب. ولا تقريباً سنة أربع وثلاثين وتمامائة بشارمساح ونشأ بها ففظ القرآن والشاطبيتين والفية الحديث والنحو والعمدة والاذكار للنووي والحاوي والمنهاج الاصلى والجعبرية في الفرائض وفصيح تعلب والتلخيص وإيساغوجي في المنطق وغيرها وعرض بعضها على شيخنا والعيبي والاذكار على الرشيدي بل عرض على الظاهر حقمق وأنعم عليه وأخذ عن المحلى والعبادي الفقه ولازمه كثيرا وعن الخواص في العربية وغيرها وشاهر الشمس السنسي على ستبطته واستولدها في سوق الكتب وصاد أخبرهم وصاهر الشمس السنسي على ستبطته واستولدها

ابناً عرض على عدة كتب وحج ونعم الرجل.

۱۲۰۳ (يوسف) بن محمد بن عبد الله الجمال السكندرى قاضيها الحميدى بالضم نصبة الى امرأة ربته يقال لها أم حميد ــ الحنفى . نشأ باسكندرية و تفقه حتى برع وولى قضاء الحنفية بهاوأ خذعنه شيخنا ابن الهمام فى النحو وغيره . ذكره شيخنا فى إنبائه قال وكان موسر آلابأس به . مات فى خامس عشرى جمادى الآخرة سنة احدى وعشرين وقد زاد على الممانين وقرأت بخطه فى موضع آخر عن نيف وسبعين سنة قال وأظن أننى رأيته ووافق غيره على كونه زاد على الممانين وقال بارعا فاضلا فى عدة علوم مثرياً يتعانى المتجر ذافضل وافضال معفقة وديانة وصيانة درس بالنغر وأفتى إلى أن مات وحمدت سيرته فى القضاء . وهو فى عقود المقريزى وقال صحبته فى مجاورتى بمكم سنة سبع و عانين و نهم الرجل كان فى دينه و فضيلته رحمه الله .

۱۲۰۶ (یوسف) بن علم الدین محمدبن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن محمد بن أحمد جمال الدین النویری ثم القاهری الماضی أبوه و أخوه كال الدین محمد . ممن حفظ كتباً وعرضها وعرف بالذكاء وهو أكبر اخوته واشتغل قليلا ، وتعانى الزراعة بملده بحيث يسافراليها في ذلك .

الانصارى الخزرجى الفلاحى الأصل نسبة الى الفلاحين بالتخفيف وا خره نون ورية من اعمال أبو المحاسن المغزرجى الفلاحى الأسل نسبة الى الفلاحين بالتخفيف وا خره نون قرية من اعمال أو نس من المغرب السكندرى المالكي و بعرف بالفلاحى ولا بعد فريوم الاثنين الى عشر ربيع الاول سنة آسع و عماعاته باسكندرية ومات ابوه وهو صغير فانتقل مع امه الى القاهرة فا عمل بهاالقرآن و تلابه لا بى عمرو من طريق الدورى خاصة على حبيب العجمى وحفظ الرسالة وغالب المحتصر الفرعى وجميع ألفية ابن ملك مم أقبل على الاشتغال فى الفقه والعربية والحساب والفرائي وغيرها ، ومن شيوخه الجال الاقفاصى و البساطى ثم أبو عبدالله الراعى وسمع الحديث على شيخنا و الرشيدى فى آخرين وصار فى غضون ذذلك يتردد الى بلده ومن شيوخه بها الشهاب أحمد فى آخرين وسامة المهدوى و الشريف الجزائرى و زعم أنه سمع فيها الموطأ على السكال بن خير وكذا الشفا بقراءة البرشكى فى سنة خمس وعشرين ثم قطنها و ناب عن قضاتها بلولى مشيخة بعض مدارسها و الخطابة بعض جو امعها وحسبتها ولاه اياها تنم نائبها فى سنة تسع و أربعين لمزيد اختصاصه به بحيث أنه سافر معه إلى ولاه اياها تنم نائبها فى سنة تسع و أربعين لمزيد اختصاصه به بحيث أنه سافر معه إلى مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كنت لى بخطه كراسة من نظمه مدها ببلده و المقالة المنه المحسلة الموالة على المعالة الموالة على المحسلة الموالة الموالة الموالة الموالة المعالة الموالة ال

و نثره ، وكان فاضلا مشاركاً فى فنون لـكنالغالب عليه الآدب مع تواضع وخفة روح وسرعة حركة و تجوز فيها يبديه . مات فى ثامن ذى الحجة سنة خمس وسبعين بحكة و تقدم البرها فى للصلاة عليه ثم دفن بباب المعلاة رحمه الله وعفا عنه ، ومما كتبته عنه قوله: وقائلة لى بعد الحسين قدمضت من العمر فى شرب وسرب و اتراب أدى فيك أخلاق الشباب وقد بدا عذارك مسوداً كلون غراب فقلت لهسا لا تعجبين فاعما سواد عذارى من سوالف أحبابى وكتب عنه البقاعي ماسقته فى الوفيات .

۱۲۵۲ (يوسف) بن علمد بن على بن علم بن ادريس بن غانم بن مفرج الجال بن أبى راجح القرشى المسدرى الشيبي المسكى الماضى أبوه وأخوه عمر ويعرف بابن أبى راجح . استقر في حجابة السكعبة بعد يحيى بن أحمد الشيبي في آخر سنة أربعين أوفى التى تليها . ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين بها . أدخه ابن فهد . ١٢٥٧ (يوسف) بن عدبن على بن يوسف الجال بن القاضى فتح الدين أبى الفتح الانصارى الزرندى المدنى الحنفى . ولد في حدود سنة تمانين وسبعمانة بالمدينة وسمع من الجسال الأميوطى والزين العراقي والعلم سلمان السقاء ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي والتنوخي وابن أبي المجد وآخرون ، وذكره التقي بن فهد في معجمة . مات في صفر سنة تسم و ثلاثين بالمدينة رحمه الله .

۱۲۵۸ (بوسف) بن عمد بن عمر الجال أبو المحاسن المرداوى ثم الصالحى الحنبلى والد ناصر الدين محمد ويعرف بالمرداوى . أحد الرءوس من الحنابلة بدمشق حج فى سنة خمس وسبعين وجاور التى تليها . مات .

(يوسف) بن محدبن عيسي السيرامي . مضيفي ابن عيسي بدون واسطة .

٩٢٥٩ (يوسف) بن الكال محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن البارزى الماضى أبوه وجده مات في رابع عشرى ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين وقدر اهق وكانت جنازته حافلة جداً و اشتداسف أبيه عليه و لم يكن له الآن ولد ذكر غيره وقاله شيخنا في انبأنه .

التاهرى المالكي الماضى أبوه وجده سبط أبى الفضل بن الردادى ويعرف كسلفه القاهرى المالكي الماضى أبوه وجده سبط أبى الفضل بن الردادى ويعرف كسلفه بابن المخلطة . ولد فى االث جمادى الأولى سنة اللاث وستين و المائة بالقاهرة وأحضر وهو فى الأولى بالكاملية بقراء تى على السيد النسابة وغيره . ومات أبوه وهو صغير ف منفله خاله جلال الدين بن الردادى ، واستقر فى جهسات ابيه بعده كتدريس المؤيدية وأم السلطان والقمحية وناب عنه اللقائى متبرعاً فلمسا توعرع قرأ القرآن وحفظ المختصر والارشاد لا بن عسكر ولازم دروس السنهورى

قراءة وسماعاً فى الفقه والعربية وكذا قرأ علىاللقانى فى الفقه والابناسى فى العربية والمنطق وغيرها كزوج أمه ابن قاسم الشافعي وداود وحضر عندى سماع أشياء بل قرأ على بعضاً وسيخ بخطه شرح الرسالة للا قفهسى وجلس مم الشهود ولم يحصل على طائل و تزوج ورزق الاولاد ، وحج وربما درس فى بعض وظائفه كام السلطان بل وبالمؤيدية ولو أقبل بكليته على الاشتفال لرجى له الخير .

التهاهرى الماضى أبوه كاتب المماليك ويعرف بابن أبى الفتح المنوفى الاصل القاهرى الماضى أبوه كاتب المماليك ويعرف بابن أبى الفتح المنوفى باشر عن أبيه فى المهارستان وأهانه الا تابك أزبك باغراء ابن سالم ثم استقر فى كتابة المماليك بعد عبد السكريم بن جلودويذكر باحتشام فى الجملة ورغبة فى ذوى اللطف والفضائل والظاهر من شكالة بلادته وغباوته و قد صادره السلطان مرة بمرافعة عشير له وضيق عليه فى الديوان موسى المخال أبو المحاسن المنوفى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده ويعرف بابن المنوفى ، نشأ شاهداً و داوم الجلوس عند جده وأبيه ثم مع غيرهما كل ذلك بالجورة و حضر دروس السابقية والبرقوقية وغيرهما وقرأ على فى الاذكار للنووى و فى التقريب والتيسير له وكتب بعض شرحى له وكذا قرأ على فى الاذكار للنووى و فى التقريب والتيسير له وكتب بعض شرحى له وكذا قرأ على ذكريا و خطب و حج و خلف والده فى جهاته مع غيرها و تروج ، وهو جيد الفهم والا دب عاقل .

ويعرف بالشيخ يوسف البحيرى حفظ القرآن ثم قدم القاهرة واشتغل قليلاو سافر ويعرف بالشيخ يوسف البحيرى حفظ القرآن ثم قدم القاهرة واشتغل قليلاو سافر شم خاور بها سنين على قدم التجريد بل حكى عن نفسه أنه كان يحتطب فيها ثم عاد وأقرأ الابناء مدة ثم لازم الاقامة بالازهر مع تزوجه وأولاده مديما فيه الطهارة واستقبال القبلة الى أن حج أيضا وعاد وهو متوعك فاستمر حتى مات في يوم الاحد ثانى عشر ذى القعدة سنة خمسين وقد زاد على الستين ولم ينقطع في يوم الاحد ثانى عشر ذى القعدة سنة خمسين وقد زاد على الستين ولم ينقطع ومع ذلك فلا يصلى المكتوبة الا قائما ، وكسان صالحا معتقدا مهاباً متين العقل عارفا بأحو الاالناس نافذ السكلمة قل أن ترد شفاعاته مع جافاته للرؤساء فالباوعدم التفاته لمم ، وصلى عليه بالازهر وكانت جنازته حافلة نقدم الناس العيني وكثر السف كثيرين عليه ، وقد قال العيني أنه كاني يدعى أنه من المشايخ الواصلين ولم يكن له أصل بل كان عرباً من العلم ومن طرق الصلاح يجذب الناس اليه بطرق يكن له أصل بل كان عرباً من العلم ومن طرق الصلاح يجذب الناس اليه بطرق عتلفة بحيل وتصنع وبأخذعلى الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كثير اوالشاعلى الحوجب عنديل وتصنع وبأخذعلى الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كثير اوالشاعلى الحوجب المقاهرى الشافعى الحوجب المحتلفة بحيل وتصنع وبأخذعلى الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كثير القاهرى الشافعى الحوجب

والدعلى الماضى وأبوه من الثامنة. سمع من عبد الوهاب القروى الاخلاق للصفر اوى عبر القراءة الشمس النشوى المقرىء وكتب على استدعاء فيه ابن شيخناسنة اثنتين وعشرين المحتلف النشوى المقرىء وكتب على استدعاء فيه ابن شيخناسنة اثنتين وعشرين الاصل التبريز الشافعي نزيل القاهرة والماضى أبوه وجده ويعرف كسلفه بالحلوائي . ولد سنة سبع عشرة وثما عائمة بمدينة حصن كيفا و نشأ بها فأخذ عن أبيه وغيره به وقدم القاهرة مراراً أولها صحبة أبيه في سنة أدبع وثلاثين ولتي إذ ذاك شيخنا وغيره ثم لما كان الامير أزبك الظاهري مقيها ببيت المسقدس لازمه وانتمى اليه بحيث صار من خواصه وكذا صحب الخطيب ابا الفضل النويري ولازمه وقرأ بين يديه بجامسع الأزهر ، وكان أصيلا فاضلا لطيف العشرة ظريفاً له نظم و نش لقيته مراراً وسمعت من نظمه أشياء منها قوله :

وناحت حمامات الرياض بحرقة فللت قلوب الماشقين ممزقه وجمله بدل ثانى الا بيات المنسوبة للزمخشرى وهى :

تغنت على فرع الاراك مطوقه فردت خليات القلوب مشوقه وأشوق منها صوت عاد مبكر حدا بحدوج المالسكية أينـقه تخالف مابيني وبين أحبتي فلى عندهم مقت وعندهم لى مقه مات في أوائل ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ببيت المقدس رحمه الله.

۱۲۶۶ (يوسف) بن مجد بن الحاج يوسف الحموى الاصل الدمشتى ويعرفبابن الصائم وبابن الفردنك بفتح الفاء وسكون الراء وفتح المهملة وسكون النون وآخره كاف . ولد سنة ست وثمانمائة . جرده البقاعي .

(يوسف) بن مجد بن يوسف الجال أبو الحجاج الاسيوطى . يأتى فى السكندى ١٢٦٧ (يوسف) بن مجد بن يوسف نو رالدين بن صلاح الدين بن نو رالدين الباسكندى الهرموزى قاضيها الشافعى . محن أخذ عنه ابرهيم بن و كان من سنة خمسين ١٢٦٨ (يوسف) بن محمد الجال النحاس الحنفى و يعرف بابن القطب . ذكره شيخنافى إنبائه فقسال كان يجلس مع الشهود مم ولى الحسبة من أم ناب فى الحم مم سعى فى القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مر اراوكان عرياعن العلم مع كون مباشر ته غير محمودة . مات فى المحرم سنة اربع عشرة ولم يكمل السبعين . (يوسف) بن محمد التركانى وشهرته بقرا يوسف ولذا قدمته فى القاف . (يوسف) بن محمد غير منسوب كا رأيته فى شهادة على بعض القراء بالاجازة مؤرخه بسنة أربع وثلاثين وأظنه البحيرى الأزهرى الماضى فيمن جده ناصر قريباً . (يوسف) بن محمد فى العجل بن نعير . البحيرى الأزهرى الماضى فيمن جده ناصر قريباً . (يوسف) بن محمد فى البحيرى الروسف) بن مكى بن عمان بن على بن حسن البقاعى قريب ابرهيم بن

عمر .قال انه ولد فى حسدود سنة خمسين وسبعائة بقرية خربة روحا من جبل البقاع العزيزى ونشأبهافقرأ القرآن واشتغل بالفقه وغيره ، وكان ديناً خيراً مطرح النفس يعرف الشروط ، وبالغ فى وصفه وانه علمه السكتابة والشروط وقتل فى الفتنة التى قتل فيها والده فى شعبان سنة احدى وعشرين فالله أعلم .

١٢٧٠ (يوسف) بن منصور بن أحمد الجمال المقدسي ويعرف بأبن التائب. ولد سنة اثنتين وثمانين وسبعائة ولزم الشهاب بن الهائم مدة وفضل وتنزل في الجهات واشتغل في العربيةوعمل المواعيد ويقال انه سمع الـكثير على أبي الخير ابن العلائي وغيره وأجاز له جماعة فالله أعلم نعم سمع في سنة احدى و ثمانمائة على الشمس محمد بن اسمعيل القلقشندي الأول من مسلسلات العلائي بسماعه له على مخرجه وللمسلسل بالاولية الخرجفيه عالياًعلى الميدومي . ولقيته ببيت المقدس فقرأته عليه ويقال إنه من المنتمين لابن عربي وقد أذن له خليفة المغربي في التلقين سنة خمس وعشرين فلعله سلفه مات في سنة خمسوستين تقريباً ببيت المقدس. ١٢٧١ (يوسف) بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبى تسكين بن عبد الله الجال. أبو المحاسن بن الشرف الملطى الحنني ويعرف بالجمال الملطي . ولد في سنة خمس وعشرين وسبمائة تقريباً بملطية وأصله من خرت برت ، وقدم حلب في شبابه وحفظ القرآن ومتوناً واشتغل بها حتى مهر ثم ارتحل انى الديار المصرية وهو كبير فأخــذ عن علمائها كالقوام شارح الهداية فانه لازمه كثيراً بالصرغتمشية. وكان معيدا فيها مدة حياته فلما مات أخذ عن أرشد الدين وامثاله و قاله العيني وكذا أخذ عن العلاء التركماني وابن هشام وسمـع من مغلطاي والعز بن جماعة وحدث عن أو لهما بالسيرة النبوية والدر المنظوم من كلام المعصوم وذكر انه سمم الأولى منه سنة ستين وحصل وعاد الى حلب وقدصار أحدائمة الحنفية يستحضر الكشاف وتفقه على مذهبهم فشغل بهاالطلبة وأفتى وأفادالى أن انتهت اليه رياسة الحنفية فيها مع الثروة وولاه نغرى بردىتدريس جامعه بها ثمماستدعاه الظاهر برقوقء في البريد لما مات الشمس الطرابلسي وقال حينتُذ أنا الآن ابن حمس وسبعين فضر من حلب في ربيع الآخر سنة عماعاتة و نزل عند البدر الكاستاني كاتب السرالي أن خلع عليه في العشرين منه بقضاء الحنفية فكانت مدة الفترة مائة وعشرة أيام. فباشر مباشرة عجيبة فآنه قرب الفساق واستكثر من استبدال الاوقاف وقتل مسلما بنصراني بل اشتهر انه كان يفتي بأكل الحشيش وبوجوه من الحيل في أكل الربا وانه كان يقول من نظر في كتاب البخاري تزندق ومع ذلك فلما مات الكلستاني في سنة احدى استقر في تدريس الصرغتمشية مضافا للقضاء وقد اثني عليه ابن

حجبي في علمه وأنه لم يكن محمودا في مباشرته . وقال العيني : كان يتصدق على الفقراء في كل يوم بخمسة وعشرين درها يصرف بها فلوساً لا يخل بذلك ولم يكن يقطع زكاة ماله مع بعض شيح وطمع وتغفيلوا نهاقام بحلب قريبا من ثلاثين سنة فكان يكتب في كل يوم على أكثر من خمسين فتوى بدون مطالعة لقوة. استحضاره وأنه حصل بحلب مالا كثيراً فنهب أكثره في اللنكية قال وهوأحد مشايخي قرأت عليه من كتاب البزدوي مجالس متعددة في حلب سنة ثلاث وثمانين ، واختصر معانى الآثار للطحاوى سماه المعتصر وصنف غيره ، قال وكان ظريفا لطيفا خفيفا جميل الصورة حسن اللحيةمربوع القامةوالىالقصرأقر بوكذا قال ابن خطيب الناصرية أنه قرأعليه السيرة والدرر المذكورين وأنه كان فاضلا كشير الاشتغال والاشغال مجتهدا في تحصيل العلم والمال وله ثروة زائدة حصلها بحيلة العينة ، ولما هجم اللنك البلاد عقد مجلس بالقضاة والعاماء لمشاطرة الناس في أموالهم فقال الملطى أن كنتم تفعلون بالشوكة فالامر لكم، وأما نحرت فلا نفتى بهذا ولا محل أن نعمل به في الاسلام فانكف الامراء عن التعرض لذلك ثم عن ارتجاع الاوقاف والاقطاع بزعم الاستعانة بذلك في دفع تمر لنك ، وكان. ذلك معدوداً في حسناته مع كونه لم تحمد سيرته في القضاء وكونه نسب اليه ما تقدم ولكنه قد ثبت أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وقال شيخنا في رفع الاصر وغيره أن المحب بن الشحنة دخلعليه فذاكرهيوماً بأشياء وأنشده هِوْ أَ فِيهِ مُوهِما أَنَّهُ لَيْعَضُ الشَّعْرَاءُ القَّدْمَاءُ فِي بَعْضُ القَّضَاةُ وهو:

عبت لشيخ يأمر الناس بالتقى وما راقب الرحمن بوماً وما اتقى يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن سمع الوحى حقماً تزندقا مات فى ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وشغر منصب القضاء بعده قليلاإلى أن استقر أمين الدين بن الطر ابلسى ، وذكره المقريزى فى عقوده وغيرها بماقال بعض المؤرخين ان الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفر دبكثير مماقاله رحمه الله وعفا عنه ، المؤرخين ان الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفر دبكثير مماقاله رحمه الله وعفا عنه ، المحمد والد زين الصالحين عدو الشرف موسى الماضيين . من تميز فى الميقات وعمل فيه مقدمة . و المحمد و تسعين ، قتل فى مقتلة فى صفر سنة احدى و تسعين .

۱۲۷٤ (يوسف) بن يحيى بن عبد الله الجمال بن الشرف بن سعد الدين ابن بنت الملكي الماض أبوه وأخوه ابرهيم . ولد فى سادس رمضان سنة ست وثلاثين.ومات أبوه وهو صغير فاستقر فى وظيفته صحابة ديو ان الجيش بمشاركة عمهما

إلى أن تأهل ابن شيخنا على ابنته اطيفة وكان المهم في رجبسنة اثنتين وخمسين كخضرة جدها وقبيلوفاته واستمرمعهاحتى أولدهاومانت نفساء فتزوج بعدها ابنة الشرفي يحيى بن الجيعان وماتت تحته كذلك وحج ونعم عقلا وأدباً وحشمة .

١٢٧٥ (يوسف) بن يحيى بن محمد بن يوسف بن على بن محد بن سعيد الجال ابن النتي بن الشمس الكرماني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجدهو ولده يحيى. ولد في صفر سنة احدى و ثلاثين بحارة الروم وأمه فتاة لا بيه ومات أبو هوهو صغير بعد أن اسند وصيته الشهاب بن يعقوب ونشأ يتمافقر االقرآن عندالبرهان المنزلاوي والعمدة والحاوى وألفية النحو وعرض على جماعة كشيخنا وابرز الديرى بل حضر بعض مجالس أو لهما في الاملاء وغيره وأخذ في الفقه وغيره عن يكس زيل المؤيدية وكذالازم احدصوفيتها الشهاب المسيرى بخيثكان جل انتفاعه به ثم لازم الشمس البامى ف أشياءمنها شرح جده على البخارى وحضر اليسير من دروس المناوي وابن البلقيني بل سمع عليه لم وعلى ابن الديري وخلق معنا وهو عمن سمع جزء الانصادي وغيره بالصالحية وختم البخاري بالظاهرية بل قرأ على الرشيدي في الشفا وغيره وكـتب على الجال بن حجاج ، ودخل دمياط والفيوم المنزهة بل حج في سنة ست وخمسين ورافقنا في البحر واشتد الاختصاص به ولازمني فيما قرأته هناك على أبى الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقي بن فهد والبرهان الزمزمي والشهاب الشوائطي بمكة وكذابالأماكن التي توجهنا اليها كمني وغارثور وحراءوعمرة الجعرانة وبعد رجوعه أكثر من السماع معناومم غيرنا ، ثم حج في البحر أيضاً سنة اثنتين وستين ثم في موسم سنة أربع وستين وجاور التي تليها ثم في أثناء سنة ثلاث و تسمين وجاور بقيتها معسنة أربع ، وكـتب بخطه الـكـثير وجم من تخاميس البردة ماينيف على ستين ، مع فضيلة وحشمة وعقل وتقنع وتوددوتواضع ومحاسن وربما ارتفق بهأبو الطيب الأسيوطي وكان زائد الاختصاص به بحيث نزله في جهات ونعم الرجل.

۱۲۷٦ (يوسف) بن يعقوب بن شرف بن حسام بن محمد بن حجى بن حمد بن محمد السكردى ثم الحلمي الشافعي ، ولد في سلخ سنة أعامائة واشتعل بسلاده ثم قدم حلب فأقرأ الطلبة وأفتى ، وكان فاضلا خيراً أجاز في سنة احدى وخمسين ومات بعد ذلك .

مركم (يوسف) بن يعقوب الجال الكردى الشافعي آخرغير الذي قبله . قدم مبيت المقدس قديماً ويزل في فقهاء صلاحيته وتصدر للقراء في العلوم العقلية (٢٣٠ ــ عاشر الضوء)

وأخذعنه الطلبة وسمع بقراء تى هناك بعض الاجزاء وكان فاضلا متعبداً حسن العقيدة تكرر قدومه للقاهرة. ومات عن سن عالية في سنة عمان و عمانين ودفن عاملار حمه الله ١٢٧٨ (يوسف) بن يغمو رالجال القاهرى . ولدبها في حدود التسعين وسبعها تة ونشأ بها وصار خاصكياً في أيام الظاهر ططر ثم مقدم البريدية في آخر أيام الاشرف ثم نقسله الظاهر جقمق الى نيابة قلعة صفد ثم صرفه عنها إلى أتابكيتها ، وقدم، حينئذ القاهرة فأعيد الى النيابة المذكورة ، واستمر فيها حتى مات في أوائل شعبان سنة ست وخمسين رحمه الله .

١٢٧٩ (يوسف) بن يوسف بن حجاج الجال الـ كمومى. بمن سمع على قريب التسمين. ١٢٨٠ (يوسف) بن يونس الجبأتى التعزى اليمانى الشافعي ويعرف بالمقرى وبالفقيه يوسف عظيم المين كله في الدولة الظاهرية . عمن أخذ عن الشهاب الضراسي وابن كبن وابن الخياط والقر آآت عن العفيف الناشرى تاميذا بن الجزرى قيل و اين المقرى و أنه أجاز له ابن الجزرى وشيخناو تمبز فى الفقه وأصوله والعربية والقر أآت وصاد فقيه المين مقرئها ولما وقفعلى شرحى للالفية مع الشهاب الزبيدى لم يسمح بعوده اليه بل أدغبه فيه أتم إدغاب وقال هذا كلاممنور ، حكاه لى الشهاب وقال انه جاز الثمانين او قاديها ، وقال لى غيره أنهولد سنة ستعشرةورأيت شيخه العفيفعثمان الناشري في ترجمة الطيب القاضى وصف يوسف هذا بالقاضى شمس الدينوانه عاد مع على بن طاهرالطيب في مرض موته ، ورأيت بخط المقرى نفسه في إجازة انه أخذ عن الجمال بن كبن الفقه فبقراءته من أول الروضة الىآخر الفرائض وبعض الوسيط للغزالى وسميع عليه الكثير من المنهاج والتنبيه بل قرأعليه البعض من البخارى ومن الترمذي وجميع مسلم وكذا سيرة ابن هشام والشفاقراءة وسماعاً وانه أخذ عن النفيس العلوى ثم لقى شيخنا الشهاب الشوائطي حين قدم عليهم المين فشافهه بالاجازة وكثرت جهاته وانتشرت دنياه ومشاححته ولميسمح بكبير شىء للواردين فضلا عن غيرهم بل حجر على ولده حين علم منه اكرام الوافدين ولا قوة الا بالله .

۱۲۸۱ (یوسف)بن الجاکی سبط ألزین القهنی ، أمه فاطمة . مات سنة احدی و سبه بن ولم یدکن ممن یذکر .

۱۲۸۲ (یوسف) الجمال أبو المحاسن الفارسکوری الشافعی نزیل دمیاط ویعرف بابن قعیر . ممن أخذ عنه بدمیاط التق بن و کیل السلطان و وصفه بالشیخ العالم القاضی .
۱۲۸۳ (یوسف) الجمال أبو المحاسن الواسطی الشافعی تامیذ النجم السکاکینی .
من لقیه الشیخ عبدالله البصری نزیل مكم ، دأیت له مؤلفا سماه الرسالة المعادضة

في الرد على الرافضة وكذا اختصر الملحة نظماً .

۱۲۸۶ (يوسف) الجال بن المنقاد الحلبي . باشركتا بة سرحلب و نظر جيشها و القلعة والبيادستان و الاستادارية في سنة خمس و تسعين ثم صرف عنها و ذكر لى بحزيد الذكاء . ١٢٨٥ (يوسف) بن مهاوش . مات في شو ال سنة أد بع وستين بمكل أدخه ابن فهد ، ١٢٨٦ (يوسف) الجال بن النحريرى الحلبي قاضيها المالكي . ممن كان يتناوب في السمى فيه هو و ابن جنفل الماضى الى أن و افقه ذاك على تقرير قدر يومى بدفعه له بشرط اعراضه عن السعى و ترك المنصبله . واستمر حتى مات مقلا فى أواخر سنة ست و تسعين مصروفا ، و كان يكثر القدوم الى القاهرة و ربما يتردد الى و كان مزرى الهيئة مشاركا من بيت .

۱۲۸۷ (يوسف) الجال الحلاج الهروى الشافعى والد الشمس محمد الماضى بمن أخذ عن التفتازانى وغيره وتقدم في الفضائل ، وشرح الحاوى شرحاً متوسطاً وانتفع به الفضلاء كولده والشمس بجد بن موسى الجاجرى شيخ التي الحسنى، ووصف التي فيما قرأته بخطه صاحب الترجمة فقال بمن تشد اليه الرحال ويعول عليه في كشف المقال والحال زبدة الأفاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الدنياو الدين من كشف المقال والحال زبدة الأفاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الدنياو الدين ابن أمين الدولة في ربيم الأول سنة عمان وعشرين ومات في التي بعدها قيل مسموماً وأعيد المنفصل وكان فاضلا مع إعجاب بنفسه و دعوى من غير ذا تدوصف ذكر هالعيني وأعيد المنفصل وكان فاضلا مع إعجاب بنفسه و دعوى من غير ذا تدوصف ذكر هالعيني واعيد المنفصل وكان فاضلا مع إعجاب بنفسه و دعوى من غير ذا تدوصف ذكر هالعيني ويعانة . مات في رجب سنة ممان وتسعين بها بعد خروجه من الحمام بيسير ويقال ان سبب ذلك إهانة اتباع الناس لشكوى ابن عبد اللطيف التاجر بيسير ويقال ان سبب ذلك إهانة اتباع الناس لشكوى ابن عبد اللطيف التاجر مريز تلا عليه لآبي عمرو من طريق الدورى خاصة الحسام بن حريز .

(يوسف) الجال الهدباني . يأتي قربباً.

١٢٩١ (يوسف) القطب النحاس قاضي الحنفية بدمشق . ماتسنة أربع عشرة. ١٢٩٧ (يوسف) النجم التعزى . بمن أخذ عن شيخنا .

۱۲۹۳ (یوسف) شاه العلمی داود بن الکویز ، کان بدیع الجال فلمامات سیده خدم عند الزین عبد الباسط تم عندیشبك الآعرج و ولی نظر القرافتین و شادیة الحرمین وقتاً عقب صهره أبی بكر المصادع ثم المعلمیة و أقام فیها مدة ثم عزل عنها ، واستمر خاملا حتی مات فی جمادی الاولی سنة ست و سبعین .

(يوسف) ولدكاتب السر .مضى فى ابن عد بن مجد بن محمد بن عنمان بن محمد. 1798 (يوسف) أبو أحمد معلم السجانين بالمقشرة . مات فى شوال أو ذى القعدة سنة احدى و تسمين . (يوسف) الاندلسى المالكي مفتى تونس . مات . (بوسف) البحيرى المعتقد الشهير بالازهرى . في ابن محمد بن ناصر .

(يبرسف) التادفي . في ابن عبد الرحمن بن الحسن (١) .

الدباغ المصرى الشافعي . ذكره التي بنفهد في معجمه وقال كان يؤدب الابناء بمكة وانتفع به جماعة بحيث صار غالب فقهائها وفضلائها ممن تعلم عنده مع ظرف ولطافة و نوادروصوت حسن في الانشاد وفضيلة عقد قرأ في صغره كتباً . ومات سنة تسع وعشرين بالقاهرة ، وقال التي الفاسي : المصرى المؤذن بالمسجد الحرام ويعرف بالدباغ . جاور بمسكة زيادة على عشرين سنة وأدب أطفالها وأنجب عنده جماعة ثم أعرض عن ذلك وعمل طباخاً بالمسعى ثم عاد لمصر وأدب بعض المماليك وبها مات .

الرومى الطوقاتى السيواسى نزيل دمشقوشيخ الحنفية والعالم المعقليات بها ، أخــذ عنه الأكابر كابن الحراء والسيد نقيب الاشراف ومن بعدهم كـالرين بن العينى وابن عيد ، وكان صالحاً . مات سنة أربع وستين .

١٢٩٧ (يوسف) الرومى مات في جمادى النائية سنة تسع وستين بمكة . أرخه ابن فهد الم ١٢٩٨ (يوسف) الرينى بن مزهر ، كان في خدمته على يهو ديته متميزا عنده لما رأى من صدقه و نجابته و تصرفه بحيث كان مع ذلك هو القائم بعيارة المدرسة التي أنشأها، وربماكان في غضون ذلك يطالع كتب المسلمين فا ل به ذلك كله الى الاهتداء لدين الاسلام ، وسر القاضى له وأحبابه حتى أنه أدسل به الى لانى كست حينتذ حصل لى عارض في يمينى انقطعت به ، واستمر على طريقته في خدمته ثم في خدمة ولده .

السليماني المقدسي الحنني نائب امام الصخرة .مات في طاعون سنة سبع و تسعين ، وكان فاضلا صالحا . (يوسف)العبني في ابن أحمد بن وسف . (يوسف) فقيه الريدية والمقيم بينبع . مضى في ابن حسن بن محمد بن سالم . (يوسف) الكردي . في ابن يعقوب .

مات بفاس قريبا من سنة ثلاث وستين . افاده لى بعض من أخذ عنى.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : بلغ مقابلة .

١٣٠١ (يوسف) الهدباني السكردي من قدماء الامراء . تأمر في دولة الناصر محمد بن قلاون ، وكان مولده تقريبا سنة أربع وسبعائة ، وتنقل في الولايات وولى تقدمة وصودر غير مرة ، وفي الاخير كان نائب القلعة عند موت الظاهر فتخيل النائب تنم وأخذها منه فلما غلب الناصر فرج صودر ، وكان يكثر شتم الاكابر على سبيل المزاح و يحتملون ذلك ، قاله شيخنا في انبأته ، وقال غيره : الامير جمال الدين الهيذ باني ولى نيابة قلعة دمشق وقدم القاهرة غير مرة وكان محبباعند الملوك وفيه دعابة مفرطة مع محاضرة حسنة مات في نامن ذي الحجة سنة اثنتين بدمشق وكيه كركة . مات في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين عكة ، أدخه ابن فهد . بركة . مات في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين عكة ، أدخه ابن فهد .

١٣٠٣ (يونس) بن أبي اسيحق الميني القاضي محيمي الدين . مات في صفر سنة ست وأربعين عكم . أرخه ابن فهد و لوقف في اسمه أهو يوسف أويو نس وقال محرد. ١٣٠٤ (يونس) بن اسمميل بنيونسبن عمربن عبدالعزيز الهوارى المندارى. رأس الموجودين من بني عمر وأمير عرب هوارة القبلية ويعرف بابن عمر، تلقى ذلك عن أبيه في أيام الظاهر جقمق وعرف بالـكفاءةوالنهضةوالحرمة والشجاعة التامة بحيث فاق فيذلك ذويه لكن مع الوصف بقلة الدين حتى فاقهم فيه أيضالانهم بيت فيه ديانة وعبادة في الجلة سيها جدهم عمر ، فلما كان يشبك من مهدىكاشفاً في سنة احدى وسبعين سافر الى جرجة فحرج عليه بونس هذا وقتل من مماليكه ثلاثين سوى الاتباع وجرح هو ورجع مكسورا فاستقروا فىالامرة عوضهابن عمه سليمان بن عيسى بن يونسوما نهض الكاشف لأكثر من هذا وحاول مسكه مرة بعد أخرى فما أمكن ، وفي غضون ذلك عصى سليمان فاستقروا بأخيه أحمد عوضه وذلك في سنة تسع وسيمين ويقال أنه كان أحسن حالامنه وما كان بأسرع من تجريد يشبك المشار اليه بعد عشرسنين وهو في عظمته وأمسك بالاحتيال. سليمان وأحمد وغيرهما وقدم بهم فاستقر بأحمد وأودع سليمان البرج حتى مات.ف الطاعون ثم مات المتولى في محل ولايته وقرر في الآمرة ابن أخيه داود بن سلمان. وبالجلة فاستمر صاحب الترجمة مشتتاً مضيقاً عليه حتى أمسك هو وجماعة من بنيه وأقاربه ثم لم يلبث هذا أن سقط عن فرسه فيما قيل فحزت رأسه وجهزت الى القاهرة فطيف بها الاسواق في يوم الثلاثاء عشرى ربيع الآخر سنة ثلاث وتمانين ثم علقت على باب زويلة وقد قارب الستين وارتج الامراء وغيرهم بسببه.

۱۳۰۵ (یونس) بن الطنبغاالشرف السلاخوری . ممن سمع منی . ۱۳۰۳ (یونس) بن ایاس بن عبدالله القاهری المالکی تزیلاالفخریة بینالسورین- ولد كا رآه بخط أمه فى جمادى النانية سنة ست و عامائة وقال مما يحتاج الى تحقيق فى كشير منه أنه أخذ فى الفقه عن الزينين عبادة وطاهر و فى العربية وغيرها عن ابن الحسام و فى الادب عن التى بن حجة و ابن الحراط والسراج عمر الاسوانى ثم الشرف يحيى بن العطار ، وسمع معنا الكثير على جماعة و من ذلك فى البخارى بالظاهرية ، وانجمع عن الناس مع فضيلته و حسن عشرته و سكو نه و مجاميعه المفيدة و لحيته النيرة ، وقد رأيته فى دبيع الثانى سنة ست و تسعين عشى بهمة بحيث كدت ارتاب فى مولده . وقد رأيته فى دبيع الثانى سنة سرى بردى الوزيرى القاهرى . عن سمع منى .

۱۳۰۸ (یونس) بن حسین بن علی بن محمدبن ز کریا الشرف ذو النون از بیری ، الواحى المصرى القاهرىالشافعي الجزار والدهـ بجيم وزاى وآخره مهملة ـ والد محمد الماضي ويعرف بيونس الالواحي . ولد في سنة خمس وخمسين وسبعيائة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة وألفية ابن ملك وعرض على جماعةمنهم الاسنوى والكلائي وألبس الخرقة من الزين أبي الفرج بن القادي بل سمع عليه وعلى ألبهاء بن خليل والتقي البغدادي والحراوي وخليل بن طرنطاي والعز بن الكويك وجويرية الهكارية وابن الشيخة والبلقيني ولازم دروسه في آخرين وخرج لهالزين رضو الامشيخة ، وحج غير مرةوزار المدينة و بيت المقدس وقدمه في قتنة عبد المؤمن الواعظ وقام فيها قياما عظيما وذلك بعد سنة ثلاثين وتكسب بالشهادة وخطب بجامع ال ملك وأم بالمصلى بباب النصر وغيرهما وتنزل في صوفية سميد السمداء برغبة الشيخ محد بن محد بن أحمدالسلاوي المغربي له عنها ،وحدث وتفرد ، سمع منه الاكابرو أخذما يعطاه على ذلك لحاجته من غير اشتراط مع الخير وسلامة الصدر والكايات الظريفة والحوادث اللطيفة كتقوله حين قرأ عليه التغي القلقشندي الشاطبية وصار يعجرف في أبيالها : والله ياسيدي ماقال سيدي الشاطبي هكذا ، وقوله مماكتبه عنه شيخنا : اذا تزوج الشيخ ينتابه فرحسيان الحارة ، وقوله حين طلبه العلم البلقيني لكونه لم يقم له اذ مر عليه وقال لهكيف تكون شاهداً وتجلس مكشوف العورة فأنكر هذا وسأله اهو متنور أم لافكان مضحكة ، وقوله لابن فهد وقد قال له استخرت الله وكنيتك أبا الفتاوي قل في الخير ، وكاد شديد الحرص على الاستفتاء في الحو ادث بحيث اجتمع عنده من ذلك جملة وصار فيه عديم المثل . مات بالقاهره في ليلة الحيس رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين واربعين ودفن من الغد بالخوخة ظاهر جامع آل ملك جوار الشيخ اسحق ، وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال أنه حدث في آخر عمره واستحلي ذلك وأعجب به وحرص عليمه وكان يحب الامر بالمعروف ويشدد في ذلك مع

قصوره فى العلم ويتخيل الشيء احيانا فيلح فى كونه لايجوز أنكرقديما كون ملك الموت يموت واستفتى القدماء وكان سمم في ميعاد السراج البلقيني شيئاً من ذلك فصار الشيخ وآل بيتمه عقتونه من ذلك الوقت ، وسمع الخطيب يذكر في خطبة الجمة في ذكر عمر إنه منذ اسلم فرالشيطان منه فأنكر عليه وقال لاتقل منذ أسلم يقم فى ذهن العامى ان فى ذلك نقصاً لعمر واستفتى فيه فبالغ ؛ وسمع مدرساً يذكر مَسَأَلَةُ الصَرْف وقول أبي سعيد لابن عباس الى متى أَوْكُلِ الناس الربا فاشتد انكاره ونزه ابن عباس عن هذا واستفتى فيه أيضاً واجتمع عندهمن الفتاوى من هذا الجنس مالو جلسلباء في خمس مجلدات ؛ وكان كـثير الابتهال والتوجه ولا يعدم في طوّل عمره عاميا يتسلط عليه وخصوصاً ممن يجاوره ، وهو في عقود المقريزى وأرخ مولده سنة خمس وستين وقال كان ينكر المنكر محدة وشدة بمن تردد الى مرارآ و نعم الرجل أحبر في قال سمعت الشيخ عبد الله بن خليل اليمني يقول سبحان المتفضل المنعم على مستحقى النقم سبحان الحليم مع عكن القدرة . رحمه الله وإيانا. ١٣٠٩ (يونس) بن رجب الزبيري القاهري المسكى حقيد الذي قبله وشقيق الشمس عد ووالد المحب عد الماضيين وأحد التجارىمن يقرأ القرآن ويحضر بعض دروس المالسكية. مات في رمضان سنة ست و تسعين بكنماية وكان لا بأس به رحمه الله . ١٣١٠ (يونس) بنصدقة المحرق الاصلالقاهري أخوعبدالقادر وعبدالرحيم الماضيين ويعرف بابن صدقة . ممن تشبه بالترك وخدم وسافر للجون وفي عدة تجاريد ومات فى التى ف سنة خمس و تسعين منها ولم يبلغ الستين، وكان أحد الزرد كاشية. ١٣١١ (يونس) بن على بن خليل بن منكلي الشرف الحنني المهمندار أيام الظاهر. ولد فى ليلة رابع عشر رمضان سنة عشرين وثمانمائة وقرأ القرآن والعمدةوالمحتار وعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري والعيني والحب بن نصر الله في آخرين ، ورأيت بعض الطلبة كتب عنه ما نشده له ابن المرضعة لنفسه : نحن في عبلس لهو قد تحققنا مجازه ونسجنا البسط ثوبا قسمدق كن طرازه ووصفه بالمشاشة وحسن المحاضرة .

۱۳۱۲ (يونس) بن عمر بن جربغا الزيبي العمرى الحنني والد عمر الماضي وجده. كان جده نائبا بطرابلس وبها مات ؛ وأما والده فعمل الدوادارية لجمل الدين الاستادار ولسودون من عبد الرحمن وغيرها . ومات في آخر الايام الاشرفية برسباى بعد أن انجب هذا . وكان مولده بعد سنة خمس وعشرين وثما نمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وربع العبادات من القدوري ولزم خدمة فيروز النوروزي وعمل الدوادارية عنده فأثرى وحصل الاقطاعات والدور وتوجه في

بعض ضرورات الاشرف اينال الى الشام فزاد تموله وراموا بعد وفاة مخدومه الاستقرار فى الوزارة فاستمان بقايتهاى لاختصاصه به و بغيره فى الدفع عن نفسه فلم يجد بداً من ذلك واستقر فى أيام الظاهر خشقدم بعد المجد بن البقرى وقرد معه البباوى ناظر الدولة و باشر الزيني الوزر فلم ينتج فيه وظهر عجزه وعدم كفايته فصرف عاجلا بالبباوى بعد أن تكلف هذا الموالا جمة كاد ينكشف حاله بهالولا قايتهاى ، ولزم بيته فى حارة الزيني عبد الباسط مقتصراً على المطالعة والنظر فى التاديخ و نحوه وكأنه جمع فى التاريخ شيئاً فأنه كان التمس منى ترجمة عبدالباسط وابن زنبور وغيرهما بل اختصر حياة الحيوان ، وسمعت انه كان عفيقاً عن القاذورات محبا فى العلماء بحيث تردد للكافياجي وغيره وأما الزين قاسم الحنفي وكان يجيء اليسه كثيراً لاقراء ولده ، واجتمع بي مرة فأظهر مزيد الادب والتودد . مات فى ليلة الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ست وسبعين ودفن من والتودد . مات فى ليلة الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ست وسبعين ودفن من الفد ، ويقال أنه كان مسيكا غفر الله له ورحمه وإيانا .

۱۳۱۳ (يونس) بن فارس الشرف أبو البر القادرى القاهرى الحنفي ولد في اقر أته بخطه سنة ثلاث و محاعاتة و صحب العز الحرابي القادرى و تسلك به و بغيره من المشايخ في الطريق ولذا انتسب قادريا ، وطلب الحديث وقتا قبلنا ، و سميم بقراء بي أيضاً وكتب اليسير من الاجزاء و محوها وطبق وضبط في الدار قطني بمجلس شيخنا وار تحل الى الشام فأقام بها أياما و أخذ عن ابن ناصر الدين وكتب عنه متبايناته وكذاقر أ في بيت المقسدس على ابن المصرى سنن ابن ماجه في آخرين ، وخطه جيدولكنه لم يتأهل مع دين و تواضع وعفاف و محبة المصالحين ، وقد حج كثيرا ماشيا و داكبا و الا أستبعد أن يكون سميع هناك بوحدث باليسير وكتب في ماشيا و داكبا و الا أستبعد أن يكون سميع هناك بوحدث باليسير وكتب في الاجايز و تنزل في صوفية الاشرفية برسباى أول مافتحت ، و دأيت بخطه إجازة . لبعض من عرض عليه الكنر من المدنيين في سنة سبع و خسين ، قال فيها أنه حضر معظمه على السراج قارى الهداية بقراءته له على العلاء السيرامي و ساق سنده . مات في أواخر صفر سنة ست وستين ، و نعم الرجل كان و حمه الله .

۱۳۱٤ (يونس) بن محمد بن خجابردى القاهرى القادرى المالكي الماضي جده . كان كل من جده ثم أبيه حنفيا فولد له هذا فى شو ال سنة اثنتين وستين و ثما ثما ئة و نشأ فى كنف أبيه و جده بزاويته التي بقرب مضارب الخيم من الرملة وكان مؤدبه ما لكيا . فأقرأه فى الرسالة وغيرها وقرأ على المحيوى بن تتى وقاضى الجماعة المغربي قليلا ، وحجمع جده قبل بلوغه ثم بعد ذلك سين اقامة أبيه بمكة مدة ثمان سنين و تكر رسله ذلك ليجتمع له مع الحيج زيارة أبيه ، وفى غضور نذلك وسع الزاوية المشار

اليها وعمل لها منارا ومكتبا للايتام وسبيلا وغير ذلك كقبتين على قبرى جده وشيخه إينال كل هذا باشارة الشيخ عبد القادر الطشطوخي أحد المعتقدين ، وحج أيضاً في سنة ثمان وتسعين وجاور التي تليها واجتمع بي حينئذ فسمع مي المسلسل وغيره وكتب القول البديم وأحضر لي محضراً كتبت له الاجازة فيه والبسته الخرقة الصوقية وأذنت له، وعنده أدب وفيه رأئحة الخير بارك الله فيه ولم يلبث أن جاء الخبر بموت شيخ القادرية فا نرعج كثيراً وانقطع عليه ، ثم سافر الى المدينة النبوية أحسن الله رجوعه ، وأبوه الى الآن في الاحياء .

والى الحجر. تروج جويرية ابنة الحجب بن الشحنة بكر الحلبي صاحب ميسرة بهاويمرف بابن والى الحجر. تروج جويرية ابنة الحجب بن الشحنة بكر او سافرت له الى حلب فأقامت تحته ، ١٣١٥ (يونس) بن عجد الكال بن الناج الحسيني الشنيكي الجويري الشافعي مفتى الشافعية بتلك البلاد كلها ، قال الطاوسي صحبته سفراً وحضراً فاستفدت منه كثيرا وأجاز لى وأذن لى بالافتاء بل أمرني وأنامعه بالبصرة بالكتابة على سق ال جيء به اليه فامتثلت وذلك في سنة تسع عشرة .

۱۳۱۷ (یونس)بن یوسفبن الشیخ ادریس الحلبی . نمن سمع منی بمکه . ۱۳۱۸ (یونس) بن یونس بن أحمد الفرماوی الازهری . نمر قرأ علی الممدة بمکه فی سنة نمان وتسمین وسمع علی ومنی أشیاء .

۱۳۱۹ (يونس) بن قاضى الصنمين نقيب الشافعى . لم يكن محمود السيرة فيما مقال . مات سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

بعداستاده بخدمة المؤيد ثم صارخاصكيا فى الدولة المظفرية ثم بوابا فى الأشرفية ثم ساقياً فى الظاهرية ثم بوابا فى الأشرفية ثم ساقياً فى الظاهرية ثم بوابا فى الأشرفية ثم ساقياً فى الظاهرية ثم أمير عشرة ، واختص بالظاهر فلم يلبث أن نقله لسد الشريخاناه ثم قدمه ولده ثم ولاه الأشرف الدوادارية الكبرى له كونه كان فى الفتنة من حزبه ، وزوجه ابنته الصغرى البكر ، وسارسيرة حسنة بحرمة وافرة وعظمة زائدة وتكرم على مماليكه مع كثرتهم وتقريب للملماء والصالحين و تأدب معهم وانتفيع بصحمة النور أخى حذيفة له فى التنبيه على الخير والارشاد اليه إلى أن مات بعد مرمن طويل فى يوم الأربعاء ثانى عشرى رمضان سنة خس أن مات بعد مرمن طويل فى يوم الأربعاء ثانى عشرى رمضان سنة خس وستين ودفن من يومه بتربته العظيمة التى أنشأها بالصحراء عن أزيد من ستين سنة ، و كان شحاعامقداماً عارفة أنواع الفروسية وغيرها ذاذوق وحشمة مع الشكالة الحسنة والهيئة الجيلة والطول الفائق حتى عد من حسنات زمنه رحمه الشوإيانا . الحسنة والهيئة الجيلة والطول الفائق حتى عد من حسنات زمنه رحمه الشوإيانا .

خاصكية أستاذه ثم رقاه لنيابة حماة ثم طرابلس ثم كان بعده ممن وافق تنما الحسنى نائب الشام ، وآل أمره إلى القبض عليه وسنجنه بقلعة دمشق مم قتل بمحبسه فی یوم الحمیس را بع رمضان سنة اثنتیز ؛ و کان جرکسیا ردیء الاصل شاباملیحاً شجاعا مقداما ظالماً غشو ماقتل جماعة من طرابلس بل لماعصىمع تنمقتل قاضيها الحنني والمالكي وخطيبها بغير جرم فلم يُلبثأن قتله الله. وبلطاً بفتح الموحدة ولام ساكنة ثم مهملة هو باللمة التركية اسم للمسجة الآلة التي يحفر بها . ١٣٢٧ (يونس) الركي بسرس الأتابك ابن أخت الظاهر برقوق و يمرف بالاعود. تنقل بعد أستاذه إلى أن صار في أيام المؤيد من أمراء الطبلخاناتوخازنداراً ثم نقله لنيابة غزة وبعده أمسك وحبسمدة ثم أفرجعنه وصادمن المقدمين بدمشق ثم أعاده الأئشرف لنيابة غزة ثمما نتقل لصفد ثمرجع لدمشق مقدما، وقدم القاهرة على الظاهر جقمق فأحسن اليهورجع إلى أن أخرج الظاهر اقطاعه و دام مدمشق بطالاحتى مات بقيراً سنة إحدى وخمسين، وكانمسرفاعلى نفسه جدآقليل البركة في رزقه عفاالله عنه . ١٣٢٣ (يونس) العلائي الناصري فرج. صار خاصكياً بعد المؤيد ثم أمره الظاهر جقمق عشرة وصيره من رؤس النوب وناب فى نيابة القلعة بعد سفر تغري برمشفى غزوةرودس فلما عاد رجع الى وظيفتهولذا كــان يقال ُله وامرأن يكون في الوظيفة حين سفر تغرى برمش مرة اخرى رضي بها حين الامربنفي تغرى برمشسنة احدى وخمسينتم أرسله خجداشه الاشرف اينال نائب اسكندرية ثم عمله من الطبلخانات بالقاهرة ثم قدمه ووجهه بتشريف قانباي الحزاوى للشام فاثرى ثم عمله أمير آخور حتى مات وقدجاز السبعين في صبيحة يوم الاثنين ثالث عشرى جمادي الاولى سنةأر بعوستين بالطاعون ، وشهد الصلاة عليه السلطان بمصلى المؤمني ثم دفن بتر بته التي أنشأها بالصحراء، ولم يكن يرعى الا للسلطان عقا الله عنه . ١٣٢٤ (يُونس) المزين الجرائحي . ممن أخذ القراآت عن الزراتيتي وتصدر في حياته بل كان شيخه برسل اليه بالمبتدئين . ودام على ذلك دهراً الى أن كبر. ومات ظنا بعد الستين أوقريبا منها ، وممن جود عليه المحب بر\_ الامالة . ١٣٢٥ (يونس) أحد العشرات . مات ف جمادي الأولى سنة ثمان. أرخه العيني. ١٣٢٦ (يونس) مملوك الخواجامير أحمد . مات عكم في جمادي الاولى سنة ثسان وتسعين ودفن بالمعللة .

﴿ آخر معجم الاسماء . ختم الله بخير لناولا حبابنا . وبه انتهى المجلد الخامس من الاصل ﴿ انتهى الجزء العاشر ، ويتلوه الحادي عشر أوله : كـتاب الكني ﴾

| ﴿ فهرس الجزء العاشر مر الضوء اللامع ﴾ |            |     |                       |          |        |
|---------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|--------|
| ١٣ عدبن عمد القفصي                    |            |     |                       |          | الصفحة |
| بن هلاًل                              | »          |     | ں بن البرجي           | بن ع     | 4 Y    |
| بن أمين الحـكم                        | »          |     | العباسي               | n        |        |
| بن <u>م</u> حمو د                     | <b>»</b>   |     | القاياتي              | <b>»</b> |        |
|                                       | <b>»</b>   |     | الطياطي               | ď        | ٣      |
| بن الجليس                             | <b>»</b>   | 18  | بن الشحنة             | Ø        | •      |
| الفارسكورى                            | <b>»</b>   |     | بن السلموس            | "        | ٦      |
| الجموى                                | >>         |     | بن الغرابيلي          | <b>»</b> |        |
| بن الطبلاوى                           | <b>»</b>   | ١٥  | الصفوى                | n        |        |
| الرملي                                |            |     | الهو ي                |          | ٧      |
| الحنني                                | ))         | 14  | المقدسي               |          |        |
| بن عزوز                               | ))         |     | النقاوسي              |          |        |
| بن عقاب                               | ))         |     | الموسوى               | <b>)</b> | ٨      |
| بن القماح                             | »          | 1.4 | بن المخلطة            | »        |        |
| الدنحجاوي ً                           | »          | 14  | ين بعلبند             | <b>»</b> | ٩      |
| الدرو <i>ی</i><br>دا                  | »<br>      |     | بن عباش الجوخي        |          | ١.     |
| الحسيني                               | ))         |     | الصرخدي               |          |        |
| الخطيب النابتى                        | <b>»</b>   |     | بن البرجي             |          |        |
| الششتري                               | <b>»</b>   |     | البديوى               |          | 11     |
|                                       | »<br>»     |     | ين المالسكي           | ))       | •      |
|                                       | »<br>»     |     | بن الشيخة             |          |        |
| السيحاو ي<br>السكاكيني                |            |     | بن تاج الدين          |          |        |
|                                       | »<br>·     | 14  | بن ناج الدين البدراني |          |        |
| المنوفي<br>د ا                        | <b>'</b> D | •   | التبادكاني            | »        |        |
| ُ الجوجرى<br>الرديني                  | »<br>»     |     | · •                   | ))       | 14     |
|                                       | ))<br>))   | ۱۹  | التنكزى<br>بن الحلبية | ))       |        |
| الجاملتي<br>الجعفري                   |            |     |                       |          |        |
|                                       |            | ۲٠  | القاهري               |          |        |
| الشيخ البخارى                         | <b>))</b>  |     | المفارى               |          |        |
| الدمشقى                               | **         |     | الكتبى                | ))       |        |

|                        | ٣٤٨                                 |
|------------------------|-------------------------------------|
| ۳۳ محدين محدين السكيال | ۲۰ عمدین محمد بن محمود              |
| « الزعيفريني           | ۲۱ « المسكراني                      |
| ۳۶ « بن سویدان         | « الكاذرونى                         |
| ۳۰ « بن الفرفور        | « النيسابو دي                       |
| « الشامي               | ٣٧ « أخو المتقدم                    |
| « الحلاوي              | « المقدسي                           |
| « الصرخدي              | « الجيجاوي                          |
| « العلوى               | « بن أبي شادي                       |
| « المنوق               | <br>۳۳ « بن عمران                   |
| ۳۷ « الحريري           | « أخو المتقدم                       |
| a الطوخي               | « أخو المتقدمين                     |
| « الريشي               | « بن ابی والی                       |
| « إمام جامع الصالح     | « الشوبكي                           |
| « بن الخيار            | « بن الفخاد                         |
| « المزجاحي             | ۲۶ « الآیجی                         |
| ۳۷ « البزازي           | « بن البارزي                        |
| « بن الشامية           | ه۲ « بن ملال                        |
| « التميمي              | ۲۲ « الْآندلسي                      |
| « السحماوي             | « الليسي                            |
| « الحليلي              | ۷۷ « المناوي                        |
| « بن سارة              | « بن المخلطة                        |
| ۳۸ « النجانسي          | ۲۸ « التلقشندي                      |
| « الجشي                | « البحيري                           |
| ۳۹ « المنوق            | « بن <u>ب</u> س                     |
| « الشوبكي              | « الجمبرى                           |
| « البيائي              | « أبو شامة                          |
| « بن الحمراء           | ۲۹ « الحصنكيني                      |
| ،<br>« الدنديلي        | « الطرابلسي                         |
| « غياث الدين           | " « بن کاتب جکم<br>۳۱ « بن کاتب جکم |
| « النشاشيي             | 1                                   |
| رز السراسين            | ۳۲ « بن العجمى                      |

729 ٤٤ مجمد بن مجمود بن أصفر مع عد بن عد الناصري الشير ازي بن الطبلاوي الشرواني « بن مرزوق الحسيني بن الحاج البالسي القبرواني ٤١. « الرندى 20 الرملي العجمي الحدازي المكتب » بن العجمي المدنى المزجج المعمد الصفدي الكرماني ٤٦ بن عبيد القاهري المر شدي « ان أخى الحامى ٤٧ مجد بن مخلص الطيبي « الأزهرى محمد بن مدين البهواشي « البصروي عمد بن مرادبك الملك « التبادكاني محمد بن مرعى البرلسي « الزنوري ٤٨ محمد بن مراهم الدين الشرواني « السرقسطي 24 وع محمد بن مسدد السكادروني « السعودي ٥٠ محمد بن مسعود الزواوي « الأنداسي بن غزوان « النابلسي العدني « بن يوشع بن قىفيا « الحنفي 01 الناشري « شعس المعتقد النحريري محمد بر محمود اللاري مجد بن مسلم الحنفي « الحسني عد بن مشترك الناصري الشــكيلي 24 عهد بن مصلح العراقي السرميني محمد بن معالى الحراني بن أجا ٥٢ عمد بن معمر المسكي الحسنى محمد بن مفتاح القباني الحوى محمد بن مقلح السالمي السكندري 2 2

|                                | 70.                     |
|--------------------------------|-------------------------|
| م جدبن موسی المنوفی            | ٥٢ محمد بن مفلح البناء  |
| « التاج الحنفي                 | عد بن مقبل بن فتيخة     |
| ه الجاجرمي                     | ۳۰ « البغدادي           |
| « التروحي                      | ۱۱ شقیر                 |
| ه الميلى » ٦٥                  | « ال <i>عمر ي</i>       |
| « الفيومى                      | محمد بن منهال القاهرى   |
| « بن أبي بيض                   | مجذبن منيف الازرق       |
| « الموصلي                      | « الويني                |
| «. الحلبي                      | محمد بن مهدى الطائى     |
| « العراقي                      | محمد بن مهذب الهندى     |
| محمد بن ميمون الواصلي          | ٥٤ محمد بن مهنا الملائي |
| ٦٦ محمد بن ناصر المزى          | عدبن موسى المزملاتى     |
| ٦٦ ﴿ صورة آخر الجزء الرابع من  | « المياني               |
| الاصل وفيسه خط المؤلف، وخط     | « الصالحي               |
| المرتضى الزبيدى ، وخط المؤرخ   | ه السنبسى               |
| الحبرتي ، وخط الشيخ حسن العطار | « الدمهوجي              |
| شيخ الازهر بقراءتهم للكتاب 🏈   | « الوانوغي              |
| ٦٧ عدبن ناصرالدين بن الخطيب    | « الشطنو في             |
| « الطنيخي                      | ۰۹ « الظاهرى            |
| محمد بن نافع المسوفى           | « المراكشي              |
| محمد بن ناهض الـكردى           | ۵۸ « اليمنى الناسخ      |
| محمد بن نجم الدين بن البندق    | « بن عمران              |
| ۸۶ محمد بن نشوان الججاوى       | ۹۰ « اللقاني            |
| محمد بن مصر بن الاحمر          | « الدميري               |
| محمد بن أبي نصر البخاري        | ۲۲ « المسجاوني          |
| المحمد بن نهاد الخواف          | « القادري               |
| محمد بن هرون التتائى           | « أخو المتقدم           |
| ٦٩ على بن هبة الله العمري      | « بن زين الدين          |
| • بن البارزي                   | ۳۳ « بن الشهاب مجود     |
| محمدبن أبىالحمدى الكاذروني     | « صهر الخادم            |

| 1 • 1                  |             |                                       |                   |                    |              |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| يزيد السكيلاني         | . بن أبى    | 15 VI                                 | ان ملك كلبرجة     | ، بن همياو         | ¥ 79         |
| من طریای               | »           | YY                                    | ث المغربي         | د ب <b>ن</b> وار   | <b>*</b>     |
| سى ابن أخت الانصاري.   | بسالبلبيا   | عدين                                  | الدين بن المعاربة | يد <i>بن</i> ٍ ولي | ۶ ۷۰         |
| و ب النو بی            | بن يعقر     | ۷۸ مجمد                               | رت .              | ند بن ياقو         | <u> </u>     |
| <u>بن</u> ذ <b>بوق</b> | מ           | ٧٩                                    | ں بن زہرۃ         | • "                | ŕ            |
| الةنمهني               | <b>»</b>    |                                       | الذويد            | <b>»</b>           | ٧١           |
| الفيروزابادى           | ))          |                                       | النفزى            | ))                 |              |
| القدسي                 | <b>»</b>    | ۸٦                                    | شقيق المتقدم      | ),                 | ;            |
| العباسي                | מ           |                                       | بن فيرة           | ))                 | . 77         |
| البرلسي                | <b>»</b>    | İ                                     | الشادني           | 'n                 |              |
| المدنى                 | ימ.         | AY                                    | بنالوجدية         | <b>))</b>          |              |
| المصرى                 | <b>»</b>    | ļ                                     | بن المزين القاهري | <b>»</b>           | ٧٣           |
| الجاناتى               | <b>))</b> : | ļ                                     | أخو المتقدم       | n                  |              |
| البخانسي               | ))          |                                       | البيوستي          | <b>. »</b> ;       |              |
| الطهطاوي.              | <b>»</b> .  | J                                     | العجيسي           | ))                 |              |
| بغا اليحياوي.          | بن يل       | * W                                   | بن الامام         | ))                 | . Y٤         |
| ف المقدسي.             |             |                                       | الصالحي           | ))                 |              |
| بن القار <i>ي،</i>     | »           | ,                                     | الشطر نجبي        | ; »)               |              |
| المتبولى               | <b>»</b>    | I                                     | العسقلاني         |                    | Yo           |
| الزواوى                | <b>»</b>    |                                       | الدمسيسي          | ))                 |              |
| بن دليم                | ď           | :                                     | بن أبي سهل        |                    |              |
| بن الصائخ              | <b>»</b>    | ٨٩                                    | بن حجبي           |                    |              |
| الباعو ني              | »           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المغربى           |                    |              |
| بن الص <i>فى</i>       | »           |                                       | القلقشندي         | <b>))</b>          | ٧٦           |
| الحلاوي                | »           | ٩.                                    | الخراسانى         | <b>»</b>           |              |
| الاياسي                | ))          | 41                                    | الشارفي           | . ))               |              |
| الحلوائي               | <b>»</b>    | 94                                    | بن الركاع         |                    |              |
| أخوالمتقدم             |             | •                                     | المسوفي           |                    |              |
| أخو المتقدمين.         | n           | 7                                     | يزيد سلطان        |                    | <u>k</u> e . |
| بن المحتسب             |             |                                       | يوييد<br>بن عثمان |                    | •            |
| . 0.                   | •           |                                       | - J. J.           | •                  |              |

| •                                        |                   | 1 0 1        |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| ۱۰۱ محمدبن يوسف المقدسي                  | يو سف البساطي     | ۹۲ عدبن      |
| ي، الهروى                                | د التاز <i>ي</i>  | ) 9m         |
| محملہ بن یو نس الوا حی                   | ر الطرابلسي       | )            |
| ،، بن الحو ندار                          | « زریق            |              |
| ، قاضى القدس                             | « الأمشاطي        | 4            |
| ۱۰۲ ،، سبط ابن الميلق                    | « الـكوراني       |              |
| <ol> <li>الدوادار</li> </ol>             | « أخو المتقدم     |              |
| محمد بنأمينالدين السمرقندي               | « القرشي »        |              |
| مجد جمال المدين بن نقيشة                 | « بن کاتب حکم     |              |
| محمد الشمس بن الخادم                     | « الفارسكورى      | 90           |
| محمد بن حمال الدين الإردبيلي             | « شقيق المتقدم    |              |
| محمد بن نور الدين الجيزى                 | « كـــتكوت        | 44           |
| ١٠٣ عد بن الشبخ فلان الدين الحلواني      | « الحلبي النجار   | • • •        |
| محمد المعروف بابن آملال                  | « الحرآشي         |              |
| عد البدر بن بطبيخ                        | « بن الحنيفي      |              |
| ي، بن الجباس                             | « بن كحليها       |              |
| ،، بن أبي الحول                          | « المواق          |              |
| ،، بن المصرى                             | « بن بحتر »       |              |
| ،؛ الجوجرى                               | « بن الزعيفريني » | 99           |
| ،، الجوهرى                               | « زغلول           |              |
| ،، بن الكمكي                             | « الرازى          |              |
| ،، السنيتي                               | « زين الصالحين    |              |
| ا ١٠٤ محمد جلال الدين الدواني            | « بن أبى الحجاج   | <b>\••</b> · |
| عدالشمس بن الأدمى                        | « المطرز          |              |
| ٥٥ بن التنسى                             | «                 |              |
| ا ۵۵ بن الجندی                           | « الذاكر          |              |
| ،، بن الحنبلي                            | « بن القليو بية   |              |
| ،، بن خطیب قارا                          | « الحامي          |              |
| <ul> <li>۵۵ بن السويفي السكرى</li> </ul> | « المسلاني        |              |
| ۱۰۵ ۵، بن شرف                            | « الـكيلاني       | 1.1          |
| <u>-</u> .                               |                   |              |

| 1 = 1                          |                                      |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| ١٠٩ عمد بن العظمة              | ١٠٥٠ عدالشمس بن الصياد               |  |  |
| عهد بن الفخر البصري            | « بن المجمى                          |  |  |
| محمد بن الــكركي الحزار        | « بن العياد                          |  |  |
| يحد بن المنجم                  | « بن الغرز                           |  |  |
| مجد الدكمتبي أبن المهتار       | « بن قسر                             |  |  |
| محد بن مهدی الریشی             | « بن قحية                            |  |  |
| محمد بن الناسيخ الطر ابلسي     | ۱۰۹ « بن قیسون                       |  |  |
| عدالأمن المغربي                | « بن كبيبة                           |  |  |
| محمد البدر الاقفاصي            | « بناالکنتایی                        |  |  |
| محمد سعد الدبن الصوفي          | « بنالکرادیسی                        |  |  |
| ١١٠ محمدالشمس الجالودي         | « بن المحب                           |  |  |
| « البحاري                      | « بن المرضعة                         |  |  |
| « الأثميدي                     | ۱۰۷ « بن المصرى                      |  |  |
| « البحيري                      | « بن المعامة                         |  |  |
| « التستري                      | « بن المنير                          |  |  |
| « الجدواني                     | « بن النجار                          |  |  |
| « الحيار                       | « بن النحاس                          |  |  |
| الحماك »                       | « الذهبي                             |  |  |
| » الحلمي الحلمي                | « بن النصار                          |  |  |
| « الحوراني                     | ١٠٨ محمد الحب بن الأمبيفيح           |  |  |
| « الخافي                       | « الزرزاري                           |  |  |
| « الخطيري                      | « بنالنويري                          |  |  |
| « الزيلمي                      | · محمد ناصر الدين بن البيطار         |  |  |
| دي عي<br>« العاملي             | ه بن الشير از ي                      |  |  |
| « العباسي                      | محمد أبو عبد الله بن راشد            |  |  |
| « الغز <i>ي</i>                | محمد أبو فتح بن الأسيد المقدسي       |  |  |
| « المبالحي                     | محمدبن البنا الناظر                  |  |  |
| ۱۱۲ « القادر <i>ي</i>          | ۱۰۹ محمد بن الطولوني                 |  |  |
| « القلقشندي                    | بن عبيد المصري<br>عمد بن عبيد المصري |  |  |
| « القليوبي                     | محمد الودروالي                       |  |  |
| عد الوروواي (۲۶ ــ غاثم الضوو) |                                      |  |  |
| i - Amol Pa                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |  |

( ٢٤ ـ فاشر الضوء )

702 إ ١١٧ عد أبو عبد الله العكرمي ١١٢ عد الشمس القطان اللحام الرومى « الهوى « الماحوزي عد حقيد عمر البنداري « المسبحي 114 على حفيد يوسف الخزرجي « المناشني عد مأتى السلاوى « المنصوري عد السيد الكبير الشيعي « المنوفي عد الاقباعي « الهروى ١١٨ عد الأصبهاني عد الملاح الكلائي ١١٤ عجد العز الناعوري يجد الأقفاصي محمد الايجبي محمد الشريف العجمي محمد القطب الابرقوهي محد البياوي محمد المحب الزرعى ١١٩ عد البديوي ١١٥ محمد المحب الصوفى مجد بلاش مجد ناصر الدين النقيب عد بلبان البرلسي عجد تنجروم اابريدي ١٢٠ محمد الترمذي « البصروى محمد التسكروري « البهواشي عد الحبرتي التباجر بجد الجيزي الحلالي عد حيقة عد الحسي ه الدجوي 117 عد الحراشي القائد الشيخي عد الحرس البصري الطناحي مجد الحقيتى المذريي مجمد الحموى الحنني مجمد السطوحي بن حبينة ١٢١ عد الحنني آخر محمد أبو الحيل المسكي محمد أبو عبد الله البباني محمدالحنوسي الغزى محمد الخزرجي ۱۱۷ م الخليلي محمد حسرو العجمي ه صهر ابن بطالة

١٧٤ محمد القدسي الرباطي محمد الشامى القشيش محمد بن ستيت القصري محمد القناوى محمد الكبير خادم الشيخ صالح عد الكردي الصوف عد الكومي التونسي محمد البكويس المعتقد محد الكيلاني ١٢٥ محمد الماورسي مجد المرجى الخواص محمد المشامري الحسني عد المغربي العطار محمد المغربى رطب محمد المغربى المعتقد محمد المذربي خبزة محمد الهيلي أبو تونة عد المصرى الزيات عمد المفلج محمد القيسى الملورى ١٢٦ محمد النحريرى الضرير محدالهبي اليماني عد الحروى عد الملالي القائد محمد الواسطي محمد الواصلي ﴿ د ڪرمن اسمه محمود ﴾ عمود بن ايرهيم المهروددى ين الديري الاقصرائي 144

۱۲۱ محمد الخضرى جعبوب محمد الخواص عد الذبحاني عد الراشدي عد الرملي محمد الرياحي مهد الزعوتى عد البخارى ١٢٢ محمد الزرهوني عد السدار المعتقد عد السدار محمد الصاجاتي مجد شكيكر محمد السلاوي المغربي محمد السيوفي محدالشاذلي المحتسب محمد الشامي الحداد عد الشريف الحسني ١٢٣ محمد الشني محمد الشويمي عد الشيرازي المعلم عد الشيرازي الزغفراني عهد الصوفى عد العربي محمد العجمي محمد البوشى العطار محمد نارصا عمد القادري الصالحي محمد القباقى الدمشتي ١٢٤ محمد القدسي شيخ الخدام

407 ۱۲۷ محمود بن ابرهیم الحموی محمود بن أحمد الشكيلي بن السكشك « بن الامشاطى 144 « بن سليان التاجر 149 « الشكيلي « الفيومي « البدرالعيي ١٣٥ محمود بن الافصح الهروى محمود بن بختيار المرسيفونى محمود بن حسين القزويني محمود بن الحسين الخوارزمي ١٣٦ محمود بن خليل بن أبي الهول محمود بن رستم الرومى محمود بن الشيخ زادهالحنني محمود بن عبدالله القارى الكلستاني بن الفرفور 147 الصامت محمودبن عبد الرحيم بن الادمى ١٣٨ محمود بن عبد العزيز الفاروثي محمود بن عبد الواحد الانصاري محمود بن عبيد الله الاردبيلي ١٤٠ محمود بن عثمان اللاري السم, قندي محمود بن على جند على « السرياقوسي « بن المفدى 1\$1 « المرشدي

« الجندي »

۱٤۱ مجمود بن عمر الخليلي الانطاكي 124 « القرمي ۱۶۳ محمود بن أبى الفتحالشروستانى محمودبن بمدالاقصرآئي « بن ملال الدولة ١٤٤ محمود شاهبن عجد الاحمدابادي محمو دبن مجدالموسوى « ملك التحار « بن الاقسماري 120 « القلهاتي « الشاذلي 127 « خواجه بره « المنتابي « بن قطب « ماحب كلبرجة 127 « الفومني « الحلي « بن العصياتي » « المندي 121 محمود بن محمود ماشادم محمودبن مصطنىالتركاني محمودبن مغيثا لخلجي ١٤٩ محمود بن هرون الخنجي محمود بن يوسف بن شيرين محمود بنيوسف الرومى محمودين البهاء خواجاسلطان محمود الزين بن الدويك ١٥٠ محمود الشرف الطرابلسي محمود الشمس التمحاني

١٥٦ مسعود بن شعبان الحلبي ۱۵۷٪ مسعود بن صالحالزواوی مسعود بن عبد الله العتيق ممعود بن قنید الحسنی مسعود بن مبارك المطيبير مسعودين محمد الكجحاني مسعود بن محمود الشيرازي مسعود بن هاشم الهاشمي ١٥٨ مسعود الازرق مسعود البركاتي مسعود الحبشي مسعود الصبحي مسلط بن وبير أمير ينبح مسلم بن على الاسيوطى ١٥٩ مسند بن محمد الخيضري. مشترك القاسمي الظاهري مسط بن أشعل الجدي مشيعب بن منصور العمرى مصياح الصوفى مصطنى من تقطمر النظامي ١٦٠ مصطفى بن زكريا القرماني مصطفى بنعمد بنقرمان مصطفى بن الشمس بن العجمي مصطفى بن معمود البرصاوي مصطفى الذبيح بنصاحب طرابلس مطرق نائب قلمة دمشق مطيرق بن منصور العمرى ١٦١ مظفر بن أبى بكر التركماني مظفر الخواجا العجمي مماذين عبدالوهاب الزرندي

١٥٠ محمود ملاصفي الدين الشيرازي محمود خان الطقتمشي بخدم بن عقيل الامير مخدوم بنبرهان الدين الهندى مدلج بن على أمير العرب مدين بن أحمد المغربي ١٥٢ مراد بك بن عدبن بايريدالملك المرتضى بن يحيى الهادى ۱۵۳ مرجان الاشرفي برسياي مرجان التقوى الظاهري مرجان الرومى الشريف مرجان العيني مرجان الزين العادلي مرجان الزين الهندي ١٥٤ مرزوق بن أحمد البيجوري مرزوق أبو جميلة التكرودى مرزه شاه بن تیمور مرشد بن محمد بن المصرى مرداد بن محد الجزائري مرعى بن إبرهيم البرلسي مرعى بن على البرلسي مساعد بن حامد المسرابي ١٥٥ مساعد بنسارى السخاوى مساعد بن على بن ليلي مسافر بن عبد الله البغدادي مسدد بن محمدالكادروني ١٥٦ مسرور الحبشي الشبلي مسعود بن أبرهيم اليافعي مسمود بن أحمد الكنبايتي مسعود بن على المصمودي

401

۱۲۱ معاذ بن موسى الطلخاوي معتوق بن عمر البغدادي معروف اليشبكي الحبشى ۱۹۲ معزی بن هجار بن و بیر معزى العمرى معقل بن حباس الجعفرى معمر بن يحيى المسكى ١٦٤ معوضة الفقير الصادق مغامس بن أحمد الزباع مغلبای طاز الابوبکری مغلباي الابويكري المؤيدي مغلباي الاحمدي مبق مغلباي الاشرفي الشلي ١٦٥ مغلباي الاشرفي برسماي مغلباى الجقمتي الارغون شاوى مغلباى الجقمق الارغو نشاوى آخر مغلباي الشريفي مغلباي الشريغي آخر مغلباي الشهاب الناصري مغلباي الظاهري حقمق ۱۹۲ مغلبای الظاهری خشقدم مفتاح أمين الدين الزفتاوي مفتاح الحبشى الكالي مفتاح الحبشىمولىالموفقالا بي مفتاح أبوعلى الدوادار مفتاح السحرتي المغربي مفتاح الطواشي الحبشي مفتاح عتيق المهتار نعمان مفلح بن تركي الاجدل مفلح الحبشي حنش

۱۶۷ مفلح الحبشى فتى ابن الزكى مفلح الحبشي الكمالي مفلح فتى ابن النحاس مقبل بن سعيد السعدى مقبل بن عبد الله البغدادي. مقبل بن شخباد أمير ينبع مقبل بن هبة العمرى مقبل الزين الاشقتمري مقبل الزين الحسامي ١٦٨ مقبل الزين الرومي مقبل الزين الزيني مقدل الحيشي مقبل الرومى مقبل الهندى مقدم بن عبدالله العمري. مكرد بن عمر العجلي مكرم بن ابراهيم الشيرازي. ١٦٩ مكرم بن مجد الطبرى مكي بن راجح العمري مكى بن سليان السندى. ملج أخو الظاهر جقمق ملج الظاهري جقمق ١٧٠ تمجق الظاهري برقوق ممجق النوروزي منصور بن أبى بكر الازهرى,

منصور بن الحسن الـكازروني

منصور بن شاكر بن الجيعان.

منصور بنطلحة شيخ عرب تامسان

منصور بن الصني القبطي

منصور بن عقبل الحسى

| ۱۷۵ موسی بنآحمد البرنـکیمی                    |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ۱۷۶ « الحرامی                                 | ۱۷۲ منصور بن علی الحلبی     |
| « الناشري                                     | منصور بن مجل الحلبي         |
| « بن الزين                                    | منصور بن محمد المتناني      |
| « القدسي                                      | منصور بن ناجــی المینی      |
| « السبكي                                      | منصور بن ناصر الحسنى        |
| ۱۷۸ « الدهمراوی                               | منصور بن ناصر القائد        |
| « المحكشكش                                    | منصور بن یشبك من مهدى       |
| « الرمثاوي                                    | منصورأخو المتقدم            |
| ۱۷۹ « السرسنا <i>ق</i>                        | منصور بن الصوافالمغربي      |
| « بن عيدالعجاو تي                             | منصور الجزيرىالمؤرخ         |
| ۱۸۱ موسیبن اسمعیل الججینی                     | ۱۷۳ منصور الحكيم            |
| موسى بن' اسمعيل الطائفي                       | منكلى بغا العجمي            |
| موسى بن أبى بكر الشيرازي                      | منكلي بغا الظـاهري برقوق    |
| موسىبن حسن المسكى                             | منير الزين السيراجيي        |
| موسی بن حسن بن قلاون                          | منير بن جو يعد              |
| موسى الشرفبن البدر حسن                        | منيــع بن موفق القائد       |
| موسى بن الحسين اليونيني                       | مهار بن فیروزشاه            |
| موسىبن خليل القبانى                           | مهدى الدويد                 |
| ۱۸۲ موسی بن رجب الجلجولی                      | مهنابن آبی بسکر الدنیسری    |
| موسى بنسعيد المصرى                            | ۱۷٤ مهنا بن حسين البغدادي   |
| موسى بن عبد ال <sub>كر</sub> يم الشا <b>ى</b> | مهنا بن عبد الله المكي      |
| مو سى بن شاهين بن الترجمان                    | مهنا بن على البندراوي       |
| موسی بن شسکر                                  | مهيزع بن محمد بن عجلان      |
| موسى بن المؤ يد شييخ                          | موسى بن ابرهيم العشماوي ا   |
| ۱۸۳ موسی بن عبدالر حمن الشطنوفی               |                             |
| موسى بن عبد السلام الزمزمي                    | « الملسكاوي                 |
| موسىعبدالغفارالسمديسي                         | « الــكاذروني               |
| موسى بن عبدالله الظاهرى                       | موسى بن أحمد بن زائدالسنبسى |
| ۱۸٤ « بن الديري                               | « بنعبيل المماني »          |
|                                               | =                           |

۱۸۶ موسی بن عبد الله البهوتی ۱۹۲ موسى بن يوسف الكركي. مومى بن على الانصاري البوتيجي المناوى لموسى الصلاح الاردبيلي 111 ۱۸۷۰ « الهاشمي ١٩٣ موسى الطرابلسي المغربي « الصنعاني موسى العتال المصري موسى بن عمران البوصيري موسى الحاجي المغربي موسى بن عمر اللقاني موسى المغربى الخياط « الخطي موسى المغربى المقرىء ۱۸۸ موسی بن عیسیصاحب الخلف موسى الينىالحراز موفق الحشي البرهاني موسى بن قاسم الذويد موفق الحبشي فتي السد يركات موسى بن ماخوخ المغربي ملا زاده بن عثمان الكرخي موسى بن محمد العباسي میاج بن محمد شیخ الر ک القادري 144 ميخائيل بن إسرائيل اليعقوبي الجاناتي ١٩٤ ميلب بن على الحسني « الازهري ميل بن محمد الحسني بن قبا الفاسي ميلب السيد المجاشي ميمون بن أحمد الجزيري الانصارى ميمون غلام الفخار الديسطى 19-﴿ حرف النون ﴾ امامچامع عمرو بنزينالمابدين نابت بن إسمعيل الزمزمي ١٩٥ ناصر بن أحمد بن مزنى الزبيدي « القادري 197 ناصر بن خليل الايوبي » · ناصر بن خليل الميقاتي 141 بن السقيف ناصر بنعبد العزيز الطهاع المقدسي ناصر بن عبد الله الصوفي المخزومى ناصر بن على العراقي المزيزي ناصر بن محمدالطبري موسى ن منصورالشقباتي ناصر بن محمد السطامي موسى بن يوسف المنوق ناصر بن مفتاح النويري

٣٠٤ نوروز الاشرفي برسباي نودوز الاشرف برسباي آخر نوروز الحافظي الظاهري ٣٠٥ نوروز الخضري نوروز الظاهرى نوروز أحد العشراوات نور الله بن خوارزم نوكار الناصري فرج ٢٠٦ أيار الحاجب ﴿ حرف الماء ﴾ هابيل بن عمان صاحب الرها الهادي بن ابرهيم الحسني هرون بن حسن الصحراوي هرون بن مجد التتائى ۲۰۷ هرون الجبرتي هاشم بن هاشم القرشي هاشم بن قاسم القرشي هاشم بن محمد الجرجاني هاشم بن محمد العصامي هاشم بن مسعود المطيبيز هبة الله بن أحمد الفاسي ٢٠٨ هبة الله بن أحمد الحسني همة الله الفيلالي هبة المغربى الشريف هجار بن وبير أمير ينبع هزاع بن محد هلال الزين الرومى هلال المغربي هامان بن غرير الحسيني

٢٠٩ هامان بن و بير الحسيني

حام الرومى

١٩٧٠ . ناصر بن يشبك الدوادار ناصر النوبى المانق الاشرفي نانق المحمدى نانق المؤيدي انق الظاهري نبهان بن محمد الجبريني نبيل مملوك صاحب أفريقية يجم بن عبد الله القابوني بحيب الهرموزي العجمي نسيم بن راشد اليمني ۱۹۸ نصر الله بن أحمد التسترى نصر الله بن عبدالرحمن الروياني ٢٠٠ نصر الله بن عبد الذي بن المقسى نصر الله بن عطاء بن اللوكة نصر الله بن محمد الصرخدي نصر الله الشمس القبطي نصر الله الشمس بن النجار نصر البزاوي الدمشق ۲۰۱ فصر المغربي المالكي نعمان بن فيخر الحنني نعمة الله بن عبد الكريم الفالي نعمة الله بن عبد الله الايجي نممة الله بن عبد الله الماهايي ۲۰۲ نعمة الله بن محمد القرشي ٢٠٣ نعم الله بن نعمة الله الكامرجي نعمة بن أحمد الأيمي نعير بن حيار الأمير ٢٠٤ نمير بن منصور الامير نكباي الازدمري ينودوذ شكال ( \*Y ... عاشر العنوء)

474

۲۰۹ هميلة

هود بن عبد الله المحابري هيازع بن على الحسني هيازع بن لبيدة الحسني هيزع بن مجد الحسنى ﴿ حرف الواو ﴾ وبير بن حويعد العمرى ٢١٠ وبير بن عجد القائد وبير بن عد الحسني وبير بن تخبار الحسيني ودي بن احمد العمري ورديش نائب البيرة وربور القائد وفا بن بجد النقيب ولىالرومىالحنني الوليد بن عد بن الشحنة وهمة تتى الدين ٢١١ ﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾ يس بن عبد الكبير الحضرمي يس بن عبد اللطيف الحجازي يس بن على البلبيسي ۲۱۲ يسبن محمد العشماوي ٢١٣ يسبن عدالمكتب ياقوت افتخار الدين الحبشي ياقوت الارغونشاوي الحبشي ياقوت الباسطى ياقوت الحبشي الجزيز ۲۱۶ ياقوت الرحبي ياقو تالسخاوي ياقو تالعقيلي ياقوم الغماثي

۲۱۶ یاقوت مولی ابن الخوام ياقوت الحبشى الكالى بن المارزي ماقوت عتيق الخواجا بيراله كملاني يحيى بن ارهيم الانصاري السكندري الدميري 410 الفالي يحيى بن أحمدبن الأشرف بن غازي قاميدالحيشة · » 717 المرادى العلمى الكرستي 414 الشيبي بن العطار الذويد 177 ø المحلى الأشعري بنوفاء بن ملك المين الزندوني 777 بن قمر الدولة > الذويد العبدلي يحيى بن اسمعيل ملك المين ۲۲۳ یحیی بن إیاس الحسینی يحيى بن بركة بن لاقي يحيى بنأبى بكر العقيلي بن حجي الحرضي X7 £ يحيى بن جانم الأشرف

| ابن بنت الملكي المحيى بن غريب خان جهان. المصرى المصرى المصرى المراسق المرابق  | , ,,           |                 |             |                       |                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------|
| عبي بن روبك النحوى ه الطهطاوى ه الطهطاوى ه الطهطاوى المنترى ه الطهطاوى ه العبررى ه المناظر ه المنتر الاسعردى ه الحيى بن صدقة بن سبح ه بن الحوراني ه المنترى المنترى ه المنترى المنترى ه المنترى المنترى ه المنترى ا | لى الطشلاقي    | ب <i>ى</i> بن ع | £ 444       | الربعى                | هيي بن حسن          | <u> </u> |
| المهطاوی المندری المن | •              | •               |             |                       |                     |          |
| العبرري المبردي السنهوتي السنهوتي السنهوتي السنهوتي السنهوتي السفطي السفطي السفطي السفطي السفطي السفطي السفطي السبت المبرية الم       | الحصني         | D               | 747         | النحوى                | لحیی بن روبك        | <u>.</u> |
| كي كورو بن سليمان التركاني     كي بن سنقر الاسعودي     كي بن سنقر الاسعودي     كي بي بن سنقر الاسعودي     كي بي بن صدقة بن سبم     كي بن صدقة بن سبم     المربن المباس بن الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطهطاوي       | 1)              |             | السنيكي               | می بن زکریا         | <u>^</u> |
| كي كور بن سليمان التركاني و فقيه الناظر فقيه الناظر فقيه بن سنقر الاسعودي ين سنقر الاسعودي يكي بن سنقر الاسعودي يكي بن شاهين القيسي كي ي بن صدقة بن سبم الموالي و يكي بن غازي المقدسي و يكي بن غازي المقدسي و يكي بن غازي المقدس و الموالي و يكي بن غازي الموالي و يكي بن غيرة الموالي و يكي بن غيرة و يكي بن غيرة الموالي و يكي بن غيرة بن الموالي و يكي بن غيرة بن غيرة بن الموالي يكي بن غيرة بن غ       | العيزرى        | ))              |             | لمريني                | م<br>محمی بن زیان ا | <u>^</u> |
| عيى بن سنقر الاسعردى عيى بن سنقر الاسعردى عيى بن ساهين القيسى عيى بن سدقة بن سبع عيى بن عبد الله الفر ناطى عيى بن عبد الرحن المصرى البرلستى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السنهو تي      | ))              |             |                       |                     |          |
| المراق الأسقر المالي ا | فقيه الماظر    | Ð               |             |                       |                     |          |
| كبي بن صدقة بن سبع     كبي بن العباس بن الملك     كبي بن عبد الله الغر ناطئ     « الموراني المالك الموراني المورا       | ر السفطى       | ئيى.ن عم        | ٠.          | II .                  |                     |          |
| المناف ا | بن أصلم        | <b>»</b>        | <b>۲</b> ۳۸ | 4                     | _                   |          |
| عبي بن عبد الله الفرن الله الفرن الله الفرن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بن الحوراني،   | ď               |             |                       |                     |          |
| عبي بن عبد الله الغرناطي المناسلة المن | بن فهد         | ))              |             |                       |                     |          |
| ۲۲       المزين         المرين       المرين         المرين       المرين         المرين       المرين         المرين       المرين         المرين       المرين         المراق       المراق         ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوصابى        | >>              | 45.         |                       |                     |          |
| ابن بنتالملکی الاعراق الاقصرائی الماشری الماشری الماشری الماسری الماشری الماشری الماشری الماشری الماشی الم | ازى المقدسي    | يى بن غ         | <u>c</u>    | 1                     |                     |          |
| «       المصرى       المصرى       المصرى       الماشرى         «       المراق الم                                                                                                       | مريب خان جهان. | يى بن غ         | £           |                       |                     |          |
| (       بن ظهیرة         (       بن طهارة         (       بن المدنى         (       بن المدرى         (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 | <u> </u>    |                       |                     |          |
| البرلستي البراسي المحيس المحاف المحاف المحاف المحيس المح  | الناشري        | 'n              | 454         | الرحمن المصرى         | کحیبی بن عبد ا      | 441      |
| « الدماطی « العجیسی « العجیسی « الدماطی یکیسی بن عبد الرزاق الاشقر « الرزوقی الاشقر « الرزوقی الله المدنی بن عبد العزیز بن فهد « القبانی ه القبانی « القبانی « القبانی « القبانی « القبانی « الربیدی « الربیدی « بن غیرة ۹۶۲ « الربیدی » بن غیرة ۹۶۲ « الربیدی ی بن عبدالقادر الاسیوطی « المفریی بن عبدالکریم المکی « المفریی بن علی المفیربی « المفیربی بن علی المفیربی « المفیربی « المفیربی « المفیربی » « المفیربی « المفیربی » « المفی |                |                 |             |                       |                     |          |
| العماد الحنن العماد الحنن العماد الحنن الماذرون الاشقر السائرون الاشقر السائرون الاشقر السائرون المائرون المائ | بن الطحان      | ď               | 788         | بن صالح               | <b>»</b>            |          |
| يحيى بن عبد الرزاق الاشقر « السكادرونى « المرزوقى « المرزوقى « بن المدنى « بن المدنى « القبانى » ۲۲ « القبانى » ۲۲۸ « القبانى » ۲۲۸ « الربيدى « السكابشاوى » ۲۲۸ « السكابشاوى » ۲۲۸ « السكابشاوى » کيبى بن عبدالقادر الاسيوطى « المغير بى عبدالكريم المكى « المغير بى عبدالكريم المكى » « المغير بى على المغير بى على المغير بى المغير بى على المغير بى على المغير بى على المغير بى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |             | العجيسي               | »                   |          |
| المرزوقي المدنى هد العزيز بن فهد التلمسيني بن عبد العزيز بن فهد التلمسيني بن عبد الغنى الخانكي الخانكي الخانكي الخانكي هذا المكليشاوي. ال | العماد الحنني  | <b>»</b>        | 457         | بن فهد                | <b>»</b>            | 444      |
| ۲۳       بنالبقرى         يحيى بن عبد العزيز بن فهد       « بن المدنى         ١٤٠٠ ١       « القبانى         ١٤٠٠ ١       « الزبيدى         ١٤٠٠ ١       « الزبيدى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الغنى الأسيوطى         ١٤٠٠ ١       » الرسيدى         ١٤٠٠ ١       » المغربى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الكريم المكى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الكريم المكى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الغيربى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الكريم المغيربى         ١٤٠٠ ١       » بن عبد الغيربى         ١٤٠ ١       » بن عبد الغيربى         ١٤٠ ١       » بن على المغيربى         ١٤٠ ١       » بن على المغيربى         ١٤٠ ١       » بن عبد الكريم المغيربى         ١٤٠ ١       » بن عبد الكريم المغيربى         ١٤٠ ١       » بن على المغيربى         ١٤٠ ١       » بن عبد الكريم الميان الشريعة         ١٤٠ ١       » بن عبد الكريم الميان الشريعة         ١٤٠ ١       » الميان الشريعة         ١٤٠ ١       » الميان الشريعة         ١٤٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |             | الرزاق الاشقر         | کحیمی بن عبد        | _        |
| التلمسيني بن عبد العزيز بن فهد التلمسيني بن عبد الغني الخانكي ٢٤٨ « الربيدي ١٠٠٠ » التلمساوي « الربيدي « الربيدي « الربيدي عبد القادر الاسيوطي « الرشيدي ين عبد الكريم المكي « المغربي بن عبد الكريم المكي « بن أبي كم يحيى بن عبي بن على المغير بي الشريفة ٢٥٠ « بن أبي كم يحيى بن على المغير بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _              |                 | Ì           |                       |                     |          |
| التلمسيني ه القباني ه القباني ه القباني يخيبي بن عبد الغني الخانكي ٢٤٨ « الربيدي « الربيدي « الكلبشاوي. عيبي بن عبدالقادر الاسيوطي « المشيدي يخيبي بن عبدالكريم المكي « المغربي عبدي بن عبدالكريم المكي « بن أبي كم يحيبي بن على المغيربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ))              |             |                       |                     |          |
| بن غيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القبائي        | Ŋ               |             |                       |                     | 440      |
| يحيى بن عبدالقادر الآسيوطي « الرشيدي<br>يحيى بن عبدالكريم المكي « المغربي<br>يحيى بن عجلان بن الشريفة ٢٥٠ « بن أبي كم<br>يحيى بن على المغيربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              | ע               |             | الغنى الخانكي         | بحیری بن عبد        |          |
| یحیی بن عبدالکریم المکی « المُغربی<br>محیی بن عجلان بن الشریفة ۲۵۰ « بن أبی کم<br>یحیی بن علی المغیربی « المسکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              | ))              | 729         | •                     |                     |          |
| محيى بن عجلان بن الشريفة ٢٥٠ « بن أبى كم<br>يحيى بن على المغير بى « المسكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 | •           |                       |                     |          |
| يحيى بن على المغير بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |             | الكريم المكي          | یحیی ان عبد         | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 | 40+         | لان بن الشريفة<br>وور | یحیبی بن عجا        |          |
| ۱۳۰۰ ۱ السجستانی استجستانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . •            |                 |             |                       |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملك المعرب     | -JJ             |             | السجستاني             | . <b>X</b>          | 444      |

|                    | ٣            | 15          |
|--------------------|--------------|-------------|
| محد البلبيسي       | یمیی بن      | ۲0٠         |
| الدقوقى            | »            | 107         |
| الدمسيسي           | <b>»</b>     |             |
| بن ظهيرة           | D            | 707         |
| بن عمار            | <b>»</b>     | •           |
| بن حجي             | ))           |             |
| المرشدى            | <b>»</b>     | 40 £        |
| بن البرديني        | »            |             |
| المناوي            | <b>»</b>     |             |
| البكرى             | D            | 704         |
| بن أبى فارس        | ))           | <b>40</b> × |
| الشاذل             | »            |             |
| الصنهاجي           | ))           |             |
| المنزلى            | ))           | 709         |
| الاصبحي            | <b>»</b>     |             |
| بن الـکرمانی       | ))           |             |
| العجمي             | ))           | 771         |
| البكتمري           | <b>»</b>     |             |
| الـكركري           | "            |             |
| الانصارى           | <b>»</b>     | 777         |
| الجبرتى            | <b>»</b>     |             |
| لرم الطب <i>رى</i> | یحیی بن ما   |             |
| صور التو نسى       | یحمی بن منا  |             |
| سى العساسى         | یحبی بن مو   |             |
| يذف المعابدي       | یحیی بن هو   | 474         |
| بي القبابي         | یحیی بن یح   |             |
| الوطاسي            | »            | 778         |
| ك المؤ يدى         | یحیی بن یشب  |             |
| مف الطوخي          | یمیی بن بو س | 440         |
| المغربى            | <b>»</b>     |             |

۲۲۲ یحیی بن یوسف الصیرامی الكرماني 777 « الحامي محيى كاتب السر يحيى الشرف المنفلوطي ٢٦٨ يحيني الشرف القبطي بحيي محيي الدين المغربي يحيسي المجبلي يحيى الشامى يحيى المغربى يحيى المغربي الظهرى يحيبي الهواري بخشماى المؤ ددى ٣٦٩ يربغا دوادار سودون الحزاوي يربغا الحاجب يرشباي الاينالي يرش الدوادارى جانبك یزید بن ابراهیم بن جماز ۲۷۰ يشبك بن ازدمر الطاهري يشبك من جانبك العبوفي يشبك من سلمانشاه المؤ مدى ۲۷۲ يشبك من مهدى الصغير ٢٧٥ بشبك الاتالي يشبك جرن مشك الاشقر يشبك الباسطي يشبك باش قلق يشبك البجاسي يشبك الجكمي من عوض. ٢٧٦ بشبك الجالي

٧٨٥ يعقوب بن عبد العزيز العباسى يعقوب بنءبد الوهاب التفهني يعقوببن على اللمتونى يعقوب بن عمر الـكردى يعقوب بن عمد البرلسي الاتريبي  $r_{XY}$ « المنهاجي ۲۸۷ يعقوب بن يوسف القرشي يعقوب المجدين منقورة يعقوب الحصن التاجر يعقوب الزعي يعمر بن بهادر الد كرى يعيش بن عجد الحسني يعيش المغربي ىلىاى الخازندارى الماى الاينالي المؤردي ٢٨٨ يليغا البهائي يلبغا التركى ٧٨٩ يليغا السالمي ٢٩٠ يلنغا السودوني ملمغا المكزلي ملىغا المنحكي ىلىغا المجنون ىلىغا الناصرى ۲۹۱ يلخجا من مامش الناصري ينتمر المحمدي ۲۹۲ يوسف بن ابرهيم المفدى « ابرهيم الداودي « ابرهم الأذرعي « ارجيم التلواني

۲۷۲ يشبك جنب الظاهرى جقمق بشبك الجزاوي يشبك الساقى الاعرج ٧٧٧ يشبك السودوني المشد ٢٧٨ يشك الشعباني ٢٧٩ يشبك طاز المؤيدي شيخ يشبك الظاهري يشمك العماني مشمك القرمي مشمك الكركي يشبك المشد نائب حلب يشبك الموساوي الافقم ۲۸۰ يشبك المؤيدي يشبك الناصري فرج يشبك النوروزىالظاهري يشبك أخو الاشرف رسباى بشلك أمير آخور يشبك حاجب طرابلس يعقوب شاه الارزنجابي ۲۸۱ « السكمشيغاوي يعقوب بن ابرهيم أبو الحد ۲۸۲ يمقوب بن أحمد الانباري يعقوب بن ادريس النكدي يمقوب بن جلال التبانى ٢٨٣ يمقوب بك بن حسن بك السلطان يعقوب بن داود ملك الحبشة ا يعقوب بن عبد الله الخاقاني « الحاناتي **YAż** يعقوب بنالمعلماليشغرى ٢٨٥ يعقوب بن عبدالرحيم الدميسني

|                                   |          |     |                                   |                                  | 777                  |
|-----------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| أبى بكر الامشاطى                  |          |     | هيم بن الكفيف                     | مف بن ابر                        | ۲۹۲ يوس              |
|                                   |          | 4.0 | هيم الحلبي                        | מ וע                             | •                    |
| تنری بردی المؤرخ                  | سف بن    | يو  | هيم الرومى                        | « ابر                            | 7 <b>9</b>           |
| ، حسن الصالحي<br>·                |          |     | هيم الوانوغى                      | « ابر                            |                      |
| <sup>ى</sup> بن حسن بك            | •        |     | بد الصحر اوى                      |                                  | يو٠                  |
| خطيب المنصورية                    |          |     | بنالحمي                           |                                  |                      |
| حسن شيخ الزيدية                   |          | 4.9 | الاذرعى                           |                                  |                      |
| الحسن الحلواني                    |          |     | الشغرى                            |                                  |                      |
| حسن التتأني                       |          | ۳۱۰ | بن الصائغ                         |                                  |                      |
| حسين القرمى                       |          | 411 | بن غازی الملك                     |                                  |                      |
| حسين الحمنكيفي,                   |          |     | المقدسى                           |                                  | 498                  |
| حسين الكردى                       |          |     | بن الحريرى                        | ď                                |                      |
| خالد الحلبي                       |          | 414 | اللقسة                            | ď                                | <b>797</b>           |
| خالد البساطي                      |          |     | الاندجابي                         | <b>»</b>                         |                      |
| رسلان البهنس <i>ي</i> .<br>التعلق |          | 414 | دليم                              | *                                |                      |
| سويامة المؤدب                     |          |     | الاحمدابادي                       | <b>»</b>                         | XPY.                 |
| شاهين العلائي                     |          |     | بن الباعو بي ا                    | <b>»</b>                         |                      |
| شرنكار العنتابي.                  | מ        | 414 | البغدادي                          | <b>»</b>                         | 444                  |
| صاروجا الحجازى                    | <b>»</b> | 414 | الادهمي                           | æ                                | ۳                    |
| صدقة «الحوق                       | *        |     | المبنى                            | Ø.                               |                      |
| صنى الشوبكي                       |          |     | الفراء                            | · »                              | 4.1                  |
| أبي الطيب المسكي                  |          | 419 | الملكاوى                          | <b>»</b>                         |                      |
| عبدالله الحروى                    | Ð        |     | الحكمي                            | <b>»</b>                         |                      |
| عبدالهالضريرالحنفي                | »        |     | الارزيجانى                        | »                                | ٣.٢                  |
| عبدالهالمارديني                   | <b>»</b> |     | الأندلسي                          | <b>»</b>                         |                      |
| عبداللهالبوصيرى                   | *        | ļ   | بمميل الانبابي                    | . سف بن ا                        | ٠                    |
| عبدالهالمقرى                      | »        | ۳۲. | بنال بای بن قحاس                  |                                  |                      |
| عبدالجيدالطوخي                    | <b>»</b> |     | باالـكدواني                       |                                  |                      |
| ناظر الصاحبة                      | <b>»</b> |     | سباى الدقاق                       | رس <i>ت بن</i> . د.<br>منفد د. د | 7 <sub>0</sub> 1 1 1 |
| التادفي                           | *        |     | رسبهی الماملی<br>بی بکر بن الخشاب | , سبت بن <del>,</del>            | <u>т.</u><br>. ш.ж   |
| _                                 | ••       |     | بی بدر بن ۔۔۔۔ ب                  | وسف بن ا                         | ያ. <b>୮</b> •ጄ       |

أبىالقاسم الخزررجي

عد الحلوائي

مجد بن الصائغ

|                                     |         |             |                                 | •               | <b>17</b> 1 |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| السليماني المقدمى                   |         | 45.         | ن مجد الحرموذي                  | سف ب            | ۶۳۴ یو      |
| المدوني                             |         |             | عد بن القطب                     | ņ               |             |
| الهدباني السكردي                    | >>      | 481         | مكي البقاعي                     | <b>&gt;&gt;</b> |             |
| الميني الفقيه                       | 'n      |             | منصور بن التائب                 | D               | mmo         |
| ن أبى اسحق <sup>المي</sup> نى       | يونس بر |             | موسى المنوفي                    |                 | rry.        |
| اسمعيل البندارى                     | »       |             | موسی الجیوشی                    |                 |             |
| الطنبغا السلاخورى                   | 66      |             | یحییابن بنتالملکی               |                 |             |
| اياسالقاهري                         | 66      |             | یحیی الـکرمانی                  |                 | 444         |
| تغرى بردى الوزيرى                   | 66      | ٣٤٢         | يعقوب الكردى                    |                 |             |
| حسين الواحى                         | 66      |             | يعقوبالكردي آخر                 |                 | -           |
| رجب الزبيرى                         | 46      | ٣٤٣         | يغمو رالجمال القاهري            |                 | ٣٣٨         |
| مهدقةالمحرقي                        | 65      |             | يوسف الـكومى ا                  |                 |             |
| علی بن منـــکــلی                   | "       |             | يونس المقرى<br>الجاكىسبط القمنى |                 |             |
| ی بل مسدی<br>عمر الزینی             |         |             | الجال الفارسكوري                |                 |             |
| ر ویی<br>فارس القادر <i>ی</i>       | 46      | <b>4</b> 8  | الجال الواسطى                   |                 | •           |
| محمد بنخجابردی                      | 66      | 144         | الجمال بن المنقار               |                 | ppe         |
| عدبنوالی الحنجر<br>محدبنوالی الحنجر |         | we a        | بن مهاوش                        |                 | 11 *        |
| محمدالشنيكي<br>محمدالشنيكي          | • 6     | <b>7460</b> | الجمال بن النحريري              |                 |             |
|                                     | 66      |             | الجال الحلاج                    | <b>»</b>        |             |
| <u> </u>                            | 66      |             | الجال السمرقندي                 |                 |             |
| يونس الفرماو <b>ي</b>               |         | ľ           | الجال الشامي                    | <b>»</b>        |             |
| قاضى الصنمين                        |         |             | الجمال المنفلوطي                | »               |             |
| لاقبای اقبای المؤیدی                |         |             | القطب النحاس                    | <b>»</b>        |             |
| لظاهرى برقوق الرماح                 |         | •           | النجم التعزى                    | <b>»</b>        |             |
| ركسني الاعور                        |         | ۳٤٦         | شادالعامي                       | 'n              |             |
| الملائى الناصرى                     |         |             | أبوأحمدمعلمالسحانين             | <b>»</b>        | ٣٤٠         |
| المزين الجرائحى                     |         |             | الدياغ المصرى                   | »               |             |
| أحد العشرات                         |         |             | الرومي الطوقاتى                 | ď               |             |
| ملوك الخواجاميرأ حمد<br>            | يونس    |             | الرومى                          |                 |             |
| ( تم )                              |         |             | الزينى بنمزهر                   | *               |             |
| •                                   |         |             |                                 | •               |             |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by re | gistered version) |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
| •                                                        |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |
|                                                          |                   |  |  |

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

-

| Converted by TIIT Combine - (no s | tamps are applied by registered version) |   |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---|--|
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          | • |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |
|                                   |                                          |   |  |

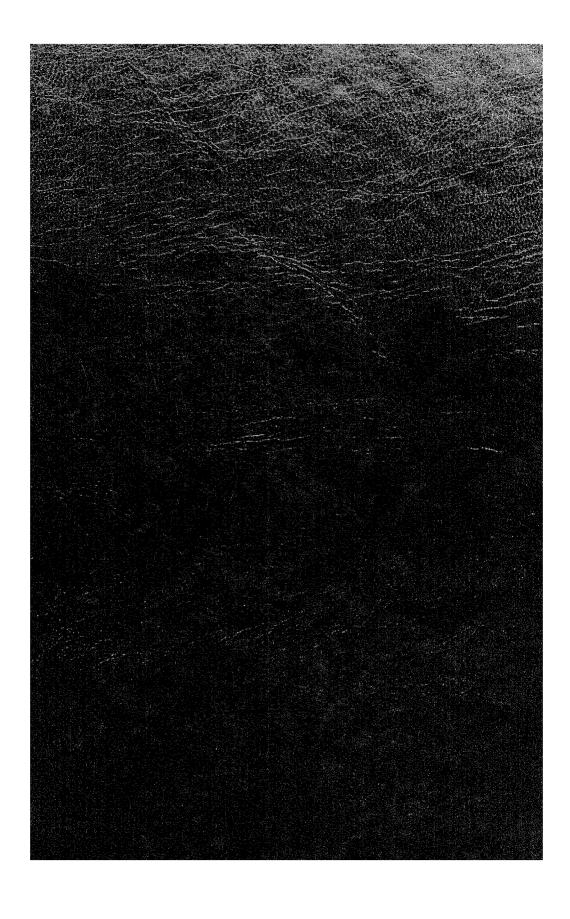